

#### وزارة للخارو العكفمتية



للسئة الاولى الثانوية

على الجازم

أحمد أمين

احمد الاسكندري

عبد العزيز البشرى الدكتور احمد ضيف

1908

دا رالكتا ب\_العربي مصر محة خلما المنياوي



## فهرس الكتاب

| صغطة         |           |             |            |           |          |          |           |           |                       |
|--------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------------|
| ز            | ••        | •••         | •••        | •••       | •••      | •••      | •••       | •••       | ــدمة                 |
| ١            | •••       | •••         | •••        | • • •     | •••      | •••      |           | يثة       | ر النهضة الحد         |
|              |           |             |            | Å         |          | (1)      | •         |           | ,                     |
|              | ž.        |             |            | •         |          | ( )      |           |           |                       |
| 1            | •••       | • • •       | •••        | •••       | •••      | •••      | •••       |           | يخ عبد الرحمن         |
| ١,           | هٔر نسیهٔ | , الحملة ال | ــکلام علی | ) عند ال  | والأخبار | •        |           | -         | من كتاب               |
| ٣            |           | •••         | •••        | •••       | •••      | •••      |           |           | خ حسن الع <b>طا</b>   |
| ٣            | •••       |             | •••,       |           | •••      | •••      |           | _         | من كمتاب ا            |
| ٤            | • • •     | . •         | •••        | * * *     | •••      |          |           |           | مة ب <b>ك</b> رافع ال |
| ٤            |           | 4 7 8       |            |           | •••      |          |           |           | من كلام له            |
| ٥            | •••       | •••         |            |           |          |          |           | _         | الله باشا فسكم        |
| ٥            | •••       | •••         | •••        | •••       |          |          |           |           | كتاب له في            |
| ٦            | •••       | •••         | t          |           |          |          |           |           | من كـتاب ل            |
| 1            |           |             |            |           |          |          |           |           | د عبد الله ند         |
| •            | •••       | کیم         | كر الحـــ  | من آی الذ |          |          |           |           | من رسالة له           |
| ١.           | • • •     | •••         | • • •      | •••       |          |          | -         |           | د جمال الدين ا        |
| <b>\</b> , • | •••       | •••         | •••        | •••       | عليه     | -        |           | •         | كتابه إلى ء           |
| 14           | • • •     | •••         | •••        |           | •••      | •••      |           |           | ب إسحاق               |
| ٠.٠          | •••       | •••         | •••        | •••       | •••      | •••      |           |           | أوربا والشم           |
| ١٣           | •••       | •••         | * • •      | - • •     | •••      | -••      |           |           | ب الحداد              |
| 14           | •••       | •••         | •••        | •••       | ***      |          |           |           | ماكتبه في إ           |
| 18           | •••       | •••         | •••        |           | •••      |          | •         |           | من كلامه الج          |
| ١ ٤          | •••       | •••         |            |           |          |          |           |           | طنی بك نجیب           |
| ١٤           | •••       | •••         |            |           |          |          |           |           | وصفه نظارة            |
| 11           | •••       | •••         |            |           |          |          |           |           | خ محد عیده<br>س       |
| 17           | •••       | •••         |            | •••       |          |          |           |           | الفرآن ( مر           |
| ۱۸           | •••       | •••         |            | •••       |          |          |           | •         | وصفه نهيج ا           |
| * 1          | •••       |             | •••        | •••       | •••      | •••      | •••       | اهی       | اهيم بك المويد        |
| ۲١           | ج …       | باء بالحجا  | , فتك الو  | لسنين من  | , إحدى ا | ا رای فی | اج – ما   | بلسان ح   | شکواه –               |
| YÉ           | •••       | •••         |            |           |          |          |           |           | من كـتاب ا            |
| ۲٤.          |           |             |            |           |          |          |           |           | بخ إبراحيم اليا       |
| Yŧ           |           | •••         |            |           |          |          |           |           | تمزية بعض أ           |
| 77           | •••       | •••         |            |           |          | المنا    | بشكر له م | سديق له إ | كـتابه إلى م          |

| مانحة |       |              |              |                   |            |                |             |                                                                                                                                     |
|-------|-------|--------------|--------------|-------------------|------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41    |       |              | • • •        | • • •             | •••        |                |             | مصطفی باشاکامل                                                                                                                      |
| 77    | •••   |              | • • •        |                   | •••        | الوطن          | س ابناء<br> | من خطبة له في تحميد                                                                                                                 |
| 44    | •••   | ** •         | . • • . •    | بالوطن            | الاعتزاز   | كندرية في      | ر الأساً    | من خطبة له ألقاها في                                                                                                                |
| ٣١    | •••   | •••          | •••          | •••               | •••        | • • •          | •••         | الشيخ أحمد مفتاح                                                                                                                    |
| ٣١    | •••   | • • •        | •••          | • • •             | •••        | •••            | •••         | كتاب في التهادي                                                                                                                     |
| ٣ ٧   | ,     | •••          | •••          | •••               | •••        | •••            | •••         | الشيخ على يوسف                                                                                                                      |
| 44    | •••   | •••          | •••          | •••               | صر 😮       | مصب في م       | 3 Y >       | ما كتبه تحت عنوان                                                                                                                   |
| ۳.    |       |              | •••          | •••               |            | • • •          | •••         | - الشيخ حمزه فتح الله                                                                                                               |
| ۳.    | •••   | •••          | •••          | •••               |            | ب مو د ته      | مل يطلم     | كتابه إلى بعض الأفاط                                                                                                                |
| 47    | •••   | •••          | •••          | •••               | •••        | •••            | ···         | سي حفني بك ناصف                                                                                                                     |
| 47    | •••   |              | مجلس         | له إياه في        | عليه إها   | گری ایمتب<br>ر | بق البك     | كتابه إلى السيد توفر                                                                                                                |
| ٤٠    | •••   | •••          | •••          | ب                 | مدية عنه   | کرہ علی .      | الليثى يش   | كمتابه إلى الفيخ على                                                                                                                |
| ٤٢    |       | • • •        | •••          |                   | •••        | •              |             | کتابه یعزی به کبیر                                                                                                                  |
| ٤٣    |       | •••          | • • •        | •••               | •••        | •••            | (           | السيد مصطفى اطفى المنفلوطي                                                                                                          |
| ٤٣    |       | •••          | •••          | •••               | •••        | •••            | •••         | نفس الشاعر                                                                                                                          |
| ٤ ه   | •••   | • • •        | •••          | •••               | •••        | • • •          | •••         | الشاعر                                                                                                                              |
| ٤٧    | • • • | • • •        | *** .        | •••               | •••        | •••            |             | سعد زغلول باشا                                                                                                                      |
| ٤٧    | •••   |              | ر ۱۹۲۱       | ندر سنة           | مصر ص      | عودته إلى      | بة عقب      | نداؤه إلى الأمة المصري                                                                                                              |
| .6.4  | •••   |              | •••          | •••               | •••        | • • •          | •••         | محمد بك الويلحى                                                                                                                     |
| 64    |       | •••          | •••          | <b>ه فی</b> ابنته | كية يعزي   | مارف التر      | وزير الا    | كتابه إلى منيف باشا                                                                                                                 |
| ه د   |       | •••          | •••          | شام )             | سی بن 🛦    | حديث عيه       | كتابه:      | وصف الصباح ( من                                                                                                                     |
|       | •••   | •••          | •••          | •••               | • 2 •      | •••            | •••         | وصف الأهرام                                                                                                                         |
| ٥٦    | •••   | •••          |              | •••               | •••        | •••            | •••         | · مصطفی صادق الرافعی                                                                                                                |
| . • ٦ |       | <b>4 ●</b> 0 |              | • • •             | •••        | •••            | •••         | وصف البلاغة النبوية                                                                                                                 |
|       |       |              |              | ,                 | ) الشع     | (ب             |             |                                                                                                                                     |
|       |       |              |              |                   | (          | • /            |             | ∞ الحشاب                                                                                                                            |
| • A   |       | •••          | •••          | •••               | •••        | •••            | •••         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                             |
| ۸     |       | •••          | •••          | بداعبه            | الشعراء    | بق له من ا     | اِن صد      | ما كتبه على ظاهر ديو<br>ا على سيباد                                                                                                 |
| ۰٩    | •••   | •••          | •••          | •••               | •••        | •••            | •••         | ما قاله متغزلا                                                                                                                      |
| ۰٩    | •••   |              | •••          | •••               | •••        | •••            | ••          | الشيخ حسن العطار                                                                                                                    |
| • 4   | •••   | •••          | , <b>, ,</b> | •••               | •••        | •••            | • • •       | ما قاله متفزلا<br>ت ا ما ما تاله متفزلا                                                                                             |
| ٦.    | •••   | •••          | •••          |                   | •••        | •••            | •••         | وقوله متغزلا أيضاً<br>. ﴿ ﴿ اللَّهُ |
| ٦١    |       | •••          | •••          | •••               | •••        | •••            | •••         | وصف بركة الأزبكية                                                                                                                   |
| ٦١    | •••   |              |              | •••               | • • •      | •••            | •••         | السيد على الدرويش                                                                                                                   |
| 71    | •••   | •••          | •••          |                   | •••        | لى الغلبان     | الشيخ ء     | رثاؤه صديقه المرحوم ا                                                                                                               |
| 7 7   |       |              | •••          | •••               |            |                |             | الشيح سهاب                                                                                                                          |
| 7.7   | •••   | •••          |              | 4                 | امع القلعا | ب حول ج        | لتـــکــتا  | من قصيدته التي أنشأها                                                                                                               |

| 3.26.00         7.7          7.7          7.8          7.6          7.0          7.0          7.1 |               | •••      | •••     | •••        | •••              | الغزل<br>سد<br>مديقاً <b>له</b> | شيخ ناصيف الي<br>من قوله في<br>وقال في اله<br>من رثائه م | JI ,           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 77<br>77<br>72<br>72<br>74                                                                        |               |          | •••     |            | •••              | الغزل<br>سد<br>مديقاً <b>له</b> | من قوله فى<br>وقال فى اله<br>من رثائه ص                  | (3) E          |
| 7° 7° 7° 7° 7° 7° 7°                                                                              |               |          | •••     |            | •••              | سد<br>سديقا له                  | وقال في اله<br>من رثائه ص                                |                |
| 7 £ 7 £ 7 £ 7 6                                                                                   |               |          | •••     | • • •      | ÷ • 3            | مديقا له                        | من رثائه ص                                               |                |
| 7 £<br>7 £<br>7 •                                                                                 | * * *         | •••      | •••     | •••        |                  |                                 | _                                                        |                |
| 7:<br>7:                                                                                          | •••           | •••      | •••     | •••        |                  |                                 |                                                          |                |
| 7                                                                                                 | 4 6 5         | •••      |         |            |                  |                                 | ومن رثائه                                                |                |
| ٦٥                                                                                                | •••           |          |         | • • •      |                  | _                               | رثاؤه طبيبا                                              |                |
|                                                                                                   |               | 4 9 4    |         | • • 8      |                  |                                 | سيد على أبو النو                                         | "II.           |
| 77                                                                                                | •••           | •••      | •••     |            | • •              | _                               | تحسره على                                                |                |
| , ,                                                                                               | •••           | • • •    | • • •   |            |                  |                                 | ومن قوله ي                                               |                |
| 11                                                                                                |               | •••      | v # •   |            |                  |                                 | من قوله متغ                                              |                |
| ٠٠٠ ٠٠٠                                                                                           |               | •••      | •••     | •••        | •                | _                               | ما كتبه إلى                                              |                |
| ٠٠٠                                                                                               |               |          | •••     | •••        |                  |                                 | موت الساعاتي                                             | ا مد           |
| 74                                                                                                | • • •         | • • •    | ••      | در         | حسن قو ب         | ب الشيخ .                       | رثاؤه الأديه                                             |                |
| ٧٠                                                                                                |               | • • •    | •••     |            |                  |                                 | د الله باشا فرک                                          | ے عبا          |
| ٧٠                                                                                                | •••           | •••      |         | -          |                  |                                 | ر <b>د</b> ه على قص                                      |                |
| ٧١                                                                                                |               | • • •    | • • •   |            |                  |                                 | من قوله متغ                                              |                |
| ل إليه ٧١                                                                                         | ة دعوة لم تص  | عدم إجاب | ری عن د | نجا الإبيا | د الهادي         | السيد عبا                       | اعتذاره إلى                                              |                |
| ٧٧                                                                                                | •••           | • • •    | •••     | •••        | •••              | ***                             | يخ على الليثي                                            | ۔ الٹ          |
| ٧٧                                                                                                |               |          | • • • • |            |                  |                                 | رثاؤه محود                                               |                |
| ٧٣ ٠٠٠                                                                                            | •••           |          | •••     |            |                  |                                 | ومن قصيدة                                                |                |
| ٧٤                                                                                                |               |          | , . ,   | الين       | ئد من بر         |                                 | وصفه السفين                                              |                |
| Y                                                                                                 |               | • • •    | • • •   |            | • •              |                                 | يد عبد الله ندي                                          | الس            |
| Y £                                                                                               |               | •••      | •••     | • • •      | •••              |                                 | من قوله متغز                                             |                |
| γο                                                                                                |               | •••      | • • •   | •••        |                  |                                 | بخ نجيب الحداد                                           | الش            |
| ٧                                                                                                 |               |          |         | •••        |                  |                                 | مدحه مصر                                                 | ,              |
| <b>Y</b> V                                                                                        | •••           |          |         | •••        |                  |                                 | طنی بك نجیب                                              | ٠ <b>م</b> ص   |
| ٧٧                                                                                                |               | •••      | ليه     |            |                  |                                 | شکرہ بعض                                                 |                |
| ٧٨                                                                                                |               | • • •    | •••     |            |                  |                                 | ما كـتبه على                                             |                |
| ٧٨                                                                                                |               |          | •••     | • • •      |                  |                                 | د باشا سامی ال                                           | 2              |
| ٧٨                                                                                                |               | •••      | •••     |            | فخر              | ويلة فى اا                      | من قصيدة ط                                               |                |
| ٧٩                                                                                                |               | • • •    | •••     | •••        | •••              | للنفي المنفي                    | تشوقه وهو ف                                              |                |
| ۸۰                                                                                                |               |          |         |            | _                | -                               | رثاؤه أباه لم                                            |                |
| ۸۱                                                                                                | بزال فی منفاہ | وهو لا   | في مصر  | قد ماتت    | ز <b>و</b> جته و | یرثی بها                        | من قصيدة له                                              |                |
| ۸۱                                                                                                |               |          | •••     |            | •••              | 4 * *                           | وصفه الحرب                                               |                |
| A Y                                                                                               |               |          | •••     | • • •      |                  |                                 | وصفه الفراق                                              |                |
| ۸۳ ۰۰                                                                                             |               |          |         | • • •      | •••              | •••                             | ، بك ناصف                                                | ġ <b>å&gt;</b> |

| ASEA.        |              |            |         |           |           |            |            |              |                         |              |
|--------------|--------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------------------|--------------|
| ۸۳           | ***          |            | •••     | •••       |           |            |            | _            | قوله يخاطب              |              |
| 7.4          | المعاش       | لإحالة إلى | ف على ا | ، لما أشر | عد خدمتا  | باشا أن يُ | رشدی       | وم حساین     | سؤاله المرحو            | ,            |
| 47           | •••          | • • •      | •••     | •••       | •••       |            |            |              | أوله في التحم           |              |
| A <b>Y</b>   | •••          | •••        | •••     | •••       | •••       | •••        | • • •      | •••          | ين يكن                  | ۾ ولی الد    |
| AY           | •••          | •••        |         | •••       | •••       | •••        | •••        | ن الناس      | ويل للناس م             | )            |
| <b>A</b> A   | •••          | •••        | •••     | (         | متي غده   | يل الصب    | ى ( يا ل   | بدة الحصر    | معارضته قص              | •            |
| 4 •          |              |            | •••     | •••       | •••       | • • •      | •••        | l.           | ل صبری باش              | اساعيل       |
| 4 •          | • • •        | * 3 #      | •••     | •••       | • • •     | ياة        | ، على ألح  | يثار الموت   | ىن قولە ڧ ل             | •            |
| 4.           | • • •        | •••        | •••     | • • •     |           | • • •      | •••        | اة           | مناجاته الدوا           | •            |
| 41           |              | • • •      |         | •••       | •••       | •••        | •••        | وت           | قو <b>له</b> يتمنى المر | ;            |
| 4.1          | •••          |            | •••     | •••       | •••       | 9 6 9      | ا بق       | ب لقاء صا    | نول <b>ه فی وص</b> د    | <del>,</del> |
| 4 4          | •••          | •••        | •••     | • • •     |           | •••        | 4 0 0      | ة التوديع    | قال في ساعة             | <b>,</b>     |
| 4 1          | •••          | •••        | • • •   | • • •     | •••       | •••        | •••        | •••          | نال متغزلا              | 5            |
| 44           | . • •        |            | •••     | •••       | •••       | •••        | ^ = =      | يضأ          | نال متغزلا أ            | j            |
| 98           | • • •        | • • •      |         |           | •••       | •••        | •••        | نزلا أيضا    | رمن قوله متا            | ,            |
| <b>1</b> £   | •••          | •••        | •••     | •••       | •••       | •••        | •••        | لتصوف        | ىن قولە فى ا            | •            |
| 4.8          |              |            | •••     | ات صغیرا  | ب وقد ما  | على يوسن   | الشيخ ا    | ن المرحو.    | رثاؤه عمر اب            | ,            |
| 4.0          | •••          | •••        |         | •••       |           | فرعون      | لملي لسان  | لمصريين ء    | اوله مجمس ا             | <b>5</b>     |
| 47           | •••          | • • •      | - 8.4   | ***       | • • •     |            |            | _            | ال في مسامح             |              |
| 17           |              | •••        | • • •   | •••       | •••       | ***        | •••        | المب         | محد عبد المط            | الشيخ        |
| 47           | 9.29         | ٠ ١        | د مآثره | مر ويعد   | م يفخر عا | .1111      | وز سنة     | . بعيد النير | ىن قصيدة له             | •            |
| 4.7          | •••          | •••        | • • •   |           | 9 4 4     | •••        | •••        | ، في المعلم  | ىن قصيدة له             | •            |
| ٩.٨          |              | •••        | • • .   | •••       | •••       | •••        | •••        | •••          | إبراهيم                 | _ حافظ. إ    |
| 4 A          |              |            | •••     |           |           | •••        |            |              | وصف الشمس               |              |
| ١            | •••          | • • •      |         | Ų         | ا بين أها | می حظها    | لعربية تن  | لمان اللغة ا | يا قاله على أس          | <b>A</b> .   |
| <b>1 - 4</b> |              | •••        | •••     | •••       | •••       | •••        | •••        | •••          | فادة اليابان            | ė            |
| 1 . 1        | •••          | •••        | • • •   | •••       | •••       | •••        | • • •      | •••          | •••                     | ؞؞ شوقی      |
| ١ • ٦        | •••          | •••        | • • •   | • • •     | • • •     | •••        | ها دمشق    | ، يصف في     | ىن قصيدة له             | •            |
| ١٠٧          |              | •••        | •••     | • • •     |           |            |            |              | نوله متغزلا             |              |
| ٧٠٧          | ,            | •••        | o a r   | •••       | * * *     | •••        |            | إضا          | اوله متغزلا أ           | 5            |
| ۸ ۰ ۸        | <b>.</b> • u | • • •      | 4       | ربا       | ما من أو  | ستانة قاھ  | ه إلى الآ. | ة فى طريق    | وصفه الطبيعا            | ,            |
| ١١.          | •••          | •••        | ,       |           |           | •••        |            |              | وصفه الطيار             |              |
| ١١٠          | •••          | •••        | •••     |           |           |            | الأندلى    | دعاما «      | من قصيدة له             | •            |
|              |              |            |         | 1         | م الأ. ١٠ |            |            | J 5          |                         |              |

# معت الرحمن الرحث م

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله تعالى وسلم على سيدِنا محمدٍ خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد ، فقد عدلت وزارة المعارف مناهيج الأدب العربي ، كما أخذت غيرها بفنون التعديل . وكان تاريخ الأدب يُدرس في المدارس الثانوية مبتدئاً من حيث يبتدئ الأدب ، ويظلَ مسترسلا إلى هذا العصر الذي نعيش فيه . فاجتمع رأيما على أن يبدأ تدريسه في هذه المدارس من هذا العصر لأن أدبه هو الحاضر ملم ، الملابس لحسم ، المترجم عما يحيط بهم . فإذا انتهو ا منه ، ترقو الله العصر الذي فوقه ، فإنه أدنى إليهم ، وأحضر من سواه لهم . هكذا . وكذلك وضعنا كتاب : « تاريخ الأدب العربي » ، وعلى هذا النحو حرارناه .

ولقد دعا ذلك ، بالضرورة ، إلى تغييرِ الوضعِ فيما كنا قد اخترناه من النصوصِ الأدبيةِ في كتابِ : « المنتخب من أدب العرب » وخاصَّةً بعد إذْ فُرض تاريخُ الأدب ، وفي هذه المناهج الجديدة ، على طُلاّب السنتين ؛ الأولى ، والثانية . ولم يكن لهما فيه حظّ كبير ولا صغير .

وقد أخرجنا هذا المنتخبَ الجديدَ في أربعةِ أجزاء ، لكلِّ سنةٍ من سِنِي التعليم الثانوي جزءٍ مقسوم . وقد حرصنا أشد الحرص، في هذا الكتابِ أيضاً، على أمرَين نرى أن لهما خطراً عظيما :

(الأوّل) أن تكون النصوص التي نختارها لكل عصر من عصور الأدب العربي مرآة صافية ، وصورة صادقة واضحة للحياة الأدبية في هذا العصر ، على اختلاف فروعها ، وافتراق نزعات الشعراء والكُتّاب والأدباء فيها ، بحيث يستطيع المعلم أن يعتمد عليه في تصوير ما يدرّس للمتعلمين من تاريخ الأدب ، ويستطيع المتعلمون أن يجدوا فيه مِصْدَاق ما يسمعون من الأساتذة ، ويقرءون من الكتب من حقائق هذا التاريخ .

(الثانى) أن يكونَ ما اخترناه ، على صحة تمثيله للمصور الأدبية ، وصدق تصويره لشخصيًّات الأدباء ، ومذاهبهم فى الأدب ، فى جملته جميلا رائقًا ، وجز لا رائعًا ، خفيف الموقع من الأسماع ، لطيف المسلك إلى النفوس ، يستطيع أن يبعث فى قلوب الشباب حبَّ لغتهم وأدبها ، ويرغبهم فى الاستزادة منهما ، والتفقّه فيهما : وتوخّينا ، إلى ذلك كلّه ، أن يكون جُلُ ما اخترناه من الشعر والنثر سهلاً يسيراً ، يلائم حالة الشباب وطاقتهم .

على أننا: فوق هذا، ضبطنا الجزء الأوّل بالشكل الكامل، وتوسّلا إلى أخذِ المبتدئينَ بالمنطق الصحيح للجديدِ عليهم من فصيح العربية ، كما تَحَرَّيْنَا شرحَ كلِّ ما يَغْرُبُ عليهم من مفردات اللغة، حتى لاتختلط المعانى على أذهانهم على أنه كلاً علت بهم السنون تَخَفَّفْنَا من هذا وهذا بقدر، طوعاً لسنّة التدريج. ونحن نرجو أن نكون قد وُفقّنا من ذلك إلى ما قصدناه، والله وحده ولى التوفيق مك

### عصر النهضة الحديثة

#### 

#### ١ \_ الشيخ عبد الرحمن الجبرتي(١)

قال في كتابه « عجائب الآثار في التراجم والأخبار » عند الكلام على الحملة الفرنسية سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف :

وهي أوّلُ سِني المَلَاحِمِ (٢) العظيمة ، والحُوادث الجُسيمة (٣) ، والوقائع النَّازِلَةِ ، والنوازل الهائلة ، وتَضَاعُف الشرور ، وترادف الأمور (٤) ، وتوالى المِحَن ، واختلالِ الزَّمن ، وانْعِكاس المطْبُوع ، وانقلاب الموضوع ، وَتَتَاكُبعِ الْمُحُوال ، واخْتِلاف الأَحْوَال ، وفَسَاد التَّدبير ، وحصُول التَّدمير ، وعُمُوم الخُرَاب ، وتَوَاتُر الأسباب : « وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُ لِكَ الْقُرَى لِظُمْ وَأَهْلُهَا مُصلِحُونَ » .

<sup>(</sup>۱) هو مؤرخ مصرى ، ولد بمصر وتعلم بالأزهر . ونسبته إلى جبرت وهى الزيلم فى بلاد الحبشة . عينه نابليون حبن احتلاله مصر كاتبا فى الديوان وكان مفتى الحنفية فى عهد محمد على باشا ؟ وأشهر مؤلفاته التاريخ المعروف باسمه ، قيد فيه حوادث مصر سنة ١٢٠٠ هـ إلى سنة ١٢٣٦ هـ . وقد مات سنة ١٢٣٠ هـ . بعد أن كف بصره من كثرة البكاء على ابن له قتل .

<sup>(</sup>٢) الملاحم: جمع ملحمة ؛ وهي الحرب العظيمة .

<sup>(</sup>٣) الجسيمة: العظيمة

<sup>(؛)</sup> ترادف : تتابع •

في يوم الأحد العاشر من شهر محرَّم الحرَام من هذه السنة ، وردت مَكَاتَبَاتُ عَلَى يَدَ السُّعَاةِ مِن ثَغْرَ الإِسْكَنَدُريَّة ، ومضمونُهَا أَن في يوم الخميس ثامنه حَضَرَ إِلَى الثُّغْرِ عِدَّةُ مَرَاكبَ من مَرَاكبِ الإنجليز ، وَوَقَفَتْ عَلَى الْبُعْد بِحَيْثُ يَرَاهَا أَهْلُ الثَّغْرِ ، وَبَعْدَ قَلِيلِ حَضَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ مَرْ كَبًّا أَيضًا ، فَانتَظَرَ أَهْلُ الثُّغْرِ مَا يُر يدونَ ، وإذا بقا بق صغيرٍ واصل من عندهم وفيهِ ءَشْرَةٌ ۗ أَنْفَار فوصَلُوا البَرَّ واجتمعوا بَكبار البلُّه ، والرئيسُ إذْ ذَاكُ فِيها والمشارُ إليهِ بَالْإِبْرَامِ وَالنَّقَضِ ، السيد محمد كريم الآتى ذِكْرُهُ ، فَكَلَّمُوهُمْ وَاسْتَخْبَرُوهُمْ عَنْ غَرَضِهُمْ ، فأخبروا أنهم إنكايز ، حَضَرُوا للتفتيش عَلَى الفَرَ نَسِيس لأنهم خرجوا بعارة (١) عَظيمة ، يُريدُون جهَةً من الجُهات ، ولا ندرى أَيْنَ قَصْدُ هُمْ ، فَرُ يَّكَا دَهُمُوكُمْ ، فلا تَقدرون على دَفعهُمْ ، وَلا تتمكنوا (٢) من مَنْعهم ، فلم يقبَلِ السيدُ محمد كريم منهم هذا القول؛ وَظنَّ أنها مَكيدَة ، وَجَاوَ بُوهُمْ بَكَلام خَشِن ؛ فقالت رُسُلُ الإِنكايز : نحنُ نقفُ عِراكبناً في البحر ، مِعافظينَ عَلَى الثَّـنْم ، لا نَحْتَاجُ منكم إلا الإِمْدَادَ بالماءِ وَالزَّاد بِثَمَنِهِ ، فلم يجيبوهم لذلك ، وقالوا: هذه بلادُ الشُّلْطَان ، وليسَ لِلْفَرَ نَسِيس وَلا غَيْرِهِمْ عليها سبيل فاذهبُوا عَنَّا ، فعندها عادت رُسُلُ الإِنكايز ، وَأَقْلَمُوا فِي البُّحْرِ ، ليَمْتَارُوا (٣) من غَيْرِ الإِسكَـنْدَرِيَّة ، وَلِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْهُولًا ؛ ثم إنَّ

<sup>&#</sup>x27;(١) يريد أسطولا.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ، والصواب : ولا تتمكنون .

<sup>(</sup>٣) ليجلبوا الميرة ؟ ومي الزاد .

أَهْلَ الثَّغْرِ أَرْسَلُوا إِلَى كَاشِفِ البُّحَيْرَة لِيَجْمَعَ العُرْبان، وَيأْتِي مَعَهُمْ للمحافَظَة الثَّغْر، فلمَّا قُرِئَتْ هذه المكانَباتُ بِمِصْرَ حَصَلَ بها اللَّغَطُ الكثيرُ من النَّغْر، فلمَّا تُورِئَتْ هذه المكانَباتُ بِمِصْرَ حَصَلَ بها اللَّغَطُ الكثيرُ من النَّال ، وتحدَّثُوا بذلك فيما رَيْنَهُمْ ، وَكَثَرَتِ المقالاتُ() والأراجيف ().

#### ٢ ــ من كتاب للشيخ حسن العطار (٦)

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَحْسَنَ وَشَيْ () رَقَمَتُهُ () الْأَقْلَام ، وَأَنْهَى زَهْرِ تَفَتَّحَتْ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَحْسَنَ وَشَيْ وَأَنْ رَقَعُمْ الْأَقْلَام ، وَأَنْهُى زَهْرِ تَفَتَّحَتْ عَنْهُ الْأَكْمَ مَامُ الْمَحَبَّةِ نَفْحُهُ (١) وَيُشْرِقُ عَنْهُ الْأَكْمَ الْمُحَبَّةِ نَفْحُهُ (٥) وَيُشْرِقُ فَي سَمَاء الطَّرُوس (٥) صَبْحُه .

سَـــلامٌ كَزَهْر الروْض أَوْ نَهْحة الصَّــبا أَوِ الرَّاحِ تَجُــلَى فِي يَدِ الرَّسَالِ الْأَلْمَى<sup>(١٠)</sup>

<sup>(</sup>١) المقالات : الأقوال -

<sup>(</sup> ٢ ) الأراحيف : الأقوال تقال على جهة التخيل والظن أو الكذب والادعاء .

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ الأكبر حسن بن محمد العطار . كان من علماء الأزهر ، وزار أهم المالك الإسلامية ، وصار بعد محررا للوقائع الصرية أول ظهورها ، ثم صار شيخا للازهر الشريف وكان ، على علمه ؟ شاعرا كاتباً بليفا ؟ توفى سنة ١٢٥٠ ه .

<sup>(</sup> ٤ ) الوشى : المحسن بالألوان . يريد به هنا : زخرفة الـكلام .

<sup>(</sup> ه ) رقمته : خطته

<sup>(</sup> ٦ ) الأكمام : جمع كم يكسر الكاف وتشديد الميم وهو غلاف الزهرة التي تنشق منه .

<sup>(</sup>٧) العبير: أخلاط من الطيب.

<sup>(</sup> ٨ ) تفحه : رائحته :

<sup>(</sup> ٩ ) الطروس : الأوراق ، واحدها طرس بكسر ألطاء .

<sup>(</sup>١٠) الراح: الحمر تجلى: بالبناء للمجهول تسكشف وتدار مصرقة . الرشأ: ولد الظلبة والألمى: المسود الشفة؛ وهذه الصفة من مظاهر الحس عند العرب .

سَلَامٌ عَاطِرُ الْأَرْدَانُ ، تَحْمِلُهُ الصَّبَا سَارِيَةً عَلَى الْرَّنْدُ وَالْبَانُ ، إِلَى مُقَامِ حَضْرَة الْمُخْلِصِ الْودَاد ، الَّذِي هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَة الْمَيْنِ وَالْفُوَّاد ، مَقَامِ حَضْرَة الْمُخْلِصِ الْودَاد ، الَّذِي هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَة الْمَيْنِ وَالْفُوَّاد ، صَاحِبِ الْأَخْلَاقِ الْحُمِيدَة ، حِلْيَة الزَّمَانِ الَّذِي حَلَّى بِهَا مِعْصَمَهُ وَجِيدَه .

#### ٣ - رفاعة بك رافع الطهطاوى(١)

من كلام له في حُبِّ الوطن :

<sup>. (</sup>١) الأردان : جم ردن بضم الراء ؛ وهو طرف الـــــم -

<sup>(</sup>٢) الرند : نبات طيب الرائحة .

<sup>(</sup>٣) البان : شجر معتدل القوام يستخرج من حبه دهن طيب .

<sup>(</sup>٤) ولد بطهطا ؟ مدينة بمديرية جرجا ؟ وربى بالأزهر وفرنسا ؟ وشغل مناصب تعليمية وسواها وألف عدة كتب. وهو على الجملة من بناة النهضة الحديثة في ألعلم والأدب. وتوفى سنة ١٢٩٠ هـ •

<sup>(</sup>٥) القوابل: جم قابلة . وهي التي تتلقى الولد عند ولادته .

<sup>(</sup>٦) العلم بفتحتين : الراية ؛ يريد أنها أعظمت شأنه وأكرمت محله .

الخُصُوصِيِّ وَأَتَشَوَّفُ<sup>(١)</sup> ؛ وَأَتَطَلَّمُ إِلَى أَخْبَارِهِ السَّارَّة وَأَتَعَرَّفَ . وَلَا أُسَاوِي. بِطَهْطاَ الْخِصْبَة سِوَاهَا ، في الْقِيَامِ بِالْخُقُوقِ وَ إِكْرَامٍ مَثْوَاهَا .

مَنَازِلٌ لَسْتِ أَهُوى غيرِها مُقيِت حَيًّا يَعُمُ ، وَخُصَّتْ بِالتَّحِيَّاتِ (٢)

وَأَمْنَحُهَا زَمَنَا بَعْدَ زَمَنِ الزِّيَارَة ، وَأُجَدِّدُ فِيها مَنْ هِبَاتَ الْحُـكُومَةِ الْعِمَارَة ، وَأَبْذُلُ فِي مَعَبَّتِهَا النَّفِيسَ لِتَحْصِيلِ الْأَرَاضِي للزِّرْعِ وَالْغَرْسِ ، وَأَنْشِدُ قَوْلَ الخَّافظ كَالَ الدِّينِ وَأَنْشِدُ قَوْلَ الخَّافظ كَالَ الدِّينِ الْأَدْفُويّ .

أَحِنُ إِلَى أَرْضِ الصَّمِيدِ وَأَهْلِهِ وَيَزْدَادُ وَجْدَى حَيْنَ تَبْدُو قِبَابُهَا وَيَزْدَادُ وَجْدَى حَيْنَ تَبْدُو قِبَابُهَا وَتَذْكُرُهَا فِي ظُلْمَة اللَّيْلِ مُهْجَتِي فَتَجْرَى دُمُوعًا إِذْ يَزِيدَ الْبُهَابُهَا وَتَذْكُرُهُمَا فِي ظُلْمَة اللَّيْلِ مُهْجَتِي

#### ع \_ لعبد الله باشا فكرى()

سَلَامٌ يُعبِّرُ عَنِ الْوِدَاد طِيبِ عَبِيرِه (٥) ، وَيُخْبِرُ عَنْ إِخْلَاصِ الْفُوَّادِ لَطْفُ تَعْبِيرِه ، وَثَنَاءٍ عَلَى مَحَاسِنِ تلك الشَّمائل (٢) ، أرقُ مِنْ نَسَمات الشمائِل (٧) ، وَتَحَيَّةُ ﴿

<sup>(</sup>١) تشوف إلى الشيء : تطام إليه في شغف •

<sup>(</sup>٢) الحيا: المطر . يدعو لها بالخصب والرخاء .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قول الشاعر :

نفس عصام سودت عصاما وعلمتــه الــكر والإقداما وصيرته ملــكا هماما

<sup>(£)</sup> انظر ترجمته في الشعر ·

<sup>(</sup>ه) عبيرالزهر : رَائْحَتُهُ الطَّيْبَةُ •

<sup>(</sup>٦) الحلايا والسجايا .

<sup>(</sup>٧) جمع شمال : اسم ربح .

بهيّة أباهى الخمائل ()، بنفحات أورادِها ()، وأدعية مَرْضِيَّة جَمَلَتُهَا الْالْسِنَة خَيْرَ أَوْرَادِهَا ()، وأموراً الناهر ، لا زِلْتُمْ خَيْرَ أَوْرَادِهَا () ، وَسُوال عَنِ المزاجِ الزّاهر ، وصعة الخاطِر الباهر ، لا زِلْتُمْ خَلَّ نِعْمَة بِيَتَّصِلُ عَلَى مَدَى الْأَيَّامِ بَقَاوُهَا ، وَيَزِيدُ عَلَى مَرِّ الشّهُورِ وَالْأَعْوَامِ بَعَاوُهَا ، وَيَزِيدُ عَلَى مَرِّ الشّهُورِ وَالْأَعْوَامِ بَعَاوُهَا وَيَزِيدُ عَلَى مَرِّ الشّهُورِ وَالْأَعْوَامِ بَهَاوُهُا وَيَزِيدُ عَلَى مَرِّ الشّهُورِ وَالْأَعْوَامِ بَعَاوُهَا وَيَرْبِيدُ عَلَى مَرِّ الشّهُورِ وَالْأَعْوَامِ بَهَاوُهَا وَلا بَرِحَتْ ثُنُورُ الْإِفْبَالِ إِلَيْكُمْ وَاسِم ، وَرِياحُ الآمالِ لَدَيْكُمْ فَوَاسِم () .

وَبَعْدُ ، فَإِنّ بِي مِنَ الْأَشْوَاقِ ، مَا تَضعف عن خَلْهِ إِلَى حِمَا كُمُ الْأُوْرَاق ، وَمِنَ التَّأَسُف عَلَى مَطَالَعَةَ أَنُوار مُحَيَّا كُمُ ، وَالتَّلَهُ فَ إِلَى مَطَالَعَة أَنُوار مُحَيَّا كُمُ ، وَالتَّلَهُ فَ إِلَى مَطَالَعَة أَنُوار مُحَيَّا كُمُ مَا يَقْصُرُ وَنَ وَصْفه إِلَى مَطَالَعَة أَنُوار مُحَيَّا كُمُ مَا يَقْصُرُ وَنَ وَصْفه إِلَى مَطَالَعَة أَنُوار مُحَيَّا كُمُ مَا يَقْصُرُ وَنَ وَصْفه إِلَى مَطَالَعَة أَنُوار مُحَيَّا كُمُ مَا يَقْصُرُ وَنَ وَصْفه إِلَى مَلَانَ الْبِرَاعة ، وَلا يَنْفُسِمُ لَهُ مَيْدَانِ الْإِشَارَة .

ومن كتاب له أيضاً إلَى بَمْض أصحابِه :

كَتَبْتُ وَالدّهنُ فَاتَر (٢) منْ وَهن الدَّفَاتَر ، وَالتَّبْييض وَالتَّسْوِيد وَالتَّقييد ، وَالتَّبْييض وَالنَّسْوِيد وَالتَّقييد ، وَالتَّسْديد ، وَالتَّرْجَمَة وَكَثْرَتِهَا ، وَالْمَاهِيَّة (٢) وَقِلّتَهَا ، وَالنَّفْس ، وَالتَّهْ ، وَالنَّهْ ، وَالنَّهْ ، وَالنَّهْ ، وَالنَّهُ ، وَالْأَصِيلُ (١٠ عَلَى الْمَادَة ، عَلَى أَنه لو حَصَلَتُ ، وَعَدَ الْوَكِيلُ الْمَادَة ، عَلَى أَنه لو حَصَلَتُ

<sup>(</sup>١) الحَمَائل : جم خيلة وهي الشجر الكثير الملتف .

<sup>(</sup>٢) الأوراد : الورود .

<sup>(</sup>٣) الأوراد : مايتلوء الناسك من الأذكار .

<sup>(1)</sup> نسمت الربح : تحركت وهبت .

<sup>(</sup>٥) البراعه : القلم ؛ وهي في الأصل : القصبة -

<sup>(</sup>٦) الفترة : الضعف ؟ فالذهن الفائر : المتعب المسكدود .

<sup>﴿</sup> ٧ ﴾ الماهية في اصطلاح المناطقة • حقيقة الشيء ؛ واستعملها العامة بمعنى المرتب .

<sup>﴿ ﴿ ﴿ ﴾</sup> الأَصْبَلُ : يَرَيْدُ بُّهُ الرَّئِيسُ .

زِيَادَةٌ فَلَزِيْدُ وَعَمْرُو ، إِلَى آخرِ الزَّمْرِ ، وَلِيّهِ الْأَمْرُ ، أَحْوَالُ مُتَبَدِّدَة ، وَنُفُوسُ مَتْبِلَّدَة ، وَأَشْفَالُ مُتَعَدِّدَة ، وَإِخْوَانُ خُوَّانُ ، وَخِلَانُ غَيلَان ، وَرِفَاق ، وَمَا أَجْمَلَ الفراق ! وقلت :

وحتَّى مَتَى أَشْكُو وَمَالَى عَاذَرُ إِلَامَ أَعَانِي الصَّبْرَ والدهرُ غادرُ لمَيْت ، لرَقّت لي الْعظامُ النَّوَ اخرُ ولو أنني أشُـكُو ءَظائمَ شدَّتي وسأَلْتَ عن فلان وفلان ، وَهَيَّان بن بَيَّان ٢٠ ، مَمَّنْ يَنْنَسِبُ للعلمِ وَأُهلِه، وَيَتَظَاهَرُ بِشِمَارٍ فَضْلُهُ ، ولو كان الْعِلْمُ بِلْحِيَةٍ تَمْظُمُ وَتُطَوَّلُ ، وَشَوَارِبَ تُحَفُّ وَتُسْتَأْصَلُ ، وَعُيُونِ عَلَى مَا بِهَا مِن غَمَصِ وَرَمَصِ تُكَدَّل . . . فَهُمْ أَعلمُ مَن أَقَلَتْهُ الْغَبْرَاء ، وَأَفْقهُ مَنْ أَظَلَّتْهُ الخضراء (٣) ، وإن كان للملم غيرُ هذه الآلات فما لهم سوى هذه الحالات .. يا قوم : أهذا النحوُ وإعرابه ، والصرفُ وأبوابُه والعَرُوضُ وأوزانه وَأَبْحُرُهُ ، وَالْمَمَاني وَإِنْشَاوُهُ وَخَبَرُهُ ، وَالبيانُ وَفَرَائِدُه وَالبديعُ وَشُواهِدُه وَهذه الملومُ الموضوعةُ ، والأسفارُ المحمولةُ ، وَالدُّروسُ اللَّهُولَةُ ('')، وَالأُصواتُ الْمَهُولَةُ ، لَجِرَّدِ مَعْرُفَةٍ ضَرْبِ زيدٍ لَعَمْرُو ، وَقَتَالَ خَالَدِ لَبَكُر . وَأَنَّ قَالَ أَصُلُهَا قُولَ ، ثَم لا يدرى ما حَصَل ، وَالطُّويلُ " من فعولن مفاعيلن ، ثم لا يعْلَم ، كيف يُنْظَم ، والفصل والوصل ، وَلا أَصْلَ وَلا فَصْل ، والحقيقةُ والمجاز ، وليس لهما عَجَاز ، وَالتوريةُ وَالْجِناس ، مما يُحْفَظُّ

<sup>(</sup>١) خوان : جم خائن .

<sup>(</sup>٣) هبان بن بيآن : اسم لمن لايمرف ولا يعرف أيوه :

<sup>(</sup>٣) الخضراء : السماء .

<sup>(</sup>٤) الغاصة بالتلاميذ.

﴿ وَلا مُبِقَاسَ إِذَا وَالله تَكُونَ تَلْكَ الفُنُونَ ، مِن أَفَا نِينَ (١) الْجُنُونَ ، وَ يَكُونَ الميلُ إِلَيْهَا ، وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهَا ، عَمَلا حابطًا (٢) ، وَشُغلا سَاقِطًا ، وَهُوَسًا عاطلا ، وَوَسُوَاسًا باطلا، ويَكُونُ واضَّهُوهَا أَسَاءُوا النَّاسِ، وأَخطأُوا القياسِ، وَ بَنَوْا على غير أساس ، كلَّا إِمَا وَضَمُواهِذه القواعد ، وَشَرَعُوا للنَّاسِ بلك الموارد (٣)، لَيَتَكَاَّمُوا بَكُلامِ العربِ مثلَ ما تَكَلَّمَتْ وَيَفْهِمُوا مِن أَلْفَاظُهَا كَالَّذِي فَهُمَتُ وَ يَتَوْجُمُوا عَن سَرالُّو الصَّمَالُوكَمَا تَرْجَمَتْ ، وَيَنْثُرُوا وَيَنْظِمُوا كَمَا نَثَرَتْ وَنَظَمَتْ. وقد كانت هذه العربُ التي أودع اللهُ الفصاحة لِسَانَهَا ، وَشَرَّف بسيدِناً النَّبِيِّ والقرآن العربيِّ مَكَانَهَا ، تَشَكِّلُم بهذه اللغة العَلِيَّة ، على الفِطْرَةِ الْأَصْلِيَّة ، و السَّجيَّةِ الجبلِّيَّة، من غير هذه القواعد والأصول، وتلك الأبواب، والفصول، وكانت تَمْتَدُّ البلاغة مبلغ عُلاهًا ، وَتَمْتَقَدُ الفصاحة من مُحَاسِن حُلَّاهَا ؛ إلى أَنْ خَلَفَ هذا الخُلَف ، فظنُّوا تلك الوسائلَ مقاصِد ، ليس بعدها غاية لقاصِد ، وحَسِبُوا هذه الكُتُّبُ تُقْصَد لذاتها ، وَيُكَتَّقَى بالتعبُّد بكالماتها ، فوقفوا عندَهَا ، ولم يَتجاوزوها ، لما بَعْدَها ، وانخذوا الأُدَبَ وَراءَهم ظهْر يَّا( ) ، وجعلوا النظم والنثر شيئًا فَر يَّا (٥) .

<sup>(</sup>١) أفانين : أنواع .

<sup>(</sup>٢) حابطا: باطلا.

<sup>(</sup>٣) الموارد: مواضع الماء يستقي دنها . شيرعوها . فتحوها -

<sup>(</sup>٤) أي نيذوه .

<sup>· (</sup>ه) أي إعا .

#### ه - السيد عبد الله النديم (١)

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الشعر .

 <sup>(</sup>۲) يريد بالمراقب: من يراقب الله تعالى ويخشى عذابه .

<sup>(</sup>٣) اللاه: اللاهي ؟ وهذا جناس .

<sup>(</sup>٤) الحزف : الفخار ٠

<sup>(</sup>٥) الحز بفتح الحاء : الحرير يخلط بالصوف .

<sup>(</sup>٦) الخشف : الردىء من الصوف .

<sup>(</sup>٧) القار : الزَّفْت .

<sup>(</sup>٨) ازدجره كرجره : منعه ونهاه .

<sup>(</sup>٩) البأس . القوة . وركض : جرى وعدا .

فيها رَحْمَة (الله لِنْتَ لَهُمُ وَلَكِنْهُمْ وَلَكَنْهُمْ وَالْكَ أَتَرَاهُمْ يَهْمُوا فِي عَمِيمُ طُوالْكَ (الله وَهُمُون؟ فَظَّالًا عَلَيْظَ الْقَلْبِلَانْفَغُوامِنْ حَوْلِكَ أَترَاهُمْ يَهْقُلُونَ كَلاَمَكَ أَمْ يَهْمُون؟ فَظَّالًا عَلَيْظَ الْقَلْبِلَانْفَغُوامِنْ حَوْلِكَ أَترَاهُمْ وَلُوبٌ لاَ يَدْرُونَ بِهَا لِلْحَسَدِ الْمَمْرُكُ وَالله وَمَنْ خَلُوبٌ لاَ يَدْرُونَ بِهَا لِلْحَسَدِ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَمَنْ خَلْفِهِ فَيَاسَادَتِي وَعُو مَنْ النَّدِيمِ وَالله وَمِنْ خَلْفِهِ فَيَاسَادَتِي وَعُو مَنْ النَّذِيمِ وَالله وَمِنْ خَلْفِهِ فَيَاسَادَتِي وَعُو مَنْ النَّذِيمِ وَالله وَمَنْ خَلْفِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ الله وَمُوهَا وَالله وَمُو هَا الله وَالله وَمُوهُ وَالله وَمُوهُ وَالله وَمُوهُ وَمَنْ الله وَالله وَمُوهُ وَالله وَمُوهُ وَالله وَمَنْ خَلْفِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ الله وَمُوهُ وَمِنْ الله وَمُوهُ وَالله وَمُوهُ وَالله وَمُوهُ وَالله وَمُوهُ وَالله وَمُوهُ وَالله وَمُولِه وَالله وَمُولِه وَالله وَمُولِه وَالله وَمُولِهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَمُؤْلِله وَالله والله وَالله والله و

#### رسيد جمال الدين الأفغاني (٧)

كتب إلى عبد الله باشا فكرى يعتب عليه وقد بلغه أن رجلًا ذَمَّه أمام الخديو على مسمع من فكرى باشا فسكت ولم يدافع عنه (١):
مولاى أ إِنْ نَسَبْتُكَ إِلَى هَوَادَة فِي الْحَقِّ وَأَنْتَ - تقدَّسَتْ جِبِلَّتُكَ (٩) فَطُرِ تَ عليه و تخوضُ الْغَمَرَ الْهَا فَقَدْ بعت يقينى بالشك ؛ وإن توهمتُ فيك فَطُرِ تَ عليه و تخوضُ الْغَمَرَ الْهَا إِلَيْه : فَقَدْ بعت يقينى بالشك ؛ وإن توهمتُ فيك

<sup>(</sup>١) فبما رحمة : فبرحمة ؛ وما للتوكيد .

<sup>(</sup>٢) طولك بفنح الطاء : إحسانك .

<sup>. (</sup>٣) الفظ : الجَّافي النفس السيء الحلق .

<sup>(</sup>٤) لعمرك بفتح العين وسكون الميم وضم الراء : وحياتك .

<sup>(</sup>ە) يىمهون : يتحيرون •

<sup>(</sup>٦) النذر بضمتين : جمع نذير بمعنى الإنذار .

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن صفتر ولد في أسعد أباد وتنقل في بلاد الهند وأفغانستان ، ثم رحل إلى الآستانة ؟ ثم نفي منها فجاء مصر ونفخ فيها من روحه ؟ وأسس نهضة إصلاحية في الدين والسياسة وتتلمذ له فيها الشييخ محمد عبده وغيره ، نني من مصر ؟ ثم قصد باربس وأنشأ فيها مع الشيخ محمد عبده جريدة «العروة الوثق» ثم دعى إلى الآستانة وبهامات سنة ١٣١٥ ه .

<sup>(</sup>٨) قد تبين للسيد بعد ذلك أن فكرى باشا دافع عنه في ذلك المقام أبلغ دفاع .

<sup>(</sup>٩) أي طهر أصلك وطبعك .

حَيَدَانًا (١) عَن الر شد، وَجَوْرًا عَن الْقَصْدِ، وَأَنَا مُوقَنْ أَنَّكَ لَا زِلْتَ عَلَى السَّدَاد غَيْرَ مُفْرِطٍ وَلاَ مُفَرِّطٍ (٢) فَقَدْ اسْتَبْدَلْتُ علْمي بِالْجُهْلِ – وَلَوْ قلْتُ : إِنَّكَ مِنَ الَّذِينَ اَتَّأْخُذُهُ ۚ فِي الْحُق لَو مَهَ لا مُم ، وَلَصُدُهُ ۚ عَن الصِّدْق خَشْيَة كَالم ، وَأَنْتَ تَصْدَعُ بِهِ ٣ غَيْرَ وَانِ وَلاَ ضَجِر ، وَلَوْ أَلَّبَ ( ) الْبَاطِلُ الْكَوَارِثَ الْبُرْدِيةَ ، وَأَجْرَى عَلَيْكَ الْخُطُوبَ المُوبِقَةَ ، لَـكَذَبْتُ نَفْسَى وَكَذَّبَنِي مَنْ يَسْمِعُ مَقَالَتِي لأَنَّ الْعَالِمَ وَالْجَاهِلِ وَالْفَطِنَ وَالْغَبِيَّ كُلَّهُمْ قَدْ أَجْمُوا عَلَى طَهَارَة سَحِيَّتِك . وَنَقَاوَة سَرِيرَ تِكَ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْفَضَائِلَ حَيْثُ أَنْتَ ، وَالحَقُّ مَعَكَ أَيْنَمَا كُنْت ، لاَ مُتفارقُ الْمَـكَارِمَ وَلَوْ اصْطُر رْت وَأَنْتَ عَجْبُولٌ عَلَى الْخَيْرِ لاَ يَحُومُ حَوْلَكَ شَرٌّ أَبَدًا ، وَلاَ تَصْدُرُ عَنْكَ نَقيصَة قَصْدًا ، وَلاَ تَهِنُ ( ) في قَضَاء حَقّ ، وَلا تَنِي عَنْ شَهَادَة صِدْق – وَمَع َ هَذَا وَهَذَا وَذَاكَ إِنَّكَ مَعَ عِلْمُكَ بُوا قِع أَمْرِى ، وَعِرْفَانِكَ بِسَرِيرَ تِي وَسَرِّى ، أَرَاكَ مَا ذُدْتَ عَنْ حَقٌّ كَانَ وَاجباً عَلَيْكَ حِمَايَتُه، وَلاَ صُنْتَ عَهْدًا كَانَتْ عَلَيْكَ رَعَايَتُه، وَكَتَمْتَ الشَّهادَة وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي مَا أَضْمَرْتُ لِلْخِدُو وَلاَ لِلْمَصْرِيِّينَ شَرًّا، وَلاَأْسْرَرْتُ لأَحَدُ فِخَفيَّات تَضْمِيرِى ضَرًّا ، وَتَرَكَّمْتَنِي وَأُنْيَابَ النَّذْلِ اللَّئِيمِ ( مُعَلاَّذِ ) حَتَّى نَهَشَنِي نَهْشَ السَّبُعِ الْهُرَمِ الْعَظَّامِ، صَغْيَنَةً مِنْهُ عَلَى السَّيَّد إِبْرَاهِيمَ اللَّقَانِيِّ وَإِغْرَاءً مِنْ أَعْدالْى أُحْزَابِ ( كُفلاَن )، مَا هَـكَذَا الظَّنُّ بك، وَلاَ الْمَعْرُمُوفُ مِنْ رُشدِكَ وَسَدَادِكَ

<sup>(</sup>١) الحيدان : الميل .

<sup>(</sup>٢) الإفراط في الشيء : المغالاة في الأخذ فيه . والتفريط : إهماله كل الإهال .

<sup>(</sup>٣) تصدع به : تجهر به ٠

<sup>(</sup>٤) ألب : جمع .

<sup>(</sup>٥) تهن: تضعف.

وَلاَ يُطَاوعُنِي لِسَانِي - وَإِنْ كَانَ قَلْبِي مُذْعَنَا بَعُظْمِ مَنْزِلَتِكَ فِي الْفَصَائِلِ، مُقرَّا بِشَرَفِ مَقَامَكَ فِي الْكَمَالاَتِ - أَنْ أَقُولَ : عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ إِلاَّ أَنْ، مُقرَّا بِشَرَفِ مَقَامَكَ فِي الْكَمَالاَتِ - أَنْ أَقُولَ : عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ إِلاَّ أَنْ، تَصْدَعَ بِالحُقِّ ، وَتقيمَ الصِّدْق ، وَتُظهرَ الشَّهَادَةَ إِزَاحَةً لِلشَّبْهَة ، وَإِدْ حَاصَا لِلْبَاطِلِ، وَإِخْزَاءً لِلشَّرِّ وَأَهْله ، وَأَظنَّكَ قَدْ فَعَلْتَ أَدَاءً لفَر يضَة الحَقِّ وَالْعَدْل، لِلْبَاطِل، وَإِخْزَاءً لِلشَّرِ وَأَهْله ، وَأَظنَّكَ قَدْ فَعَلْتَ أَدَاءً لفَر يضَة الحَقِّ وَالْعَدْل، ثُمَّ إِنِي بَا مَوْلاَيَ أَذْهَبُ الآنَ إِلَى لَنْدَنَ وَمِنْهَا إِلَى بَارِيسَ مُسَلِّمًا عَلَيْكُمُ ، وَعَلَى أَخِي الْفَاضِلِ الْبَارِّ أَمِينِ بِك مَوْلاَي لَكُمْ - وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى أَخِي الْفَاضِلِ الْبَارِ أَمِينِ بِك مَوْلاَي لَكُمْ - وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى أَخِي الْفَاضِلِ الْبَارِ أَمِينِ بِك مَوْلاَي لَكُمْ - وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى أَخِي الْفَاضِلِ الْبَارِ أَمِينِ بِك مَوْلاَي لَكُمْ . وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى أَخِي الْفَاضِلُ الْبَارِ الْمَالِقُونَ الْفَافِي اللهُ عَلَيْكُمُ وَعَلَى أَخِي الْفَاضِلُ الْبَارِ اللهُ فَعَانِي مِن اللهُ وَلْمَانِي الْفَافِلُ الْدِينِ الْأَفْعَانِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

## لأديب إسحاق<sup>(۱)</sup> أوروبا والشرق

كتب تحت هذا العنوان:

قضى عَلَى الشَّرْق أَنْ يَهْبِطَ بَعْدَ الْارْتِفَاعِ ، وَيَذَلَّ بَعْدَ الْامْتِنَاعِ (٣) وَيَكُونَ هَدَفًا (٣) لِسِهَامِ الْمُطَامِعِ وَالْمُطَالِبِ ، تَعْبَثُ بِهِ أَيْدِى الْاجَانِبِ مَنْ كُلِّ جَانِبِ . فَمَنْهُمْ مَنْ يُغيرُ عَلَيْهِ بِحُجَّةِ الْغَيْرة عَلَى الْإِنْسَانِيَّة ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَغيرُ عَلَيْهِ بِحُجَّةِ الْغَيْرة عَلَى الْإِنْسَانِيَّة ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَق في دَعْوَاهُ ، مَنْ يَتَدَاخُلُ فِيهِ بِدَعْوَى إِقَامَة الْمُدَ نِيَّة ، وَلَمْ نَرَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَق في دَعْوَاهُ ، اللهُ كُلُّهُمْ قَابِعْ في ذَلِكَ قَصْدَهُ وَهُوَاهُ .

<sup>(</sup>١) ولد بدمشق وتعلم في مدارس المرسلين العربية والفرنسية ، وأجاد الأدب العربي واشتغل بالسياسة والصحافة وأنشأ جريدة مصر واتصل بجمال الدين الأفغاني • وتوفى سنة ١٨٨٥ م . ويمتاز أسلوبه بهالإرسال الممزوج بالسجع مع السهولة .

<sup>(</sup>٣) الامتناع : الرفعة والتمنع على صروف الزمن أن تنال منه شيئاً •

<sup>. (</sup>٣) الهدف : بفتحتين مرمى السهام .

#### ٨ - نجيب الحدّاد(١)

كتب في إرضاء الناس:

« عبارَة آنُو وُضِعَتْ في كَتُبِ اللَّغة لَكَانَتْ أَخْتَ المَسْتَحِيل في الْمَاهْ في وَمُرَادفَ النَّجْم في الْبُعْد ، وَشَبْهَ الْكَبْرِيتِ الْأَحْمَر (٢) في النَّدْرَة والْقِلَّة . وَإِن شَمْتُ فَقُلْ : إِرْضَاءِ النَّاسَ كَامِمَة تَقُالُ ، وَلَا تُخْالُ ، حَتَّى يُصَاغ مِنَ الْخُاتَمِ فَلْمُتَ فَقُلْ : وَمَنْ لَا يَقُدرُ أَنْ يُرْضَى الْوَاحِدَ الْفَرَ دَ في جَمِيعِ أَخْلَاقِهِ ، كَيْفَ خَلْخَالُ . وَمَنْ لَا يَقْدرُ أَنْ يُرْضَى الْوَاحِدَ الْفَرَ دَ في جَمِيعِ أَخْلَاقِهِ ، كَيْفَ يَقْدرُ عَلَى أَنْ يُرْضِى الْجُمِيعِ ؟ . . . » .

ومن كلامه الجارى مجرى الحبكم:

مَنْ جَارَ عَلَى صِبَاه ، جَارَتْ عَلَيْه شَيْخُوخَته.

مَهُمَا اجْتَهَدَت الْمَرْأَةُ فِي أَنْ تُقَلِّدَ الرَّجُل ، فَجُلُّ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا لَا تَصِلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ رَجُلًا ، وَلَا تَمُودُ أَمْرَأَة !

مَنْ غَرِيبِ طَبَائِعِ الإِنْسَانِ أَنَّهُ يُحُبِ الْهَدَالَةَ مَظْلُوماً ، وَيَكْرَهُهَا ظَالِمًا ، وَيَكْرَهُهَا ظَالِمًا ، وَيَطْلُبُ الْخُرِيَّةَ مَنْ وَسًا ، وَيُنْكُرُهَا رَئِيسًا !

<sup>(</sup>١) كاتب رقيق ، وشاعر مجيد ، اشتغل بالتحرير في الصحف ، وترجمة الروايات ، وأسلوبه رصين ، وألفاظه مختارة .

<sup>(</sup>٢) الكبريت الأحر : يضرب به المثل في القلة والندرة ،

#### ٩ مصطفى بك نجيب(١)

كتب يصف نَظارَةً ويشكر من أهداها:

وَرَدَ السَكِتَابُ الْمُطَرَّزُ بُحُلَى الْسُكَرَم ، الْمُحَلَّى بَجَمِيلِ النِّم ، وَاسْتَلَمْتُ الْهُمَّالِ الْهَدِيَّة ، فَسَلَمَتْ يَدُ أَهْدَتُهَا ، وَحُفظَت السَّجَايَا الَّتِي لَجَاسِن الْأَعْمَالِ هَدَه الحَسنَاتِ فَيها مَجَالُ ، وَالْمُحْسِنَاتِ بَهَايِهِ هَدَتُها ، وَدَامَتْ رحَابُ لَمْلِ هَذه الحَسنَاتِ فَيها مَجَالُ ، وَطَابَتْ نفسُ تعالَى الله وَجَمَالُ ، وَللهُ مَالِ مَعَلَّمُ رحَال ؛ وَلله قاصِد كَعْبَة ُ إِقْبَال ، وَطَابَتْ نفسُ تعالَى الله أَنْ تُعَالَى الله الله عَلَيْهَ السَحَتْ آية السَحَرِّ وَالإِقْدَام ، بآية الجودِ وَالإَكْرَ وَالإِقْدَام ، بآية الجودِ وَالإِكْرَام ، وَفَعَلَتْ فَى القُلوبِ بالمَطَاءِ والتوال ، مَا قَصَّرَتْ عَنْهُ الرَّمَاحُ الطِّور اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ وَالْمَالُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُولُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْمُوالِ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَالله

<sup>(</sup>۱) هو مصطفى بن محمد نجيب . شاعر كاتب ، يمتاز بسهولة الأسلوب ، ورشاقة العبارة ، وإيراد أبرع النكات في شعره ونثره . وقد نشأ في معية الحديوى ؟ ثم تحول إلى وزارة الداخلية فشغل فيها منصباً كبيراً حتى مات رحمه الله ، وهو صاحب رسائل « أحلام الأحلام » وكتاب « حماة الإسلام » الذى نشر منجا في جريدة اللواء . وتوفى سنة ١٣٠٠ ه .

<sup>(</sup>٢) لقد جارى الكانب أهل العصر في استعال هذه الكلمة ؟ والاستلام لا يكون إلا للحجر الأسود.

<sup>(</sup>٣) اسم رجل أنشأ نفسه ويضرب به المثل ؛ قال النابغة الذبياني يمدحه :

نفس عصام سودت عصاما \* وعلمته الكر والإقداما

<sup>(</sup>٤) حديد : قوى نفاذ .

بِعَيْدِي ) ، ثَمَ سَرَّحْتُ نَظَرِى فِي الْأَطْلَالِ وَالرُّسُوم (') حَتَّى نَظَرْتُ نَظرَةً فِي النَّهُوم ، فَلَم تُخْفِ عَنِّى شَجَرًا وَلَا مَدَرا('') ولا نَجُمْاً ، وَلَا قَرَا:

فِي النَّهُوم ، فَلَم تُخْفِ عَنِّى شَجَرًا وَلَا مَدَرا('') ولا نَجُمْاً ، وَلَا قَرَا:

يَزيدُكُ وَجُهُهُ حُسْناً إِذَا مَا زَدْتَهُ نَظَرَا

إِبَهَاء ، كُغَيَّلُ لِي أَنَّهَا صِيغَتْ مِنْ ضِياء ، فلو كَانَتْ في يَد ذَلْكَ الظَّمْآن وَ السَّغَفُرُ الله وَ لَمَا كَانَ يَحْسب أَنَّ السَّرَابِ مَاء ، استغرَبَتُهَا المُقُول حَقَّى صَارَ لِكُلِّ إِنْسَانِ فِيهَا نظر ، واطَّلَمَتْ عَلَى آفَاوُت النَّاسِ فَجَاءِتْ لِكُلِّ مَصَر بِقَدَر ، وَنَالَ بِهَا كُلُّ وَصَدَهُ وَمَرَامَهُ ، وَاسْتَوَى عِنْدَهَا ﴿ أَعْمَى وَأَعْشَى الْحَمْر بِقَدَر ، وَنَالَ بِهَا كُلُّ وَصَدَهُ وَمَرَامَهُ ، وَاسْتَوَى عِنْدَهَا ﴿ أَعْمَى وَأَعْشَى الْحَمْر بِقَدَر ، وَنَالَ بِهَا كُلُّ وَصَدَهُ وَمَرَامَهُ » ، فَلَوْ كَانَتْ عَيْنَا لَكَشَفَتْ حَقَائِقَ الضَّالُ ، وُنَظر بها تقَلَّبُ القلوب وحقيقَةُ الْبَصَائُر . شَهِدَ لَهَا الجُعْمُ بِالْفَضْلِ لَمَّا ظَهَرَ لِكُلُّ إِنْسَانِ لَدَيْهَا حَالَةُ صَعْفَه ، وعَظم مِقْدَارَهَا كُلُّ فَرْدٍ وَرَفَعَها لَمَا عَهْرَ لَكُلُّ إِنْسَانِ لَدَيْهَا حَالَةُ صَعْفَه ، وعَظم مِقْدَارَهَا كُلُّ فَرْدٍ وَرَفَعَها لَمَا عَهْرَ لَكُلُّ إِنْسَانِ لَدَيْهَا حَالَةُ صَعْفَه ، وعَظم مِقْدَارَهَا كُلُ فَرْدٍ وَرَفَعَها لَكُنْ فَر وَوَفَعَها عَيْرَ أَنِي مَنْ فَلَو عَيْبَ فَيْ فَيْ وَرَفَعَها عَيْرَ أَنِي مَعْلَو وَمُعَلَى الْمَاهِ ، وَلَا عَيْبَ فَيْمَ أَنِي مَا اللَّهُ مَا الْمُعَوْلِ وَرَفَعَها عَيْرَ أَنِي مَا الْمُعَالِقُونَ شَرَوْكَ الطّاهِ ، وَلَا عَيْبَ فَيْمَ أَنِي مَنْ لَى بِهَا لِجُودِكَ وَلَى مَا اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُورِ وَالْمَور وَالْمَور وَالْمَور وَالْمَور وَالْمَور وَالَعَر وَالْمَالِ وَالْمُور وَالْمَور وَالْمَور وَالْمَور وَالْمَور وَالْمَالِ وَالْمُور وَالْمَور وَالْمَور وَالْمَلْ وَالْمُور والْمُور وَالْمَور والْمَالِقُولُ والْمُور والْمُور والْمُور والْمُور والْمَور والْمَلْ والْمُور والْمُور والْمُور والْمُعَلِي والْمُور والْمَالِمُ والْمُور والْمُولِ والْمُور والْمُور والْمُور والْمُور والْمُور والْمُور والْمُور والْمُولِولُ والْمُور والْمُولِ والْمُور والْمُوا

<sup>(</sup>١) الأطلال والرسوم مابقي من آثار الديار بعد أن تركها أهلها •

<sup>(</sup>٢) المدر: التراب المتلبد؛ أو الطين .

<sup>(</sup>٣) امرأة يمانية يقال إنها كانت تبصر على مسيرة ثلاثة أيام .

## ۱۰ – للشيخ محمد عبده (۱۰ « من رسالة التوحيد » القرآن

جاءنا الخبر المتواتر الذي لا تَنَطَرَق إليه الرِّيبَة أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ في نَشْأَتِهِ وَأُمِّيَّتِهِ عَلَى الحال التي ذَكَرُ نا ، وَتَوَاتَرَتْ أَخْبَارِ الله عليه وسلم كانَ في نَشْأَتِهِ وَأُمِّيَّتِهِ عَلَى الحال التي ذَكَرُ نا ، وَتَوَاتَرَتُ أَخْبَارِ الأَم كَافَة عَلَى أَنّه جَاء بِكِتَابٍ قالَ إِنّه أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ ذلكَ الكتابَ هُوَ القرآنُ المكتبُوبُ في المصاحف المحفوظ صُدُور في مَنْ عني بحفظه مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْيَوْم

كتاب حَوى من أخبار الأُم الماضية ما فيه مُعْتَبَرُ (اللَّهِ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) ولد الشيخ العالم الأديب محمد عبده في مجلة نصر لمحدى قرى مديرية البحيرة ، ودرس بالأزهر العلوم العقلية والأدبية والدينية ، واتصل مجمال الدين الأفغاني ، وكان أكثر الناس انتفاعا به ، ثم نفي عقب المهورة العرابية ؟ ولكنه عاد إلى مصر وتولى التدريس والقضاء في الحجاكم الأهاية ثم الإفتاء مجتهداً محققاً وقد توفى سنة ١٣٢٣ ه بعد أن ترك آثاراً ثمينة وطبقة من أنبه الطبقات المصرية .

<sup>(</sup>٢) معتبر : عبرة وموعظة . (٣) آخذ : حاسب .

<sup>(</sup>٤) التحريف : التغيير ؟ ووضع شيء مكان شيء .

ماكانت عِنْدَ حَدِّ مَا قَرَّرَه (١) ، ثم عَظُمُت المَضَرَّةُ في إِهَا لَهَا وَالانحِرَافِ عَهَا أُو الْبُعْد بها عن الرُّوح الذي أودعَ ثه (٢) ففاقت بذلك جميع الشرائع الوَضْعِيَّة (٣) كما يتبيَّنُ لِلنَّاظر في شرائع الأُمَ . ثمَّ جاء بعد ذلك بحِكم ومواعظ وآداب تَحْشَعُ لَهَا القلوب ، وَتَهَشُ لاستقبالها المُقُول ، وَتَنْصَرِفُ وَرَاءها الْهُمَ ، انْصِرَافها في السَّبيل الأَمَ

<sup>(</sup>١) يريد مادامت نائمه على حدوده ، عاملة بأحكامه .

<sup>(</sup>٢) أودعته : حفظت فيه .

<sup>(</sup>٣) الشرائع الوضعية : الفوانين التي تسنها الحكومات .

<sup>(1)</sup> تهمش: ترتاح وتسر .

<sup>(</sup>ه) الأمم بفتح الهمزة والميم : البين الواضح .

<sup>(</sup>٦) الغلب: التغلب

جَاءَنا الخبرُ المتواتِرُ أن مع طُول زَمَن التَّحَدِّى ، وَلَجَاجِ (٧٠) الْقَوْمِ فَى التَّمَدِّى ، وَلَجَاجِ (٧٠) الْقَوْمِ فَى التَّمَدِّى ، أُصِيبُوا بِالْهَجْز ، ورجعوا بِالْخَيْبَة ، وَحَقَّتْ لِلْكَتَابِ الْهَزِيزِ الْكَامَةُ الْهُلْيَا عَلَى كُلً كلام .

وله يصف نهج البلاغة :

أَوْفَى لِي حُكُمُ الْقَدَرِ بِالْاطِّلاعِ عَلَى كَدَابِ ﴿ نَهُ جِ الْبَلَاعَة » صُدْفَة بلا تَعَمُّلُ الْعَمُ أَوْفَى لِي حُكُمُ الْقَدَرِ بِالْاطِّلاعِ عَلَى كَدَابِ ﴿ أَنْ خَالٍ ﴿ ) وَعَمْلُةٍ مِنْ أَعْمَالُ مِ الْمَا اللَّهِ مَا أَضَالًا ﴿ ) وَتَرَاحُم ِ أَشْغَالٍ ﴿ ) وَعُطْلَةٍ مِنْ أَعْمَالُ مِ اللَّهِ مَا أَصُدِتُهُ عَلَى تَغَمُّلُ وَعُمْلَةٍ مِنْ أَعْمَالُ مِ اللَّهِ مَا أَصُدِتُهُ عَلَى تَغَمُّلُ وَعُمْلَةً مِنْ أَعْمَالُ مِ اللَّهِ مِنْ أَعْمَالُ مِ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) مناوأته : محاربته .

<sup>(</sup>۲) مقاومته: صده.(٤) الأحلام: جم حلم؟ وهو العقل.

 <sup>(</sup>٣) الحمية : الغيرة .
 (٥) التحدى : طلب الإتيان بالشيء مع إظهار العجز عنه .

<sup>(</sup>٦) يفحمونه : يجملونه يعيا عن النطق والمقاومة .

 <sup>(</sup>٧) اللجاج: - هذا - المتابعة.
 (٧) تبليل البال. اضطرابه.

<sup>(</sup>٩) الأشغال : جمع شغل ؟ وهو ما يشغل النفس ع. أي تزاحم الهموم وشواغل النفس .

خَسِبْتُهُ لِلنَّسْلِيَةِ ، وَجَعَلْتُهُ لِلتَّخْلِيَةِ . فَتَصَفَّحْتُ بَعْضَ صَفَحَاتِهِ ، وَ تَأْمُّلْتُ مُجَلّا مِنْ عِبَارَاته ، مِنْ مَوَاضِع مُغْتَلَفَات ، وَمَوَاضِيعَ مُتَفَرُّقَات . وَكَانَ يُخَيَّـلُ لِي فِي كُلِّ مَقَامٍ أَن حُرُو بَا شَبَّتْ وَغَارَات شُنَّتْ ، وَأَنَّ لِلْبَلَاغَة دَوْلَةً وَلِلْفَصَاحَة صَوْلَةً ، وَأَنَّ لِلْأَوْهَامِ عَرَامَةِ (١) ، وَلِلرِّيَبِ دَعَارَة (٢) . وَأَنَّ جَحَافِلَ الْخَطَابَة (٣) ، وَكَتَأْثِينَ (') الذَرَابَةِ (٥) ، في عُقُود النِّظَام ، وَصُفُوف الانْتِظَام ، تُمَافِحُ (') بالصَّفِيحِ (٧) أَلاَّ بْلَج (١) ، وَالْقُوبِمِ الْأَمْلَج (٩) وَعَتَلِجُ (١) أَلْمُهَجَ (١١) ، برَ وَاتْع ٱلْخُجَجِ . وَتَفَلُّ دَعَارَةَ ٱلْوَسَاوِسِ ، وَتُصِيبُ مَقَاتِلَ ٱلْخُوَانِسِ (١٣) فَمَا أَنَا إِلَّا وَأَلَمْ قُمُنْتُصِر ، وَالْبَاطِلُ مُنْكَسِر ، وَمَرَجُ الشَّكِّ في مُمُود ، وَهَرْجُ (١٣) الرَّيْبِ فِي رُكُودٍ ، وَأَنَّ مُدَبِّرَ تِلْكَ الدَّوْلَةِ ، وَبِأَسِلَ تِلْكَ الصَّوْلَةِ هُوَ حَامِلُ لِوَاتُهَا الْعَالِبِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبِ ، بَلْ كُنْتُ كُلما انْتَقَلْتُ مِنْ مَوْضِعِ إِلَى مَوْضِعِ أُحسُّ بِتَغَيُّرِ الْمَشَاهِدِ ، وَتَحَوُّلُ الْمَعَاهِدِ :

<sup>(</sup>١) عرامة — بفتح العين — : شدة وشراسة .

<sup>(</sup>٢) الدعارة -- بفتح الدال وكسرها -- الفجور وسوء الخلق .

 <sup>(</sup>٣) الجحافل: جم جعفل - بفتح الجيم - وهو الجيش الكثير .
 (٤) الكتائب: جم كتيبة - بفتح الكاف - وهى القطعة من الجيش .

<sup>(</sup> ه ) الذرابة - بفتح الذال - : الفصاحة .

<sup>(</sup>٦) تنافح: تدافع .

 <sup>(</sup> ٧ ) الصفيح: السيوف؟ وأراد بها هنا: المفرد.

<sup>(</sup> ٨ ) الأبلج : الأبيض اللامع .

<sup>(</sup> ٩ ) يريد بالقويم الأملج : الرمح المعتدل الأسمر .

<sup>(</sup>۱۰) تعتلج: تعتص .

<sup>(</sup>١١) المبهج : جمع مهجة — بضم الميم — وهى دم القلب •

<sup>(</sup>١٢) لعله يريد بالخوانس ما يجول في النفس من خواطر السوء .

<sup>(</sup>١٣) للرج — بفتح الراء — القلق والاضطراب؟ ولمنما تسكن الراء إذا قرنت بالهرج . والهرج — بمكون الراء — الفتنة .

فَتَارَةً كَنْتُ أَجِدُنِي فِي عَالَمٍ يَعْمُرُهُ مِنَ الْمَعَانِي أَرْواحٌ عَالِيةٌ فِي حُلَلِ مِن العِبَارَاتِ الزَّاهِيَةِ ، تَطُوفُ عَلَى النُّفُوسِ الزَّاكية (١) ، وَتَدْنُو مِنَ الْقُلوبِ الصَّا فِيَةِ، تُوحِي إِلَيْهَا رَشَادَهَا وتُقَوِّمُ مِنْهَا مُنْ آدَهَا (٢)، وَتَنْفُر بَهَا عَنْ مَدَاحض الْمَزَالُ " ، إِلَى جَوَادً ( ) أَلْفَضْل وَالسَكَالِ ، وَطَوْرًا كَانَتْ تَنْكَشِفُ لِي الْجُمَل عَنْ وُجُوهِ بَاسرَة (٥) ، وَأَنْيَابِ كَاشرَة وَأَرْوَاحٍ فِي أَشْبَاحِ النُّمُورِ ، وَنَخَالِب النَّسُور ، وَقَدْ تَحَفَّزَتْ لِلْوِثَابِ ، ثُمُ أَنْقَضَّتْ للاخْتِلَابِ ، نَخَلَبَتِ الْقُلُوبِ عَنْ هُوَاهَا ، وَأَخَذَتِ الْخُوَاطِرَ دُونَ مَرْمَاهَا ، وَأَغْتَالَتْ فَاسِدَ الْأَهْوَاءِ ، وَ بَاطَلَ الآرَاءِ . وَأَحْيَانًا كُنْتُ أَشْهَدُ أَنَّ عَقْلاً نُورَانِيًّا ، لَا يَشْبِهُ خَلَقًا جُسْدَانِيًّا ، فَصَلَ عَن المَوْكِ الْإِلْمِي (٦) ، وَانَّصَلَ بِالرُّوحِ الْإِنْسَانِيِّ ، نَفَلَمَهُ عَنْ غَاشِيَات الطَّبيمَة وَسَمَا بِهِ إِلَى الْمَلَكُونَ الْأَعْلَى ، وَعَالًا بِهِ إِلَى مَشْهَدِ النُّورِ الْاجْلَى ، وَسَكُنَ بِهِ إِلَى عَمَارِ جَأْنِبِ التَّقْدِيسِ ، بَمْد أَسْتِخلاصه مِنْ شُوَائِبِ التَّلْبِيسِ وَآنَاتِ (٨) كُأْنِي أَسْمَعُ خَطيبَ ٱلْحُـكُمْـنة ، يُنَادي بِأَعْلِيَاءِ الْـكَلِمَة ، وَأَوْليَاءِ أَمْنِ الْأُمَّة ، يُعرَّ فُهُمْ مَوَاقعَ الصَّوَابِ وَيُبَصِّرُهُمْ مَوَاضَعَ الْارْتِيابِ وَيُحَذِّرُهُمْ مزَ القَ الاضطرابِ ، وَيُرْشدُهُ إِلَى دَقَائِقِ السِّياسَة ، وَيَهُديهِمْ طَرِيقَ الْكَيَاسَة ، وَيَرْ تَفَعُ بهمْ إِلَى منَصَّاتُ (٩) الرِّياسَة ، وَيُصْعِدُهُمْ شَرَفَ التَّدْبير ، وَيُشْرِفُ بِهِمْ عَلَى حُسْنِ الْمُصِيرِ .

<sup>(</sup>١) الزاكية: المطهرة. (٢) المنآد: المعوج.

<sup>(</sup>٣) المداحض: جمع مدحضة — بفتح الميم — وهي المزلقة والمزّلة .

<sup>(</sup>٤) الجواد - بتشديد الدال - جمع حادة ؛ وهي معظم الطريق أو وسطه .

 <sup>(</sup>a) باسرة: متقطبة . (٦) فصل عنه - بصيغة البناء للفاعل - خرج عنه . (٧) نما به : ارتفع .

<sup>(</sup>٨) آنات: أوقات ٠ (٩) المنصات: جمع منصة – بكسر الميم – وهي الـكرسي ٠

١١ - إبراهيم بك المويلحي(١)

يَشْكُو بلسان حاجٍ ما رأى إِحْدَى السِّنِينَ في الحِج من فَتْكَ الْوَباء (٢) بِالْخُجَّاجِ وَإِهْمَالِ الشُّلْطَاتِ شَأْنَهُ وَشَأْنَهُمْ

ترجمت إلى التركية وعرضت على السلطان عبد الحميد:

كذا فَلْيجلِّ (٣) الخَطْبُ ولْيَفْدح (١) الْأَمْرُ وَلَيْسَ لَمَيْنِ لِم يَفْضَ مَاؤُهَا عُذرُ يقول الشاءرُ البيتَ الجُزْلَ من الشِّمْر لفرضِ له حَقيرٍ ، ثم يتركه ويأتى من بَعده مَنْ يَضَعُه مَوْضِعَه اللائِقَ به من حوادث الزَّمان . وإنَّ هذا البَيْتَ لا يَحِل مَحَلهُ فَى رِثَاءِ واحدٍ من الناس، وإنما يقال ليُبكَى به ما أصاب الْمُسْلِمِين فِي مَكَّةِ هذا العام، وَلا غَرْوَ (٥) أَن تَرتَعِدَ اليَدُ وَيَقَفِ الْقَلَم ، وَيَتلعثم اللِّسان عند وصْف ما فَعَلَتُه الْمَنِيَّة حين قامت تَفْتِكُ في الأَرْوَاحِ ، وَتَهَتَكُ في الأشباح ( ، حتى فُرشت الازقَّة ُ بالموتَى ، وَأَقامت منهم كُثْبَانًا ( ) تشمد عَلَى عَجْزِ الْقَوْمِ عَنْ تَدَارُكُ الْأُمُورِ.

<sup>(</sup>١) أصل أجداده من مرفأ المويلج ببلاد العرب؟ وقد انحدروا إلى مصر من زمان بعيد • وقد نشأ إبراهيم في بيت حسب وغني ، وكان أبوه من كبار التجار يتجر في الحرير ؟ فنزع إبراهيم ، مع معالجته التجارة ، إلى الأدب فقرأ كثيراً من كتب المتقدمين ، وكان من أوائل من استظهروها ؟ حتى برع في الأدب ؟ وحذق الفرنسية والنركية ، وجود التاريخ القديم والحديث ، واتصل بالأفاضل المبرزين في عصره وشرع لوناً من البيان يجمع بين جزالة الأسلوب وفحولة اللفظ ، وبين الوقوع على المعانى الغريبة ؟ والاستشهاد بالأمثلة الدقيقة ، فحكان في بيانه نسيج وحده ، وهو يعد بحق من أوائل من بعثوا النهضة الأدبية في العصر الحديث . وقد أصدر جريدة نزهة الأفكار ، ثم جريدة مفتاح الشرق وحرر فيهما وفي كثير من الصعف التي كانت قائمة في عهده • وتوفى سنة ١٩٠٦م ( ١٣٢٣ هـ ) .

<sup>(</sup>٢) الوباء: المرض العام ينزل بالبلد فيصيب أهلها ويتفشاهم .

<sup>(</sup>ه) لا غرو : لاعجب . (٣) فليجل: فليعظم • (٤) فدح الأمر: ثقل وصعب احتماله .

 <sup>(</sup>٦) المراد من الأشباح هنا: الأجسام (٧) الكثبان: جم كثيب. وهو التل من الرمال.

ولقد رأيتُ من المناظر المُدهشة ما تتَصاغر عندَه عَظياتُ النَّوائب ، وَتَتَضاءل لديه جَسِيَاتُ الْمَصائِب ، فَن ذلك أَنِّي رأيتُ شابًا عليه شَارَةُ (١) الحُشْمَة وَالنَّجَابة ، يَتَخَبَّط في التُّراب ولا يستطيعُ إشارةً ولا كَلامًا ، وإنما كان يَظلُبُ بَعَيْنَيهُ الْمَمْلوءَ تَيْنِ بِالدَّمْعِ أَنْ يَدْنُو مِنْهُ أَحَدُ المَارَّة فَدَنُوتُ مِنْهُ فُوجَدْ أَهُ وَقُومِه عَلَى تلك الحَالة فوجَدْ أَهُ وَهُ مَات . فأ بكاني موته عرببًا عَنْ أَهْلِهِ وَقُومِه عَلَى تلك الحَالة المؤللة ، فطلبتُ بالأجرة مَنْ يَدْفنُه فلم أَجِدْ أَحَدا ، عَلَى إفراط حُبِّ المَال في هذَ البَلد . فكتبتُ وَرَقَةً وَأَرسَلْتُهَا إلى قاضِي مكَّةَ أَسْأَلهُ الْمَعُونَة عَلَى اللهُ في هذَ البَلد . فكتبتُ وَرَقَةً وَأَرسَلْتُهَا إلى قاضِي مكَّةَ أَسْأَلهُ الْمَعُونَة عَلَى اللهُ هذا لا يَعْفَى الطَّريق ، فأجابني بأن هذا لا يَعْفَلُ وَالْمَقَدُ مَن فَظِيقَه ، وَلا يَخْصُهُ الاَشتَمَالُ بهِ ا فسألتُ عن غيره مِن وَظِيفَتِه ، وَلا يَخْصُهُ الاَشتَمَالُ بهِ ا فسألتُ عن غيره مِن وَظيفَتِه ، وَلا يَخْصُهُ الاَشتَمَالُ بهِ ا فسألتُ عن غيره مِن وَظيفَتِه ، وَلا يَخْصُهُ الاَشتَمَالُ بهِ ا فسألتُ عن غيره مِن وَظيفَتِه ، وَلا يَخْصُهُ الاَشتَمَالُ بهِ ا فسألتُ عن غيره مِن أَصِحاب الخُلُلُ وَالْمَقَدُ (١) ، فوجدتُهُمْ قد طَارُوا إلى الطَّائِف و تركوا مَكَةً لَلْ الْمُامَ .

<sup>(</sup>١) الشارة : العلامة والدلالة . ﴿ ٢) يُعلق : يتصل . أي ليس من شأنه .

 <sup>(</sup>٣) الراد أهل التصرف في الأمور ، وهم رجال الحكومة .

هَأَمْسَكَتُ بِالبِنْتِ وَلا أُقدرُ أَنْ أَصِفَ لكَ كَيْفَ فَصَلْتُهُمَا عِن رمَّة (١) أُمِّها، ﴿ كَيْفَكَانَ حَاثُمُا وَحَالُ مَنْ يَرَاهَاعِنَدَ آخَرِ نَظَرَةٍ نَظْرَتُهَا إِلَى وَالدِّبِهَا وَكَافَلَتِهِا ثُم قَفَلْنَا إِلَى جُدَّةً مُشَدَّتِينَ ، فَعَلَمْنَا أَنَّ الدَّوْلَة قد أُرسَلتْ وَابُورًا لِنَقْل الْحُجَّاجِ، وليتها لم تُرْسَلُ فإنَّ قبطانَ الوابُور كانَ أَشَدَّ قَسُوَةً عَلَى الْحُجَّاجِ مَن المَوْتِ: أَمَرَ أَوَّلًا بِإِنْقَاءِ قَسْمِ مِمَّا كَانَ مَعَهُمْ مِنَ الْأَزْوَادِ (٢٠). في البحر يِدَءُوي الْمُحافظة عَلَى الصِّحَّة . ثُمَّ أَخَذَ يَبِيعُ لَهُمْ ثَانِيًّا ، وَهُ فِي اللُّحَّة (١) مما احْتَكَرَهُ مِنَ القُوتِ ، بَيْعَ القَحْط اليُوسُني (٥) . ولما لم يَبْقَ معهم من النَّقْد شيء، شرع يَبيعُ لهم بما مَعَهُم من الهَدَايَا وَالسُّبَح، وكان الجَبَّارُ لا يُحُبُّ أَنْ يَسْمَعَ عريض في السفينة، ولهذا اضْطُرَّ كشير أَنْ يَكْتُمُوا أَمراضَهم. وما زلنا ممه عَلَى شَفَا ١٠٠ الْخُطَر إلى أَنْ وَصَلْنَا إلى الطُّور ، فلقينا هُنَاكُ منْ كِبْرِياءِ الْأَطِبَّاء وَءَظَمَتِهِمْ مَا تَمَنَّيْنَا لَهُ أَنْ نَكُونَ طُعْمًا (٧) للحيتَانَ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَاْ نَفُونَ أَنْ يَمَشُوا أَيْدِيَ الْحَجَاجِ بِأَيدِيهِم ؛ وَكَانُوا يَكْتَفُونَ بِالنَّظَرِ الشَّزْر (١) إِليهُمْ . وَكَثيراً مَا كَانُوا يَعترِضُونَ عَلَى الْحُجَّاجِ . فاعتقدت أَنَّ الخيرَ ارْتَفْعَ إلى السَّمَاءِ، وَأَنَّ الأَرضَ أَصْبَحَتْ قَاءًا صَفْصَفًا (٩) من نَوْعِ الإِنْسان، وَأَنَّ الذين نَرَاهُم هُ شَيَاطِينُ عَلَى صُورَةَ البَشَر؟

<sup>(</sup>١) الرمة : الجئة . (٢) الكافلة : التي تكفله وتقوم على أمره ·

<sup>(</sup>٣) الأزواد : جمع زاد . وهو مايتخذ من الطعام للسفر .

<sup>(</sup>٤) أى في عرض البحر . (٥) القحط الذي أصاب مصر، وذكر في القرآن في سورة يوسف.

 <sup>(</sup>٦) الشفا: حرف كلشيء.
 (٧) الطعم: الطعام.

<sup>(</sup>٨) النظر الشزر: هو النظر بجانب العين دليلا على الإعراض أو الغضب

<sup>(</sup>٩) الصفصف : المستوى المطمئن . والمراد : أنها خالية لا أحد بها •

وَقُصَارَى القول إننا في زمن أصبحَ القابضُ عَلَى دينه فيه كالْقَابِض عَلَى اَلْجُر فلا حوْلَ وَلا تُوَّةَ إِلَّا بالله .

ومن کتاب له :

«أَكْتُبُ كِتَابِي هَذَا إِلَيْك ، وَنَفْسَى تَنْظُرُ إِلَى نَفْسِكَ فَى عُلُوها وَارْتِفَاعِهَا نَظَرَ السُّلَحْفَاةِ إِلَى الْأَجْدَل () فَوْقَ شُرُفاَت الْجْدَل () ، وَتَحُدَّ ثَنى: لَوْ مُدَّ لِي طَرِيقٌ قَضْبَانُه مِنَ الذَّهَب لَا الحَديد وَمَرْ كَبَاتُهُ مِنَ الْيَواقيت ، وَسَائِقُ آلَتِه جَبْرَائيلُ ، لِيُبْلِغَنَى بَلَدًا أُسَاكِنُ فيه هَوُّلاَ وِ الْقَوْمَ ، لَفَضَّلْت وَسَائِقُ آلَتِه جَبْرَائيلُ ، لِيُبْلِغَنَى بَلَدًا أُسَاكِنُ فيه هَوُّلاَ والْقَوْمَ ، لَفَضَّلْت الْجُرَة فَي اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ هَذَا الْكَتَابَ تَحْتَ ظِلَ هَذِه الشَجَرَة فَلَا أَظْلِم وَلا أَظْلَم ! »

#### ١٢ - الشيخ إبراهيم اليازجي (١)

كتب يعزِّى بعض أصدقائه:

مَنْ عَلَمَ أَنَّ الْقَضَاءَ وَاقِع ، وَأَن الْأَعْمَارَ رَهَائِنُ الْمَارِع (') ، فَلَمْ يَصْحَبُ مَنْ عَلَمَ أَنَّ الْقَضَاءَ وَاقِع ، وَأَن الْأَعْمَارَ رَهَائِنُ الْمَصَارِع (') ، فَلَمْ يَعَلَمُ الرَّزيئة (٨) دَهْرَهُ عَلَى غَرَة (٥) ، وَلَمْ يَقْتُر (٦) ، مِنَ الْأَقْدَارِ بِفَتْرَة (٧) ، لَمْ تَدَكُّبُرْ عَلَيْهُ الرَّزيئة (٨) دَهْرَهُ عَلَى غَرَة (٥) ، وَلَمْ يَقْتُر (٦) ، مِنَ الْأَقْدَارِ بِفَتْرَة (٧) ، لَمْ تَدَكُّبُرْ عَلَيْهُ الرَّزيئة (٨)

<sup>(</sup>١) الأجدل: الصقر. (٢) الحجدل: بكسر الميم وفتح الدال: القصر.

<sup>(</sup>٣) يعد إبراهيم اليازجي من خير علماء اللغة والنحو والأدب في هذا العصر · أصدر باسمه مجلتي البيان والصياء . وله مؤلفات محكمة في علوم اللغة والنقد اللغوى . توفي سنة ١٣٢٤ ه ·

<sup>(</sup>١٤ المصارع: المهالك.

<sup>(</sup>٦) يفتر: يسكن٠

<sup>(</sup>٧) الفترة بفتح الفاء : الهدنة وما بين النوبتين من الحمى.

<sup>(</sup>٨) الرزيئة: المصيبة.

إِذَا اغتَالَتْ ، وَلَمْ يَطَمَأْنَ إِلَى السَّلَامَة وَإِن طَالَتْ (١) ؛ فَإِنَّ للدَّهْ رَقْدَةً وَهَبَّة (٢) ، وَإِنَّ لِلَيَّالِي كَمْنَةً (٢) وَوَثْبَة . وَمِثْلُكُ مَنْ أَذْرَكَ مَبَادِئَ الْأُمُورِ وَهَمَايرَهَا . وَإِنَّمَا الْمَوْتُ طَوْرُ مِنْ وَمَصَايرَهَا . وَإِنَّمَا الْمَوْتُ طَوْرُ مِنْ وَمَصَايرَهَا . وَإِنَّمَا الْمَوْتُ طَوْرُ مِنْ أَطُورًا لِلْوُجُود ، وَآخِرُ أَعْمَالِ الْخَيَاةِ فِي الْمَوْجُود . وَلاَ أَزِيدُكُ عِلْمًا بِالْكُونِ وَشَمَالِهِ ، وَالْحَرُ أَعْمَالِ الْخَيَاةِ فِي الْمَوْجُود . وَلاَ أَزِيدُكُ عِلْمًا بِالْكُونِ وَشَمَالُهِ ، وَالْحَرُ أَعْمَالِ الْخَيَاةِ فِي الْمَوْجُود . وَلاَ أَزِيدُكُ عِلْمًا بِالْكُونِ وَشَمَالُهِ ، وَحَلْمَ مِنْ التَّمْزِيَة عِلْمي بِمَا عِنْدَكُ مِنْ مَوَارِدِ الْعِلْمِ بِسَاحَتِهِ الْقَضَاءِ فَأَذْهَلَه . وَحَسْبِي مِنَ التَّمْزِيَة عِلْمي بِمَا عِنْدَكُ مِنْ مَوَارِدِ الْعِلْمِ بِسَاحَتِهِ الْقَضَاءِ فَأَذْهَلَه . وَحَسْبِي مِنَ التَّمْزِيَة عِلْمي بِمَا عِنْدَكُ مِنْ مَوَارِدِ الْعِلْمُ الْمُعْرَافِ ، وَمِنَ التَّأْسِيَة (٥) مَا تَعْلَمُهُ مِنْ حَالُ مُغَلِم الْمَلْكُ وَهُو سَائِلُ الْجُرَاح . وَمِنَ التَّاسِيَة (٥) مَا تَعْلَمُهُ مِنْ حَالُ مُغَوالِمِ لَا عَمْلُكُ وَهُو سَائِلُ الْجُرَاح . وَمِنَ التَّاسِيَةُ فَا أَنْ أَقُولَ : إِنْ رُزْوَكَ هَذَا قَدْ زَادَنِي شَجَنَا عَلَى أَشْجَانِي (٧) وَمَا أَنْهُ الْمُولُ اللَّي مَعَهَا بِسَلْمُ وَلا قِتَالَ ، فَكَأَنَّمَ إِيَّاى عَنَى أَلُو الطَيِّكَ حَيْثُ فَالَ :

رَمَانِي الدَّهْرُ بِالْأَرْزَاءِ (١٠) حَتَّى فُوَّادى فى غِشاء (١١) مِنْ نَبَالِ (١٢) فَصِرْتُ إِذَا أَصَا بَنْنِي سِمَ اللَّ مَالِ (١٣) فَصِرْتُ إِذَا أَصَا بَنْنِي سِمَ اللَّ مَالِ (١٣)

<sup>(</sup>١) يريد أن من صاحب الزمان على حذر ولم يأمن له ، وإن طال أمد السلامة ، لم تعظم عليه المصيبة إذا حلت لأنها دائماً داخلة في حسابه .

<sup>(</sup> ٢ ) الهبة بتشديد الباء المفتوحة : النهوض من النوم .

<sup>(</sup>٣) يربيد بالكمنة السكون • (٤) مصاير الأمور: غاياتها •

<sup>( · )</sup> التأسية : التصبير والتعزية ( · ) ما أخلقني : ما حقني وأولاني .

<sup>(</sup> ٧ ) الشجن بفتح الشين والجيم : الهم والحزن، وجمه أشجان.

<sup>(</sup> ٨ ) نكماً القرحة: قشرها قبل أن تبرأ . ( ٩ ) تماثل: قارب البرء.

<sup>(</sup>١٠) الأرزاء: جمع رزء، وهو المصيبة. (١١) الغشاء: الغطاء.

<sup>(</sup>١٢) النبال: جمع آبلة ، وهي السهم .

<sup>(</sup>١٣) النصال : جمع نصل بفتح النون وسكون الماد ، وهو حديدة السهم وطرفه .

#### وكتب إلى صديق له:

مَهْمَا زِدْتَنِي مِنْ جَمِيلَكَ الْمَأْلُوف، وَصَنيعك (١) الْمَعْرُوف. فَمَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا يَنْطِقُ بِهِ لِسَانٌ حَالِي مِنَ الأَعْتِرَافُ بِتَطَوُّ لِكِ (٢) ، وَالثنَاءِ عَلَى تَفَضُّلك ب لَا سِيما فيما أَبْدَيْتَ مِنَ الْحُفَاوَة (٣) وَاللَّطْفِ فِي جَانِبِ أَخِي وَأَخِيكَ النَّازِلِ فِي كَنَفِ (') تَدْبيرك ، الْمَوْ كُولِ إِلَى حُسْن رَأْيك ، وَهِيَ يَدْ ( ۖ لَكَ حَمَلتُ جَمِيلُهَا عَلَى عَاتِقِ (٦) فَوْقَ مَا أَثْقَلَتْه أَيادِيكَ السَّابِقَةُ ، وَأَلْطَافُكَ (٧) السَّالِفَة . وَإِنِّي لَامُلُ لَهُ عُوَّازَرَتك (١) نَجْحاً لَا يَعْتَرضُهُ إِخْفَاقُ مَسْعًى ، وَفَوْزًا لَا يَصْدُرُ (٩) عَنْهُ طَيْشُ رَأْى . وَأَسْأَلُ الله لَكَ وَلَهُ السلامةَ وَالتَّوْفِيقَ عَنَّهُ (١٠) وَطُو ْلِهِ (١١) .

#### ۱۳ - مصطفی باشا کامل (۱۲)

من خطبة له:

أَيُّهَا السادة : إِنَّكُمْ باجْتَاعِكُمْ اليومَ هذا الاجتماعَ الوطنيَّ تَرْفَعُونَ كَثيراً من مَقام الوطنية المصريَّة وَتَخفِّفُونَ من آلام مصرَ العزيزة التي قاسَتْ

<sup>(</sup>١) الصنيعالمكرمة. ( ٢ ) النطول: التفضل.

<sup>(</sup>٣) الحفاوة بالرجل : إكرامه وأظهارالسرور به

<sup>(</sup>٤) الـكنف بفتح الـكاف والنون: الظل والجانب. والمراد هنا: الرعاية.

<sup>( • )</sup> اليد: النعمة . (٦) العاتق: مابين المنكب والعنق.

<sup>(</sup>٧) الألطاف ، جم لطف ، بفتح اللام والطاء ، وهو الإحسان والإتحاف .

<sup>(</sup> ٨ ) المؤازرة: المعاونة . ( ٩ ) يصدر عنه : أي لايكون منه . (١٠) المن : المنة .

<sup>(</sup>١١) الطول: الفضل .

<sup>(</sup>١٢) خطيب وسياسيوزعيم مصري ، تعلم الحقوق واشتغل بالسياسة ، وانصرف إلى مقاومة الاحتلال الانجليزي بخطبه ومقالاته وكتبه . أنشأ جريدة اللواء وجريدتين أخريين : إحداهما بالفرنسية ، والأخرى بالانجليزية . وتنقل في بلدان أوربا داعياً للوطن وكان فصيحاً مؤثراً في كتابته وخطابته ، مات شابا سنة ١٣٢٦ ه ( سنة ١٩٠٨ م ) .

وَتَقَاسَى أَشَدَّ الْمَذَابِ عَلَى مَشْهَدٍ مِنكُمْ يَا أَعَنَّ بَنِيهَا وَيَا نُخْبَةَ أَنْجَا بِهَا . فَكُل الجَمَاعِ وَطَنَّى تُذْكُرُ فِيهِ مَصْرُ ويطالَبُ بَحَقُوفُهَا ، وَيُمْلِنُ أَبِنَاوُهُمَا إِخْلَاصَهُمْ لَمَا ، هو في الحقيقة مرهَمْ لِجِرَاحِهَا وَدَوَا لِدَائِهَا فَاذَكُرُوهَا ما استطَمتم، فَإِنَّ فِي ذَكْرَاها ذَكْرِي آلامها، وَذِكْرَى الآلام تَجُرُّ حَمَّا إِلَى ﴿ كُرْ عَوَامِلِ الشِّفَاءِ. اذْ كُرُوهَا كَمَا يَذْ كَرِ الولَدُ الْخِنُونُ أُمَّهُ الشَّفِيقَة، وَهيَ عَلَى سَرِيرِ الْمَرَضِ وَالْعَنَاءِ. ادكرُ وهَا بآلامهَا وَإِنْ كَانَ غَيْرُكُم يَذْ رُمُ بِلَادَهُ بِمَجْدِهَا وَرِفْعَةَ شَأْنَهَا . اذكرُ وهَا فَإِنَّكُمُ مَادُمْتُم مُقَدِّرين لَمَا بُنها عارفينَ بِحَقَيقَة آلامهَا ، دَامَ لأَمَلُ وَطيدًا (١) في سَلامَتها وَدامُ الرَّجَاء . اذْ كُرُوها ، فَيْنَ المستحيل أَن يَرَى العافلُ النارِ في داره ، والداء فِي شَخْص أُمَّه ، وَيُهْمِلُ النَّار وَيُهمِلُ الدَّاء . . !

ثم قال وهُناك فئة من المصريين لا أنكر إخلاص رجالها للوطن العزيز ، وَلَكُنْ أَنْكُرُ عَلَيْهِم الْيَأْسَ الذي يَتْظَاهِرُونَ بِهِ فِي كُلِّ وَقْتِ وَ فَكُلِّ مَكَانَ . فَهُمُ مَا عَمِلُوا وَلا يَعْمُلُونَ لِلْبِلَادِ عَمَلا نَافِعًا ، وَلَكُنَّهُمْ جَعَلُوا اليأسَ علَّةَ عَدِمِ العمل وَعِلَّةِ الكسل ! فإنْ سأَلْتَهُمْ لِمَ لَا تَقُومُونَ بعملَ عُمُومِيٌّ نَافِع للبلاد ؟ أجابوك « نحْنُ يائِسُونَ من مُسْتَقْبَلِ الوطَن ، معتقدُونَ نظامَة الأيام الآتية» فبالله كَيْف يستطيعُ طبيبُ أَن يُحْكُمُ عَلَى عَلَيلِ بعدٍ م لشفاءِ قبل أن يفحص داءَهُ وَيُعْطِبَهِ الدواء ؟ عَلَى أننا نرى الكثيرَ مِنَ لأطباء لَا يُناس أبداً من شفاء المريض حتى في آخرِ لحظة مِنْ حياته. فكيفَ

<sup>(</sup>١) وطيداً : ثابتاً فوياً

يياً من رجال من بنى مصر من مستقبل البلاد ؟ وَهُم ۚ إِنْ كَانُوا قد خَبَرُوا داء مصر فيعلمُ اللهُ وَيعلمُ الناس أَنَّهُم إِلَى الْيومِ مَا قَدَّمُوا لِهَا الدَّوَاءِ .

كيف أنياً من المستقبل، والمستقبل بيد الله وَحْدَه، وَكَثيراً مَا تَأْتِي الله وَحْدَه، وَكَثيراً مَا تَأْتِي الحوادثُ بخلافِ الْمُنْتَظَرِ وَبَغيْرِ حِساب؟

هى النفوسُ الصغيرةُ التى يُخْلَقُ عِنْدَهَا الْأَمَلُ بَكَامَةٍ أَوْ بِتِلْفِرَافِ ! شَمِ يستولى عليها اليأسُ بِكَلْمَةٍ أَوْ بِتِلْفِرَاف ! أَمَّا النَّفُوسُ الْعَالَيةُ الْكَبِيرةُ فيدومُ فيها الْأَمَلُ مَا دَامَ الدمُ فِي الْعُرُوقِ وَما دَامت الحياة .

وَأَى حَيَاةٍ تَرْضَاها النفوسُ الشريفة مع اليَاس، أَيَجْمَعُ المرا فِي جِسْمٍ وَاحِدٍ الموْتَ وَالحِياة ؟ إِذ اليأسُ مَوْتُ حقيقٌ وَأَى مُوْت ؟

كيف نَيْأً من وَنَحْنُ جِيعاً عَالِمُونَ بِأَنَّ مَا يَظْهَرُ طُويلاً فِي حَيَاة الْأَفْرَاد هُوَ قَصِيرٌ فِي حَيَاة الشَّعُوب، فعشر من السَّنُوَات فِي حياة الإنسان طَويلَة حَقًّا، وَلَـكنَّها فِي حَيَاة الأَمة قصيرة جدًّا، عَلَى أَنه إذا كان اليائسونَ مُعتقدين بصحة أفكاره، فعار عليهم أن يقومُوا فِي الأمة بوظيفة تثبيط هم الآمِلين، وإلاّ ملون في البلاد كثيرون، بل الامَّة كلها مُوَمِّلَة خَيْرًا فِي المستقبل. وَإِن لَمْ الْعَلَى الْ

وَلا غَرْوَ فَإِنَّ سُبُلَ خِدْمَة الْوَطَن عَدِيدَة ، وَإِنَّ أَهَمَّهَا إِعْلانُ الحقيقة في كُلِّ بلد وَفي كُلِّ زَمَان ، فَاكُورِية بنتُ الحقيقة ، وما انتشرَت الحقيقة في كُلِّ بلد وَفي كُلِّ زَمَان ، فَاكُورِية بنتُ الحقيقة ، وما انتشرَت الحقيقة أور ساطع إذا في أُمَّة إلا وارتفعت كلمتَهُما ، وَعَلا شَانَهُا . فالحقيقة أور ساطع إذا الأفراد انتشرَ اخْتَفَى الظُّلم والظُّلمة ، وانتشرت الحُرِّية والْعَدْل . فكا أن الأفراد كَل تَسْلَبُ حُقُوقهم ، وَلا يَتَعَدَّى الله أَسُوصُ عَلَى أَمْةِ عَهِمْ ، إلا في ظلام اللَّيْلِ الحَلك ، فكذلك شأن الأم ، لا تُسْلَبُ حقوقها ، وَلا يَعْتَدى العَدُو عَلَى الْحُلْل المَّهُ في الْجُهْلِ الْحَلْل ، فكذلك شأن الأم ، لا تُسْلَبُ حقوقها ، وَلا يَعْتَدى العَدُو عَلَى أَمْلاكها إلاَّ إذا كانت الحقيقة تَعْهُولَة فيها ، وكانت هي عائشة في الجَهْل والظلام .

ومن خطبة له ألقاها بالإِسكندرية في ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٠٧م:

« بِلادى ا بِلادى ا لِك حُبِّى وَفُوَّادى ، لَكَ حَيَانى وَوُجُودى ، لَكَ دَمِى وَنَفْسِى ، لَكَ حَيَانى وَوُجُودى ، لَكَ دَمِى وَنَفْسِى ، لَكِ عَقْلِى وَلِسَانى ، لَكِ لُبِّى وَجَنَانِى ، فأَنْتِ أَنْتِ الْحُيَاةُ ، وَلَا حَيَاةَ إِلَّا بِكِ يَامِصُر ا

« يَقُولُ الْخُهَلاَءِ وَالْفُقَرَاءِ فِي الْإِدْرَاكِ إِنِّى مُتَهُوِّرٌ ( ) فِي حُبِّهَا ، وَهَلْ يَسْتَطِيعُ مِصْرِي أَنْ يَتَهُوَّرَ فِي حُبِّ مِصْرِ ؟ إِنَّهُ مَهْمَا أَحَبَّهَا ، فَلا يَبْلُغُ الدَّرَجَةَ يَسْتَطِيعُ مِصْرِي أَنْ يَتَهُوَّرَ فِي حُبِّ مِصْرِ ؟ إِنَّهُ مَهْمَا أَحَبَّهَا ، فَلا يَبْلُغُ الدَّرَجَةَ اللَّاعُ مِصْرِي إِنَّهُ مَهْمَا أَحَبَّهَا ، فَلا يَبْلُغُ الدَّرَجَةَ اللَّهُ عُمْ مِصْرِي إِلَيْهَا جَمَا لُهَا وَبَلاَ لُهَا وَتَارِيخُهَا ، وَالْمَظَمَةُ اللَّائِقَةُ بَهَا .

«أَلا أَيُّهَا الَّلاِ مُمُونَ! أَنْظُرُوهِ اوَ تَأَمَّلُوهِ ا، وَطُو فُوهِ ا، وَاقْرَءُو اصُحُفَ مَاضِها وَاسْأَلُو اللهُ وَطَنا أَعْلَىٰ مَقاماً، وَاسْأَلُو اللهُ وَطَنا أَعْلَىٰ مَقاماً،

<sup>(</sup>١) التهور : الوقوع في الأمور بغير مبالاة ، ويريد به هنا : التهالك والمبالغة والإفراط .

وَأَسْمَى شَأْنَا، وَأَجْمَلَ طَبِيعَةً، وَأَجَلَّ آثَارًا، وَأَغْنَىٰ تَرْ بَةً (١) ، وَأَصْفَىٰ سَمَاةٍ ، وَأَعْنَىٰ لَا مَارًا ، وَأَغْنَىٰ تَرْ بَةً (١) ، وَأَصْفَىٰ سَمَاةٍ ، وَأَدْعَى لِلْحَبِّ وَالشَّفَف (٢) مِنْ هَلْذَا الْوَطَن الْعَزيز ؟

أَسْأَلُوا الْعَالَمَ كُلَّهُ يَجُبِّكُمُ. بِصَوْتَ وَاحِد : إِنَّ مِصْرَ جَنَّهُ الدُّنْيَا ، وَإِنَّ شَعْبَهَا اللَّهِ عَلَى يَسْكُنْهُا وَيَتَوَارَثُهَا لَأَكْرَمُ الشَّعُوبِ إِذَا أَعزَّها ، وَأَكْبَرُها جِنَايَةً عَلَيْهَا وَعَلَى نَفْسِهِ إِذَا تَسَامَحَ فِي حَقِّها ، وَسَلَّمَ أَرْمَتُهَا " لِلأَجْنَبِي . جِنَايَةً عَلَيْهَا وَعَلَى نَفْسِهِ إِذَا تَسَامَحَ فِي حَقِّها ، وَسَلَّمَ أَرْمَتُهَا " لِلأَجْنَبِي .

إِنِّي لَوْ لَمْ ۚ أُولَدْ مِصْرِبًا لَوَدَدْتُ انْ أَكُونَ مِصْرِيًّا ؟

قَدْ يَرَى السَّفهَا؛ وَالطَّائِشُونَ أَنَّ الاَّنْسَابَ لِشَعْبِ مُسْتَعْبَدِ كَالشَّعْبِ الْمُسْرِى ِ مِمَّا لاَ يَلِينُ بِإِنْسَانَ ، وَلَكُنْ أَىٰ شَرِفِ يَظْمِعُ فَيهِ الْخُرُ أَكْبَرُ مِنَ الْمُمْلِ لِإِحْيَاءِ الأُمَّةِ الَّتِي سَمَقَتْ الأَمْ كَافَّةً فَى العلْم وَالْمَدَنِيَّة وَالْأَدَبِ؟ مِنَ الْعَمْرِيَةُ يَسْمَى الشَّرِيفُ إلنها أَسْمَى مِنْ إنهاضِ شَعْبِ كَانَ أَسْتَاذَ الشَّمُوبِ أَى رَفْعَة يَسْمَى الشَّرِيفُ إلنها أَسْمَى مِنْ إنهاضِ شَعْبِ كَانَ أَسْتَاذَ الشَّمُوبِ أَى رَفْعَة يَسْمَى الشَّرِيفُ إلنها أَسْمَى مِنْ إنهاضِ شَعْبِ كَانَ أَسْتَاذَ الشَّمُوبِ النَّهُوسُ الْأَبِيَّةُ إليهِ الْمَصَلِيَّةِ إليهِ الْمَاسِيَّةِ إلى النَّورِ ، وَإِحْلالِهِ الْمُحَلَّ أَعْلَى مِنْ إخْرَاجِ الْوَطِنِ الْمُصْرِى مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ ، وَإِحْلالِهِ الْمُحَلَّ أَعْلَى مِنْ إِنْ الْأُوطَانِ الْأُخْرَى النَّيْ كَانَتْ فِي الدُّجُنَّةُ (\*) الخَالِكَةِ (\*) يَوْمَ الْأُولُ مَنْ الْخُولُ الْمَوْقُ اللَّهِ الْمُحْرَى النَّيْ كَانَتْ فِي الدُّجُنَّة (\*) الخَالِكَةِ (\*) يَوْمَ الْأُولُ مَانِ الْمُورِي النَّيْ كَانَتْ فِي الدُّجُنَّة (\*) الخَالِكَةِ (\*) يَوْمَ كَانَتْ فِي الدُّجُنَّة (\*) الخَالِكَةِ (\*) يَوْمَ كَانَتْ فِي الدُّجُنَّة (\*) الخَالِكَةِ (\*) يَوْمَ كَانَتْ فِي الدُّجُنَّة (\*) المُشْرِقًا للْمَوْفُ وَانَ الْمُورِي النَّهُ اللَّهِ الْمُورِي الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِقُ الْمُورُ وَانَ الْمُورُ وَانَ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِلُولُ السَّعْوِلِ اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْم

<sup>(</sup>١) التربة: التراب ويراد بها الارض وجودتها.

<sup>(</sup>٧) الشغف : شدة الحب وتمسكنه .

<sup>(</sup>٣) الأزمة : جم زمام ، وهو الحيل تقود به ، والمراد بأرمه مصر هنا : شئوتها العامة .

<sup>(</sup>٤) السؤدد: الشرف والمحد.

<sup>( • )</sup> الدجنة : الظلمة .

<sup>(</sup>١) الحالكة: الشديدة الظلام.

لَيْتَ شِعْرِى () ا أَى لَذَّةٍ وَسَمَادَةٍ وَمُكَافَأَةٍ يَطْلُبُهَا الْوَطَنِيُّ الْمِصْرِيُّ أَلَمُ الْمُعَلِمِ اللَّذِي هُوَ أَجَلُ عَمَلٍ يَرَاهُ الْمَالَمُ فَلَا الْمُحَمِّرِ اللَّذِي هُوَ أَجَلُ عَمَلٍ يَرَاهُ الْمَالَمُ فِي الْقَرَوْ الْمِشْرِين ؟
فِي الْقَرَوْ الْمِشْرِين ؟

إِنَّ الْمَكْسَبَ الْأَدَبِيَّ لِلْوَطَنِیِّ الْمِصْرِیِّ مِنْ هَذِهِ الْخِدْمَةِ يَرْبُو عَلَى أَنْهَا بِهِ (٢) وَتَجْهُودَا تِهِ بِكَثِيرٍ.

#### ١٤ - الشيخ أحمد مفتاح (٦)

كتب في التَّهادِي:

الْهَدِيَّةُ ( غَمَرَكُ اللهُ بِالْمَعْرُوف ) تَبْسُطُ يَدَ الْمُودَّةَ وَتَدِرُ أَخْلَافَ الْهُدِيَّةِ الْمُعْرُوف ) تَبْسُطُ يَدَ الْمُودَةِ وَتَعْرِسُ عَيْنَهُما مِنَ الْأَنْتِلَاف ، بِقَدْرِ مَا تَقْطَعُ بَيْنَهُما مِنَ الْقُرْرَبُ ، وَلَغْرَبُ وَمَا أَنَا فِيما أُهْدِيهِ إِلَيْكَ إِلَّا كَمُسْتَبْضِعِ تَمْرًا إِلَى أَرْضِ شَجَرِ الْخُلَلاف . وَمَا أَنَا فِيما أُهْدِيهِ إِلَيْكَ إِلَّا كَمُسْتَبْضِعِ تَمْرًا إِلَى أَرْضِ شَجَرِ الْخُلَلاف . وَمَا أَنَا فِيما أُهْدِيهِ إِلَيْكَ اللّهَ الْمَدْرِ ، وَالْمُلْكَ لِسُلَيْمَان ، خَيْبَرَ (٥) ، أَوْ كَالُواهِبِ الْمَاءَ للْبَعْر ، وَالضَّوْءَ لِلْبَدْرِ ، وَالْمُلْكَ لِسُلَيْمَان ، فَالْمَالُ لَيْمُون ، وَالْمُلْكَ السَّلَيْمَان ، وَالْمَالُ الْقَارُونَ ، وَالْمُلْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْفُرَا ، وَمُوجِزَاتُ الرّاسَائِل ، فَهُو كَمَا قِيلَ ، هَا خَوْف الْفَرَا ، وَمُوجِزَاتُ الرّاسَائِل ، فَهُو كُمَا قِيلَ ، هَا السَلّي اللّهُ اللّهُ عَمْون الْفَرَا ، ومُوجِزَاتُ الرّاسَائِل ، فَهُو كَمَا قِيلَ ، ومُوجِزَاتُ السَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا » :

<sup>(</sup>۱) لیت شعری : لیتنی أشعر ۰ (۲) أتعاب : جمع تعب .

<sup>(</sup>٣) يتصل نسبه بالعرب؟ نشأ بمصر ودرس بالأزهر: وعنى بالأدب ، ثم دخل دار العلوم حتى إذا خرج منها اشتغل فى الصحافة والتدريس بدار العلوم. وكانت وفاته سنة ١٣٢٩ هـ. وله عدة مؤلفات، وطريقته فى السكتابة تخضع للسجع القصير مع القصد فى استعمال البديع.

<sup>(</sup>٤) الإدرار: الإكثار من اللبن · والأخلاف: جمع خلف ؛ وهو لذوات الخف كالثدى للانسان · والقرب: الصلات · والمعنى أن الهدايا تقوى صلة الأخ بأخيه .

<sup>(</sup>٥) استبضع تمرآ . حمله بضاعة - وأرض خيبر مشهورة بالتمر ، وعنها يصدر .

تَزِينُ مَعَانِي الْمَعَانِي الْمَعَانِي عَلَيْكَ ، وَسُقْتُ لَكَ هَذَا الْكِتَابَ مُزْدَلِفًا (الْهَ عَلَيْكَ ، وَسُقْتُ لَكَ هَذَا الْكِتَابَ مُزْدَلِفًا (الْهَ عَلَيْكَ ، وَسُقْتُ لَكَ هَذَا الْكِتَابَ مُزْدَلِفًا (الْهَ عَلَيْكَ ، وَسُقْتُ لَكَ هَذَا الْكِتَابَ مُزْدَلِفًا إِلَى جَنَابِكَ الرَّحْبِ ، وَمَقَامِكَ الْأَسْنَى (٢) ، فَقَدْ أَصَبْتُ كَبِدَ الصَّوَابِ ، وَوَضَمْتُهُ جَنَابِكَ الرَّفِ اللَّهُ مِنْ بَاذِلِهِ عَالِمُوه ، عِلْما بِأَنَّكَ عَمَادُ الْمُلُوم ، حَيْثُ بَعْرُ فَهُ أَهْلُوهُ ، وَيَتَقَبَّلُهُ مِنْ بَاذِلِهِ عَالِمُوه ، عِلْما بِأَنَّكَ عَمَادُ الْمُلُوم ، وَأَسَاسُ الْفَضَائِلِ ، لَا تُعَادِرُ شَارِدَةً إِلَّا وَعَيْتُهَا ، وَلَا نَادِرَةً إِلَّا رَوَيْتُهَا ، وَإِلَّا وَأَسَاسُ الْفَضَائِلِ ، لَا تُعَادِرُ شَارِدَةً إِلَّا وَعَيْتُهَا ، وَلَا نَادِرَةً إِلَّا رَوَيْتُهَا ، وَإِلَّا وَعَيْتُهَا ، وَلَا نَادُرَةً إِلَّا وَعَيْتُهَا ، وَلَا نَادِرَةً إِلَّا وَعَيْتُهَا وَمَا فِيها لَوْ كَانَ يُهُدَى عَلَى قَدْرِى وَقَدْرِكُمُو لَكُمْ اللّانُيْلَ وَمَا فِيها لَوْ كَانَ يُهُدَى لَكَ الدُّانِيَا وَمَا فِيها وسف (٣)

كتب تحت عنوان « لا تُعَصُّبَ في مصر » :

التَّعَصَّبُ بِاللَّهُ فَى الْمُعْرُوفِ فِى الْهَرْبِ عَنْ أَهْلِ الشَّرْقِ ، وَبِمِبَارَةٍ أُخْرَى عِنْ أَهْلِ الشَّرْقِ ، وَبِمِبَارَةٍ أُخْرَى عِنْدَ المسيحينَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، هُوَ انْبِيَّاتُ رُوحِ الْهَدَاءِ وَالْبَغْضَاءِ مِنَ الآخرينَ عِنْدَ المسيحينَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، هُوَ انْبِيَّاتُ رُوحِ الْهَدَاءِ وَالْبَغْضَاءِ مِنَ الآخرينَ صِيدًا الْمُولِينَ ، انْبِيَّا ثُمَا يَحُمْلُ عَلَى الاَ عَتَدَاءِ عَلَيهم حينًا بَعْدَ حين .

التَّعَصَّبُ بِهِذَا المُعْنَى رِذِيلَةٌ مِنَ الرَّذَائِلِ الَّتِي يَنْهَى عَنْهَا الدِّينُ الْإِسْلَامِيّ، وَالْقُوانِينُ الاَّجَمَاعِيَّة، وَفِي نظر الأُورُ اِيِّينَ هُوَ الْتَّوَخْصُ الَّذِي يَفْتُكُ بِنفُوسِ الْأَبْرِيَاءِ كَامَا ثَارَ ثَائِرُهُ ، أَوْ أَشْبَهُ بِالْغُولِ الْكَاشِرِ (\*) الَّذِي يَنْدَ فِعُ بِعَمَايَةٍ الْأَبْرِيَاءِ كَامَا ثَارَ ثَائِرُهُ ، أَوْ أَشْبَهُ بِالْغُولِ الْكَاشِرِ (\*) الَّذِي يَنْدَ فِعُ بِعَمَايَةٍ فَيَفْتَرسُ كُلُّ مَا فِي طَرِيقِهِ مِنْ نَفُوسِ الْبَشَرْ.

<sup>(</sup>١) ازدلف إليه : تقرب .

<sup>(</sup>٢) الأسنى: الأرفع.

<sup>(</sup>٣) أصله من بلدة بلصفورة بجرجا ، نشأ نشأة دينية ، ودرس بالأزهر ، ولكنه عنى بالأدب ، وخرج صحفياً بارعاً ذا أسلوب قوى رائع ظهر فى « الؤيد » صحيفته المصرية الإسلامية . ونال منزلة سامية بقوة أسلوبه ، وشدة نفسه ، وذكاء جنانه توفى سنة ١٣٣١ ه .
(٤) الذى يكشرعن أنيابه .

التَّمَصُّبُ عَلَى هذا عَجْمُوعُ أُرواجِ شرِّيرَةٍ لَا نِظَامَ لَهَا فِي ثَوَرَانِهِا وَءُدْوَانَهَا، نَمُوذُ بالله أَن تُرْزَأَ أُمَّة بهذا البَلَاءِ الْمَظِيمِ (١).

قالوا إِنَّ المصريين مُتَعَصِّبُون تعصباً دينيًّا . وَمَعْنَى هٰذَا أَنَّهُمْ يَكُرَهُونَ الْمُخَالِفِينَ لَم فَى الدِّينَ كَرَاهةً عَمْيَاء يَعْتَدُونَ عَليهم برُوحِ البَغْضَاء الْمُتَنَاهِيَة ، كَالْمُنَا لَهُمْ فُرْصَةُ الافْتِرَاسُ أَو اسْتَفَزَّهُمْ صَائْح .

في البلاد مِنْ قديم الزَّمان أَديانٌ مُخْتَلَفِة يَتَجَاوَرُ أَهلُوها في المنازل، وَيَتَشَارَكُونَ في المَرافق (٢) ، ويتنافَسُونَ في الأَعْمَال ، فلم تسكُنْ بِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْأَفِياط تلك الرُّوحُ الشِّرِّيرَةُ . ولو كانت في فطرة الْمُسْلِمِينَ أَوْ فطرة الفريقينِ للاَشت (٣) الأكثريةُ الأَقلية في عُصورٍ مَضَت ، وخُصوصاً الفريقينِ للاَشت الجهالةُ فيها سائدة ، وكان بعضُ الحلكام من الماليك في عُصورٍ كانت الجهالةُ فيها سائدة ، وكان بعضُ الحكام من الماليك وغيرهم يَبْذُرُون بذُورَ الْبغْضَاء بينَ الفريقَيْنِ لا لحدْمَة دينيَّة إسْلَاميَّة ، ولكنْ لأَغْرَاضٍ شَتَّى مَنْشَوُها الشَّهُواتُ وَالمَطامع . ولكنَّ التَّواريخَ ولكنَّ التَّواريخَ مَنْ المُلاميَّة ، وَلَكنْ الظَّرُوفُ أَوْ أَكُثَرِهَا.

وَفَدَ عَلَى الْقُطْرِ المِصْرِى مُنذَأَوَّلَ عَهْدِ المرحوم مُحَمَّد على الشَّا الكبير وُ فُود من كلَّ الطوائيف المسيحيَّة ، غَربيَّة وَشرقيَّة : مَنْ أَرْمَنَ وَأَرْوَام وَسُورِييِّنَ وَفَرْ نُسَاوِيين وَأَمْرِ يَكانيين : مِنْ بُرُوتِسْتَانْت وَفَرْ نُسَاوِيين وَأَمْرِ يَكانيين : مِنْ بُرُوتِسْتَانْت

<sup>(</sup>١) ترزأ: تصاب . (٢) المرافق: يريد شؤون المماش .

<sup>(</sup>٤) الوثام : الوفاق .

<sup>(</sup>٤) أى أفنتها .

وَكَا ثُولِيكَ وَأُرْثُوذَكُسَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَاءٍ وَتَجُاّرٍ وَصُنَّاعٍ وَعَمَلَةٍ ('') وَهُنَاعٍ وَعَمَلَةٍ ('') وَهُمَل ('') مُتَشَرِّدِين، فَلْقَ السكل في مِصرَ صَدْرًا رَحِيبًا.

كان منهمُ الموظفُونَ في كُلِّ مصلحة حتَّى تولى نوبارُ باشا رياسَة النُظار في مِصْر ، وكان قاعَقام خديو ، ورئيسَ الاحتفال عوكب المُخْمَلِ الشريف ، في مِصْر ، وكان قاعَقام خديو ، ورئيسَ الاحتفال عوكب المُخْمَلِ الشريف ، فهل يوجدُ في أُمَّة غَيْرِ الامَّة المُصْرِيَّةِ المُسْلِمَةِ مِثْلُ هٰذَا التَّسَاهُل فَيَرْأُسَ احْتِفَالًا دِينِيًّا مُسِيحيًّا مُسْلِمٌ أَوْ غَيْرُ مَسِيحيًّ ؟ .

وكان من علمائم (") الأَساتذة والمعلمون وَنظَارُ المدارس والمُدَّ كُتشفُون، فَهِلِ الْأُمة التي تُرَبِّي أَبْنَاءَهَا عَلَى أَيدى الأَساتذة من غَيْر دِينها، تُعَدَّ مُتَعَصِّبة ؟؟ وكان التُجَّارُ عَلَى ما يُحِبُّونَ من الرُّحْب والسَّعَة وحُسْنِ الْقَبُول، فَضربُوا فَي البلاد بمتَاجِرهم مِنْ غَتْ وَسَمِين، وَجَيِّدٍ وَرَدِيء وَخَالِص وَمَعْشوش، حتى صارت مصر مِنْ أَوْسَع أَسُواقِ متَاجِرِ أُوربًا وَمعامِلها التي وَجدت إقبَالًا من الْأُمَّة هَائلًا (").

وَهُوْلاء بِعُضُ الْأَجَانِ مُقِيمُونَ الْأَكُواخَ الصَّغِيرَةَ الحَقيرةَ لَبَيْعِ الخُمُورِ الرديئة في كُلِّ قريةٍ مِنْ قُرَى القُطْر، مهما سَحَقَتُ وقلَّ عَدَدُها، أَوْ يُرَبُّونَ الخُمُورِ الرديئة في كُلِّ قريةٍ مِنْ قُرَى القُطْر، مهما سَحَقَتُ وقلَّ عَدَدُها، أَوْ يُرَبُّونَ الطَّعلوكُ مِنهم في بضع أَوْ يُرَبُّونَ الظَّنَازِيرَ وَيُشْرُونَ شَيْئًا فَشَيئًا حتى يكونَ الصَّعلوكُ مِنهم في بضع سَنَواتٍ صاحِبَ الْقَرْيَةِ وَمَزَارِعِهَا وَمُدَاينَ أَهْلِيها وَسَيِّدَهُمْ ، فَهَل هؤلاء هُم المَتَعَصِّبُونَ الذين يُخشَى مِنْ شَرِّمْ في وادِى النيل عَلَى الأورُبيّين ؟ .

<sup>(</sup>١) عملة : جمع عامل . (٢) الهمل : من لاعمل لهم ولا رياسة عليهم .

 <sup>(</sup>٣) أى من العلماء غير المسلمين .
 (٤) الهائل يريد بها هنا: العظيم ، أو الكبير • وأصلها :

من هال يهول: إذا راع وأفزع، وكأن الإقبال لعظمه يهول ويروع. ﴿ وَ اسْحَقَتَ: بعدت.

## 17 \_ كتب المرحوم الشيخ حمزة فتح الله (۱) إلى بعض الأفاضل يطلب ودّه

كَا أَن شَغَفَ (٣) اَلْحَنَان (٣) بِالْحُسْن وَالْإِحْسَان ، تَكُون دَاعِيَتُهُ الْمُشَاهَدَة وَتَسْرِيحَ الانْظَار فِي مُحَيَّا (٤) الكَمَال ، وَمُحْتَلَى (٤) الجُمال . فَتَرَى الْمَيْنُ مِنْ تِلْكَ النَّمْ وَتُسْرِيحَ الانْظَار فِي مُحَيَّا (٤) الكَمَال ، وَمُحْتَلَى (٤) الجُمال . فَتَرَى الْمَيْنُ مِنْ تِلْكَ النَّمْ وَلَا اللَّهُ مَا يَمْلُوهُمَا فُرَّة (٤) ، فَكَذَلك السَّماعُ يَسْتَدْعِي هَذَا الشَّغَف ، فَيَتَأْثَرُ الْفُوادُ عَا يُشَنِّف (٨) الأَذُن عِمَّا تُهْديه إِلَيْه طَرَائِف (٩) الأَخْبَار ، حَتَّى كَأَنَّ حَاسَّتَى الشَّمْعِ وَالبَصَر في ذَلكَ صِنْوَان (١٠) ، بِل أُخُوان ، في هَيكل هذا الْجُمَان (١١) . الشَّمْعِ وَالبَصَر في ذَلكَ صِنْوَان (١٠) ، بِل أُخُوان ، في هَيكل هذا الْجُمَان (١١) .

\* \* \*

أَلَا وَإِنَّ مَحَاسِنَ السَّيِّد الْأَجَلِّ لَمَا سَارَتْ بِهَا الرُّ كُبَان ، وَأَ ثَنَى عَلَيْهَا كُلُّ لِسَان ، مَا بَيْنَ أَخْلَاقٍ أَبِهَى مِن الرَّوْضِ النَّضير (١٣) وَأَعْرَاق (١٣) أَشْهَى مَن الرَّوْضِ النَّضير (١٣) وَأَعْرَاق (١٣) أَشْهَى مِن عُذَيْبِ النَّمِير (١٤) قَدْ احْتَلَت مِن فُو الدى لَا أَقُولُ مَنْزِلًا رَحيباً ، وَلَا وَادِيا خَصيباً ؛ بِل مَنْزِلًا شَمَّاء (١٥) وَدَارَةً (١٦) عَلْيَاء (١٧). وَأَوْجاً بِطَوَ الِمِها السَّعيدَة يسعد خَصيباً ؛ بِل مَنْزِلَة شَمَّاء (١٥) وَدَارَةً (١٦) عَلْيَاء (١٧). وَأَوْجاً بِطَوَ الِمِها السَّعيدَة يسعد

<sup>(</sup>١) ولد بالإسكندرية ودرس بالأزهر وأجاد اللغة وتحوها ، واشتغل بالصحافة في تونس ومصر . ثم مدرساً ومفتشاً بالمعارف ، وقد توفي سنه ١٩١٨ م .

<sup>(</sup> ٢ ) الشغف : شدة الحب . (٣) الجنان بالفتح : القلب .

<sup>(</sup> ٤ ) المحيا بضم الميم وتشديد الياء: الوجه · (٥) مجتلاه: منظره

<sup>(</sup>٦) الغرة: الوجه.

<sup>(</sup>٧) قرب العين : جف دمعها وبردت من السرور . والاسم منه القرة بضم القاف .

<sup>(</sup> ٨ ) يشنف الأذن : يطربها وأصله من لبس الشنف وهو القرط.

<sup>(</sup> ٩ ) الطرائف : الأحاديث المستملحة. ﴿ ١٠ ) الصنوان : الأخوان الشقيقان -

<sup>(</sup>١١) الحَمَّان بضم الجيم : الجسم . (١٢) النضير : الحسن .

<sup>(</sup>١٣) الأعراق هُمَا : يُعْمَىٰ الطَّبَاعِ والصَّفَاتِ -

<sup>(</sup>١٤) النمير : الـكـشير من المـاء .

الرع ١٠ المعلمين و السكاسلين من المناه و

 <sup>(</sup>٥١) شماء : عالية .
 (١٧) الأوج : العاو .

<sup>(</sup>١٦) الدارة: الدار، ويريد بها المكانة

وَيَلُوحُ بِهَا مِن ذَكَرَاهُ كُلَّ حِينِ فَرْ قَدْ ('). فَلَمْ أَنْشَبْ ('') أَنْ قَدَّمْتُ كَتَابِي هَٰذَا لَمُوْ لَاىَ بَيْنَ يَدَى اللَّقَاءَ عَلَهُ أَنْ يَسْمَحَ بِهِ الزَّمَان ، وَتُشْعِرَ ('') عَنْهُ اللَّيَالى فَالْأَيَّام ، لَيُتَاحَ (' ) فِي رَى الفُواد بَمَا أَرْوِيهِ مِنْ حَدِيث زَيْد الخُيْلِ الَّذِي سَمَّاهُ وَاللَّا يَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ زَيْدَ الخُيْرِ، وَقَالَ لَهُ : مَا وُصِفَ لِي أَحَدُ فَرَأَيْتُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ زَيْدَ الخُيْرِ، وَقَالَ لَهُ : مَا وُصِفَ لِي أَحَدُ فَرَأَيْتُهُ إِلَا وَجَدْتُهُ دُونَ مَاوُصِفَ لِي سَوَاكُ ، وَإِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْن مُحَبُّهُمَا اللهُ (الحُلُمُ وَاللهُ مَا عَمُودِ جَارِ (' ) اللهِ في تَقَديم هٰذَا الحَديث الشَّرِيف وَالأَناة (' ) مُقْتَديًا بالإِمَام عَمُودٍ جَارِ (' ) اللهِ في تَقَديم هٰذَا الحَديث الشَّرِيف عَلَى مَا أَنْشَدَهُ إِيَّاهُ الشَّرِيف أَنْ الشَّجَرَى أَوْلَ مَا لقيَه ، وَكَا نَا قَدْ تَحَابًا بالسَّمَع : عَلَى مَا أَنْشَدَهُ إِيَّاهُ الشَّرِيف أَنْ الشَّجَرَى أَوْلَ مَا لقيَه ، وَكَا نَا قَدْ تَحَابًا بالسَّمَع : كَانَتْ مُسَاءَلَة الرُ كُبَان تَخْبُرُنَا عَنْ جَابِر بْن رَبَاحٍ أَطْيَب الْخَلَب كَانَاتُ مُعْمَعْ فَلَا وَالله مَا سَمِمَتْ أَذْنَى بأَحْسَنَ مَمَّا قَدْ رَأَى بَصَرى حَتَى الْمَدِينَ فَلَا وَالله مَا سَمِمَتْ أَذْنَى بأَحْسَنَ مَمَّا قَدْ رَأَى بَصَرى حَتَى الْمَدَى مُا قَدْ رَأَى بَصَرى حَتَى الْمَدَى مَا قَدْ رَأَى بَصَرى عَلَهُ وَتَعَمَعْنَا فَلَا وَالله مَا سَمِمَتْ أَذْنِي بأَحْسَنَ مَمَّا قَدْ رَأَى بَصَرى

#### ١٧ ــ المرحوم حفني بك ناصف (٧)

<sup>(</sup>١) الفرقد : نجم قريب من القطب الشمالي ؟ وهما فرقدان •

<sup>(</sup>٢) لم أنشب: لم ألبث. (٣) تشعر: تكشف.

<sup>(</sup>١) يُتَاحِ لَى . يَشْهِيأُ لَى . (٥) الأَنَاة : الوقار والحُلم .

<sup>(</sup>٦) هو الإمام الزمخشري العالم المفسر المشهور •

 <sup>(</sup>٧) اقرأ ترجمته في شمره .

زُرْتُ السَّيِّد، وَيَعْلَمُ اللهُ أَنَّ شَوْقَ إِلَى لِقَائِه، كَجِرْضِي عَلَى بِقَائِه، وَكَانَى (١٠) بشُهُوده (٢) ، كَشَغَىٰ (٣) بوُجُوده ، فَقَدْ بَمُدَ وَاللَّهِ عَهْدُ التَّلَاق ، وَطَالَ أَمَدٌ ا الفرَاق، وَتَصَرَّمَ (١) الزَّمَان، وَأَنَا من رُوْيَتِه في حر مَان، فَقَيِلَ لي: إِنَّه خَرَجَ لتَشْييع (٥) زَائِر ، وَهُوَ عَمَّا قَلْيِل حَاضَر ؛ فَانْتَظَر ْتُ رُجُوعَهُ ؛ وَتَرَقَّبْتُ طُلُوعَه ، وَلَمْ أَزَلَ أَعُدُ اللَّهَ ظَات ، وَأَسْتَطِيلُ الْأُوْقَات حَتَّى بَزَغَت الْأَنْوَار ؛ وَارْ يَجَّ صَحْنُ الدَّارِ (٢) وَظُهِرَ الاسْتِبْشَارُ عَلَى وُجِوهِ الزُّوَّارِ ، وَجَاءِ السَّيِّد في مَوْ كِبه ، وَجَلَالُهِ عَدْدِه (٧) وَمَنْصِبه ، فَقُمْنَا لاسْتِقْبَاله ، وَهَيْنَمْنَا (١) بِكَاله ؛ فَمَرَّ يَتَعَرَّفَ وُجُوهَ الْقَوْم حَتَّى حَاذَانِي ، وَكَبْرَ عَلَى عَيْنهِ أَنْ تَرَانِي ؛ فَفَادَرَ نِي وَمَنْ عَلَي يَسَارِي ، وَأَخَذ فِي السَّلَامِ عَلَى جَارِي ، وَجَرَّ السَّلَامُ الكلام ، وَتَكَرَّرَ القُمُودُ وَالقيام ، وَأَنَا فِي هذه الحال أُوهِ جَارِي ، أَنِّي في داري ، وَأُظْهِرُ لِلنَّاسِ. أَنَّ شِدَّةَ الْأَلْفَة ، تُسْقِطُ الكَلْفَة ؛ وَمَرَّ السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ مِن أَمَامِي ثَلاَثَ مَرَّات ، وَمِنَ الْغَرِيبِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَدْرِكْ مَا فَأَت ، وَأَغْرَبُ مِنهُ أَنَّهُ اسْتَخْلَص لنفْسِهِ مِنَ الْمَجْلِسِ أَرْبَعَة ؛ وَدَعَا مُمْ إِلَى الْخُجْرَة فَدَخَلُوا مَعَهُ فَلَمَ يَبْقَ إِلَّا القيام، وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الكلام.

تَمُرُّونَ الدِّيَارَ وَلَمْ تَعُوجُوا كَلاَمُكُمُّوا عَلَىَّ إِذَنْ حَرَامُ

<sup>(</sup>١) الكلف بفتحتين : الحب الشديد .

<sup>(</sup>٢) شهوده : رؤيته .

<sup>(</sup>٣) الشغف كالـكلف •

<sup>(</sup>٠) تشيمه: توديعه .

 <sup>(</sup>٧) المحتد : الأصل .

<sup>(</sup>٩) عاج : مال ، أى لم تميلوا إلى •

<sup>(</sup>٤) تصرم الزمان : انقضى .

<sup>(</sup>٦) صحن الدار : ساحتها .

<sup>(</sup>٨) الهينمة : الصوت الحني .

وَكَنْتُ أَظُنُّ أَنَّ مَكَانَتِي عِنْدَ السَّيِّدَ لَا تُنْكُر ، وَأَنَّ عَهْدِى لَدَيْهِ لَا يُنْكُر ، وَأَنَّ عَهْدِى لَدَيْهِ لَا يُخْفَرِ<sup>(1)</sup> ؛ فَإِذَا أَنَا لَسْتُ فَى العِيرِ وَلَا فَى النَّفِيرِ<sup>(1)</sup> وَغَيْرِى عِنْدَ السَّيِّدِ كَثِير ، وَذَهَابُ صَاحِبِ أَوْ أَكَثَرَ عَلَيْهِ يَسِير .

وَمَنْ مَدَّت الْعَلَيَا إِلَيْهِ يَمِينَهَا فَأَكْبَرُ إِنسَانٍ لَدَيْهِ صَفِيرُ

وَلاَ أَدَّعِي أَنِي أُوازِي السَّيِّدَ (صانَهُ الله) في عُلُو حَسَبه ، وَأَدَانِيه في علمه وَأُدَ به ، أَوْ أُكَاثِرُهُ في (٣) فضَّته وَذَهَبه ، وَإِنها وَرُتَبه ، أَوْ أُكَاثِرُهُ في (٣) فضَّته وَذَهَبه ، وَإِنها أَقُول يَنْبهُ فِي السَّيِّد أَنْ يُمَيِّزَ بَيْنَ مَنْ يَزُورُهُ لِسَمَاعِ الْأَغَانِي وَالْأَذْ كار ، وَبَيْنَ مَنْ يَزُورُهُ لِسَمَاعِ الْأَغَانِي وَالْأَذْ كار ، وَتَهُود الْأَوَانِي عَلَى مَائِدَة الْإِفْطَار ، وَبَيْنَ مَنْ يَزُورُهُ لِلسَّلَام ، وتأييد جَامِعة الْإِسْلَام ، وَأَنْ يَفَرِّقَ بِينِ مَنْ يَتَرَدَّدُ عَلَيْهِ السَّخْلاص (٤) وَمَنْ يَتَرَدَّدُ الْإِسْلَام ، وَأَنْ يَفَرِّقَ بِينِ مَنْ يَتَرَدَّدُ عَلَيْهِ السَّخْلاص الْخَلاص (٤) وَمَنْ يَتَرَدَّدُ عَلَيْهِ السَّخِلْاص الْخَلاص (٤) وَمَنْ يَتَرَدَّدُ وَلَا بُوالله ، وَرُوّادُ الطَّرَف (٤) الْفُوائِد (٥) بِطُلَّابِ الْمُوائِد ، وَرُوّادُ الطَّرَف (٤) بَأَدْ بَابِ الْحُرَف . وَقُنَّاصُ الشَّوارِد (٢) بُنْقَبَاءِ الْمُوالله ، وَرُوّادُ الطَّرَف (٧) بَأَدْ بَابِ الْحُرَف .

فَى كُلُّ مَنْ لَاقَيْتَ صَاحِبَ عَاجَةٍ وَلَا كُلُّ مَنْ قَابَلَتَ سَأَثَلَكَ الْمُرْ فَا (^)

<sup>(</sup>١) خفر عهده: نقضه ٠

 <sup>(</sup>۲) يقال : هو لا في العير ولا في النفير ؟ أي أنه لا قيمة له ولا يحسب له أي حساب.

<sup>(</sup>٣) كاثره: فاخره بكثرة المال.

<sup>(</sup>٤) الخلاص بكسر الحاء: ماانتنى عنه الغش من الذهب والفضة أوالزبد. والمراد به هنا ما يقدم من الصدقة ونحوها.

<sup>(</sup>٥) العوائد : جمع عائدة وهي المنفعة -

<sup>(</sup>٦) يريد بالشوارد غرائب اللغة وتوادر الأدب.

<sup>(</sup>٧) الطرف بضم الطاء وفنح الراء : جم طرفة بضم الطاء ، وهي الجديد الحسن المتخير،

<sup>(</sup>A) العرف: الجود والمروف.

فإِنْ حَسُنَ عِنْدَ السَّيِّدَ أَنْ يُفْضِيَ عَنْ بَعْضِ الْأَجْنَاس، فَلا يَحْسُنُ أَنْ يُفْضِيَ عَنْ جَمِيعِ النَّاس.

وَلاَ أَرُومُ بِحِهْ لِهِ مَنْزِلَةً غَيْرِى أَحَقُ بِهَا مِنِّي إِذَا رَامَا وَلِآ أَرُومُ بِحِهْ لِلْفَيْقِ وَفِى الدُّنْيَاسَهَة. وَالضَّعَة، وَلاَ أَعَرَّضُهَا لِلضَّيقِ وَفِى الدُّنْيَاسَهَة. وَإِنَّا أَصُونُ نَفْسِي إِنَّا فَهُنْتُهَا وَحَقِّكَ لَمْ تَلَكُرُمُ عَلَى أَحَدِبَعْدِي وَأَكْرُمُ نَفْسِي إِنَّنِي إِنْ أَهَنْتُهَا وَحَقِّكَ لَمْ تَلَكُرُمُ عَلَى أَحَدِبَعْدِي وَأَكْرُمُ نَفْسِي إِنَّنِي إِنْ أَهَنْتُهَا وَحَقِّكَ لَمْ تَلَكُرُمُ عَلَى أَحَدِبَعْدِي وَأَكْرُمُ نَفْسِي إِنَّانِي إِنْ أَهَنْتُهَا وَحَقِّكَ لَمْ تَلَكُومُ عَلَى أَحَدِبَعْدِي وَأَكْرُمُ نَفْسِي إِنَّا السَّيِّدُ مِنْ خَدِّهِ ، فَقَذْ رَضِيتُ بِمَا أَلْزَمَنِي مِنْ بُعْدِه ، وَلَا يَعْفِى أَلْمُنِي وَيَيْنَه ، وَلْيَتَّخذنى صاحبًا من بَعيد ، وَلا يَعْفُ أَلْمُنَى إِلَى يَوْم الْوَعِيدُ (٢).

كلاناً غَنِيٌ عَنْ أُخيهِ حَيَاتَهُ وَنَحْنُ إِذَا مِتْنَا أَشَدُ تَهَانِيا وَمِنِّى عَلَى السَّوَامِ ، وَمُبَارَكُ إِذَا لَبِسَ جَدِيداً ، وَكُلَّ وَمِنِّى عَلَى السَّلامِ ، عَلَى الدَّوَامِ ، وَمُبَارَكُ إِذَا لَبِسَ جَدِيداً ، وَكُلَّ عَامٍ وَهُوَ بِخَيْرٍ إِذَا اسْتَقْبَلَ عِيداً ، وَمَرْحَى () إِذَا أَصَاب ، وَشَيَّعَتْهُ السَّلَامَةُ إِذَا غَاب ، وَقُدُوماً مُبَارِكا إِذَا آب ، وَبالرَفَاءِ وَالْبَنِينَ () إِذَا أَعْرَس () إِذَا أَعْرَس () وَقُدُوماً مُبَارِكا إِذَا آب ، وَبالرَفَاءِ وَالْبَنِينَ () إِذَا أَعْرَس () وَبَالطَّا لِعِ الْمَسْعُود إِذَا أَنْجَب () ، وَرَحِمَهُ اللهُ إِذَا عَطَس ، وَنَوْمَ الْعَافِيَةِ إِذَا أَعْسَ ، وَصَحَ قَوْمُهُ إِذَا أَسْتَيْقَظ ، وَهَنِيثًا إِذَا شَرِب ، وَمَا شَاء اللهُ كَانَ نَعْس ، وَصَحَ قَوْمُهُ إِذَا أَسْتَيْقَظ ، وَهَنِيثًا إِذَا شَرِب ، وَمَا شَاء اللهُ كَانَ

<sup>(</sup>١) صمر الرجل خده : أماله كبرا وتيما ·

<sup>(</sup>٢) يغض عينه: يغبضها٠

<sup>(</sup>٣) يوم الوعيد : يوم القيامة .

<sup>(</sup>٤) مرحى بفتح المبم وسكون الراء وفتح الحاء : كلمة تقال مدحا لمن يصيب الرمية .

<sup>(</sup>٥) بالرفاء والبنين : دعوة لمن يتزوج بالالتئامواستيلاد الأولاد.

<sup>(</sup>٦) أعرس: تزوج٠

<sup>(</sup>٧) أنجب: ولد له ولد ٠

إِذَا رَكِب، وَلَعِمَ صَبَاحُهُ إِذَا انْفَجَرَ الْفَجْر، وَسَعِدَ مَسَاوُهُ إِذَا أَذَّنَ الْعَصْر، وَسَعِدَ مَسَاوُهُ إِذَا أَذَنَ الْعَصْر، وَسَعِدَ مَسَاوُهُ إِذَا أَذَرَ الْعَصْر، وَرَبَحُ بَخِ () إِذَا نَثَرَ () وَلَا فُضَّ فُوهُ () إِذَا شَعَر () ، وَأَجَادَ وَأَفَادَ إِذَا خَطَبَ، وَإِذَا صَبَحَ الْبِيْتَ تَغَجَّا مَبْرُوراً ، وَإِذَا شَيَّعَ وَأَطْرَبَ وَأَغْرَبَ إِذَا كَتَب، وَإِذَا حَجَّ الْبِيْتَ تَغَجَّا مَبْرُوراً ، وَإِذَا شَيَّعَ مَثْدُوراً ، وَإِذَا شَيَّعَ جَازَنِي فَسَعْيًا مَشْكُوراً .

وكتب إلى الشيخ على الليثي رحمهُ الله يشكره على هدية عنب:

وَصَلَ يَا مَوْلَايَ إِلَى هذا الطَّرَف، مَا خَصَصْتَ بِهِ العَبْدَ مِن الطَّرَف (٥) وَقَصَلُ » مِن عنب كالْلُوْلُوْ فِي الصَّدَف، تَتَأَلَّق عَنَاقِيدُهُ كَأَنَّهَا مِنْ صِنَاعَة (النَّجَف » (١) وَلَعَمْرُ الْحُقِّ (١) إِنَّهَا تَحُفَةٌ مِنْ أَحْلَى التَّحَف ، لَا يُعْمَرُ عَلَى « النَّجَف » (١) وَلَعَمْرُ الْحُقْدَ فِي الْعَقْدَ مِنْ أَحْلَى التَّحَف ، لَا يُعْمَرُ عَلَى مِنْلِهَا إِلاَ فَوَاه ، وَرَشْفًا بِالسِّفَاه . مِنْلُهَا إِلا بِطَرِيق « الصَّدَف » فَقَا بَلْنَاهُ لَهُ أَنْ الاَحْتِفَاء ، وَلَمَ الْمُؤْوَاه ، وَرَشْفًا بِالسِّفَاه . وَاحْتَفَاء ، وَلَمَ الْمُؤُومِ وَلَا مَرْ مَا اللَّقَاء ؛ وَلَمْ اللَّهُ وَسَهْلا وَمَرْحَبًا ، وأَوْسَعْنَاهُ عَضًا بَلْ حَلَيْنَا لَهُ الْحُبِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَفْلَا فِي صُدُورِ نَا سِرَّه الْمُلْون ، وَقُلْنَا فَي صُدُورِ نَا سِرَّه الْمُلُون ، وَقُلْنَا فَي صُدُورِ نَا سِرَّه الْمُلُون ، وَطَوَ بِنَا فَي صُدُورِ نَا سِرَّه الْمُرْور نَا سِرَّه الْمُرُون ، وَطَوَ بِنَاهُ فِي عَضُونَ الْبُطُون ، فَطَر بَت مِن تَمَاطِيهِ الْأَرْوَاح ، وَطَوَ بِنَاهُ فِي غَضُون الْبُطُون ، فَطَر بَت مِن تَمَاطِيهِ الْأَرْوَاح ، وَطَوَ بِنَاهُ فِي غَضُون فَي الْمُؤُون ، فَطَر بَت مِن تَمَاطِيهِ الْأَرْوَاح ، وَطَوَ بِنَاهُ فِي غَضُون الْبُطُون ، فَطَر بَت مِن تَمَاطِيهِ الْأَرْوَاح ،

<sup>(</sup>١) غ غ غ : كلمة تقال عند استحسان الشيء والإعجاب به.

<sup>(</sup>٢) نثر : أرسل القول منثورًا •

<sup>(</sup>٣) لافض فوه : لاخلا من أسنانه . دعوة توجه لمن يجيد القول .

<sup>(</sup>٤) شعر : قال الشعر . و التحف .

<sup>(</sup>٦) النجف : كلمة مولدة ٠

<sup>(</sup>٨) احتنى به احتفاء : أكرمه وأظهر السرور به•

<sup>(</sup>٩) يقال فلان ممن تحل له الحبي ، أى يقابل بالإجلال والإعظام ، والحبي : جمع حبوة وهي مايجمع به مابين الظهر والساق من حبل ونحوه .

<sup>(</sup>١٠) جمشه تجميشاً : قرصه ولاعبه

وَلَا غَرْوَ<sup>(۱)</sup> فَهُوَ أَصْلُ الرَّاح<sup>(۱)</sup>. وَانْتَشَيْنَا اللَّهِ وَلَمْ نَحْمِلْ وزْراً ، وَتَعِلْنَا اللَّ وَلَمْ نَذُقْ طَمْماً مُرَّا . فَهُوَ كَبِيَانَ مُهْدِيهِ سِحْرٌ وَلَـكِنَّهُ حَلاَلٌ ، وَلَعِبْ إِلَّا أَنَّهُ كَال .

\* \* \*

وَكَانَ الْأَحْرَى بِهِذَا الْعِنَبِ أَنْ يُنَاطَ<sup>(٥)</sup> بِالنَّحُورِ ، أَوْ تُزَيَّنَ بِهِ الصُّدورُ ؟ فَمَا هُوَ إِلَّا اللَّهُ لَكِنْ فَمَا هُوَ إِلَّا اللَّهُ لَكِنْ فَمَا هُوَ إِلَّا اللَّهُ لَكِنْ لَكِنْ لَكِنْ لَكِنْ الْبِحَارِ ، وَمَا هُوَ إِلَّا اللَّهُ لَكِنْ لَكِنْ لَكِنْ لَكِنْ لَكِنْ الْبِحَارِ ، وَمَا هُوَ إِلَّا اللَّهُ لَكِنْ لَكِنْ لَكِنْ لَكِنْ لَكِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللللللللْمُ اللللللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللللللللْم

وَمَنْ كُنْتَ بِحْرًا لَهُ يَا عَلِيْ يَ لَا يَلْقُطُ الدُّرَّ إِلَّا كُبَارَا(٧) وَمَا ضَرَّهُ أَنْ ضَمَّهُ الْقَفَص ، (حِصَّةً مِنَ الحُصَص (١) فَإِنَّ كَرِيمَ الطَّيْرِ وَمَا ضَرَّهُ أَنْ ضَمَّهُ الْقَفَص ، وَالْقَلْبُ لَيْسَ لَهُ مِنْ حَنَايا الضَّلُوعِ خلاص . فَلاَ بدْعَ يُودَعُ فِي الْأَقْفَاصِ ، وَالْقَلْبُ لَيْسَ لَهُ مِنْ حَنَايا الضَّلُوعِ خلاص . فَلاَ بدْعَ أَنْ تُسْتَقَلَّ فِي حَبَّاتِهِ حَبَّاتُ الْقُلُوبِ ، وَبُسْتَمْلَحَ فِي جَنْب حَلاَ وَتِه رُضابُ (١) أَنْ تُسْتَقَلَّ فِي حَبَّاتِ الْقُلُوبِ ، وَبُسْتَمْلَحَ فِي جَنْب حَلاَ وَتِه رُضابُ (١) الْمَحْبُوبِ . وَكَأَنَّ الرَّرَيَّا لَمَّا أَخَذَت شَكَلَه ، فَغَرَ الْهِلاَلُ فَاهُ (١٠) لِمُنْقُودهَ الْمَحْبُوبِ . وَكَأَنَّ الرَّرَيَّا لَمَّا أَخَذَت شَكَلَه ، فَغَرَ الْهِلاَلُ فَاهُ (١٠) لِمُنْقُودهَ لَا الْمَحْبُوبِ . وَكَأَنَّ الرَّرَيَّا لَمَا أَخَذَت شَكَلَه ، فَغَرَ الْهِلاَلُ فَاهُ (١٠) لِمُنْقُودهَ لَا الْمَحْبُوبِ . وَكَأَنَّ الرَّرَيَّا لَمَا أَخَذَت شَكَلَه ، فَغَرَ الْهِلاَلُ فَاهُ (١٠) لِمُنْقُودهَ لَنْ الْمُورَاء . يُعْمَلُونِ مِن الْأَمَامِ ، عَنَافَةَ الالْتِهَام . هَذَا لِمُجَرَّدِ تَشَابِهِ فِي الشَّكُلُ وَالْمَامِ ، عَنَافَةَ الالْتِهَام . هَذَا لِمُجَرَّدِ تَشَابِهِ فِي الشَّكُلُ وَالْمَامِ ، عَنَافَةَ الالْتِهَام . هَذَا لِمُجَرَّدِ تَشَابِهِ فِي الشَّكُلُ وَالْمُ الْمُؤْمِى مَن الْأَمَامِ ، عَنَافَةَ الالْتِهَام . هَذَا لِمُجَرَّدِ تَشَابِهِ فِي الشَّكُلُ وَالْمُ

<sup>(</sup>٢) الراح : من أسماء الحمر .

<sup>(</sup>٤) عُمل : سكر ٠

<sup>(</sup>٦) الصغار بضم الصاد: الصغير.

<sup>(</sup>١) لا غرو: لا عجب.

<sup>(</sup>۳) انتشى : سكر ٠

 <sup>(</sup>٥) بناط: يعلق.
 (٧) الكمار بضم الكاف: الكمير.

<sup>(</sup>A) الحصة في الأصل: النصيب واستعملها المحدثون في معنى الفترة من الزمن يريد وقتا من الأوقاف.

<sup>(</sup>٩) الرضاب بضم الراء: الريق . (٩) فغرفاه: فتحه .

فَكَيْفَ بِاللَّهِ يَّا ، لَوْ أَشْبَهَتْهُ حَلَاوَة وَرِيَّا اللهِ تِلْكَ الْعَنَاقِيدُ مَا أَشَدَّ وَلَيْ الْعَنَاقِيدُ مَا أَشَدَّ تَالُقُهَا اللهِ وَأَصْفَى مَاءَهَا ، وَأَحْسَنَ رَوْ نَقَهَا . مِنْ كُلِّ عُنْقُود تَحَالُهُ عُمُودَ الصَّبْحِ اللهُ عَلَيْ مَاءَهَا ، وَأَحْسَنَ رَوْ نَقَهَا . مِنْ كُلِّ عُنْقُود تَحَالُهُ عُمُودَ الصَّبْحِ اللهُ أَلَّهُ عَلَيْ مَاءَهُا ، وَأَحْسَنَ رَوْ نَقَهَا . مِنْ كُلِّ عُنْقُود تَحَالُهُ عُمُودَ الصَّبْحِ اللهُ أَلُهُ عَلَيْ مَا وَاللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ الْمَارِيُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

وكتب بعزِ ى كبيراً (لعله الشيخ على يوسف رحمه الله في ولده):
خَفَّفَ اللهُ لَوْعَتَك (٢) ، وَأَرْ قَأَلا) دَمْعَتَك ، وَجَنَّبَكَ الجُزَع (١) ، وَوَقَاكُ الْهَلَعَ (٩) . وَأَلْهَمَكَ الصَّبْرَ، وَأَجْزَلَ لَكَ الْأَجْرِ وَرَزَقَكَ مِنَ الْبَنِينَ ، فِي مُسْتَقَبْلِ الْهَلَعَ (١) . وَأَلْهَمَكَ الصَّبْرَ ، وَأَجْزَلَ لَكَ الْأَجْرِ وَرَزَقَكَ مِنَ الْبَنِينَ ، فِي مُسْتَقَبْلِ السِّنِينِ ، مَا تَقَرُ (١) بِهِ عَيْنَاكَ ، وَيقُوى بِهِ عَنَاكَ (١١) ، وَأَنْتَ وَالْمُمْدُ لَلهُ فِي قُومَ وَ وَبَقِيَّة مِنَ الْفُتُوقَة (٢) تُمَكَنَّكَ مِنَ الْأُبُوقَة ، لِخَيْرِ الْبُنُوقة . عَلَى أَنَّ لَكَ فِي قَلْمَ السِّيَاسَة ، وَضُرُوبِ الْكَيَاسَة (١٦) ، في هذه الْبِلاَد ، أَلُواناً مِنَ الأُولَاد ، وَآثَاراً كُبْرَى ، تَضْمَن لَكَ الله رَى ، وَتَجْعَل لَكَ عَلَى مَدَى السِّينِ لِسَانَ وَرَحْمُةُ اللهِ .

<sup>(</sup>١) الرى بالكسر: الشبع من الماء.

<sup>(</sup> ٢ ) تألقها : بريقها .

<sup>(</sup> ٣ ) عمود الصبح: ضوؤه.

<sup>(</sup>٤) البان: شجر يضرب المثل بأغصانه في اعتدال القوام.

<sup>(</sup> ٥ ) القارى بفتح القاف وكسر الراء : جم قرى بضم القاف ، وهو نوع من الحمام حسن الصوت

<sup>(</sup>٦) اللوعة: حرقة الحزن.

<sup>(</sup>٧) أرقأ دمعته : جففها

<sup>(</sup> ٨ ) الجزع: أشد الحزن.

<sup>(</sup> ٩ ) الهلم : الجزع من المصيبة .

<sup>(</sup>١٠) قرت العين : بردت من السرور ٠

<sup>(</sup>١١) العنا: الجانب.

<sup>(</sup>١٢) الفتوة: قوة الشباب.

<sup>(</sup>١.٣) الكياسة : الفطنة وصحة الرأى •

# ۱۸ - السيد مصطفى لطفى المنفلوطى (۱) نفس الشاءر

ه قطعة من رواية الشاعر ، يخاطب فيها سيرانو لبريه الذي ينصحه بحسن الســياسة والمداراة »

أَتُرِيدُ أَنْ أَعْتَمِدَ فِي حَيَاتِي عَلَى غَيْرِى ، وَأَنْ أَضَعَ زَمَامَ نَفْسِي فِي يَد عَظِيمٍ مِنَ الْمُظَمَاءِ ، أَوْ نَبِيلٍ مِنَ النَّبَلَاءِ ، يَصْطَنِهُنِي وَيَجْتَبِينِي وَيَكْفِينِي عَظْمِهِم مِنَ المُعْظَمَاءِ ، أَوْ نَبِيلٍ مِنَ النَّبَلاءِ ، يَصْطَنِهُنِي وَيَجْمِلُ عَنِّي هُومَ الحَياة وَأَثْقَالَهَا ، فَيَكُونَ مَثَلِي مَثَلَ شَجَرَة هَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمْلَ لَهَا فِي حَيَاتِهَا سُوى أَنْ تَلْتَفَ بِأَحَد الجُذُوعِ تَلْمَقُ وَاللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ أَنْ تَعْتَمِدَ فَي حَيَاتِهِ ، بَدَلًا مِنْ أَنْ تَعْتَمِدَ فَي حَيَاتِهِ عَلَى نَفْسَمِا ا . فَشَمِرَتَهُ ، وَ عَتَصَ مُ مَالَا يَكُون .

أَترِيد أَنْ أَحْمِلَ اَفْسِي عَلَى عَاتِق ، كَمَا يَخْمِلُ الدَّلَالُ سَلْعَتَه ، وَأَدُورُ بَهَا فَى الْأَسُواقِ مُنَادِياً عَلَيْهَا : مَنْ مِنْ مِنْ كُمُ أَيُّهَا الْأَغْنِياء وَالْأَثْرِياء فَى الْأَسُواقِ مُنَادياً عَلَيْها : مَنْ مِنْ كُمُ أَيُّها الْأَغْنِياء وَالْأَثْرِياء فَا وَالْوُزَرَاء وَالْمُظَان ، يَبْتَاعُ نَفْسًا بِذَمَّتِها وَضِمِيرِها ، وَعَوَاطفها وَالسُّلُطان ، يَبْتَاعُ نَفْسًا بِذَمَّتِها وَضِمِيرِها ، وَعَوَاطفها وَمَسَاعِرِها ، وَجُرْعَة مَاء ؟ .

<sup>(</sup>١) نشأ السيد المنفلوطي بمنفلوط وتعلم بالأزهر · واشتغل محرراً بالمؤيد · ثم اتصل بالمرحوم سعد باشا، زغلول فألحقه بالمعارف ثم الحقانية · وكان كاتباً رقيق القول محكم النسج \*. يجيد تصوير الشعور الحزين. وله شعر قليل توفي سنة ١٣٤٣ هـ تاركا آثاراً علمية جميلة

<sup>(</sup>٢) يجتبيني : يختارني

<sup>(</sup>٣) لعق الشيء : أخذه بطرف لسانه

<sup>(</sup>٤) الأَثْرَيَاء : جم ثرى وهو من هنده مال كثير .

أَتُرُيدُ أَنْ تَسْتَحِيلَ قَامَتِي إِلَى قَوْس مِنْ كَثْرَةِ الْأَنْحِنِاءِ وَأَنْ تَهَهَدُّ أَجُهَدًا مِنْ كَثْرَةِ الْإِنْحِنَاءِ وَالْإِغْضَاء ، وَأَنْ تَجُنَّمَع فَوْقَ رُكْبَتَيَ طَبَقَةٌ مَعِيدَة مِنْ كَثْرَةِ اللَّهِ عُود وَالْإِغْضَاء ، وَأَنْ تَجُنَّمَع فَوْقَ رُكْبَتَيَ طَبَقَةٌ مَعِيدَة مِنْ كَثْرَةِ السَّجُود وَالْإِنْمُولُ أَيْدِي الْمُظَمَاء ! .

أَتر بِدُ أَنْ يَكُونَ لِي لِسَانَان ؛ لِسَانَ كَاذَبُ أَمْدَحُ بِهِ ذَلِكَ الَّذِي صَنَعَنی وَاجْتَبَانِی ، وَلِسَانَ أَعَدِّدُ بِهِ عُیُو بَهُ وَسَیَثَاتِهِ . وَأَنْ یَکُونَ لِی وَجْهَان ؛ وَجْهَ وَاجْتَبَانِی ، وَلِسَانَ أَعَدِّدُ بِهِ عُیُو بَهُ وَسَیَثَاتِهِ . وَأَنْ یَکُونَ لِی وَجْهَان ؛ وَجْهَ رَاضِ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ يَذُود عَنِی وَ یَحْمِینی ، وَوَجْهُ سَاخِط عَلَيْهِ ، لأَنَّهُ يَشْتُه بِدُنِی وَ يَسْتَهْ بِدُنِی وَ يَسْتَهُ فِی اللَّهِ مَا فَعَلَمْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

ذَلِكَ مَا لَا يَكُونَ ا

أُرِيدُ أَنْ أَعِيشَ حُرًّا طَلِيقًا ، أَضْحَكُ كَمَا أَشَاء ، وَأَبْكِي كَمَا أُرِيدُ ، وَأَخِعَا وَأَخِيضَ حُرًّا طَلِيقًا ، أَضْحَكُ كَمَا أَشَاء ، وَأَبْسِي مَرْ فُوعًا وَأَخِيمَ وَمَوْ فِي السَّمَانِ اللَّذِي أَرِيدُهُ وَوَقَوْ لِي صَرِيحًا ، أَنظمُ الشَّمْرُ فِي السَّاعَة الَّتِي أَخْتَارُهَا ، وَفِي السَّأَنِ النَّذِي أُرِيدُهُ فَإِنْ أَعْجَبَنِي مَا وَرَدَ عَلَى مَنْهُ فَذَاكَ ، وَإِلَّا تَرَكُنُهُ غَيْرَ آسِفِ عَلَيْه ، وَأَخَذْتُ فِي السَّانِ اللَّهِ عَيْرِه ، بَدَلا مِنْ أَنْ أَنُوسَلَ إِلَى الطَّابِعِينَ أَنْ يَنْشُرُوهُ ، وَالْأُدَبَاءِ أَنْ يُنَوِّهُوا بِهِ وَ يَرْفَعُوا مِنْ شَأْنِه ! يُقَرِّطُوه ، وَالمُمثَلِينَ أَنْ يُعَمَّلُوهُ ، وَالْمُظَمَّاءُ أَنْ يُنَوِّهُوا بِهِ وَ يَرْفَعُوا مِنْ شَأْنِه ! يُقَرِّطُوه ، وَالمُمثَلِينَ أَنْ يُعَمَّلُوهُ ، وَالْمُظَمَّاءُ أَنْ يُنَوِّهُوا بِهِ وَ يَرْفَعُوا مِنْ شَأْنِه ! يُقَرِّطُوه ، وَالمُمثَلِينَ أَنْ يُعَمِّلُوهُ ، وَالْمُظَمَّاءُ أَنْ يُنَوِّهُوا بِهِ وَيَرْفَعُوا مِنْ شَأْنِه ! يُومَ وَالمُشَرِينَ أَنْ يُنَوِّهُوا بِهِ وَيَرْفَعُوا مِنْ شَأْنِه ! وَيَرْفَعُوا مِنْ شَأْنِه ! وَيَرْفَعُوا مِنْ أَشَاء ، وَأَخِيشَ وَالشَّرِ اللَّهُ مَنْ أَشَاء ، وَأَخْتَقِدُ مَنْ أَشَاء ، وَأَخْتَقِدُ مَنْ أَشَاء ، وَأَخْتَقِدُ مَنْ أَشَاء ، وَأَخْتَقِيلًا هُولُاء . وَلَاشَيْلًا هُولُاء . فَوَلَا خَلَقُولُولَ كَلَمْ وَلَا السَّرِيلُ اللَّولُ الْمَاء يُولُ كَامِيقًا أُولِكَ ، وَلَا خَلَقْ يُلْ هُولًا عَلَى اللَّهُ الْمَاء ، وَلَا خَلَقُولُ مِنْ السَّاءَ ، وَأَخْتُولُ وَالشَّرِ اللَّهُ الْمُولُلُ مَنْ أَلُولُ كَالْمَ يَا الْمُؤْلِاء .

<sup>(</sup>١) جثا الرجل مجثو: جلس على ركبتيه

<sup>(</sup>٢) أَنَاضَلَ : أَدَافَعُ وَأَغَالَبُ

#### وكتب أيضًا :

#### الش\_اعر

إِنَّمَا يَشْقَى فِي هَلْذَا الْمَالَمِ أَحَدُ ثَلَاثَةٍ : حَاسِدٍ يَتَأَلِّمُ لِمَنْظَر النَّمَ اللّهِ لَا تَنْفُدُ وَلَا تَفْنَى . وَطَمَّاعٍ اللّهِ لَا تَنْفُدُ وَلَا تَفْنَى . وَطَمَّاعٍ لَلّهِ لَا تَنْفُدُ وَلَا تَفْنَى . وَطَمَّاعٍ لَا يَسْبَعُهَ الله عَاية مِنَ الْغَاياتِ حَتَّى تَنْبَعِثَ نَفْسُهُ وَرَاء غَاية غَيْرِهَا ؛ لَا يَسْتَرْبُ إِلَى غَاية مِنَ الْغَاياتِ حَتَّى تَنْبَعِثَ نَفْسُهُ وَرَاء غَاية عَيْرِهَا ؛ فَلَا تَفْنَى مَطَامِمُه ، وَلَا تَنْبَهِى مَنَاعَبُه . وَمُقْتَرِفٍ جَرِيمَةً مِن جَرَائِم الْعَرْض وَالشَّرَف ، لَا يُفارِقُهُ خَيَالُهُا حَيْثَمَا حَلَّ وَأَيْنَمَا سَار ، وَمَا أَنْتَ الْعَرْض وَالشَّرَف ، لَا يُفارِقُهُ خَيَالُهُا حَيْثَمَا حَلَّ وَأَيْنَمَا سَار ، وَمَا أَنْتَ العَرْض وَالشَّرَف ، لَا يُفارِقُهُ خَيَالُهُا حَيْثَمَا حَلَّ وَأَيْنَمَا سَار ، وَمَا أَنْتَ يَاسِيّدِي بِوَاحِدٍ مِنْ هَوْلُاء ، فَنِ أَى بَابٍ مِن الْأَبُوابِ يَنَسَرَّبُ الشّقَاءِ إِلَى قَلْبِك .

أَنْتَ شَاعِرِ مَا مَوْلَاى ، وَقَلْبِ الشَّاعِرِ مِرْآةٌ تَتَرَاءَى فِيهَا صُورَهُ السَّعَادَةُ الْكَائِنَات ، صَفِيرِها وكَبِيرِها ، دَقيقِها وَجَلِيلِها ؛ فَإِنْ أَعْوزَ تُكَ (أُ السَّعَادَةُ الْكَائِنَات ، صَفِيرِها وكَبِيرِها ، دَقيقِها وَجَلِيلِها ؛ فَإِنْ أَعْوزَ تُكَ (أُ السَّعَادَةُ فَقَدَّ مَنْ عَنْهَا فِي أَعْمَاقِ قَلْبِك ؛ فَقَلْبُكَ الصُّورَةُ الصُّغْرَى لِلْهَالَمِ فَقَلَبُكَ الصُّورَةُ الصُّغْرَى لِلْهَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا فِيه .

السَّمَاءُ جَمِيلَةٌ ؛ وَالشَّاعِرُ هُو َ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يُدْرِكُ سِرَّ جَمَالِهَا ؛ وَيَخْ تَرِقَ بِنَظَرَاتِهِ أَدِيمَهَا (٢) الْأَزْرَقَ الصَّافِي ؛ فَيَرَى فِي ذَٰ لِكَ الْمَالَمِ الْمُلُويِّ وَيَخْ تَرِقَ بِنَظَرَاتِهِ أَدِيمَهَا (٢) الْأَزْرَقَ الصَّافِي ؛ فَيَرَى فِي ذَٰ لِكَ الْمَالَمِ الْمُلُويِ وَيَخْ بَرِقَ الصَّافِي ؛ فَيَرَى فِي ذَٰ لِكَ الْمَالَمِ الْمُلُويِ النَّاقِي مَا لَا تَرَاهُ عَنْنُ ، وَلَا يَعْتَدُ إِلَيْهِ نَظَرُ .

<sup>(</sup>١) أعوزتك : احتجت إليها .

<sup>(</sup>٢) الأديم : الجلد . وأديم الأرض والسماء : ما ظهر منها •

وَالْبَحْرُ عَظِيمٌ وَالشَّاءِرُ هُوَ الَّذِي يَشْهُر بِعَظَمتِهِ وَجَللهِ ، وَيَرَى فِي صَفْحَتِهِ الرَّجْرَاجَة (١) الْمُترَجِّحَة (٣) صُورَ الْامَ الَّتِي طَوَاها ، وَالْمُدُنِ الَّتِي عَلَى صَفْحَتِهِ الرَّجْرَاجَة (١) الْمُترَجِّحَة (٣) صُورَ الْامَ الَّتِي طَوَاها ، وَالْمُدُنِ الَّتِي عَامَا وَهُو باق عَلَى صُورَتِه لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَتَبَدَّلُ ، وَلا يَتَبَدَّلُ ، وَلا يَتَبَدَّلُ ، وَلا يَتَبَدَّلُ ، وَلا يَبْهَلُونَ وَالْأَيَّام .

وَاللَّيْلُ مُوحِسْ (' وَالشَّاءِرُ هُو اللَّهِ عَلَى يَسْمَع فَى سُكُونِهِ وَهُدُونُهِ أَنْنَ الْبَاكِينِ ، وَزَفَرَات (' الْمُتَأَلِّمِينِ ، وَأَصْوَاتَ الدُّعَاء الْمُتَصَاءِدَةَ إِلَى آنِنَ الْبَاكِينِ ، وَزَفَرَات (' الْمُتَأَلِّمِينِ ، وَأَصْوَاتَ الدُّعَاء الْمُتَصَاءِدَةَ إِلَى آفَاق السَّمَاء ، وَيرَى صُورَ الأَحْلَمِ الطَائِفَةَ بِمَضَاجِعِ النَّاعِينِ ، وَخَيَالات السَّمَادَةِ أَو الشقاء الهَاعُة (' فَى رُءُوسِ الْمَجْدُودِينَ (' وَالْمَحْدُودِينَ (۱ السَّمَاء وَي السَّمَاء وَ السَّمَالُ فَى كُلِّ شَيْءٍ يَتَنَاوَلُهُ سَمْهُ وَبَصَرُهُ ، حَتَى فَى الزَّهْرَة السَّاءِ وَلَي المَّالَةِ وَالسَّمَة المُاعَة (۱ مُنَاقِلُهُ سَمْهُ وَبَصَرُهُ ، حَتَى فَى الزَّهْرَة اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ ، وَالْفَرَاشَةِ الْمُاعَة (۱ مُنَاقِلُهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) الرجراجة : المتحركة المماوجة . (٢) المترجعة : المهتزة المضطربة ·

<sup>(</sup> ٣ ) بلى الشيء : تهيأ للفناء .

<sup>(</sup> ٤ ) موحش : مظلم يبعث على الوحشة والانقباض

 <sup>(</sup> ٥ ) زفر الرجل : أخرج نفسه مع مده إياه ؟ من ضيق وحزن •

<sup>(</sup> ٢ ) الهاعة : الطائفة .

<sup>(</sup> ٧ ) المجدودون : جم بجدود ، وهو ذو الحظ الموفق .

<sup>(</sup> ٨ ) المحدودون : جمَّ محدود ؛ وهو ضد المجدود •

<sup>(</sup> ٩ ) الحائلة : المتغيرة :

<sup>(</sup>١٠) الحائمة : أي التي لا تفتأ تدور حول النار والنور .

<sup>(</sup>١١) المدارج: جم مدرج. موضع الدروج. وهو المشي .

<sup>(</sup>١٢) الأفاحيس جمَّع أفحوس بضم الهمزة . وهو الموضع الذي تفحس القطاة التراب عنه لتبيض فيه ـ

<sup>(</sup>١٣) القطا : جمع قطاة . وهي طَائرة في حجم الحمام •

<sup>(</sup>١٤) النؤى: الحفرة التي تحفر حول الحيام ليذهب فيها السيل.

وَالدُّودَة الْمُمْتَدَّةِ فِي باطِن الصَّخْر ، فَهُوَ مِنْ خَيَالِهِ الْوَاسِعِ فِي نِعْمَةٍ دَائَمَةً لَا تَنْفَدُ وَلا تَبْلَى .

أَنْتَ كَالطَّائِرُ السَّجِينِ فِي قَفَصِهِ ، فَمَرِّقُ عَنْ نَفْسِكَ هَذَا السِّجْنَ الَّذِي يُحِيط بِكَ ، وَطِرْ بِجِنَاحَيْكَ فِي أَجْوَاءِ هَذَا الْعَالَمِ الْمُنْبَسِطِ الْفَسِيح ، وَتَنَقَلْ يُحِيط بِكَ ، وَطِرْ بِجِنَاحَيْكَ فِي أَجْوَاءِ هَذَا الْعَالَمِ الْمُنْبَسِطِ الْفَسِيح ، وَتَنَقَلْ مَا شِئْتَ فِي جَنَبَاتِهِ وَأَكْنَافِهِ (١) ، وَاهْتف (٢) بِأَعَارِيدِكُ (١) الجُمِيلَةِ فَوْقَ قِيمَ (١) مَا شِئْتَ فِي جَنَبَاتِهِ وَأَكْنَافِهِ (١) ، وَاهْتف (٥) أَنْهَارِه ، فَأَنْتَ لَمْ تُخْلَق لِلسِّجْنِ وَالْقَيْد جَبَاله ، وَرءوسِ أَشْجَارِه ، وَضِفاف (٥) أَنْهَارِه ، فَأَنْتَ لَمْ تُخْلَق لِلسِّجْنِ وَالْقَيْد بَلْ لِلْهُتَافِ وَالتَّغْرِيدِ .

#### ١٩ \_ سعد زغلول باشا(١)

وَجَّه رحمه اللهُ هذا النِّداء إلى الأمة المصرية عقب عودته إلى مصر في صدر سنة ١٩٢١م:

رَحَّبَتِ الْأُمَّة بِعَوْدَةِ نُوَّابِهَا ترحِيبًا فَاقَ كُلَّ تَرْحِيب ، وَأَعْجَزَ وَصْفَ كُلِّ كَاتِبٍ وَخَطِيبٍ ، فَقَدْ أَتَى أَفْرَادُهَا مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ بِدَافِعٍ مِنْ ضَمَائِرِ هِ كُلِّ كَاتِبٍ وَخَطِيبٍ ، فَقَدْ أَتَى أَفْرَادُهَا مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ بِدَافِعٍ مِنْ ضَمَائِرِ هِ النَّيْرَة ، وَ بَاعِثِ مِنْ شُمُورِهُ اللَّي ، تَرْتَعِشُ أَعْصَابُهُمْ حَمَاسَة ، وَتَخَفْقُ قَلُوبُهُمْ النَّيْرَة ، وَ بَاعِثٍ مِنْ شُمُورِهُ اللَّي ، تَرْتَعِشُ أَعْصَابُهُمْ حَمَاسَة ، وَتَخَفْقُ قَلُوبُهُمْ بِالْوَطَنِيَّةِ الصَّادِقَة ، لِلالْتِفَافِ حَوْلُ مَن اتَّخَذُوهُ هُ رَمْنَ أَمَانِيهمْ وَعُنْوَانَ مَبَادِئِهمْ .

 <sup>(</sup>۱) أكنافه: نواحيه ۲) هتف: مد صوتك .

<sup>(</sup>٣) الأغاريد : جم أغرودة . وهي غناء الطائر .

<sup>(</sup>٤) الفدم : جم قَمْ وهي أعلى الجبل . (٥) ضفاف : جم ضفة . وضفة النهر : جانبه .

 <sup>(</sup>٦) يعد سمد زغلول باشا زعيم الخطابة العربية في عصره — درس في الأزهر دراسة استقلالية أعدته ليكون كاتبا نابغاومحاميا بارعا وقانونياً قديراً كان زعيم النهضة السياسية حتى توفى سنة ١٩٢٧ م٠

وَلَقَدْ رَأَيْت آياتِ الْحِكْمَة وَالْكَرَامَةِ وَالنَّبَاتِ تَتَحَلَى فيها اسْتَقْبِلْنَا بِهِ مِنْ مَظاهِر الْفَرَحِ الْبَاهِر - إلَّكَ الصَّفَات الَّتِي تَضْمَنُ لَلشُّمُوبِ تَقَدُّمَها وَ اللاحَم مَظاهِر الْفَرَحِ الْبَاهِر - إلَّكَ الصَّفَات الَّتِي تَضْمَنُ لَلشُّمُوبِ تَقَدُّمَها وَ اللاحَم سَمَادَتَهَا . وَشَمَرُتُ مِنْ تُعَبَلاتِ التَّرْحِيبِ الَّتِي غَمَرُونا بِهَا بِحَرَارَةِ قَلْبِ يَخْفِقُ فَى جَسْم شَمْبِ عَظِيم . وَقَدِ اشْتَرَكَ الْأَمْوَاتُ وَالْأَخْياءِ فِي أَنْ يُمْلُوا عَلَى الْجَمُوعِ وَكُلِّ فَرَدٍ وَاجِبَهُ نَحْوَ الْوَطَنِ الْمَزيزِ ، وَأَجْمَ الْمَكُلُ عَلَى مُطَالَبَتِنَا الْجُمُوعِ وَكُلِّ فَرَدٍ وَاجِبَهُ نَحْوَ الْوَطَنِ الْمَزيزِ ، وَأَجْمَعَ الْمَكُلُ عَلَى مُطَالَبَتِنَا بِعُواصَلَةِ السَّيْرِ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي سَنَّهُ الْحَقْ الْقَوْيِمُ .

وَإِنَّ الشَّرَفَ وَالْكرامةَ والْإِخلاصَ لِوَطَنِنَا الْمُقَدَّسِ لَمِمَّا يُوجِبُ عَلَيْنَا طَاعَةَ هَذَا الْأَمْرِ الْكريم، وَالْنِزَامَ هَذَا الطَّرِيقِ الْمُسْتَقَيِمِ.

إِنَّنَا نَشْكُرُ الْبِلاَدَ جَمِيمَهَا ، قَرِيبَهَا وَبَعيدَهَا ، عَلَى حُلَّةِ الثّقة (١) الّتِي هٰذَا مِنَا مِهَا ، وَنُقْسِمُ بِالْوَطَنِ وَشَمَاثُرهِ (٣) الْمُقدَّسَة - وَيُشَارَكُنَا فِي هٰذَا الْقَسَمِ الْعَظيمِ أَصْحَابُنَا المُخْلِصُونَ في جِهَادِهْ - أَنَّنَا لاَ نَدَّخِرُ شَيْئًا مِنْ وُسْعِنَا الْقَسَمِ الْعَظيمِ أَصْحَابُنَا المُخْلِصُونَ في جِهَادِهْ - أَنَّنَا لاَ نَدَّخِرُ شَيْئًا مِنْ وُسْعِنَا لِتَحْقِيقِ هذهِ النَّقَة الْغَالِيَة ، وَلا نَتَحَوَّلُ خُطَة وَاحِدَةً عَنِ الْغَرَضِ الَّذِي وَضَعْنَاهُ نَصْب (٣) عُيونِنَا حَتَى نَصِلَ إلَيْه .

إِنَّنَا لَمْ نَعُدْ إِلَّا لَنُقُولًى بِمَزَائِمٍ مُوَاطِنِينَا الكرامِ عَزائَمَنَا ، وَنَشُدَّ أَزْرَنَا اللّ باتّحادِهُ المَّتِينِ ، وَنَتَمَتَّعَ عِمَنْ آثُمْ بَعْدَ طولِ هٰذِهِ الْغَيْبَةِ ، وَ نَتَأَكَّدَ مِنْ أَنَّ الاشتراكَ في المفاوضات الرَّسِيَّة الّتي دعتْنَا الوزارة الجديدة لهُ مُتَّفِقٌ مَعَ اللَّشتراكَ في المفاوضات الرَّسِمِيَّة الّتي دعتْنَا الوزارة الجديدة لهُ مُتَّفِقٌ مَعَ اللَّهَادِيُ النَّي وَضَعْتُهَا الْأُمَّة ، وَعَاهَدْ نَاهَا عَلَى احْتِرَامِها ، وَمَعَ الْخُطّة الّتي رَسَمَتْهَا المُبادِئُ النِّي وَضَعْتَهَا الْأُمَّة ، وَعَاهَدْ نَاهَا عَلَى احْتِرَامِها ، وَمَعَ الْخُطّة الّتي رَسَمَتْهَا

<sup>(</sup>١) الحلة : الثوب . (٢) الشعائر : العلامات والمعالم .

<sup>(</sup>٣) نصب عيوننا : أمامها .

وَتَعَهَّدُنَا عِمُتَابَعَتِهَا ، وَلَا شَيْءَ أَحَبُ إِلَى قُلُو بِنَا مِنْ أَنْ نَحَدُمَ بِلادِنَا بِالاَتَّفَاق مع كلِّ هيئةٍ مُسْتَعِدَّة لأن تَسْتَرْشِدَ بِإِرَادَة الْأُمَّة ، وَعَامِلَة عَلَى تَحْقِيق غايتِهَا السَّامِيَة .

لَمْ يَبْنَ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ يَعُودَ كُلُّ مِنَّا إِلَى عَمْلِهِ ، وَيُقْبِلَ عَلَى شَأْنُهِ : فالتلميذ إلى مَدْرَسَتِه، وَالْفَلَاحُ إِلَى مَزْرَعَتِه ، وَالصَّالَعُ إِلَى مَصْنَعِه ، وَالتَّاجِرُ إِلَى مَتْجَرِه ، وَالْمَاتُ إِلَى مَدْرَسَتِه ، وَالْفَلَاحُ إِلَى مَرْاقَبُ إِلَى إِدَارَةِ بَيْتُهَا ، وعَلَى الْكُلُّ مِنْ غَنِيٍّ وَفَقَير وَالْكَانِبُ إِلَى مَكْتَبِه ، والمرأةُ إِلَى إِدَارَةِ بَيْتُهَا ، وعَلَى الْكُلُّ مِنْ غَنِيٍّ وَفَقَير أَن يُبَاشِرَ عَمَلَهُ ، مُرَاقبًا أَعْمَالَنَا ، واضما نصب عَيْنَيْهِ المقصِد الْأَسْمَى ، وَأَنْ يَبُاشِرَ عَمَلَهُ ، مُرَاقبًا أَعْمَالَنَا ، واضما نصب عَيْنَيْهِ المقصِد الْأَسْمَى ، وَأَنْ يَعْمَلُ فَى كُنُوزِ الْوَطَنِ كَنْزًا ، وَيَضْمَ إِلَى قُواهُ قُوَّةً . وَأَنْ يَعْمَلُ فَى كُنُوزِ الْوَطَنِ وَانْهِلَى كُلْبَه ، وَلْتَحْىَ مِصْرُ . إِلَى الْعَمَلِ جَمِيعًا لَنَوْفَعَ مَنَارَ الْوَطَنِ وَانْهِلَى كُلْبَه ، وَلْتَحْىَ مِصْرُ . وَلَيْ الْعَمَلِ جَمِيعًا لَنَوْفَعَ مَنَارَ الْوَطَنِ وَانْهِلَى كُلْبَه ، وَلْتَحْىَ مِصْرُ .

#### ٢٠ ــ محمد بك المويلحي(١)

كتب من مصر إلى منيف باشا وزير المعارف في تركيا يعزيه في ابنته: إلى الوزير الله وي النه عني الله عنه ا

<sup>(</sup>۱) هو ان المرحوم إبراهيم بك المويلجي ، أخذ الأدب عن أبيه ، واتصل بكيار أئمة العلم والأدب في عصره ، وحذق التركية وطائعة من اللغات الأوربية . و عتاز قلمه بصفاء الديباجة ، وتصاعة الفظ ، وتلاحم النسج ، ومتانة السجم ، وقد أوتى من البراعة في فنون الوصف ما لا يتملق فيه بغياره وله (حديث عيسى بن هشام) وكان قد نشر منجماً في جريدة « مصباح الشرق ، التي كان يحررها مع أبيه توفى سنة ١٩٣٠ .

<sup>(</sup>۲) الدست : الحرسي .

النجومَ أَن تَبَارِيَه فِي عُلوِّ الْهُمِمَ ، وَالرَّ فِيعِ الذِي سَارَتْ عَنهُ أَمْثَالُ الْمَجْدِ الْمُؤَثَّلُ(')، وانتَشَرَ عَلَى الشَّمَّارِ ('' حَدِيثُ فَضْلِهِ المرتَّل :

إِلَى قَطُّبُ الدُّنْيَا الذِي لَوْ بِفَضْلِهِ مَدَحَتُ بَنِي الدُّنيا كَفَتْهُمْ فَضَا لِلُهُ مِنْ عَبْدِ لَدَوْلَتِهِ ، لَهُ الشَّرَفُ ٱلْأَسْنَى بهذِهِ النِّسْبَة بَعْدَ أَبِيهِ ، والفَخْرُ الْأَعْلَى بذلِكَ وأَفَانِينُ التَّيهُ الشَّرَفُ ٱلْأَسْنَى بهذِهِ النِّسْبَة بَعْدَ أَبِيهِ ، والفَخْرُ الأَعْلَى بذلِكَ وأَفانِينُ التَّيهُ الشَّهُ بقاء الجُدْ بطولِ بقائِك ، وأدامَ رَوْنَقَ دَهْرَهُ ، عَلَى أَنَّ الموت – أطال الله بقاء الجُدْ بطولِ بقائِك ، وأدامَ رَوْنَقَ الفَهْ فُل بدَوَامِك – بابُ مِنْ أَبْوَابِ الطبيعة لَا مَفَرَّ للْإِنْسَانِ مِنْ وَلُوجٍ فيه ، وَعَوْنَ مِنْ أَعُوانِ الحَياة لا بَعْنَى لَهُ بَغْيرِ الطبيعة لَا مَفَرَّ للإِنسَانِ مِنْ وَلُوجٍ فيه ، وعَوْنَ مِنْ أَعُوانِ الحَياة لا مَعْنَى لَهُ بَغْيرِ وَعَوْنَ مِنْ أَعُوانِ الحَياة لا بَعْنَى لَهُ بَغْيرِ الشَّمُ الحَياة لا مَعْنَى لَهُ بَغْيرِ الشَّمِ المَوْت ، وَلَفْظُ الْفَوْت (٨). والقد قيل كَلِي مَمْ الله : الشَّم المُونَ ، وَلَفْظُ الْفَوْت (٨). ولقد قيل كَلِي مَمْ الله : الشَّم المُونَ ، وَلَفْظُ الْفَوْت ، وَلَفْظُ الْفَوْت ، وَلَفْظُ الْفَوْت ، وَلَقَد قيل كَلِي مَنْ ابْنَ آدَمَ مُكَالُك ، مَوْتُ فَلَانٍ . قَالَ : كُوْنُهُ (٩) ، فَعَجِيبُ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنَ ابْنَ آدَمَ مُكَالُك ، واللهُ مَنْ ابْنَ آدَمَ مُونَ فَلَانٍ . قَلْ مَوْلَانَ مَوْلَانِ مَوْلَانِ مَوْلَانَ مَوْلَانَ مَوْلُكَ مَنَ ابْنَ آدَمَ مُكَالُك ، وَالْأَسَى ، وَلا عَارَضَ نورَ حَكْمَةٍ عَارِضَ مِنْ ظُلُمَةٍ ذَاكَ الدُّجَى (١٠٠ ، وَمَا تَسَنَى وَالْا لَدُّجَى (١٠٠ ، وَمَا تَسَنَى وَالْمَانَ مَنْ ابْنَ الْمَالَك ، وَالْمُ اللهُ وَالْمَالَع اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُونَ المَالِقُ اللهُ اللهُ

١) المؤثل: الأصيل الثابت.

<sup>(</sup> ٢ ) السمار : المتسامرون ، المتحدثون ليلًا . وفي الليل يجتمع الناس عادة للتحدث •

<sup>(</sup> ٣ ) قطب الشيء . مداره وملاكه الذي يعمل به . وقطب ألقوم : سيدهم الذي يدور عليه أمرهم -

<sup>(</sup>٤) التيه: الكبر والحيلاء .

<sup>( • )</sup> أنقض ظهره : أثقله .

<sup>(</sup> ٦ ) كل أمرى، يحسب دهره عاملا على إيذائه يرضيه أن يتوالى عليه الضرر، وينزل به الحكروه.

<sup>(</sup> ٧٠) توافي إلى المـكان : حضر إليه .

 <sup>(</sup> ٨ ) الفوت : الهلاك .

<sup>(</sup> ٩ )كونه : أى حياته ٠

<sup>(</sup>١٠) الدجي : الظلمة .

لِطَفَيْلِيِّ الْفَزَعِ أَنْ يَتَلَمَّظَ () عَلَى ما يُدَة حِلْمِهِ بَعْدَ ارْتِقَاء هَضَبَاتِهِ () ؛ وَلاَ طَمعَ أَشْهَبِيُّ () الْفَزَعِ في اسْتِجْدَاءِ من مَعْدن وَقارِهِ وَثَبَاتِهِ .

لَكُنُونَ الفقيدةُ التي اختارتُ رُوحَها فداء لبناتِ مَمَالِيكَ وَعُدك ، وَرَضِيتُ أَن تَكُونَ نَهْ مُهَا زَكَاةً لِكُنُوزِ فَضَا ثِلكَ وَسَعْدك ، تَسْتَوْجِب من جَهَيْن لا مِنْ جَهَةٍ ، أنواع الأسف ، وَينْبَغي لَهَا إِرْسَالُ الدَّمْعِ الْمُنْذَرِف () ، وَاحْتِرَاقُ الكَبِد عَلَيْهَا مِنْ طَرَفَين لا منْ طَرَف – الأول : اللهُنْذَرِف () ، وَاحْتِرَاقُ الكَبِد عَلَيْهَا مِنْ طَرَفَين لا منْ طَرَف – الأول : أن الورْدَة قَدْ افْتُطفَت قَبْلَ إِبَانها () ، وانتزُ عَتْ من أَفْنانها () قبل أَوَانها ، وَاقْتُنصَت الظَّبْيَةُ مِنْ خَمَاثِلِها ؛ قبل استكمال تَخايلها () ؛ وَاخْتُطفِق الحَامة من وَكُرها قبل أَن يُطوق جيدُها وَينتظم نَشِيدُها ، وَاقْتُصِف الغُصْن من وَكُرها قبل أَن يُطوق جيدُها وَينتظم نشيدُها ، وَاقْتُصِف الغُصْن قبل إِعَاره ، وَالْمَحَق (مَن أَدُوارِه ، وَالْمَحَق (مَن أَدُوارِه ، وَالْمَحَق (مَن أَمَل لَكَ عَلَيْهِ السَّحَابُ رِدَاءه ، وَسَاعَةُ شُرُورٍ نَبَذَهَا حَسَدُ الأَيام وَرَاءه :

إن الفَجيمَةَ بالرِّياضِ نَوَاضِرًا كَأَجَلُ منها بالرِّياضِ ذَوَابِلا

<sup>(</sup>١) تلمظ الهيء : تذوق منه قليلا .

<sup>(</sup>٢) مضبات : جم هضبة وهي المسكان المرتفع .

<sup>(</sup>٣) أشعب : اسم رجل يضرب به المثل في الطمع .

<sup>(</sup>٤) المنذرف: السائل.

 <sup>(</sup>٥) إبان الهيء: أول وقته . أي قبل اكتمال نضرتها .

<sup>(</sup>٦) جمع فنن وهو الغصن المسقيم •

<sup>(</sup>٧) مخايلها : صفاتها وحماستها .

<sup>(</sup>٨) أنحق : اضمحل وأنحى .

والثانى: لأني لستُ منْ رَأْيِ من يَنْسُب إلى النَّبِيِّ أَنه قال: « نِمْمَ الْخَتْنُ الْقَبُور، الْقَبُور، ولا من رَأْيِ الْمَرَب حينَ تَتَبَجَّيْحُ بِمُصَاهَرَة (٢) القُبُور، وهَضْم حَقِّ الإِنات وتفضيل الذُّكور. ولا أرَانِي من مَذْهَبِ الشيخِ الْمَعَرِّيُّ وَمَنْ قَبْله حيث يقول:

ودَفْنَ ، وَالْمُوَادِثُ فَأَجِعَاتُ لَإِخْدَاهُنَّ إِحْدَى الْمُـكُرُمَاتِ (١)

ولا من جانب الفَرزْدَق وَيُرْوَى عَنْهُ:

وَأَهْوَنُ مَفْقُودٍ إِذَا الْمُوْتُ نَالَهُ عَلَى المَرْءِ مِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ تَقَنَّمَا وَأُهُونَ مَنْ تَقَنَّمَا ولا أَلْتَفَتُ لِنَاحِيَة البُحْتُرِيِّ وَيُنْشَدُله:

<sup>(</sup>١) الحتن: زوج الابنة

<sup>(</sup> ٢ ) كان العرب يكرهون البنات خشية العار ، وربما دفنوا البنت حية . وقد أبطل الإسلام ذلك .

<sup>(</sup> ٣ ) هو أبو العلاء المعرى الشاعر الفيلسوف .

<sup>(</sup> ٤ ) هذا البيت من قصيدة له كلها تهجين للمرأة وازدراء بها .

<sup>(</sup> ه ) من قصيدة له يعزى فيها عن بنت توفيت •

<sup>(</sup>٦) تقنع الشيء لبسه .

<sup>(</sup> ٧ ) اللامة : الدرع ، وهو مايتتي به المحارب سلاح عدوه.

<sup>(</sup> ٨ ) الهيجاء: الحرب.

<sup>(</sup> ٩ ) أي لابسة ثوب حرير .

<sup>(</sup>١٠) الأسنى : الأرفع •

قَائِدٍ لِلْجَيْشِ مُعَلَمِ '' ، وَعَذْرَاء تُطَرِّز فِي هُوْبِهَا وَتُنَمَّمُ '' . ذَاكَ يُشِيرُ بنائه لتَيْتِيمِ الأطفال ولتخريب البلاد ، و تلك يُشير بنانها لحبَّات القلوب بعقْد الودَاد . و وَهَرْقُ عظيم 'بيْنَ يَدِ مُحَضَّبة بالدِّماء ، وأخرى مخضّبة بالحثّاء ، و بينَ من يَحْتَضن وَفَرْقُ عظيم 'بيْنَ يَد مُحَضَّبة بالدِّماء ، وأخرى مخضّبة بالحثّاء ، و بينَ من يَحْتَضن الأطفال وَيُرَبِّيها و بينَ من يُشتّها و يُعذّبُها ، و بين كف لاحِلْيَة لها إلا السيوفُ البَوَاتِر ، وأُخرى إنما حليتها الحواتِم وَالأَسَاور ، وكم جَلَبَتُ تلكَ من فَظَائِعَ مشهورَة ، وكم لِهذه من يد بَيْضَاء مَشَكُورَة :

<sup>(</sup>١) معلق عليه صوف ملون في الحرب . (٢) نمنم الشيء : زخرفه وزينه .

<sup>(</sup>٣) يريد الأصابع الخمس . (١) القنا: الرماح .

<sup>(</sup>٥) المنوال : الحَشْب الذي يلف عليه الثوب وكان النسج من صنيع النساء ، والحف من حفت المرأة وجهها من الشعر : أزالته .

<sup>(</sup>٦) غرب الشيء :حده ، والمراد : ردته عن وجهه .

<sup>(</sup>٧) النجل : جمع نجلاء ، وهي المين الواسعة الحسنة .

<sup>(</sup>٨) الغيد : جمَّع غيداء ، وهي اللينة الأعطاف .

والأخرى التي لها مَا يُمَاثِلُ ذلك مع أحد مُلُوكِ الفُرْس وهو يُحَارِبُ وَالأَخْرَى التي لها مَا يُمَاثِلُ ذلك مع أحد مُلُوكِ الفُرْس وهو يُحَارِبُ قَوْمَهَا فِي بلاد يَهُودا أثناء الزمَن الأُولِ ، إلى غير ذلك من هَذِهِ الوقائع ·

هذا ما قَوَّى وَقْعَ المصيبة فينا ، وأمدَّ جيوشَ الْهُمُومِ عَلَيْنَا . أَمَّا مَوْلاَى الوزيرُ فَمَا يُبْعِدِ الْأَسَفَ منْه ، ويُزيلِ الكَدَر عَنْه ، عِلْمه بضَوْء حِكْمَتهِ ، ونورِ فَلسفتهِ ، أنه ما فَقَدَ تلك الفقيدة ، وما صَارَتْ عَنْهُ بَعِيدة ، فَهُوَ يَسْتَنْشِقُهَا فَى رَوَا ثِحِ الْأَزْهَار ، وَيَرَاهَا فَى أَغْصَانِ الْأَشْجَار ، وَيَسْمَعُ صوتَهَا فَى صَوْتِ الأَطيار ، وَتَمَرُ عليه فى ريح الصَّبال من لَيَالِي الرَّبِيع ، وَيُشَاهِدُهَا فِي صَوْتِ الأَطيار ، وَتَمَرُ عليه فى ريح الصَّبال من لَيَالِي الرَّبِيع ، وَيُشَاهِدُهَا فِي صَوْتِ النَّيالِي الرَّبِيع ، وَيُشَاهِدُهَا فِي صَوْتِ الأَطيار ، وَتَمَرُ عليه في ريح الصَّبال من لَيَالِي الرَّبِيع ، وَيُشَاهِدُهَا فِي كُلِّ شَكُلُ لطيف أَوْ بَدِيعٍ .

أَنْهَمَنَا اللهُ عليها جَزيلَ الصَّبْرِ ، وَأَلْبَسَ مَوْلاَىَ الوزير ثوْبَ الْأَجْرِ ، وَأَلْبَسَ مَوْلاَىَ الوزير ثوْبَ الْأَجْرِ ، إِنْ شَاءِ الله .

وقال في وصف الصباح (من كتابه: حديث عيشي بن هشام):

جَلَسْنَا نَتَجَاذَبِ أَطْرَافَ الحَديث ، مِنْ قَديم في الزمانِ وَحَديث ، إِلَى أَنْ صَارِت اللَّيْلَةُ فِي أُخْرَيَاتِ الشَّبابِ ، واستها نَتْ بالإِزَارِ وَالنَّقَابِ ، ثم دَبُّ صَارِت اللَّيْلَةُ فِي أُخْرَيَاتِ الشَّبابِ ، واستها نَتْ بالإِزَارِ وَالنَّقَابِ ، ثم دَبُّ الْمُقود الْمَشِيبُ فِي فَوْدِها " ، وبانَ أَثَرَ الْوَضَح " في جِلْدِهَا ، فعبِثَتْ بالعُقود والْفَرَائِدِ ، وبنَ أَثَر الْوَضَح " في جِلْدِهَا ، فعبِثَتْ بالعُقود وأَلْقَلَ ثِد ، من الجُواهِر والْفَرَائِدِ ، وَنَزَعَتْ من صَدْرِهَا كُلَّ منثورٍ ومنظوم والْفَرَائِدِ ، وَنَزَعَتْ من صَدْرِهَا كُلَّ منثورٍ ومنظوم

<sup>(</sup>١) جاء إليها بالمدد.

<sup>(</sup>٢)الصبا : رمح مهبها جهة الشرق .

<sup>(</sup>٣) الفود : الشعر الذي في جانب الرأس مما يلي الأذنين من الأمام .

<sup>(</sup>٤) وضح الجلد: ما يصيبه من البرس ونحوه . ويكنى الكاتب به عن ضوء الصبح -

مِنْ دُرَرِ الكُورَاكِ ولالي النُّجُوم ، وَأَلْقَتْ بِالْفَرْقَدَيْنِ (١) مِنْ أَذُنِّهَا ، وَخَلَهَتْ خُواتِيمَ الثُّرَيَّا (٢) مِنْ يَدَيْهَا ، ثُمَّ إِنَّهَا مَزَّقَتْ جِلْبَابَهَا ، وَهَتَكَتْ حِجَابَهَا ، وَبَرَزَتْ للنَّاظرين تَحْجُوزاً شَمْطَاء (٣) ، ترتَمِد مُتُوَكِّئَةً عَلَى عَصَا اَلْجُوْزَاء (١) ، وَتُرَدِّد آخر ً أَنفاس البقاء ، فَسَتَرَها الْفَجْرُ بُمُـلَاءَتهِ الزَّرْقاء ، وَدَرَجَهَا (٥) الصُّبْحُ فِي أَرْدِيتِهِ البَيْضاءِ، ثُمَّ قَبَرِها فِي جَوْفِ الفَضَاءِ، وقامت عليها بناتُ هَديلِ (٥) ، نَا مُحَةً بالتسجيع وَالتَّرْتِيلِ ، ثُمَّ انْقَلَبَ الْمَأْتُمُ في الحال عُرْسَ اجْتِلاءِ ، وَتَبَدَّلَ النَّحِيثُ بالفناء ، لإشْرَاق عَرُوسِ النَّهَارِ ، وَإِسْفَارِ مَليكَة البدُور والأقْتَار .

#### وقال في وصف الأهرام:

وَقَفْنَا هُنَاكَ مُوقَفَ الإِجْلَالِ والإِعْظَامِ ، تُعَبَالَةَ ذلك العَلَم (٧) الَّذِي يطَاول الرَّوَابِيَ والأَعْلَامِ ، وَالْهَضَبة التي تَعْلُو الْهِضَابَ والآكام (^) ، والبَنيَّة (٩) التي تشرف على رَضْوَى وَشَمَام (١٠) ، وَتُبْلِى بِبِقائم الجدّة اللّيَالِي وَالْأَيَّام، وَتَطُوى تحت ظِلَالهَا أَنْوَاماً بَعْدَ أَقْوَام ، وتُفنى بدوامها أعمارَ السِّنين والأيَّام ، خَلَقَتْ "بِيَابُ الدُّهْرِ وهْيَ فِي آوْجَهَا القَشِيبِ، وشابَتْ القُرُونُ وَأَخْطَأَ قَرْنَهَا وَخْطُ الْمَشِيبِ، مَا بَرِحَتْ ثَابِتَةً تُنَاطِحُ مَواقع النُّجُومِ، وَنَسْخَرُ بِثَوَاقِبِ الشُّهِب

<sup>(</sup>١) الفرقدان : نجمان قريبان من القطب الشمالي ، يهتدي بهما في الليل ، وقد شبههما بالقرط ( ۲ ) بجموع کواکب-فيأذن المرأة .

<sup>(</sup>٣) مشي البيا**س** في شعرها .

<sup>(</sup> ٤ ) الجوزاء: برج في المماء . ( ٦ ) بنات هديل: الحمام. (٥) درجها: طولها.

<sup>(</sup>٧) قبالة : أمام وتجاه . والعلم : الجبل.

<sup>(</sup>٩) البنية: البناء،

<sup>(</sup> ٨ ) الآكام: جمع أكمة ، وهي النل .

<sup>(</sup>۱۰) رضوی وشمام: جبلان .

وَالْ جُوم ، وَتُحَدِّث حديثَ المشاهَدة والعَيان ، ما تعافَبَ الفَتَيان (١) ، وتَنَاوَبَ الْمُلُوانَ عَنْ قُدْرَةً هَٰذَا الإِنْسَانُ ، في بدائع الصُّنْعِ والإِتْقَاتِ وَأُتَنْبِئُ عَنْ قُوَّة هَٰذَا الضَّميف الضَّئيل، في إقامَةِ مثل هذا الأثر الجُلِيل، وَكَيْفَ لِهَذَا الفاني البائد، أن يَصْدُرَ عنهُ مثلُ هٰذَا الباقي الخالد - وَجَلَّ صُنْعُ القَدِيرِ الخالق، في تَصْوير هٰذَا الحيوانِ النَّاطق، حيثُ جَعَلَهُ مَصْدَراً للأعمال المتنافِضَة ، والأَفعال الْمُتَغايرةِ المتعارضة ، فَبَيْنَا تَرَاهُ يَصْمَدُ إلى أَجْرًامِ السَّمَاءِ وَعَوَالِهِا، ويبحثُ بَفِكُرهِ فِي رُسُومِهَا، ومعالمِها، ويَسِيرُ بعِلْمهِ فِي أَنْحَانُهَا ومناكبها ، ويَهْتَدِي لحساب أَقْنَارِهَا وكُواكِبُهَا ، إِذْ تُرَاهُ يَمْتُرُ عَثْرَةً برجْلِهِ، فَيَكُونُ فِيهَا مُنْتَهَىٰ أَجَلِهِ ، أَوْ يَكْبُو فِي طَريقه ، فَيَغَصُ بُرِيقِهِ . ذَاكَ الَّذِي كَبُرَ وصغُر ، وَعَظُمَ وَحَقُر ، وَعَنَّ وَذَلَّ ، وَكَثْرَ وقَلَّ ، وصَعد وَهَبَط ، وَعَلَا وَسَقَطَ ، وَصَلَحَ وَفَسَد ، وَعَرَفَ وجَحَد ، وسَعَدُ وَشَقِي ، وَقَنِيَ وَ بَقِي ، وسُبْحَانِ القَاهِرِ فَوْقَ عِبَادُه .

### ٢١ \_ مصطفى صادق الرافعي ٢١

قال يصف البلاغة النبوية:

هٰذِهِ الْبَلاعَةُ الإِنْسَانِيَّـةُ الَّتِي سَجَدَت الْأَفْكَار لَآيَاتِهَا ، وَحَسَرَت (٢)

<sup>(</sup>١) الفتيان والملوان • الليل والمهار •

<sup>(</sup>٢) عنى في مطلع حياته بالشمر ، فأخرج ديواناً في ثلاثة أجزاء ، ثم تجرد للنثر ، فأجاد فيه ، وترك النظم إلا في النادر وهو قوى التوليد المعانى ، بالغ التجويد للالعاظ ، واسع الاطلاع على الأدب العربي ، وقد كان شديد الغيرة على الدروبة ، وكان يكثر من الحجازات والتشبيهات ، وبتخير من الألفاظ الجزل. والفخم . توفى سنة ١٩٣٧ م

<sup>(</sup>٣) حسرت العقول: ارتدت وتخازات.

الْمُقُولُ دُونَ غَاياتِها. لَمَ تُصْنَع، وَهِيَ مِنَ الإِحْكَامِ كُأَنَّهَا مَصْنُوعَة، وَلَمَ الْمُقُولُ دُونَ غَاياتِها. لَمَ تُصْنُوعَة ، وَلَمَ اللهُ وَلَهِ بَعِيدَةٌ مَمْنُوعَة (١).

أَلْفَاظُ النَّبُوَّةِ يَعْمُرُهُا قَلْبُ مُتَّصِلٌ بِجَلَالِ خَالِقِهِ، وَيَصْقُلُهَا لِسَانُ نَزَلَ عَلَيْهِ الْفُوْآنِ بِحَقَائِقِهِ، وَهَمُرُهُا قَلْبُ مُتَّصِلٌ بِجَلَالِ خَالِقِهِ، وَيَصْقُلُهَا لِسَانُ نَزَلَ عَلَيْهِ الْفُرْآنِ بِحَقَائِقِهِ، وَلَكُنَّهَا جَاءَتُ عَلَيْهِ الْفُرْآنِ فِي مِنْ دَلِيلِهِ. مِنْ سَبِيلِهِ، وَإِنْ لَمَ يَكُنْ لَهَا مِنْهُ دَلِيلٍ، فَقَدْ كَانَتْ هِيَ مِنْ دَلِيلِهِ.

مُعْكَمَّةَ الفُصُولِ، حَتَّى لَيْسَ فِيهَا عُرْوَةٌ مَفْصُولَةٌ، عَذُوفَةُ الفُصُولِ. حَتَّى لَيْسَ فِيهَا عُرْوَةٌ مَفْصُولَةٌ. حَتَّى لَيْسَ فِيهَا كَامَةٌ مَفْضُولَةٌ.

وَكُأْنَّمَا هِيَ فِي اخْتِصَارِهَا وَإِفَادَتِهَا ، نَبْضُ قَلْبِ \* يَتَكُلَّم، وَإِنَّمَا هِيَ فِي مُمُوِّهَا وَإِفَادَتِهَا ، مَظْهَرَ مِنْ خَوَاطِرِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلم .

إِنْ خَرَجَتْ فِي الْمَوْعِظَةِ ، قُلْتَ : أَنِينَ مِنْ فُوَّادٍ مَقْرُوح ، وَإِنْ رَاعَتْ بِالْحُوح فِي مَنْزَعِ (٢) يَلِينُ رَاعَتْ بِالْحُوح فِي مَنْزَعِ (٢) يَلِينُ فَرَاعَتْ بِالدَّمُوع ، وَيَشْتَدَ (٣) ، فَيَنْزُو (٤) بِالدِّماء .

وَإِذَا أَرَاكَ الْقُرْآنُ أَنَّهُ خِطَابُ السَّمَاءِ لِلْأَرْضِ ، أَرَاكَ هَلَاَ أَنَّهُ كَلامُ اللَّرْضِ بَعْدَ السَّمَاء.

<sup>(</sup>١) أى تمتنع على من يحاول محاكاتها .

<sup>(</sup>۲) منزع – هنا – : أساوب .

<sup>(</sup>٣) ينفر بها: يدفعها

<sup>(</sup>٤) ينزو: يثب.

#### (ب) الشــعر

#### ١ \_ الخشاب(١)

كتب على ظاهر ديوان صديق له من الشمراء يداعبه:

خدْن الْمَعَالِي وَالسَّرِيِّ الْأَسْجَد (٣) عَدْن الْمُعَالِي وَالسَّرِيِّ الْأَوْحَد (٣) عَ اللَّوْدَعِيِّ الْأَوْحَد (٣) عَ اللَّوْدَعِيِّ الْأَوْحَد (٣) ذَهَبَتْ بشِعْر كُفِي الْحَضيض الْأَوْهَد (١) ذَهَبَتْ بشِعْر كُفِي الْحَضيض الْأَوْهَد (١)

قلْ للرَّئيس أبى الخُسَيْنِ مُحَمَّد وَالْحَاذِقِ الفَطِنِ اللَّبِيبِ أَخِي النَّكَا وَالْحَاذِقِ الفَطِنِ اللَّبِيبِ أَخِي النَّكَا أَذَى مَذَاهِبًا أَذَى مَذَاهِبًا

\* \* \*

فَهَدَتُ مَشَارِعَ لَدُسَ يَنْحُوهِ اصَدَى (٥) نَقْدَ الْبَصِيرِ بِذِهْنِكَ الْمُتَوَقِّدِ مَنْ الْمُتَوَقِّدِ مَنْ الْمُتَوَقِّدِ مَنْ الْمُتَوَقِّدِ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُتَوَقِّدِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللِهُ اللللْلِهُ اللَّهُ اللللْلَّهُ الللللِهُ الللللْلِهُ اللللْلِهُ الللْلَّهُ اللللْلِيْمُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللْلَهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللْلَهُ اللْلْمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللللْلِهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ ال

<sup>(</sup>۱) هو الأديب الشاعر الكاتب السيد إسماعيل الحشاب ، ظهر قبيل احتلال الفرنسيين مصر وامتدت به الحياة إلى أول عصر محمد على باشا الكبير وقد توفى سنة ١٢٣٠ هـ وله ديوان شعر مطبوع بالآستانة

<sup>(</sup>٢) الحدن بكسر الحاء وسكون الدال: الحبيب والصاحب، والسرى: السيد الشريف السخى.

<sup>(</sup>٣) اللوذعي : الذكي الذَّهن . والألمى : الذكي المتوقد الذكاء .

<sup>(</sup>٤) القريض : الشعر · والحضيض : القرار من الأرض عندأسفل الجبل ؛ والأوهد : العظيم الانخفاض والمراد أن شعره نزل إلى أسغل الدرك ، وقد صرف ( مذاهب ) لضرورة الشعر ·

<sup>(</sup>ه)كدر الماء: أذهب صفاءه بالطبن ونحوه . والمشارع جم مشرع بفتح الميم وهو مورد الماه . وبنجوها يقصدها . والصدى بفتح الصاد وكسر الدال : الشديد العطش .

<sup>(</sup>٦) عنفت: قسوت ، والمسترشد: طالب الرشد والهداية .

#### وقال متمزلا:

#### ٢ ــ الشيخ حسن العطار (١)

#### قال يتفزَّل :

أَعَن الْمحبِ مَنَاكُ عَنْهُ وَجِيبُهُ ؟ أَمْ قَدْ دَعَاكَ إِلَى البِعاد رَقيبُه ؟ (٥) هَجَرَالكَرى لمَّاهَجَر ْتَوَوَاصَلَتْ لَهُ شُجُو لُهُ وَازْدَادَ فيكَ نَحيبُ له هَجَرَالكَرى لمَّاهَجَر ْتَوَوَاصَلَتْ لَهُ شُجُو لُهُ وَازْدَادَ فيكَ نَحيبُ له هَجَرَال مِنْكَ نَصِيبهُ لَمْ يَجِن ذَنْبًا في هَوَاكَ ، وَإِنَّمَا قَدْ كَانَ بِالهِجْرَان مِنْكَ نَصِيبهُ أَفْقَر ْتَهُ مِنْ حُسْن وَصْلكَ بَعْدَ مَا جَادَتْ عَلَيْكَ دُمُوعُهُ وَنسِيبُهُ (٧) أَفْقَر ثَهُ مِنْ حُسْن وَصْلكَ بَعْدَ مَا جَادَتْ عَلَيْكَ دُمُوعُهُ وَنسِيبُهُ (٧) لَوْ للقا عَطَفَتْكَ مِنْهُ شَكَايَة وَنسِيبُهُ (٧) لَوْ للقا عَطَفَتْكَ مِنْهُ شَكَايَة وَلَمْ رَقَتْ وَدَمْعُ طَافِحٌ شُوبُهُ لُو بُه (١) لَوْ للقا عَطَفَتْكَ مِنْهُ شَكَايَة وَلَمْ يَقَلْ مِنْ الضَّنَا وَلَهُ يَبِ قَلْبٍ مُقْلَتَاهُ تُذِيبُ لِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الضَّنَا وَلَهُ يَبِ قَلْبٍ مُقْلَتَاهُ تُذِيبُ لِهُ اللَّهُ مِنَ الضَّنَا وَلَهُ يَبِ قَلْبٍ مُقْلَتَاهُ تُذِيبُ لِهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الضَّنَا وَلَهُ يَبُ وَلَهُ مِنْ عَلْهُ مِنْ الضَّالَةُ عَلْهُ مِن الضَّالَةُ وَلَمْ يَاللَّهُ مَنْ الضَّالَةُ وَلَا لَهُ مُو اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الضَّالَةُ عَلْهُ مُعْدَالًا وَلَوْلَالِهُ مَنْ الْسُلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) السنى : الرفعة أو الصوء . وانعطف : مال وانثنى .

<sup>(</sup>٢) بأيى : أفدى بأبي . والنيران : الشمس والقمر -

<sup>(</sup>٣) الرضاب ( بضم الراء ) : الربق الرشوف . والعفاء : الهلاك .

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ الأكر حسن بن محد العطار . كان من علماء الأزهر ، وزار أهم المالك الإسلامية ، وصار بعد محررا للوقائع المصرية أول ظهورها . ثم صار شيخا للازهر الشريف . وكان على علمه شاعراً الكانياً بليفاً ؟ توفى سنة ١٢٥٠ ه .

<sup>(</sup>٥) وجيبه: اضطرابه وخفقان قلمه .

<sup>(</sup>٦) الشجون جم شجن بفتحتين : الهموم والأحزان . والنحيب : البكاء الشديد

<sup>(</sup>٧) النسيب: رقيق الشمر في الفزل.

<sup>(</sup>٨) عطفتك : أمالتك إليه وحبيتك . الشؤبوب بضم الشين : الدفعة من المطر وجمعه شآبيب .

<sup>﴿</sup> ٩ ﴾ الخلال : يريد بها الأعواد الدقيقة التي يتخلل بها . والضنا : الضعف والهزال •

لَوْلَا الْأَمَانِي مَا بَقِي مَوْهُو بهُ (۱) والصَّبْرُ أَصْعَبُ مَا يُقَادُ نَجِيبُهُ (۲) والصَّبْرُ أَصْعَبُ مَا يُقَادُ نَجِيبُهُ (۲) دَى نَحُو طَوْدٍ أَنْقَلَتُهُ كُرُو بُهُ (۳) دَى نَحُو طَوْدٍ أَنْقَلَتُهُ كُرُو بُهُ (۳)

صِلْهُ لِنَسْتَبْقَى بِهِ الرَّمَقَ الَّذَى مِنْهُ لِنَسْتَبْقَى بِهِ الرَّمَقَ الَّذَى أَلْسِيًا أَلْزَمْتُ نَفْسَى الصَّبْرَ فيكَ تَأْسِيًا وَرُبليتُ منكَ بَكلٍ لَاحٍ لَوْ تَبَدْ

\* \* \*

أَيْدى المنُون وَنَازَعَتْهُ خُطُوبُهُ ( ) فَيُدى المنُون وَنَازَعَتْهُ خُطوبُهُ ( ) ذِبُهُ ، وَتُمرضهُ وَأَنْتَ طَبِيبُهُ

أَفَلَا رَئَيْتَ لَمَاشَقِ لَعَبَتْ بِهِ أَفَلَا رَئَيْتُ لِمُاشَقِ لَعَبَتُ بِهِ أَفَدُ وَمِن عَجِبٍ لُمَدُ النَّعِيمُ لَهُ وَمِن عَجِبٍ لُمَدُ

وقال متغزلا :

بِالَّذِي تَهُوَى عَلَى خُـكُمِ الفَرَامْ عَلَى خُـكُمِ الفَرَامْ غَيْرَ أَنْ تَحْيَا سعيداً والسَّلَامْ

أَنَا رَاضٍ مِنْكَ يَاكُلُّ اللَّنَى لَا كُلُّ اللَّنَى لَا اللَّنَى لَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال يصف بِرْ كَهُ الازْبَكية:

وَلَدَّ لَى فَى بَدِيعِ الْأُنْسِ أَوْقَاتَ كَأْنَهَا لِبُدُورِ الْخُسْنِ هَالَاتُ<sup>(٦)</sup> بِالأَذْبَكَيَّة طَابَتْ لَى مَسَرَّاتُ مَسَرَّاتُ حَيْثُ الْبِيَاهُ بِهَا وَالْفُلْكُ سَابِحَةٌ

<sup>(</sup>١) الرمق : بفتحتين بقية الحياة يقول : إنك وهبته بقية من الحياة فلا تقض عليها بالهجر ، بل ستبقها بالرصل .

<sup>(</sup>٢) التأسي: النصبر والتعزى . والنجيب: البعير الكريم .

 <sup>(</sup>٣) اللاحى: الشاتم العائب والطود بفتح الطاء وسكون الواو · الجبل العظيم · كروبه مصائبه الشديدة

<sup>(</sup>٤) رأى له : رق له وعطف عليه . المنون : الموت .

<sup>(</sup>ه) الفلك - بضم الفاء وسكون اللاّم: السفينة ولفظ جمه كلفظ مفرده. والمراد بـ ( الزهر ) بضم الزاى: النجوم المشرقة .

 <sup>(</sup>٦) الهالات: جمع هالة ، وهي الدائرة التي ترى حول القمر .

وَحَلَّ فيه منَ الْأَدْوَاحِ زَهْرَاتُ (1) منْ فِضَّةٍ ، وَاحْمرَ الْ الْوَجْهُ طَعْنَات (٢)

وَالمَاءُ حِينَ سَرَى رَطْبُ النسيم بهِ وَالمَاءُ حِينَ سَرَى رَطْبُ النسيم بهِ وَلَمَا النَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ا

#### ٣ ـ السيد على الدرويش

قال يرثى صديقه الشيخ على الغلباني :

وَهَلْ أَمْلِي إِلَّا حَبَالُ الْمَصَايِدِ (')
وَرَائِدُ مَوْ َ كَامِنْ فِي وَرَائِدِي (')
وَلَا ثِقَةٌ لَى بِالنَّذِيرِ الْمُعَاهِدِ وَلَا ثِقَةٌ لَى بِالنَّذِيرِ الْمُعَاهِدِ وَأَسْتَقُرِبُ الْجِهُولَ ، وَهُو مُبَاعِدِي وَأَسْتَقُربُ الْجِهُولَ ، وَهُو مُبَاعِدِي الْمُعَاهِدِ وَأَسْتَقُر بُ الْجِهُولَ ، وَهُو مُبَاعِدِي الْمُعَاهِدِ (') بغش زُيُوفِ عَدَّهَا كُل نَاقِد (') بغش زُيُوفِ عَدَّهَا كُل نَاقِد (') وَعَدُ مَا عَدُهُمُ تَفْصِيلُ نقصى وَزائدى وَعَنْدَهُمُ تَفْصِيلُ نقصى وَزائدى مُدَاهَنَةً فِي الله ، صورة عَابِدِ (') مُدَاهَنَةً فِي الله ، صورة عَابِدِ (') لَكُنَّ لِي حِرْ صَ خَالِدِ لَمَيْتُ غَدًا ، لَكُنَّ لِي حِرْ صَ خَالِدِ

أَفِرُ مِنَ الْمَحْتُومِ ، وَهُو مُطَارِدَى وَأَرْصُدُ أَفْقَ الْوَهُمْ وَالْأَمَلُ السُّهَ مَى وَأَرْصُدُ أَفْقَ الْوَهُمْ وَالْأَمَلُ السُّهَ مَى وَثَقَتُ بِآمَالِي ، وَلَمْ تَف مَرَّةً فَأَسْتَبْعِدُ الْمَعْلُومَ ، وَهُو مُقارِبِي فَأَسْتَبْعِدُ الْمَعْلُومَ ، وَهُو مُقارِبِي فَأَسْتَبْعِدُ الْمَعْلُومَ ، وَهُو مُقارِبِي فَأَسْتَبْعِدُ الْمَعْلُومَ عَلْمَتُ التَّجَاهُرَ خافياً وَمِن عَتَهِ مِي خلْتُ التَّاجَاهُرَ خافياً أَعَادِرُ مَن أَى النَّاسِ لَا الله فَى الْهُوكِي النَّاسِ لَا الله فَى الْهُوكِي لَا الله فَى الْمِسرافِ حتى كأنني الله في الإسراف حتى كأنني أبالغ في الإسراف حتى كأنني الله في الإسراف حتى كأنني

<sup>(</sup>١) الأدواح : جمع دوحة بفتح الدال ، وهي الشجرة العظيمة .

<sup>(</sup>٢) الدروع: جمع درع وهمى القميص من زرد الحديد يلبسه المجارب يتتى به سلاح العدو والدروع السابغات: الطويلة الضافية . والشاعر يشبه البركة وما يعلوها من الزبد والفقاقيع بالدرع الضافية ترصع بالفضة ، ويشبه الورد فيها بالدم من آثار الطعنات .

<sup>(</sup>٣) هوالسيد على أفندى الدرويش بن حسن المصرى ، كان أديبا شاعراً ولوعاً في شعره و نثره بالمحسنات البديعية للغابة القصوى وهو أبرع من علم في التواريخ الشعرية ، وله ديوان شعر كبير . وتوفى سنة ١٢٧٠ هـ

<sup>(</sup>٤) المحتوم : الحادث الذي لامفر من وقوعه .

<sup>(</sup>٥) ورائد موتى : وطالب موتى . ورائد : جم وريد . وهو عرق في العنق ٠

<sup>(</sup>٦) عَتْهَى: الْعَتْهُ بَفْتَحَتَيْنُ نَقْسُ الْعَقْلُ بَلَا جِنُونَ . زَيْوَفَ . جَمِّ زَيْفُ بِفَتْحَ فَسَكُونَ وَهُو الدَّرَهُمُ الْمُفْسُوشَةِ اللهِ الْمُفْسُوشَةِ التَّى رَاجِ النَّامُورِ البَّاطُلَةِ المُفْسُوشَةِ التَّى رَاجِ عَلَى النَّامُ أَمْ خَافَ عَلَى اللهِ . غَمْمُهَا عَلَى النَّاسُ أَمْمَ خَافَ عَلَى اللهِ .

<sup>(</sup>٧) أمارتى بالسّوء: نفسى . المداهنة فى الله : أن تظهر له خلاف ماتبطن . يقول : لمانى مستعبد لنفسى خاضع لميولها ولـكنى أظهر خلاف ماأبطن نفاقا ومداهنة ، فأظهر بصورة العابد الطائم ، على حين أجارى نفسى وأخضع لها فى الحفاء .

#### ع \_ الشيخ شهاب(١)

قال من قصيدته التي أنشأها لتكتب حول « جامع القلعة »:

عَرُوسُ كُنُوزِ قَدْ تَحَلَّتْ بِعَسْجَدِ
أَمِ الْجُنَّةُ الْمَبْنِيُّ عالِى قُصُورِها
أَمِ الْجُنَّةُ الْمَبْنِيُّ عالِى قُصُورِها
أَم الْمَكْرُمَاتُ الآصِفِيَّةُ أَبْدَءَتْ
هُوَ الْفَلَكُ الْأَعْلَىٰ تَنَزَّلَ وَأَزْدَهَىٰ أَلَا إِنَّ تَجُدِيدَ الْعَجِيبِ مِنَ الْبِنَا فَدَعْ فَصْرَ نُحُديدَ الْعَجِيبِ مِنَ الْبِنَا فَوَدَعْ إِرَما ذَاتَ الْعِمادِ وَنَحْوَها وَدَعْ أَرَما ذَاتَ الْعِمادِ وَنَحْوَها وَدَعْ أَمُوىَ الشَّامِ وَأُنْزِلْ بِعِصْرِنا وَدَعْ أَمُوىَ الشَّامِ وَأُنْزِلْ بِعِصْرِنا فَلَوْ عُدَتْ فَى الكَوْنُ بَدْءُ بَدَائِعِ فَا اللَّهِ الْوَالِدَاتِ عَجَائِماً كُونَ بَدْءُ بَدَائِعِ كُانِيا فَالْكَالِي الْوَالِدَاتِ عَجَائِما كُانَ اللَّيَالِي الْوَالِدَاتِ عَجَائِما كُانَ اللَّهَ الْمُولَى الْلَالَةِ الْوَالِدَاتِ عَجَائِما فَيَعْ الْمُولَى اللَّذِيدِ الْفَالِدَاتِ عَجَائِما فَيَالِي الْوَالِدَاتِ عَجَائِما فَيَالِي الْوَالِدَاتِ عَجَائِما فَيَالِي الْوَالِدَاتِ عَجَائِما فَيَعْ الْمَالِي الْوَالِدَاتِ عَجَائِما فَيَالِي الْوَالِدَاتِ عَجَائِما فَيَالِي الْمَالِي الْوَالِدَاتِ عَجَائِما فَيَالِي الْمَالِي الْوَالِدَاتِ عَجَائِما فَيَالِمَا فَيَالِهُ الْمَالِي الْوَالِدَاتِ عَلَاسَاتِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُولَةِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِالِي الْمَالَةِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةُ فَيْنَا لَهُ الْمَالِي الْمَال

<sup>(</sup>١) هو شهاب الدين محد بن إسماعيل المسكى الأصل المصرى المنشأ . كان شاعراً متأدباً موسيقيا ، اشتغل فى السكتابة بالوقائع المصرية أول ظهورها مساعداً للشيخ حسن العطار ، ثم كان رئيسا لإنشائها بعد وفاته . وله ديوان شغر ، ومن أجمل مؤلفاته سفينته التي حفظت كثيرا مما كانت تتغنى به العامة فى عصره وقبيله . وتوفى سنة ١٢٧٥ ه .

<sup>(</sup>٢) الآصفية : نسبة إلى آصف بن برخيا وزير سليمان عليه السلام ، والهيولى عند القدماء . الطينة التي خلق منها العالم .

<sup>(</sup>٣) يريد بأموى الشام : جامع دمشق العظيم .

<sup>(</sup>٤) يقول كأنَ الليالي التي تلد العجائب أصببت بعد بناء هذا الجامع بعقم ، فكان آخر مولود من عجائبها لروعته وإعجاز هندسته . وفي البيت إشارة لقول الشاعر القديم :

والليالي من الزمان حبالي مثقلات يلدن كل عجيبة

#### ه ــ الشيخ ناصيف اليازجي<sup>(۱)</sup>

#### قال في الغَزَل :

فُوَّادٌ لَمْ يَحُلُّ بِهِ سُوَاكاً وَلَسْتَ بِمَنْ عَلَى طَلَلِ تَبَاكَ ٣ وَلَسْتَ بِمَنْ عَلَى طَلَلِ تَبَاكَ ٣ وَلَسْتَ بِمَنْ عَلَى طَلَلِ تَبَاكَ ٣ وَلَسْتَ بِمَنْ عَلَى طَلَلِ تَبَاكَ ٢ وَلَا يَرْ يَدُ الْقَتْلُ لَكِنْ عَنْ رِضَاكاً وَتَمَا نَا يَقُولُ : دَمِى فِدَاكاً وَتَمَا نَا يَقُولُ : دَمِى فِدَاكاً

حَوَاكَ وَقَدْ حَلَاْتَ بِكُلِّ قَلْبِ
نَزَلْتَ بِهِ عَلَى طَلَلٍ تَفَانَىٰ
أَطَعْتَ الْعَاذِلِينَ بِقَتْلِ صَبِّ
أَطَعْتَ الْعَاذِلِينَ بِقَتْلِ صَبِّ
تَعَنَّ كَرَامَة ، وَيَهُونَ مُذُلِّا

#### وقال:

قَدْ تَبَيَّنَا عِمَالَكُ (٣)
فَمَ تَى لَهُ لَهُ مَالَكُ مَالَكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ كَادَ مِنْكَ مَالِكُ كَادَ مِنْكَ فَاسْتَدْعِ احْتِمالَكُ مَنْكُ فَاسْتَدْعِ احْتِمالَكُ وَيُسِيءُ الله فَالَكُ فَاسْتَدْعِ احْتِمالَكُ وَيُسِيءُ الله فَالَكُ فَاسْتَدْعِ احْتِمالَكُ فَاسْتَدْعِ احْتِمالَكُ فَاسْتَدْعِ احْتِمالَكُ فَاسْتَدْعِ احْتِمالَكُ فَاسْتَدْعِ احْتِمالَكُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالّ

كُفَّ عَـنِّى لا أَبالَكُ قَدُ عَرَفْنَـاكُ وَإِلَّا قَدْ عَرَفْنَـاكُ وَإِلَّا قَدْ مَضَىٰ لِى بِكَ عَصْرُ قَدْ مَضَىٰ لِى بِكَ عَصْرُ حَسْبُ قَلْبِي مِنْكَ جَورْ وَكَفَاناً مَا احْتَمَلْنَـا وَكَفَاناً مَا احْتَمَلْنَـا سَـتَرَى النَّادِمَ مِنَّا سَـتَرَى النَّادِمَ مِنَّا

<sup>(</sup>۱) هو ناصيف بن عبد الله اليازجي ، شاعر من كبار الأدباء والمنشئين ، له بحوث مختلفة فى فقه اللغة وله كتاب « مجمع البحرين » ، وهو بجموعة مقامات مثل مقامات الحريرى ، وكتب أخرى فى النحو ، وتوفى سنة ۱۲۸۷ ه .

<sup>(</sup>٢) الطلل: الشاخص من آثار منزل قديم . يقول: نزلت بقلبي على أثر بال من شدة الوجد والوله ، تقانى فيك غراما ، ولسكنك لم تبك عليه ولم ترق له ، شأن الذين يشهدون الآثار البالية فيأسفون عليها . (٣) الحمال بكسر الميم الحديمة والسكيد .

وقال من قصيدة يرثى بها صديقاً له:

قَدْ كُنْتُ أَنْتَظِرُ الْبُشْرَى بروثيته إِنْ كَانَ قَدْ فَاتَ شَهِدُ الْوَصْلِ مِنْهُ فَقَدْ أَحَتُ شَيْء لِمَيْني حينَ أَذْ كُرُهُ هٰذَا الصَّديقُ الَّذِي كَأَنتْ مَوَدَّتُهُ لَاغَرُو إِنْ أَحْزَنَ الزَّوْرَاءَمَصْرَعُهُ وقال يرثى صديقاً آخر له:

الْمَوْتُ يَخْتَارُ النَّفيسَ لنَفْسه قَدْ نَالَ مِنَّا دُرَّةً مَكْنُونَةً كَنْنُ ذَخَرْ نَاهُ لَنَا فَاغْتَالُهُ

وقال رثى طبيبًا من أصدقائه :

وَدْ كَانَ فِي طَيِّهِ لَلنَّاسِ مَنْفَعَةٌ وَكَانَ<sup>م</sup>ُ يُبْرِي مِنَ النَّاسِ الْجُرَاحَ فَهَلْ كُلُّ إِلَى أَصْله قَدْ عَادَ مُنْقَلباً

لَجَاءَ بِي غَيْرُ مَا قَدْ كُنْتُ أَنْتَطُرُ رَضِيتُ بالصَّبْرِلْكُن كَيْفَأُصْطِيرُ دَمْعُ وَأَطْيَبُ شَيْء عِنْدُهَا السَّهَرُ كَالْكُوْثَر الْمَذْبِلَايَفْتَاكُمَا كَدَرُ (١) مُخْذُنُهُ فَوْقَ كُبْنَانِ لَهُ قَدَرُ٣

مِنَّا كَمْ نَحْنَارُ نَحْنُ فَمَا أَعْنَدَى كَأَنَتْ لَهَ حَبَّهَا ٱلدَّرَارِي حُسَّدَا لِصُّ ٱلْمَنْيَة خَاطِفًـــا مُتَمَرِّدُا<sup>٣)</sup>

فَإِذْ أَتَّى الْمُوثِ ذَاكَ الطب مَا نَفَعًا أيبرى جراح فُوَّاد بَمْدَهُ أَنْصَدَعَا() صَارَتْ إِلَى ٱلله تلكَ النَّفْسُ تَاركَةً جسمًا يُركى فِي رُابِ الأرْضِ مُصْطَحِعًا فَانْحُطُّ هَذَا وَهَذَا طَارَ مُنْ تَفْعَا (٥)

(٢) الزوراء : مدينة حلب .

<sup>(</sup>١) يغتالها: يخالطها فيقضى عليها •

<sup>(</sup>٣) فاغتاله: فقتله خفية

<sup>(</sup>٤) انصدع: انشق . وهذا كناية عن شدة وقع المصيبة عليه .

<sup>(</sup>٥) يقول : قد رجع جسمه وروحه إلى أصلهما بعد موته ، فالروح ارتفع إلى الله في السماء والجسم عاد إلى تراب الأرض الذَّى خُلق منه في الأصل .

### ٦ – السيد على أبو النصر (١)

### قال يتحسر على فراق أحبابه:

وَأُودَعَ فِي حُشَاشَتِيَ الْوَلُوعَا(٢) وَأَلْخُضُوعَا(٤) وَأَلْخُضُوعَا(٤) عَلَى حَبِدِي فَقَوَّمَتِ الضَّلُوعَا(٤) عَلَى حَبِينَة وَالْمُخُوعَا(٤) وَتَمنْعَه السَّحَيِينَة وَالْمُخُوعَا(٤) وَيُصْبِحُ رَاحِياً مِنْهُمْ رُجُوعَا وَيُصَبِحُ رَاحِياً مِنْهُمْ رُجُوعَا حَقَائِقَ لاَ يَزالُ مِها وَلُوعَا(٢) حَقَائِقَ لاَ يَزالُ مِها وَلُوعَا(٢) حَقَائِقَ لاَ يَزالُ مِها وَلُوعَا(٢) كَانْتَ الْوَهُمَ أَلْبَسَهُ دُرُوعَا كَانْتُ وَمُفْرَدُ عَنْمِهِ عَنَّ الْجُهُدُ وَعَالَا وَمُفْرَدُ عَنْمِهِ عَنَّ الْجُهُدُ وَعَالَا إِلَى حَيِّ أَحَدِلًا بِكَ الْهُلُوعا(٨) وَمُفْرَدُ عَنْمِهِ عَنَّ الْجُهُدُ وَعَالَا إِلَى حَيِّ أَحَدِلًا بِكَ الْهُلُوعا(٨) وَمُفْرَدُ عَنْمِهِ عَنَّ الْجُهُدُ وَعَالَا إِلَى حَيِّ أَحَدِلًا بِكَ الْهُلُوعا(٨) وَمُقْرَدُهُ عَنْمِهِ عَنَّ الْجُهُدِ عَنْمِهِ عَنَّ الْجُهُوعِالَا إِلَى حَيِّ أَحَدِلًا بِكَ الْهُلُوعا(٨)

<sup>(</sup>۱) هو الشريف العالم الشاعر الزجال ، أصله من منفلوط بأسيوط ، درس بالأزهر وبرع في الأدب واتصل بالبيت المديوى من عهد محمد على باشا الكبير إلى عهد توفيق باشا ويعد شعره متوسطا ، وله ولم بالتاريخ الشعرى ، وقد توفي سنة ١٢٩٨ ه .

<sup>(</sup>٢) النوى: البعد والفرقة ، والحشاشة بضم الحاء : بقية الروح · والولوع بفتح الواو : شدة العشق

<sup>(</sup>٣) الأسي : الحزن والهم . خلع : جمع خلعة بكـــر فــكون ، وهي الثوب الذي يعطي منحة .

<sup>(</sup>٤) يريد أن نار الشوق لشدتها جعلت أضلاعه مستقيمة بعد أن كانت منحنية .

<sup>(</sup>٥) الهجوع : النوم في الليل .

<sup>(</sup>٦) أَضْفَاتُ الأَحلام : المُحْتَلَطَة المُلْتَبِسَة . والولوع بفتح الواو : الشديد الولع ، وهو الحب .

<sup>(</sup>٧) عز الجموع : غلبها •

 <sup>(</sup>٨) الحي : منازل القوم · والهاوع بضم الهاء · الجزع .

أَوَدُّ بِحَيِّهِمْ أَدْعَى هَـُـلُوعًا(') وَتَرْجُو سَاعَةً أَن لَاتَلُوعًا(') فَكَيْفَ أَرَى إِلَى السَّلْوَى نُزُوعًا ('') فَقُلْتُ لَهَا : وُقیتِ الْبَأْسَ ؛ إِنِّی أَبَهْ ــــدَ فَرَاقِهِمْ تَرْ تَاحُ رُوحی فَهُمْ رُوحی وَرَیْحانِی وَرَاحی فَهُمْ رُوحی وَرَیْحانِی وَرَاحی وقال رحمه الله :

وَابْتِسَامُ الثَّغْرِ أَمْ زَهْرِ الْأَقَاحُ بِوَمِيضِ الْبَرْقِ أَمْ كَاسَاتُ رَاحُ بِوَمِيضِ الْبَرْقِ أَمْ كَاسَاتُ رَاحُ لِلنَّدَامَى فِي اغْتِبَاقٍ وَاصْطِبَاحُ (') لِلنَّدَامَى فِي اغْتِبَاقٍ وَاصْطِبَاحُ (') فِي مُمَانِي حُسْنِه تَعْيَا الْفِصاحُ (') في مَمَانِي حُسْنِه تَعْيَا الْفِصاحُ (')

نُورُ زَاهِی الرَّوْضِ أَمْ أُورُ الصَّبَاحُ وَنَجُومٌ تَرْدَهِی فی أَفْقِهِ الرَّوْ لا وَلا بَلْ بَدْرُ ثُمَّ مِینَجَ لِی بُحَیًا یَزْدَرِی شَمْسَ الضَّحَی

وقال رحمه الله متغزلا :

رسَالَةُ مَن كَلفَ عَنيَ لَهُ وَاللهُ عَنيَ الْمُعْدُودِ مَا فَوْقَ مَا يَلْقَاهُ مِن مَزِيدِ (٢٠) بَلَّغَاهُ مِن مَزِيدِ (٢٠) بَلَّغَاهُ مِن مَزِيدِ (٢٠) بَلَّغَاهُ مِن مَزِيدِ (٢٠) وَاهَا عَلَيْهُ كُمْ بِهِ مِنْ وَجْدِ

<sup>(</sup>١) البأس : الشدة · الهلوع بفتح الهاء الشديد الجزع ·

<sup>(</sup>٢) تلوع: تمسما حرقة الحزن.

<sup>(</sup>٣) الراح : الحمر ، ونزوعا : ميلا •

<sup>(</sup>٤) الندامى : جمع نديم ، وهم القوم يجتمعون للشراب . الاغتباق : الشرب بالعشى والاصطباح : الشرب في الصباح .

<sup>(</sup>٥) المحيا : الوجه · يزدرى : يحتقر · تعيا : تمجز

<sup>(</sup>٦) كلف : مشتاق.

<sup>(</sup>٧) مدى المجهود: نهاية الجهد، يقول إن الشوق بلغ به غاية لا يستطيع احتماله بعدها:

جَارَ عليه عاكم الفَرَامِ فَدَقَ أَنْ يُدْرَكَ بِالْافْهَامِ (١) جَارَ عليه عام طَارِقُ الفَرَامِ الفَرَامِ لَمْ يَرَهُ مِنْ شِدَّةِ السَّقامِ (٢) فلو أَتَاهُ طَارِقُ الْخُمَامِ الْمُ يَرَهُ مِنْ شِدَّةِ السَّقامِ (٢) فلو أَتَاهُ طَارِقُ الْخُمْدِ اللَّا إذا صدَّره في الْبُرْدِ

\* \* \*

له اهْتِزَازٌ وَارْتَيَاحٌ وَطَرَبْ لوجه من أَوْرَثَه طولَ الكُرَبِ (٣) فَهَل سمْعَتُمْ فِي الأحاديثِ العَجَب بمن مُناه قربُ مَن مِنْهُ العَطَب فَهل سمْعَتُمْ فِي الأحاديثِ العَجَب ومن مُناه قربُ مَن مِنْهُ العَطَب ومرف رأى الغَيَّ بديلَ الرُّشُد

\* \* \*

مَا الْهُذْرُ فِي السُّلُوِّ عَنْ غَزَالِ منقطع الْأَفْرَانِ وَالْأَشْكَالِ مَا الْهُذْرُ فِي السَّلُوِّ عَنْ غَزَالِ صِياء خَدَّيْهِ عَلَى اللَّيَالِي (١) تَسْتَخْلِفُ الشَّمْسُ لَدَى الزَّوَالِ صِياء خَدَّيْهِ عَلَى اللَّيَالِي (١) فَصَارَ نُورُ البَدْرِ غَيْرَ مُجْدِي (٥)

وكتب إلى بمض أصحابه:

حُرُوفُ وُدِّى وَسَائِلْ وَالدَّمْعُ جَارٍ وَسَائِلْ وَالدَّمْعُ جَارٍ وَسَائِلْ (٢) وَلَوْءَ \_ عَنْهَا الرَّسَائِلِ (٢) وَلَوْءَ \_ عِنْهَا الرَّسَائِلِ (٢)

<sup>(</sup>١) الأفهام : العقول.

<sup>(</sup>٢) الحمام بكسر الحاء: الموت.

<sup>(</sup>٣) الكرب بضم ففتح: المصائب التي تكرب النفس·

<sup>(</sup>٤) نور خديه يخلف الشمس بعد المغيب فيطلع على الليالي ساطعا فينيرها.

<sup>(</sup>ه) غبر مجد: غبر نافع.

<sup>(</sup>٦) وسائل ( الأولى ) جمع وسيلة · أما الثانية فالواو حرف عطف و « سائل » اسم فاعل من : سال يسل ·

<sup>(</sup>v) اللوعة : حرقة الهوى · والشجون : جمع شجن بفتحتين ، وهو الهم والحزن ·

- طول المدى - غيرُ زَائِلْ صَبَابَتِي لِلْمُواذِلْ (۱) حَرَجْتُ مِنْ غَيْرِ طَائِلْ (۱) خَرَجْتُ مِنْ غَيْرِ طَائِلْ (۱) بِالْمُرْسَلات الْمُوَامِلْ (۱) بِالْمُرْسَلات الْمُوَامِلْ (۱) نَغَطً مَا أَنَا قَائِلْ (۱) سِواهُ زُورْ وَبِاطِلْ فَرَائِضْ لَا نَوَافُ لَوْافُ لِهُ فَرَائِضْ لَا نَوَافُ لِهِ أَمَاطِلْ (۱) فَرَائِضْ لَا نَوَافُ لِهُ أَمَاطِلْ (۱) فَرَائِضْ لَا نَوَافُ لِهُ أَمَاطِلْ (۱) فَرَائِضْ لَا نَوَافُ لِهُ أَمَاطِلْ (۱) إِنَّى لِقَاحِمُ فَرَائِلْ الْمَاطِلُ (۱) إِنِّى لِقَاحِمُ فَرَائِلْ لَقَائِلْ لَقَاعِمُ فَائِلْ أَمَاطِلْ (۱) إِنِّى لِقَاحِمُ فَرَائِلْ لَقَاعِمُ فَائِلْ أَمَاطِلْ (۱) إِنَّى لَمْ الْمُاطِلُ (۱) إِنَّى لَقَاحِمُ فَرَائِلْ لَقِلْ لَا أَمَاطِلْ (۱) إِنِّى لَقِلْ لَا أَمَاطِلُ (۱) وَائِلْ لَا أَمَاطِلْ (۱) إِنِّى لَقَاحِمُ فَرَائِلْ الْمُاطِلُ (۱) إِنَّى لَقَاحِمُ فَرَائِلْ الْمُاطِلُ (۱) إِنْ لَقَاحِمُ فَرَائِلْ لَا أَمَاطِلْ (۱) إِنْ لَقَاحِمُ فَرَائِلْ الْمُاطِلُ (۱) إِنْ لَقَاحِمُ فَرَائِلْ لَا أَمَاطِلُ (۱) إِنَّى لِقَاحِمُ فَرَائِلْ الْمُاطِلُ (۱) إِنْ لَلْمُ لَا أَمَاطِلْ (۱) إِنْ لَا لَمْ لَا أَمْ الْمِلْ (۱) إِنْ فَرَائِلْ لَا أَمْ الْمُالِلُ (۱) إِنْ فَرْسُلْ لَا أَمْ الْمُلْ لَا أَمْ الْمِلْ (۱) إِنْ فَلَائِلُ لَا أَمْ الْمُالُلُ (۱) أَمْ الْمُولُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلُ الْمُائِلُ (۱) أَمْ الْمُلْلُ (۱) أَمْ الْمُلْلُ الْمُلْلُ (۱) أَمْ الْمُلْلُ (۱) أَمْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

<sup>(</sup>١) الصبابة: شدة العشق.

<sup>(</sup>٢) جمل للاصطبار داراً دخل فيها ثم خرج لم يستفد شيئاً -

<sup>(</sup>٣) المرسلات : أي الدموع المرسلات ، أي الجاريات · والهوامل : الفائضات بالدموع ·

<sup>(</sup>٤) البراع – في الأصل – القصب ، والمزمار ينفخ فيه راعي الإبل أو الغنم ، ثم استعير للأقلام •

 <sup>(</sup>ه) الفرائض: ما يجب على الإنسان القيام به حتما والنوافل: ما يقوم به الإنسان طلباً للثواب وليس محتوما عليه فعله ، وأكثر ما تستعمل في الصلاة .

<sup>(</sup>٦) أماطل: أتراخى وأسوف.

### ٧ - صفوت الساعاتي(١)

### قال رحمه الله يرث الأديب الشيخ حسن قويدر:

يَا شَمْسَ فَضْلُ فَدَّ أَكُ الشَّهُ بُ قَاطِبَة إِذْ عَنْكَ لَا أَنْجُمُ مُ تُغْنَى وَلَا شُهُ بُ بُ كُلُونُ كَا فَا الْكُونُ كَا الْكُونُ وَالْعَرَبُ كَا الْكُونُ وَالْعَرَبُ كَا الْمُحْمُ وَالْعَرَبُ كَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَرَبُ اللّهُ وَالْمَالُ وَالْمَذَ اللّهُ وَالْمَالُ وَالْمَذَ اللّهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ لَالْمُ لَالَالُمُ وَالْمُ لَالْمُولُولُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَا

أَبَكُتُ عَلَيْكَ السَّمَا وَالْأَرْضُ وَاصْطَرَ بَتْ

كُأْتَمَا نَالَهَا مِنْ حَزْنِهَا طَرَبُ مَا كُنْتُ أَحْسَب قَبْلَ الْيَوْمِ أَنَّ لدَى نِصْف النهار ضِيَاء الشمس يَحْتَجِبُ مَا كُنْتُ أَحْسَب قَبْلَ الْيَوْمِ أَنَّ لدَى

<sup>(</sup>۱) هو محمود صفوت بن مصطفی أغا ، شاعر مصری ، ولد بالقاهرة وتعلم بها ، واتصل بشهریف مکه فلازمه فی بعض وتائع وصفها فی شعره ، ثم استخدم فی المعیة ثم فی مجلس أحكام الجیزة والقلیوبیة . واشتهر بالساعات ، ولـكن لم يحترفه ؟ وكان حلو الحدیث حسن المحاضرة ؟ مات سنة ۱۲۹۸ هـ.

<sup>(</sup>٢) الغيث : المطر · العذب بفتحتين : الأغصان أيضاً ·

<sup>(</sup>٣) القطر بقتح القاف : المطر • والنوب بضم النون وفتح الواو : المصائب واحدتها نوبة •

<sup>(</sup>٤) في هذا البيت استخدام ، فإن ( سَائلة ) بمعنى فائضة بالدَّمع ، وفي قوله ترجو أعاد عليها الضمير بمعنى السؤال ·

كَانَ الْفِدَاءِ وَهَٰذَا بَهْضُ مَا يَجِبُ سِيَّانَ فُرْقَةً مَنْ أَحْبَبْتُ وَالْمَطَبِ(١)

### ٨ - عبد الله باشا فكرى ٢٠

كتب إلى أحمد فارس الشُّدْياق ردًّا على قصيدة له:

عَـنَّ الدَّواءِ لَهُ وَحَارَ الآسى (٢) يَحْدِكِى لِفَرْط ضَنَاهُ ذَاوى الآس (٤) يَحْدِكِى لِفَرْوقَ أَرِيجَةَ الْأَنْفَاسِ (٤) بِشَذَا فَرُوقَ أَرِيجَةَ الْأَنْفَاسِ (٢) مِنْ نَشْرِها طَرَبًا ، شَمُولَ الكاسِ (٢) غَرَّاءً جَاءَتْ مِنْ أَغَرَ مُواسى (٢) غَرَّاءً جَاءَتْ مِنْ أَغَرَ مُواسى (٢) مِنْ بَعْد طولِ تَعَـذُرٍ وَشَمَاسِ (١) مَنْ بَعْد طولِ تَعَـذُرٍ وَشَمَاسِ (١) عَنْ سِحْر فَاتِنِ جَفْنِهَا النَّقَّاسِ (١) عَنْ سِحْر فَاتِنِ جَفْنِهَا النَّقَّاسِ (١) عَنْ سِحْر فَاتِنِ جَفْنِها النَّقَّاسِ (١) عَنْ سِحْر فَاتِنِ جَفْنِها النَّقَّاسِ (١) عَنْ سِحْر فَاتِنِ جَفْنِها النَّقَّاسِ (١)

تَفْدِيكَ نَفْسُ شَجِ عَلِيلٍ آسى أَضْنَاهُ طُولُ أَسَاهُ حَتَىٰ إِنَّهُ الْمَنْاهُ طُولُ أَسَاهُ حَتَىٰ إِنَّهُ هَزَّتُهُ سَارِيَةُ النَّسِيمِ، وَقَدْ جَرَتْ فَى طَى النَّمالِ إِذَا انْتَىٰىٰ فَى طَى الشّمالِ إِذَا انْتَىٰىٰ وَكَانَ فَى طَى الشّمالِ إِذَا انْتَىٰىٰ وَكَانَ فَى طَى الشّمالِ إِذَا انْتَىٰىٰ وَكَانَ اللّهَالِ إِذَا انْتَىٰىٰ وَكَانَ فَى طَى الشّمالِ إِذَا انْتَىٰىٰ وَكَانَ فَى طَى الشّمالِ إِذَا انْتَىٰىٰ وَكَانَ فَى طَى الشّمالِ إِذَا انْتَىٰىٰ وَكَانَهُا عَمْلَتُ إِلَىٰ رَسَالَةً وَكَانَهُا حَمْلَتُ الْمَالِ وَافْتُ صَبّها مَنْ عَدْرَاء وَافْتُ صَبّها عَدْرَاء وَافْتُ حَدِيثِها يَضَمَّلُهُ عَدْرَاء وَافْتُ حَدِيثِها عَدْرَاء وَافْتُ حَدَيثِها عَدْرَاء وَافْتُ حَدِيثِها عَدْرَاء وَافْتُ حَدَيثِها عَدْرَاء وَافْتُ حَدِيثِها عَدْرَاء وَافْتُ حَدَيثِها عَدْرَاء وَافْتُ عَدْرُاء وَافْتُ عَدْرُاء وَافْتُ عَدْرُاء وَافْتُ عَدْرُاء وَافْتُ عَدْرُاء وَافْتُ عَدْرُاء وَافْتُ عَدْرَاء وَافْتُ عَدْرُاء وَافْتُ وَافْتُ عَدْرُاء وَافْتُ عَدْرُاء وَافْتُ وَافْتُ وَافْتُ عَدْرُاء وَافْتُ وَافْتُ وَافْتُ وَافْتُ وَافْتُ وَافْتُ وَافْتُ وَافْتُ وَافُونُ وَافْتُ وَافْتُ وَافْتُ وَافْتُ وَافْتُ وَافْتُ وَافْتُ وَافْتُ وَافْتُ وَافُونُ وَافْتُ وَافُونُ وَافْتُ وَافْتُ وَافْتُ وَافُلُونُ وَافْتُ وَافْتُ وَافْتُ وَافْتُ وَافُونُ وَافْتُ وَافُونُ وَافْتُ وَافُونُ وَافُونُ وَافْتُ وَافُونُ وَافُونُ وَافْتُ وَاف

<sup>(</sup>١) بعد مصرعه: بعد موته. العطب: الهلاك.

<sup>(</sup>۲) هو الكانب الشاعر المترجم عبد الله باشا فكرى بن محمد أفندى بلينغ ، ولد بمكة ودرس بالأزهر، وأجاد التركية والعربية ؟ وقد ترقى في المناصب حتى وصل إلى معية المففور له سعيد باشا فإسماعيل باشا ؟ وكان يكتب عنهما مكانبات كانت تعد نموذجاً متبعاً في لمكانبات الديوانية ، وكان كانباً بليغاً يتأثر البديم والخوارزمي بالترام السجم انقصير والمحسنات البديعية . وقد توفي سنة ١٣٠٧ هـ .

<sup>(</sup>٣) الشجى: المهموم ، الحزين . والآسى كذلك . عز الشيء : ندر وصعب الحصول عليه . الآسى الطبيب .

<sup>(</sup>٤) أضناه : أسقمه وأهزله . أساه : حزنه . ذاوى : ذابل . الآس : 'نوع من الزهر •

<sup>(</sup>٥) الشذا: قوة طيب الرائحة . فروق بفتح الفاء : من أسماء القسطنطينية ؟ وأريجة : طيبة الربح .

<sup>(1)</sup> الشمال: يريد بها ربح الشمال. والشمول بفتح الشبن: من أسماء الخر .

 <sup>(</sup>٧) الفراء : الحسناء . والأغر : السبد الشريف · والمواسى : المساعد المعاون .

<sup>(</sup>٨) صبها : عاشقها • والتعذر : التمنع . والشماس بكسر الشين : النفور والإباء .

<sup>(</sup>٩) يفتر : ينكشف . والمبسم : الفم . والنعاس : الشديد الفتور .

تَذَنُّو فَيُطْمِعُ عَاشِقِيهِا أَنْسُهَا وَيُشِيرُ عِنْ دَلَالِهَا بِإِياس (١) مِنْ صَوْبِ مَعْلُولِ الْمُرَى رَجَّاسِ (٢)

أَوْ رَوْضَـة فَيْحَاءَ حَيَّاهَا الْحَيَا وقال يتغزل:

تَلَطَّى جَوَابِي مِن تَلَهْبُ أَنْفَاسِي (٣) لِسَانُ يَرَاعِ فِي مَسَامِعٍ قرطاس (١) أَحَادِيثُ تُلْهِي الشَّرْبَ عَنْ لَذَّة الكاس(٥) لَسرْتُ لَـكُمْ سَمْياً عَلَى الْمَيْنِ وَالرَّاس

كَتَبْتُ وَلَوْلاً دَمْعُ عَيْنِيَ سَأَئُلُ ۗ وَعِنْدِي منَ الْأَشْوَاقِ مَا لَمْ ۚ يَبِيْحُ بِهِ وَلَىٰ مِنْ تَبَارِيحِ الْهُوَى وَشُجُونِهِ وَلَوْ كُنْتُ مِنْ دَهْرِي أَنَالُ مَآرِبِي

وكتب إلى السيد عبد الهادى الأبيارى يعتذر عن عدم إجابة دعوة

لم تصل إليه:

تزرى الْبَدِيعَ وَأُتنْسِي (١) ياً مَنْ بَدِيعُ خُلَاهُ تَتَلُو فَصَاحَةً قُسُ (٧) وَافَتْ ءَقِيــلَّة نَظْم مِنْ اِهَٰدِ مَغْرَبُ تَشْمُسُ كَالْبَــدْر لَاحَ سَنَاهُ نَشْوَانَ مِنْ غَيْرِكَأْس فَغَادَرَ تَنْنِي صَرِيعًا

<sup>(</sup>۱) الإياس: اليأس • أى ييأس من أن تواصلهم •

<sup>(</sup>٢) الحيا: المطر . ويريد بمحلول المرى : المطر النزير الذي لا يحجبه شيء . والرجاس : الشديد الصوت.

<sup>(</sup>٣) تلظى : النَّهب واحترق . ويريد بالجواب الصحبفة التي ضمنها خطابه •

 <sup>(</sup>٤) البراع: يريد القلم. والقرطاس: الصحيفة التي يكتب فيها

 <sup>(</sup>٥) تبارخ الهوى : حرقته . والشجون جم شجن بفتح الشين والجيم : وهو الهم والحزن . والشرب يفتح الشين : الشاربون -

<sup>(</sup>٦) البديع في الشطر الثاني هو بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات المصهورة والأسلوب السجم ، من كتاب الفرّن الرابع الهجرى .

 <sup>(</sup>٧) قس بن ساعدة الإيادى الخطيب الجاهلي .

فَمنَ العَـفُو إِنِّى مِنْهُ عَلَى غَـبْرِ يَأْسِ وَإِنْ عَتَبْتَ فَقَيْ وَمَـا أُبَرِّئُ نَفْسى

### ٩ - الشيخ على الليثي(١)

قال يرثى محمود باشا الفلكي وقد صادف أن تهاوت نيازك ليلة وفاته:

مَذْعُورَة أَصْبَحَتْ تَصْبُو إِلَى الدَّرَكِ الْمَثْنَا فَعَا الْمَبْكُ اللَّهِ فَا الْقَضَّتْ عَنِ الْمُلْكُ اللَّ فَا لَمَنَ الْمُلُكُ اللَّهِ فَا الْمَدْ فَى الْمُلُكُ اللَّهِ فَا الْمَدُونَ وَالْفَصَالُ فَى الشَّرِكُ اللَّهِ فَا الْمَدْ فَى الشَّرِكُ اللَّهِ فَا المَا الْمَدْ فَى الشَّرِكُ اللَّهِ فَا المَا الْمَدْ فَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّ

أَرَى النّيَازِكُ عَنْ سَامِ مِنَ الْفَلَكِ كَالَطِيْرِ فَاجَأَهَا الْبَازِي وَأَذْهَلَهَا لَا عَنْ الْبَازِي وَأَذْهَلَهَا لَهَ الْبَازِي وَأَذْهَلَهَا لَهُ اللّه الْجُهبذِيّ ، وَقَدْ لَعَتْ إِلَيْنَا الرئيس الجُهبذِيّ ، وَقَدْ يَا نَفْسُ هَذَا مُصَابٌ قَدْ أَصَابَ فَمَا الْعِنْمُ سَمَاءِ الْعِلْمِ قَدْ عَلَقَتْ أَلَيْسَ نَسْرُ سَمَاءِ الْعِلْمِ قَدْ عَلَقَتْ الْكِيْسَ نَسْرُ سَمَاءِ الْعِلْمِ قَدْ عَلَقَتْ الْكِيْسَ نَسْرُ سَمَاءِ الْعِلْمِ قَدْ عَلَقَتْ الْكَثْبِرَ يَا نَفْسُ ، وَأُسْتَبْقِي مَنَا يَحَهُ الصَّبْرَ يَا نَفْسُ ، وَأُسْتَبْقِي مَنَا يَحَهُ الصَّبْرَ يَا نَفْسُ ، وَأُسْتَبْقِي مَنَا يَحَهُ مَنَا يَحِهُ مَنَا يَعْمَلُو وَنَاعِي الْمَجْدِ أَرَّخَنَا الْقَضَاءُ وَنَاعِي الْمَجْدِ أَرَّخَنَا الْمَحْدِ أَرْخَنَا الْعَضَاءُ وَنَاعِي الْمَجْدِ أَرْخَنَا الْمَعْمِ الْمُجْدِ أَرْخَنَا الْمَعْمُ الْمُ الْمُعْلِقِي الْمَحْدِ أَرْخَنَا الْمُعْلَاهُ وَنَاعِي الْمَحْدِ أَرْخَنَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِى الْمُحْدِ أَرْحَمْنَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِى الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْفِى الْمُعْلِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

<sup>(</sup>١) هو الشاعر الكاتب المحاضر المنادر ، شاعر المنديو إسماعيل باشا فتوفيق باشا . ظهر بالشعر والأدب وصار في معية إسماعيل بأشا ؟ ولما خلفه توفيق أبتى عليه فأخلص له الشيح ، وخاصة أيام الثورة ، وشعره متوسط ؛ وتوفى سنة ١٣١٣ ه .

<sup>(</sup>٢) النيازك: جم نيزك بفتح النون: شعلة ترى على شكل الرمح ، وهو من الشهب المتساقطة؟ والدرك: أسفل السفل ،

 <sup>(</sup>٣) البازى: نوع من الصقور . ويريد بالحبك السماء .

<sup>(</sup>٤) الجهبذ: الناقد العارف بتمييز الجيد من الردىء ؟ ومترك بتشديد التاء وفتح الراء : متروك

 <sup>(</sup>٠) علقت به: تعلقت والمنون: الموت والشرك: حبائل الصائد •

<sup>(</sup>٦) المنابح: يريد بها جم مناحة ، وهي موضع البكاء على الميت ، والراد بها هنا البكاء نفسه .

وقال في عقب الثورة العرابية (من قصيدة طويلة):

فَأَلْزُمُ الصَّابُرُ إِذْ عَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ (١) كُلُّ حَالِ لِضِدِّهِ يَتَحَـوَّلُ يَا فُوَّادِي استَرِحْ فَمَا الشَّأْنُ إِلا مَا بِهِ مَظْهَ \_\_رُ القَضَاء تَنزَلُ رُبُّ سَاعٍ لِحَتْفِهِ وَهُوَ مِمَّنُ ظَنَّ بالسَّمْى لِلْمُ ـ لِلْهُ مِلْكُ يَتَوَصَّلُ (٢) فَوْقَ عَقْلِ الْأُرِيبِ مَهْمًا تَكَمَّلُ الْ قَدَرْ غَالِثٌ وَسرُ الْخُفَايا غَايَةُ الْعَقْلِ لَ حَسْرَةٌ وَعِقَالٌ وَاللَّبِيبُ الذَّكِيُّ مَنْ قَدْ تَأَمَّلْ فَاجَأْتُنَا بَكَأْرِثِ لَيْسَ يُحْمَـــلْ كَيْفَ نَنْسَىٰ وَحَادِثَاتُ اللَّيَالَى أَذْهَبَتْ أَنْفُسًا وَغَالَتْ نَفِيسًا وَذَوَى مَرْبَعُ الْخُطُوطِ وَأَنْحَ لِلْ وَإِذَا الْمَرْءِ كَأَنَ بِالْوَاهِ يَيْسِنِي فَخَيَالُ الظُّنُونِ مَا قَدْ تَمَثَّلْ دونَ إِدْرَاكِهِ الْجِبَالُ ثُزَلْزَلُ وَيْحَ قُومٍ سَمَوْا لِإِدْرَاكِ أَمْر بأُناس مِنْ نَابِهِ أَوْ مُغَفَّلُ (١) مَا أَصَّرُوا عَلَيْكِ إِلَّا أَضَرُوا ذَاكَ يَسْمَى عَلَى التَّقِيَّةِ خَوْفًا وَسِوَاهُ يَسْعَى لِكَيْمَا يُجَمَّلُ لَوْ أَصَابُوا الرَّشَادَ عِنْدَ ابْتَدَاءِ كَانْتِ الْغَايَةُ الْجِمِيلَةُ أَمْثَلُ إِ

<sup>(</sup>١) عليه المعول: عليه المعتمد في الشدة •

<sup>(</sup>٢) الحنف: الهلاك .

 <sup>(</sup>٣) أعل : أجدب . يريد أن حادثات الثورة أضاعت الأرواح والنفائس من مال ومتاع ».
 وأصبحت الحظوظ لا يرجى منها خير ولا أمل .

<sup>(</sup>١) أصروا عليه : عزموا وثبتوا على عزمهم •

التقية: التق: وهو الخشية والحذر .

### وقال يصف السفينة وهو عائد من براين:

رُورِ كَأَ بْتِسَامِ الرَّبِيعِ وَقْتَ الرُّهُورِ طَيفًا كَنَ نُدِيرَ الْحَدِيثَ مِثْلَ الْخُمُورِ طَيفًا حَيْثُ يَجْرِى عَلَى صَفاءِ الْبُحُورِ وَصْفًا حَيْثُ يَجْرِى عَلَى صَفاءِ الْبُحُورِ فَصْفًا حَيْثُ يَجْرِى عَلَى صَفاءِ الْبُحُورِ فَصْفًا حَيْثُ يَجْرُ ذَيْلَ الفَخُورِ (۱) حَيْدً كُمْ يَجُرُ ذَيْلَ الفَخُورِ (۱) حَيْمَ مَوْجِ يُضِيءُ مِثْلَ الْبُدُورِ (۱) عُجْبًا بَيْنَ مَوْجِ يُضِيءُ مِثْلَ الْبُدُورِ (۱) عُجْبًا بَيْنَ مَوْجٍ يُضِيءُ مِثْلَ الْبُدُورِ (۱)

أَصْبَحَ الْوَقْتُ بَاسِمًا بِالشَّرُودِ أَنْ أَلْقَى ظَرِيف طَبْعِ لَطِيفًا فَوْقَ طَبْعِ لَطِيفًا فَوْقَ ظَهْرِ السَّفِينِ أَخْسِنُ وَصْفًا وَتُرَاهُ يَخْتَالُ وَهُوَ مَعَلَى فَهُوَ مَعَلَى وَهُوَ مَعَلَى فَهُوَ مَعَلَى فَهُو مَعْلَى فَهُو مَعَلَى فَهُو مَعَلَى فَعَلَى فَهُو مَعَلَى فَهُو مَعَلَى فَعَلَى فَهُو مَعَلَى فَهُو مَعَلَى فَعَلَى فَهُو مَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَهُو مَعَلَى فَعَلَى مَعْلَى فَعَلَى ف

### ١٠ \_ السيد عبد الله نديم (١٠

### قال يتغزل:

وَكُفُوا إِذَا سَلَّ الْمُهَنَّدَ حَاجِبُهُ وَوَلُوا إِذَا دَبَّتْ إِلَيْكُمُ عَقَارِبُهُ (١) وَوَلُوا إِذَا دَبَّتْ إِلَيْكُمُ عَقَارِبُهُ (١) فَلَو أَنْلُفَ الْأَرْوَاحَ مَنْ ذَا يُطَالِبُهُ وَلَحْ مَنْ ذَا يُطَالِبُهُ وَلَحْ مَنْ ذَا يُطَالِبُهُ وَيُحْجَبُ عَنِّى وَالْفُوَّادُ يُرَاقِبُهُ وَيُحْجَبُ عَنِّى وَالْفُوَّادُ يُرَاقِبُهُ

سَلُوهُ عَنِ الْأَرْوَاحِ فَهَى مَلاَعِبُهُ وَعُودُوا إِذَا نَامَتْ أَرَاقِمُ شَـعْرِهِ وَكَا تَذْ كُرُوا الْأَشْبَاحَ ؛ بِالله ؛ عِنْدَهُ أَرَاهُ إِهَيْنِي وَالدَّمُوعُ تَكَا تِبُهُ

(٤) الأراقم: أخبث الحيات ، واحدها أرقم ، والعقارب هنا شعر الأصداغ ، شبه بها لانمطافه ، كأذنابها على العين .

<sup>(</sup>١) المعنى بضم الميم وفتح المين وتشديد النون المفتوحة : المتعب المكدود · وويحه : رحمة له · والفخور بفتح الفاء : المحكثير التفاخر ·

<sup>(</sup>٢) المجرة بفتح الميم وتشديد الراء المفتوحة: نجوم كثيرة لايميزها البصر، بل يراها كبقعة بيضاء. (٣). يعد السيد عبد الله نديم في مقدمة الحطباء العرابيين، وكان لا يجارى في سرعة البديهة وشدة التأثير في سامعيه بالعامية وغيرها، ويعد متأثراً بجهال الدين الأفغاني كالشيخ محمد عبده، وله مع ذلك شعر ونثر جيدان. توفى بالقسطنطينية سنة ١٨٩٦م.

فَهَلْ حَاجَةٌ ثُدْنِي الخبيبَ لِصَبِّهِ سِوَى زَفْرَة تَثْنِي الخُشَا وَتُجَاذِبُهُ ؟ فَهَلْ حَاجَةٌ ثُدُنِي الخُشَا وَتُجَاذِبُهُ ؟ فَلَا أَنَا مِثَنْ بِالصَّـدُودِ يُعَاتِبِهُ فَلَا أَنَا مِثَنَ بِالصَّـدُودِ يُعَاتِبِهُ فَلَوْ أَنْ طَرْفِي أَرْسَلَ الدَّمْعَ مَرْةً سَفِيرًا لِقَلْبِي مَا تَوَالَتُ كَتَائِبُهُ (١) فَلَوْ أَنْ طَرْفِي أَرْسَلَ الدَّمْعَ مَرْةً سَفِيرًا لِقَلْبِي مَا تَوَالَتُ كَتَائِبُهُ (١)

### ١١ - الشيخ نجيب الحداد(٢)

وقال الشيخ نجيب الحداد يمدح مصر والمصريين :

يَا أَرْضَ مِصْرَ تَحَيَّة وَسَلَامُ وَسَقَالَةِ مِنْ صَوْبِ الْغَمَامِ رُكَامُ (٣) مِلْ أَنْتِ غَانِيَة عَنِ الْمَطَرِ الَّذِي يَهْمِي ، فَإِنَّ النِّيلَ فِيكِ غَمَامُ (١) بَلْ أَنْتِ غَانِيَة عَنِ الْمَطَرِ الَّذِي يَهْمِي ، فَإِنَّ النِّيلَ فِيكِ غَمَامُ (١) نَهْ مَنْ تَهُ وَمَن النِّيلَ فَيكِ غَمَامُ (١) نَهْ مَن تَهُ وَمَن النَّالَ مَا وَلَا مُ الْمَامُ (١) وَيَكُو وَمَن الْمَامُ (١) وَيَكُو وَمَن الْمَلِيلُ وَلَالَهُ يَشْفَى الْمَلِيلُ وَتَذْهَبُ الْأَشْقَامُ (١) وَيَكُو وَمَن الْمِلْوَلَ وَمَن الْمَلِيلُ وَتَذَه هَبُ الْأَجْسَامُ (١) مُحْيى الْبِلاَدَ عِنافِهِ ، فَكَأَنّه السرة وحُ الَّتِي تَحْيَا مِهَا الْأَجْسَامُ (١) أَنْ السَامُ (١)

<sup>(</sup>١) الكتائب: جمع كتيبة بغتج الكاف، وهي القطعة من الجيشِ

<sup>(</sup>٧) نشأ الشيخ نجيب الحداد نشأة أدبية ، فصار شاعراً رقيقاً وكاتباً بليغاً له روايات شتى تأليفا وترجمة · توفى سنة ١٨٩٩ م ·

 <sup>(</sup>٣) وسقاك : الخبر هنا للدعاء ، فهو يتمنى لأرض مصر الرق والسقيا من الغام . صوب الغام :
 تروله ، والغام : السحاب والركام ( بضم الراء ) : المتراكم بعضه فوق بعض .

<sup>(</sup>٤) الغانية : الغنية بحسنها وجمالها عن الزينة ، أو ذات المال الذي تستغنى به عن الغير . والمراد هنا أنها غنيت بوفر مائها الذي يتدفق من النيل عن المطر . ويهمي : يسقط غزيراً ·

<sup>(</sup>ه) تَبَارُكُ مَاؤُه : خَصَهُ اللَّهُ بِالْبِرَكَةِ وَالْخَيْرِ . تَمْحَى : تَزَالَ . الْآثَامِ : الذُّنُوبِ .

 <sup>(</sup>٦) رشف : امتص الماء بشفتية قليلا قليلا • والعليل : المريض • والماء الزلال ( بضم الزاى ) \*
 العذب الصافى •

<sup>(</sup>٧) يحيى البلاد : يبعث الحياة في أهلها وزرعها وطيرها وسائمتها بفضل مائه الذي لا ينقطع · والروح : سر الحياة في الجسم . يريد أن النيل روح مصر وسر حياتها ، ولولاه لأصبحت صحراء يابسة ··

صَفْو وَفِي فَيَضَانِهِ إِنْعَامُ (١) عَلَمُ فَإِنَّ كِرَامَهَا أَعْلَامُ (١) وَلَهَا مِن الْمَجْدِ الطَّريف وسَامُ (١) وَلَمَا مِن الْمَجْدِ الطَّريف وسَامُ (١) فَدْ عَانَقَتْ أَلِفَ الْكَتَابَة لَامُ (١) غَضًا وَقَدْ شَهِدَتْ بِهِ الْأَهْرَامُ (١) غَضًا وَقَدْ شَهِدَتْ بِهِ الْأَهْرَامُ (١) غَضًا وَقَدْ شَهِدَتْ بِهِ الْأَهْرَامُ (١) خَصَّا وَقَدْ شَهِدَتْ بِهِ الْأَهْرَامُ (١) خَصَّا وَقَدْ شَهِدَتْ بِهِ الْأَهْرَامُ (١) نَهْدَيْ وَالْهُمُ اللهُ ال

إِنْ شَابَهُ كَدُرُ فَقَى أَكْدَارِهِ أَرْضُ إِذَا لَمْ يَمْلُ فِي أَرْجالُها لَبِسَتْ مِنَ الْمَجْدِ التَّلِيدِ مَطَارِفًا وَتَمَانَقَتْ وَالْفَخْرَ مِنْ قِدَمٍ كَمَا عَبْدٌ بِهِ هَرِمَ الزَّمَانُ وَلَمْ يَزَلُ هَرَمَان زَاناً صَدْرَ مَصْرَ فَأَشْبَا مَرْمَان زَاناً صَدْرَ مَصْرَ فَأَشْبَا مَرْمَان زَاناً صَدْرَ مَصْرَ فَأَشْبَا أَرْضُ الْفَرَاءِنَة الَّذِينَ بَنَوْا لَمَا أَرْضُ الْفَرَاءِنَة اللَّذِينَ بَنَوْا لَمَا

<sup>(</sup>١) شابه: خالطه • ويريد بأكداره ما يحمله من الغرين ( الطمى ) إبان الفيضان ، فإن فيه زيادة فى خصب الأرض وتمائها: وهذا ما عبر عنه بالصفو ليقابل به الأكدار . إنعام: أى وفى فيضانه نعمة وخير للوطن •

<sup>(</sup>٢) العلم بفتحتين : الجبل الطويل . والأعلام : جم علم بفتحتين وهو سيد القوم . يريد أن مصر إذا خلت أرضها من الجبال الضخمة العظيمة فإن فيها السادة العظاء من رجالها .

 <sup>(</sup>٣) التليد: القديم • المطارف: جمع مطرف بكسير الميم وفتح الراء، وهو الثوب من الحرير •
 والطريف: الجديد • والوسام شارة الفخر. وقد صرف ( مطارف ) لضرورة الشعر •

<sup>(</sup>٤) يريد أن الفخر لازمها من قديم الزمان الما فاض به تاريخها من حضارة سبقت بها الأمم .

 <sup>(</sup>٥) هرم: شاب وكبرت سنه. غضاً: ناضراً • والمراد أن مجد مصر مرت عليه الأزمان الطويلة فأهرمها وهو ما زال في عنفوان شبابه ونضرته •

<sup>(</sup>٦) النهد ( بفتح النون ) : الثدى وجمه نهود . والسنى ( بفتح السين والنون ) : الضوء ، والتمام ( بتثليث التاء ) : الـكمال .

 <sup>(</sup>٧) يقول إن هرمى مصر كانا في العصور الغابرة بمثابة نهدين يرضع منهما الزمن. يكني بذلك
 عما كانت عليه مصر من حضارة وعظمة في الوقت الذي كان فيه العالم كالطفل لجهالته وتأخره.

لَا بِدْعَ إِنْ بَقِيَتْ مَآثِرِهُمْ فَقَدْ بَقِيَتْ جِسُومُهُمْ وَهُنَّ رِمَامُ (١)

### ١٢ \_ مصطفى بك نجيب(٢)

قال يشكر بمض الأدباء على ساعة أهداها إليه:

مَتَّمَنَا أَخْ حَرِيمُ حَسَبَا وَحَايِمَى مَعْتِدَا وَنَسَبَا الْمَوْطَرَبَا اللهُ مَضْطَرَبًا اللهُ مَنْ خَيْرِ مَا قَدْ جَلَبَا مَا إِنْ رَأَتْ عَيْنُ لَهَا مُضْطَرَبًا اللهُ مَنْ خَيْرِ مَا قَدْ جَلَبَا مَا إِنْ رَأَتْ عَيْنُ لَهَا مُضْطَرَبًا الله مَنْ مَعَ الزَّمَان سَيْرًا عَجَبًا لَا يُخْطِئُ الْوَقْتَ وَلَوْ تَذَبُذَبًا اللهُ تَعْمَى مَعَ الزَّمَان سَيْرًا عَجَبًا لَا يُخْطِئُ الْوَقْتَ وَلَوْ تَذَبُدُ بَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) لا بدع: لا غرابة ولا عجب. رمام: جم رمة بكسر الراء وتشديد الم المفتوحة وهي الجسم البالى. يقول لا غرابة في بقاء آثارهم من أهرامات ومعابد، فهذه جسومهم وهي رهن البلى، ما زالت باقية لم تندّر بفضل نبوغهم وتقدمهم في فن التحنيط.

<sup>(</sup>۲) هو ابن محمد نجيب ، أديب إدارى ، وكاتب شاعر مقل ، صاحب كتتاب ( حماة الإسلام ) ؟ ومقالات ( أحلام الأحلام ) ؟ توفى سنة ۱۳۲۰ هـ ٠

<sup>(</sup>٣) حاتمى : نسبة إلى ( حاتم الطائى ) الذى ضرب به المثل فى الكرم ، وهو من أجواد العرب . والمحتد : الأصل .

<sup>(</sup>٤) مضطربا: تقدماً أو تأخراً عن السير الطبيعي للزمن .

<sup>(</sup>٥) تذبذب: اضطرب وخرج عن حركته الطبيعية في السير .

<sup>(</sup>٢) ذكاء ( بضم الذال ) : الشمس ، ولحمة ( بضم اللام ) : قرابة .

<sup>(</sup>٧) وقت الزوال: هو الوقت الذي يزول فيه الظل حين تصل الشمس إلى كبد السماء ، أى فى الساعة الثانية عشر تماما .

### وكتب على يد مروحة :

إِذَا يَدُ لَعَبِتُ بِي قَا بَلْتُهُ الْمِهُ الْمِهُ وَاهَا مُناهَا() مَزَجْتُ لُطُف نَسِيمِي لِلْطُف رَيَّا مُناهَا() فَزَادَهَا الْوَجْدُ آهَا() فَزَادَهَا الْوَجْدُ آهَا() خَاءِتُ لِيَّا مُناهَا() خَاءِتُ لِيَا مُدُدُ شُوْقًا فَرَدْتُ مِنْهَا جَوَاهَا() خَاءِتُ لِيَا بُرُدَ شُوْقًا فَرَدْتُ مِنْهَا جَوَاهَا()

### ۱۲ – محمود باشا سامی البارودی(۱)

### قال في الفخر وهو من قصيدة طويلة :

سُواَى بَتَحْنَانَ الْأَغَارِيدِ يَطْرَبُ وَغَيْرِى بِاللَّذَّاتِ يَلْهُو وَيُعْجَبُ (٥) وَمَا أَنَا مِثَّـنَ الْمُقَالِمُ الْمُنَقَّبُ (١) وَمَا أَنَا مِثَّـنَ الْمُنَقَبُ الْمُنَقَّبُ (١) وَمَا أَنَا مِثَّـنَ الْمُنَقَبُ الْمُنَقَّبُ (١) وَمَا أَنَا مِثَّـنَ الْمُنَقَبِ الْمُنَقَبِ الْمُنَقَبِ الْمُنَقَبِ الْمُنَقِّبُ (١) وَلَكِنْ أَنُو هُمَّ إِذَا مَا تَرَجَّحت به سَوْرَةٌ نَحُو الْمُلَا رَاحَ يَدْأَبُ (١) ولَكِنْ أَنُو هُمَّ إِذَا مَا تَرَجَّحت به سَوْرَةٌ نَحُو الْمُلَا رَاحَ يَدْأَبُ (١)

<sup>(</sup>١) الريا: ( بفتح الراء وتشديد الياء ) الريح الطيبة ، كأنما رويت من الطيب والعطور في مسراها مؤنث ريان ، والمني : جم منية بضم الميم وتسكين النون ، وهي ما تتمناه النفس من خير .

<sup>(</sup>٢) وجداً: صبابة وشوقاً . وآها : تأوها من فرط الحنبين ٠

 <sup>(</sup>٣) لتبرد لتلتمس برداً من شدة حرارتها · والجوى شدة الوجد ·

<sup>(</sup>٤) هو محمود سامى باشا بن حسن حسن بك البارودى • أحد زعماء النورة العرابية ؟ ولد سنة ٢٥٦ هـ و تعلم بالمدرسة الحربية ، و ترقى فى مناصب الجيش وغيرها حتى رأس النظار قبيل النورة العرابية ، و ننى بعدها إلى سراديب ، هم عاد إلى مصر ، وبها مات سنة ١٣٢٢ هـ والبارودى عصامى فى نشأته الأدبية الشاعرة ، يعد شعره صورة مقاربة للفحول السابقين : جزل الأسلوب ضخم المعانى ، متنوع الفنون له ديوان و مختارات .

ره) التحنان بفتح التاء: الحنين . والأغاريد: جمع أغرودة بضم الهمزة ، غناء الطائر . ويعجب بالشيء بالبناء للعجهول : يسر منه .

<sup>(</sup>٦) يريد بسمعيه أذنيه . والبراع : القصب الذي يزم به الراعي ، واحدته يراعة . والمثقب : دُو الثقوب التي تمين النافخ على الصفير ، وتنوع الألحان ·

 <sup>(</sup>٧) الهم - هنا : الهمة • وترجحت به : مالت به ، ويريد بالسورة النزعة القوية •

لَمَا بَيْنَ أَطرَافِ الْاسِنة مَطلَبُ (۱) فَمَا بَيْنَ أَطرَافِ الْاسِنة مَطلَبُ (۱) فَكُلُ الَّذِي يَلْقَاهُ افيها مُعَبَّب فَكُلُ الَّذِي يَلْقَاهُ افيها مُعَبِّب فَكُلُ عَزَّنِ خَالٌ وَلَا ضَمَّنِي أَب فَلَا عَزَّنِ خَالٌ وَلَا ضَمَّنِي أَب

نَنَى النَّوْمَ عَنْ عَيْنَيْهِ نَفْسَ أَبِيَّةً وَمَن تَكُنِ الْعَلْيَاءِ هِمَّةً نَفْسه وَمَن تَكُنِ الْعَلْيَاءِ هِمَّةً نَفْسه إِذَا أَنَا لَمْ أَعْطِ الْمَكَارِمَ حَقَّهَا

\* \* \*

خُلِقْتُ عِيُوفًا لَا أَرَى لَابْنِ حُرَّةٍ فَلَسَّتُ لَأَمْرِ لَمْ يَكُنْ مُتَوَقِّمًا فَلَسَتُ لَأَمْرِ لَمْ يَكُنْ مُتَوَقِّمًا فَلَسَتُ لَأَمْرِ لَمْ يَكُنْ مُتَوَقِّمًا أَسِيرُ عَلَى نَهِيَجٍ يَرَى النَّاسُ غَيْرَهُ أَسِيرُ عَلَى نَهِيَجٍ يَرَى النَّاسُ غَيْرَهُ وَإِنِّى إِذَا مَا الشَّكُ أَظْلَمَ لَيْسُلُهُ وَإِنِّى إِذَا مَا الشَّكُ أَظْلَمَ لَيْسُلُهُ صَدَعْتُ حَفَافَى طُرَّ تَيْهُ بِكُو كَبِ

عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَى لَمَا حَيْنَ يَغْضَبُ (٢) وَلَسْتُ عَلَى شَيْءٍ مَضَى أَتَعَسَّبُ (٣) وَلَسْتُ عَلَى شَيْءٍ مَضَى أَتَعَسَّبُ (١) لِيَحْمَ فَيْمَ مَيْءِ مَضَى أَتَعَسَّبُ (١) وَأَمْسَتْ بِهِ الْأَحْلَامُ حَيْرَى تَشَعَّبُ (٥) وَأَمْسَتْ بِهِ الْأَحْلَامُ حَيْرَى تَشَعَّبُ (١) وَنَ الرَّأَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ الْمُغَيَّبُ (١)

وقال يتشوق وهو في المنفي :

رُدُّوا عَلَىَّ الصِّباَ مِنْ عَصْرِىَ الْحَالِي لَمْ يَدْرِ مَنْ باتَ مَسْرُورًا بِلَنَّ تهِ

وَهَلْ يَعُودُ سَـوَادُ اللَّهَ الْبَالِي (٧) وَهَلْ يَعُودُ سَـوَادُ اللَّهَ الْبَالِي (٨) أَنِّي مِنْ هَجْرِهِ صَالِي (٨)

<sup>(</sup>١) الأسنة : جم سنان ، وهو نصل الرمح •

<sup>(</sup>٢) العيوف بفتح العين : الشديد الأنفة · واليد : النعمة ، أغضى لها : أطبق جفني ذلا وندما .

<sup>(</sup>٣) أتعتب: أغضب

<sup>(</sup>٤) المذهب: الطريقة.

<sup>(</sup>ه) الأحلام: العقول. وتتشعب أي تختلف وتتفرق.

<sup>(</sup>٦) حفافا الشيء: جانباه ، الطرة: الناصية ، يقول إنه إذا أشكل الأمم وتحيرت فيه العقول أناره رأى كالكوكب في وضوحه وإشراقه .

<sup>(</sup>٧) اللمة بكَسر اللام وتشديد المنم: الشعر المجاوز شحمة الأذن ، هو يريد شعر الرأس على الإطلاق ، وتريد باليالي الذي تغير لونه فبيضه المشيب .

<sup>(</sup>A) الأسي : الحزن · يصلى النار من باب علم ، وصلى بها فهو صال : قاسى حرها أو احترق بها ·

يا غَاضِينَ عَلَيْنَا هَلْ إِلَى عِدَةٍ غِبْتُمْ فَأَظْلَمَ يوْمِي بَعْدَ فُرْ قَتِكُمْ غِبْتُمْ فَأَظْلَمَ يوْمِي بَعْدَ فُرْ قَتِكُمْ فَالْيَوْمَ لَا رَسَنِي طَوْعُ الْقِيَادِ وَلَا فَالْيَوْمَ لَا رَسَنِي طَوْعُ الْقِيَادِ وَلَا أَبِيتُ مُنْفَرِدًا فِي رَأْسِ شَاهِقَةٍ أَبِيتُ مُنْفَرِدًا فِي رَأْسِ شَاهِقَةٍ

بالْوَصْلِ يَوْمُ أَنَاغِي فِيهِ إِقْبَالِي () وَسَاءَ صُنْعُ اللّيَالِي بَمْدَ إِجْمَالِ () وَسَاءَ صُنْعُ اللّيَالِي بَمْدَ إِجْمَالِ () قَلْبِي إِلَى زَمْرَةِ الدُّنْيَا بِمَيَّالِ () قَلْبِي إِلَى زَمْرَةِ الدُّنْيَا بِمَيَّالِ () مِثْلَ الْقَطَامِيِّ فَوْقَ الْمَرْ بِإِ الْعَالِي () مِثْلَ الْقَطَامِيِّ فَوْقَ الْمَرْ بِإِ الْعَالِي ()

### وقال يرثى أباه لما ناهز العشرين :

لَا فَارِسِ الْيَوْمَ يَحْمِي سَرْحَةَ الْوَادِي طَاحَ الدَى بِشَهَا بِاللَّرِ وَالنَّادِي (\*) مَاتَ الَّذِي تَرْهَبُ الْأَقْرَانُ صَوْلَتَهُ وَيَتَقِي بَالْسَهُ الضِّرْعَامَةُ الْعَادِي (\*) مَاتَ الَّذِي تَرْهَبُ الْأَقْرَانُ صَوْلَتَهُ وَيَتَقِي بَالْسَهُ الضِّرْعَامَةُ الْعَادِي (\*) مَضَى وَخَلَّفَنِي فِي سِنِ سَابِعَةٍ لَا يَرْهَبُ الْخُصْمُ إِبْرَاقِ وَإِرْعَادِي (\*) مَضَى وَخَلَّفَنِي فِي سِنِ سَابِعَةٍ لَا يَرْهُ مَبُ الْخُصْمُ إِبْرَاقِ وَإِرْعَادِي (\*) مَضَى وَخَلَّفَنِي فِي سِنِ سَابِعَةٍ لَا يَرْهُ مَبُ الْخُصْمُ إِبْرَاقِ وَإِرْعَادِي (\*) فَهَا فَا الْيَوْمَ فَرْدٌ بَيْنَ أَنْدَادِي (\*) فَهَا فَا الْيَوْمَ فَرْدٌ بَيْنَ أَنْدَادِي (\*)

<sup>(</sup>١) العدة بكسر العين وفتح الدال : الوعد . وناغي الصبي : كلمه بما يعجبه ويسره .

<sup>(</sup>٧) الإجال: الإحسان.

<sup>(</sup>٣) الرسن بفتحتين : الحبل الذي تقاد به الدابة ٠

<sup>(</sup>٤) يريد بالشاهقة الجبل المرتفع . والقطامى بفتح القاف وضمها : الصقر · والمربأ : المسكان الذي يقف فيه من يرقب .

<sup>(</sup>ه) السرحة بفتح السين: الشجرة العظيمة يستظل فيها . والمراد: يحمي حرمه . وطاح به : أهلك والردى بفتح الدال: الموت . والشهاب: السكوكب ، يريد أنه كان كالكوكب فى انقضاضه على عاربيه ، كما كان فى مجتمع القوم زينتهم كالكوكب أيضا فى تألقه .

 <sup>(</sup>٦) الأقران: جمع قرن بكسر القاف ، وهو المناظر في الشجاعة وغيرها . صولته: سطوته وبطشه في النضال . والضرغامة : الأسد ، والعادى : الصائل .

<sup>(</sup>٧) إبراق وإرعادى: تهديدي ووعيدي .

<sup>(</sup>۸) یرید بآصرته: أهل قرابته ومودته .

ومن قصيدة له يرثى بها زوجته ، وقد ماتت فى مصر وهو لا يزال فى مَنفاه :

لَا لَوْءَتِي تَدَع الْفُوَّادَ ، وَلاَ يَدِي تَقُوَى عَلَى رَدُّ الْخَبِيبِ الْفَادِي (١) يَا دَهُرُ ا فَيمَ خَفَقَنِي بحليلِ لَهِ كَانَتْ خُلاَصَةَ عدتى وَءَتَادى (٢) يَا دَهُرُ ا فَيمَ خَفَقَنِي بحليلِ لَهُ دِها أَفَلا رَحْمَتَ مِنَ الْأَسَى أَوْلادِي (٣) إِنْ كُنْتَ لَمْ وَهُو عَيْرُ جَمَاد (١) وَمِنَ الْبَلِيَّة أَنْ يُسَامَ أَخُو الْأَسَى أَشَفًا لِبُمْدِكُ ، وَهُو عَيْرُ جَمَاد (١) هَيْهَاتُ بَعْدَكِ أَنْ تَقَرَّ جَوَانِحِي أَسَفًا لِبُعْدِكُ ، أَوْ يَلِينَ مِهَادِي (١) هَيْهَاتُ بَعْدَكِ أَنْ تَقَرَّ جَوَانِحِي أَسَفًا لِبُعْدِكُ ، أَوْ يَلِينَ مِهَادِي (١) هَيْهَاتُ بَعْدَكِ أَنْ تَقَرَّ جَوَانِحِي وَالدَّمْعُ فَيك مُلازِمٌ لِوسَادِي (١) وَلَمْ عَلَيْكُ مُصَاحِبُ لَسِيرَتِي وَالدَّمْعُ فَيك مُلازِمٌ لِوسَادِي (١) وَإِذَا أَوْيْتُ فَأَنْتُ آخِرُ زَادِي (١) فَإِذَا أَوْيْتُ فَأَنْتُ آخِرُ زَادِي (١) فَإِذَا أَوْيْتُ فَأَنْتُ آخِرُ زَادِي (١)

وقال يصف الحرب:

وَكَا تَدَاءَى الْقَوْمُ وَاشْتَبَكَ الْقَنَا وَدَارَتْ، كَاتَمَا وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ الْفِرَارُ مِنَ الرَّدَى وَمَاجَتْ صُدُو

وَدَارَتْ، كَاتَهُ وَى عَلَى فُطْبِهَا الْمُرْبِ (١٠) وَمَاجَتْ صُدُورُ الْخَيْلِ وَالْتَهَبَ الضَّرْب

<sup>(</sup>١) اللوعة : ألم الفراق ، والغادى : الذاهب ، من غدا يغدو إذا ذهب فى الصباح ، والمراد هنا من الغادى : الذاهب عن الدنيا .

<sup>(</sup>٢) العدة ، والعتاد : ما يعد المرء لشأنه ، يريد أنها كانَّت سنده فى الحياة وعونه .

<sup>(</sup>٣) الضنا: الضعف والسقم ، والأسى : الحزن .

<sup>(</sup>٤) سامه الأمن : كلفه إياه ، والرعى : المراعاة .

<sup>(</sup>٥) تقر : تهدأ ، والجوانح : الأضلاع ، مفردها : جانحة ، والمهاد : الفراش .

<sup>(</sup>٦) الوله: أشد الحزن ، والمسيرة : السير ، والمراد بها هنا العمر والحياة ، أى أن حزَّته سيصاحب أيام حياته ، والوساد : المخدة والمتكا ً .

<sup>(</sup>٧) انتبهت : استيقظت ، والذكرة : الذكر ، وأويت : دخلت فراشي ، والزاَد : ما يتزود به .

<sup>(</sup>٨) تداعى القوم: دعا بعضهم بعضاً للقتال ، والقنا: جم قناة ، وهي الرمح ، وشبه الحرب بالرحى في دورانها على قطبها .

وَدَارَتْ بِنَا الْأَرْضُ الْفَضَاءِ كَأَنَّا صَبَرْتُ لَهُمَا حَتَّى تَجَلَّتْ سَمَاؤُهَا

سُقيناً بِكأْسٍ لَا يُفِيق لَهَا شَرْبُ (١) وَإِنَّى صَبُورٌ إِنْ أَلَمَّ مَ الْخُطْبُ (١) وَإِنِّ أَلَمَّ مَ الْخُطْبُ (١)

### وقال يصف الفراق :

وَشِبْتُ وَلَمْ أَقْضِ اللّٰبَانَةُ مَنْ سِنِّي (٣) أَلَا شَدَّ مَا أَلْقَاهُ فِي اللّٰبَانَةُ مِنْ غَبْنِ (٤) فُو الدّهْرِ مِنْ غَبْنِ (٤) فُو الدّهْرَ مِنْ غَبْنِ (٤) فُو الدّهَا عَنِّي (٥) فُو الدّهَا عَنِّي (٥) فَا وْقَعَهُ المَقْدَارُ فِي شَرَكِ الْحُلْسُن (٦) فَا وَقَعَهُ المَقْدَارُ فِي شَرَكِ الْحُلْسُن (٦) فَا فَوْقَ المَّدَارُ فِي شَرَكِ الْحُلْسُن (٦) فَلَاناً عَنْ أَخِيه بِمسْتَغْن فَلَاسًا كلاناً عَنْ أَخِيه بِمسْتَغْن مَدَامِعُنا فَوْقَ التَّرَائِب كالْمُرْ فَن (٧) مَدَامِعُنا فَوْقَ التَّرَائِب كَالْمُرْ فَن (٧) مَدَامِعُنا فَوْقَ التَّرَائِب كَالْمُرْ فَن (٧) وَنَادَ بِنْ حَلْمِي أَنْ يَثُوبَ فَلَمْ وَيُعْنِ (٨) وَنَادَ بِنْ حَلْمَى أَنْ يَثُوبَ فَلَمْ وَيُعْنَ

<sup>(</sup>١) الشرب بفتح الشين : الشاربون .

<sup>(</sup>٢) تجلت سماؤها : يريد ذهبت شدتها ، وصبور : كثير الصبر ، وألم بتشديد الميم : نزل ، والخطب : الشدة والأص العظيم .

<sup>(</sup>٣) البين: البعد والفرقة ، والمها: جم مهاة ، وهي البقرة الوحشية يضرب بها المثل في جال العيون ، واللبانة: الحاجة في غير فاقة ، والسن: العمر ، ولبانة الشباب: ما يقتضيه من لهو ومرح .

<sup>(</sup>٤) العناء: التعب والمشقة ، وألا شد: ما أشد ، والغبن : يريد به الظلم .

<sup>(</sup>٥) أضلته : يريد شغلته .

 <sup>(</sup>٦) النوى : البعد ، وإثر لحظة : عقب لحظة ، واللحظة : النظرة بمؤخر العين ، والمقدار :
 قدر الله ، والشرك : حبالة الصيد .

<sup>(</sup>٧) أسبلت الدموع: أرسلت وهملت ، والترائب : جمع تريبة ، وهي عظمة الصدر ، والمراد بها هنا الصدر ، والمزن : المطر .

<sup>(</sup>٨) أهاب به: دعاه ، وعزنى: غلبنى ، والحلم: العقل ، ويثوب: يرجع ، ويغنى : يفيد .

وَمَا هِيَ إِلّا خَطْرَةٌ ، ثُمَّ أَقْلَمَتْ فَكُمْ مُهُجَةِمِنْ زَفْرَة الْوَجْدِفِي لَظَّى فَكُمْ مُهُجَةِمِنْ زَفْرَة الْوَجْدِفِي لَظَّى وَمَا كُنْتُ جَرَّ بْتُ النَّوَى قَبْلَ هَذِهِ وَمَا كُنْتُ جَرَّ بْتُ النَّوَى قَبْلَ هَذِهِ وَلَمَا كُنْتُ جَرَّ بْتُ النَّوَى قَبْلَ هَذِهِ وَلَمَا كُنْتُ جَرَّ بْتُ النَّوَى قَبْلَ هَذِهِ وَلَمَا كُنْتُ جَرَّ بْتُ النَّوى وَرُدَّنِي وَلَا كُنْتُ وَشِيبٌ عَلَى وَرَدَّنِي وَلَوْكُ الْمِنْتُ وَشِيبٌ عَوَاطِلٌ وَلَوْكُ مُبْنَيَّاتٌ وَشِيبٌ عَوَاطِلٌ وَلَوْلُ اللَّهُ وَالْمَالُ وَشِيبٌ عَوَاطِلٌ وَشِيبٌ عَوَاطِلٌ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَالْمِلْتُ وَشِيبٌ عَوَاطِلٌ وَاللَّهُ وَالْمِلْلُ وَالْمَالُ وَالْمِلْلُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَلَا مُنْ مَا مُنْ وَالْمِلْ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمِلْهُ وَالْمِلْهُ وَالْمِلْلُ وَالْمِلْلُ وَالْمَالُ وَالْمِلْمُ وَلَا مُنْ مَا مُولِي وَالْمِلْمُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَلَا الْمُعْلِقُولُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُعْلِقُولُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا مُعْلَى وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا مُعْلَى الْمُعْلِقُولُ وَلَا لَا لَا مُعْلَى الْمُعْلَى وَلَا مُعْلِلْ وَلَا لَا لَيْنَالَ وَالْمِيلِ وَالْمِلْمُ وَالْمُولِ وَلَا لَا مُعْلِقُولُ وَالْمُلْلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِقُ وَلَا مُعْلِمُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَلِمُ الْمُعْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

بِنَاعَنْ شُطُوطِ اللَّهِ عَلَى أَجْنِحَةُ السُّفْنُ (۱) وَكُم مُقْلَةٍ مِنْ غَزْرَة الدَّمْعِ فَى دَجْنَ (۲) وَكُم مُقْلَةٍ مِنْ غَزْرَة الدَّمْعِ فَى دَجْنَ فَلَمَّا دَهَ تَنِي كِـدْتُ أَقْضَى مِنَ الْخُزْنُ (۳) فَلَمَّا دَهُ تَنِي كِـدْتُ أَقْضَى مِنَ الْخُزْنُ (۱) إِلَى الْخُزْمِ رَأْيُ لَا يَحُومُ عَلَى أَفْنَ (۱) لَمَا قَرَّعَتْ نَفْسِي عَلَى فَاتُتِ سِنِّي (۱)

### ۱۶ – حفی بك ناصف (۱)

قال يخاطب ناظر الحقانية وقد نقله إلى « قنا » :

رَقَيْدَ فَلَصُنْعَكَ الشَّكُرُ الْمُثَنَّى أَدْ الشَّكُرُ الْمُثَنَّى أَدْ أَلْ وَمَعْنَى فَلَصُنْعَكَ الشَّكُرُ الْمُثَنَّى أَدْ أَلْ وَجَعَلْتَ رَأْسَ الْحُاسِدِ بِنَ بِمِصْرَ مِنْ قَدَمَى أَدْ أَلْ وَجَعَلْتَ رَأْسَ الْحُاسِدِ بِنَ بِمِصْرَ مِنْ قَدَمَى أَدْ أَلْ وَجَعَلْتَ سُدَةً مَنْ إِلَى مِنْ أَسْقُف الْهَرَ مَنْ أَسْقُف الْهَرَ مَنْ أَسْقَف الْهَرَ مَنْ أَسْقَ

<sup>(</sup>١) أقلع عن المسكان : تحول عنه ، وشطوط : جمع شِط ، وهو جانب البحر ، والحي : منازل القوم ، وأجنحة السفن : أشرعتها .

<sup>(</sup>٢) المهجة : دم القلب ، ويراد بها هنا القلب ، الزفرة : النفس الشديد الحار ، والاظلى : لهب النار والمقلة : العين ، وغزرة الدمع : كثرته ، والدجن : الظلمة .

<sup>(</sup>٣) دهمتني : أصابتني ، وأقضى : أموت ، من قضى الرجل يقضى •

<sup>(</sup>٤) راجعت: استرددت ، والحلم: العقل ، وحام على الشيء: دار به ، والأفن: سوء الرأى ·

<sup>(</sup>ه) البنيات: جمع بنية ، وهى البنت الصغيرة ، والفائت: ما لم يدركه الإنسان ، وقرع السن ، كناية عن الندم ، يقول: لولا بناته الصغار ، ولولا من يعولينم من أهله المسنين الذين لا كسب لهم ما ندم على شيء .

<sup>(</sup>٦) هو القاضى الفاضل والشاعر الكاتب الأستاذ محمد حفى ناصف ، ولد ببركة الحج من أعمال القليوبية ، ودرس بالأزهر ودار العلوم ، فخرج نابغة نابها ، شغل مناصب القضاء والتدريس بالمدارس والجامعة ، فحكان مثال الفضل والبراعة وحسن الفكاهة وسرعة البديهة ، يمتاز أساوبه بالجزالة في النثر والشهولة في الشعر ، توفى سنة ١٩١٩ م .

<sup>(</sup>٧) سدة المنزل ( بتشديد الدال ) : عتبة با به ·

أَسْكُنْتَنِي فِي مُقْعَدِةٍ فِيها غَدَوْتُ أَعَرَّ شَأْنَا وَالسَّبْقُ عند الورْد أَهْنَا الله أَرِدُ المُسَارِعَ سَابِقًا والسَّبْقُ عند الورْد أَهْنَا الله وَأَرُورُ آثَارَ الْمُسلو كَنْ وَكُنْتُ قَبْل بها مُعَنَّى الله وَأَرُورُ آثَارَ الْمُسلو كَنْ وَكُنْتُ قَبْل بها مُعَنَّى الله وَأَرُورُ آثَارَ الْمُقَطَّم حَوْلُهُ مُتَعَطَّفٌ كَالنُونَ حُسنا الله وَيُدرِكُ مَا تَعَلَقُ مَنْ الله وَيُدرِكُ مَا تَعَلَقُ مَنْ الله وَيُورُكُ مَا تَعَلَقُ مَنْ وَيُدْرِكُ مَا تَعَلَقًى الله وَيُدرِكُ مَا تَعَلَقًى الله وَيُهُ الله وَيُدرِكُ مَا تَعَلَقُ مَنْ الله وَيُورُكُ مَا تَعَلَقُ مَنْ وَيُدْرِكُ مَا تَعَلَقُ مَنْ الله وَيُورُ الله وَيُورُكُ مَا تَعَلَقُ الله وَيُورُكُ مَا تَعَلَقُ مَنْ وَيُدْرِكُ مَا تَعَلَقُ الله وَيُورُ الله وَيُورُكُ مَا تَعَلَقُ الله وَيُورُ الله وَيُورُكُ مَا تَعَلَقُ الله وَيُورُكُ مَا تَعَلَقُ الله وَيُدرِكُ مَا تَعَلَقُ الله وَيُورُكُ مَا تَعَلَقُ الله وَيُورُكُ مَا تَعَلَقُ الله وَيُورُكُ مَا تَعَلَقُ الله وَيُعْمَلُونُ وَيُولُونُ وَيُعْمِلُونَ وَيُعْمَلُونُ وَيُعْمِلُونَ وَيُعْمِلُونَ وَيُعْرِكُ مَا تَعَلَقُ وَاللّهُ وَيُولُونُ وَيُعْمِلُونَ وَيُعْمِلُونَ الله وَيُولُونُ الله ويُورُونُ الله ويُورُونُ الله ويُورُونُ الله ويُورُونُ الله ويُونُ وَيُعْمِلُونَ مَا تَعَلَقُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُونَ وَالْمُعْتَى وَلِي الله ويُونُ الله ويُونُ وَيُونُ وَلِي الله ويُونُ وَلَا الله ويُونُ ويُعْمِلُونَ الله ويُونُ ويُعْمِلُونُ ويُعْمِلُونُ ويُعْمِلُونُ ويُعْمِلُونُ ويُعْمُونُ ويُعْمِلُونُ ويُعْمِلُونُ ويُعْمُونُ ويُعْمِلُونُ ويُعْمِلُونُ ويُعْمِلُونُ ويُعْمِلُونُ ويُعْمِلُونُ ويُعْمِلُونُ ويُعْمِلُونُ ويُعْمِلُونُ ويُعْمُلُونُ ويُعْمُلُونُ ويُعْمُلُونُ ويُعْمُونُ ويُعْمُونُ الله ويُونُ ويُعْمُلُونُ ويُعْمُونُ ويُعْمُونُ ويُعْمُونُ ويُعْمُونُ ويُعْمُونُ ويُعْمُونُ ويُعْمُونُ ويُعْمُونُ ويُعْمُ ويُعْمُونُ ويُونُ ويُعْمِلُونُ ويُعْمُونُ ويُعُونُ ويُعْمُونُ ويُعْمُونُ ويُعْمُونُ ويُعْمُونُ ويُ

\* \* \*

قالوا: شَخَصْتَ إِلَى قِنا يَامَرْ حَبا ﴿ بِقِنا » و ﴿ إِسْنَا » قَالُوا: شَكَنْتَ السَّفْحِ شُكْنَى قَالُوا: ﴿ قِنَا » حَرِ هُ ، فَقُلْ شُ ؛ وهل يردُّ الخُورَ قِنَا ؟ (١) قالُوا: ﴿ قِنَا » حَرِ هُ ، فَقُلْ شُ مَا طَيْرُ وَقَا ؟ (١) سِرُ الحِبِ اللهِ عَرادة فَقُلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أرد المشارع: آتيها اللارتواء، والمشارع: جمع مشرع وهو المنهل يرده الظهاء.

<sup>(</sup>٢) معنى: كلفا ( بكسر اللام ) مشتاقاً .

<sup>(</sup>٣) متعطف منحن كالقوس ٠

<sup>(؛)</sup> القن: العبد الرقيق، وفاعل يرد يعود على (حر) بفتح الحاء، يقول وهل يصير حر قنا الرجل الحر هبدأ رقيقاً .

<sup>(</sup>ه) المزن : المطر ، واحدته مزنة بضم الميم وسكون الزاي .

<sup>(</sup>٦) البرداء: الثقلاء، جم بارد وهو الإنسان المتبلد الإحساس.

وَوُقيت أَمْرَاضَ الرُّطو أُلْقَى الْهَــواءَ فَلَا أَهَـا وَأَنَامُ غَـــــيْرَ مُدَثَّر قَدْ خَفَّت النَّفَقَاتُ إِذْ وَفَّرْتُ من أَمَن الْوَقُو فَالشَّمْسُ تَكُنُّولُ رَاحَتِي ؟ فإذًا بَدَت لي حاجة أَوْرُمْتُ طَبْخًا أَوْ عُـلَا سُكْنَى القُرى تَدَعُ السَّفي أَيُّ المسلاهي فيه يَصد كل أمرى تلقاه من وَيَرَى الغريبُ السِّمرَ أَيْـ يجد الخليب بمينـــه عشْ في القُرَى رَأْسًا ، وَلَا وَدَعِ الْجِلْــــزيرةَ وَالْمَهَا واسْـلُ الْأُغانيَ وَالغَـوا

بَةِ ، واستَرق الريح وَهْنَا<sup>(١)</sup> بُ لقاءه : ظَهْرًا وَبَطْنَا شَـيْنَا إِذَا مَا اللَّيْلِ جَنَّا لا أَشــتَرى صُوفًا وَتُطْنــا د النصف أوْ نصْفا وَعْنا فكأنها أمِّي وَأَحْــنَى في الغُسْل أَلْـ قِي الماءَ سُخْنَا جَ الْخُذْ أَلْقَى الْجُو فُرْنا لَهُ مُوكلاً بالمال مُضَنَّى ـرفُ مالَه وَمتَى وأنى ؟ بعد الظهيرة مُسْتَكنَّا(٢) سَرَ حالةً ، وَأَخَفُّ غَبنا لَبُنَا ، وَيُلغِي السَّـمْنَ سَمْنَا تَسْكُنُ مع الأَذْناب مُدْنا وَالْجِسْرَ وَالظَّبِيَ الْأُغَنَّا(٣) نِيَ ، وَاسْأَلِ الرَّّحْمٰنَ عَدْنَا ا

<sup>(</sup>١) استرق الربح: سرى رقيقاً ناعماً ، الوهن بمكون الهاء: الضعف •

<sup>(</sup>٢) مستكناً: مختبثاً .

<sup>(</sup>٣) الظبي الأغن: الذي في صوته غنة بضم الغين وتشديد النون المفتوحة .

<sup>(</sup>٤) اسل: فعل أمر من سلا بمعنى ترك ونسى ، الغوانى : جمع غانية وهي الحسناء التي غنيت بجمالها عن غيره . وعدن بسكون الدال : جنة عدن .

ولما أشرف على الإحالة على المعاش ببلوغ الستين ، كتب إلى المرحرم حسين رشدى باشا ، وكان يومئذ رئيسًا للوزارة ، يسأله أن يمدّ في أجلى خدمته ، في مفاكهة غاية في الظّرف والرقة :

حَاجَتِي إِنْ شِئْتَ أَتَقْضَى بِإِشَارَهُ دُونَهُمْ عِلْماً وَلاَ أَدْنَى إِدَارَهُ لَمْ أَزَلْ جَمَّ الْقُوى جَمَّ الجُدَارَةُ (١) هَلْ مِنَ الْحِكَمْنَةِ أَنْ يَكُنْ مَ دَارَهُ طُولِ مَا مَارَسْتُ فِي الدُّنيا خَسَارَهُ تَارَةً فِي الْمَدْلِ وَالتَّمْلِيمِ تَارَهُ (٢)

صَاحِبَ الدَّوْلَةِ بِمَا شَيْخَ الْوزَارَهُ فَالْهَا قَبْلِي أُلُوفُ لَمْ أَكُنُ نَالُهَا قَبْلِي أُلُوفُ لَمْ أَكُنُ نَاهُوزَ السِّتِّينَ مُمْدِي إِنَّمَا فَاهُزَ السِّتِّينَ مُمْدِي إِنَّمَا وَإِذَا لَمْ فَي يَشْكُ مِثْلِي عِلَّةً وَإِذَا لَمْ فَي خِدْمَةَ الأَوْطَانِ مَعْ وَالْهَا فَضَيْتُهَا وَحَيَدَانِ مَعْ وَحَيَدَانِي كُنُهُمَا فَضَيْتُهَا وَحَيَدَانِي كُنُهُمَا فَضَيْتُهَا

وقال يتحسَّر على ضياع علمه بمو ته :

وَمَا نِلْتُهُمَا إِلَّا بِطُولِ عَنَاءِ (\*)
وَيَهْ نَى الَّذِى حَصَّلْتُهُ بِفَنَائِي (\*)
لِإِعْطَائِهَا مَنْ يَسْتَحِقُ عَطَائِي (\*)
وَجَاهًا ، فَمَا أَشْقَى بَنِي الْمُلَمَاء (\*)

أَتَقَضِى مَمِى إِنْ حَانَ حَيْنِي تَجَارِ بِي وَأَبْذُلُ جُهْدِى فِي اكْرِسَابِ مَعَارِف وَيَحْزُ نُنِي أَلَّا أَرَى لِيَ حِيلَةً إِذَا وَرَّثَ الْجُهَّالُ أَبْنَاءَ هُمْ غِنِّي

<sup>(</sup>١) ناهز: قارب ، والجم بتشديد الميم : الكثير . والجدارة : الأهلية والاستحقاق .

 <sup>(</sup>٢) وإن كانت نشأة الشاعر الأولى في الأزهر ، ثم في دار العلوم فقد ولى القضاء في المحاكم الأهلية
 مدة ليست بالقصيرة .

<sup>(</sup>٣) تقضى : تموت وتفنى . وحان حينى : جاء أجلى . والتجارب : ما يستفيده المرء من خبرة في عمارسته لشؤون الحياة ، مفردها تجربة . والمناء : الجهد والمشقة

<sup>:</sup> ana : and (1)

<sup>(</sup>ه) العطاء: ما يجود به المرء على غيره . ويريد أن ما حصله من العسلم لا يستطيع أن يهبه لمن لا يستحقه كما يوهب الممال مثلا

<sup>(</sup>٦) الجاه : علو المنزلة ، ورفعة القدر

## ه۱ – ولى الدين يكن(١)

### وَيْلُ لِلنَّاسِ مِنَ النَّاسِ

وَيَابَىٰ أَنْ يَجُودَ بِهِ الرَّمَانُ وَحَظْ حَارَبُوهُ مُنْذُ كَانُوا وَحَظْ حَارَبُوهُ مُنْذُ كَانُوا وَحَظْ حَارَبُوهُ مُنْذُ كَانُوا وَأَخْدَاتُ يُحَكِّذُ مِهَا سِمَانُ (٣) وَأَخْدَاتُ مُنْ مُسْتَعِينِ لَا يُعَانُ (٣) وَكَمَ مِنْ مُسْتَعِينِ لَا يُعَانُ (٣) تَوَفَّيها الشَّكَاةُ وَلَا لِسَانُ (٤) تَوَفِّيها الشَّكَاةُ وَلَا لِسَانُ (٤) إِذَا ذَانَ الْعِدَا وَجَبِ الْامَانُ لَقَدْ هَانَتْ رَغَائِبُهُمْ وَهَانُوا لَقَدْ هَانَتْ رَغَائِبُهُمْ وَهَانُوا لَقَدْ وَهَنَ النَّهَى وَوَهَى الْبَنَانُ وَوَهَى الْبَنَانُ

يُرِيدُ النَّاسُ فِي اللّٰهُ فِي هَنَاتُ هَنَاتُ مَنَاتُ كَانَتُ مَنَادُ كَانَتُ مَنَادُ كَانَتُ مَنَادُ كَانَتُ وَآمَالُ تَغُرُّهُم عِجَافَ الْمُعَلَىٰ وَآمَالُ تَغُرُّهُم عِجَافَ الْمُعَلَىٰ وَكَمَ وَنَ مُسْتَنبِيلِ لِيْسَ يُعْطَىٰ وَكَمَ وَلَمَ الْمُعَلَىٰ وَكَمَ وَلَمَ الْمُعَادِي الْهُمُومُ فَلَا يَرَاعَ الْمُعَادِي أَمَانًا أَيْبُ النَّاسُ الْمُعَادِي أَمِنَ النَّاسُ الْمُعَادِي أَمِنَ النَّاسُ اللّهُ عَنْ النَّاسُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) ولى الدين بن حسن سرى بن إبراهيم باشا يكن ، ولد بالآستانة وجاء القاهرة طفلا وتعلم بها ومال إلى الأدب واشتهر به ، ثم سافر إلى الآستانة وعين فى مجلس معارفها ، ثم نفاه السلطان عبد الحميد إلى ولاية سيوارس ، وبعد إعلان الدستور العثمانى عاد إلى مصر وأخذ ينشر كتبه ومقالاته ، وله شعر وقيق وكتابة جيدة ، مات سنة ١٣٣٩ هـ

<sup>(</sup>٢) عجاف : جمع عجفاء هزيلة ضامرة . وسمان : جمع سمينة

<sup>(</sup>٣) مستنبل : طالب نوالا أي عطاء · مستمين : طالب عونا ·

<sup>(</sup>٤) البراع: الأقلام علافرد براعة .

<sup>(</sup>٥) مانوا : من المين بسكون الياء وهو السكذب •

<sup>(</sup>٦) وهن : ضعف · النهى : جمع نبهية بضم النون وسكون الهاء · وهى : ضعف · البيان : الحلواف الأصابع جمع بنائة ·

حَمَّا أَمَّلْتُ - نَظْمٌ أَوْ بَيَانُ وَهَأَنَا لَا أَدِينُ وَلَا أُدَانُ (١) وَلَـكَنْ صُنْتُ عَهْدا لَا يُصَانُ وَلَـكَنْ صُنْتُ عَهْدا لَا يُصَانُ وَكُنْتُ أَظُنْ أَنِّي لَا أَخَانُ

تعبت مِنَ الْكَلامِ فَلَيْسَ يُجُدِي وَكَانَتُ صَبُّوَةٌ وَنَزَعْتُ عَنْهَا وَكَانَتُ صَبُّوَةٌ وَنَزَعْتُ عَنْهَا وَمَا أَسَنِي عَلَى عَهْدٍ تَقَضَّى فَا أَسَنِي عَلَى عَهْدٍ تَقَضَّى فَاللَّتِ أَمِينَهُ دَهْدًا طَويلًا فَاللَّتِ أَمِينَهُ دَهْدًا طَويلًا

\* \* \*

كأن الخروب فيها مرركان وناد الله المؤركان والمؤاد الله المؤرد الله المؤرد الله المؤرد الله المؤرد الله المؤرد الم

وَدَار لَا يَزُولُ الْقَثْلُ ءَ بُهَا أَهَابَ بِهَا الْيَرَاعُ فَلَمْ تَجُبِهُ أَهَالَ بِهَا الْيَرَاعُ فَلَمْ تَجُبِهُ تَظُلُ بِها السَّوَاءِدُ عَامِلَات تَظُلُ بِها السَّوَاءِدُ عَامِلَات بَكَت عَيْنِي الشبَابَ وَحِينَ جَفِّت بَكَت عَيْنِي الشبَابَ وَحِينَ جَفِّت لَمَا لَذِي نُصْحٍ مَكَان لَكُونِ مَا لَذِي نُصْحٍ مَكَان فَي الشبَابَ وَحِينَ جَفِّت فَي اللهِ عَمْ اللهِ يَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# معارضته قصيدة الحصرى « يَالَيْـ لُ الصَّبُ مَتَى غَدُهُ »

الْحُسْنِ مَكَانَكِ مَعْبَدهُ وَاللَّحْظُ فُوَّادِي مَعْمَدُهُ (٥) وَاللَّحْظُ فُوَّادِي مَعْمَدُهُ (٥) وَاللَّحْظُ فُوَّادِي مَعْمَدُهُ وَالْحُسْنِ مَكَانَكِ مَعْمَدُهُ وَاللَّحْظُ وَالْكِ مَعْمَدُهُ وَاللَّحْظُ وَاللَّهِ مَعْمَدُهُ وَاللَّهِ مَعْمَدُهُ وَاللَّهُ مَعْمَدُهُ وَاللَّهُ مَعْمَدُهُ وَاللَّهُ مَعْمَدُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعْمَدُهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ لَلْمُوالِمُ لَالْمُوالِمُ لَلْمُوالِمُ لَلْمُواللَّهُ وَاللْمُوالِمُ لَلْمُوالِمُ لَالِمُ لَا اللْمُوالِمُ لِلْمُوالِمُ لَمُوالِمُ لَا اللْمُوا

<sup>(</sup>۱) صبوة: من صبا بمعنى مال وأحب (۲) السنان: نصل الرمح · (۱) صبوة: من صبا بمعنى مال وأحب (٤) استكفت: انقطعت وانتهت ·

 <sup>(</sup>٣) الجنان بفتح الجيم : القلب •
 (٥) مغمده : مكان غمده شبه اللحظ بالسيف ، والفؤاد بالغمد الذي يحتويه •

إن كَانَ فُوَّادُك يَجْحَدُهُ الَّذِلُ وَطَيْفُكَ يَعْدُونُهُ كُمَ يُوحِي طَرْفُكِ لِي غَزَلا وَأَنَا فِي شَعْرِي أَنْشِـدُهُ وَتُسَاجِلُني الْأَطْيَارُ مَوَى فِي الدَّوجِ أَبِيتُ أُرَدِّدُهُ (١) لِلَّيْدِلْ غَرَامِي أَسْوَدُهُ للصبح سَنَاوُلُهُ أَبْيَضُهُ عِنْدى عَـذْبُ وَمُقَيَّدهُ (٢) أَحْبَيْت قلاك فَمُطْلَقَهُ إِنْ ضَلَّ حَناً نَكُ عَنْ قَلْبِي وَجَالُك كَانَ يُؤَيِّدُه نَدُ بَاتَ دَلَالُك يَخَذُلُهُ كَانِي إِنْ رَثَّ أُجَــدُهُ(٣) زیدی تیما أُزْدَدْ كَالَفًا (صَبْرى) إِنْ جُرْتُ يُو كُدُهُ (شَوْق ) إِنْ بنْتُ يُضَاعِفُهُ طَرْفِي مَعَ طَرْفِك يَرْصُدُهُ (٥) خُلَّان مُعْمَا تَشْمُسَا فَلَك ( مُضْنَاك جَفَاهُ مَرْ قَدُهُ ) فَصلى بِاللهِ وَلَوْ حُلُمًا الصَّتُ أَيَّاطلُهُ غَدُهُ (٢) وَعَدَيْهِ الْيَـوْمَ وَلَوْ كَـذِبًّا

<sup>(</sup>١) تساجله: تباريه ، والدوح : الشجر ، واحدته دوحة بسكون الواو ٠

<sup>(</sup>٢) قلاك: هجرك ٠

<sup>(</sup>٣) كلفاً : ولوعاً وشوقاً ، يقول : كلما زدت تبهاً ودلالا أزداد بك هياماً وحباً ، رث: تقادموبلى

<sup>(</sup>٤) شوقى: من الشوق، وهو المعنى الظاهر من السياق • والمراد الحقيقى بلفظه المرحوم شوقى بك أمير الشعراء فى العصر الحديث، بنت: بعدت، صبرى: من الصبر، وهو المعنى الظاهر، والمراد بلفظه المرحوم ( إسمعيل باشا صبرى) الشاعر المعروف • جرت: ظامت، والجور هنا يراد به الهجر وادعاء النسيان •

<sup>(</sup>ه) يقول إن « شوقى » و « صبرى » الشاعرين صديقان هما كشمسى فلك يرصدهما طرقى وطرقك ليماء إلى سطوع شهرتهما في الشعر وتعلقه بهما .

<sup>(</sup>٦) يماطله: يسوقه ويباعده ٠

### ١٦ - إسماعيل صبرى باشادا

قال:

الأرْ ضَ تَنَمَ آمِناً مِنَ الْأَوْصَابِ (٣) الْأَوْصَابِ (٣) الْأَوْمَابِ (٣) الْأَنْمَابِ (٣) الْأَنْمَابِ (٣) عَذَابِ عَذَابِ مَنْ عَذَابِ مَا تَشْتَكِى مِنْ عَذَابِ عَذَابِ وَانُ مَا نَصَ فَي غَضُونِ الْكِتَابِ (١٠) وَانُ مَا نَصَ فَي غَضُونِ الْكِتَابِ (١٠) وَانُ مَا نَصَ فَي غَضُونِ الْكِتَابِ (١٠) مَا نَصَ فَقَدْ عَادَ سَالِماً لِلتَّرَابِ (١٠) مَا نَصَ فَقَدْ عَادَ سَالِما لِلتَّرَابِ (١٠) مَا نَصَ فَقَدْ عَادَ سَالِما لِلتَّرَابِ (١٠) مَا نَصَ فَقَدْ عَادَ سَالِما لِلتَّرَابِ (١٠)

إِن سَيْمْتَ الْحَيَاةَ فَارْجِعْ إِلَى الْارْ تِلْكَ أُمْ أُحْنَى عَلَيْكَ مِنَ الْام لَا تَخَفَّ ؛ فَاللَمَات لَيْسَ بِمَاج كُلْ مَيْتِ باقٍ ، وَإِنْ خَالَفَ الْمُنْ وَحَيَاةُ الْمَرْءِ اغْتِرَابِ فَإِنْ مَا

وقال يناجي الدواة :

يا دَوَاةُ اجْمَـلِي مـدَادَكُ ورْداً وَلْيَـكُنْ كَالرَّمانِ حَالًا وَحَالًا

لِوُفُودِ الْأَقْلَامِ حِينًا فَحَيِنَا (اللهُ تَارَة آسِنَا وَأُخْرَى مَعِينَا (۱۷) تَارَة آسِنَا وَأُخْرَى مَعِينَا (۱۷)

<sup>(</sup>۱) ولد إسماعيل صبرى باشا سنة ١٥٥٤ م . وتعسلم بالمبتديان والتجهيزية والإدارة ، ثم أرسل. إلى فرنسا ، فدرس الحقوق هناك وشغل فى مصر مناصب القضاء ، وجعل يترقى فيها إلى أن صار وكيل. الحقانية ؛ وقد شغف بالأدب لذاته ، وكان لرقة طبعه وظهوره على الأدب الفرنسي أثر فى رقة شعره وحسن ابتكاره وجمال نقده ، له أسلوب عذب وحسن بصيرة وجمال فنى ؛ مات سنة ١٩٢٣ م .

<sup>(</sup>٢) الأوصاب: جمع وصب بفتحتين ، المرض والوجع الدائم . ورجوعه إلى الأرض . لأنه خلق من ترابهة (٣) أحنى : أعطف وأرفق ، والأم الأولى : الأرض . والثانية : الأم الحقيقية ذات الولد . والأتعاب

<sup>(</sup>٤) فى غضون الكتاب: فى أثنائه . هذا البيت بمثابة التدليل على البيت الذى قبله ، فإنه قرر فى خلك البيت أن الموت لا يمحو من الإنسان شيئاً ، اللهم إلا آلامه وأوجاعه . وفى هذا البيت يقول تا إن كل ميت هو فى الواتم حي ، وإن كان الموت معروفا بأنه عدم الحياة ، وذلك كشأن العنوان إذا خالف فى الواقع ما نص عليه فى صلب الكتاب .

<sup>(</sup>ه) هذا البيت جار مجرى البيت الذي قبله ، وهو من أفخر الشعر وأروعه ·

<sup>(</sup>٦) الورد بكسر الواو : المـاء الذي يورد .

<sup>(</sup>٧) الآسن: الراكد المتغير . والمعين بفتح الميم: الماء الجارى . يطلب إلى المداد أن تكون حالله كال الزمان في سعده ونحسه ، وفي صفوه وكدره .

أكرمى العِلْمَ وامَنَحِي خَادِميه وَابْذُكُى الصَّافِي الْمُطَّهَّرَ منْـهُ وَإِذَا الظُّلْمِ وَالظَّلَامُ اسْتَمَانَا وَاسْتَمَدًّا مَنَ الشُّرُورِ مَدَادًا وَإِذَا مُهْجَةُ الْحُمَائِمِ أَسْدَتْ فَاجْعَلِيهَا عَلَى المَوَدَّات وَقْفَا فَإِذَا لَمْ يَكُنُ بِقَلْبُكُ إِلَّا فَاجْمَلِيهِ حَظِّي لَأَكْتُبَ مَنْهُ

مَاءِكَ الْغَالِيَ النَّفيسَ الثَّمِيناَ لِهُدَاة السَّرَائر الْمُرْشِدِيناً يَوْمَ نَحْس بأَجْهَل الْجاهِلِيناً فَاجْعَليه من قِسْمَةِ الظَّالِمِينَا أنقطَةً سرَّهَ الزَّكَّ الْمُصُونَا() وَهَبِهِا رَسَائِلَ الشَّيِّقينا (٢) مَا أَعَدَّ الإِخْلَاصُ لِلْمُخْلِصِيناً شَرْحَ حَالَى لِسَيِّدِالْمُرْ سَلِيناً (٢)

وقال رحمه الله :

يَا مَوْتُ خَذْ مَا أَبْقَتْ الْ يَيْنِي وَيَيْنَـكَ خَطْوَةً

وقال :

وَلَمَّا الْتَقَيْنَا قَرَّبَ الشُّوق جُهْدَهُ كأنَّ صَدِيقًا في خِــلَال صَدِيقه

أَيَّامُ وَالسَّاعَات مِنِّي إِنْ تَغْطُهُا فَرَّجْتَ عَنِي

شَجيَّان فَاضَا لَوْءَــةً وَعَتَا بَا('' تَسَرَّبَ أَثْنَاءِ الْعِنَاقِ وَغَاباً

<sup>(</sup>١) المهجة: دم القلب. والحمائم: جمع حمامة. وأسدت هنا بمعنى استودعت • وذلك لأن الحمام صمريوف بالوداعة واللطف وطهر القلب .

<sup>(</sup>٢) المودات بفتح الميم والواو وتشديد الدال : جم مودة • الشيقين : المشتاقين •

<sup>(</sup>٣) حظي : نصيبي ٠

<sup>﴿</sup> ٤) شَجِينِينَ : حَزِينَينَ مِن شِيدَةَ الشِّوقَ ، مثني شجى ( بتشديد الياء ) . اللوعة : حرقة الوجد .

### وقال في ساعة التوديع :

أَثُرَى أَنتَ خَاذِلِي سَاعَةَ التَّوْ وَيْكَ ؛ قُل لِي ، مَتَى أَرَاكَ بِجَنْبي لَسْتَ بَعْضَ الْخُدَاةِ بَلْ أَنْتَ بَعْضِي سَاعَةَ الْبَيْنِ وَطْعَةٌ أَنْتِ قُدَّتْ لَا تُحينِي ا روحِي الفَدَاء لِمَا حِيا

دِيعِ يَا قُلْبُ فِي غَدٍ أَمْ نصِيرِي ؟ رَاضِياً عَنْ مَكا َ إِنَّ الْمَهْجُورِ ؟ قِفْ قَلِيلًا ؛ فَلَسْتُ بِالْمَاجُورِ (١) لِلْمُحِبِّينَ مِنْ عَذَابِ السِمِيرِ (٢) ك غَدًا مِنْ صَعِيفَة الْمَقْدُورُ ٣٠

### وقال يتغزَّل :

أَبِثُكُ مَا بِي فَإِنْ تَرْجَى وَأَشْكُو النَّوَى مَا أَمَرَّ النَّوَى وَأَخْشَى عَلَيْكِ هِبُوبَ النسِيم 

رَحِمْتِ أَخَا لَوْعَةِ مَات حُبَّا(') عَلَى هَأْمِم إِنْ دَعَا الشَّوْقُ لَبَّـا(\*) وَإِنْ هُوَ مِنْ جَانِبِ الرَّوْضِ هَبَّا مِنَ الْعُمْرِ لَمْ تَلْقِنِي فَيْكِ صَبَّا (٢)

<sup>(</sup>١) الحداة بضم الحاء : جمع حاد ، الذي يسوق الإبل ويغني لها . يريد من قلبه أن يثبت في مكانه الذي هجره ليسير في ركاب الأحبة ويغنيهم ، وذلك كناية عن دوام خفقانه . وهو من المبالغات البديمة .

<sup>(</sup>٢) البين : البعد والفراق · وقدت قطعت ·

<sup>(</sup>٣) حان الشيء يحين : قرب وقته . يقول : لا تقتربي يا ساعة الفراق ، روحي فداء لمن يمحوك غداً من الزمن •

<sup>(</sup>٤) اللوعة : حرقة الحزن والهوى • وأخوها : صاحبها .

<sup>(</sup>٥) المنوى : البعد والفرقة . والهائم : العاشق .

<sup>(</sup>٣) البرحة : بضم الباء وفتحها القطعة من الزمن • وهو يريد بها هنــا القطعة القصيرة . الصب ة العاشق الشديد العشق .

تَمَالَىٰ نُجَدِدُ زَمَانَ الهَنَاءِ وَنَنْهَبُ لَيَالِيَهُ الْهُـرَ نَهُبَالًا

تَعَالَىٰ أَذُقُ بِكِ طَعْمَ السَّلَامِ وَحَسْبِي وَحَسْبُكِ مَا كَانَ حَرْ بَا(٢)

### وقال يتغزَّل:

مُتَيَّمًا أَنْتِ فِي الْخَالَانِ دُنْيَاهُ (٣) اطُفاً يَعُمُ رَعَاياً اللَّطف رَيَّاهُ(١) مِنَ الرَّيَاحِينِ حَيَّاناً بِهَا للهُ هَذَا جَمَالُكِ يُغْنِينَا مُحَيَّاهُ (٥)

ياً رَاحَةَ الْقَلْبِ يَا شُغْلَ الْفُوَّادِ صِلَى زِينِي النَّدِيُّ وَسِيلِي فِي جَوَانِبِــهِ رَيْحَانَةٌ أَنْت في صَمْرَاء أَمُجْدِبَةٍ إِنْ غَابَسَاقِي الطَّلاَأُوْصَدَّ، لَاحَرَجُ

### وقال متغزِّلاً :

وَلَا بِشَافِعَةٍ فِي رَدٌّ مَا كَأَنَا (٢) حَمْلَ الصَّبَابَةِ فَأَخْفِق وَحْدَكَ الآنَا(٢)

أَقْصِرْ فُوَّادِي فَرَا الذِّكْرَى بِنَافِعَةٍ مَمَلاً الْفُوَّادُ الَّذِي شَاطَر ْ تَه زَمَناً

<sup>(</sup>١) الغر : جمع غراء بتشديد الراء : يريد الحسان •

<sup>(</sup>٢) السلام : صَد الحرب . ويريد بالسلام القرب والتواصل ، وبالحرب البعد والتنافر . وهذا شبيه بقول العباس من الأحنف

تمالى نمجدد دارس العهد بيننا كلانا على طول الجفاء ملوم

<sup>(</sup>٣) المتيم ، الذي استذله الحب . وفي الحالبن ، أي في حال الوصل والهجر .

<sup>(</sup>٤) الندى ، بتشديد الياء . النادى . والريا بفتح الراء وتشديد الياء : الربح الطيبة الزكية .

<sup>(</sup>٥) الطلا بكسر الطاء : الحمر . والمحيا بضم الميم وتشديد الياء المفتوحة : الوجه .

<sup>(</sup>٦) أقصر :كف وأقلع

<sup>(</sup>٧) سلا : هجر ونسى . يريد بالفؤاد فؤاد التي كانت تبادله الحب ، والصبابة بفتح الصاد : العشق •

هَلاَّ أَخَذْتَ لِهَذَا الْيَوْمِ أُهْبَتَهُ لَهُفِي عَلَيْكَ قَضَيْتُ الْهُمْرَ مُقْتَحِاً ومن قوله في التَّصَوُّف:

يا رَبِّ : أَيْنَ ثُرَى ثُقَامُ جَهَبَّمْ وَ الْمُلَىٰ لَمْ وَالْمُلَىٰ لَمْ وَالْمُلَىٰ لَمْ وَالْمُلَىٰ فَالسَّمَوَاتِ الْمُلَىٰ فَالسَّمَوَاتِ الْمُلَىٰ فَارَبِّ : أَهِّلْنِي لِفَضْلِكَ وَاكْفِنِي فَارَبِّ : أَهِّلْنِي لِفَضْلِكَ وَاكْفِنِي وَمُر الْوُجُودَيَشَفُّ عَنْكَ لِكَىٰ أَرَى فَا كُلُورَى يَا عَالِمَ الْالْمُرَار حَسْبِي عِنْمَةٌ يَا عَالِمَ الْاَسْرَار حَسْبِي عِنْمَةٌ وَالْمُورَى الْمُعْرَاد حَسْبِي عِنْمَةٌ أَوْرَى أَذَى الْمُعْمَالُ الْمِي الْمُورَى أَدْمَى الْوَرَى أَدْمَى الْوَرَى الْمُعْمَالُ الْبِي نَسَعُ الْوَرَى

وقال يرثى «عمر» ابن المرحوم

ياً مَالِئَ الْعَيْنِ نُورًا وَالْفُوَّادِ هُوَّى

لَا تُخْلِ أُفْقَكَ، يَخْلُفْكَ الظَّلَامُ بِهِ

لِلظّالِمِينَ غَدًا وَلِلْفُجّارِ؟ وَالْأَرْضِ شَبْرًا خَالِيًا لِلنَّارِ شَطَطَ الْعُقُولِ وَفَتْنَةَ الْأَفْكارِ شَطَطَ الْعُقُولِ وَفَتْنَةَ الْأَفْكارِ غَضَبَ اللَّطيف وَرَحْمَةَ الْجُبّارِ (٣) غَضَبَ اللّطيف وَرَحْمَةَ الْجُبّارِ (١) عِلْمِي بِأَنّاكَ عَالِمُ الْأَسْرَارِ (١) عِلْمِي بِأَنّاكَ عَالِمُ الْأَسْرَارِ (١) أَلَّا تَضِيدَ بِأَنّاكَ عَالِمُ الْأَسْرَارِ (١) أَلَّا تَضِيدَ بِأَغْظَمِ الْأُوزَارِ (١) أَلَّا تَضِيدَ قَ بِأَغْظَمِ الْأُوزَارِ (١)

مِنْ قَبْلِ أَنْ تُصْبِحَ الْأَشُو اقْ أَشْجَا نا(١)

في الْوَصْلِ نَاراً وَفِي الْمُحِجْرَانَ نِيرَا نَا(٢)

الشيخ على يوسف وقد مات صغيراً: وَالْبَيْتَ أَنْسا، تَهَكَّلُ مِهَا الْقَمَرُ الْأَنْ وَالْزَمْ مَكَانَكَ، لَا يَحْلُلُ بِهِ الْكَدَرُ (٢)

<sup>(</sup>۱) الأهبة بضم الهمزة وسكون الهاء : العدة · تقول : اتخذت للا م أهبته أى هيأت له أسبابه · والأشجان : الهموم والأحزان ، وأحدها شجن ، يقول : هلا حسبت حساب هذا اليوم يوم القطيعة والهجران ، فأعددت له عدته قبل أن تندفع في تيار العشق ، فلا ينقلب ما كنت تجده من الشوق هموماً وأحزانا بما تعانى من القطيعة ·

<sup>(</sup>۲) اقتحم النار : أي رمى بنفسه فيها ، وهجم عليها •

<sup>(</sup>٣) شف الشيء يشف من باب ضرب: رق فظهر ما وراءه · اللطيف: المراد به هنا الذات الإلهية وكذلك الجبار ·

<sup>(</sup>٤) المحنة: البلية والمصيبة ، يقول: يكفيني مصيبة علمي بأنك تعلم السر وما يخني ، لأنك مطلع على آنامي وأوزاري .

 <sup>(</sup>٥) أخلق به أن يفعل كنا: أى ما أحقه بفعله ؟ الأوزار: جمع وزر بكسر الواو وهو الإثم .

<sup>(</sup>٦) الهوى: الحب ٠

<sup>·</sup> يُخْلَفُك : يُحَلُّ عُلْك ، ولا يُحَلُّل : لا يَحَلُّ ، وقد فك الإدغام لضرورة الشعر ·

في الحليِّ قَلَبَانِ بَاتًا، يَا نَعْيِمَهُمَا، وَأَعْيُنُ أَرْبَعُ تَبْكِي عَلَيْكَ أَسَّى وَأَعْيُنُ أَسَّى قَدْ كُنْتَ رَيْحَانَة في الْبَيْت وَاحدة قَدْ كُنْتَ رَيْحَانَة في الْبَيْت وَاحدة مَا كَانَ عَيْشك في الْأَحْيَاء مُخْفَصَرًا فَارْحَلْ تَشَيَّمُك في الْأَحْيَاء مُخْفَصَرًا فَارْحَلْ تَشَيَّمُك الْأَرْوَاحُ جَازِعَة فَارْعَة

وفيهما، إذْ قَضَيْتَ النَّارُ تَسْتَعَرُ (١) وَمَنْ بُكَاءِ الشَّكَالَى: السَّيْلُ وَالْمَطَرُ (٢) وَمَنْ بُكَاءِ الشَّكَالَى: السَّيْلُ وَالْمَطَرُ (٣) يَرُوحُ فيه وَيَغْدُو نَفْحُهَا الْمَطرُ (٣) يَرُوحُ فيه وَيَغْدُو نَفْحُهَا الْمَطرُ (٣) إلَّا كَمَا عَاشَ في أَكمامه الزَّهَرُ (١) في ذِمَّة اللهِ بَعْدَ الْقَبْرِ يَا عُمَرُ (١) في ذِمَّة اللهِ بَعْدَ الْقَبْرِ يَا عُمَرُ (١)

### وله يحمس المصريين على لسان فرعون :

إِذَا وَنَى يَوْمَ تَحْصِيلِ الْهُلاَ وَا بِي (٢) مِنْكُمْ وَالْمِي (٣) مِنْكُمْ بِفِرْ عَوْنَ عَالِي الْعَرْشِ وَالشَانِ (٣)

لاَالْقَوْمُ قَوْمِي وَلاَالْأَعْوَانُ أَعْوَانِي لَاَالْقَوْمُ قَوْمِي وَلاَالْأَعْوَانِي وَلَاَالْأَعْوَانِي وَرَاعِنَةٌ وَلَسْتُ إِنْ لَمْ ثُولًا يُدْنِي فَرَاعِنَةٌ

#### \* \* \*

### لاَتَقْرَ بُوا النِّيلَ إِنْ لَمْ تَمْمَلُواعَمَلاً فَمَاؤُهُ الْمَذْبُلَمْ يُخْلَقْ لِكَسْلَانِ

<sup>(</sup>١) الحي : منازل القوم ، ويريد به بيت أبيه ، والقلبان : قلب والده وقلب والدته · وبانعيمهما : أي في حال حياة ولدهما ؟ وقضيت : مت ، وتستعر : تلتهب ·

<sup>(</sup>٢) الأعين الأربع: عينا أبيه ، وعينا أمه · والأسى : الحزن · والشكالى : جمع ناكل وهو الذي يفقد ولده · والمعنى أن أعين والديك تبكى من الحزن لفقدك ، ودموع الفاقدين أولادهم تشبه السيل والمطر في تدفقه وانهماره ·

<sup>(</sup>٣) كان رمحانة واحدة ، لأنه لم يكن لوالديه غيره · النفح : الرائحة · والعطر بفتح العين وكسر الطاء الطب الرائحة ·

<sup>(</sup>٤) مختصراً أى قصيراً ، والأكام : جمع كم بكسر الـكاف ، وهو الغلاف الذى يحيط بالزهرة ، وهو لايلبث أن ينشق ، فتخرج الزهرة ، ويضرب بالزهر المثل فى قصر العمر .

<sup>(</sup>٥) تشيمك : تودعك ، وجازعة : شديدة الحزن .

<sup>(</sup>٦) الأعوان : جمع عون وهو النصير ، وونى : فتر وضعف ، وتحصيل العلا : نيل محامد الأمور •

<sup>· (</sup>٧) المأن : الأمر ، والمراد الذي عظم أمره ، وسمت منزلته ·

### وقال في مسامحة الصديق :

إِذَا خَانَى خِلْ قَدِيمٌ وَعَقَّنِي وَفَوَّقَتُ يَوْماً فِي مَقَاتِلِهِ سَهْمِي (١) لَوَا خَانَى خِلْ قَدِيمٌ وَعَقَّنِي وَعَنَّهُ فَكَسَّرَ سَهْمِي فَانْتَنَيْتُ وَلَمْ أَرْم

### ١٧ \_ الشيخ محمد عبد المطلب(١)

قال فى احتفال الأمة المصرية بعيد النَّيْروز سنة ١٩١٩ م، يفخر بمصر ويعدِّد مآ ثرها من قصيدة طويلة :

لَنَا ذِرْوَةُ الْمَجْدِ الَّذِي تَحْتَ ظِلَّهِ تَنَاسَلَت الْأَحْقَابُ وَاعْتَمَلَ الدَّهْرُ (٣) لَنَا آيَةُ الْأَهْرَامِ يَشْلُو قَدِيمَهَا حَدِيثُ اللَّيَالِي فَهْنَ فَي فَمِهَا ذِكْرُ لَنَا آيَةُ الْأَهْرَامِ يَشْلُو قَدِيمَهَا حَديثُ اللَّيَالِي فَهْنَ فَي فَمِهَا ذِكْرُ مَلَافًا مِهَا فَعُرُ (٤) مَلَانًا مِهَا لَوْحَ الْوُجُودِ مَنَاقِبًا إِذَا مَا خَلَا عَصْرُ تَلَاهُ مِهَا عَصْرُ (٤) مَلَافًا مِهَا عَصْرُ اللهُ إِنَا فَي جِبَالِنَا عَلَى الدَّهْرِ آيَاتٌ مِهَا يَنْطِقُ الصَّخْرُ وَلِلْعِلْمِ مِنْ آثَارِنَا فِي جِبَالِنَا عَلَى الدَّهْرِ آيَاتٌ مِهَا يَنْطِقُ الصَّخْرُ وَلِلْعِلْمِ مِنْ آثَارِنَا فِي جِبَالِنَا عَلَى الدَهْرِ آيَاتٌ مِهَا يَنْطِقُ الصَّخْرُ وَلِلْعِلْمِ مِنْ آثَارِنَا فِي جِبَالِنَا عَلَى الدَّهْرِ آيَاتٌ مِهَا يَنْطِقُ الصَّخْرُ وَلِلْعِلْمُ مِنْ آثَارِنَا فِي جِبَالِنَا عَلَى الدَّهْرِ آيَاتُ مِهَا يَنْطِقُ الصَّخْرُ اللهُ مَا مَنْ اللهُ عَلَى الدَّهُ وَاللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْنَا عَلَى الدَّهُ وَاللَّهُ مَا يَنْطِقُ اللَّهُ وَلَوْقُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ قَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَنْطِقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَيْ يَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ فَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ فَا لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُا لَوْ مُ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ اللْهُ اللْهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) عقه: عصاه ولم يبر به ، وفوق السهم بتشديد الواو المفتوحة: جعل الوتر فى فوقه عند الرمى والفوق بضم الفاه: هو رأس السهم ، يريد أنه إذا عصاه ولم يبر به سدد إلى مقاتله السهم ، كناية عن إيذائه والكيد له .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد المطلب بن واصل ، ولد ببلدة « باصونة » إحدى قرى مديرية جرجا ، وأبواه عربيان بنتميان إلى أسرة تتصل بعشيرة من عشائر جهينة التي هى إحدى بطون قضاعة ؟ تعلم فى الأزهر ، وتخرج فى دار العلوم ، وقد كان مدرسا للعلوم العربية بها كان واسع الاطلاع على المجفوظ من قصائد العرب المطولة ، شديد العصبية لسلف هذه الأمة وقوادها وعلمائها وشعرائها ، شديد الغيرة على العربية والإسلام ، وتميز شعره مجزالة الألفاظ ، ومتانة التراكيب ، وقوة القافية ، وقد تغنى فى شعره بأعلام البادية ومعالمها حتى لقب بالشاعر البدوى ، على أن شعره قد حوى موضوعات عصرية شتى كوصف المرب الكبرى وحديث السياسة المصرية وغيرها ، ومات سنة ١٩٣١ م ، عن ستين عاما ، وله ديوان مطوع ،

<sup>(</sup>٣) اعتمل الدهر : اضطرب .

<sup>(</sup>٤) مناقب : جمع منقبة أي مفخرة .

وَلِلْمُلْكَ مِنَّا كُلُّ أَرْوَعَ نُظِّمَتْ وَمِنَّا الَّذِي سَاقَ الْأَسَاطِيلَ شُرَّعًا لَنَا كُلُّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ مَدَنِيَّةٍ لَنَا فِي الْوَرَى حَقُّ الْمُعَلِّم لَوْ رَعَوْا إِدَا اعْتَزَّ قَوْمٌ بِالْحُدِيدِ سَمَتْ بِنَا بَنَيْنَا عَلَى آدَابِ عِيسَى وَأَحْمَدِ كِلاَ نَا عَلَى دِين بهِ هُوَ مُوْمِنْ فَلاَ يَحْسَبَنَّ النَّاسُ أَنَّا تُزَلْزَلْتُ

وقال من قصيدة له في المعلم :

بَنِي مِصْرَ مَا بَالُ الْمُعَلِّمِ كَاسِفًا سَبِيلُ النَّبِيئِينَ الْكرام سَـبيلُهُ سَلُوا عَنْهُ جُنْحَ اللَّيْلِ كُمْ ۚ بَاتَ مُتْعَبَّا سَلُوا عَنْهُ عَيْنًا قَرَّحَ الشُّهِدُ جَفْنَهَا

عَلَى تَاجِهِ الْافلاَكُ وَالْأَنْجُهُمُ الزُّهْرُ (١) عَلَى الْبَحْرِ يَسْتَحِي لِصَوْ لَتَما الْبَحْرُ (٢) مَا تَعْمُرُ الْأَمْصَارُ وَالْبَلَدُ الْقَفْرُ (٢) لَنَّا ذِمَّةً وَالدَّهْرُ شِيمَتُهُ الْغَدْرُ مَكَا رِمُ فِي طَيِّ الزَّمَانِ لَهَا نَشُرُ (١) مَنَازِلَ عِنَّ دُونَهَا يَقَعُ النَّسْرُ (٥) وَلٰكِنَّ خِذْلَانَ الْبِلاَدِ هُوَ الْكُفُورُ بِنَا قَدَمْ أَوْ مَسَّ وَحْدَتَنَا الضُّرُّ

يركى النَّاسُ فَهَا يَكْبُرُونَ وَيَصْغُرُ (١) يَعَمُ بِهِ الدُّنيَا صَبَاحًا وَيُقَمِرُ (٧) تَنَامُ حَوَالَيْهِ النُّجُومُ وَيَسْهَرُ (١) يَخُطُّ عَلَيْهَا فِي الظَّلاَمِ وَيَسْطُرُ

<sup>(</sup>١) الأروع: السيد الشهم •

 <sup>(</sup>٢) شرعاً: ضاربات بأشرعتها في الجو · الصولة: البطش ·

<sup>(</sup>٣) البلد القفر: الحالى من النبات .

<sup>(</sup>٤) يريد أن لنا تاريخا مجيداً مطويا في السنين الحالية تنشر أخباره على الأيام وهو مبعث العزة فينا كما يعتز غيرنا بالمخترعات الحديثة ٠ (٥) النسر : طائر جارح لايقُع إلا على القمم العالية ٠

<sup>(</sup>١)كاسفاً : حزيناً ٠

<sup>(</sup>٧) النبيئين : جمع نبيء مهموز نبي ٠ فتقمر : يريد فتضيء ٠

 <sup>(</sup>٨) جنح الليل: ظلامه - تنام النجوم: يريد تغيب -

فَلَا الْبُرْءُ مَا مُمُولُ وَلَا هُو يُعْذَرُ عَرِيبًا عِن الدُّنْيَا وَأَهْلُوهُ حُضَّرُ (۱) غَرِيبًا عِن الدُّنْيَا وَأَهْلُوهُ حُضَّرُ (۲) عَلَى فَتِيْدَةً مِنْ حَوْلُهِ تَتَضَوَّرُ (۲) عَلَى فَتِيْدَةً مِنْ حَوْلُهِ تَتَضَوَّرُ (۲) لَهُمْ ، عَنْهُ وَلَّتُ وَهْى غَضْبَى اَشَرَّرُ (۲) لَهُمْ ، عَنْهُ وَلَّتُ وَهْى غَضْبَى اَشَرَّرُ (۲) وَلَا سَادَ إِلَّا بِالْمُعَلَمِ مَعْشَرُ وَلَا الْمُوقَرُ وَلَا الْمُعَلِمِ الْمُقَامُ الْمُوقَرُ وَالْ وَنَشَمًا إِذَا هَمُوا إِلَى الْمَحْدةَ فَصَّرُوا (۱) وَنَشَمًا إِذَا هَمُوا إِلَى الْمَحْدةَ فَصَّرُوا (۱)

### ١٨ - حافظ إبراهيم

#### قال ريصف الشمس:

لَاحَ مِنْهَا حَاجِبْ لِلنَّاظِرِينْ فَنَسُوا بِاللَّيْـلِ وَضَاحَ الجُبِينُ (٢) وَعَامَ الجُبِينُ (٢) وَعَمَتْ مَنْهَا حَاجِبِ لِلنَّاظِرِينَ وَتَبَــدَّتُ فَتِنْــةً لِلْعَالَمِينُ وَعَمَتْ فَتِنْــةً لِلْعَالَمِينُ

<sup>(</sup>١) أسفاراً : كتبا ، جمع سفر بكسر السين . حضر : جمع حاضر .

<sup>(</sup>۲) تتضور : تتلوى من الجوع .

<sup>(</sup>٣) يستمدها : يطلب منها المدد أى المعونة . تشزر بحذف إحدى الناءين : تنظر إليه بغضب وزراية .

<sup>(</sup>٤) النشء : جمع ناشيء وهو الصغير .

<sup>(</sup>ه) هو المرحوم حافظ بك إبراهيم ، ولد حوالى سنة ١٨٧٢ م . وتعلم فى المدرسة الحربية ، ثم تخرج ملازما وسافر إلى السودان ، ثم أحيل إلى المعاش ، ثم عين رئيساً للقسم الأدبى بدار الكتب، وتوفى سنة ١٩٣٢م . وكان شاعراً جيد الأسلوب ، قوى اللفظ ، موفقا فى الاجتماعيات ، ملهباً للشعور الوطنى بما يغشىء من قصائده السياسية .

<sup>(</sup>٦) وضاح الجبين : القمر .

فَأْرَى الشَّكَّ وَمَا ضَلَّ اليَقِين (١) قَالَ : ( إِنِّي لَا أُحتُّ الْآفلينُ )(٢) وَأَتَى القَوْمَ بِسُلْطَان مُبين وَرَأُوا فِي الشَّمْسِ رَأْيَ الْجُاسِرِينُ وَ إِلَى الْأَذْقَانَ خَرُوا سَاجِدِينُ فَعَصَوْا فِمها كَلامَ الْمُرْسَلِينَ تَتَجَـلَّى فيـه حينًا بَعْدَ حين . هَلُ لَمُمَا فَيَمَا تَرَى الْعَيْنُ قُرِينْ ؟ هِيَ أُمُّ السَّكُون وَالسَّكُونُ جَنن (1) هِيَ أُمُّ الرِّيحِ وَالْسَاءِ الْسَعِينِ. (٥) هَىَ نَشْرُ الْوَرْدِ ، طِيبُ الْيَاسَمِينُ (٢) وَضَــلَالٌ وَهُــدًى للغَابِريْ أَنْهَا خَلْقُ سَيَبْلَى بالسِّنين

نظرَ أَبْرَاهَامُ فِيهِا لَظْرَةً قَالَ : ذَا رَبِّي ، فَلُمَّا أَفَلَتْ وَدَعَا القَـوْمَ إِلَى خَالِقِهِا رَبِّ إِنَّ النَّاسَ ضَـــــلُّوا وَغَوَوْا خَشَمتْ أَبْصَارُهُمْ لَمَّا بَدَتْ نَظَـــرُوا آياتهَـــا مُبْصرَةً نَظرُوا بَدْرَ الدُّجَى مِرْآتَهَا ثُمَّ قَالُوا : كَيْفَ لانَمْبُدُهَا هِيَ أُمُّ الْأَرْضِ فِي نِسْــبَهِما هِيَ أُمُّ النَّـارِ وَالنُّورِ مَمَّا هي طَلْعُ الرَّوْض نَوْرًا وَجَنِي هِيَ مَوْتُ وَحَيَـاةٌ للوَرَى صَــدَقُوا لـكِنْهُمْ مَاعَلَمُوا

<sup>(</sup>١) ابراهام: لغة فى إبراهيم ،وهو نبى الله إبراهيم الخليل عليه السلام ؟ ويشير بذلك إلى ماقصه الله تعالى فى القرآن فى سورة الأنعام عن إبراهيم عليه السلام ؟ قال تعالى : ﴿ فَلَمَا رَأَى الشَّمْسِ بَازَعَةَ الآيةَ : وقوله : ﴿ فَأَرَى الشَّكَ ﴾ إلح ؟ أى أظهر لقومه أنه شاك فى الإله لسكى يهديهم إليه وهو متيةن وجوده •

<sup>(</sup>٢) أفلت: غابت (٣) السلطان: الحجة

<sup>(ُ</sup>٤) يشير بقوله: ﴿ هِي أَمِ الأَرْضِ ﴾ ، إلى ما يقال من أن الأَرْضَ كانت جزءًا من الشمس ثم انفصلت عنها وبرد ظاهرها بتطاول الزمن .

<sup>(</sup>ه) المعين : النَّابع من العيون .

<sup>(</sup>٦) يريد « بالطلع »: مايبدو من الثمرة في أول ظهورها . ونور النبات بفتح النون : زهره . والجني : مايجني من الشجر . ونشر الورد: رائحته المنتشرة منه .

أَ إِلهُ لَمْ يُسِنَزِّهُ فَاتَهُ عن كَسُوفٍ ، بِنْسَ زَعْمُ الجاهلينُ إِنَّمَ الْمَاوِفِينَ الشَّمْسُ وَمَا فِي آيَهَا من مَمَانٍ لَمَعَتْ لِلْعَارِفِينَ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَمَا فِي آيَهَا من مَعَانٍ لَمَعَتْ لِلْعَارِفِينَ عَالَمَةً وَمَا فِي آيَهَا مَنْ مَعَانٍ لَمَعَتْ لِلْعَارِفِينَ حَدْمَةٌ بَالِغَةٌ قَدْ مَثَلَتْ قُدْرَةَ اللهِ لِقَسَدُومٍ عَافِلِينَ حَدْمَةٌ بَالِغَةٌ قَدْ مَثَلَتْ قُدْرَةَ اللهِ لِقَسَدُومٍ عَافِلِينَ

# وقال على لسان اللغة العربية تنعى حظها بين أهلها :

وَالَدَيْتُ وَوْ مِي فَاحْتَسَبْتُ حَياتِي (١) عَقُمتُ فَلَمْ أَجْزَعَ لِقَوْلُ عُدَاتِي (٢) عَقُمتُ فَلَمْ أَجْزَعَ لِقَوْلُ عُدَاتِي (٣) رِجَالًا وَأَكْفَاءً وَأَدْتُ بَنَاتِي (٣) وَمَا ضَقْتُ عَنْ آي بِهِ وَعَظَاتِ (١) وَمَا ضَقْتُ عَنْ آي بِهِ وَعَظَاتِ (١) وَمَا ضَقْتُ عَنْ آي بِهِ وَعَظَاتِ (١) وَمَا ضَقْتُ عَنْ آمْمَاءً لِهُخْتَ رَعَاتِ فَهَلْ سَاءَلُوا الغَوّاصَ عَنْ صَدَفَاتِي فَهَلْ سَاءَلُوا الغَوّاصَ عَنْ صَدَفَاتِي وَمَا نَيْ وَإِنْ عَنَّ الدَّوَاءِ أَسَاتِي (٥) وَمِنْ كُمْ وَإِنْ عَنَّ الدَّوَاءِ أَسَاتِي (٥) أَنْ تَحِينَ وَفَاتِي وَفَاتِي أَفَاقُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحِينَ وَفَاتِي أَنْ تَحِينَ وَفَاتِي وَقَاتِي وَفَاتِي وَفَاتِي وَفَاتِي وَقَاتِي وَفَاتِي وَفَاتِي وَقَاتِي وَفَاتِي وَقَاتِي وَقَاتِي وَقَاتِي وَفَاتِي وَقَاتِي وَالْسَاتِي وَقَاتِي وَقَاتِي وَقَاتِي وَقَاتِي وَالْتُونِ وَقَاتِي وَقُونُ وَقَاتِي وَقَاتِي وَقَاتِي وَقَاتِي وَقُونُ وَاتُ وَقَاتِي وَقُولُوا الْقُولُ فَا وَقَاتِي وَقَاتِي وَقَاتِي وَاتِي وَالْقَاتِ وَقَاتِي وَالْعَاتِهُ فَالْعَاتِهُ وَالْعَاتِهِ و

<sup>(</sup>۱) رجعت لنفسى : أى تأملت . والحصاة : الرأى والعقل . واحتسبت حياتى : عددتها هند الله فيا يدخر . يقول على لسان اللغة العربية إلى عدت إلى نفسى وفكرت فيا آل إليه أمهى ، فأسأت الظن بقدرتى ، وكدت أصدق ما رمونى به من القصور ، وناديت الناطقين بىأن ينصرونى فلم أجد منهم سميعاً ، فادخرت حياتى عند الله .

<sup>(</sup>٢) العداة : الأعداء . يقول : اتهمونى بأنى لا ألد على حين أنى فى ربعان شبابى . وليتنى كنت كما قالوا فلا يحزننى قولهم . ويكنى بالعقم هنا عن ضيق اللغة وجودها .

<sup>(</sup>٣) يربُّدُ « بَالْعُرَائِسِ » الْأَلْفَاظُ الْحَجَلُوةُ الْحَسْنَةِ . وَوَأَدُ الْبَنْتُ : دَفْنَهَا حَيْةً -

 <sup>(</sup>٤) الآى: جمع آية .

<sup>(</sup>٥) الأساة : تجمع الآسي : وهو الطبيب .

 <sup>(</sup>٦) تـکلونی: تترکونی . وتحین : تحل .

وَكُمْ عَنَّ أَقُوامٌ بِعِنْ لَعَاتُ (۱)
فَيالَيْتَكُمُ ۚ تَأْتُونَ بِالْكَلِمَاتِ
يُنَادِي أَدى في رَبِيعِ حَيَاتِي (۱)
بَنَادِي أَدى في رَبِيعِ حَيَاتِي (۱)
بَمَا تَحْتَهُ مِن عَثْرَةٍ وَشَتَات (۱)
يَمَنُ عَلَيْهَا أَن تَلِينَ قَنَاتِي قَنَاتِي (۱)
لَمَانُ عَلَيْهَا أَن تَلِينَ قَنَاتِي (۱)
مَن الْقَبْرِ يُدُنِينِ بِغَيْرِ أَنَاة (۱)
مَن الْقَبْرِ يُدُنِينِ بِغَيْرِ أَنَاة (۱)
فَأَعْلَمُ أَنَّ الصَائِحِينَ لُعَاتِ (۱)
فَأَعْلَمُ الْأَفَاعِي في مَسِيل فُرَات (۱)
لُمَانُ الأَفَاعِي في مَسِيل فُرَات (۱)
لُمَانُ الأَفَاعِي في مَسِيل فُرَات (۱)

<sup>(</sup>١) يقال : هو في منعة ، أي في قوم يمنعونه ويحمونه ·

<sup>(</sup>٢) الناعب: الصوت بما هو مستكره وربيع الحياة: أيام الشباب والقوة .

<sup>(</sup>٣) زجر الطير: هو أن ترمى الطائر بحصاة أو تصبيح به ، فإن ولاك فى طيرانه ميامنه تفاءات به خيراً ، وإن ولاك مياسره تطايرت منه . والعثرة : السقوط والشتات : التفرق · يقول : لو استنبأتم الغيب بزجر الطير ، كماكان يفعل العرب ، لعامتم ما يجر دفنى هليكم من السقوط والانحلال .

<sup>(</sup>٤) القناة : الرمح . ولينها : كناية عن الضعف · ويريد ﴿ بِالْأَعْظِمِ » من دفن في الجزيرة •ن العرب الأولين · (٥) النخرات : البالية المتفتنة ·

<sup>(</sup>٦) المزلق: مكان الانزلاق، أى السقوط والزال - والأناة: التأنى والإبطاء - ويريد وصف الله الجرائد إذ ذاك بالضعف - -

 <sup>(</sup>٧) النعاة : جمع ناع ، وهو الحجر بالموت .

<sup>(</sup>٨) لم تتصل برواة . أى لم يأخذها الخلف عن السلف بطريق الرواية التي تحفظها من الغبر كما هو الشأن فى العربية . ويشير إلى تلك اللغة المرقعة التي كانت مستعملة أيام نشر هذه القصديدة ؟ وكان ذلك في سنة ١٩٠٣ .

<sup>(</sup>٩) اللوئة بالضم: عدم الإبانة . ولعاب الأفاعي : سمها . والفرات : المــاء العذب .

غَاءِتْ كَثَوْبِ ضَمَّ سَبْهِ بِنَ رُقْعَةً مُشَكَّلَةً الْأَلُوانِ مُعْتَلَفَاتِ إِلَى مَعْشَرِ الْكَتَّابِ وَالْجُمْعُ حَافِلْ بَسَطَتُ رَجَالِی بَعْدَ بَسْطِ شكاتی (۱) إلى مَعْشَرِ الْكَتَّابِ وَالْجُمْعُ حَافِلْ بَسَطَتُ رَجَالِی بَعْدَ بَسْطِ شكاتی (۱) فإمَّا حَیاةٌ تَبْعَثُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسِ رُفَاتی (۲) فإمَّا حَیاةٌ تَبْعَثُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسِ رُفَاتی وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسِ رُفَاتی وَاللَّهُ اللَّهُ مُوسِ رُفَاتی وَإِمَّا حَمَاتٌ لَعَمْرِی لَمْ مُیقَسْ بِمَمَاتُ وَإِمَّا حَمَاتٌ لَعَمْرِی لَمْ مُیقَسْ بِمَمَاتُ مَمَاتٌ لَعَمْرِی لَمْ مُیقَسْ بِمَمَاتِ

ومن قصيدة له دعاها « غادة اليابان » ضمَّنها غرامه بغادة يابانية ؛ وأشاد بالشجاعة التي ظهرت بها أمة اليابان في الحرب بينها و بين روسيا :

صَبَحَّ مِنِي الْعَرْمُ وَالدَّهْرُ أَبَى (٣) أَخْطاً التَّوْفِيقَ فيما طَلَبَا كَانْتِ الْعَلْيَاءُ فيه السَّبَبَا (٤) كَانْتِ الْعَلْيَاءُ فيه السَّبَبَا (٤) أُوثِرُ الْخُسْنَى عَقَقْتُ الْأَدَبَا (٤) أُوثِرُ الْخُسْنَى عَقَقْتُ الْأَدَبَا (٤) لَا أَرَى بَرْقَكَ إِلَّا خُلَبَا (٤) خَاذَلاً مَا إِنَّ أَشْكُو النُّوبَا فَخُدُ الْفُرَبَا (٤) بَعْضُهَا الْأَهْلُ وَحُبُ الْفُرَبَا الْأَهْلُ وَحُبُ الْفُرَبَا (٤) بِعُضْهَا الْأَهْلُ وَحُبُ الْفُرَبَا (٤)

<sup>(</sup>١) الشكاة : الشكوى .

 <sup>(</sup>۲) تبعث الميت: تحبيه . والرموس: القبور ، الواحد رمس · والرفات: كل ما تسكسر وبلى ،
 يريد ما بقى من الجسد بعد الموت .

<sup>(</sup>٣) نبا السيف : كل وارتد . يختبرني .

<sup>(</sup>ه) عقه : ترك الإحسان إليه وَلَم يبر به . يقول إن الدهر لم ينصفني ، والجانى على هو أدبى ، ولولاً أننى أوثر الإحسان لهجرت الأدب الذي كان سبباً في شقائي .

<sup>(</sup>٦) البرق الخلب: الذي يطمع الناس في مطره ويخلفهم .

<sup>(</sup>٧) فت في ساعدها : عبارة يكني بها عن الإضعاف وإيهان القوى ٠

وَ تُفَدِّي بِالنُّفُوسِ الرُّ تَبَا تَمْشَقُ اللَّهُوْ وَتَهُوْكِي الطَّرَّ بَأَ(١) أَمْ بِهَا صرف اللَّيالِي لَعِبَالْ ذَاتَ شَجُو وَحَدِيثًا عَجَبَا (٣) وَهَبَ اللهُ لَهَا مَا وَهَبَا( ) صُفْرَةً تُنْسِي الْيَهُودَ الذَّهَبَا لَا رَعَاكَ اللهُ يَا ذَاكَ النَّبَا وَهِلَالُ الْأَوْقِ فِي الْأُفْقِ حَبَا (\*) نَظَمَ الدُّرَّ بِهِ وَالْحُبَبَالْ لَا أَرَى لِي بَعْدُهُ مُنْقَلَبًا (٧) علَّني أَقْضِي لَهُ مَا وَجِبَا (٨) أَيَظُنُ الدُّبُ أَلَّا يُعْلَمَا (٩)

تَمْشَقُ الْأَلْقَابَ فِغَيْرِ الْمُلَا وَهِيَ وَالْاحْدَاثُ تَسْتَهُدفها لَا تُبَالِي لَمْ الْقَوْمُ بِهَا اليُّهَا تَسْمَعُ مِنِّي قَصَّةً كُنْتُ أَهْوَى فِيزَمَا بِيغَادَةً ذَاتَ وَجْهِ مَزَجَ الْخُسْنُ بهِ حَمَلَتْ لَى ذَاتَ يَوْم أَنْبَا وَأَتَتْ تَخْطِرُ وَالَّايْلُ فَتَّى ثُمُّ قَالَتْ لِي بَنَغْرِ بَأْسِمٍ نَبَنُو بِي برَحيلِ عَاجِلِ ، وَدَعَا بِي مَوْطِنِي أَنْ أَغْتَدِي نَذْ بَحُ الدُّبَّ وَنَفْرى جِلْدَهُ

<sup>(</sup>۱) والأحداث تستهدفها : أي أن حوادث الدهر تجعلها هدفاً لها ترميه . (۲) يريد « بالقوم » : الإنجليز ، وصروف الليالى : غيرها ونوائبها ، أي أنها لا تعبأ بحوادث

الزمان تصيبها من المحتلين أو من الدهر .

 <sup>(</sup>٣) يقال شجاه شجواً ، إذا هبج أحزانه وشوقه .

<sup>(</sup>٤) الغادة: المرأة الناعمة اللينة .

<sup>(</sup>ه) والليل فتى : أى فى أوله . وشبه الهلال فى أول طلوعه بالطفل الذى يحبو فى مهده .

<sup>(</sup>٦) الحبب: الفقاقيع التي تعلو سطيح الماء ، شبه بها الأسنان في بياضها .

<sup>(</sup>٧) المنقلب: المودة والرجوع . (٨) أغتدى: أي أبادر مبكرة للدفاع عنه .

<sup>(</sup>۹) الدب: رمز تعرف به روسیا ، کما تعرف انجلترا بالأسد ، والیابان بالتنین ، وألمانیا بالنسر . ونفری : نشق ویشیر بهذا البیت إلى الحرب التی نشبت بین الیابان وروسی افی لیلة ۹ فبرایر سنة ۱۹۰۵ م . وانتهت بالصلح فی یوم ۵ سبتمبر سنة ۱۹۰۵ م .

وَ يْكُ ، مَا تَصْنَعُ فِي الْخَرْبِ الطّبَا<sup>(١)</sup> يَبْتَغِي مَلْهًى بهِ أَوْ مَلْمَبَا بالتَّمَـنِّي أَوْ ءُقُولًا تُسْدَى (٢) أَمْ ظَنَنْت اللَّحْظَ فِمِهَا كَالشبَا(٣) وَرَ كَبْتُ الْهُوْلَ فِهِمَا مَرْ كَبَا('' أُسْدِلُ النَّقْعُ عَلَيْهِا هَيْدَبَا() فَرَأَيْتُ الْمَوْتَ فِهِمَـا قَطَّبَا(٢) تَحُتَ ذَاكَ النَّقْعِ يَمْشِي الْهَيْدَ بِي (٧) وَالْزَمِي يَا ظَبْيَةَ الْبَـانِ الْحَبَـا (١) وَأَرَ تُدنى الظُّنْبَ لَيْثًا أَغْلَبَ الْ كَيْفَ تَدْعُونِيَ أَلَّا أَشْرَبَا ؟

قلتُ وَالْآلَامُ تَفَرى مُهُجَتِي مَا عَهِدْنَاهَا لِظَنِّي مَسْرَحًا لَيْسَت الْحُرْبُ مُنْفُوساً تُشْـتَرَى أَحَسِبْتِ الْقَدَّ مِنْ ءُ ـــــدَّتُهَا فُسَلِينِي ، إِنَّانِي مَارَسْتُهُا وَتَقَحَّمْتُ الرَّدَى فِي غَارَةِ قَطَّبَت مَا بَيْنَ عَيْنَهُا لَنَا لَنَا فَدَعِيمَا لِلَّذِي يَعْرَفُهَا فَأَجَابَدِّنِي بِصَــوْتٍ رَاءَنِي إِنَّ قُوْمِي اسْـتَعْذَ بُوا وردَ الرَّدَى

<sup>(</sup>١) الظبا: الظباء وقصر لضرورة الشعر . (٢) تستبي : تؤسر بالحب .

<sup>(</sup>٣) القد : القامة . والشبا : جمع شباة ، وهي حدّ السنان .

<sup>(</sup>٤) مارستها: أي اشتركت فيها .

<sup>(</sup>٥) تقحمت الردى: رميت بنفسى في غمرته . والنقع: الغبار · والهيدب: السحاب المتدلى من أسافله · وإثارة الغبار وكثرته وارتفاعه في الحرب ، كناية عن شدتها وكثرة الكر والفر فيها ·

<sup>(</sup>٦) التقطيب: العبوس . والضمير في ( قطب ) للغارة .

 <sup>(</sup>٧) الهيدبي ( بالمعجمة والمهملة ): نوع من المشى فيه جد . ويشير بهذا البيت إلى كبثرة ما تخطفه عزرائيل في هذه الحرب .

<sup>(</sup>A) البان : شجر سبط القوام اين ، ورقه كورق الصفصاف ، تألفه الظباء . والحبا ( بالقصر ) : الحباء ( بالمد ) وقصر لضرورة الشعر . وهو في الأصل : البيت من وبر أو صوف ، ويريد به البيت عامة .

<sup>(</sup>٩) راعنى : أفزعنى ، والأغلب من السباع : الغليظ الرقبة وهى علامة القوة يقول إنها غضبت من تنقصه لها وأنها لا تصلح للحرب فأجابته بصوت أفزعه لشدته وقسوته واستحالت من ظبى وادع إلى أسد قوى .

أَنَا يَابَانَيَّة لَا أَندُني عَنْ مُرَادِي أَوْ أَذُوقَ العَطَبَا(١) نَسْتَطِعْ كَفَّاىَ تَقْلِيبَ الظُّبَّا (٢) أَنَا إِنْ لَمَ ۚ أُحْسِنِ الرَّهٰىَ وَلَمَ ۗ وَأُوَاسِي فِي الْوَغَي مَنْ أَكْرِبَا (٣) أُخْدُمُ الْجُرْحَى وَأَقْضِي حَقَّهُمْ أَنْ نَرَى الْأُوْطَانَ أُمًّا وَأَبَالًا هُ كُذًا ( الميكادُ) قَدْ عَلَّمُنَا أَنْهُضَ الشَّرْقَ فَهَزَّ الْمَغْرِ بِأَ مَلِكُ يَكُنُّهِيكَ وِنْدُهُ أَنَّهُ حُوَّلًا فِي كُلِّ أَمْر قُلَّبَا(٥) وَإِذَا مَارَسْتَهُ أَلْفَيْتَــهُ وَجَلاَلُ الْمُلْكِ فِي مَهْدِ الصِّبَا كَانَ وَالتَّاجُ صَـغِيرَيْن مَعاً وَغَدَا ذَلِكَ فِهَا كُوْكَبَا فَغَدًا هٰذَا سَمَاء للْعُلاَ وَدَعَاهَا لِلْعُلاَ أَنْ تَدْأَبَال بَعَثَ الْأُمَّـةَ منْ مَوْقَدِهَا وَقَضَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءِمَا رَباً (٧) فَسَمَتْ لِلْمَجْدِ تَبْغَى شَأْوَهُ

<sup>(</sup>١) العطب: الهلاك .

<sup>(</sup>٢) الظبا : جم ظبة ( بضم الأول ) وهي حد السيف أو السنان ٠

 <sup>(</sup>٣) الوغى: آلحرب، لما فيها من الصوت والجلبة.

<sup>(</sup>٤) الميكادو: لقب لملك اليابان .

<sup>(</sup>ه) الحول: الشديد الاحتيال ، لا تؤخذ عليه طريق إلا نفذ في أخرى . والقلب: البصير بتقلب الأمور .

<sup>(</sup>٦) تدأب: تجد في طلبها ٠

<sup>(</sup>v) الشأو: الغاية .

#### ۱۹ *– شـو*قى<sup>(۱)</sup>

#### قال من قصيدة له يصف فيها دمشق:

دَمَشْق رَوْحُ وَجَنَّاتُ وَرَيْحَانُ الْأَرْضِ دَارِ لَهَا ( الفيحاءِ ) بُسْتَانُ (٢) كَلَّا تَلَقَّاكُ دُونَ الْخُلْدِ رَضُو ان (٣) كَلَّا تَلَقَّاكُ دُونَ الْخُلْدِ رَضُو ان (٣) والشَّمْسُ فَوْقَ خَلِيْنِ المَاءِ عَقْيان (٤) حُورُ كُواشفُ عَنْ سَاقٍ وَوِلْدَانُ (٥) خُورُ كُواشفُ عَنْ سَاقٍ وَوِلْدَانُ (٥) السَّاقُ كَاسِيَةٌ والنَّحُ مُويَانُ السَّاقُ كَاسِيَةٌ والنَّحُ مُويَانُ وَالنَّوْنُ كَا لَلطَّ فَهُو النَّالُ الطَّ فَهُو الْمُنْوَنُ كَا لَلطَّ فَهُو الْمُنْاغُ وَالْوَانُ (٢) أَوْانُ (٢)

<sup>(</sup>۱) هو أحمد شوقى بك ابن أحمد شوقى بك ولد بالقاهرة ونشأ فيها • على أن أصله ، كما يحدث هو عن نفسه ، عربي تركى يونانى ، جركسى • وكانت نشأته فى كنف بيت الملك ، وقد تقدم فى العلم حتى دخل مدرسة الحقوق صغير السن . فلبث فيها سنتين ، ثم أنشى بها قسم للترجمة فلبث فيه سنتين أخريين وحصل على الإجازة النهائية ، ثم أوفده المرحوم الخديو توفيق على نفقته إلى فرنسا ليدرس الحقوق والآداب فلما عاد ألحقه بمعيته ، فلبث فى المعية الخديوية حتى نشبت الحرب العظمى فى سسنة ١٩١٤ فترك مصر وعاش فى أسمانيا ، ثم عاد إلى مصر •

وَهُو أَشْهُر شَعْرًاء هَذَا العَصِر ، ومن أطولهم نفساً ، وأكثرهم تصرفاً في فنون الشعر حتى لقد اصطلح جهور الأدباء في العالم العربي على تلقيبه « بأمير الشعراء » · توفي إلى رحمة الله في سنة ١٩٣٢ م ·

<sup>(</sup>۲) الفيحاء: دمشق ٠

<sup>(</sup>٣) بردى: نهر دمشق ٠

 <sup>(</sup>٤) اللجين بضم اللام وفتح الجيم: الفضة · والعقيان : الذهب الحالص ·

<sup>(</sup>ه) دمر: ضاحية دمشق · الحور الأولى : شجر عظيم يشبه السرو · والحور الثانية : جمع حورا · · و وهى المرأة في عينها حور ، أي شدة بياضها مع شدة سوادها ، والمراد بالحور : الحسان ·

<sup>(</sup>٦) أَفِوانه: جمع قوف بالضم ، نوع من الثياب . والمراد هنا الزهر .

وَقد صَفَى ( بَرَدَى ) للرِّ بح فَا بتَرَدَتْ ثم انْثَنَتْ لم يَزُلُ عنها البِلاَلُ وَلَا

وقال يتغزل:

تَأْتَى الدَّلالَ سجيَّةً وتَصَــنُّمَا

تِهُ كَيْفَ شِئْتَ فَمَا الْجَالُ بِحَاكُمُ لكَ أَنْ يُرَوِّءَك الوِمشَاةُ من الهُوَى قالوا: لقد سَمع الغزالُ لمن وَشَي أَنَا مَنْ نُحِبُّكَ فِي نِفَارِكَ مُؤْنِسًا قدّمتُ بين يَدَىَّ أَيامَ الْهُورَى وَصَدَقْت فِي حَبِّي وَلستَ مُبَاليِّياً

وقال يتغزل أيضا :

رُدَّتُ الرُّوحُ عَلَى الْمُضْنَى مَعَكْ مَرَ مِن بُعددِك ما روَّعَـني كم شَـكُوْتُ البِيْنَ بالليل إلى وَبَمَثْتُ الشوقَ في ريح الصَّـبا

لَدَى سُــــُورٍ حَوَاشِيهِنَ أَفْنَانُ (١) جَفّت منَ الماءِ أَذْيالٌ وَأَرْدَانُ (٢)

وَأَرَاكَ فِي حَالَىٰ دَلَالِكُ مُبْدِعا حتى يُطاَع عَلَى الدَّلال وَيُسْمَعَا وَعَلَى أَنْ أَهْوَى الْغَزالَ بُروَّعَا وأُقول : ما سَمِعَ الْغَزَالُ وَلَا وَعَى وَيُحِبِ تِيهِكَ فِي نِفِدارِكُ مُطمعا وَجَعَلَهُمَا أَمَلًا عليكَ مُضَيَّعًا أَن أُمْنَحَ الدنيا بهِ أَوْ أَمْنَعَا

أَحْسَنُ الأَيامِ يومُ أَرْجَعَكُ (٢) أَنْرُى يَا حُــلُو لِمُعدى رَوَّعك ا مَطْلِعِ الفَجْرِ عَسَى أَنْ يُطْلِعَكَ فَشَكِمَا الْخُرْقَةَ مِمَّا اسْتُودعك

<sup>(</sup>١) اىتردت: اغتسلت ٠

<sup>(</sup>٢) البلال: أي البلل . أردان: جمع ردن بضم الراء ( وسكون الدال ) وهو السكم .

 <sup>(</sup>٣) ضنى الرجل على وزن علم: مرض فتمكن منه الضعف والهزال.

بِمَذُولَى فَى الْهُوكَى مَا جَمَعَك ؟ زَعَمَ القلبَ سَلَا أَوْ ضَيَّعَك (١) آه لو تعلم عند دى موقعك لَيتَ لِى فَوْقَ الضَّنَا مَا أُوجَعَك تَسْكُبُ الدَّمَعَ وَتَرْعَى مَضْجَعَك

يا نَعِيمى وَعَذَابى فى الْهَـوَى الْمَاتَ رُوحى ، ظَلَم الواشى الذى مَوقعى عنددك لا أَعْلَمُهُ أَرجَهُوا أَنَّك شـدك الْمُ مُوجَعُ أَرجَهُوا أَنَّك شـدال إلا مُقَلَمُهُ نامت الْأَعْدِبَى إلا مُقَلَمًا

وقال يصف الطبيمة في طريقه إلى الآستانة قادماً من أوربا:

حتى أُريكَ بَدِيعَ صُنْعِ البارى لرَوَاثْعِ الآثار والآثار أَمُّ الكتابِ عَلَى لِسَانِ القارى (٢) لَمُّ الكتابِ عَلَى لِسَانِ القارى (٣) لِأَدلَّة الفُقهَاءِ وَالأَحْبَار (٣) لِمُحُو أَثْيمَ الشكِ وَالإِنكار تَمْحُو أَثْيمَ الشكِ وَالإِنكار

تلك الطّبيعة ُ قف بنا ياسارى الأَرْضُ حَوْلَكَ وَالسّماءِ الْهَنَوَّتَا مِنْ كُلِّ نَاطَقَة الجُلاَلِ كَأَنَّهَا مَنْ كُلِّ نَاطَقَة الجُلاَلِ كَأَنَّهَا دَلَّت عَلَى مَلك الملوك فلم تَدَعْ مَن شَكَّ فيه فنظرة في صُنْعه من شَكَّ فيه فنظرة في صُنْعه

\* \* \*

كُشف الغطاءِ عَلَى الطرول وأشرقَتْ منه الطبيعة عيرَ ذات سِتَــار شبهتُهُا (بِلْقَيْسَ) فوق سَريرِ هَا فِي نَضْرَةٍ ومواكب وَجَوَارى

<sup>(</sup>١) سلا: سلاك أي نسيك .

<sup>(</sup>٢) أم الكتاب: فاتحته ٠

 <sup>(</sup>٣) الأحبار : جم حبر وهو العالم وقيل الصالح من العلماء .

وَمَمَالِمِ لَلْمَزِ فَيه كَبَارِ (۱) وَمَمَالِمِ لَلْمَارِ (۱) وَ الطَّيْرُ فِيهِ نَواكَسُ المُنْقَارِ (۲)

أو (بابن داودٍ) وَوَاسِعِ مُلْكِهِ هُوجُ الرياحِ خَواشِع ۖ فِي بابِهِ

\* \* \*

رضوانُ يُزْجَى الْخَلْدَ للأَّبْرَارِ (٣) من ذات خَلْخَال وذات سوارِ (١) في النَّاعمات تَجُرُ فَضْلَ إِزَارِ (٥) وَغُرِيقةٍ فِي دَمْعها المَدْرَارِ وَعُرِيقةٍ فِي دَمْعها المَدْرَارِ وَحَبِيرةٍ الْأَثْرَابِ بِالْأَغُورَارِ (١) وحكبِيرةٍ الْأَثْرَابِ بِالْأَغُورَارِ (١)

قَامَتُ عَلَى ضَاحِى الجنان كَأَنَّهَا كُم فَى الجنان كَأَنَّهَا كُم فَى الجنائل؛ وهْىَ بعضُ إمائِهَا وَحَسيرة عنها الثيبابُ وَبَضَّة وَحَسيرة عنها الثيبابُ وَبَضَّة وَضَّحُوكِ سنَّ تملأ الدُّنيا سنَّى وَوَحَيْدة بالنَّجْد تشكو وَحْشَة وَوَحِيدة بالنَّجْد تشكو وَحْشَة

\* \* \*

وَالنَّبْتَ مرآةً زَهَتْ بِإِطَارُ<sup>(۷)</sup>
كَأْنَامُلٍ مَرَّتْ عَلَى أَوْتَارِ
فيها الجُواهرُ مِنْ حَصَى وَجِمَارُ<sup>(۱)</sup>
منسوجة مِنْ سُنْدُس وَنُضَارُ<sup>(۱)</sup>

ولقد عَمَّ عَلَى الغَديرِ تَخَالُهُ مُخُوهُ النَّسَلْسُلِ مَوْجُهُ وَخَرِيرُهُ مَلْهُ وَخَرِيرُهُ سَدَّتْ سَوَاءِدَ مائِهِ وَتَأَلَّقَتْ يَنْسَابُ فِي مُخْضَلَّةٍ مُبْتَلِلًة

<sup>(</sup>١) المعالم : جمع معلم وهو ما يستدل به على الطريق من أثر ونحوه •

<sup>(</sup>٢) هوج . جمَّع هوجاء ، والربح الهوجاء التي لا تستوى في هبوبها وتقلع البيوت .

<sup>(</sup>٣) الضاحي : المسكان البارز - يزجي : يسوق ويستحث -

<sup>(</sup>٤) الإماء: الجوارى .

<sup>(</sup>٥) الإزار : اللحفة وكل ماستر .

<sup>(</sup>٦) النجد: ما ارتفع من الأرس · الغور : القعر من كل شيء .

 <sup>(</sup>٧) إطار الشيء: كل ماأحاط به والمعنى أن الغدير بما استدار على حافته من الزهر كأنه مرآة لها إطار •

<sup>(</sup>٨) جمار : جم جمرة وهي الحصي .

<sup>(</sup>٩) اخْصَلُ الشِّيءَ : صَارَ نَدَيَا بَلْيَلَا ۚ النَّصَارِ : الذَّهُبِّ •

مُختَـارَةَ الشــعَرَاءِ في آذار دَمْعُ الصَّبَابَةِ بَلْهَ عَصْنَ عَذَار مُنشَقَّةً عَنْ أَنْهُرِ وَبحار(١) جَبَلَاتِ مِنْ صَخْرِ وَمَاءٍ جَارِي زَهْرَاء عَوْنَ الْمَاشِقِينَ عَلَى الهَوَى قَامَ الجُلِيدِ أَنَّهُ مِمَا وَسَالَ كَأَنَّهُ وَتُرَى السَّماءَضِعَى وَفِي جُنْحِ الدُّجَي فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ سَلَكْتَ وَمَذْهَب

وقال في وصف الطيارة ، وهذا من أبرع الكلام:

يالهاإحدى أعاجيب القصاء! في عنا أَيْنِ لَهُ : نَارْ وَمَاءْ كَجَناَحِ النَّحْلِ مَصْقُولِ سَوَاءْ مَسَّهُ صَاعِقَةٌ مِن كَهْرَ بَاءْ فَإِذَا جَدَّ فَسَهُما ذَا مَضَاءُ جَرَّ كَأَلطَّاوُوسِ ذَيْلَ الْخُيلاَء

نِصْفُهُ طَيْرٌ وَنِصْفٌ بَشَرْ حَمَلَ الفولاذُ ريشاً وَجَرَى وَجَنَاجٍ غَيْرِ ذِي قَادِمَة وَذِنَا بِي ، كُلُّ رِيحٍ مَسَّمًا يَتَرَاءَى كُو كَبَّا ذَا ذَنب فَإِذَا جَإِزَ الثُّرَيَّا لِلثَّرَى

### ومن قصيدة له دعاها : (الأندلس الجديدة) :

يَا أُخْتَ أَنْدَلُسُ عَلَيْكِ سَلاَمُ ﴿ هَوَتِ الْخَلاَفَةُ عَنْكِ وَالْإِسْلاَمُ ٢٠٠ طُويَتْ وَعَمَّ الْعَالَمِينَ ظُـــلاَّمُ قَدَرُ يُحُطُّ الْبَدْرَ وَهُوَ تَمَامُ (٣)

نَزَلَ الْهِ\_\_لاَلُ عَنِ السَّمَاءُ فَلَيْتُهَا أَزْرَى بهِ وأزاله عن أُوجهِ

<sup>(</sup>١) الدجي : الظلمة أو سواد الليل -

<sup>(</sup>٢) يا أخت أندلس : يخاطب مدينة أدرنة وقد كانت من أمهات المدن العثمانية فى مقدونية وبها مقابر كثيرين من سلاطين آل عثمان ، جاءت الأنباء بغلبة البلغار عليها في الحرب سنة ١٩١٣ بعد أن أبلت حاميتها في الدفاع عنها بلاء حسناً .

<sup>(</sup>٣) أزرى به: وضع من شأنه · الأوج: العلو ·

جُرْ َ حَانِ تَمْضِى الْأُمَّتَ انِ عَلَيْهِما ؛ بَكُمَا أُصِيبَ المسلمونَ وَفِيكُمَا لَمْ يُطُو مَا تُمْهَا ، وهذا مأ تُمْ مَا بَيْنَ مَصْرَعِها وَمَصْرَعِكا نقضَتْ خَلَت القَّرُ وَنُ كَلَيْدَلَةٍ وَتَصَرَّمَت وَالدَّهْرُ لَا يَأْلُو الْمَمَالِكَ مُنْدِدًا

هـذا يَسِيل وَذَاك لاَ يَلْتَامُ (١) دُونَ الْيَرَاعُ وَغُيِّبَ الصَّمْصَامُ (١) دُونَ الْيَرَاعُ وَغُيِّبَ الصَّمْصَامُ (١) لَبِسُوا السَّوَادَ عَلَيْك فيهِ وقامُوا (١) فيما أيُحِبُ وَنَكْرَهُ الأَيَّامُ فيما أيْحِبُ وَنَكْرَهُ الأَيَّامُ دُولُ الفُتُوحِ كَأَنَهَا أَحْلَمُ (١) دُولُ الفُتُوحِ كَأَنَهَا أَحْلَمُ (١) وَيَكْرَهُ الفُتُوحِ كَأَنْهَا أَحْلَمُ (١) فَوَلُ الفُتُوحِ كَأَنْهَا عَلَيهِ مَلاَمُ (١) فَوَلُ الفُتُوحِ كَأَنْهَا عَلَيهِ مَلاَمُ (١) فَوَلُ الفُتُوحِ كَأَنْهَا عَلَيهِ مَلاَمُ (١)

\* \* \*

مقدونيا ، والمسلمون ، عَشِيرَة کَيْفَ الْحُؤُولَةُ فيك وَالْأَعْمَامُ الْآَ أَتَرَيْنَهُمْ هَانُوا ، وكان بعدزِّ هِ وَعُلُوِّ هِ يَتَخَايَلُ الْإِسْدِلَمُ (٧) إِذْ أَنْتِ نَابُ اللَّيْث ، كُلُّ كَتِيبَةٍ طَلَعَتْ عليكِ فَرِيسَة وطعامُ (٨) ما زالت الْأَيَّامُ حَديَّى بُدِّلَتْ وَتَغَيَّرَ السَّاقِ ، وَحَالَ الجَامُ (٩)

<sup>(</sup>١) جرحان: أحدها خروج أدرنة من أيدى المسلمين ، والثانى خروج الأندلس من أيديهم · الأمتان هم العرب أيام نسكبة الأندلس ، والترك أيام ضياع أدرنة ·

<sup>(</sup>٢) البراع : يريد القلم ، والصمصام : السيف ·

<sup>(</sup>٣) لم يطو مأتمها : أي مأتم الأندلس •

<sup>(</sup>١) خُلْتِ: مضت · تصرمت : انقضت .

 <sup>(</sup>ه) لا يألو: لا يقصر ولا يبطىء .

<sup>(</sup>٦) مقدونيا: اسم الإقليم الذي تقع فيه أهرنة · العشيرة : قبيلة الرجل · الحؤولة : نسبة إلى الحال كالعمومة وهي النسبة إلى العم .

<sup>·</sup> بتختر : يتبختر · (٧)

<sup>(</sup>٨) إذ أنت ناب الليث: أى مثل الليث فى أنه مخوف لا يمكن الوصول إليه · الكتيبة : الجيش ، وقيل القطعة منه · والممنى أن الإسلام كان يتخايل بعز أبنائه فى مقدونيا حينما كانت ممتنعة على العدو كامتناع الليث على من يريده ، وحينما كانت تفنى دونها جيوش الأعداء ·

<sup>(</sup>٦) حَالَ : تَحُولُ مَنْ حَالَ إِلَى حَالَ وَالْجَامُ : إِنَّاءُ مَنْ فَضَةً تُسْقِي فَيِهِ الْخُرِ ·

وَهُمُ الْمُمَالِكُ رَاحَةٌ وَمَنَامُ (٢)
وَهُلِ الْمَمَالِكُ رَاحَةٌ وَمَنَامُ (٢)
وَهُلِ الْمَمَالِكُ رَاحَةٌ وَمَنَامُ (٢)
وَأَرَاكِ سَائِغَة عليكِ زحامُ
بالْمُلْكُ منهم عِلَّة وَسَقَامُ
بالْمُلْكُ منهم عِلَّة وَسَقَامُ
رُكْنَا عَلَى هامِ النَّجُومِ يُقَامُ (٣)
وَقُيُودُ هَلْنَا الْعَالَمِ الْأَوْهَامُ
نَظَرَتْ بِغَيْرِ عُيُونِهِنَ الْهَامُ
نَظَرَتْ بِغَيْرِ عُيُونِهِنَ الْهَامُ
عَثَرَاتَ أَخْلَاقِ الشَّهُوبِ قِيامُ

أَرَأَيْتِ كَيْفَ أَدِيلَ مِنْ أَسْدَالشَّرَى وَعَمُوكِ هَمَّا لِلْخِلَافَةِ نَاصِبًا وَيَقُولُ قَوْمٌ : كُنْتِ أَشْأَمَ مَوْرِدٍ وَيَقُولُ قَوْمٌ : كُنْتِ أَشْأَمَ مَوْرِدٍ وَيَقُولُ قَوْمٌ : كُنْتِ أَشْأَمَ مَوْرِدٍ وَيَعَلَّلُهُ وَيَرَاكُ دَاءِ الْمُلْكُ نَاسُ جَهَالَة وَيرَاكُ دَاءِ الْمُلْكُ نَاسُ جَهَالَة لو آثروا الإِصْلَاحَ كنت لعرشهم لو آثروا الإِصْلَاحَ كنت لعرشهم وَهَمْ مُنْ يُعْضَلُهُمْ بَعْضًا بِهِ فَصُورُ الْهَمَلِي شَقَى ، وَأَقْبَحُهَا إِذَا صُورَ الْهَمَلِي شَقَى ، وَأَقْبَحُهَا إِذَا صُورَ الْهَمَلِي شَقَى ، وَأَقْبَحُهَا إِذَا وَلَقَدَ مُنِقَامُ مِنَ السَّيُوفِ ، وَلَيْسَمِنْ وَلَقَدَ مُنِقَامُ مِنَ السَّيُوفِ ، وَلَيْسَمِنْ وَلَقَدَ مُنِقَامُ مِنَ السَّيُوفِ ، وَلَيْسَمِنْ

ومن روائع حَكُمه ، وما جرى من شعرهِ مجرى الأمثال . قوله : وإنَّمَا الْأُمَهُ الْأَخْـلَاقُهُمْ ذَهَبُوا فَإِنْ مُحْمُو ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

\* \* \*

وَإِذَا أُصِيبَ الْقَوْمُ فِي أَخْلَاقِهِمْ ۚ فَأَقِمْ عَلَيْهِمْ مَأْتَمًا وَعَوِيلًا

\* \* \*

وَمَا السِّلاحُ لِقَوْمِ كُلَّ ءُدَّتِهِمْ حَتَّى يَكُونُوامِنَ الْأَخْلَاقِ فِي أُهَبِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أديل منها : صارت مغلوبة بعد أن كانت غالبة · والشرى : مكان تـكثر فيه الأسود · الآجام : جمع أجم ، وهو الشجر الملتف تألفه الأسود أيضاً ·

<sup>(</sup>٢) الهُم الناصب: المتمب.

<sup>(</sup>٣) لو آثروا الإصلاح: أي لُو اختاروه . الهام : جمع هامة ، وهي رأس كل شيء

عَلَى الْاخْلَاق خُطُّوا الْمُلْكَ وَابْنُوا فَلَيْسَ وَرَاءَهَا للمدرِّ رُكُنُ

وَلَيْسَ بِمِامِرٍ مُبِنْيَانُ قَوْمٍ إِذَا أَخْـلَاقُهُمْ كَانَتْ خَرَابا

\* \* \*

وَلَا الْمُتَصَائِبُ إِذْ يُرْمَى الرِّجَالُ بِهَا فِقَا تِلَاتِ إِذَا الْأَخْلَاقِ لَمْ تُصَبِ

\* \* \*

أَعَلِمْتَ أَشْرَفَ أَوْ أَجِلَّ مِنَ الَّذِي يَدْنِي وَيُنْشِئُ أَنْفُسًا وَءُقُولًا ؟

\* \* \*

وَلَيْسَ بِالْفَاصِلِ فِي نَفْسِهِ مَن يُنْكِرُ الْفَصَلَ عَلَى رَبِّهِ

مَا أَصْمَبَ الْفِعْلَ لِمَنْ رَامَهُ وَأَسْهَلَ الْقَوْلَ عَلَى مَنْ أَرَادْ

رَبِّ إِنْ شِئْتَ فَالْفَضَاءِ مَضِيقٌ وَإِذَا شِئْتَ فَالمضيقُ فضَاءِ

\* \* \*

\* وَاسْتَقيمُوا يَفْتَحِ اللهُ لَكُمْ بَابًا فَبَابًا \*

وَالْجُهْلُ مَوْتُ فَإِنْ أُوتِيتَ مُعْجِزَةً فَابْعَثْ مِنِ الْجُهْلِ أَوْفَابْعَثْ مِنِ الرَّجِمِ

\* \* \*

صَلَاحُ أَمْرِكَ للْأَخْلَاقِ مَرْجِمُهُ فَقَوِّمِ النَّفْسَ بِالأَخْلَاقِ تَسْتَقَمَ وَالنَّفْسُ مِنْ شَرِّهَا فِي مَرْتَعِ وَخِمِ وَالنَّفْسُ مِنْ شَرِّهَا فِي مَرْتَعِ وَخِمِ

\* \* \*

\* الْمَوْتُ بِالزَّهْرِ مِثْلُ الْمَوْتِ بِالْفَحَمِ \*

تم بعون الله تعالى طبع هـذا الكتاب في يوم السبت ٢٢ ذى الحجة سـنة ١٩٥٦ م ( الموافق ٢١ أغسطس سـنة ١٩٥١ م ) بمطابع دار الكتاب العربي لصاحبها ومديرها محمد حلمي المنياوي

#### والزوالع اروالع ومنية

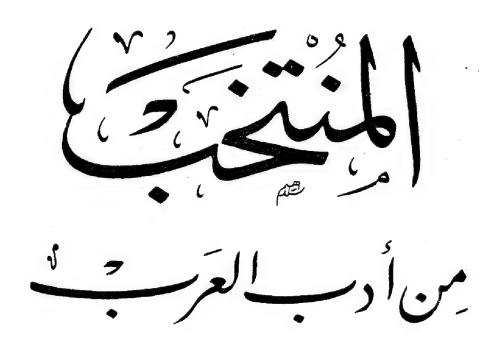

المَّرُّ عُمُّ الشَّالِيَّ الْمَانِيَّةِ الثَّانُويَةِ الثَّانُويَةِ الثَّانُويَةِ

جمعه وشرحه أحمد الإسكندرى أحمد أمين على الجارم عبد العزيز البشرى الدكتور أحمد ضيف

1904

مطابع دارالکتابلعربی مصر محد صلی المنیادی

| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | فهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| منعة                                  | سفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *(**)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نوخى :                                | Service on the service of the servic | العصر العباسي الثاني                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ب الليل والنجوم ، ١١                  | قال يصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الآدب في خراسان والعراق                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ضاً في هذا المعني ١١                  | وقال أيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (١) الشعر                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وصف رسالة ١٢                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ت الشريف الرضى:                        | the man or attractions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ينورى:                                | المستعمد الم |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و ولده ۲۲                             | ا قال بشكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قال يتفزل اللفاه                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ناً في شكوى الكبر ١٣                  | مقاله أريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وقال من نسيب قصيدة عدح بها الملك       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | April 1981 Control of  | بهاء الدين البويهي                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وقال يمدح الحليفة القادر بالله العباسي |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الشكوى والتوجع ۱۳                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | في أحد مجالسه اأما                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يى :                                  | And the second s | وقال يفتخر من قصيدة عدح بها أهل        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ـُ اللَّيْلُ والسَّهُر ١٣             | ع قال يصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | البیت                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الفضل الميكالي :                      | and the supplementation of the same state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وقال في صغره                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| توجع وشکوی الدهر ۱۶                   | قال في ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مهيار الديلي:                          | The Both of Colonia State of the State of th |
| وصف النرجس ١٥ ١٥                      | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | , Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وقال من قصيدة في التشوق                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | } <b>Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وقال من قصيدة في الحكمة والشكوى        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الشكوى ١٥                             | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وقال من قصيدة كتب بها إلى صديق له      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آ يستحث على اقتفاء أثر الآباء         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وقال من قصيدة يمدح بها زعيم الدين      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | p الكرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبا الحسن ويهنئه بالمهرجان             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نرائي:                                | الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أبو سعد الكاتب:                        | द्वित्रसम्बद्धाः<br>स्थापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الغدير العدير الم                     | ۱۰ قال يصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قال فى الشوق إلى بغداد                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عداء والحساد ١٧                       | وله في الأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | این لنکك :                             | enokajebano.**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ته المشهورة في الحسكم ١٨              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قال في الهجاء                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,                                     | <del>-</del> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| مفحة                                    | •                                        | مفحة            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,                                       | الستى:                                   | 11              | وقال يرثى مؤيد الملك وقد مات مقتولا                                                                                                                                                                                               |
| · 70                                    | قال یغری بالکرم                          | 19              | وقال پرئی زوجته                                                                                                                                                                                                                   |
| 40                                      | وقال أيضاً في المداولة بين الراحة والتعب | 19              | وقال في أعدائه                                                                                                                                                                                                                    |
| 47                                      | وقال في جواب كتاب                        |                 | السرأوردي:                                                                                                                                                                                                                        |
| 47                                      | وقال أيضا في هذا الغرض                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| •                                       | الناشي الأصغر:                           | ۲٠              | قال في الفلسفة والتصوف                                                                                                                                                                                                            |
| 77                                      | قال في معاملة الصديق                     |                 | الرفاعي:                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | الأبرى:                                  | ٧.              | من قوله في العشق الصوفى                                                                                                                                                                                                           |
| **                                      | قال في الحكم وال                         | 12              | السرى الرفاء:                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | صردر:                                    | 44              | قال يصف مجلسا أ                                                                                                                                                                                                                   |
| **                                      | قال يصف كتيبة                            |                 | وقال يصف الروض والجو فىيوم ظهر                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | وقال يستهدى مدادآ ويصف الدواة            | 77              | فیه قوس قزح                                                                                                                                                                                                                       |
| 47                                      | والقرطاس والقلم و                        | 77              | وقال يعاتب صديقا أفثى له سرآ                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | السلام:                                  | ومعتدرة والمريد | العديدة المعلمة المعلمة العديد المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة<br>المعلمة المعلمة |
| 44                                      | قال يصف نهرا نبتت عليه أشجار الرمان      | 74              | قال يمدح الوحدة ويذم مخالطة الناس                                                                                                                                                                                                 |
| **                                      | (ب) النش                                 |                 | والصافي: "دالصافي"                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | أولا _ النثر الفني                       | 74              | قال يهجو                                                                                                                                                                                                                          |
| -                                       | ابن العميد:                              |                 | الصاحب بن عباد:                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳.                                      | من كتاب له في التهديد واللوم             | 44              | قال يذم الشماتة                                                                                                                                                                                                                   |
| **                                      | وكتب إلى أبى عبد الله الطبرى             | •               | الخوارزمي:                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | الصاحب بن عباد:                          | 3 en facence    | قال يوصى بتخير الأصدقاء                                                                                                                                                                                                           |
| **                                      | رقعة منه إلى القاضى أبى بشر الجرجانى     | ,               | ابن نباتة السعدى:                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | وله ؟ فصل من كتاب إلى ابن العميد         | 78              | قال يسف فرسا أُدْهم                                                                                                                                                                                                               |
| 44                                      | جوابا لكتاب إليه فىوصف البحر             | 40              | وقال يعزى صمصام الدولة في أبيه                                                                                                                                                                                                    |

| صفحة       |                                   | صفحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | وقال يذكر قيام شبيب العقيلي وكان  |      | الخوارزمى :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٦         | خارجا على كافور                   |      | كتب إلى قاضى سجستان حين نكبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | وقال يوم عرفة وقد خرج من مصر      | 45   | أميرها أميرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٨         | فارآ من كافور إلى الـكوفة         |      | البديع الهمذاني :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | وقال يمدح سيف الدولة ويعاتبه عند  | **   | كتب يعتذرمن إنابته رسوله عن شخصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٠         | إزماعه السفر إلى مصر              | 47   | المقامة القريضية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44         | وقال في الحكمة                    |      | ثانياً _ النثر العلمي التأليفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4٤         | وقال من قصيدة يمدح بها كافورا     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70         | وقال في وصف الحياة والناس         |      | حنی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | أبو فراس:                         | ٤٢   | قطعة من كتابه الخصائص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77         | قال فی الشکوی والعتاب             |      | الجرجاني :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٧         | وقال في الحكم                     | 24   | فصل من كتابه دلائل الإعجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٢         | وقال يشكو حاسديه ويذم فعلهم       |      | سنه مسلسه المحريري:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | وقال فی وصف کتاب ورد علیه من      | ٤٤   | فصل من كتابه درة الغواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77         | صديق له                           |      | سمه المسعودي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸,۲        | وقال من قصيدة ينوه فيها بشجاعته   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | وكتب وهو فى أسر الروم إلى سيف     | ٤٥   | قطعة من مقدمة كتابه التنبيه والإشراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 79         | الدولة                            |      | اللوردى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | وقال من قصيدة بعث بها إليــــه من | ٤٧   | فمل من أدب الوزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧١         | الأسر يعاتبه على تباطئه في فكاكه  |      | مسر المعلقة ال |
|            | أبو العلاء المعرى:                |      | فعمل من تُذكرته في السياسة والآداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٢         | قال في الفخر                      | ٤٨   | الملكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٥         | وقال يصف ديكا                     |      | الأدب في مصر والشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧1         | وقال في وصف ليلة                  |      | (١) الشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VV         | وقال يرثى فقها حنفيا              |      | المتناه المتناء :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٨         | وقال يُفتخر "                     | į    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>s</b> , | وقال من قصيدة تتضمن كثيراً من     | ••   | قال في صباه من قصيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٠         | خاص آرائه نام                     | 01   | وقال من قصيدة يصف حربا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٢         | وقال يصف الحياة الدنيا            |      | وقال من قصيدة يمدح بها سيف الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۲         | وقال في هدا المعنى                | ٥٣   | ویذکر محاربته للروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| (                                               | <b>9)</b>                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ابن الفارض:                                     | قال في الحسكة ٨٣                       |
| قال من قصيدة ٠٠٠ ٢٠٠                            | وقال يصف التدين المكاذب ٨٣ م           |
| عمار اليمني :                                   | وقال في انطباع الناس على الشر ٨٣       |
| قال من قصيدة يصف فيها داراً ٩٣                  | وقال في مرأى الناس ومخبرهم ٨٤          |
| القاضي الفاضل:                                  | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| قال من قصيدة خمرية وصف فيهــــا                 | قال يشكو الحظ والزمن ٨٤                |
| بلاغتـه ۱۹۰۰                                    | وقال يهجو عوادة ٨٤ ٠٠٠                 |
| 🚓 ابن فلافس:                                    |                                        |
| قال من قصيدة عدح بها ياسر بن بلال ٩٧            | ورود الفرج الببغاء                     |
| وقال مرتجل وقد خر السقف عليه                    | قال يصف كتيبة وقائدها ٥٨               |
| من أثر مطر هاطل ۹۸                              | عبد المحسن الصوري                      |
| وقال يصف فوارة ٩٩                               | قال يهجو من ضافه ۸۲                    |
| وقال يصف الشمس وهى غاربة                        | وقال في وصف جميل يسبح في ماء ٨٦        |
| في النيل و                                      | ميم بن المعز الفاطمي العبيدي:          |
| ابن النبيه المصرى:                              | <b>1</b>                               |
| قال يصف الحياة والموت ٩٩                        | قال يصف قوارة في بستان ٨٧              |
| وقال يتغزل                                      | وقال أيضا في الفخر ٨٧                  |
| ابن مطروح:                                      | وقال في الغزل ٨٨                       |
| قال يصف حسناء تسير بليـــل ٠٠                   | البو الحسن الهامي :                    |
| وقال يتعزل ٠٠٠                                  | قال يرثى ابناً له مات صغيراً ٨٨        |
| الهاء زهير :                                    | على بن النعان:                         |
|                                                 | قال فی وصف صدیق ۹۱ م                   |
| قال فی الشکوی ه ۱۰                              | أبو الحسن على بن عبد الرحمن:           |
| وقال في عتاب الحبيب والتشوق إليه ١٠             | قال في الهجاء ١٩٩                      |
| وقال في النغزل ٢٠٠٠ وقال يتغنى بأرض الوطن : مصر | الحسن بن الزبيري الأسواني :            |
| العزيزة ۳۰۰۰                                    | قال بشتاق إلى نهر بردى بالشام ٩١       |

| منجة                                      | 4×4×                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| يدرالدين يوسف بن لؤاؤ الذهبي:             | (ب) النثر                             |
| قال في الصبابة والتحزن ١١٢                | أولا ــ النثر الفني :                 |
| وقال في الروض ١١٤                         | · 1 · 11 · 11 · 1                     |
| الشاب الظريف:                             |                                       |
| قال من قصيدة في الشكوى والحكمة ١١٤        | من كتاب يهنيء فيه بولاية عمل ١٠٤      |
| وقال في الغزل ١١٤                         | ومن كتاب له في التهنئة بعيد ١٠٤       |
| وقال في زيارة الحبيب ١١٥                  | من كتاب في التهنئة بمولودة ١٠٤        |
| وقال في الغزل ١١٥                         | على بن خلف :                          |
| وقال فيما يجد العاشق وما يصنع ١١٥         | كتب فى الدعوة إلى وليمة ١٠٥           |
| وقال من قصيدة يمدح بها ابن عبد الظاهر ١١٦ | القاضي الفاضل:                        |
| وقال في الغزل ١١٦                         | قال يصف مدينة آمد ١٠٦                 |
| سمسراج الدين الوراق المصرى:               | ه ۱۹۹۷ د در سیسیران الصیرنی:          |
| قال في شكر الله على نعائه ١١٧             | فصل له من كتاب بشارة بالسلامة ١٠٧     |
| وقال في لوم النفس على المعصية ١١٧         | ان قادوس:                             |
| وقال في الترفع ١١٧                        | فصل له من منشور مماكان ينشر على الناس |
| وقال في الحنين الى الأحباب ١١٨            | بوفاء النيل في الدولة الفاطمية ١٠٨    |
| نصير الدين الحامي المصرى:                 | ثانياً _ النثرالعلى التأليني          |
| قال بصف شخصا أن                           |                                       |
| وقال في ذم داره ۱۱۸                       | المعرى:                               |
| عمر بن الوردى:                            | من قوله فى مقدمة اللزوميات ٩٠.        |
| قال في مدح شهاب الدين فضل الله ١١٩        | ابن شداد:                             |
| وكتب إلى القاضي جمال الدين يوسف           | فصل من كتابه: النوادر السلطانية       |
| معاتباً له ما ابتاله                      | والمحاسن اليوسفية ١١٠                 |
| صغي الدين الحلي :                         | عصر الماليك والعثمانيين               |
| من ملحه ۱۲۱                               |                                       |
| وقال يمدح الملك الناصر محمد بن قلاوون     | (۱) الشعر                             |
| عند كسر الخليج ١٣١                        | شمس الدين محمود الكوفي:               |
| وقال بهنىء المؤيد بالقدوم إلى الصيد ١٢٣   | قال في رئاء بغداد ١١٢                 |

| صفعة |                                   | ر المعادة المع |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ابن دقيق العيد:                   | قال عين الأحد ندر الدين على ملقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144  | قال يتمى الجمع بين الشباب والمشيب | المغول وحربهم ١٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144  | وقال فی الشکوی ن                  | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144  | وقال في بعض الوزراء               | J. (2.0 ) 6 0.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | مجير الدين بن تميم :              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 145  | قال يصف روضا ألا                  | عمال بن نباتة المصرى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 145  | قال فی وکیل بدار القاضی بدمشق     | قال يرثى ولداً له مات صغيراً ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 145  | وقال في روضة                      | وقال يمدح السلطان الأفضل ويعزيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | وكتب إلى كمال الدين النجار وكيل   | في والده في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 145  | بيت المال بدمشق                   | وقال في بالناصر حسن " ١٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 140  | وقال في رثاء صديق له اسمه قطب     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140  | الدين الدين                       | الدين بنقرناص الحموى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 140  | وقال في التشوق                    | قال يصف روضا ۱۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 140  | وقال في الغزل                     | وقال يصف نهراً ١٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 140  | وقال في ليلة سكر                  | على بن محمود المبارك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 147  | وقال پهچو س                       | قال یذم داره سکناه ۱۳۰ سکناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 142  | وقال يمدح النرجس                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144  | وقال في روضة                      | ابن سعيد المغربي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | الشهاب الخفاجي المباسي:           | قال يصف الجيزة ١٣١ ٠٠٠ ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144  | قال يتغزل تغزل                    | محد بن سليم المصرى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | السيد عبد الرحيم:                 | كتب إلى سراج الوراق في حمار له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 147  | قال يصف ضعفه                      | سقط في بأر فمات ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144  | وقال يشكو من الأصدقاء             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٣٨  | وقال يصف الصداقة الحق             | - ابن الجنان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144  | وقال في لثيم ابتدأه بالتحية       | قال الصف روضا على نهر ۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144  | وقال في الحكمة                    | عمد بن الحسين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | محمد بن القاسم الحلبي:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 4  | وال بجيب الشهاب الخفاجي على قصيدة | محمد بن الحسن الصائغ العروضي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 149  | التي تقدمت                        | قال يتشوق وهو بمصر إلى دمشق ١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1                                   | ä,zå                                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر:    | معد بن العلقمي :                                       |
| من كتاب كتبه إلى صاحب اليمن ١٥٢     | قال يتمدح ١٤٠                                          |
| الإمام ابن حبيب الحلبي:             | عبد الرحمن بن عماد الدين:                              |
| من كتاب نسيم الصبا ١٥٤              | قال في الموت وطلب الرحمة ١٤١                           |
| شهاب الدين محمود الخفاجي :          | الأمير محمد بن منجك :<br>قال متغزلا ١٤١                |
| المقامة الساسانية ١٥٩               | •                                                      |
| ثانياً ــ النثر العلمي              | ابراهيم بن المبلط :<br>قال من قصيدة طويلة في الغزل ١٤٧ |
|                                     | قان من قصيده طويله في الغزل ١٤٧                        |
| الشيخ كمال الدين الدميرى :          | قال سند ١٧٠٠                                           |
| قطعة من كتابه حياة الحيوان ١٦١      | الأستاذ الإمام أبو المواهب                             |
| سيرابن خلدون :                      | البكرى:                                                |
| فصل من مقدمته سهم                   | قال يصف يوم مرح ١٤٥                                    |
| القويزى:                            | الشيخ عبد الله الشبراوي:                               |
| من خطبة كتابه المواعظ والاعتبار ١٦٥ | قال في السيد عبد القادر نقيب ١٦                        |
| شمس الدين محمد النواجي :            | الأشراف ١٤٦                                            |
| من كتابه حلبة الكيت ١٦٦             | وقال متشوقا إلى مصر ١٤٧                                |
| ابن خلکان :                         | (ب) النثر<br>1 م ۱۰ م ۱۰ م                             |
| من كتابه وفيات الأعيان ١٦٧          | أولاً ــ النثر الفني                                   |
| الديار بكرى:                        | الشيخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى:                  |
| فصل من كتاب الخيس في أحوال          | قال يصف بستانا ١٤٨                                     |
| أنفس نفيس أنفس نفيس                 | القلقشندي :                                            |
| الشيخ شهاب شهاب الدين الأبشيهي:     | من رسالة له عن الملك الناصر برقوق                      |
| قطعة من كتابه المستطرف              | l .                                                    |
|                                     | ·                                                      |

# العصر العباسي الثاني الأدب في خراسان والعراق

#### (١) الشعر

#### ١ – الشريف الرضي (١)

#### قال يتغزل:

ايه اليوم أنّ القَالْبَ مَرْ عاكِ (٢) وليس يَرْ ويكِ إلا مَدْمَعِي الباكي (٣) بعد الرُّقاد عَرَ فَناها بَريَّاكِ (٤) على الرِّحال تَعلانك بذكراك على الرِّحال تَعلانك بذكراك مَنْ بالعراق ، لقد أبعد ت مَرماك (٥)

یا ظبیه البان تر عی فی خمائله الماه عندك مبذُول الشار به هَبّت لنا من ریاح الغو و رائحه مم اندنگینا إذا ما هز نا طرب سم منهم أصاب ورامیه بذی سلم م

<sup>(</sup>۱) هو الحسن محمد بن الحسين الرضى العلوى نقيب أشراف بغداد وأشعر بني هاشم توفى سنة ٢٠٠ ه . /

 <sup>(</sup>٢) البان : شجر من أشجار البادية تشبه بأغصانه قامات الملاح في الاعتدال واللين .
 والخمائل : جمع خميلة وهي الأشجار الملتفة الأغصان الناعمة الأوراق .

<sup>(</sup>٣) المدمع : مجرى الدمع في العين .

<sup>(</sup>٤) الغور : البلاد المنخفضة عن نجد وجبال الحجاز . وهي المسهاة تهامة على ساحل البحر الأحمر . ورائحة : أى ريح ممسية . والريا : الرائحة الطيبة .

<sup>(</sup>٥) ذو سلم : موضع بالحجاز قرب مكة .

حكَتْ لَحَاظُكُ مَا فِي الرِّيمِ مِن مُلَحِ لَيْهِمِ اللَّقَاء ، وَكَانَ الْغَضَلُ لَلْحَاكَى(١) كَأْنَّ طَوْفَكِ يوم الجزعِ يُخبرُ ناسِ بما طَوَى عنك من أسماء قَتْلاك (٢) فيا أُمَرَّكُ في قلبي وأحلاك لولا الرقيبُ لقدد بلّغتُها فاك عندی رسائل ُ شوق لست أذ کرها

وقال من نسيب قصيدة يمدح بها الملك بهاءَ الدولة الْبُوَيَهِيِّ وأَنفذُها إليه وهو في البصرة ، وقد فتحها في آخر سنة ٣٩٤ ه :

مع الليالي ، فصِلَى أو دعى (١) لولا ضلالاتُ الموكى لم يكن عِنانُ قلبي لك بالأطـوع(٥) عَهددى به يطرَب للمَوْ بَع (١) أَنْ مَرَ الله الروامُ يَدْمَع (٧)

أَلْمَ الْدِ عِنَّا ربَّةً الْبُرْقُعِ مَرُّ السَّلاثينَ إلى الأربع (٣) أنتِ أُعَنْتِ الشيبَ في مَفْرَق يا حاجة القَلْب أَلَمْ تَرْ حَمِي جناية الدمع على مدمَعي ؟ كيف طوَى دارَك ذُو صبوة کان یَری ناظرُهُ سُــــُبَّة

<sup>(</sup>١) الريم: الظي الخالص البياض.

<sup>(</sup>٢) الجزع : موضع بالحجاز قرب الطائف .

<sup>(</sup>٣) أي من العمر : فيكون عمره يومئذ ٣٤

<sup>(</sup>٤) المفرق: وسط الرأس ، وهو المكان الذي يفرق عنه الشعر . أي أن حبك أهمني فِعِلَ الشيب يسرع في رأسي فوق فعل الليالي به .

العنان بالكسر: سير اللجام، أى: لولا حي إياك لم يكن قلبي طوعا لك

<sup>(</sup>٦) طوى دارك : مر بها وحاذاها . والمربع المكان الذي ينزل به وقت الربيع ، ويراد

به هنا الدار مطلقة ويطرب هنا : بمعنى يحزن ويشجى .

 <sup>(</sup>٧) السبة هنا: العار ، والمراد بالناظر: العين .

باتَ یُعاطینی جنی ظَامــه و بِتُ ظمآنَ ولم انقَع<sup>(۱)</sup>

وقال يمدح الخليفة القادر بالله العباسي في أحد مجالسه :

لما سَمت بك غرة مُر مُوقَة كلا كالشَّمْس تَنْهَرُ الضِّياء وتُومَقُ (٣) نور على أسرار وجهك مُشرق (<sup>(1)</sup> جادئ أو أنماطها الإستبرق<sup>(٥)</sup> في مَوْ فَفِ تُغَضَى العُيُونِ جَلالةً في في مَوْ فَفِ الْعَكُلام المنطق (٢) والنَّاسُ : إما راجع منهيِّب مما أرى ، أو طالع مُنشَوِّقُ مَالُوا إِلَيْكَ كَحَبَّةً ، فتجمَّعُوا ورأوا عليْك مَهابةً ، فتفرَّقُوا

و برزْتَ في بُرْ د النَّبيِّ ، وللهُدَى وَكَأْنَّ دَارَكَ جِنةٌ حَصْبَاوُهُمَا ال

<sup>(</sup>١) الظلم : تلالؤ أسنان الثغر ، وحنى الظلم يريد به ريق المحبوبة . ولم أنقع : أى لم أرو ظمئى .

<sup>(</sup>٢) العلم: الجبل. ويزاول: يطلب.

<sup>(</sup>٣) الغرة : الوجه : ومرموقة : تتجه الأنظار إليها . وتهر : تغلب . وتومق : تحب وتعشق

<sup>(</sup>٤) الأسرار : خطوط الوجه ، واحدها : سرر .

<sup>(</sup>٥) الحصباء: الحصى والجادى: الزعفران. والأعاط: جمع عط، وهو البساط، والإستبرق : ثياب حريرية .

<sup>(</sup>٦) تغضى : تغمض ،

وقال يفخر من قصيدة يمدح بها أهل البيت:

ولو العُلا ما كنت في الحب الرغب العبر المعلى الناس الا عادل ومُوائب ومُوائب من الدهم مفتول الذّراعين أغلب (٢) فلى من وراء الحجد قلب مُذرّب (٣) وأنى إلى غُرِ مُلوسالى مُحبّب مُذرّب وأنى إلى غُرِ مُلوسالى مُحبّب ولا عُرب ألم الحلم الورب وأعرب وأعرب وأعرب وأعرب وأعرب وأعرب أنفى لست أغضب وأعرب أنفى لست أغضب والأمران خلال المؤرن خلب والأمران خلب والأمران أشرب والمؤرب ألمان العورب والقلب مُغضب ولا أنطق العورباء والقلب مُغضب أ

لِغيْرِ العُلا منّى القلَى والقجنّبُ إِذَا اللهُ لَمْ يَعَلَى فَرَصةً مَا استرَقَهَا مَلَكُتُ بَحْلَمِى فُرَصةً مَا استرَقَهَا فَإِنْ تَكُ سَنى ما تطاول باعها فَإِنْ تَكُ سَنى ما تطاول باعها فَحَسْبَى أَنى فى الأعادى مُبغّضُ وللحمْ أُوقات ، وللجهل مثلها يصولُ على الجاهلون ، وأعتلى يصولُ على الجاهلون ، وأعتلى وأعرض عن كأس النديم كأنها وقور ، فلا الألحانُ تأسرُ عَزْمتى ولا أعرف الفحشاء إلا بوصفها ولا أعرف الفحشاء إلا بوصفها

<sup>(</sup>١) القلى: البغض والكراهة والهجر. أى لولاأننى أحب المعالى لما كان لى رغبة فى أى حب (٢) استرقها: بريد نالها وحصل عليها. والأغلب: بريد القوى الذى يغلب خصمه أى

أننى أنال بالحلم ما لا يناله القوى الشجاع بقوته وشجاعته .

<sup>(</sup>٣) المذرب: المحدد الماضي .

<sup>(</sup>٤) الجهل هنا: الجفاء والغلظة والإسراع إلى المعاقبة والانتقام .

<sup>(</sup>٥) الجاهلون هنا: الحمق الدين لا عقل لهم ولا رأى . والإعجام ضد الإبانة ، أى أن أولئك الجاهلين الحمق يعتدون على ولكن قدرى يرتفع ، ويقولون عنى كلاما كأنه لسخفه معجم غير بين ولكننى أعرب وأبين بقولى الواضح ، وفعلى الصالح .

<sup>(</sup>٦) لواعج: جمع لاعج، وهو المحرق. أى أن تركي الغضب يزيدهم أضغانا محرقة في صدورهم

<sup>(</sup>V) الوميض: لمعان البرق . والفهام: السحاب . والمزن الفائر : السحاب الداهب .

والخلب : الحادع وهو صفة للوميض .

لساني حَصاةً يقُرعُ الجهلَ بالحجا إذا نال منِّي العاضــهُ المُتَواتِّبُ (٢) فُضالاتُ ما يُعطى الزمانُ ويسلُبُ<sup>(٣)</sup> زمَان وصرْفُ الدهر نِعْمَ المؤدِّب(١)

تَحَلَّمُ عن كرِّ القوارص شيمتى كأنَّ مُعيد الذَّمِّ بالمدْح مُطنيبُ(١) ولسْتُ براض أن تمسَّ عزائمي غرائب آدابِ حباني محفظها

#### وقال في صغره :

ستعلَمون ما يكونُ منِّي إن مدَّ من ضبْعَيَّ طولُ سنِّي (٥) أَأْدَعُ الدنيا ، ولم تَدَعْني يلعَبُ بي عناؤُها المُعَنِّي (١) وَسِعتُ أَيَّامِي وَلَمْ تَسِعْنِي أَفْضُلُ عَنْهَا ، وتَضْيَقُ عَنِّي (٧)

<sup>(</sup>١) تحلم ، أصلها تتحلم ، حذفت إحدى التباءين ، والقوارس : الشتاعم الشديدة . والشيمة : السجية والحصلة ، أي أن كريم طبعي يأبي على إلا أن أقابل تـكرار ذمي بالحلم ، حتى كأن مكرر ذمى يطيل في مدحى .

<sup>(</sup>٢) الحصاة هنا : العقل والجهل : الحمق . والعاضه : الذي يكذب على المرء في وحهه . أى أننى إذا آذانى متوثب على ذمى بالـكذب في وجهى ، لم أقابله بالمثل ، ولم أبسط فيه لسانى ، بل أحلم عليه ، وأجعل لسانى عقلا يفكر ولا يتكلم ﴿

<sup>(</sup>٣) الفضلات في الأصل: البقايا . ويريد بها هنا: الملاذ الدنيوية . أي أنها لا تثنيني عن معالى الأمور ، فلا يحزنني ما أفقد من هذه الملاذ ، ولا يسرني ما أنال منها .

<sup>(</sup>٤) صرف الدهم : نوائبه وحوادثه .

<sup>(</sup>٥) الضبع: العضد. أى إن كبرت سنى ، واشتد عضدى .

<sup>(</sup>٦) المعنى : المرهق الشاق أي أأثرك الدنيا يلعب بي عناؤها وهي لم تتركبي .

<sup>(</sup>٧) وسعت أيامى : اتسعت لها واستنفدتها . وأفضل أزيد أى أن همتي تتسع لأيام حياتي ، حتى تستنفدها ، ثم تزيد عليها ، فالأيام تضيق عن كل ماأريد ، إذ أن همتي أبعد مدى منها .

لم أنا مثلُ العَاطِنِ المُبنِّ أَسحبُ بُرُدَى ضرَعٍ وأَفْنِ (۱) ولى مضاء قطَ لم يخُنِّى : ضميرُ قلْبى ، وضميرُ جَفْنى (۲) راض بما بُضوى الفتى و يُضني أسَّس آبائى وسوف أبنى (۳) قد عز أصلى و يعز عُضنى غنيتُ بالمجد ولم أستغن

# ٢ - مهيَّار الدَّيْلَمِي (١)

#### قال في الفخر بقومه فارس و بالإسلام :

أعجبت بي رَبِين نادى قومها أمُّ سعْدٍ ، فمضت نسألُ بي سَرَّها ما علمت من خلُق فأرادت علمها ما حسَبي ؟ لا تَخالى نَسَبًا يخفضُنى ، أنا من يُرْضيك عند النَّسب قومي استولوا على الدهر وَيَّى ، ومشوا فوق رئوس الحقب عَمَّمُوا بالشمس هاماتهم ، وبنوا أبياتهم بالشهر وأبي كسرى علا إبوانه أبن في الناس أب مثلُ أبي ؟

<sup>(</sup>١) العاطن: الجمل البارك بجانب الماء . والمبن: المقيم ، والـكريه الرائحة . والضرع الذل والضعف . والأفن: سوء الرأى ، أى لم أقيم في دارى مثل الجمل المقيم في المبـارك السكريهة الرائحة ؟ أما آن لي أن أنشط في طلب المجد ولا أجر ثوب استضعاف وثوب رأى غير سديد ؟

<sup>(</sup>٢) المضاء: النفوذ والإصابة ؛ أي أن قلبي ونظرى ثاقبان في معرفة الأمور .

<sup>(</sup>٣) يضوى: يجعله نحيفاً هزيل الجسم.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن مهيار بن مرزويه الديامي ، كان مجوسياً يتكسب بالكتابة في الدواوين ، تخرج على الشريف الرضى في الشعر حتى كاد يرق قوله عن قوله ، وأسلم على يده وتشيع بمذهبه وغلافي التشيع .

قد قَبَسَتُ الحجد من خير أب ، وقبستُ الدِّين من خـيرِ آبِي وضَمَمْتُ الفخر من أطرافه : سُؤدد الفُرْس ، ودين العرب

وقال من قصيدة في التشوق :

شَدَّ ما هجْت الْجُوى والْبُرَحا<sup>(1)</sup>
إِنَّهَا كَانِت لَقَلْبِي أَرْوحا<sup>(1)</sup>
ذَلَك المَّغْبِق والمُصْطَبِحا ؟ <sup>(1)</sup>
رُبَّ ذكرى قر بت مَن بز حا<sup>(1)</sup>
شَرِب الدَّمع وعاف القدحا

یا نَسیمَ الصَّبح منْ کاظمَةٍ
الصبا – إن کان لابد – الصَّبا
یا نَدامای بسلْع ا هل آری
فاذ کرونا مثل ذکرانا اَ کُمْ ؛
واذ کروا صبًا إذا غنَّی بَکُم

وقال من قصيدة في الحكمة والشكوى :

وجارُك من أذم على الوداد (٥) عدُوًّا في هواك لمن نمادى سُدُوً عن أخيك من الولاد (٦) بطائم أن أ كباد صوادى (٧)

خليلُك من صما لَك في البِعاد وحظُّك من صديقك أن تَراهُ وحظُّك من صديقك أن تَراهُ ورُبُّ أَيْح قصىًّ العرْق ، فيه فلا تغرُرُك أنسينة وطابُ رطابُ

<sup>(</sup>١) كاظمة : موضع من بلاد العرب بقرب البصرة على ساحل خليج فارس . والبرحا : مقصور البرجاء بالمد ، وهي شدة الألم .

<sup>(</sup>٢) الصبا : ريح مهمها جهة الشرق . وأروح : أجلب للراحة .

 <sup>(</sup>٣) سلع: جبل بالمدينة . والمغبق: مكان الغبوق ، أى الشرب مساء . والمصطبح:
 مكان الاصطباح أى الشرب صباحا .

<sup>(</sup>٤) نزح: بعد .

<sup>(</sup>٥) أذم: أعطى عهداً وذمة على الوداد.

<sup>(</sup>٦) قصى العرق: أي بعيد النسب. والولاد: الولادة.

<sup>(</sup>٧) رطاب : رطبة تنطق بالـكلام اللين . وصواد : عطشى ، أى ملتهبة من الحقد .

أَمِين الْغَيْبِ ، أو عيشَ الوحادِ (١) وعش إِما قَرينَ أَرِخ وَفَيِّ أُنِسْتُ - ولا أُغُشُّك - بانفر ادى لِتَغْصَدَنِي على خُلُقِي وعادى(٢) تُريدُ خَلائقُ الأيّامِ مَكْراً أَلِينُ على عَرائكما الشِّداد (٣) ولَغُمْزُنِي الْخُطُوبِ لَظُنُّ أَنِّي بأحمل للنُّوائب من فؤادي(١) وما تُهـــلانُ تُشْرِق قُنُتَّياهُ عَلَىٰ بَكُلِ طارقة نآد<sup>(٥)</sup> تُغَرِّبُ في تَقَلُّبها الليالي إذا قُلْتُ : أكتفت منِّي ، وكفّت ﴿ نَزَتْ بِالدَّاءِ ثَائِرةً العـداد<sup>(١)</sup> كَأْنَّ صِـ الْآحَهُنَّ عَلَى فَسَـ ادى رَعَى سَمَنُ الحوادث في هُزالي ويوماً في الذَّخيرة من تِلادي (٢) فَيَوْماً فِي الذُّخيرة من صَديقي وقلتُ لرَقْدَتِي عنه : حمَاد (٨) يذُمُ النَّومَ دونَ الحرُّص قومُ ۖ لَوَ أَنَّ الرزقَ يَبلُغُهُ أَجْتُهادى وما كان الغنَّى إلا يسـيراً وقال من قصيدة كتب بها إلى صديق له من أولاد الرؤساء يستعينه على أبيه في حاجة: إِلَى وَزَرَ أَحُـطُ بِهِ ثِقَالاً من الآمال وهْوَ لَمَا مآلُ (٩) سجايا(١٠) فيك أعطاك الكالو(١١) رضينا — والعُداة لهـا غضاب ﴿ —

<sup>(</sup>١) أمين الغيب: أى لايقول فيك شراً حين يغيب عنك. والوحاد: أى التوحد والانفراد.

<sup>(</sup>٢) أى تريد خلائق الأيام أن تغلبني على أخلاقي وعاداتى و تسلبني إياها ، و تقهرني على تغييرها .

<sup>(</sup>٣) العرائك : جمع عريكة ، وهي الطبيعة .

<sup>(</sup>٤) ثهلان : جبل ، والقنة : أعلى الجبل ؛ أى أن جبل ثهلان لا يتحمل ما يتحمله قلبه من النوائب . (٥) أى تأنى بالغرائب . والطارقة : الداهية . والنآد : العظيمة .

<sup>(</sup>٦) نزت: وثبت. وثائرة العداد ، مهتاجة في عودتها ورجوعها .

أى فيوما تفقدنى صديقاً ؛ ويوما تفقدنى مالا .

<sup>(</sup>٨) حماد : كلة مبنية على الكسر ، أى حمداً وشكراً ، أى أنه يحمد بعده عن الحرص

وزهده في الجشع ، وإن كان ذلك يذمه قوم . ( ٩ ) ملحأ ومعتصم .

<sup>(</sup>١١) أي أعطاك الكمال إياها .

<sup>(</sup>١٠) سجايا : أخلاق ، جمع سخية .

إذا اختلف الجدود فظلْتَ يوماً من النجباء يرضى السَّـلُم منهم نمو لك (١) فأشبه الضِّر غام (٢) شبّل (٣) وكنت ابناً لوالدِه مُعيناً ولمثًا لم تَخِبْ فيك الأماني وآ نَس (٨) منك يومَ بَرَقْتَ (٩) غيثًا شمائِلُ (١١) طاب مَغْرِسُها فَطَابِت

نفوساً ليس يأباها القتالُ وقايَسَت (١) اليَدَ الهيني الشمالُ و بعضُهُمُ لوالدِه عيـــالُّهُ رمى بِك حيث لم تنْبُ (١) النَّصَالُ (٧) دموعُ سَحابه أَبداً سِجَالُ (١٠) كَمَا هُبَّتْ عَلَى الرَّوضِ الشَّمَال (١٢)

وقال من قصيدة يمدح بها زعيم الدين أبا الحسن ويهنئه بالمهرجان :

هل عند هــــذا الطَّلَلِ المــاحل من جَلَدٍ يُجُدى على سائِل (١٣) أَصُمُ ! بل يسمعُ ! الكنَّهُ وقفتُ فيـــه شَبَحًا مَاثِلاً مُوْ تَفَدًا من شَبَحٍ ماثل: (١٥) ولا تَرى أعجب من ناحل يشكو ضَنَا الجسم إلى ناحِل(١٦)

<sup>(</sup>١) رفعوا نسبك إلىهم

<sup>(</sup>٣) ابن الأسد: (٤) ساوتها .

<sup>(</sup> ه ) ثقل . (٦) تتباعد وتتجافى .

<sup>(</sup>٧) السيوف ، جمع نصل .

<sup>(</sup>٩) لمعت ، يريد : ظهرت صغيراً :

<sup>(</sup>۱۱) أخلاق .

<sup>(</sup>١٣) الماحل: الجدب المقفر.

<sup>(</sup>١٤) البلي : القدم والرثاثة .

<sup>(</sup>١٥) مُسْتَفَداً : أَي طَالْبًا للرفد ، وهو العطاء ، والمراد به هنا إفادته بأخبار أحبته .

<sup>(</sup>١٦) الناحل: السقيم الهزيل.

<sup>(</sup>٢) الأسد

<sup>(</sup>٨) أيصر بر

<sup>(</sup>١٠) فائضة .

<sup>(</sup>١٠٢) الريم التي تهب من ناحية القطب.

لَهُ فَكَ يَا دَارُ ! وَلَهُ فِي عَلَى قطينات المُحَيِّمِ لَالزَّائِلِ الْأَرْنِ الْمُعَدِّ النَّوى ، وأنتِ للسافى وللنّاخل (٢) ولي فضلة النّوى ، وأنتِ للسافى وللنّاخل (٢) مثلُك في السُّمَ ، ولى فضلة العقل ، والبَاوى على العاقل يا أهلَ نَعْمَانَ اسمَعُوا دَعوةً إنْ أَسمَعَتْكُم من لِوَى عاقل (٣) يا أهلَ زَوْرَة مَنْ يُمْتعننا منكم وهنا بميعاد الكرى الباطل المُولى الباطل المنافى المعلم قاطن أن يَرى عدودة قلب معكم راحل أم هل لجسم قاطن أن يَرى عدودة قلب معكم راحل

# ٣ – أبو سعد الكاتب (٥)

قال في الشوق إلى بغداد :

من الأرض حتَّى خِطَّتى ودياريا وطوَّفْتُ خَيْدلِي بَيْنَهَا وركابيا ولم أر فيها مثل دحلة واديا وأعذب ألفاظاً وأحلَى معانيا لبغداد لم ترحل. فكان جوابيا: وترمى النَّوى بالمقترين المرَاميا)(٢) فدَى لكِ با بغدادُ كُلُّ مَدينة ِ فقد سرتُ في شَرُقِ البلاد وغَرْبِها فقد سرتُ في شَرُقِ البلاد وغَرْبِها فلم أَر فيها مثل بَغدادَ منزلاً ولا مثل أهليها أرق شمانلا وكم قائل لو كان ودُّك صادقا وكم قائل لو كان ودُّك صادقا ( يُقيمُ الرجالُ الموسرون بأرضهم مُ

<sup>(</sup>١) القطين : أي من كان مقما . والمحتمل : الذي حمل رحله وانتقل

<sup>(</sup>٢) يريد بالسافى والناخل : الريم .

<sup>(</sup>٣) نعمان : مكان . وكذلك : لوى عاقل .

<sup>(</sup>٤) الوهن: نحو نصف الليل .

<sup>(</sup>٥) هو أبو سعد الكاتب على بن محمد أحدكتاب بني بويه ، توفى سنة ١٤٤ ه .

<sup>(</sup>٦) المقتر : المحتاج . والمرامى المطارح البعيدة . وهذا البيت لشاعر قديم .

### ٤ - ابن لنكك (١)

#### قال في الهجاء:

وعُضَبَةً لَنَّ تَوَسَّطْتُهُم صَارَتْ عَلَىَّ الأَرضُ كَالَخَاتُمِ كَالْخَاتُمِ كَالْخَاتُمِ كَالْخَاتُمِ كَالْخَاتُمُ مِن سُـوء أَفَهَامِهِم لَمَ يُخرِجُوا بَعْدُ إِلَى الْعَالَمَ كَأَنَّهُمُ مَن سُـوء أَفَهَامِهِم لَمَ يُخرِجُوا بَعْدُ إِلَى الْعَالَمَ يَضْحَكُ إِبْلِيسُ إِذَا رَاءَهُمْ لَأَنَّهُمْ عَارِثُ عَلَى آدَمِ (٣) يَضْحَكُ إِبْلِيسُ إِذَا رَاءَهُمْ لَأَنَّهُمْ عَارِثُ عَلَى آدَمِ (٣) مَضْحَكُ إِبْلِيسُ إِذَا رَاءَهُمْ لَأَنَّهُمْ عَارِثُ عَلَى آدَمِ (٣) مَنْ صَلَى الْعَالَمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

#### قال يصف الليل والنجوم :

رُبُّ آيْلِ قطعتهُ كَصدودٍ وفِراقٍ ماكان فيه وَداعُ مُوحشٍ كَالنَّقيلِ تَقَدْدَى به العَـ يْنُ ، وَتَأْبَى حديثَه الأسماعُ مُوحشٍ كَالنَّقيلِ تَقَدْدَى به العَـ يْنُ ، وَتَأْبَى حديثَه الأسماعُ وَكَانَّ النجوم بين دُجَاهُ سُـ بَنْ لاحَ بَينْهُن ابتِـداع وكانَّ النجون النجوم فيمه وكانَّ الجوزاء فيها شراع وكانَّ الجوزاء فيها شراع كانَ لَيْـلاً فَصَيَّرُ نه نَهاراً كُتُبُ تَكبِتُ العدا ورقاع وقال أيضاً في هذا المعنى:

وليلة مُشتاق كأنَّ بجومها قد اغتصبتْ عَيْنَ الكَرَى، وهي نُوَّم كَانَّ عُيُونَ الكَرَى، وهي نُوَّم كَانَّ عُيُونَ السَّاهِ بِينَ لِطُولِها إذا شَخَصت للأنجم الزُّهْ ِ أَنْجُمُ كَانَّ سَوَ ادَالليل — والفَجْرُ ضاحك يلوح و يخنَى — أسودُ يتَبسَّمُ كانَّ سَوَ ادَالليل — والفَجْرُ ضاحك يلوح و يخنَى — أسودُ يتَبسَّمُ

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن محمد الشهير بابن لنكك شاعر البصرة وأهجى أهل زمانه بالمقطعات

<sup>(</sup>٢) راءهم : رآهم .

<sup>(</sup>٣) هو القاضي التنوخي أبو القاسم على بن مجمد أحد قضاة بني بويه ونديم الوزير المهلبي

#### وقال في وصف رسالة:

وافَى كتابُك مثلَما وافى بمفقدود بَشـير وكأنه الإقبال جا ءَ أو الشفاء أو النشُور وَكَأْنُهُ شَرْخِ (١) الشبا ب وعيشُه الغَضُّ النضير وافى وعيرُ (٢) اللهيل وا قفة الركائب لاتسير فأضاء لى من كُل ف عج مستنير وارتدَّ طَرفُ الدَّهر عَنْ فِي وهو مطروف (١) حسير (٥) ورأیت أفلاَك السرو ر بكل ما أهوی تدُور وَفَضَضْـتُهُ فِـكَا لَهُ أثواب وَشَى (١) أو حَبير(٧) وكَأَنَّهُ لِيْلِ يَلُو حُ خَلَلُه صُبِح مُنير **٦** – الدينوري (^)

#### قال يشكو ولده:

رَّبَيْتِهُ وَهُوَ فَرَخَ لا نَهُوضَ لَهُ ولا شَكِيرٌ ولا ريشٌ يُواريه (٩) حتى إذَا ارتاش، واشْتِدَّتْ قوادمُه وقد رأًى أنَّه آتت خوافيه (١٠) مدَّ الجناحَيْن مَدَّا ، ثم هزَّهُما وطار عَنِّ ، فَقَلْبَى فيه ما فيه

<sup>(</sup>١) أول. (٢) قافلة .

<sup>(</sup>٣) طريق ، فهي تدمع .

<sup>(</sup>٥) كليل. (٦) نوع من الثياب منقوش.

<sup>(</sup>v) ثياب عنية .

<sup>(</sup>٨) هو أبو القاسم الدينوري عبد الله بن عبد الرحمن أحد رؤساء الأدباء ورءوس الكتاب بخراسان . (٩) الشكير : الريش أول ما ينبت ، أو الزغب .

<sup>(</sup>١٠) ارتاش : تمكن من النهوض . والقوادم : كبار الريش في مقدم الجناح . والخوافي : صغار الريش ، وهي التي تحتفي تحت القوادم .

وقال أيضاً في شَكْوَى الكبرَ :

عشتُ من الدهر مَا كَفَانِي وَمَرَّ ما مَرَّ من زماني وقد حَنَدْنِي وقوَّستْني نسع وسعون وأثنتان وقد سئمت الحياة مَمَّا أَلْقَى من الذُّل والموان ومِن أَخٍ كُنتُ أَرتَجِيه كادث الدَّهم قَدْ قَلاني (١) ومِن غُلام إذا يُنادَى نَصَامَ النَّذُلُ وهو داني (٢) مُدمَدم لا أَراهُ إلَّا مُقَطَّبَ الوجه مَا رآني (١) مُدمَدم لا أَراهُ إلَّا مُقَطَّبَ الوجه مَا رآني (١)

٧ - ابن المنجم

قال في الشكوى والتوجع :

هو الدهرُ لم تُبدعُ على صُروفُه ولم يأت شيئًا لم أَكُنْ أَنحَيَّله (°) وما رَاعَنِي المُكروهُ إذ هو عادتي لَدَيْه ، ولَكنْ راعَ قلبي لَعَجَّلُهُ وما رَاعَنِي المُكروهُ إذ هو عادتي لَدَيْه ، ولَكنْ راعَ قلبي لَعَجَّلُهُ تعجَّلُ حتى كادَ آخرُ فعله بجيء ، ولمَّا ينْقَطَعْ بعدُ أُولُهُ

٨ – الضَّبي (١)

قال يصف الليل والسهر:

رُبِّ ليل سهرتُهُ مُفَكراً في امتداده

<sup>(</sup>١) قلاني : أبغضني وكرهني .

<sup>(</sup>٢) تصامم: تصنع الصمم ، أي أغلق أذنه عن ندائي .

<sup>(</sup>٣) الدمدمة : التكلم في غضب ، وما رآني : كلا رآني .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن بن المنجم من الأدباء في الدولة البويهية .

<sup>(</sup>٥) أبدع : أنشأ وخلق ، أى لم يأت بشيء كان مجهولا . وصروفه : حوادثه .

<sup>(</sup>٦) هو أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضي أحد وزراء بني بويه .

كلَّما زدت معْيه زادنى مِنْ سوادِهِ فتبينات أنَّه تائه في رقاده فتبينات أنَّه تأثه في رقاده أو تفانت نُجُومه فبدا في حداده

## أبو الفضل الميكالى (١)

قال في التوجع وفي شكوى الدهر :

لم يَحْظَ فيكَ بطائلٍ حُرُّ ولَمْمُ عليكَ العَطفُ والنَّصْرُ ولَمُمْ عليكَ العَطفُ والنَّصْرُ يرتاعُ منه كجادث صَدْرُ ويُطيعُه في عيشه اليُسرُ سعْدُ ، وغُصْنُ سُروره نَضْر منكَ الجفاه المرُّ والقَسْر منكَ الجفاه المرُّ والظفر (۲) يَقُو يه منه النَّابُ والظفر (۲) يُنْحى عليه حادث نُكر (۳) يُنْحى عليه حادث نُكر (۳) حرْب ، وجانِبُ عيشه وَعْر حرْب ، وجانِبُ عيشه وَعْر

يا دهْرُ ما أقساك يا دهْرُ أمّا اللهَام فأنت صاحبُهُمْ أمّد كالحياة فلا يَبْقَى اللهُمُ مَدَى الحياة فلا تصفو له الدنيا بلا كَدرٍ فمرامُهُ سهل ، وكوكبه فمرامُهُ سهل ، وكوكبه وعَلَى السكريم يد يُسلِطُها إنْ ناب خطب فهو عُرضته أو يبغ مغروفاً لديك غدا أو يبغ مغروفاً لديك غدا مرْعاهُ جدْب ، والحظوظ له

<sup>(</sup>١) هو أبو الفضل عبيد الله الميكالي بقية آل الميكال أمراء فارس .

<sup>(</sup>۲) عراضته : هدفه ، ومرمى ضرباته .

<sup>(</sup>٣) الحادث النكر: الشديد الذي ينكر لفظاعته .

وجناهُ شَـوْكُ ، والبُحورُ لَهُ وَشَـلْ ، وَحَشُـو ُ فَوُاده جَمْرُ (١) يَا دَهْرُ دَعْ ظُلْمَ الـكرامِ فَهُمْ عَدْ لنَحْرِك لَوْ دَرَى النَّـحْرِ (٢) يا دَهْرُ دَعْ ظُلْمَ الحَرامِ فَهُمْ فَهُم نجومُ ظلامِك الزُّهْرُ النَّهُمُ فَهُم نجومُ ظلامِك الزُّهْرُ

وقال في وصف النرجس :

أُهَّلا بِنَوجِس رَوْضِ بُرْهَى بِحُسنِ وطِيبِ وطيبِ بِنُونُو بَعَدِينِ عَزالِ على قَضِيبٍ رطيب بِرَنُو بَعَدين عَزالِ على قَضِيبٍ رطيب وفيله في القاوب وفيله مَعْنَى خَفَيْ يَزينُه في القاوب تصحيفه إن نسقت الْ حُسروف بِرُ حبيب (٢)

### ١٠ – الأبيوردي<sup>(۱)</sup>

#### قال في الشكوى :

قالوا: هجرتَ الشعرَ قُلتُ: ضَروة بابُ البواعث والدواعي مُغْلَق خَلَت البلادُ ، فلا كريم بُو تَجِي منه النوالُ ، ولا مَليحُ يُمشَق ومن البلادُ ، فلا كريم بُو تَجِي منه النوالُ ، ولا مَليحُ يُمشَق ومن البكساد يُخانُ فيه ويُسرق ومن البكساد يُخانُ فيه ويُسرق

<sup>(</sup>١) الوشل: الماء القليل.

<sup>(</sup>٢) النحر : موضع القلادة من الصدر .

<sup>(</sup>٣) التصحيف : التحريف والغلط في قراءة الحروف ، أى أن لفظ « نرجس » لوقرى مصحفاً ولم يكن منقوطاً لـكان : بر حبيب : أى عودته وعطفه .

<sup>(</sup>٤) هو أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردى الأموى الشاعر المشهور . ولد بأبيورد من بلاد خراسان ومات بأصهان سنة ٥٥٧ ه .

وقال أيضاً يستحث على اقتفاء الآباء الكرام:

بأبي - وإن عظم الفداء - فقّ اللهم في جَنْبَيْ مُعْ بَرَكُ وَبَحُومُه في الأفق تَسْتَبِكُ (١) وَبَحُومُه في الأفق تَسْتَبِكُ (١) وَبَحُومُه في الأفق تَسْتَبِكُ (١) وَمَشَى على كَسَل ، فَقُلْتُ له عَثَرَتْ بك الوَخّادَةُ الرَّمَكُ ؟ وَمَشَى على كَسَل ، فَقُلْتُ له في الذلِّ عرْضُ أخيك يُنْتَهَك ؟ أَرَضيت أمراً لا يزال به في الذلِّ عرْضُ أخيك يُنْتَهَك ؟ والدهم برسي بالخطوب ، وفي غُلَواتُها الأيّامُ تنهمك (٣) ما نحنُ من سُوق فنشبههم لم يُنفنا إلا أب ملك فانظر إلى الأجداد كيف سعوا للمَكْرُمات وأيّة سلكوا(٤) هلا أخذت بهديهم ! فهم تركوا العُلا لك فارع ما تركوا واطلب مداهم ، إنهم نفَر عاشوا بذكرهم ، وقد هلكوا واطلب مداهم ، إنهم نفَر عاشوا بذكرهم ، وقد هلكوا وإذا عجزت ولم تـلم به فالعجز بعد طلابه دَركو(٥)

وقال مؤيد الدين الطغرائي يصف الغدير:

عُجْنَا إلى الجِزْع الذي مدَّ في أرجائه الغَيْمُ بِسَاطَ الزَّهَرُ (٧) عُجْنَا إلى الجَزْع الذي مدَّ في أرجائه الغَيْمُ بِسَاطَ الزَّهَرَ (٨) حَوْلَ غَــدَيرٍ ماؤُه المنتمِي إلى بنَات المُـزْن بشكو الخَصَر (٨)

<sup>(</sup>١) اعتكر الليل: اشتد ظلامه.

 <sup>(</sup>٣) الرمك : اسم جمع لرمكة ، وهي الفرس . والوخادة : السريعة الجرى .

<sup>(</sup>٣) غلواء الخطوب: شدتها وصولتها .

<sup>(</sup>٤) السوق : جمع سوقة وهم الرعية ، أى ما دون الملك .

<sup>(</sup>٥) الدرك: بلوغ القصد . أى أنك إذا بدلت الجهد سعيا إلى شيء فلم تصبه ، فكأنك أصبته لأن على المرء أن يسعى .

<sup>(</sup>٦) هو مؤيد الدين الأستاذ العميد فخر الـكتاب آخر فحول المشرق فى الشعر . ومن شعره لامية العجم المشهورة، وله ديوان مطبوع قتل فى فتنة سياسية سنة ١٣٥هـ.

<sup>(</sup>٧) عجنا : ملنا ، والجزع : المتسع المنبت من الوادى أو وسطه ذو الأشجار والنبات .

<sup>(</sup>٨) المزن : السحاب ، والمراد بالبنات مطرها . والخصر : البرودة في الماء .

لو لاذت الريخ سموما به حصر باؤه دُرُ ورَضْراضُ له وقد كسيّه الريخ من نسجها والبسيّه الهيئ من من صبغها والبسيّه الشمس من صبغها كأنه المرآة تمجلوّة

لانقلبت وهي نسيم السَّحر (١) سُحَالَة العسْجد حول الدُّرَر (٢) در عا بها يَلقَى نِبالَ المطر (٣) نُوراً به يخطف نور البَصَر على بساط أخضر قد نُشر فد نُشر على بساط أخضر قد نُشر فد

#### وله في الأعداء والحساد :

جامل عَدُوّك ما استطعت ، فإنه واحذر حَسودك ما استطعت ، فإنه إن الحسود وإن أراك توَدُّداً ولن الراك توَدُّداً ولن الراك توَدُّداً ولن الماكو إذا رأى ولن بما رضى العدُو إذا رأى ورضا الحسود زوال نعمتك التى فاصبر على غيظ الحسود فناره أو ما رأيت النار تَأ كُلُ نَفْسَهَا ربّه تضغو على المحسود نعمة ربّه تضغو على المحسود نعمة ربّه

بالرِّ فَق يُطْمعُ فِي صلاح الفاسدِ إِن نَمْت عنه فليس عنك براقد منه أضرُّ من العَــدُوِّ الحاقد منه أضرُّ من العَــدُوِّ الحاقد منك الجميل فصار غير مُعاند أوتيتها من طارف أو تالد (٤) رَّمي حشاهُ بالمذاب الخالد حتى تَعُودَ إلى الرَّماد الهامدِ حتى تَعُودَ إلى الرَّماد الهامدِ ويذُوبُ من كمدٍ فُوَّادُ الحاسد

<sup>(</sup>١) لاذت الريح به : التجأت ومالت إليه . أى أنه لنداه وطيب جوه لوجاءته ريح سموم حارة لبردت وأشبهت نسيم السحر .

<sup>(</sup>٢) الحمياء: الحص والرضراض: صفار الحصى. والعسجد: الذهب وسحاله: برادته.

<sup>(</sup>٣) الدرع : قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدو . والنبال : جمع نبل : وهو السهم .

<sup>(</sup>٤) الطارف: الجديد المستحدث، والتالد: القديم المأثور...

ومن لاميته المشهورة في الحسكم:

فإن جَنحت إليه فاتخِذ نَفَقًا ودع غِمــار<sup>(٣)</sup> العلا للمقدمين على رِضًا الذَّليلِ بِخَفْضَ العيشُ مسكنة إن العلا حدثتني — وهي صادقة لو أن في شرف الْمَأْوَى بلوغ منَّى

حُبُّ السلامة يثني هَمُّ (١) صاحبه عن المعالى ويغرى (٢) المرء بالكسل فى الأرض أو سُلماً فى الجو فاعتزل ركوبها واقتنع منهن بالبَلَل والمز عند رسيم (١) الأينق الذلل فيما تحدث — أن العزَّ في النُّقَلِ<sup>(٥)</sup> لم تبرح الشَّمسُ يوماً دارة الحَمَل<sup>(١)</sup>

وقال يرثى مؤيّد الملك وقد مات مقتولاً و بقي بالعراء عدة أيام بغير دفن :

غيرُ ` العَويلِ (٧) وَأَنَّهُ (٨) المتفجعِ (٩) أحكامه ، فكأنها لم تشرع مُنَوَبِ (١١) الزمان ، فماله من مَرْجعِ شُلُوًا (١٣) طريحا بالعراء (١٤) البلقع (١٥) في مجمع وسواك صدر ُ المجمع وَزَراً (١٨) لديك وماله من مفزع

ما بَعْدُ يومك للحزين الموجع يوم أصيب الدين فيه وعطلت ومضى الذي كنا نروع (١٠) بِذُكره من ذا رأى الأسد المدل (١٢) ببأسه أَعزز ((١٦) عَلَى الله أسرح ناظِرى لهني (١٧) عليك لمستجير يبتغي

<sup>(</sup>٣) حجمع غمرة وهو الماء الـكشير . (۱) عزم ٠ (٢) يولع ٠

<sup>(</sup>٤) سير . (٥) جمع نقلة بمعنى الانتقال . (٦) أحد بروج الشمس .

<sup>(</sup>٧) رفع الصوت بالبكاء (٨) التأوه من الوجع . (٩) المتوجع للمصيبة .

<sup>(</sup>١٠) نخيف . (١١) مصائب . (١٢) المشكبر .

<sup>(</sup>١٣) الشاوهنا: بقية البدن. (١٤) الفضاء. (١٥) الأرض القفر.

<sup>(</sup>١٦) أعزز: فعل تعجب أتى على صورة الأمر، أى ما أعزه!

<sup>(</sup>۱۷) حسرتی . (۱۸) ملجأ .

جَمَحَت (١) بك الهمم التي لا تنثني روقفت حيثُ السيفُ يرعدُ متنهُ ﴿ في موقف بين الصــوارم والْقُنَا ضاقت بك الدنيا فعفت جوارَها كِل إلى أمدٍ يصيرُ ، فَمُقْعَص (٥)

عما ترومُ من المرام الأمنع<sup>(٢)</sup> لم ترنعد فَرَقاً (٢) ولم تتخشع ضَنْك (١) ويوم الكريهة أشنع ونزعت نحو الخلد أكرم مَنزع بالسيف أروّح من مريضٍ مَوجَعِ

#### وقال يرثى زوجته :

ولم أنْسها ، والموتُ يقبض كفَّها وقد دَمَعَت أجفائها فوق خَدها وحل من الـ مُدور ماكنت أتَّتي فلو أنَّ نفساً قبل تَحْتُوم ِ يومها هلال أَنُوك من قبل أن تمَّ نُورُهُ فَوَاعَجَبَا أَنَّى أُحِمَّ اجْمَاءُنا ؟

وَيَبْسُطُهَا ، والعينُ أَثَرُ نُو وتُطُرْق جنى تَرْجس فيه النَّدى يَتَرَقُرَقُ وحُمُ من المحذور ما كنتُ أَفْرَق (١) ولا زاد إلا حسرةٌ وتحرُّقُ قضت ْ حَسَرات كانت الروح يَز ْ هَق (٧) وغُصْنُ ذوى فَيَنْانُهُ وهُوَ مُورق (٨) ويا حسرتى من أين حلَّ التفرُّقُ ؟(٩)

#### وله في أعدائه :

نَكَرُوا عَلَى معايِبِي فَخْدَتُهُا وَنَفَيْتُ عن أَخْلاقَ الْأَقْذَاءَ (١٠) والسمُ أحياناً يكونُ شِفاءَ

من غبار أو غيره من صغار الأشياء ، فيؤذيها ، يريد ما يشوب الأخلاق من الصغائر ومايذم.

<sup>(</sup>١) أشرعت . (٢) الصعب على مريده وطالبه . (٣) خوفا . (٤) ضيق .

<sup>(</sup>٥) المقعص : الميت من ضربة أو رمية . (٦) حمالاً من : قضى ووقع وأفرق : أخشى

<sup>(</sup>٧) المحتوم: الله ي لا مفر منه . يريد أنه لو أن امرأ تقضى عليه حسرته قبل انقضاء أجله زهقت روحه من طول ما يتحسر ويحزن لمصابه . ﴿ ﴿ ﴾ الفينان هنا : الـكثير

الأهداب والورق. (٩) أحم: قدر. يتعجب من اجتماعهما الذي آل إلى فراق، ويتحسر لهذه الفرقة التي ليس بعدها لقاء . (١٠) الأقذاء : جمع قذى ، وهو ما يقع في العين

## ١٢ – السَّهْرَوَرْدِيِّ (١)

#### قال في الفلسفة والتصوف :

نَبَكُوْنِي إِذْ رَأُوْنِي : حَزَنا لِيس ذَاكَ الميتُ واللهِ أَنا طرْتُ عنهُ ، فتخَلَّى رَهَنَا (٢) فَتَرَوْن عنهُ ، فتخَلَّى رَهَنَا (٢) فَتَرَوْن الحقَّ حقًّا بينًا / همي إلا بانتقال من هُنا

قُلُ لأصحابِ رأَوْبِي ميتًا لا نظنُتُ وَلَى بأنّى مَيّتُ أنا عُصفورٌ ، وهذا قفصى فَاخْلَعُوا الأَنْفُسَ عن أجسادها لا تَرُعْكُمْ سَكْرةُ الموْت فا

### ۳) – الرفاعي <sup>(۳)</sup>

#### من قوله في العشق الصوفي :

أنوح ُ كَمَا نَاحِ الْحَمَامُ الْمُطُوَّقُ وتحتى بِحِـارُ بِالْأَسَى تَتَدَفَّق تُفَكَّ الاسَارَى دونَه وهُو مُوثَق ؟ ولا هُو ممنون مليه فَيُطْلَقُ

إذا جنّ ليلى هام قلبى بذكركم وفَوْق سحابُ يمطرُ الهمّ والأسَى سَلُوا أمَّ عَمْرِ وكيفَ بَاتَ أسيرُها فلا هو مقتولُ ، فنى القتل إراحة "

<sup>(</sup>۱) هو شهاب الدين عمر السهروردى ، وهذه الأبيات قالها وهو يجود بنفسه لما قتل سنة ۸٫۰ ه بقلعة حلب ، قتله صلاح الدين لتوهمه أنه يفتن ابنه بالكفر .

<sup>(</sup>٢) الرهن ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك ، أى : خليت القفص نائبا منابى .

<sup>(</sup>٣) هو أبو العباس أحمد الرفاعى صاحب الطريقة الرفاعية الصوفية ، المتوفى بقرية أم عبيدة ببطاح البصرة سنة ٥٧٨ هـ .

### ١٤ – السرى الرَّفاء (١)

قال يصف مجلساً اتخذه الحسن بن محمد المهلّبي وزير معز الدولة ذات ليلة على برك وفوارات رُكزت حولها رماح علّق عليها شمع فكوّن ذلك منظراً حسناً:

هى فى الحماس غادة كلم حسناء وسجت (٥) جنائيها (١) فهن رخاء فارتد وجه الأرض وهو سماء عُمدا تصاب بصوبها (٨) الجوزاء وجَرَتْ عليه الفضَّةُ البيضاء وتحرَتْ عليه الفضَّةُ البيضاء وتحرَتْ من دونها الظَّماء فلهن من ضراب الرِّقاب شِفاء فقدُ ودُعن (١١) وما حَمَلْنَ سَواء فَقَدُ ودُعن (١١)

فضلت ليالى القصف (٢) ليلتُك التى رقت غياهبها (٣) فهن غلائِل (١) بركُ تحلَّت بالكواكب أرضُها رُفِعت إلى الجوراء (١) فوَّ اراتها رُفِعت إلى الجوراء (١) فوَّ اراتها مِثلَ القَنا (١) الخطِّي وراء (١) قُوِّم مَثلُه حتى إذا انتشرت جلابيب الدُّجَى فَرَّ جُنَها بصحائح إن تَعْتَللُ فَرَّ جُنَها بصحائح إن تَعْتَللُ مَمَا على الرِّماح رماحَه مُمَا الرِّماح رماحَه أَرَّماح رماحَه أَرْماح رماحَه أَرْمَاح رماحَه أَرْمَاحِ أَرْمَاحُ أَرْمَاحِ أَرْمَاحُ أَرْمَاحِ أَرْمَاحُ أَرْمِيْكُ أَرْمَاحُ أَرْمُ أُرْمُ أَرْمُ أُرْمُ أَرْمُ أُرْمُ أَرْمُ أُرْمُ أُرْمُ أُرْمُ أُرْمُ أ

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن السرى بن أحمد الكندى شاعر وصاف مدّاح نشأ بالموصل ، وكان يتكسب فى صباه برفو الثياب وتطريزها ، ثم نظم الشعر فأجاده ، وقصد سيف الدولة بحلب ، فأقام معه حتى مات سيف الدولة ، ثم قصد بغداد ، فمدح رؤساءها ، ومات بها سنة ٣٦٣ هجرية .

<sup>(</sup>٢) فضلت : امتازت وفاقت . والفصف : اللهو .

<sup>(</sup>٣) جمع غيهب: الظلمة.

<sup>(</sup>٤) جمع غلالة : شعار يلبس على الجسد تحت الثياب .

<sup>(</sup>ه) سكنت.

 <sup>(</sup>٦) جمع جنوب ، وهي ريح حارة .
 (٦) نجم .

<sup>(</sup>٨) العموب: المطر. يريد مايتصعد من ماءالفوارات. (٩) الرماح.

<sup>(</sup>١٠) نسبة إلى الحط وهي بلد بالبحرين تصنع بها الرماح .

<sup>(</sup>١١) قاماتهن .

## وقال يصف الروض والجو" في يوم ظهر فيه قوس قُزَّح:

نار السرور بالقـدح<sup>(۱)</sup> من لؤلؤ الطَّلِّ سُبَح (٢) مُغْتَبَهَا (١) ومصطَبح (٥) يوقظَني إذا صــدح(٧) طرازه (۹) «قوس قزح» (۱۰)

وصاحب يقدح لى في روضـة قد لبست يالغني (٣) حَمَاميا أوقظه بالعرزف (١) أو والجـو في مُمَسَّـك (٨) يبكي بلا حُرْن كا يضحك من غير فرح

### وقال يعاتب صديقاً أفشى له سراً:

رأيتك تبــدى للصــديق نوافذاً وتكشف أسرار الأخلاء مازحا سأحفظ ما بيني وبينك صائناً وألقاك بالبشر الجميل مداهناً (١١) أَمَّ (١٢) بما استُودعتَه من زُجاجة

عدوُّك من أمثالِها الدهر آمن وياربَّ مزْحِ راح وهو ضَغَائن عهودك إن اللحر" للعهد صائن م فلى منك خل ١٠ ماءرفت ـ مُداهن أ ترى الشيء فيها ظاهراً وهو باطن

<sup>(</sup>١) إناء يشرب فيه الحمر .

<sup>(</sup>۲) جمع سبحة وهي خرزات يسبح بها .

 <sup>(</sup>٣) قوله: يالغنا حمامها !: يعجب من غناء حمامها وحسن صوته .

<sup>(</sup>٤) وقت اغتباق الخمر ، أي شربها مساء

<sup>(</sup>٥) وقت اصطباح الخمر ، أي شربها صباحا .

<sup>(</sup>v) غنی · (٦) الفناء .

<sup>(</sup>٩) وشيه . (٨) مطيب بالمسك .

<sup>(</sup>١٠) « قوس قرح » : طرائق منقوشة تبدُّو في السهاء عقب المطر بحمرة وصفرة وخضرة (١١) المداهن: الذي يظهر خلاف مايضمر. وغيرها من الألوان .

<sup>(</sup>١٢) أنم: أفعل تفضيل من: نم ، أى أفشى .

### ١٥ – الجرجاني<sup>(۱)</sup>

قال يمدح الوحدة ، ويذم مخالطة الناس:

ما تطمَّمْتُ لذَّة العيش حتَّى صرتُ للْبيت والكتاب جليسا ليس شيء أعزَّ عندى من العلْ م ، فما أبتنى سسواه أنيسا إنّما الذَّلُ في مُخالطة النا س فدعْهُمْ ، وعشْ عزيزاً رئيسا

١٦ - الصابيء(٢)

قال يهجو:

يا جامعًا الحِالِ قبيحة ليس تُحطى القصت من كلِّ فضل فقد تكاملت القصا الوُ أَنَّ الجهل شخصا الكُنت الجهل شخصا

١٧ - الصاحب بن عباد (٣)

قال يذم الشماتة:

وكم شامت بعد مو ني جاهلا يظل يسُـل السَّيف بعد وَفاتى ولو عليم المسكِينُ ماذا يَنــالُهُ مَن الظُّلْم بعدى مات قبل عَمـاتى

<sup>(</sup>١) هو القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى المتوفى سنة ٣٦٦، وهو صاحب كتاب « الوساطة بين المتنبي وخصومه » .

<sup>(</sup>۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابئ الحرانى ، كان صابئاً على دين فلاسفة القدماء من اليونان ، وكان جميل العشرة للمسلمين ، وتكسب في الكتابة في دواوين بغداد ؛ وكان رئيس الكتاب بها . وصدرت عنه نفائس الرسائل وله شعر جميل، ومات سنة ٢٧٥هـ. (٣) هو الصاحب إسماعيل بن عباد ، كاتب المشرق ، ووزير آل بويه . توفي سنة ٣٨٥هـ.

## ۱۸ – انجوَارَزْمي (۱)

قال يوصى بتخير الأصدقاء:

لا تصحب الكسلان في حاجاتِه كم صالح بفساد آخر يفسُدُ عدْوَى البَليد إلى الجليد (٣) سريعة والجنور يُوضَعُ في الرَّماد فيخمدُ

۱۹ – ابن نباتة السعدى

قال يصف فرساً أدهم أغراً مُحجَّلًا حمله عليه سيفُ الدولة :

يأَيُها الملكُ الذي أخلاقُه من خلَّقه ورُوَاوُّه (١) من رائه (٥) قد جاءنا الطِّرُ فُ (٦) الذي أُهديتُهُ هاديه (٧) يعقد أُرضَـ ه بسَمانه رُ مُحًّا سَبيبُ (٨) الْعُرُف عقد لوائه (٩) نَخْتَالُ مِنْهُ عَلَى أَغْرَ مُحَجَّل ماه الدَّياجِي قطْرةٌ منْ مائه فَكَأَنَّمَا لَطَمَ الصَّباحُ جبينَه فاقتص منهُ فَخَاض في أَحْشائه متبرقماً ، والحُسْنُ من أكفائه لا تَعْلَقُ الأَخْاظُ فِي أَعطافه إلا إذا كَغْكَفْتَ مِن غُلُوائه (١٠)

أُولايَةً ولَّيْتَنَا ؟ فبعثته متمهِّلا ، والبرقُ من أسمائهِ

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي الـكاتب الشاعر اللغوى الأديب المؤلف الرحالة المدرس المتوفى سنة ٣٨٣ ه.

<sup>(</sup>٢) الجليد: القوى ، يريد الهمام.

<sup>(</sup>٣) هو أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن نباتة السعدى التميمي أحد فحول الشعراء . توفى سنة ٥٠٥ ه بيغداد .

<sup>(</sup>٤) حسن المنظر.

<sup>(</sup> ه ) مصدر راء التي هي مقاوب رأى .

<sup>(</sup>٦) الـكريم من الحيل .

<sup>(</sup>٩) شعر عنق الفرس . (٧) عنقه .

<sup>(</sup>١٠) كَفَكُف: صرف ومنع ، والغلواء : يريد السرعة ، أي لا تراه الأعين إلا إذا منعه راكبه من سرعة جريانه ، وخفف من شدة عدوه .

قال يعزى صمصام الدولة في أبيه :

رأَيْتُ الدَّهَرِ يا صَمْصَامِ أُدنِي فخــذ بنصيبك الموفور منــه عَلَى عاداتها جرت الليالي تعزُّ فَقَبْلَ يومِ أَبيكُ غَالَتْ وكنت إذا السيوفُ نَبَتْ وَكُلَّت فإن يَكُ قد طَوَتهُ يدُ اللَّيالي

فضائله التَّـكرُّمُ والحياء وخلِّ الحزن يَأْلَفُهُ النِّساهِ فلا بُوئس يدومُ ولا رخاه غوائلُها(١) الملوك ولا سيواه(٢) \* مضَيْت ، ومن سجيَّتكَ المضاه فإنّ الصُّبْح يطويه المسَاء

٠٧ - الْمُسْتَى (١)

قال يغرى بالكرم:

بين من يُعطى ومن مَا أَ خُذُ في التَّقَّدير عَرْضُ (٥) فَيَــُدُ الْمُعْطَى سَمَاءِ ويدُ الآخذ أرضُ وعلى الآخذ أن يشْ كُو، إنَّ الشُّكُور فرضُ

وقال أيضاً في المداولة بين الراحة والتعب :

أفدُ طبعك المسكدود بالمم راحة بيجم (١) وعلَّلُهُ بشيء من المزْح ولكن إذا أعطيتَهُ ذاك فليكنُ عقدار ما تُعطى الطعامَ من الملح

<sup>(</sup>١) مصائبها ، والضمير للدنيا .

<sup>(</sup>٢) السواء: الماثلة ، أى ولا أقول إن الملوك يماثلون أباك في الشرف والمجد والمنزلة .

<sup>(</sup>٣) لم تقطع .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الفتح البسق على بن محمد الـكاتب الشاعر ، أحــد المولعين بالتجنيس ، وأحدُ رُؤْسًاء الكتابُ في الدولة الغزنوية ، والمتوفى سنة . . ٤ ه .

<sup>(</sup>٥) يريد بالعرض: البعد والبون.

<sup>(</sup>٦) يجم : يستريح ، وترجع إليه قوته ونشاطه .

### وقال في جواب كتاب:

لما أتانى كتابُ منك مُبْتَسمُ حكت معانيه في أثناء أسطره

وقال أيضاً في هذا الغرض:

فى الوقت يُمتع سمع المراء والبصرا<sup>(1)</sup> عن كل لفظ ومعنى يُشبه الدررا وكان معناه فى أثنائه تمرا لله من ثمر قد سابق الزّهرا<sup>(٢)</sup>

عن كل برِّ وفضل غير محدودِ

آثارك البيض في أحوالي السودِ

ما إن سمعت بنُوَّارٍ لَهُ مُكرَّ حتى أَنَانِي كَتَابُ مَنك مبتسم مُ وَكَانَ لَفَظُكُ مِن لَأَلائه زهراً ، وَكَانَ لَفَظُكُ مِن لَأَلائه زهراً ، نَسَابَقاً ، فأصابا القصد في طلق

## ٢١ – الناشيء الأصغر (٣)

#### قال في معاملة الصديق:

إنى ليه يُجُرنى الصَّديقُ تجنيًا فأريه أنَّ لهجْره أسْــباباً وأخافُ إن عاتبته أغريته فأرى لَهُ ترك العتاب عتابا وإذا بُليتُ بجاهلٍ مُتعاقل يدعُو المُحال من الامور صوابا أوليتُهُ منى السكوت عن الجواب جوابا

<sup>(</sup>١) النوار : الأبيض من الزهر .

<sup>(</sup>٢) الطلق: الشوط في الجرى ، أي في شوط واحد.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن على بن عبد الله المعروف بالناشيء الأصغر ، والشاعر البليخ المتوفى

### ۲۲ - الأبهرى (١)

#### قال في الحـكم:

متی ترغب إلی النباس ترکن للناس تمهاوکا و إن أنت تخفّه ت علی النباس أحبُّوکا و إن ثقت عافوك و ملُّوك و سببُّوکا (۲) اذا ما شئت أن تعصی فمر من لیس یر جوکا و سل من لیس یخشاك فیدمی عندها فوکا

### ۲۳ – صردر

#### قال يصف كتيبة (٥):

وفوارس يصْلَون نِيران الوغَى مما تَثير جيادُهم بِدُخان جنبُوا<sup>(1)</sup> إلى الأعداء كل طِمرَّة (<sup>(۷)</sup> بنيت مفاصلُها عَلَى شَيْطان طلعُوا طُلوع الشَّمس يغمرُ ضوؤها هام (<sup>(۱)</sup> الرُّبا ومغابن (<sup>(۱)</sup> الغيطان في كل معترك تُجيل كمَّاتُهم قدْحاً يفُوزُ إذا التَّقَى الجُمعان

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن على بن مأمون الأبهرى ، أحد شعراء الجبل وطبرستان .

<sup>(</sup>٢) عافوك : كرهوك ورغبوا عنك .

<sup>(</sup>٣) يدمى: يسيل دمه . أى يلقاك من رد سؤالك عا يكون لفمك كالجرح الدامى .

<sup>(</sup>٤) هو على بن الحسن ، أحد الشعراء المشهورين ، جمع جودة السبك وحسن المعنى . توفى سنة ٢٥٥ ه بطريق خراسان .

 <sup>(</sup>٥) الكتيبة: الجماعة من الحيل ، تـكون للاغارة والغزو .

<sup>(</sup>٦) قادوا .

 <sup>(</sup>A) رءوس .
 (A) ما استتر من الأرض .

أعنى الله أعنى المعنى المعنى أعنى أن الأعداء كالقُرُّ بان وجماحه الأعداء كالقُرُّ بان ووهادها (٧) بشقائق النُّمان (٨)

فاسألُ جبـال الرُّوم لمـا طوَّقُوا تركوا المعارك كالمناحر<sup>(٢)</sup>من منى<sup>(٣)</sup> فـكا ً مما فرش النَّجيع ُ<sup>(٥)</sup> نلاعها<sup>(١)</sup>

وقال يستهدى مداداً و يصف الدواة والقرطاس والقلم :

فى فرع دهماء (٩) تجرى بالأساطير فما لها بُدِّات منه أنه بكافُور (١٠) طُول البُكاء كَلَى بيض الطّوامير (١٢) فيها وصادرة شخم (١٣) المناقير

الیك أشكو مشیباً لاح بارقه کانت مفارقه کانت مفارقه کانت مفارقها مشكا مضباخة ومُقْلَة عُهدت كحلاء مرهما (۱۱) یا حبذا هی والأقلام واردة آ

- (٢) المذابح.
- (٣) منسك من مناسك الحيج.
- (٤) جمع جميحمة وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ.
  - (٥) الدم.
- (٦) جمع تلعة : المرتفع والمنخفض معاً من الأرض ، وأراد هنا المرتفع .
  - (٧) جمع وهدة وهي المنخفض من الأرض.
- (٨) نبت أحمر ، واحدتها شقيقة ، سميت بذلك لحمرتها على التشبيه بشقيقة البرق ،
   وأضيفت إلى النعمان بن المنذر ملك الحيرة لأنه حمى أرضاً فكثرت فيها .
- (a) الدهاء: التامة السواد شبه بها الدواة لما فيها من سواد مدادها ، وأن القلم يجرى منها بالسطور .
- (١٠) أى أن هذه الدواة كانت سوداء كالمسك لكثرة مدادها الأسود فأصبحت بيضاء كالكافور لذهاب مدادها .
  - (١١) أخلاها من الـكحل.
  - (١٢) جمع طومار وهو الصحيفة .
    - (١٣) حمع أسحم وهو الأسود.

<sup>(</sup>١) جمع رعن ، وهو أنف يتقدم الجبل ، ويطلق على الجيش الذي له فصول كرعان الجبال ، وهو المراد هنا .

كأنما كرعت (١) في ناظرى رشاً (١) أو في سوَيْداءَ قلب غير مسرور تحوى القراطيسُ منها روضةً أَنْهَا (١) بها مفاخرة الظَّلماء للنُّور فكيف لى بخطاب (١) تسترد به من الشبيبة لوناً غَيْرَ مهجُور لو أَنَّ صبغَتَه فاز الشبابُ بها لما رمَى الدهرُ فَوْديه (٥) بتَغْيير

٢٤ – السلامي (١)

قال يصف نهراً نبتت عليه أشجار الرمان:

ونه-رٍ تَمْرَ الأَمُواجِ فيه مراحَ (۱) الخيل في رهَج (۱) الغُبَار إذا اصغرَّت عليه الشمسُ خلْفا تَمِير (۱) المهاء يُمْزَج بالعُقارِ (۱۰) كأن الماء أرضُ من جُيْن (۱۱) مُغَشَّاةٌ صَغائِح (۱۲) من نُضَارِ (۱۳) وأشجارٌ عمَّلَةٌ كؤوساً تَضاحَكُ (۱۲) في احْرِارٍ واخْضرار واخْضرار إذا أَبْصرُ ن في نهْدر سماء وهبْنَ لهُ نُجُوم الجُلَّنَارِ (۱۵)

<sup>(</sup>۱) شربت.

<sup>(</sup>٢) ولد الغزال ، والمراد أنها أخذت من عينيه السواد .

<sup>(</sup>٣) جديدة ، لم يرعها أحد . (٤) ما يختضب به ، أي يصبغ به الشعر .

<sup>(</sup>٥) مثنى فود وهو جانب الرأس. يقول: لو أن سواد المداد الذى تبعث به هدية إلى يظفر بمثله الشاب لعجز الدهر عن أن يصيب الشعر الذى يصبغ به بشيب.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن عبد الله السلامى من أشهر شعرا. العراق ، وله ببغداد سنة ٣٣٦ ه. وقال الشعر فى العشرين من عمره ، واتصل بالصاحب بن عباد وبعضد الدولة فبلغ عندها منزلة حسنة . وتوفى سنة ٤٩٤ ه.

<sup>(</sup>٧) نشاط.

<sup>(</sup> ٨ ) الرهج الغبار نفسه . فالإضافة بيانية .

<sup>(</sup>٩) الماء الناجع في الرى . (١٠) الخمر .

<sup>(</sup>۱۱) فضة . (۱۲) ألواح . (۱۳) ذهب .

<sup>(</sup>١٤) أصله تتضاحك ، حذفت إحدى التاءين تخفيفاً . (١٥) زهر الرمان.

(ب) النشر أولا – النثر الفنى ١ – ابن العميد<sup>(۱)</sup>

#### من كتاب له في التهديد واللوم:

كتابى وأنا مُترجِّح بين طَمَع فيك ويأسِ منك ، وإقبالٍ عليك ، وإعراض عنك ، فإنك تُدلُ (٢) بسابق حُرمة . ويَمُتُ بسالف (٢) خدمة . أيسرُهما يُوجب رعاية ، ويَقتضى محافظة وعناية . ثم تشفقهما بحادث غُلول (٤) وخيانة ، وتُدبهُما بَانف (٩) خلاف ومعصية . وأدنى ذلك يُحبِط (٢) أعمالك ، ويَسحقُ كل ما يُرعى بانف (٩) خلاف ومعصية . وأدنى ذلك يُحبِط (٢) أعمالك ، ويَسحقُ كل ما يُرعى لك ، لا جرَمَ أنى وقفتُ بين ميل إليك وميل عليك ، أقدِّمُ رجلا لِصدِّك ، وأوخَر أخرى عن قصدك ، وأبسطُ يداً لاصطلامك (٧) واجتياحك ، وأثنى ثانية لاستبقائك واستصلاحك ، وأتوقف عن امتثال (٨) بعض المامور فيك . ضَنَّا بالنعمة عندك ، ومنافسة في الصنيعة (٩) لديك ، وتأميلا لقيئتك (١٠) وانصرافك ، بالنعمة عندك ، ومنافسة في الصنيعة (١) لديك ، وتأميلا لقيئتك (١٠) وانصرافك ، ورجاء لمراجعتك وانعطافك ، فقد يغرُب (١١) العقل ثم يؤوب . ويَعْزُبُ اللَّبُ

<sup>(</sup>١) هو الأستاذ الرئيس أبو الفضل محمد بن الحسين العميد كاتب المشرق ووزير عضد الدولة البويهي وصاحب طريقة الشعر المنثور توفى سنة ٣٦٠ ه .

<sup>(</sup>٢) الإدلال: الانبساط وفرط الثقة بالمدل عليه.

 <sup>(</sup>٣) تمت : تتوسل وتتصل .
 (٤) الغلول : الحيانة .

<sup>(</sup>٥) آنف، يريد: جديد.

<sup>(</sup>٧) الاصطلام: الاستئصال ومثله الاجتياح.

<sup>(</sup>٨) الامتثال ، يريد به الطاعة والإنفاذ .

<sup>(</sup> ٩ ) الصنيعة : الإحسان والتكرم .

<sup>(</sup>١٠) لفيئتك: لرجوعك، أي إلى الطاعة.

<sup>(</sup>۱۱) يغرب: يذهب ويغيب. ويعزب: مثل يغرب.

ثم يشوب . ويذهب الخزم ثم يعود . ويفسد القزم ثم يصلح . ويضاع الرأى ثم يشوب . ويذهب الخزم ثم يصحو ، ويكدر الماء ثم يصغو ، وكل ضيقة إلى ثم يُستَدرك ، ويسكر المره ثم يصحو ، ويكدر الماء ثم يصغو ، وكل ضيقة إلى رخاء . وكل غرة (١) فإلى انجلاء . وكا أنك أتيت من إساءتك عمالم تحتسبه أولياؤك ، فلا بدع أن تأ من إحسانك عما لا ترتقبه أعداؤك . وكا استمرت بك الفغلة حتى ركبت ماركبت ، واخترت ما اخترت ، فلا عجب أن تنتبه انتباهة تبصر فيها قبيح ماصنعت ، وسوء ما آث ت . وسأقيم على رسمى (٢) في الإبقاء تبصر فيها قبيح ماصنعت ، وسوء ما آث و . وسأقيم على رسمى (١) في الإبقاء والماطلة ما صلّح ، وعلى الاستيفاء (١) والمطاولة ما أمكن ، طمعاً في إنابتك (١)، وتحكيا كسن الظن بك . فلست أعدم فيا أظاهر من إعذار (٥) ، وأرادفه من إغذار ، ويأخذ بك إندار ، احتجاجاً عليك ، واستدراجا لك ، فان يشأ الله يرشدك ، ويأخذ بك إلى حظك و يُسدّدك ، فإنه على كل شيء قدير و بالإجابة جدير .

وكتب إلى أبي عبد الله الطبرى:

كتابى وأنا بحالٍ لَوْ لَمَ يُنغِصُ منها الشوقُ إليك ، ولم يُرنِقُ (٢) صفوَها النزاع (٧) نحوك ، لَعددتها من الأحوال الجميلة ، وأعددت حظّى منها في النّعمَ الجليلة ، فقد جمعت فيها بين سلامة عامّة ، ونعمة تامّة ، وحظيت منها في جسمى بصلاح ، وفي سعْبى بنجاح ، لكن ما بقى أن يصفو لي عيش مع بُعدى عنك ، ويخلو وفي سعْبى بنجاح ، لكن ما بقى أن يصفو لي عيش مع بُعدى عنك ، ويخلو ذرْعي (٨) مع خُلُوِّى منك ، ويسوع لى مطعم ومشرب مع انفرادى دونك .

<sup>(</sup>١) الغمرة : التغطية بالماء كموجة البحر تغمر السابح ثمّ تنكشف عنه . والمراد بها هنا المرة من حدوث الشدائد والمحن والمصائب .

<sup>(</sup>٢) الرسم : أي ما رسمه لنفسه من تأجيل مؤاخذاته .

<sup>(</sup>٣) الاستيفاء: التمهل والانتظار . (٤) الإنابة: الرجوع عما هو عليه .

<sup>(</sup>a) من عمل ينفي عذرك في المعصية ويكفل الرضا عنك .

<sup>(</sup>٦) يرنق: يكدر . (٧) النزاع نحوك: الميل والشوق إليك .

 <sup>(</sup>A) يقال : فلان خالى الدرع : أي فارغ القلب من الهموم ، ويراد بالدرع : الطاقة وسعة النفس والحلق .

وكيف أَطمَع في ذلك وأنت جزء من نفسى ، وناظم لشمل أنسى . وقد حُرمْت رُوَّيتك ، وعَدمت مُشاهدتك . وهل نَسكُنُ نفس مُتشعِّبة ذات انقسام ، وينفع رُوَّيتك ، وعدمت مُشاهدتك . وهل نَسكُنُ نفس مُتشعِّبة ذات انقسام ، وينفع أنس بيت بلا نظام . وقد قرأت كتابك — جعَلنى الله تعالى فداءك فامتلات سروراً بملاحظة خطلك ، وتأمُّل تصرُّفك في لفظك ، وما أقرِّظُهُما ؛ فكل خصالك مقرَّظ عندى . وما أمدحُهما ؛ فكل أمرك ممدوح في ضميرى وعقدى (١) وأرجو أن تكون حقيقة أمرك مُوافقة التقديري فيك ، فإن كان كذلك (٢) و إلَّافقد : غطي هواك وما ألْقي عَلَى بصرى (٣).

## ٢ – الصاحب بن عباد (١)

رقعة منه إلى القاضى أبى بشر الفضل بن محمد الجرجاني عند وروده باب الرى وافداً عليه:

تحدّثت الرِّكابُ بسيْر أروَى إلى بلد حططتُ به خيامی (٥)
فكدتُ أطيرُ من شوقى إليها بقدادمة كقادمة الحمام (١٦)
أفحقُ ما قيل أمرُ القادم ، أم ظنُّ كأَ ماني ً الحالم ؟ لا والله ! بل هو دركُ العيان وإنه ونيل المُنى سيّان ، فرحباً أيها القاضى براحلتك ورحْلك (٧)! بل أهلا بك .

<sup>(</sup>١) العقد هنا: الاعتقاد أو العهد .

<sup>(</sup>٢) في الـكلام إيجاز حذف ، والتقدير : فإن كان كذلك فحسن .

<sup>(</sup>٣) هذا شطر بيت تمثل به الكاتب.

<sup>(</sup>٤) هو كافى الكفاة أبو القاسم إسماعيل الصاحب بن عباد ، وزير آل بويه وكاتبهم ، وأحد أعلام البلغاء والكتاب من حلبة ابن العميد فى كتابة الشعر المنثور ، توفى سنة ٣٧٥ه .

(٥) أروى : اسم امرأة .

<sup>(</sup>٦) القادمة : وأحدة القوادم ، وهي كبار الريش التي في مقدم الجناح .

 <sup>(</sup>٧) الراحلة : ما يصلح من الإبل للرحلة والسفر : والرحل ما يستصحب في الارتحال
 من الأثاث .

و بكافة أهلك ، ويا سُرعة ما فاح نسيم مشراك ، ووجدنا ريح يوسف من رياك . و بكافة أهلك ، ويا سُرعة ما فاح نسيم مشراك ، وترخ علّى بلقياك ، ونص على يوم الوصول المنجعله عيداً مشر فا ، ونتخذه موسماً ومُعر فا (١) ورُد الله للم ، أسرع من رجع المنجعله عيداً مشر فقد أمر ته أن يطير على جناح نشر وأن يترك الصّبا في عقالي وأشر (٢) : سقى الله دارات مررث بأرضها فأدتك نحوى يا زياد بن عام المنال قرب أرتجى أن أنالها بلقياك قد زدردن حر المواجر (٣)

\* \* \*

وله فصل من كتاب إلى ابن العميد جواباً لكتابه إليه في وصف البحر:

وصل كتابُ الأستاذ الرئيس صادراً عن شط البحر بوصف ما شاهد من عجائبه ، وعاين من مراكبه ، وما رآهُ من طاعة آلاتها للرِّياح كيف أرادتها ، واستجابة أدواتها لها متى نادتها ، وركوب الناس أشباحها والخوف بمراًى ومسْمَع ، والمنون بمرقب ومطلع ، والدهر بين أخذ وتراك ، والأرواح بين نجاة وهلك ، إذا فكروا بمرقب ومطلع ، والدهر بين أخذ وتراك ، والأرواح بين نجاة وهلك ، إذا فكروا في المكاسب الخطيرة هان عليهم الخطر ، وإذا لاحت لهم غُرر المطالب الكثيرة في المكاسب الخطيرة هان عليهم الخطر ، وإذا لاحت لهم غُرر المطالب الكثيرة حبب إليهم الغرر (١٠) . وعرفت ما قاله من تمنيه كونى عند ذلك بحضرته ، وحصولى على مُساعدته ، ومن رأى بحر الأستاذ كيف يز خَر بالفضل ، وتتلاطم فيه أمواج على مُساعدته ، ومن رأى بحر الأستاذ كيف يز خَر بالفضل ، وتتلاطم فيه أمواج

<sup>(</sup>١) المعرف بصيغة اسم المفعول: موقف عرفات ، شبه به قدومه عليه .

<sup>(</sup>۱) أمرى بحيد المرابع الصباحتى كأنها في جانبه مأسورة . أخـــذ من قول (۲) أى يسبق في سرعته ربح الصباحتى كأنها في جانبه مأسورة . أخـــذ من قول المرى القيس (قيد الأوابد هيكل) .

<sup>(</sup>٣) الأصائل : جمع أصيل ، وهو الوقت بين العصر والمغرب . والهواجر : جمع هاجرة ، وهي وقت القيظ في وسط النهار .

<sup>(</sup>٤) الغرر: الهلاك ، يكون من تعريض المرء نفسه له .

الأدب والعلم ، لم يعتب على الدهر فيما 'يفيته' من منظر البحر . ولا فضيلة له عندى أعظم من إكبار الأستاذ لأخواله ، واستعظامه لأهواله ، كالا ثنيء أبلغ في مفاخره وأنفس في جواهره ، من وصف الأستاذ له ، فإني قرأت منه الماء السَّلسال() لا الزلال ، والسِّحر الحرام() لا الحلال . وقد علم أنه كتب وما أخطر بفكره ، سعة صدره () ، فلو فعل ذلك لرأى البحر وشلاً () لا يفضُلُ عن التَّبَرُّض () ، وثمداً () لا يكثر عن الترشف () .

وكم من جبال جئت تشهد أنك العجبال ، وبحر شاهدٍ أنك البحر

## ٣ – اُلخوارَزْمیٰ (۸)

كتب إلى قاضي سجستان حين نكبَهُ أميرُها :

إذا ما الدهر جر" على أناسٍ كلاكله أناخ بآخرينا<sup>(٩)</sup> فُقُلُ للشامتون كما لقينا

<sup>(</sup>١) أى الـكلام المتسلسل لا الماء الحقيقي البارد وفيه تفضيل المشبه على المشبه به .

<sup>(</sup>٢) أى الحرام على غيرك ، فلا يستطيع مجاراتك فى إنشائه وقوله : (لا السحر الحلال) يريد به الإنشاء الذى فى إمكان كثير من البلغاء ممن لا يبلغون شأو ابن العميد .

<sup>(</sup>٣) أى جعل سعة صدره تخطر بباله وفكره.

<sup>(</sup>٤) الوشل: الماء القليل.

<sup>(</sup>٥) النبرض: التبلغ بالماء القليل الضرورة.

<sup>(</sup>٦) الثمد: الماء القليل.

<sup>(</sup>٧) الترشف: الشرب قليلا قليلا والامتصاص.

<sup>(</sup>٨) هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمى الـكاتب الشاعر اللغوى الأديب المؤلف الرحالة المدرس المتوفى سنة ٣٨٣ ه.

<sup>(</sup>٩) الـكلاكل . جمع كلـكل . وهو الصدر ، أى إذا برك الدهر على قوم بصدر أناخ وبرك أيضاً بعد زمن بآخرين .

أما بعد - أيّد الله تعالى القاضى - فإنه لم يُحسن إلى غيره من أساء إلى نفسه ، ولم ينصر أصدقاءه ، من خَذَل حَوْباءه (١) ؛ وإنما يُحب المره أخاه عا فَضَلَ عن محبته لرُوحه التي له خيره ا ، وعليه ضيرها . وكانت محنة القاضى محنة شمِلت الأنام (٢) : وخصت الكرام ؛ ووجب على كلّ مَن اشتم روائح العقل ؛ وميّز بين النقصان والفضل ، أن ينفطر لها ألماً ؛ وأن يبكي عندها دماً . وخلص إلى من ذلك ما أضحك مني الأعداء ، وأبكي لي الأصدقاء ، حتى رحمني من كان يحسدني ، وحتى عجب من جزعي من كان يُصَبِّرُني ، وحتى غضضت من كان يُصَبِّرُني ، وحتى غضضت طَرْفًا طالمًا رفعته ، وقبضت بناناً طالمًا بسطنه ، وحتى عُزِيت كما يُعزَى الشكلان (٢) وسُلِيت كما يُسَلَّى اللهفان .

وأنا بعد ذلك أستصغر فعل نفسى وهى جَزِعة هَلِعة (1) ، وأستقل سعى عينى وهى سخينة دَمعة (٥) . وكان يجب على مُقتَضى هذه الجلة ، وأساس هذه البنية ، أن أحضر مجلس القاضى فأصابره نهاراً ، وأساهره ليلا ؛ وتكون المحنة بينى وبينه أحلها عنه ، ويحملها عنى ؛ ولكنى علمت أن والينا هذا رجل ينظر إلى الذنب الخلق ، ويتغابَى عن العُذْر الجلي . وله أذنان : واحدة يسمع بها البلاغات وهى كاذبة ، وأخرى يَصم بها عن المعاذير وهى صادقة ؛ وليس بينه وبين العفو نسب ، ولا له إلى التثبت طريق ولا مذهب . ولو تعرضت لسخطه ؛ بعد ما عرفته من شططه (٢) ؛ لتحملت دونه الوزر

<sup>(</sup>١) الحوباء: النفس .

<sup>(</sup>٢) المحنة: الشدة والمصيبة.

<sup>(</sup>٣) الشكلان: الفاقد ولده.

<sup>(</sup>٤) جزءة هلعة : شديدة الحزن.

<sup>(</sup>٥) سخينة دمعة : ساخنة من الوجع ، سريعة الدمع .

<sup>(</sup>٦) شططه : جوره وتعديه الحدود .

فى ظُلمى ، ولكنتُ مُقدِّمته إلى ذَمِّى . ومن قعد تحت الرِّيبة ركبته ، ومن تعرّض الظِّنَّة نالته .

ومن دَعا الناس إلى ذَمه ذَمُّوه بالحق وبالباطل

وأقل ما كان ينبعث من حُضورى أن يثب هذا الجبّارُ وثبةً يصون القاضى عنها ، ويبتذلُنى بها ، فأ كون قد ضررت نفسى ، ولم أنفع غيرى ؛ فإذا بالحنة قد تضاعفت على القاضى ضعفين ، وتكرّرت عليه كرّتين ؛ يرى بوليّ من أوليائه داء لا يقدرُ على دوائه ، ويرى وقوداً لا يصل إلى إطفائه ؛ ويتبين فى حالة (۱) متصلة بحاله ثُلُمة (۲) لا يُمكن سدّها ؛ ومحنة لا يستوى له ردّها . فلما ميّلت (۲) بين تخلنى آمناً ، وحضورى خائفاً ؛ عدلت بين طرفى الرّزية ، ووزنت بين مقدارى المحنة ، فرأيت أن أميل مع السلامة وأفنع من العمل بالنيّية ؛ وأغتفر عهدة التفصيل لصحة الجملة ، فغبت وكلى غير جسمى شاهد ، وتحيّرت وما أنا يلا مشاهد ، و بعدت وقلبى قريب ، وباينت وقابى سهيم (٥) ، وأغضيت على عين كلها قذى (١) ، وانطويت على عين طاف ، وانصرفت بقلب ساخط راض ، وأغضت بخن ضاحك باك ، وقلت :

فإن تسجنوا القسرى لا تسجنوا اسمه ولا تسجنوا معروفه في القبائل(٨)

<sup>(</sup>١) أي في حالي المتصلة المرتبطة محاله .

<sup>(</sup>٢) الثلمة : فرجة المكسور أو الهدوم .

<sup>(</sup>٣) ميل بين الأمرين : رجيح بيهما ووازن .

<sup>(</sup>٤) تحيزت: انحرفت وملت وتنحيت من جهة إلى جهة ، يريد: غبت ،

<sup>(</sup>٥) السهيم : المقاسم لغيره بالسهم ، أى مباين لك منفصل عنك ، ولكن قلبي مشترك بيني وبينك .

<sup>(</sup>٦) القدى : ما يدخل في العين من جسم غريب عنها .

الشجا : ما ينشب ويعلق في الحلق من شوكة ونحوها .

<sup>(</sup>٨) تمثل بهذا البيت ، وهو مقول في خالد بن عبد الله القسرى والى العراق للخليفة هشام ، ثم غضب عليه الخليفة فسجنه ، وأمر بقتله ،

ولقد نسجت فى ذم الظالم حُللا لا يبلها الماء ، ولا يجففها الهواء ، ولا يجففها الهواء ، ولا تغطى عليها الظاماء . والمغبون من احتقب<sup>(1)</sup> الإثم ، والغارم من غرم العرض ، والراجح من محنته فانية ، ومثو بته باقية . ولو أنصف الظالم لكان يعزى ، ولو أنصف المظلوم لكان يهنى .

جعل الله – تعالى – هذه الحادثة بتراءً عقاء ليس لهـا مدد (٢) ولا ليومها غد ، وجعل العمل بها آخر عهد القاضى بالعسر ، وخاتمة لقائه لريب الدهر . ولا حرمه فيما نزل به مثو بة الصابرين ، ولا أخلاه .وفيما بعده من مزيد للشاكرين برحمته .

## ع - البديع الممذاني الله

كتب يعتذر من إنابته رسوله عن شخصه :

یعز علی أطال الله به به الرئیس . أن ینوب فی خدمته قلمی ، عن قدمی ، و یسعد به به کتابی ، قبل و یسعد برؤیته رسولی ، دون وصولی . و رد مشرع (۱) الأنس به کتابی ، قبل رکابی ، ولکن ما الحیلة والعوائق جّه ! .

#### وعلى أن أسعى ولي س على إدراك النجاح

<sup>(</sup>١) احتقب الشيء: جعله في حقيبته .

<sup>- (</sup>٢) أي لا يعقبها غيرها .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الفضل أحمد بن الحسين ، الكاتب المترسل ، والشاعر المبدع ، صاحب المقامات المشهورة . نشأ بهمذان ، ونبخ في الأدب ، وتكسب به لدى الملوك والأمراء ، مات سنة ٣٩٣ ه .

<sup>(</sup>٤) المشرع : مكان ورود الماء .

وقد حضرتُ داره . وقبَّلْت جداره . وما بى حب الجدران ، ولكن شغفاً بالقطّان (۱) . ولا عشقُ الحيطان ، ولكن شوقاً إلى السكان . وحين عدت العوادى عنه أمليتُ ضمير الشوق على لسان القلم معتذراً إلى الشيخ على الحقيقة – لا عن تقصير وقع ، أو فتُور في الحدمة عرض ، ولكني أقول :

إن يكن تركنا لقصدك ذنبًا فكفانا ألا نواك عقابا

### المقامة القريضية

وللهمذاني مقامات (٢) معروفة ، وهذه هي المقامة الأولى منها :

حدَّثنا عيسي بن هشام قال :

طرحتنى النوى مطارحها حتى إذا وَطَنْتُ جرجان الأقصى ، استظهرت على الأيام بضياع أجلتُ فيها يد العارة ، وأموال و قفتُها على التجارة ، وحانوت جعلتُه مَثَابَة ، ورفقة اتخذتُها صحابة ، وجعلتُ للدار حاشيتي النهار ، وللحانوت ما بينهما ، فجلسنا يوما نتذاكر القريض وأهله ، وتِلقاءنا شابُ قد جلس غير بعيد ، يُنصتُ وكا نه يفهم ، ويسكتُ وكا نه لا يعلم ، حتى إذا مال الكلام بنا

أم على الديار ، ديار ، ليـــلى أقبل ذا الجــدار وذا الجدارا وما حب الديار شغفن قــلى ولكن حب من سكن الديارا

<sup>(</sup>۲) المقامة . مفعلة من القيام ، يقال : مقام ومقامة . ثم سمى بها المجلس ومكان الاجتماع ثم اتسع استعالها حتى سمى بها ما يقال فى المجلس من خطبة وموعظة ، فقالوا : مقامات الحطباء ومجالس القصاص . فالمقامة صورة خيالية بين اثنين أو أكثر أو موعظة أو وصف أو بحث أو غير ذلك من الأغراض الأدبية . وأشهر من صاغوا المقامات : الحريرى والهمذانى .

ميلة ، وجر الجدال فينا ذيله ، قال : قد أصبتم عُذيقه ، ووافقتم جُذيله (١) ، ولو شئت للفظت وأفضت ، ولو قلت لأصدرت وأوردت ، ولجلوت الحق في معرض بيان يُسْمِع الصم ، ويُبزِلُ العُصم (٢) . فقلت : يا فاصل ادن فقد منيت ، وهات فقد أثنيت ؛ فدنا وقال : من وقف بالديار وعرصاتها ، واغتدى والطير في و كُناتها ، ووصف الخيل بصفاتها . ولم يقل الشعر كاسبا ، ولم يُجِد القول راغبا ؛ ففضل من تفتق للحيلة لسانه ، وانتجع للرغبة بنانه . قلنا : فما تقول في النابغة ؟ قال : ينسُب إذا عشق ، ويسلب إذا حنق ، ويمدح إذا رغب ، ويعتذر إذا رهب ، ولا يرى إلا صائبا ، قلنا : فما تقول في زهير ؟ قال : يُذيبُ ويعتذر إذا رهب ، ولا يرى إلا صائبا ، قلنا : فما تقول في زهير ؟ قال : يُذيبُ الشعر والشعر يذيبه ، ويدعو القول والسحر يُجيبه . قلنا : فما تقول في طرفة ؟ قال : هو ماء الأشعار وطينتها ، وكنز القوافي ومدينتها ، مات ولم تفهر أسرار وأيهما أسبق ؟ قال : جرير والفرزدق ؟ دفائنه ، ولم تفتح أغلاق (٢) خزائنه . قلنا : فما تقول في جرير والفرزدق ؟ دفائنه ، ولم تفتح أغلاق (٢) خزائنه . قلنا : فما تقول في جرير والفرزدق ؟ دفائنه ، ولم تفتح أغلاق (٢) خزائنه . قلنا : فما تقول في جرير والفرزدق أيتمن صخرا (١)

<sup>(</sup>۱) العذيق: تصغير العذق (بكسر العين) وهو كباسة الثمر من النخلة. والتصغير هنا للتعظيم ، كذلك الجذيل تصغير الجذل (بكسر الجيم) وهو ماعظم من أصول الشجر بعد ذهاب الفروع ، ومنه المثل : « أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب » يضرب لمن تباهى بكرمه واشتهار نفعه ، لأنهم يرجبون عذق النخلة الكريمة ، أى يربطونه بسعفها لئلا ينقصف ، وكانوا يتركون الجذل لتحتك مه الإبل .

<sup>(</sup>٢) العصم : جمع أعصم وهو الوعل ، يكون في الجبال .

<sup>(</sup>٣) الأغلاق: جمع غلق، وهو ما يُعلق به الباب (الكلون).

<sup>(</sup>٤) غزرا . مصدر غزر .

<sup>(</sup>٥) أى أنه متنوع القوافى .

وأكثرُ فخرا ، إذا نسب أشجى (١) ، وإذا ثلب أردى ، وإذا مدح أسنى (٢) ، والفرزدق إذا افتخر أجزا (٣) ، وإذا احتقر أزْرى ، وإذا وصف أوفى . قلنا : فا تقول فى الْمُحْدَثين من الشعراء والمتقدّمين منهم ؟ قال : المتقدّمون أشرفُ لفظا ، وأكثر من المعانى حظا ، والمتأخرون ألطف صُنْعا ، وأرق نسجا . قلنا : فلو أربت من أشعارك ، وروبت لنا من أخبارك ! قال : خذهما فى معرض واحد ، وقال :

مُمْقَطياً في الضَّرِّ أمراً إمرا<sup>(٥)</sup> ملاقياً منها صُروفاً مُمْرا<sup>(٢)</sup> فقد غنينا بالأماني دهرا<sup>(٢)</sup> وماء هذا الوجه أغلى سعرا<sup>(٨)</sup> في دار دارا و إوان كسرى<sup>(٩)</sup> وعادعُرفُ العيش عندى نكرا

إمَّا تروْنِي أَنفشَى طمرا<sup>(3)</sup> مُضطبِناً على الليالى غرا أقصى أمانى طلوعُ الشَّعرى وكان هذا الخُرْثُ أعْلَى قدْرًا ضربتُ للسَّرَّا قبابا خضرا فانقلب الدهر مُ لبطن ظهرا

<sup>(</sup>١) لغة في شجا ، بمعنى : أحزن .

<sup>(</sup>٢) أسنى: رفع ، أى رفع الممدوح.

<sup>(</sup>٣) مسمل أجزأ بالهمزة : يهنى كنفي وأغنى .

<sup>(</sup>٤) الطمر : الثوب البالى .

<sup>(</sup>٥) أمرا إمرا: منكرا عجبا.

<sup>(</sup>٦) الحرر: جمع حمراء، يريد صروفا شديدة الوقع.

<sup>(</sup>٧) الشعرى: نجم يطلع في الصيف. ولا يحتاج الفقير العارى فيه إلى دثار

<sup>(</sup>٨) يريد بالحر . نفسه .

<sup>(</sup>ه) السرا: السراء وهي: الرخاء. ودارا وكسرى من ملوك الفرس. وإيوان كسرى: بهو عظيم في القصر الأبيض بالمدائن ، وبه كان يسمى القصر كله. وخفف إيوان بحذف يائه لضرورة الشعر .

لم يبق من وَفْرى إلا ذكرى ثم إلى اليــوم هُمُ جراً (١) لولا عجوز لى بُسراً من را وأفرخ دون جبال بُصرى (٢) قد جلّب الدهر عليهم شراً قتلت يا سادات نفسى صبرا

قال عيسى بن هشام . فأنلتُهُ ما تاح (٣) وأعرض عنّا فراح . فجعلت أنفيه وأثبتُه ، وأنكره وكأنّى أعرفه ، ثم دلّتُنى عليه ثناياه ، فقلت : الإسكندرى والله ! فقد كان فارقنا خِشْفًا (١) ووافانا جِلفًا (٥) . ونهضت على أثره ، ثم قبضت على خضره ، وقلت :

ألست أبا الفح ؟ « ألم نرِّبك فينا وليداً ، ولبثت فينا من عُمرُك سنين ؟ » فأى مجوز لك بسر من رأى ؟ فضحك إلى ، وقال :

و يحك ! هذا الزَّمان زُورُ فُلا يَغَرَّ نَّكَ الغَرُورُ . فُلا يَغَرَّ نَّكَ الغَرُورُ . كُلُّ الليالي كا تدورُ لا تلتزمُ حالةً ولكن دُرْ بالليالي كا تدورُ

<sup>(</sup>١) الوفر : الغنى وكثرة المال . وذكرى الشيء : التحدث عنه بعد زواله .

<sup>(</sup>۲) سر من را: اسم لمدینة (سر من رأی) التی بناها المعتصم العباسی . شمال بغداد ، وبصری : بلدتان ، واحدة قرب بغداد ، ولعلها هی التی برید ، والثانیة من بلاد حوران بالشام . یعنی أن له أما أو زوجا مجوزا بسر من رأی ، وأولادا صغاراً بقرب جبال بصری ولولا هؤلاء لقتل نفسه .

<sup>(</sup>٣) ما تاح : ما تهيأ وأمكن .

<sup>(</sup>٤) الحشف: ولد الظبية ، ويريد فارقنا صغيراً .

<sup>(</sup>٥) الجلف الرجل الجافى.

<sup>(</sup>٦) الغرور : الدنيا . لأنها تغر بمظاهرها .

# ثِانيا \_ النثر العلمي التاليفي ١ \_ ابن جني (١)

قطعة من كتابه و الخصائص ، : باب القول على اللغة وما هي ؟

أمّا حدُّها فإنها أصوات يُعَبِّرُ بها كُلُّ قوم عن أغراضهم . هذا حدُّها : وأمّا اختلافها فلما سنذكره في باب القول عليها : أمُواضعة هي (٢) ، أم إلهام ، وأمّا تصريفها ومعرفة حُروفها فإنها وُقلة من لَغوت أى تكلَّمت ، وأصلُها لُغة كَكُرة ووقلة (٢) و ثبَة (٤) كُلُوق بالعَلق ، ولأن وقلة (٣) و ثبَة (٤) كلَّها لاما بها واوات ، لِقولهم كَرَوْت بالكرة ، وقلوت بالقُلّة ، ولأن ثبة كأنها من مقلوب ثاب يثوب . وقد دلَّلت على ذلك وغيره من نحوه في كتابي «سر الصناعة » وقالوا : لها لُغات ولُغُون ، كَكُرات وكرُون ، وقيل منها : لغي يلغي إذا هذَى . قال :

ورُبِّ أسراب حجيج كظَّم عن اللَّغا ورفَث التَّـكُم

وكذلك اللغو ، قال الله سبحانه وتعالى : « وإذا مروا باللغو مرُّوا كراما » أى تكلم . أى بالباطل . وفي الحديث : « من قال في الجمعة صه فقد لغا » أى تكلم . وفي هذا كاف (٥) .

<sup>(</sup>١) هو أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلى النحوى اللغوى واحد زمانه فى التصريف والبحث فى فقه اللغة وخصائصها ( وكان أبوه مملوكا رومياً ) وله تأليفات كثيرة وتوفى سنة ١٩٢ ه . (٢) المواضعة : الاتفاق والاصطلاح . يقال : واضعته على كذا ، اتفقت معه عليه .

<sup>(</sup>٣) القلة : عودان يلعب بهما الصبيان .

<sup>(</sup>٤) الثبة : وسط ، يثوب إليه الماء من الجوانب . (٥) أى ما يكفي .

### ٢ – الجرجاني (١)

فصل من كتابه « دلائل الاعجاز » :

وإذ قد عرفت هذه الأصول والقوانين في شأن فصل الجل ووصلها - فاعلم أنا قد حصلنا من ذلك على أن الجل على ثلاثة أضرب : جملة حالُها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف ، والتأكيد مع المؤكَّد ، فلا يكونُ فيها العطفُ البتة ، لشبه العطف فيها — لو عطفت — بعطف الشيء على نفسه ، وجملة حاكمًا مع التي قبلها حالُ الاسم يكون غير الذي قبله إلا أنَّه يُشاركُه في حُسكم، ويدخلُ معه في معنى : مثلُ أن يكون كلا الاسمين فاعلًا أو مفعولًا أو مضافًا إليه ، فيكون حقها العطف ، وجملة ليست في شيء من الحالين ، بل سبيلها مع التي قبلها سبيلُ الاسم مع الاسم لا يكون منه في شيء ، فلا يكونُ إيَّاه ولا مُشاركا له في معنى ، بل هو شيء إن ذَكر لم يُذكر إلا بأمر ينفرد به ، ويكون ذكرُ الذي قبــله وتركُّ الذكر ســواء في حاله لعدم التعلق بينه وبينــه رأسا ، وحقُّ هذا تركُ العطف البتــة . فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية ، أو الانفصال إلى الغاية ، والعطف لما هو واسطة بين الأمرين ، وكان له حالٌ بين حالين ، **نا**عرفه .

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر عبد القاهر الجرجانى ، أحد أثمة النحو وضابط علوم البلاغة حتى ليحق أن يكون هو الواضع له على النظام الذى نعرفه ، ولم يزد عليه السكاكى إلا تطبيق المنطق على البلاغة مع بعد ما بينها وتوفى سنة ٤٧١ ه

## ۳ – الحريري<sup>(۱)</sup>

وللحريري في كتابه « درة الغواص ، في أوهام الخواص » :

ويقولون: هذا بعد اللَّتيا والتي، فيضُمُّون اللام الثانية من اللها، وهو لحنُ فاحش وغلطٌ شائن، إذ الصوابُ فيها اللَّهيَّا (بفتح اللام) لأن العرب خصَّت ألذى والتي عند تصغيرها وتصغير أسماء الإشارة بإقرار فتحة أوائلها على صيغتها، وبأن زادت ألفاً في آخرها عوضاً عن ضم واللها، فقالوا في تصغير الذي والتي: اللذيّا واللّهيّا، وفي تصغير ذاك وذلك ذيّاك وذيالك أنشد ثملب:

بذيالك الوادى أهيم ، ولم أقل بذيّالك الوادى وذيّاك من زهد ولـكن إذا ما حُبّ شيء تو ّلعت به أحرُفُ التصغير من شدة الوجد أراد أن التصغير قد يقع من فرط المحبة ولطف المبزلة . كا يقال : يا بنيّ ، ويا أخيّ . وقوله : إذا ما حُبّ شيء يعنى به أحب لأنه يقال حبّ الشيء وأحبّه بمعنى (٢) كا جاء في المثل السائر : من حبّ طبّ (٣) ، إلا أنّهم اختاروا أن بنوا الفاعل من الفظة أحب ، و بنوا المفعول من لفظة حبّ ، فقالوا للفاعل : مُحبُ ، وللمفعول عبوب ، ليعادلوا بين اللفظين في الاشتقاق منهما ، والتفريع عليهما . على أنه قد سمم في المفعول عنترة :

ولقد نزات فلا تظنِّي غيرهُ مني عنزلة المُحَبِّ المُكرَّم

<sup>±3 €3 €3</sup> 

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد القاسم بن على الحريري البصرى إمام اللغة والأدب والنحو والإنشاء ... توفى سنة ٧٢٥ هـ . وأشهر آثاره « المقامات » المعروفة باسمه .

<sup>(</sup>۲) أى بمعنى واحد .

<sup>(ُ</sup>سُ) طب هنا: تأتى للامور وتلطف . أى من أحب شيئا استعمل الأناة والرفق على واستخدم الحيلة رغبة في الحصول عليه .

ويقولون إذا أصبحوا: سهرنا البارحة ، وسَرَيْنَا البارحة . والاختيار في كلام العرب — على ما حكاه ثعلب — أن يقال مذلدن الصبح إلى أن تزول الشمس: سَرَيْنا الليلة ، وفيا بعد الزوال إلى آخر النهار: سهرنا البارحة .

ويتفرع على هذا أنهم يقولون من انتصاف الليل إلى وقت الزوال صُبِيِّحْتَ بخير ا وكيف أَصْبَحْتَ ؟

## ٤ – المسعودي (١)

قطعة من مقدمة كتاب « التنبيه والإشراف » :

وقد ذكرنا في كتابنا هذا وما سلف قبله من كتبنا التي هذا سابعها أخبار العالم وعجائبه ، ولم نُحله من دلائل تعضدها ، وبراهين تؤيدها عقلا وخبرا ، وغير ذلك عما استفاض واشتهر ، وشاهد من الشعر على حسب الشيء المذكور وحاجته إلى ذلك ، ونحن وإن كان عصر من المتأخراً عن عصر من كان قبلنا من المؤلفين ، وأيامنا بعيدة عن أيامهم فنرجو الا نُقصر عنهم في تصنيف نَقصدُه ، وغرض نؤمّه (٢) ، وإن كان لهم سبقُ الابتداء ، فلنا فضيلة الاقتداء ، وقد تشترك الخواطر ، وتنفق الضائر ، وربما كان الآخر محسن تأليفاً ، وأتقن تصنيفاً كذبكة التجارب ، وخشية التتبع ، والاحتراس من مواقع الخطأ . ومن ههذا صارت العلوم نامية وخشية التتبع ، والاحتراس من مواقع الخطأ . ومن ههذا صارت العلوم نامية وخشية التتبع ، والاحتراس من مواقع الخطأ . ومن ههذا صارت العلوم نامية

<sup>(</sup>١) هو العالم المؤرخ الرحالة البحاثة أبو الحسن على بن الحسين المسعودى ، سليل عبد الله بن مسعود الصحابى صاحب كتاب مروج الناهب . والتنبيه والإشراف ، وهما مطبوعان . وله كثير من الكتب غيرهما . توفى سنة ٣٤٦ ه .

<sup>(</sup>٢) نؤمه: نقصد إليه.

غير ميناهية لوجود الآخر ما لا يجدُه الأول ، وذلك إلى غير غاية محصورة ، ولا نهاية محدودة ، وقَدْ أُخبَر اللهُ عَزَّ وجل بذلك فقال : « وفوقَ كل ذى علم عَليم » ؛ على أن من شيم كثير من الناس الإطراء المتقدّمين ، ونعظيم كتب السالغين ، ومدحَ الماضي ، وذمّ الباقي . وإن كان في كتب الْمُحْدَثين ما هو أعظمُ فائدة وأكثرُ عائدة (١) . وقد ذكر أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أنه كأن يؤلف الكتاب الكثير المعانى الحسن النظم فينسُبُهُ إلى نفسه فلا يرى الأسماع تَصغى إليه ولا الإرادات تيمُّ نحوه . ثم يؤلف ما هو أنقصُ منه مرتبةً وأقل فائدة ، ثم ينحله عبدَ الله بن المقفع أو سهل بن هرون أو غيرهما من المتقدمين ، ومن قد طارت أسماؤهم في المصنفين ، فيقبلون على كَتْبها(٢) ، ويسارعون إلى نسخها لا لشيء إلا لنسبتها إلى المتقدمين ، وليا يداخل أهل هذا العصر من حسد من هو في عصرهم ، ومنافسته على المناقب التي يخص بها ويعني بتشييدها . وهذه طائفة لا يعبأ بها كبار الناس . وإنما العمل على ذوى النظر والتأمل الذين أُعْطُوا كُلُّ شيء حقَّه من العدل ، ووفُّوه قسَّطه من الحق ، فلم يرفعوا المتقدم إذكان ناقصاً ، ولم ينقصوا المتأخر إذكان زائداً . فلمثل هؤلاء تُصنَّفُ الكتب وتدوّن العلوم ، وسنذكر الآن الأم السبع السالفة في سابق الدهر ولغاتهم ومواضع مساكنهم وغير ذلك ،

<sup>(</sup>١) المائدة : المنفعة .

<sup>(</sup>٢) الكتب: الكتابة.

### الماؤردي (١)

### فسل من أدب الوزير :

### الإقدام من مزايا الوزير وصفاته

وأما الشرط الثالث — وهو الإقدام — فهُو في السياسة أوْفي شرطيْها ، وفي لوازارة أَكْفي نظريها ، لظفر الإقدام ، وخيبة الإحجام . وقد قيل في منثور الحكم : بالإقدام ترتفع الأقدام ، وإنما يجب الإقدام إذا ظهرت أسبابه ، وقصدت أبوابه ، في إبّانه ، وعند إمكانه ، كما قال الشاعر :

إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ضلات وإن تقصد إلى الباب تهتدي

ثم يجمع بعدهما بين حزمه وعزمه ، فالحزم تدبير الأمور بموجب الرأى ، والعزم تنفيذها للوقت المقدّر لها ، فإذا تكاملت شروط الإقدام من هذه الوجوه الأربعة لم يمنع من الظفر إلا عوائق القدر . وقد قيل في قديم الحكم : إذا طلب أثنان حظاً ظفر به أفضلهما ديناً . فإن استويا في الدّين ظفر به أفضلهما مروءة ، فإن استويا في المروءة ظفر به أكثر هما أعواناً ، فإن استويا في الأعوان ظفر به أسعدها جَدًا . فإن انثلم من شروط الإقدام أحدُها صار الإفدام تغريراً يمنع أسعدها جَدًا . فإن انثلم من شروط الإقدام أحدُها صار الإفدام تغريراً يمنع من حزم ذى اللّب ، ويصد عن الظفر ، ما لم يغلب قدر ، فما الأقدار بقياس معتبر ، وقد قال حكيم الهند : السبب الذى يُدرك به العاجز حاجته هو الذى

<sup>(</sup>۱) هو قاضى القضاة أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى المتوفى سنة ٥٥٠ هـ وهو صاحب كتاب أدب الدنيا والدين ، وكتاب الوزير . وهما مطبوعان ، وله كثير من الكتب غيرهما .

يحول بين الحازم وطلبته. وقد قيل ليُزُرْجهر: ما أعجبُ الأشياء؟ قال: نجح الجاهل وإكداء () العاقل. ودخل رجل على عبد الله بن طاهر. فقال له: أيها الأمير! ما الذي لا يُحْتاج فيه إلى عزم ولا حزم ؟ فاستمهله في جوابه ثلاثة أيام فعاد إليه بعدها، وسأله فقال له، الدولة (٢)، فقال: صدقت. وما أخرج هذه الكامة منك إلا الدولة، ولذلك قيل في منثور الحكم: الحظ يأني من لا يأتيه.

# **٦** – ابن حمدون <sup>(۲)</sup>

فصل من تذكرته في السياسة والآداب الملكية ، وهو في سياسة الوزراء والكُتاب وأتباع السلطان

قالوا: من صحب الملوك وقررب منهم ، ينبغى أن يكون جامعاً للمخلال المحمودة ؟ فأو ألها المعقل ؛ فإنه رأس الفضائل ، والعلم فإنه من ثمار العقل ، ولا تليق صحبة الملك بأهل الجهل . والود ، فإنه خلق من أخلاق النفس ، يُولِده العدل في الإنسان الذي وَدَّه . والنصيحة ؛ وهي تابعة للوُدِّ ، وهو الذي يبعث عليها ، والوفاء ؛ فإنه شيمة لا تتم الصحبة إلا بها . وحفظ السر ، وهو من صدق الوفاء . والعفة عن الشهوات والأموال . والصّرامة ، وهي شدّة القلب ، فإن الملوك

<sup>(</sup>۱) أكدى: لم يظفر محاجته.

<sup>(</sup>٢) الدولة يريد بها هنا : الحظ . والدولة ما يتداول فيكون لهذا مرة ولداك أخرى ، فتطلق في الغلبة والحظ . ودول الأيام : تقلباتها التي تعين الرجل يوما وتعين عليه يوما .

<sup>(</sup>٣) هو كافى الـكمفاة أبو المعالى بهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد بن على بن حمدون البغدادى الـكاتب الأديب صاحب التذكرة فى الأدب والشياسة توفى سنة ٩٥٥ ه .

لا يصحَبُهم أولو النّكول ، ولا ينالُ الجسيم من الأمور إلا الشجاع النجد . والصدق ؛ فإنه من لا يصدُق يكذب ، ومَضَرّة الكذب لا تُتلاقى . وحسنُ الزّى والميئة ؛ فإن ذلك يزيد في بهاء الملك . والبيشرُ في اللقاء ؛ فإنه يتألّف به قلب من يُلاقيه ، وفي السكُلوح (') تنفير عن غير ربية . والأمانة فيا يُستحفظ . ورعاية الحق فيا يُستوفع . والعدلُ والإيصاف ؛ فإن العدل يُصلح السرائر ، ويجمّلُ الظواهر ، وبه يُخاصمُ الإنسانُ نفسه إذا دعته إلى أمر لا يَحسنُ رُكُوبه . وينبني له أن يجانب أصداد هذه الخلال ، وألا يكون حسوداً ، فإن الحسد ما بينه وبين الناس ، وليُفرّق بين الحسد والمنافسة ؛ فإنهما يشتبهان على من لا يعقبل . وألا يكون بن الحسد والمنافسة ؛ فإنهما يشتبهان على من لا يعقبل . وألا يكون بذَّا وقع فيها اشتراك . وألا يكون بذَّا وقع فيها اشتراك . وألا يكون بذَّا النفس وشدَّة واللا يكون بذَّا النفس وشدَّة

وينبغى ألا يكونَ فَدُماً (١) وخِمًا (٥) وَلَا ثقيلَ الرُّوح ؛ فإنها صفة لا تليق عن مُيلاقى الملوك ، وأبداً تكون سبباً للمَقْت من غير جُرْم ، وبالجملة فالفضائل والأحلاق المحمودة كثيرة ، وأوْلى الناس بطلب غاياتها الملوك ، كما هم الغاية ، مم أتباعهم ثم سائر الرعية .

<sup>(</sup>١) الكلوح: الإفراط في العبوس والكشر عن الأنياب.

<sup>(</sup>٢) الحجك : التمادى في اللجاجة عند المساومة . والمشارة والمنازعة في الكلام .

<sup>(</sup>٣) البذأخ : للتعاظم المتكبر يظهر التعالى على الناس .

<sup>(</sup>٤) الفدم : العاجز عن الـكلام في ثقل ورخاوة وقلة فهم .

<sup>(</sup>٥) الوخم ككتف: الرجل الثقيل.

## الأدب في مصر والشام

## (١) الشعر

١ – المتنبي (١)

قال في صباه من قصيدة:

أرَقُ على أرقٍ ومثليَ يأرَقُ جَهَدُ الصَّبابةِ أَن تَكُونَ كَا أَرَى : مَا لَاح برقُ أُو تربَّمَ طائرُ مَا لاح برقُ أو تربَّمَ طائرُ جَرَّبتُ من نار الهوى ما تنطق وعذَلتُ أهلَ العشق حتى ذقته وعذرتهم ، وعرفتُ ذنبي أنني أنني أبينا نحنُ أهلُ منازل أهلُ منازل

وجوًى بزيدُ وعَبْرَة تَتَرَقَرَقُ عَينَ مُسبَّدة ، وقلب يخفقُ إلّا أَنْمَنيتُ ، ولى فؤاد شيِّق نارُ الغَضٰى ، وتحكل عما يُحرق (٢) فعجبتُ كيف يموتِ مَن لا يعشَق عيَّرتُهُم ، فَلَقيتُ منهُ مَا لَقُوا أبدأ غُراب البَيْن فيها ينعَق (٣)

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن الحسين أشهر شعراء المحدثين ، وصاحب الشعر الحكيم والمعانى الدقيقة والمخترعة . ولد بالكوفة ونشأ بها وتأدب بفصاحة أهل البدو . وقيل إنه أنهم وهو مقيم بينهم بأنه ادعى النبو"ة ، فسجنه والى حمس . ثم خرج من السجن ومدح الرؤساء والأمراء من اهل الشام وخاصة سيف الدولة . ثم فارقه وذهب إلى مصر فمدح كافور الإخسيدى . ثم هجاه ، وفر إلى فارس مارا بالعراق ، فمدح عضد الدولة أعظم ملوك بنى بويه ووزيره ابن العميد ، ورجع عنهما بالأموال العظيمة غرج عليه الأعماب وقتلوه قرب فغداد سنة ٢٥٤ ه .

<sup>(</sup>٢) أي ما تنطفي نار الغضي عنه . والغضي : شجر قوى النار .

<sup>(ُ</sup>سُ) يخاطب عامة البشر لأنهم إخوة من أبيهم آدم : أى نحن أهل منازل لا يلبثون أن يتفرقوا ، وكنى عن الفراق بنعق غراب البين فيهم.

نبكى على الدنيا، وما من معشر أين الأكاسرة الجبابرة الالى من كل من ضاق الفضاء بجيشه خُرْسُ إذا ذُ دُوا ؛ كأنْ لم يعلموا فلموت آت ، والنفوس نفائس والمرء يأمُلُ ، والحياة شهيّة ، ولقد بكيت على الشباب والمّتى حذراً عليه قبل يوم فراقه

وقال من قصيدة يصف حر باً :

أتوك يجُرُّون الحديد كأنما إذا برقُوا لم تعرف البيض منهم خيس يشرق الأرض والغرب زحْفُه

جَمَّهُمُ الدنيا فلم يتفرقوا كنزُوا الكنوز، فما بقين ولا بقوا حتى ثوى فحواه لحد ضيق (۱) أن الكلام لهم حلال مُطلق والمستعز عما لديه الأحق والشيب أوقر ، والشبيبة أنزق مُسودَة ، ولماء وجهى رونق (۲) حتى لكدت عاء جفنى أشرق (۱) حتى لكدت عاء جفنى أشرق (۱)

سَرَوْا بجياد ما لهُن قوائم (١) ثيابُهم من مثلها والعائم (٥) وفي أذن الجوزاء منه زمازم (١)

<sup>(</sup>١) ثوى الرجل : هلك .

<sup>(</sup>٢) اللمة : الشعر المجاوز شحمة الأذن . ويريد برونق ماء الوجه : النضارة .

<sup>(</sup>٣) قال هذه القصيدة وهو شاب ، ولكنه يبكي الشباب حذرا من زواله .

<sup>(</sup>٤) أى لكثرة دروع الحديد عليهم وعلى خيلهم .

<sup>(</sup>٥) البيض : السيوف أى إذا برقوا بكثرة ما عليهم من الحديد المجلولم تميز السيوف منهم ، لأن ثيابهم من الحديد أيضا ، ولأن عمائهم من الحديد أيضا : يريد بالثياب الدروع ، والمائم الحوذ والبيضات .

<sup>(</sup>٦) الحيس : الجيش . والجوزاء : برج في السماء . الزمازم : الأصوات المختلفة التي لا تفهم أى أتوك بجيش عظيم يملأ المشرق والمغرب وتصل أصواته إلى السماء .

تجمع فيه كل ليس وأمّة فله وقت ذوّب الغش ناره فلله وقت ذوّب الغش ناره تقطع ما لا يقطع الدّرع والقنا وقفت وما في الموت شك لواقف تمرُث بك الأبطال كلمي هزيمة تجاوزت مقدار الشجاعة والنّهي ضمت جناحيهم على القلب ضمة بضرب أني الهامات ، والنصر غائب حقر ت الردينيّات حتى طرحتها حقر ت الردينيّات حتى طرحتها

فا تفهم الخدّاث إلا التراجم (۱) فلم يبق إلا صارم أو ضبارم (۲) وور من الفرسان من لا يُصادم (۳) كأنك في جفن الردى وهو نائم (۱) ووجهك وضّاح وثَغر ك باسم (۱) إلى قول قوم : أنت بالغيب عالم (۱) تموت الخوافي تحتها والقوادم وصار إلى اللّبّات ، والنصر قادم (۱) وحتى كأن السيف للرمح شاتم (۱)

(١) اللسن : اللغة . والحداث : الجماعة يتحدثون . أى أنه مؤلف من أم مختلفة الألسن : كالروم ، والصقلب ، والبلغار ، والألبان ، وغيرهم .

(٢) يريد بالغش: الضعاف من الأسلحة والرجال. فأما الأسلحة ففلت وكسرت، وأما الرجال فهلكوا أو فروا، فلم يبق إلا صارم قاطع وشجاع قوى. وفسر ذلك بالبيت بعده.

(٣) أى تقطع ما لا يقطع الدرع من السيوف .

(٤) أى كأن الردى: وهو الموت. مطبق عليك من جميع النواحى انطباق الجفن على المعين ، بما لا يجعل الممرء مجالا للشك فى أن الموت واقع لا محالة ، فكان ينبغى لمن هذه حاله أن يفر ، أما أنت فلم تفعل ولم يبصرك الردى وغفل عنك بالنوم فسلمت .

(٥) كلى : مجروحة مهزومة ، فتكون على وجوهها كآبة وعبوس ، أما أنت فكان وجهك وضاحا وثغرك باسما تقابل الموت مستبشرا أنفة بنفسك وشجاعة في جبلتك .

(٦) أى كأنك تعرف ما سيكون لك من الظفر .

(٧) أى لم يكن بين ملاقاتهم ونصرك إلا مقدار ما يهوى السيف من أعلى الهامة إلى اللبة ، وهي موضع القلادة من الصدر ، فقبل الضرب كان النصر غائبا ، وبعده جاء النصر .

(٨) الردينيات: الرماح. ومن قاتل بها كان بينه وبين عدو. بعد ، والضرب بالسيف شرف. فالشجعان تقاتل بالسيوف ، لأنها لاتبالى مقاربة الأعداء

ومن طلب الفيَّح الجليل فإنَّما مفاتيحُه البيضُ الخفافُ الصَّوارمُ نثرتَهُمُ فوْق العرُوس الدّراهم نثرتَهُمُ فوْق العرُوس الدّراهم

وقال من قصيدة يمدح بها سيف الدولة ويذكر محاربته للروم ، و بناءه مر عشاً (٢) :

فإنك كنت الشرق للشمس والغرابا فؤاداً لعرفان الرُسوم ولا لبّا لمن بان عنه أن أنام به ركبالاً على عنه كلّما طلعت عيبالاً على عينه حتى يرى صدقها كذّبا إذا لم يعُدْ ذاك النسيم الذى هبّالاً وعيشاً كأني كنت أقطعه وثبا إذا نفحت شيخا روائحها شبا ولم أر بدراً قبلها قلد الشّهبالاً ويا دمع ماأجرى! ويا قلب ما أصبى وزودنى في السير ما زود الضّبالاً يكن ليائه صُبْحا ومطعمه غصبا

فدیناك من ربع ، و إن زدتنا كر ا با وكیف عرفنا رسم من لم یدع لنا ثرننا عن الأ كوار نمشی كرامة نذم السحاب الغراق فی فعلها به ومن صحب الدنیا طویلا تقلبت وكیف البذاذی بالأصائل والضحا فركیف البذاذی بالأصائل والضحا فركیف البذاذی بالأصائل والضحا فوقیانة العینین قیالة الهوی فیاشوی ما آبی و یالی من البین المشر الدی البین المشرت به ومن ترکن الاسد البین المشرت به ومن ترکن الاسد الضواری جدوده

<sup>(</sup>١) الأحيدب: جبل بجهة بلدة الحدث.

<sup>(</sup>٢) بلد بالشام قرب أنطاكية .

<sup>(</sup>٣) الأكوار : جماعة الإبل .

<sup>(</sup>٤) أى نذم السحاب لأمها عفت آثار.

<sup>(</sup>٥) أى الذي هب قديما أيام كنا نسكنه مع الحبيب.

<sup>(</sup>٦) البشر : جمع بشرة ، وهي ظاهر الجلد .

<sup>(</sup>٧) ما زود الضب: أى زودنى العدم ، لأن الضب يعيش فى البادية بلا ماء أو زودنى الحيرة ، لأنه إذا خرج ضل .

واست أبالى بعد إدراكي العُلا فرُبٌّ غيلام علم المجيد نفسه إذا الدولة استكفت به في مُلمّة تُهَابُ سيوفُ الهند ، وهي حدائد . ويُرهب نابُ الليث ، والليثُ وحده ويُخشى عُبابُ البحر، والبحرُ ساكنُ عليم بأسرار الديانات واللغى فبوركت من غيث كان جلودنا ومن واهب جزلاً، ومن زاجر: هلا، هنيئًا لأهل الثغر رأيك فيهمُ وأنك رُعت الدهر فيها وريبهُ

أكان راثاً ما تناولت أم كسبا كتمليم سيف الدولة الدولة النَّصر با كفاهافكان السيف والكف والقلبا فَكِيفُ إِذَا كَانَتُ نُزَارِيَةً عُوْمِا الْأُلَّا فَكَيْفَ إِذَا كَانَ اللَّيُوثُ لَهُ صَحِبًا ؟ فكيف بمن يغشى البلاد إذا عبا الا له خطرات تفضح الناس والكُتْبا(٢) به تُنبِتُ الدّيباجِ والوشَّى والعصْبا(\*) ومن هاتك درعا ، ومن ناثر قُصْبا(٥) وأنك حرّب الله صرت لهم حز با(١) فإن شكّ فليُحدث باحتها خطّبا(٢)

<sup>(</sup>١) أى أن السيوف تهاب مع أنها حديد لا عقل له ، فكيف يكون حالها فى الخوف منها إذا كانت عربية نزارية كسيف الدولة .

<sup>(</sup>٢) عب: ماج وتحرك.

<sup>(</sup>٣) اللغى: اللغات. أي أنه عليم بالديانات واللغات ، وله فيها خواطر تفضح العلماء وكتبهم ، لأنهم لم يبلغوا مقداره في العلم .

<sup>(</sup>٤) العصب . ضرب من البرود . أى لأنك تخلعها علينا فنلبسها .

<sup>(</sup>٥) هلا: لفظ تزجر به الحيل . والقصب : الأمعاء . أي فبوركت من رجل يعطى الجزيل ، ويزجر الحيل للقتال ، ويهتك الدروع بسيفه وسنانه ، ويشق البطون فينثر أمعاءها

<sup>(</sup>٦) هنيئًا حال من فعل محذوف ، وهي عاملة الرفع في رأيك وما عطف عليه .

<sup>(</sup>٧) ريب الدهر : صروفه وأحداثه . وضمير فيها يعود على الأرض المفهومة من المقام ،

والكلام تحد للدهر.

فيوماً بخيل نطرُدُ الرومَ عنهم سراياك تنترى والدُّمُستُقُ هارب أَنَى مرْعَشاً يستقربُ البُعْدَ مُقبلاً كذا يَتركُ الأعداء من يكرهُ القنا وقوفه وهل ردَّ عنه باللَّقان وقوفه مضَى بَعْدَ ما التف الرِّماحان ساعة ولكنه ولي وللطَّعْن سوْرةُ مضَى بَعْدَ ما التف الرِّماحان ساعة وحلى العذارى والبطاريق والقرى وخلى العذارى والبطاريق والقرى أرى كُلنا يَبْغى الحياة لنفسه فَحَبُ الجَبَانِ النَّقْسَ أورده البَقا لويختلفُ الرِّزقان ، والفعلُ واحدُ ، فَخَبُ المَبَانِ النَّقْسِ أورده البَقا فَا السُّور من فَوْقِ بدئه فَأَضَحَت كَانَ السُّور من فَوْقِ بدئه فَا مُحَافة الرَّوْد الحَردُ فوق جبالها تقاله الحردُ فوق جبالها فقة وترَ دى الجَيادُ الحردُ فوق جبالها فقة وترَ دى الجَيادُ الحردُ فوق جبالها

ويوماً بجُود نطرُدُ الفقر والجَذبا وأمواله نَهُ بي (١) وأدر إذ أقبلت يستبعد القربا وأدر إذ أقبلت يستبعد القربا ويقفُلُ من كانت غنيمته رُعبا (٢) صدور العوالى والمطهّمة القبا (٣) كا يَتَكَقَى المُدُبُ في الرّقدة المُدُبا كا يَتَكَقَى المُدُب في الرّقدة المُدُبا (١) إذا ذكرتها نفسه لمس الجنبا والعرابين والصّلبا (١) وشعث النصارى والقرابين والصّلبا (١) حريصاً عليها مُسْتَهَاماً بها صَبا وحُب الشجاع النفس أورده الجربا وحُب الشجاع النفس أورده الجربا إلى أن ترى إحسانَ هذا لذا ذَنبا وتفزع فيها الطبر أن تلقط الجرا (٢) وتذع فيها الطبر أن تلقط الجرا (٢) وقد ندَف الصّنبا في طُر قها العُطبا (١)

<sup>(</sup>١) الدمستق : من الألقاب العظيمة لرؤساء الجيش عند الروم . ونهبي : منهوبة .

<sup>(</sup>٢) يقفل: يرجع:

<sup>(</sup>٣) اللقان : اسم مكان هناك . والمطهمة القب : الحيل الحسان المضمرة .

<sup>(</sup>٤) الرماحان : أي رماح هؤلاء ورماح هؤلاء . يريد : الجيشين .

<sup>(</sup>٥) البطاريق قواد الروم . وأراد بالشعث : الرهبان . والصلب بضم اللام ، جمع صليب، وأسكن اللام لضرورة الوزن .

<sup>(</sup>٦) أى من أعلاه إلى أدناه فقد شق الخ. وقوله: فأضحت أى مرعش.

 <sup>(</sup>٧) تصد : أي تفزع منها . وكذلك الطير تفزع أن تلقط الحب فيها لصعوبة ارتقائها .

 <sup>(</sup>A) وتردى : من الرديان وهو ضرب من الجرى . والصنبر . السحاب البارد .
 والعطب : القطن .

كُنِّي عَجَبًا أَنْ يَعْجَبُ النَّاسُ أَنَّهُ ومَا الفَرْقُ مَا تَبْنَ الْأَنَامِ وبينَه لأمر أعدَّ الخلافة للمدا ولم تَفَتْرَق عنه ٱلأَسنَّةُ رَ ْحَمَـةً ُولِكُنْ نَفَاهَا عَنْـهُ غَيْرَ كُرِيمَة وَجَيشُ أَيْذَنِّي كُلَّ طُوْدٍ كُأُنَّهُ كَأَنَّ نجومَ الليل خافت مُغَاره فهن كان يُر صلى اللوغم والكفر مُلْكُهُ

بَنِي مَرْعَشًا ؛ تَبًّا لأَرامُهُمْ تَبًّا ا (١) إذا حذر ألمحذور وأستصعب الصَّعبا وَسَمَّتُهُ دُونَ العالَمِ الصارمَ العَصْبا ولم تَتْرُك الشامَ الأعادي له حُباً كريمُ النَّمَا ما سُبَّ قطٌّ ولا سَبًّا (٢) خَريقُ رياح واجهتْ غُصُنا رَطْمِا(٣) فَـــــدَّت عليها من عَجاجَته حُجْبا(١) فهذا الذي يُرضى المـكارم والرَّيَّا

وقال يذكر قيام شَبيب العُقيلي : وكان خارجاً على كافور فمات فجأة وهو يحاصر دمشق . وقيل : دسَّ عليه كافور من سَمَّه . وقيل : إنه أُلقى عليه رحى من السور ، وهذه القصيدة من المدح المراد به الذم :

عدُولُك مذموم بكل لسان ولو كان من أعدائك القَمران ولله سريَّ في عُلاك ؛ وإنما كلامُ العدا ضرب من الهذَّيان أَتَلْتِمسُ الأعداء بعد الذي رأت قيام دليـل أو وُضوح بيان ؟ رأتْ كلَّ من ينْوِى لك الغَدْريُدُبِّدَ لَي بِغدر حياةٍ أو بغدر زَمان 

برَغْم شبيب فارق السيف كفه

<sup>(</sup>١) أي من العجب أن يعجب الناس من بنائه مرعشا كأنهم لم يعرفوا قدرته .

<sup>(</sup>٢) النثا: ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيء .

<sup>(</sup>٣) يثنى: يميل ، يريد: النغلب عليه . والخريق: الريح الشديدة .

<sup>(</sup>٤) مغاره : إغارته . والضمير في عجاجته عائد على الليل ، والعجاجة يريد بها الظلام .

<sup>(</sup>٥) العلات هنا : الأحوال. تفول : قبلت هذا الشيء على علاته ، أي على مافيه ، أو على كل حال .

كأن رقاب الناس قالت لسيفه :
فإن يك إنساناً مضى لسبيله وماكان إلا النار في كل موضع فنال حياة يشتهيها عدوه وقال حياة الطراف الرماح برُمجه ولم يدر أن الموت فوق شواته وقد قَتَلَ الأقران حتى قتلته النايا في طريق خَفيّة ولو سلكت طرق السلاح لردها المقايدة وهل ينفى الجيش الحيش ألتفافه

رفيقُك قيسي وأنت يماني (١) فإن المنسايا غاية الحيوان (٢) تثيرُ غباراً في مكان دُخان ومو تا يُشقي الموت كل جَبان (٣) ولم يخش وقع النّجم والدّبران (٩) معار جناح محسن الطيران (٩) معار جناح محسن الطيران (٩) على كلّ سمّع حوله وعيان بطول يمين وأنساع جنان على ثقة من دهر وأمان (١) على غير منصور وغير مُعان

**\$** \$ \$

قضى الله عن الله عن السَّعْد ير مى دونَك النَّقَلان ؟ (٧) في النَّقَلان ؟ (٧) في النَّقَلان ؟ (٧) وما لك تُعْنَى بالأسنة والقنا وجَدُّك طَعَان بغير سنان ؟ (٨)

<sup>(</sup>١) لما بين قيس واليمن من العصبية في الشام . (٢) الحيوان : الحياة .

<sup>(</sup>٣) لأن حياته كانت مقرونة بنصره ، وأن موته كان بالسكتة بلا سابق ألم ولا مرض .

<sup>(</sup>٤) أى أنه قدر أن يدفع عن نفسه رزايا الأرض ، ولكنه ماحسب حسابا لرزايا النحوس السماوية من الكواكب أمثال الدبران وهوكوكب نحس كما زعموا .

 <sup>(</sup>٥) شواته: رأسه. (٦) المقدار القدر. (٧) الثقلان: الإنس والجن.

<sup>(</sup>٨) الأسنة : جمع سنان ، وهو نصل الرمح . والقنا : جمع قناة ، وهي الرمج . والحد : الحظ .

وأنت غَنى عنه باكدَ ثان الألان والمعدَّ أَتانى فَا الْحَبَدِّت فَى أَتَانَى فَا الْحَبَدِّت فَى أَتَانَى فَا لَمُوَّرَانَ اللَّوْرَانَ اللَّوْرَانِ اللَّوْرَانِ اللَّوْرَانِ اللَّوْرَانِ الْمُوَرَانِ اللَّوْرَانِ اللَّوْرَانِ اللَّوْرَانِ اللَّوْرَانِ الْمُؤْرِانِ اللَّوْرَانِ الْمُؤْمِرِينِ اللَّوْرَانِ الْمُؤْمِرَانِ الْمُؤْمِرِينِ اللَّوْرَانِ الْمُؤْمِرِينِ اللَّهُ وَرَانِ الْمُؤْمِرِينِ اللَّهُ وَرَانِ الْمُؤْمِرِينِ الللَّهُ وَرَانِ الْمُؤْمِرِينِ الْمُؤْمِرِينِ الْمُؤْمِرِينِ الْمُؤْمِرِينِ الْمُؤْمِرِينِ اللْمُؤْمِرِينِ اللْمُؤْمِرِينِ اللْمُؤْمِرِينِ اللْمُؤْمِرِينِ الْمُؤْمِرِينِ الْمُؤْمِرِينِينِ اللْمُؤْمِرِينِ اللْمُؤْمِرِينِ الْمُؤْمِرِينِ اللْمُؤْمِرِينِ اللْمُؤْمِرِينِ اللْمُؤْمِرِينِ اللْمُؤْمِرِينِ اللْمُؤْمِرِينِ اللْمُؤْمِرِينِ اللْمُؤْمِرِينِ اللْمُؤْمِرِينِ الْمُؤْمِرِينِ الْمُؤْمِرِيْمِ الْمُؤْمِرِينِ الْمُؤْمِرِينِ الْمُؤْمِرِينِ الْمُؤْمِرِينِ الْمُ

وَلَمْ تَحْمُلُ السيفَ الطويلَ نِجَادُهُ أُرِدُ لَى جَمِيلًا جُدْت أُو لَمْ تَجُدُبه لُو ٱلفلكُ الدَّوارُ أَبْغَضَتَ سَعْيَهُ

وقال يوم عرفة ، وقد خرج من مصر فارًا من كافور إلى الـكوفة يهجوه وقومه :

مَا مَضَى أَم لأَمر فيكَ تَجديدُ (٢) فليت دونكَ بيداً دُونَها بيدُ (٣) فليت دونكَ بيداً دُونَها بيدُ (٣) وجْنَاه حَرْفُ ولا جَرْدَاه قَيدُودُ (٤) أشباهُ رَوْنقه الغيد الأماليد الأماليد شيئاً التكييمه مين ولا جيد أم في كُثوسكما هم وتسهيد؟ هذى الأغاريد؟ هذى الأغاريد؟ وجدتُها، وحبيبُ النفس مفقود (١) وحبيبُ النفس مفقود (١) أنى بما أنا باك منه محسود ا

عيد أية حال عُدت ياعيد أما الأحِبّة فالبيد الم دونهم أما الأحِبّة فالبيد المؤوب بها لولا العُلا لم تَجُبُ بي ما أُجُوب بها وكان أطيب من سَيْني مُضاجَعة لم يترك ألدهر من قلبي ولا كبدى يا ساقي أخر في كُمُوسكُما أصخرة أنا مالي لا يُحَرِّ كُني أصخرة أنا مالي لا يُحَرِّ كُني إذا أردت كمينت اللون صافية ما ذا لقيت من الدنيا وأعجبها ما ذا لقيت من الدنيا وأعجبها

<sup>(</sup>١) النجاد: حمائل السيف.

<sup>(</sup>٢) فيك تجديد: أي فيك تجديد لأمر.

 <sup>(</sup>٣) يريد بالأحبة جدته وبعض أهله بالكوفة .

<sup>(</sup>٤) تجوب: تقطع. والوجناء الناقة العظيمة الحلق الصلبة العضل، والحرف من النوق: المضمرة. والجرداء: الفرس القصيرة الشعر. والقيدود: الطويلة الظهر. أى لولا العلا لم تقطع بى الفلاة ناقة ولا فرس.

<sup>(</sup>ه) يريد بالغيد الأماليد : الجوارى الحسان الناعمات . وأشباه رونقه : أى اللواتى يشبهن السيف في الرونق . ويروى : معانقة بدل مضاجعة .

<sup>(</sup>٦) يريد بكميت اللون : الحمر .

أمسيتُ أَرْوَحَ مُثْرَ خَازِنَا وَيَدَأَ جودُ الرِجال من الأيدى وجودُهُم ما يقبضُ الموتُ نفساً من 'نفوسهمُ أَكُلُّما اغتال عبدُ السوء سـيدَ. صار الخصيُّ إمام الآبقينَ سهـــا نامت نواطيرُ مصرِ عن ثما لِبها لا تُشْــترِ الْمَبْدَ إلا والعَصا معه ماكنتُ أُحْسَبُني أحيا إلى زمنِ ولا توهَّمت أَنَّ الناس قد فَقَدُوا وأن ذَا الأسسودَ المسقوبَ مشْمَرُهُ ۗ

أنَّا الغَنيُّ ، وأموالي المواعيــد(١) إنى نزلتُ بكذَّابينَ ضيفُهُم عن القرى وعن التَّرحال محدود (٢٠) من اللسان ؛ فلا كانوا ولا الجود! إلا وفي يَدُه من أَنْتُنها عُود (١٠) أو خانه فَلَهُ في مصرَ تمهيــد ؟ فالحرُّ مستَعْبدُ ، والعبدُ معبود فقد نَشَمْنَ ، وما تَفنَى العناقيد (١) لو أنه في ثياب اُلحرً مولود إن العبيدة لأنجاس مناكيد یُسی؛ بی فیه کلب وهو مجمود وأن مثــل أبى البَيْضاء موجود (٥) تطیعه ذی العضاريط الرعاديد(٦)

<sup>(</sup>١) أروج: من الراحة . وخازنا ويدا : منصوبان على التمييز . أي أصبحت غنيا ، ولكن يدى وخازني في راحة ، إذ كانت أموالي مواعيد كافور ، وهي وهمية .

<sup>(</sup>٢) القرى: مايقدم للضيف من الطعام . ومحدود : أي ممنوع عن الرحيل عنهم .

<sup>(</sup>٣) أى أن الموت إذا جاءهم لقبض نفوسهم جعل في يده عودا ينشل به أرواحهم من أبدائهم لنتنها تقزرا من مس أبدائهم بيده .

<sup>(</sup>٤) النواطير . حافظو المكروم بالظاء والطاء ، ويريد بالنواطير السادة وبالثعالب الأراذل وبشمن : أكلن فوق الشبع .

<sup>(</sup>٥) كناه بأبي البيضاء ، وهي كنية العبيد سخرية منه .

<sup>(</sup>٦) العضاريط: جمع عضروط ، وهو اللئيم الذي يخدم بطعام بطنه . والرعاديد : جمع رعديد وهو الجبان .

لَـكَى 'يَقَالَ: عظيمُ الفَدْر مقصود للسـتَضَامُ سخينُ العَيْن مغنُود (۱) للما للها خُلِقَ الْمَهْريَّةُ القُود (۲) للما المُنيَّةَ عند الذل فنديد (۳) أو المُنيَّةَ عند الذل فنديد (۳) أقو مُهُ البيضُ أم آباؤه الصيد ؟ أم قدرهُ ، وهو بالفَلْسَيْن مردود في كلِّ لَوْمٍ ، و بعضُ العذر تغنيد (۱) في كلِّ لَوْمٍ ، و بعضُ العذر تغنيد (۱) عن الجميل ، في كلِّ لوْمٍ ، و بعضُ العذر تغنيد (۱) عن الجميل ، في كلِّ لوْمٍ ، و بعضُ العذر تغنيد (۱)

وقال يمدح سيف الدولة ويعاتبه عند إزماعه السفر إلى مصر:

واحَرَّ قلباهُ مِنْ قلبُه شمُ ومن بِحِسْمِي وحالى عنده سَغَمُ (٦) مالى أَكْتُم حُبَّا قد برى جسدى وتدَّعى حُبَّ سيف الدولة الأم

<sup>(</sup>١) مفتود : مصاب في فؤاده . أى إن من يدبره ويسوسه أمثال كافور الخصى العظيم البطن الذي يشبه الأمة الحبلي لسخين العين فافد العقل .

<sup>(</sup>٧) ويلمها: أى ويل لأمها ، فحذفت ألف أم توسعا ، وجعلت مع الويل كأبها كلة واحدة ولام ويل : إما مرفوعة أو مخفوضة بنقل حركة همزة أم المحذوفة إليها على لغة من يكسر همزة أم ، وهى سب للمكروه . والحطة هنا : الشأن والحال والعيشة . وقوله : لمثلها الح أى لمثل الحلاص منها . والمهرية : النوق المنسوبة إلى بلاد مهرة ، وهى كريمة سريعة السير ، والقود : جمع قواد ، وهى الطويلة .

<sup>(</sup>m) القنديد: العسل من قصب السكر.

<sup>(</sup>٤) كويفير : تسغير كافور . والتفنيد : اللوم والمؤاخذة .

<sup>(</sup>٥) جمع خصى ، وبجمع أيضاً على خصيان .

<sup>(</sup>٣) الهاء في قاباه : للسكت ، واتسالها هنا بما قبلها مع أنها موصولة بما بعدها ضعيف أو هو مذهب كوفى . والشبم : البارد . أى ماأشد حرارة قلبي من حب الذي يرد قلبه .

إن كان يجمعنا حبُّ لنُوَّته قد زرتُهُ ، وسيوف الهند مُغمدة " فسكان أحسنَ خلق الله كلِّهمُ فَوْتُ المدُوِّ الذي يممتَّهُ ظَفَرْ ۗ قدناب عنك شديدُ الخوف واصطنعت ألزمت نفسك شيئاً ليس يَكْزَمُهُا أَ كُلُّمَا رُمت جيشاً ؟ فانثنَى هَرَ بأ عليك هز مُهُمُ في كل معتَرَكِ أما ترى ظَفَرًا خُلُوًا سوى ظَفَرَ يا أعدلَ النياسِ إلا في مُعاملتي أعيــذها نَظَراتٍ منك صادقةً وما انتفاعُ أخى الدنيــا بناظره أنا الذي نَظَر الأعمى إلى أدبي

فليت أنّا بقدر الحب نقتسم (۱)
وقد نظرت إليه ، والسيوف كم (۲)
وكان أحسن ما في الأحسن الشيم في طبّه نيم (۳)
في طبّه أسسف في طبّه نيم (۳)
لك المهابة ما لا تصنع البهم (۱)
الا تواريه م ارض ولا عَلَم (۱)
تصر فت بك في آثاره الممم المرم وما عليك بهم عار إذا انهزموا تصافحت فيه بيض المند واللم (۱)
فيك الجصام ، وأنت الخصم والحكم النتحسب الشحم فيمن شحمه ورم واظلم أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم إذا استوت عنده الأنوار والظلم وأسمعت كماتي من به صمم (۷)

<sup>(</sup>١) الغرة: الوجه . أى ليته يرعى كلامنا بقدر حبنا إياه .

<sup>(</sup>٢) أى أن خدمته في حالتي السلم والحرب .

<sup>(</sup>٣) أى أن فوت العدو" وفراره منك ظفر لك فى ضمنه أسف على عدم إدراكه وقتله ، ولكن فيه نعم لأنك كفيته .

<sup>(</sup>٤) البهم : جمع بهمة ، وهو الشــــجاع . أى أن خوف الأعداء منك يفعل فيهم ما لا يفعله الشجعان .

<sup>(</sup>٥) العلم : الجبل . أى تريد ألا يستر أعداءك الفارين مكان يختفون فيه ، وهذا غير لازم ، بل يكفيك فرارهم . والأبيات الآتية توضح المعنى .

<sup>(</sup>٦) اللمم : جمع لمة وهي الشعر المجاوز شحمة الأذنين ، يريد الرءوس .

٩ ٨ ، يريد بكلماته أشعاره.

أنامُ ملءَ جُفولِ عن شــواردها وجاهلِ مدَّهُ في جَهْلهِ صَحِكَى إذا رأيت نيوبَ الليث بارزةً ومُرجة مرجتي من كُمِّ صاحبهـا رُجِلاهُ فِي الركض رجل "، واليدان يَدُ" ومُرْ هَفِ سَرْتُ كَبِينِ الجَحْفَكَ بِن به فالخيلُ والليلُ والبيداء تَعرفُني صحبت في الفلوات الوحشَ مُنفَرداً يا من يعز علينا أن نفارقَهم ماكان أخلقنا منكم بتكرمةٍ إن كان سرّ كُمُ ما قال حاسيدُ نا وبيننا لو رعيتُمْ ذاك معرفَةُ كم تطلَبون لنا عَيْبًا فيُعْجِزُ كُمْ

ويَسْهَرُ الخَلْقُ جَرَّاهَا وَيُخْتِصَمُ (١) حتى أتَتَّـهُ يَدُ فَرُّ اسَـةٌ وَفَم فلا تظنَّن أن الليتَ يبتَّسم أَدْرَكَتُهُــا بجوادٍ ظَهــرُه حَرَم (٢) وفعلُه ما تُريدُ الكفُّ والقَدَم (٣) حتى ضرَ بتُ ، وموْ خُ الموت يَلتطم والخرس والضّرب والقرطاسُ والقَلَّم حتى تعيجَّبَ منى القُورُ والأكم (١) وجدانُنا كلُّ شيء بعدَكُم عَدَم (٥) لو أن أمَرَكُمُ من أمرِنا أُمَّ في المجرح إذا أرضاكم ألَمُ إن المعارف في أهل النهيي ذممُ ويتكرَّه الله ما تأتون والكرم

<sup>(</sup>١) شوارد الأشعار ، سوائرها وذائعاتها : أى أنه ينظمها وينام ، والناس يسهرون لأجلها بحثا ونقداً واجتلابا وحفظا ورواية .

<sup>(</sup>۲) أى ورب مهجة حاسد أو عدو مهجتى أنا من همه وقصده ، قد أدركها وقتلت صاحبها على فرس ظهره أمان وحصن .

<sup>(</sup>٣) وصف الفرس بالسرعة والنشاط فقال: رجلاه رجل واحدة ، ويداه يد . يعنى أنه يرفع رجليه معا ويضعهما كذلك. وكذلك يداه . وفعله فى الجرى يغنى عن الكف التي تحمل السوط وعن القدم التي يستحثه بها .

<sup>(</sup>٤) القور: جمع قارة . وهي الأكمة في الأرض الحرة ( البركانية ) .

<sup>(</sup>٥) الوجدان : الوجود . أي لما فارقناكم كان كل شيء نجده في حكم العدم .

إذا غامرت في شرف مر وم فطَعَمُ المو ت في أمر حقيرٍ ستَبكى شجو ها فرسى ومهرى قرَبْنَ النارَ ، ثم نشأنَ فيها وفارقن الصياقل كمخلصات

أنا الثُريّا ، وذان الشيْبُ والهَرَمُ يُرْيلُهُنَّ إلَى مَن عنده الدِّيمُ لاَ يَستقلُ بها الوَخادةُ الرُّسم (١) ليحْدُ ثَنَّ لِمَن ودّعتُهُم نَدُم (٢) ليحْدُ ثَنَّ لِمَن ودّعتُهُم نَدُم (٢) ألا تُعارقهم فالراحاون هُم وشرُ ما يكسبُ الإنسانُ ما يصم وشرُ ما يكسبُ الإنسانُ ما يصم شهبُ البُزاة سواءِ فيه والرَّخم (٣) تُجوزُ عندك لا عُربُ ولا عجم (٤) تجوزُ عندك لا عُربُ ولا عجم (٤) قد ضُمَّن الدُّرَ إلّا أنه كلمُ (٥) قد ضُمَّن الدُّرَ إلّا أنه كلمُ (٥)

فلا تَقْنَعْ بما دُونَ النَّجومِ كَطَمَ المُوت في أُمرٍ عظيم صفائحُ دمعُها ماء الجسوم (٢) كا نشأ العذارى في النعيم وأيديها كثيراتُ الكلوم (٧)

<sup>(</sup>١) الإبل السريعة المشي القوية عليه .

<sup>(</sup>٢) ضمير : جبل يكون على يمين الذاهب إلى مصر من حلب.

<sup>(</sup>٣) البزاة : جمع باز وهو ضرب من الصقور قوى . والرخم طائر من الجوارح .

<sup>(</sup>٤) الزعنفة : الطائفة ، وأصل الزعانف : أجنحة السمك ، يشبه به الأرذال والأوشاب .

<sup>(</sup>٥) المقة : الحب والعشق.

<sup>(</sup>٦) يريد بالصفائح السيوف ، ثم أخذ في وصفها الح .

<sup>(</sup>٧) الصياقل: جمع صيقل، وهو الذي يشحذ السيوف. والكاوم جمع كلم، وهو الجرح أي وأيدى الصيافل كثيرة الجراح من مضائها.

وتلك خديعة الطبع اللئيم ولا مثل الشيح اللئيم ولا مثل الشجاعة في الحكيم وآفتُ من العَهْم السقيم على قدر القرائح والعُهُوم

ا:

وأشكو إليها بَيْننَا وهي جُندُه (۱)

مُهُ فَكَيف بِحِبِ يَجْمَعُن وصده (۲)

يُهُ فَمَا طَلَبَي مِنهَا حَبِيبًا تَرُدُّهُ ؟

يُهُ فَمَا طَلَبِي مِنها حَبِيبًا تَرُدُّهُ ؟

يُهُ فَمَا طَلَبِي مِنها حَبِيبًا تَرُدُّهُ ؟

يُهُ فَمَا طَلَبِي مِنها حَبِيبًا تَرُدُّهُ ؟

قَهَا مَهَا كُلُها يُولِيَ بَجْفَنيه خَدُّه (۳)

قَهَا مَهَا كُلُها يُولِيَ بَجْفَنيه خَدُّه (۳)

أَنّهُ وقد رحلوا جيدٌ تَناثَرَ عَقدُه (١)

أَنّهُ وقد رحلوا جيدٌ تَناثَرَ عَقدُه (١)

أَنّهُ وقد رحلوا جيدٌ الغانيات وَرَدُدُه (١)

وكل شجاءة و المراع أغني وكم من عائب قوالاً صحيحاً ولكن ثأخذ الاذان منه وقال من قصيدة يمدح مها كافورا: أود من الأبام مالا توده أود من الأبام مالا توده أله يباعدن حباً يَحِدتَمعن ووضله الله خلق لدنيا حبيباً يُديمه وأسرع مفعول فعلت تغيراً وفوقها وأسرع مفعول فعلت تغيراً المودة والمرع مفعول فعلت تغيراً المودة والمرع مفعول فعلت تغيراً المارت الأحداج فوق نباته إذا سارت الأحداج فوق نباته

يرى الْجبناء أن العجْزَ عَقلْ

<sup>(</sup>۱) أى أود منها ما لا توده من إنصافى وتنويلى مرادى ، وأشكو إليها فراقنا ، وهى عون من الفراق .

<sup>(</sup>۲) وصله وصده : معطوفان على الضمير في يجتمعن بدون فاصل ، ضرورة . أى يبعدن منها الحبيب المواصل ، فكيف يقربن الحبيب المقاطع ؟

<sup>(</sup>٣) العيس : الإبل البيض . والمها : جميع مهاة ، وهي البقرة الوحشية تشبه بها المرأة في حسن العينين . ويولى : يمطر ، أي ينزل عليه المطر . والمراد به هنا اللسموع ، أي رعى الله إبلا فارقتنا عليها نسوة كالمها كل واحدة منهن تبكي فيسيل دمعها على خدها .

<sup>(</sup>٤) أى فارقتنا بواد به ما بقلوبنا من الوجد والوحشة ، وكان متزينا بنزولهن فيه ، فلما رحلن صار كالجيد العاطل من الحلية .

<sup>(</sup>٥) الأحداج: جمع حدج مركب كالهودج للنساء. والرند: نبات طيب الرائحة بالبادية ، وهو للنار. أى إذا سارت الإبل حاملة لهن فى الأحداج تفاوح مسكهن ونبات الرند بالوادى.

ومن دُونِهَا غَوْلُ الطريق و بُعْدُهُ (۱) وقَصَّرَ عَمَا تَشْتَهِي النفسُ وُجدُه (۲) فينحلَّ تَجْدُ كَان بالمال عَقْدُه فينحلَّ تَجْدُ كَان بالمال عَقْدُه ولذا حارَب الأعداء ، والمالُ زَنْدُه (۳) ولا مالَ في الدنيا لمن قل تَجْدُه ومركو به رجلاه ، والثَّوبُ جُلْدُه مَدًى ينتهى في مُرَادٍ أُحُدُه مَدًى ينتهى في مُرَادٍ أُحُدُه فيختارُ أن يُكسَى دُروعاً تَهُدُّه (۱) في عَلِيقى عَراعيه وزادى رُبُدُه (۱) عَلِيقى عَراعيه وزادى رُبُدُه (۱) عَلِيقى عَراعيه وزادى رُبُدُه (۱) عَلِيقى عَراعيه وزادى رُبُدُه (۱)

### وقال في وصف ألحياة والناس:

صَحِبَ الناسُ قبلَنا ذَا الزماناً وتولَّوْا بِغُصَّةٍ كلهم منْتَ رَبِّها تَحسنُ الصنبعُ لياليو رُبِّها تحسنُ الصنبعُ لياليو وكأنَّا لم يوضَ فينا برَيب الدُّ كلمَّا أنبَتَ الزمانُ قناةً

وعَذَاهُمْ مَنْ شَائِهِ مَا عَنَانَا هُ ، وإن سرّ بعضَهم أحيانا هُ ، ولكن تُككَدِّرُ الإحسانا دَهْر ؟ حتَّى أعانَهُ مَن أعانا ركَّبَ المره في القناة سنانا (٢)

<sup>(</sup>١) الغول: المشقة . أى : ورب حال كإحدى هذه النسوة فى الصعوبة والامتناع وتعذر الوصول إليهن .

<sup>(</sup>٢) الوجد: المال والمقدرة.

<sup>(</sup>٣) الزند: موصل الدراع في الكف ، ومن الزند يستمد الكف قوته .

<sup>(</sup>٤) الشفوف : جمع شف ، وهو الثوب الرقيق . تربه : تنعمه وتنميه .

<sup>(</sup>٥) التهجير: السير في الهاجرة وهي نصف النهار. والمهمه المكان الففر. والربد: حمع أربد يريد بها النعام. أي لا عليق له إلا من عي البادية. ولا زاد إلا من صيد النعام. (٦) القناة: الريح. والسنان: رأسه الذي يطعن. وهو النصل.

ومُرادُ النَّفُوسِ أصغرُ منْ أَنْ غير أَن الفتى يُلاقِي المنايا ولو أَن الحياة تَبْلَقي لحى ولو أَن الحياة تَبْلُقي لحى وإذا لم يكن من الموْت بُدُّ كَلُ من الصعب في الأَن

تقعادى فيه ، وأن تقفانى كالحات ، ولا أيلاقي الهوانا العدد ذنا أضللنا الشُّجْعانا فن العَجْز أن تكون جَبانا فن العَجْز أن تكون جَبانا فنس سهال فيها إذا هُو كانا(1)

## ٢ - أبو فراس (٢)

قال في الشكوى والعتاب :

و إنّى وقو مى فر قتنا مذاهب فأقصاهم أقصاهم أقصاهم من مساءتى غريب وأهلي حيث ماكر ناظرى نسيبك من ناسبت بالود قلبه وأعظم أعداء الرجال ثقائها وما الذنب إلا العجز يركبه الغنى ومن كان غير السيف كافل رزقه

و إن جمع تنا فى الاصول الْمَنَاسِ
و أقر بُهُمْ مما كرهت الأَقارِبُ
وحيد وحول من رجالى عَصائب (٣)
وجارُك من صافَيْتَه لا الْمُصاقب (٤)
وأهونُ من عاديْتَه من تُحاربُ
وما ذنبه إن حاربَتِه المطالبُ
فلاذلَّ منه – لا تَحَالةً – جانبُ

<sup>(</sup>١) أى أن كل شيء صعب لم تعب به النفس يسهل على النفس أمره إذا أصيبت به .

<sup>(</sup>۲) هو أبو فراس الحارث بن حمدان التغلبي ابن عم سيف الدولة أمير حاب وممدوح المتنبي ،كان شاعراً أديباً فارساً . طالماً قاتل الروم بين يدى سيف الدولة أمير حلب ، وأسر في إحدى وقائعه معهم ، وطال أسره . وكان يكتب إلى سيف الدولة من الكتب والقصائد في إنقاذه ، وكان يعسر عليه المفاداة ، ثم فك أسره ، وسكن منبيج مولياً عليها . ثم قتل في ورة قومية سنة ٢٥٧ عن ٣٧ سنة . ويغلب على شعره الفخر والشكوى من الأقارب والعتاب .

<sup>(</sup>٣) عصائب : جماعات .

<sup>(</sup>٤) المصاقب: الذي داره بجانب دارك .

وقال في الحـكم:

أنفق من الصـبر الجيل ، فإنه وللمرء ليس ببالغ في أرضِه وقال يشكو حاسديه ويذم فعلهم : ومُضْطَغن (١) لم يحمل السِّر قلبُه تردِّى رداء الذل لما لَنَّا لَقيتُه ومن شَرَفي ألا يزال يعيبني رمتني عيون الناس حتى أظنها ولست أرى إلَّا عدوًّا محار با فهم يُطفئُون الجد ، والله واقد وهل يدفع الإنسانُ ما هو واقع وهل يدفع الإنسانُ ما هو واقع وهل لقضاء الله في الناس غالب وهل القضاء الله في الناس غالب على طلابُ العز من مُسْتَقر من مُسْتَقر من أَسْتَقر الله إذا الله لم يُحرزك عما تَحَافه إذا الله لم يُحرزك عما تحافه

لم يَخْش فقراً منفق من صبره كالصقر ليس بصائد في وَكرٍه

تلَمَّت ثم اغتابنی وهو هائب کا تتردَّی بالغُبار العناکب حسود علی الأمر الذی هو عائب ستحسدنی فی الحاسدین السکواکب و آخر خیر منه عندی المُحارب (۲) و هم ینقصون الفضل ، والله واهب وهل یعلم الإنسان ما هو کاسِب وهل من قضاء الله فی النّاسهارب ولا ذنب لی إن حار بتنی المطالب (۳) فلا الدّرعُ منّاعٌ ولا السیف قاضب (۱)

وقال في وصف كتاب ورد عليه من صد تي له :

ووارد مُورد أنْساً يؤكِّدهُ صُدورهُ عن سليم الورْد (٥) والصدر (١) شُدَّت سحائبه منه على نُزَهِ (٧) تُقَسِّمُ الحسن بين السَّمْعِ والبَصَر

<sup>(</sup>١) منطو على الضغن وهو الحقد .

<sup>(</sup>٢) يريد الحسود المنافق الذي يبطن له العداوة . (٣) الطلاب : الطلب .

<sup>(</sup>٤) لم يحرزك: لم يوقك . قاضب : قاطع .

<sup>(</sup>٥) ورد الماءوالمكان : وصل إليه .

<sup>(</sup>٦) صدر عن المـكان وعن المـاء : رجع عنه إلى المـكان الذي صار إليه .

<sup>(</sup>٧) جمع نزهة : الأرض للزينة بالنبات .

کالماء یخرج ینبوعاً من الحجر صوب من المطر صوب من المطر أنح لا صوب من المطر أبر داً (١) من الوشي (٥) أو ثو بامن الحبر (١)

عُذُو بَة صَدَرت عن منطق جَدَد (۱) وروضة من رياض الفكر دبَّجها (۲) كأنما نَشَرت أيدى الربيع بها

وقال من قصيدة ينو"ه فيها بشجاعته ، وقد أسره الروم وهو يحارب في جيش ابن عمه سيف الدولة :

ولا فرسى مُهُوْدُ ولارَ بَهُ مُعْرُدُ الله ولا بحر فليس له برُ يقيه ولا بحر فقلت: هما أمران ، أحلاهما مر وحسبُك من أمرين، خيرهما الأسر على ثياب من دمائهم حمر على ثياب من دمائهم حمر لنا الصدر دون العالمين أو القبر ومن يخطُب الحسناء لم يغلها المهر ومن يخطُب الحسناء لم يغلها المهر ومن يخطُب الحسناء لم يغلها المهر ومن يخطُب الحسناء لم يغلها المهر

أسرت وماصحبی بعُزل (۲) لدی الْوَغَی ولیکن إذا حُم (۵) القضاء علی امری وقال أصیحابی: الفرار و الردی وقال أصیحابی الفرار و الردی ولیکنی امنضی لما لا یعیبنی منتون ان خلوا ثیابی ، و إنما ونحن اناس لا توسیط عندنا و نحن اناس لا توسیط عندنا قی المعالی نقوسینا

<sup>(</sup>۱) سهل .

<sup>(</sup>۲) نقشها

<sup>(</sup>٣) نزول المطر.

<sup>(</sup>٤) ثوب مخطط.

<sup>(</sup>ه) كثير الألوان .

<sup>(</sup>٦) برد يمان .

<sup>(</sup>٧) لا رماح معهم . مفرده : أعزل .

<sup>(</sup>٨) من لم يجرب الأمور ·

<sup>(</sup>٩) نزل.

وكتب وهو في أسر الروم إلى سيف الدولة :

أَبِي غَرْبِ هذا الدَّهر إلا تسرُّعَا ومكنونُ هذا الْحُبِّ إلا تضوُّعا فلما استمر" الحب في غُلوائه رعيْتُ مع المضياعة الغُّ مَا رَعَى (١) ُفُوْ بِيَ حُونُ الْمَانُمينِ مُبرِّحًا وسراى سرأ العاشقين مُضيّعا الأبدائا بالأحرع الفرد أجرعا(٢) خلیلی : لم لا تبکیایی صبابهٔ على لمن ضنَّت على جُفُونُه غواربُ دمع بشملُ الحيَّ أَجْمَا (٣) وهبْتُ شَبابي ، والشبابُ مَضنَّهُ ﴿ لألمجَ من أمناءِ عَيَّ أروعا(١) أُبدِتُ مُعنَّى من مخـافة عُتبه وأصبحُ محزونا ، وأمسى مُروَّعا فلمًّا مضى عصرُ الشبيبة كُلُّهُ وفارقبي شرخُ الشباب فودّعا فحاولتُ أمراً لا يُرامُ مُمنَّما تطلّبتُ بين العَتْب والهحْر فُرحةً تتبعثُم بين االهُمُـوم تتبُّاهُ وصرتُ إذا ما رُمت في الخير لَدةً وهأنا قد حلَّى الزبانُ مفارقى وتوَّحني بالشَّيب تاحاً مُرصما فَـلَو أَنَّنِي مُـكِّنْتُ فيما أريدُه من العيش يوماً لم أحد فيَّ موضعاً أما ليلة " تَمْضِي ولا بعضُ ليلة أُسُرُ بها هذا الفؤادَ الموجعا أما صاحب فردد يدوم وفؤ ا ويُصْفِي لمن أَصْفَى ، وتَرعَى لمن رَعَى أَفِي كُلِّ دار لي صديقٌ أُوَدُّه إذا ما تفرَّفنا حفظت وضيَّما

<sup>(</sup>١) الغلواء: الغلو والمضياعة: الكثير الإضاعة والغر: القليل التجربة. أي فلما زاد الحب ضعفت عزيمتي ورعيت مع الحبيب الغفل ما يرعي واتبعته فها يشاء

<sup>(</sup>٢) أى هل استبدلتما بالأجرع الفرد مكاناً غير. يريد هـــل نسيماني واتحدتما بدلي حبيباً آخر ؟ .

<sup>(</sup>٣) أي أنى أبكى على من لايبكى على بكاء يعم الحي جميعه . يصف نفسه بالوفا. ولو لغير وفي .

<sup>(</sup>٤) الأروع السيد الشجاع السريع النجدة .

<sup>(</sup>٥) يعنى أنه محروم لا يستخرج لذته إلا من بين الهموم .

<sup>(</sup>٦) أى أنه لم تبق فيه بقية صحة للتمتع .

إذا خفتُ من أخوالى الروم خُطَّةً إ وإن أوجعتني من أعاديَّ شيمة ۗ ولَو قد رجوت الله لا ربَّ غيرُه لقد قنموا بعدى من القطر بالنَّدى وما مر السان فأخْلف مشله تنكر سيفُ الدِّين لما عتبْنَيُّهُ فَقُولًا له ، يا صادق الوُدّ إنني ولو أنني أكننْتُهُ في جوانحي فلا تفترر بالناس ، ما كل من ترى ولا تتقـلَّد ما يروقُ جمالُه ولا تقبلنَّ القول من كلَّ قائل ولله إحسان على ونعمــة ۗ أراني طُرِق المسكرُ مات كا رأى فإن يكُ بُطِّع مرة فلطالما

تخو ون أعمامي المُروب أربعا لقيتُ من الأحباب أدمى وأوجعا رجعتُ إلى أُعلى ، وأُمَّلتُ أُوسعا (١) ومن لم يجد إلا القُنوع تقنّعا(٢) ولَـكُن يُرجِّى الناسُ أمرا مُوقَّعا<sup>(٣)</sup> وعر"ض بى تحت الـكلام وقرَّعا جِمليُّك ممَّا رابني منك مفزعا لأورق ما بين الضــلوع وفرَّعا(\*) أخوك، إذا أوضعت في الأمر أوضعا<sup>(٥)</sup> تقـلُّد إذا جرَّبت ماكان أقطعا(٢) سأرضيك مرأى لست أرضيك مسماءا ولله صُنع قد كفاني التّصنُّعا على وأسماني على كل من سعى (٧) تعجَّلُ بي نحو الجميــل فأسرعا

(۱) أى أنى خبت فى رجائى الناس ولو رجوت الله وحده لـكنت رجعت إلى أعلى مُ يجى وأملت أوسع مؤمل .

(۲و۳) أى أن أهلى ونسوتى قنعوا بغيرى ممن لا يغنى غنائى مع أن من مضى لا يأتى خلف له يساويه . وإنما يعتبر الناس الأمر الواقع فيكتفون بغيرى عند غيبتى .

<sup>(</sup>٤) أورق الشجر: ظهر ورقه ، أى أننى لو تركت عتابى لك فما أخذته عليك ، وكتمت ذلك في قلبي ، لجلب كمانه الحقد والعداوة . فالمسارعة بإظهار المؤاخذة أنفى للشر ، وأدل على المودة والمحبة .

<sup>(</sup>٥) أوضع في الأمر: أسرع فيه ، أو أجرى دابته إجراء سريعاً .

<sup>(</sup>٦) ولاتتقلد ما يروق الخ: أي لا تتقلد سيفاً جميل المنظر غير قاطع .

 <sup>(</sup>٧) وصف الدولة وهو اسمه .

و إن يَجْفُ في بعض الأمور فإنني لأشكرُه النُّعْمي التي كان أودعا و إن يستجد النسَ بعدى فلم يَزل بذاك البديل الْمُسْتَجَدُّ مُمَيَّعًا (١)

وقال من قصيدة بعث بها إليه من الأسر يعاتبه على تباطئه في فكاكه:

وأبطأً عنِّي والمنايا سريمة وللموت ظُفْرْ ود أطل ونابُ فإن لم يكن وُدُّ قريب معدُّهُ ولا نَسب بين الرجال قُراب (٢) فأخوطُ للإســـــلام ألَّا يُضيعني ولى عفه فيــه حوْطَة ومنــاب (٣) ولـكننى راض على كلُّ حالةٍ لعلَّمَ أَيُّ الحالتين صَواب ؟ وما زلتُ أرضى بالقليل محبـة لديه ، وما دُون الـكثير حجاب وأَطلُبُ إِبقَـاءً على الوُدِّ أَرْضهُ ﴿ وَذَكْرِى مُنَّى فِي غيرِهَا وطلاب('') ثُوابٌ ، ولا يُحشى عليــه عقاب وفى كلُّ يوم لُفيَّة ' وخطاب وللبحر حَوْلي زَخْرةٌ وعُبابُ أَثَابُ بَمُرٌ العتب حين أَثَابٍ ؟ وليْتَكُ رَّ ْضَى والأَنامُ غضاب وبيني وَبَينِ العالمينِ خَرابِ وكلُّ الذي فَوْق التُّراب راب

كذاك الودادُ الحض . لا يُرتجى له وقدكنت أخشى الهجروالشملجامع فِكيفَ وَفَيَمَا بَيْنَنَا مُلكُ ۚ قَيْصِر أمن ْ بَعد بَذْلِ النفس فيما تريدُه فليَّةِ ـك تَحَلُو ، والحياةُ مَم يرةُ ﴿ ولیت الذی تبدینی و تبدینک عامر 🛪 إذا صحّ منك الوُدُّ فالـكلُّ هُيِّن

<sup>(</sup>١) أي وإن يستجد سيف الدولة قائداً ونصيراً آخر بعدى فإنى أدعو له بأن يظل ممتعا

<sup>(</sup>٢) القراب: المقارب.

<sup>(</sup>٢) أى إذا لم ينقذني الود والنسب فلا أقل من أن يستنقذني للاسلام فإني أحوطه وأنوب عنه في الدود عنه .

<sup>(</sup>٤) أى أنى أطلب أرضه إبقاء على ودَّ. وإلا فإن مجرَّد ذكرى في أرض غيرها هو منية أهلها وطلبتهم .

## ٣ – أبو الملاء المعرى(١)

#### قال في الفخر:

فعاند من تطبق له عنداد الاسم الأغراض عنداد الاسم الأغراض عادا الفي الأغراض حادا الفي المنتجع أو تُجشَّمها طرادا المُعلَّمة الرُّقادا الرُّقادا الرُّقادا الرُّقادا الرُّقادا الله المن على معيشتها جهادا فأو شك أن تمر معيشتها جهادا ولا تأمن على سر فوادا الما طلعت عَاقةً أن تُكادا وزدت عن العدو ؛ فلا أعادى

أرى العنقاء تكبر أن تُصادا وما بَهْ بَهْ مُن عن طلب، ولكن فلا تَلُم السوابق والمطايا فلا تَلُم السوابق والمطايا العال أن أن تُشنَّ بها مُغارا مُقارعة أحجَّهَا العَوالي مُقارعة أحجَّهَا العَوالي تأوم على تبالله العَوالي العَالِم على تبالله العَوالي فلوب فلون على تبالله العَوان شرَّا إذا ما النَّار لم تُطعم ضراماً فلو خبر بهم الر الإخوان شرَّا فلو خبر بهم الجدوراء خُبرى فلو أواخى فلا أواخى

<sup>(</sup>۱) أبو العلاء: هو أحمد بن عبد الله بن سلمان الننوخي المعرى الضرير الشاعر الفيلسوف المؤلف. نشأ بالمعرة ودرس على أبيه وأهله صبياً ، ثم على علماء حلب وأعالى الشام حتى صار علما في الاشتهار ، ثم ذهب إلى بغداد ولاقي علمائها ورؤساءها. ومكث فيها فلم يطب له بها العيش ، فرجع إلى منزله ولم يخرج منه ، وانقطع عن الناس وعن أكل كل ذى روح وما يخرج منه . وتشبث بآراء في الشرائع والديانات ونظام الحكم جرت عليه كثيراً من الشبه في عقيدته وعمر حتى ماتسنة ٩٤٥ه . بعدأن ترك شعراً كثيراً ومؤلفات عدة ورسائل مختلفة .

<sup>(</sup>٢) العنقاء : طائر يعرف باسمه ، ولكنه لا يوجد ولا يرى ، وللأولين فيه مزاعم شق .

<sup>(</sup>٣) نهنهت : كففت .

<sup>(</sup>٤) المعنى لا تلم الحيل والإبل إن لم تدرك غرضك ، فلعلك تطلب بها غرضا آخر وهو شن الغارة .

<sup>(</sup>٥) المغار : موضع الغارة وموضع الشن : تفِيرُ به في الحمل على الأعداء ومطاردتهم من كل جهة .

<sup>(</sup>٦) الأحجة : جمع حجاج وهو العظم الذي فوق العين وعليه الحاجب . أى تكون الرماح مقارعة لما فوق أعينها .

ولما أَن يَجَهَّمني مُرَادي جَريْتُ مِم الزمان كما أرادا(١) كأنى صرتُ أمنحُها الودادا وكيف تَنَكَرُ الأرضُ القَبَادا ؟(٢) وأى الأرض أسلكه أرتيادا ؟ نَفَتْ كُفَّاي أكثَرها أنتقادا تضمين منه أغراضاً بعادا كما كر"رت معنى مُستعادا لما أحْبيتُ بالخلد أنفرادا سحائب ليس تنقظمُ البلادا(٣) دُوَيْنَ مَكَانِيَ السَّبْعَ الشَّدادا(١) ويقدَحُ في تلقُبها زنادا(٥) ليَأْمَفُ أَن يَكُونَ لَه يُجَادَا (٢)

وَهُوَّانْتُ الخطوب عَلَىٰ حتى أأنكرها ومنبتُها فؤادى فأىّ الناس أجعلُه صــديقا ولو أنَّ النجومَ لدَىَّ مالْ كَأَنِّي في لسان ألدهر لفظَّ يُكرِّرُني ليفهمني رجالُّ ولو أنى حُبيتُ انْخَلَدَ فَرْداً فلا هطَلَتْ عليَّ ولا بأرْضي وكم من طالبِ أمدى سيلقَى يُوَّجِّجُ فِي شُعاعِ الشمسِ نارا و یطعَنُ فی عُلای ، و إن ششعی

<sup>(</sup>١) تجهمه : تنكر له وعبس . والمراد هنا أنه لما استعصى عليه مراده ، ولم يستطع بلوغ ما يريد ، استسلم لما تريده الأيام .

<sup>(</sup>٢) القتاد : نوع من الشوك .

<sup>(</sup>٣) تنتظم: تعم.

<sup>(</sup>٤) دوين : تصغير دون . والسبع الشداد : السموات . أي : سيجد مسافات شاسعة قبل أن يجد منزلق .

<sup>(</sup>٥) أى أن من يسابقني ويباريني في المجد لا يدركني ، بل يكون مثله كمثل من يؤحيج ناراً يكيد بها الشمس.

<sup>(</sup>٦) شسع النعل : الزمام بين الأصبع الوسطى والتي تليها . والنجاد : حمائل السيف .

ويُبغضُنى ضميراً وأعتقادا ولا وأبيك ما أرجو أرديادا ! مع الفضل الذى بَهر العبادا وتفقد عند رُوزيتي السّوادا (١) أبر على مدّى زُحَل وزادا (٢) أبر على مدّى زُحَل وزادا (٣) إذا جمّعت كتائبها احتشادا (٣) جعلت من الزّماع له بدادا (٤) فلا سُقيت خُناصرة العهادا (٥) يردْنَ إذا وردن بنا الثمّادا (١)

ويُظهرُ لى مود الله مقالًا فلا وأبيكَ ما أخشى أنتقاصاً لى الشرفُ الذي يطأُ النُّرياً وكم عينٍ تُوعلل أن تراني ولم عينٍ تُوعلل أن تراني ولو ملا الشها عينيه منى أفل نوائب الأيام وَحدى وقد أثبت رجلي في ركاب إذا أوطأ تُها قَدَمَىْ سُهيْلٍ فَي سُهيْلٍ فَي المَاتُ مَاتُ مَعْش بَناتُ نَعْش

<sup>(</sup>۱) سواد العين : الحدقة منها ، وبها يكون الإبصار . أى أن الرائى تخفى عليه حين يراه حقيقته ، فكأنه ينظر إليه بعين غير مبصرة . وقد يكون المهنى أن الرائى حين يراه يحقد عليه لما يرى من عظمته ، فتحرك فيه نوازع البغض ، فيعرض عنه .

<sup>(</sup>٢) السها: نجوم خفية في بنات نعش الصغرى. وليس لها أثر في الحظ والتأثير عند المنجمين كما لزحل. وأبر: فاق وزاد.

<sup>(</sup>٣) أفل النوائب: أهزمها . والكتائب : جمع كتبية ، وهي الطائفة من الحيل للحرب.

<sup>(</sup>٤) الزماع: الشجاعة. والبداد: ما على جانب السرج من اللبد المحشو الذى تقع عليه ساقا الراكب.

<sup>(</sup>٥) سهيل: نجم يطلع فوق سمت الىمين . وخناصرة : بلدة بالشـام . والعهاد : المطر . يقول إذا توجهت مساء الىمين فلا أبالى مايصيب الشام بعدى .

<sup>(</sup>٣) بنات نعش : كواكب متفرقة تشاهد جهة القطب الشمالى والثماد : جمع ثمد،وهى المياه القليلة تكون تحت الرمل يحفر عنها حفر صغيرة يقرب بعضها من بعض ، أى كأن ركائبى العطاش حين ترد هذه الثماد مثل الكواكب المسهاة بنات نعش فى تفرقها .

تُبارينا كواكبُها سُهادا()
فصيَّرت ألظ لام لها حدادا
فصيَّرت ألظ لام لها حدادا
فظت الأرض لابسة بجادا()
ثُجُنِّ لا يُفكُ ولا يُفادى()
يغيب فإن أضاء الفجر عادا
فغهل أن تروم له ارتدادا
فعاود ما وجدت له افتقادا()

ستعجب من تَغَشّمُرها ليال كأن فيجاجها وَهَدَت حبيباً وقد كأن فيجاجها وَهَدَت حبيباً وقد كتب الضّريب بها سُطوراً كأن الزّبرقان بها أسير وبعض الظاعنين كَفَرْن شمّس ولحن الشّباب إذا تولّى وأحسب أن قلبي لو عصاني

#### وقال بصف ديكا :

أيا « ديكُ » عدَّت من أياديك (٥) مسيحة بعثت بها مَيْت الـكَرى وهُو نائم هُمَّة تقال الناسُ « أوسُ بن مغيَر » (١) أو ابنُ « رَبَاحٍ » (٧) بالحـلة قائمُ وفيك إذا ما ضيَّع النَّكس (٨) غَـيْرة (٩) تُصانُ بَهَا المستَصْحَباتُ الـكرائم (١٠)

<sup>(</sup>١) التغشمر: التعسف.

<sup>(</sup>٢) الضرب : الصقيع ، وهو الندى يسقط فيصبح أبيض على وجه الأرض ، والبجاد : الكساء المخطط .

<sup>(</sup>٣) الزبرقان : القمر ، أى كأن القمر أسر فى هذه الأرض ، فليس له من فـكاك، فتطلع الشمس .

<sup>(</sup>٤) افتقاد الثيء: أن تطلبه في غيبته ، أي لم أطلبه حين غاب ، فأسر به حين عاود .

<sup>(</sup>٥) الأيادي النعم .

<sup>(</sup>٦) كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح .

<sup>(</sup>٧) . هو بلال الذي كان يؤذن للنبي عليه السلام سفرا وحضرا ، وهو أول من أذن في الإسلام

<sup>(</sup>١٠) المستصحبات الكرائم ، يريد: الدجاج ، والديك يدفع الأذى عما حوله من إناث الدجاج

يُزانُ لدينُك الطَّمنُ في حوْمة (١) الوغي (٢) إذا زُيِّذت للعاجزين الهزائمُ عليْك ثياب خاطها الله وأدر بها رغيْك (١) العاطفات الرَّوائم وتاجُك مَعْقُود ، كأنَّك « هُرْمُز » (١) يُبَاهى (١) به أملاكه (١) ويُوائم (٧)

#### وقال في وصف ليلة :

آيْلَتي هذه عَرُوسَ من الزَّنْ جِ (^^) عليها قلائدٌ من بُجان (^)
هرَب النومُ عن جُفُونِي فيها هرَب الأَمْن عن فؤاد الجبان وَكَأْنَ الهِلالَ يهوى الثريّا (^) فهُمَا للودَاعِ مُعتنقان وَكَأْنَ الهِلالَ يهوى الثريّا (^) فهُمَا للودَاعِ مُعتنقان وَسُهُيْلُ كُوجِنة الحِبِ (^) في اللو ن وقَلْب الْمحب في الخفقان بسرعُ اللَّمْح في احرارِ كما تُسرعُ في اللَّمح مُقلَّة الغَضْبَان ضرَّجته (^) دما سيوف الأعادى فبكت رحمة له الشعريان (١٣) مُم شاب الدُّجَى وَخَافَ من الهَجْ ر فعطى المشيب بالزعْفران ونضا () فَجره على نَسْره (٥١) الوا قع سَيْفًا فَهُمَّ بالطَّيران ونضا () فَجره على نَسْره (٥١) الوا قع سَيْفًا فَهُمَّ بالطَّيران

<sup>(</sup>١) ميدان (٢) الحرب . (٣) عطفت عليك .

<sup>(</sup>٤) الكبير من ملوك العجم. (٥) يَفَاخُر. (٦) ملوكه.

<sup>(</sup>٧) يوافق. أي يماثل الملوك في لبسهم التيجان.

<sup>(</sup>٨) جبل من السودان . (٩) اللؤلؤ (١٠) نجم في السماء .

<sup>(</sup>١١) سهيل: نجم. والحب. والحبيب.

<sup>(</sup>۱۲) لطخته .

ا الم

<sup>(</sup>۱٤) جرد .

<sup>(</sup>١٥) أحد النجوم

وقال من قصيدة يرثى بها فقيها حنفياً ، وهي في ديوانه « سقط الزند » :

نُوْحُ بِالْحُ ، ولا تَرَّمُ مُ شادٍ (۱)

س بصوت البشير في كل نادٍ

ت على فَرْع غُصنِها الميّاد بب فأيْن القُبُورُ مِن عَهْد عاد؟

من فأيْن القُبُورُ مِن عَهْد عاد؟

أرْضِ إلامن هذه الأجساد (۲)

لا اختيالًا على رُفات العباد طاحك من تزاحم الأضداد في طويل الأزمان والآباد من قبيلٍ وآنسا من بلاد (۲)

من قبيلٍ وآنسا من بلاد (۲)

وأنارا لِمُدْ لِجَ في سَواد (۱)

غيرُ مُجْدٍ في مِلّتي واعتقادي وشبيه موتُ النعِي إذا قيه وشبيه موتُ النعِي إذا قيه أَبَكَت تلكم الحَمَامة أم غَنَّ المَحامة أم غَنَّ الوطْء ما أظُنَّ أديم الرَّحْ خفق الوطْء ما أظُنَّ أديم الرَّحْ سرْ إن استطَعْت في الهواءرُو يدًا مراراً مراراً مراراً ودفين على بقايا دقين ودفين على بقايا دقين أحساً والمأل الفر فد ين على زوال نهار المارا كم أقاما على زوال نهار

<sup>(</sup>١) أى صائح من الطيور.

<sup>(</sup>٢) أديم الأرض : ظهرها .

<sup>(</sup>٣) الفرقدان : نجمان واضحان فى بنات نعش الصغرى (الدب الأصغر) . القبيل : الجماعة وأنس الشيء أبصره .

<sup>(</sup>٤) المدلج: السارى فى الليل. والفرقدان ليس لهما طلوع وأقول، فهما مضيئان ثابتان إنما يدوران حول القطب الشمالي وحده.

لَّعَبُ كُلَمُهَا الحياة فما أَعُ إِنَّ حُرْنَا في ساعة الموت أضعا خُلِق الناسُ البقاء فضلَّت أَمَا يُنقَلون من دار أعما ضَجْعَة للوت رقدة " يستريح ال

جَبُ إلا من راغب في ازدياد في سرور في ساعة الميلاد أُمَّة يحسبونهم المنقاد لي إلى دار شقوة أو رشاد جسم فيها، والعيشُ مثلُ السُّهاد

#### وقال يفتخر:

ألاً في سبيل المجد ما أنا فاعلُ ، اعندى ، وقد مارستُ كلّ خفيّة اقلَّ صُدُودى أننى لك مُبْغضُ أقلَّ صُدُودى أننى لك مُبْغضُ إذا هبّت النّكمباء بينى و بينكم تُعدُّ ذُنوبى عند قو م كثيرة كأنى إذا طلتُ الزمان وأهله وقد سار ذكرى في البلاد ؛ فمن لهم وأنّى وإن كنتُ الأخيرَ زمانه وإنّى وإن كنتُ الأخيرَ زمانه

عَفَافَ ، و إقدام ، و حَزْم ، و نَائُلُ ، وَسَائُلُ ؟ بُصِدَّقُ واشِ أُو يُخَيَّبُ سَائُلُ ؟ وأيسَرُ هجرى أننى عنك راحل (١) فأهون شيء ما تقول العواذل (٢) ولا ذنب لى إلا العلا والفضائل وجعت وعندى للأنام طوائل (٦) بإخفاء شمس ضوؤها متكامل ؟ بإخفاء شمس ضوؤها متكامل ؟ وُيُثقلُ رَضوى دونَ ما أنا حامل (١) وَرُيثقلُ رَضوى دونَ ما أنا حامل (١) لآت بما لم تستقطعه الأوائلُ

<sup>(</sup>١) يخاطب لائمه بقوله : لا أرضى فيك بالصدود دون الإبغاض لك ، ولا بالهجر دون الارتحال عنك .

<sup>(</sup>٧) النكباء: الربح تهب بين مهبى ريحين . أى إذا بعدت عنكم ، وأصبح بينى وبينكم فراغ تهب فيه الرياح فلا أبالى بقول العواذل .

<sup>(</sup>٣) طلت ففت وسموت. والطوائل: الترات، أى كأن لهم ثأرا عندى يطلبونه.

<sup>(</sup>٤) رضوى: جبل بين المدينة وينبع ، يضرب الشعراء بعظمه المثل.

واغدُو ولو أن الصباح صوارمُ وانّ لم يُحَلَّ لِجَامُه وإن كان في لُدس الفتى شرفُ له ولى مَنْطِقُ لم يرضَ لى كُنهَ منزلى ولى مَنْطِقُ لم يرضَ لى كُنهَ منزلى الدى مَوْطن بشتاقُه كلُّ سيّد ولما رأبتُ الجهل في الناس فاشيا فواعجبا الم يدّعي الفضل وتحصُ فواعجبا الم يدّعي الفضل وتحصُ في أمسى تشرُّفا ينافسُ يومى في أمسى تشرُّفا ينافسُ يومى في أمسى تشرُّفا وطال اعترافي بالزمان وصَرْفه فلوبان عَضْدى ما تأسّف مَـنْدكبي فلوبان عَضْدى ما تأسّف مَـنْدكبي وقال السها للشمس : أنتُ خفيةُ وقال السها للشمس : أنتُ خفيةُ وقال السها للشمس : أنتُ خفيةُ فوقال السها للشمس : أنتُ خفيةُ في المَّنِي المِنْ المَانِي المَنْ المَانِي عَنْمَا المَّنْ المَانِي المَانِي المَانِي عَنْمَا المَانِي المَانِي المَنْ المَانِي المَانِي المَنْ المَانِي المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ الم

وأشرى ؟ ولو أن الظلام جَحافل (١) ونضو كمان اغفلته الصّافل (٣) فيا ألسيف إلا غمده والحمائل في أنني بين السّما كين نازل (٣) على أنني بين السّما كين نازل (٣) على أنني بين السّما كين نازل (٣) تجاهل ويقضر عن إدراكه المتناول تجاهل ووا أسغا المم يُظهر المقص فاضل وقد نصبَت للفرقد ين الحبائل (٤) فلست أبلى من تَغُول الغوائل ولو مات زَدى ما بكته الأنامل (٥) وقال الدّى على الفهاهة باقل (١) وقال الدّى على الفهاهة باقل (١) وقال الدّحى : ياصُبحُ لو كم حائل (١)

<sup>(</sup>۱) الصوارم: السيوف، والجحافل: جمع جحفل وهو الجيش العظيم وغدا: سار في العباح وسرى: سار في الليل.

<sup>(</sup>٢) نضويمان : يريد سيف يني مهمل ، أنضاه الترك وأصدأه .

<sup>(</sup>٣) السماكان : الرامح والأعزل نجمان في السماء .

<sup>(</sup>٤) الوكنات: جمع وكنة ، وهى موضع نوم الطير . والحبائل : جمع حبالة ، وهى الشبكة تنصب لصيد الطائر ، يقول : إذا كان مثلى فى فضله وعلوه الذى يشهه بعلو النجوم فى السماء ، يكيد له الناس ولايتور عون عن سبه وتنقصه ، فكيف يسلم من المكايد من يقل عنى ، وليس له منعتى ومتى نال الناس النجوم بالأذى لم يأمن الطير على نفسه .

<sup>(</sup>٥) بان : انفصل . والمنكب : مجتمع رأس الكتف والعضد . والزند : موصل طرف الدراع في الكف .

<sup>(</sup>٦) يريد بالطائى حاتما . ومادر : يضرب به المثل فى البخل ، وقس بن ساعدة : أحد خطباء الجاهلية وفصحائها ، وباقل يضرب به المثل فى العي .

<sup>(</sup>٧) السها: نجوم خفية في بنات نعش الصغرى.

وطاوَلَتِ الأَرضُ السَّمَاءَ سَفَاهَةً فَيَا مَوْتُ زُرْ إِنَّ الحَيَاةَ ذَمِيمَةٌ إِذَا أَنْتَ أَعْطَيْتَ السَّعَادَة لَم تُبَلُّ إِذَا أَنْتَ أَعْطَيْتَ السَّعَادَة لَم تُبَلُّ فَإِن كَنْتَ تَبْغِي العز فَابِغِ تُوسُّطًا وَيُ البُدُورُ النقصَ وهي أَهلةٌ تُوسُّطًا وهي أَهلةٌ المُدُورُ النقصَ وهي أَهلةً المُدُورُ النقصَ وهي أَهلةً المُدُورُ النقصَ وهي أَهلةً المُدَاوِرُ النقصَ وهي أَهلةً المُدُورُ النقصَ وهي أَهلةً المُدُورُ النقصَ وهي أَهلةً المُدُورُ النقصَ وهي أَهلةً المُدَاوِرُ النقصَ وهي أَهلةً المُدَاوِرُ النقصَ وهي أَهْ المُدُورُ النقصَ وهي أَهْ النقصَ وهي أَهلةً المُدَاوِرُ النقصَ وهي أَهلةً المُدَاوِرُ النقيدِ النفيدِ النقيدِ ال

وفاخَرَتِ الشَّهِبَ الحصى والجنادلُ ويا نفسُ جِدِّى إن دهرَكُ هازل و إن نَظَرَتْ شَرْراً إليكَ القبائلُ (١) فعند له التَّناهي يقصر المتطاول ويُدركُها النقصانُ وهي كوامل

وقال فی دیوانه « لزوم ما یلزم » ؛ وهی قصیدة تنضمن کثیراً من خاص آرائه :

غدوت مريض العَقْل والدِّينِ فَالْقَنِي فَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ طَالماً وَلا تَأْكُلُنُ مَا أُخْرِجَ المَا اللهِ طَالماً وَأَبْيَضَ أُمَّاتٍ أُرادت صريحة ولا تَفْجَعَنَ الطيرَ وهي غوافل ودع ضَرَب النَّهْل الذي بَكَرت لَهُ فَا أُحرزتُه فَى يَكُونَ لغيرها فَمَا أُحرزتُه فَى يَكُونَ لغيرها مَدَا فَلَيْدَنِي

لِدَسْمَعَ أَنْبَاءَ الأمور الصحائح ولا تَبْغِ قُوتاً مِن غَريْضِ الذّبائح (٢) لأَطفالها دونَ الغواني الصرائح (٣) بما وَضَعَت فالظلمُ شَرُّ القبائح كواسبَ مِن أَزْهَار نَبْتِ فَوائح (١) ولا جَمَعَتْه للنّدَى والمنائح (١) أَبَاتُ لشأَى قبل شَيْب المسائح (١)

<sup>(</sup>١) لم تبل: أى لم تبال: وهذا الفعل قد يشد عن حكم المنقوس الحجزوم فيعامل معاملة الثلابى الأجوف في الشعر فتحذف عينه بعد حذف لامه للجزم ويسكن ما قبل آخره. والنظر الشزر، نظر بمؤخر العين غضبا.

<sup>(</sup>٢) الغريض : الطرى من اللحم وغيره . أى لا تأكل السمك و نحوه ولاذ بأنح الدواب.

<sup>(ُ</sup>سُ) الأبيض : اللبن . والأمات : لغة فى الأمهات ، أو : الأولى خاصة بالحيوان : والأخرى للناس . والغوانى الصرائح : الخالصات الحسن .

<sup>(</sup>٤) الضرب: العسل

<sup>(</sup>٥) الندى : الجود والـكرم . والمنائح جمع منيحة ، وهي ما تعطى فضلا وتـكرما .

<sup>(</sup>٦) المسأمح : جمع مسيحة ، وهي ذرابة الشعر .

َبَنِي زَمَني هل تعلَمون سرائراً سريتُم على غَيِّ ؛ فهلا اهتديتُم على خَبَّرَتكم صافيات القرائح

علمت ، ولكنَّى بها غيرُ بأنح وصاحَ بكم داعى الضلال ، فما لسكم أجبْتم على ما خَيَّلت كلَّ صائح ؟(١)

ولا تُلْزموا الأميال سَبْرَ الجرائح<sup>(٢)</sup> فإن تَرَ °شُدوا لا تَخضبُواالسِيفَ من دم ويُمجُبني دأبُ الذين تَرَهَّبُوا وأَظْيِبُ منهم مطعاً في حياته فِمَا حَبَسَ النفسَ المسيحُ تعبُّدا يُغَيِّبُني في النَّرُّبِ مَنْ هو كارهُ " ومن يتوقى أن يُجاور أعظاً ومن شرٌّ أخلاق الأنيس وفعلِهمْ وأصفحُ عن ذُنب الصديق وغيره وأزهدُ في مَدْح الفتي عند صدقه

سوى أكْلِهم كَدُّ النَّفُوسُ الشَّحَائِحِ سُماةً حــلالِ بيْن غاد ورائح ولكن مشي في الأرض مشيةً سانح - إذا لم 'يفيِّنبي – كَريهُ الروا مُح<sup>(٣)</sup> كأعظم تلك المالكات الطرائح خُوارُ النَّواعِي والْتِـدامُ النـوائح (٢) لسكناى بيت الحق بين الصفائع (٥) فكيف قبولى كاذبات المدائح

<sup>(</sup>١) على ما خيلت : أي كما اتفق دون إمعان فكر وتدبر .

<sup>(</sup>٢) الأميال : جمع ميل ، وهو : المرود يقاس به عمق الجرح . وسبر الشيء : امتحانه واختباره . ينهى على الحرب والقتل وما يتبعهما من معالجة الجراح .

<sup>(</sup>٣) أي إذا لم أصب برائحة كريهة أو غيرها تخنقني فأموت ، فإني لابد ميت بانقضاء أجلي المحتوم ، ويومئذ يدفنني من هو كار. ذلك على الرغم منه .

<sup>(</sup>٤) النواعى : جمع ناعية . والتدام النوائح : ضربهن صدورهن في النياحة . والأنيس ىرىد به الناس.

<sup>(</sup>٥) بيت الحق : القبر .

إلى أن غدت إحدى الرذايا الطلائع (١) تُسُحُّ عليه تحت إحدى الضرائح (٢)

وما زالت النفسُ اللجوجُ مطيَّةً وما يَنفُعُ الإنسانَ أنَّ عَمَاً مُمَّا ولو كان في قُرْبٍ من الماء رغبة " لنافَسَ ناسٌ في قُبُور البطائح (٣)

وقال في ديوانه « لزوم ما لا يلزم » يصف الحياة الدنيا :

ومن عَاد عَنْهَا سَاغِبًا فَهُو رابح سَيَصْبَحُهُ من حادث الدهر صابح (٥)

أصاح : مِي الدُّنيا تُشابه ميْتَةً وَنحنُ حواليها الكلابُ النواحُ فَمَنْ ظُلَّ مُنَّهَا آكلًا فهو خاسِر ۗ ومَنْ لَمْ تُبَيِّتُهُ الْخَطُوبُ فَإِنَّهُ

### وقال في هذا المعنى :

عقلاءً لم يبكُوا على غُيَّابها دنياكَ دارُ إنْ كَيكن شُهّادها عدّداً وكم في ضبنها وعيابها (١) قد أظهرت نُوَ بَأَ تَزْيِدُ عَلَى الْحُصَى برمَاحها وتنالُهُمْ بصـيَابهَا(٧) تفريهكم بسيوفها وتكبئهم إلا قريبو الحال من خُيابها مًا الظافرون بعزها ويسارها

<sup>(</sup>١) الرذايا . جمع رذية ، وهي الضعيفة الهزيلة من الحيوان ، وكذلك معنى الطلائح .

<sup>(</sup>٢) ينكر على الناس دعاءهم الدوتي بالسقيا .

 <sup>(</sup>٣) البطائع جمع بطيحة ، وهي المسيل الواسغ .

<sup>(</sup>٤) الساغب: الجائع .

<sup>(</sup>٥) بيته : فاجأه ليلا ، أي : إذا تركته المصائب ليلا لم تتركه نهارا ، فلا مفر منها .

<sup>(</sup>٦) الضبن : ما بين الكشح والإبط . والعياب : جمع عيبة ، وهي ما تجمع فيه الثياب يريد أن في أحضانها وطواياها نواثب تزيد على ما أظهرت .

 <sup>(</sup>٧) تفريهم: تشقهم وتقطعهم ويريد بالصياب: السهام العائبة .

وقال أيضاً :

قد فاضت الدُّنيا بأدناسها على بَرَاياها وأجْناسها وكُلُّ حَيِّ فوقَها ظَالم وما بها أظْلُم من ناسِها وقال في الحسكة:

نَهَانی عَمْـٰلی عن أمور كثیرة ٍ وثمَّا أدامَ التُّزْءَ تـكذِيبُ صادقٍ

وطبعی إلیها بالغَریزَة جاذب علی خُبرة منّاً، وتصدیقُ کاذب!

وقال أيضاً :

وحُقَّ لِسُكَّان البرِيَّة أَن يَبْكُوا زُجاجٌ ، ولكن لا يُعاد له سبك ضَحِكُنا وكان الضَّحْكُ مِنَّا سَهَاهَةً يُحَطِّمنا ريب الزمان كَأْنَنَا وقال يصف التدين الـكاذب:

سَبْعِينَ لا سَبْعاً فَلَسْتَ بِناسِكَ الْمُعَاسِكُ (١) الْمُعَاسِكُ (١)

سبِّح، وصلِّ، وطُف بمكة زائراً جهلَ الدِّيانَة من إذا عَرضَت له وقال في انطباع الناس على الشر:

و بيع َ بالْمَلْس أَلفُ منهُمُ كَسَدُوا<sup>(٢)</sup> فهى الخديعَةُ والأَضغانُ والخُسدُ فَلاَ يظنَّ جهُولُ أَنهُم فَسدُوا لو يفهم الناس ، لو أبناؤهُم جُلبوا فو يُحَهَّمُ بئس ما ربَّوْا وَماحضَنُوا وَهَكذا كان أهل الأرض مُذْ فُطروا

<sup>(</sup>١) أى : ليس كل العبادة أن تصلى وأن تحج ، فهذا جزء منها لا بد أن يتمم بإمساك النفس من أن تطمح فيا هو غير حقها .

<sup>(</sup>٢) يتمنى لو علم الناس أن أبناءهم لو كانوا عبيداً يجلبون وعرض للبيع ألف منهم بفلس ما اشتراهم أحد .

وقال في مرأى الناس ومخبرهم :

يَحْشُنُ مَرْأًى لِبَنَى آدَم وكُلُّهُمْ فِي الذَّوقِ لا يَعْذُبُ مَا فِيهِم رَبُّ ولا نَاسَكُ إلَّا إلى نَفْع له يُجْذَبُ مَا فِيهِم مَنْ أَفْضَلِهِم صَخْرة لا نَظْم الناس ولا تَكذبُ أفضلُ من أَفْضَلِهِم صَخْرة لا نَظْم الناس ولا تَكذبُ ٤ كشاجم (١)

قال يشكو الحظ والزمن:

الحمد لله نال الناس حظّهم وعاقبى عن طلابيها أصيْدِية وعاقبى عن طلابيها أصيْدِية ولى قوادم لو أنّى حذّفت بها وما التعجّب لو أنى ظفرت بها فإن يكن أدب من رُتبة عوضاً وقال يهجو عو اده:

واخطأ ثني مع أستحقاقها الرُّ تَبُ يأني فراقَهُمُ الإشفاقُ وَالْحُدَبُ<sup>(٢)</sup> لأنهضتني ، ولـكن أفرُخي زُغَب<sup>(٣)</sup> بل في تنكُبها اللأَّواه ، يا عَجَبُ ! (١) فقد قضَى ماعَليه العلمُ والأدب

كَأَنَّه نَقْنَقَة الضفدع مستقبح المدفع والمتقطع (٥) لو فقد السَّمْع ؛ فَلَم يَسْمَع نَسْمَع أَنْ مَنْكَ ، والنَّغْمة لم تُتبع (٢) مُثَلَّت مختلف الأضلع (٧)

حاءت بعُودٍ مثلها ناقـرٍ مُضطربُ الأوتار منقوضُها يودُّ من يسمَعُ أصواته وأقبلت تَضربُ غَيْرَ الذي كأتمـا نسـمةً تأليفها

<sup>(</sup>۱) هو محمود بن الحسين الـكاتب الشاعر أحد وصافى الطبيعة والمتوفى سنة ٣٠٠ ه . وكان من خدام سيف الدولة . جمع صبى .

<sup>(</sup>٣) الأفرخ: جمع فرخ، وهو ولد الطائر. والزغب بسكون الغين: جمع أزغب، وحركها الشاعر لضرورة الوزن. والأزغب: الذي ظهر أول شعره أو ريشه، يريد أبناءه الصغار.

<sup>(</sup>٥) أى الضرب في ابتدائه وفي انهائه . (٦) أى تخلط نغمة بأخرى .

<sup>(</sup>٧) أى أن حركة يدها بنقل الأوتار لاتنتج ما تسمعه . وما تسمعه ليس من نغمة واحدة .

وقال يتغزل .

جَعَلَتُ إليكِ الْمُوكَى شَفِيعاً ، فلم تَشْمَعى وناديتُ مستقطعفاً رضاكِ ، فلم تَسمعى أتاركَتى مدُدْنَها أخا جسَدٍ مُوجِع ومغَسريتي والدُّمو عُ قد أحر قَتْ مَدْمَعِي (١) أحينَ سَلَبْت الفُوا دَ بالنَّظَر المطمع جَفُون مَعْي ؟ جَفُون معى ؟ جَفُون معى ؟

# أ بو الفرج البيغاء (٢)

قال يصف كَتِيبةً وقائدها:

ومُوشية بالبيض والزَّغْف والقَنا بعيدة ما بَيْنَ الجُناحَيْنِ في السُّرى من السالبات الشمش ثوب ضيائها يُعارِب نشوانُ النقنا صابى الظبا

مُعَيَّرَةَ الأعطاف بالضَّمَّر القبِّ (") قريبة ما بين السَّمَيِّين في الضَّرب بثو ْبِ تَولَّى نَسجَه عَثْيَرُ التَّرب (١) إذا التقيا فيها ، على قِلَّة الشُّرب (٥)

<sup>(</sup>١) المدمع : مجرى الدمع من العين .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الواحد بن نصر المخزومى المعروف بالبيغاء الشاعر المشهور والكاتب المجيد. كان من كتاب سيف الدولة وشعرائه . وهو ممن يجيد وصف المعارك الحربية . وعمر بعد سيف الدولة فساج في أكثر بلاد الشرق ومات سنة ٣٩٨ ه . وله ديوان شعر .

<sup>(</sup>٣) الزغف: جمع زغفة ، وهى الدرع اللينة الواسعة أو الرقيقة الحسنة السلاسل ، ويقال درع زغف ودرع زعف أيضاً . شبه الكتيبة وما في وسطها من الأسلحة المختلفة البراقة وما يحيط بها من الخيل بثوب موشى محبر الحوافى . (٤) العثير : الغبار .

<sup>(</sup>٥) أى تعاتب فيها الرماح السيوف على قلة شربها من دم الأعـداء لاستعال السيوف دونها بتقارب المتقاتلين لشجاعتهما.

ورَدِّت عليه الصَّبْحَ فِي الليل بالشَّمْثِ وَلَهُ مَنَّ عُم طَوْ دَى عُلاَ لَغْلِبَ الغُلْبِ (١) بَصْمِيرُ مُ أَدُواءِ السَّكَرِيهَ فِي الْخُرْبِ وانفَذُ خُسَكُما مِن غَرامٍ على صَبِّ

# ٦ عبد المحسن الصورى

قال يهجو معض من ضافه (٣) :

مثلما مَسّني من الْجُوع قَرْحُ والْفَلَ يَعْتَرِيه بُخْدُلْ وَشُحُرُّ والْفَلَ يَعْتَرِيه بُخْدُلُ وَشُحُرُّ رُدُ ، وفي حُكْمه على الْحُرِّ قُبْح رَة والهمِّ طافحُ ليس يصحو: مه ، والقول منه نُصْح ونُجحُ ل تمام الحديث: صُوموا تصحُّوا ؟

وقال في وصف جميل يسبح في ماء:

ماء غَدًا بَسَبَحُ في ماء فيكاد أن بُدْسِه إيماني

رأيت ما لم يَره راء أومأت اللحظ إلى جسّمه

<sup>(</sup>١) أى احتمع فيها النزاريون والقحطانيون من العرب ، وتغلب وهي قبيلة سيف الدولة وتسمى تغلب الغلبا، لشجاعتها ، ويجمع الغلبا، على الغلب .

<sup>(</sup>۲) هو عبد المحس بن محمد من أهل صور من ساحل الشام ، شاعر مجيد وصاف متفزل مات سنة ٤١٩ هـ .

<sup>(</sup>٣) ضافه: نزل عليه .

# ٧ - تميم بن المعز الفاطمي العُبَيْدي(١)

قال يصف فوارة في بستان:

وقاذفَةً بالمَاءِ في وَسُط بِرْكَةٍ إذا أنبنقَت بالماء سَلَّمَهُ مُنصُلا وقال أيضاً في الفخر :

أَلَقَى الكُمَيَّ فلا أَخَافُ لِقَاءَهُ وأكرُ في صَدر الخميس مُعانِقاً ويزيدنى كَلُّ الْخُطُوبِ تَعَظُّا وعلمتُ أخلاقَ الزمان فلم أضق وكما يَمَــلُ الدَّهْرُ من إعطائه وكما يَمُرُّ لَمَعْشَر بسـعادَةٍ فإذا رماك بشدّة فأصبر لما وسَل ٱللياليَ عَنْ نفاذ عزيمتي أصبحتُ لا أشـــتاق إلا للنَّدى و إذا السيوفُ فَطَعْنَ كُلُّ ضَرِيبةٍ

قد ألتحفَت ظلا من الأيك سَجسَجا(٢) وَعَادَ عَلَيْهَا ذلك النَّصْلُ هُوْدَجا(٣) تُحساولُ إدراكَ النُّجومِ بقَذْفها كأن لها قلباً على الجو تُحْرَجا

ويَفَلُّ إِقدامي شَبَا الحدد ثان (٤) الموت حينَ يفرُ كُلُّ جَبان(٥) وتسلُّطُ الأيامِ عزَّ مكان ذَرْعا بأَيامي وغَـدْر زماني فَكُذَا مَلالتُهُ مِنَ الْحُرِمان فَكَذَا يَكُرُ لَعْشَر جَوَانَ فلسوف يأتى بعدها بلَيان(٦) وسلِ الحوادثَ عن ثَبَات جَنانی تخـبرك عَنى أنّنى لم الْقَهـا كبين العَزامُم وَاهنَ الأركان أبدأ ولا أهوى سِوَى الإحسان قطَع السيوف القاطعات لساني(٧)

<sup>(</sup>١) هو أبو على الأمير تميم بن معد المعز لدين الله الفاطمي بأني القاهرة لم يكن ولي عهد أبيه لأن العهد كان لأخيه نزار وله شعر رقيق وكان في الفاطميين كابن المعتز في بني العباس (۲) السحسج : الذي لا حر فيه ولا برد . توفي سنة ٤٧٧ ه .

<sup>(</sup>٣) المنصل: السيف كالنصل. الهودج: محل له قبة كانت النساء تركب فيه.

<sup>(</sup>٤) الكمى: الشجاع المقاتل. والشبا جمع شباة: وهي: الحد.

<sup>(</sup>٦) الليان : اللين والرخاء . (٥) الخميس: الجيش.

<sup>(</sup>٧) الضريبة : المضروب .

#### وقال في الغزل :

## ٨ - أبو الحسن التهامي (٢)

### قال يرثى ابناً له مات صغيراً:

حُـكُمُ المنيّة في البَرِية جار ما هذه الدنيا بدار قرار بينا يُركى الإنسانُ فيها مُخْبراً حتى يرى خبَراً من الأخبار طُبعت على كدر، وأنت تريدُها صفواً من الأقذار والأكدار ومكلّف الأيّام ضدَّ طباعها مُتَطلب في الماء جذوة نار فإذا رجوئ المستحيل فإنما تَدْبني الرجاءَ على شفير هار (٣)

<sup>(</sup>١) المرط: كساء من صوف ونحوه يتخذ إزاراً .

<sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن على بن محمد التهامى . أصله من بلاد العرب من تهامة . جاب الأقطار وطو"ف البلاد ومدح الرؤساء فى الشام وباديتها ، وأقام بينهم ، وبعثوه جاسوساً إلى القاهرة على الفاطميين ، فقبضوا عليه وسجنوه ثم قتلوه سنة ٤١٦ هـ . وكان مليح الشعر بدويه ، وذاعت مرثيته هذه وكانت سبب اشتهاره .

<sup>(</sup>٣) الشفير : حافة الشيء وطرفه . وهار : منهار ، أى فإنما تبنى الرجاء على حافة كثيب منهار ، فلا يستقر بناء ، أى لا يتحقق رجاء .

فالعيشُ نَوْمُ والمَنيةُ يَقظةُ ۖ وتراكضُواخَيلَ الشَّباب، وحاذروا فالدهرُ يَخدَع بالمُننَى ، ويغُصُّ إن ليس الزمانُ وإن حَرَصْتَ مُسلك

والمـرء بينهما خيــال سار والنفسُ إن رضيتُ بذلك أو أبتُ مُنقـادةٌ بأَزمّــة المقـدار (١) فافضُوا مآربكم عجالًا إنما أعمارُكم سَـفَرُ من الأسفار أن تُسْـتَرَدّ فإنَّهُن عـوار(٢) هَنی ، ویهـــدم مَا بَنَی ببــوار<sup>(٣)</sup> خُلَقُ الزمان عداوةُ الأَحْرار

وكذاك عمرُ كواكب الأسحار(٤) بدراً ، ولم أيمْـهَـلُ لوقت سرار(٠) فمحاه قبل مظنَّة الإبدار كالمقلة استلّت من الأشفار(٦) في طَيِّه سريه من الأسرار يبددو ضئيل الشخص للنَّظـار لُتَرَى صغاراً وهي غيرُ صغار

ياكوكباً ماكان أقصر عمره وهــلال أيام مضى لم يســتدر ْ عجل الخسوف عليه قبل أواله واستُرُلُّ من أثرابه وَلِداته فَكَأْنُ قَلَى قَـبرُهُ ، وَكَأَنَّهُ إِن كُوْتَهَوَ صِغَرًا فَرَابٌ مُفَخَّم إِنَّ الْكُواكِبَ فِي عُلُوٌّ مَحَلِّهَا

<sup>(</sup>١) المقدار: ما يقدره الله من شأن.

<sup>(</sup>٢) وتراكضوا خيل الشباب: أي اعملوا فيه وانعموا قبل أن يسترد فإنه عارية .

٣) أغصه : أذاقه النصة ، وهي الهوان والحزن .

<sup>(</sup>٤) الـكواكب التي تظهر على الشرق في السحر كالزهرة في قسم من فصول السـنة وكعطارد كذلك قصيرة مدّة الظهور ، لأن الشمس تطلع عقب طلوعها فينسخها ضوؤها.

<sup>(</sup>٥) استدارة البدر: في وسط الشهر، وسراره: أي خفاؤه جملة يكون في آخر ليلة من الشهر . هي التي يظهر بعدها الهلال الجديد .

<sup>(</sup>٦) الأتراب واللدات: من يولدن في زمن واحد.

وَلَٰذُ المُعزَّى بَعْضه ؛ فإذا انقضَى أبكيه ، ثم أقولُ معتذراً له : جاورتُ أعدائي ، وجاوَر ربّه أشكو بعادَك لِي ، وأنت بمؤضع والشرق نحو الغرب أقرب شُقّةً هيهات قد علِقَتْك أشراكُ الردى ولقد جريتَ كا جريتُ لغاية فإذا نطقت أفأنت أوال منطقي أُخفي من البُرحاء ناراً مثلَما وأُخفُّض الزُّفرات ، وهي صواعدٌ وشهابُ زَند اُلحزْن إن طاوعيَّه وأ كُفُّ نيران الاسي ، ولربما ثوبُ الرياءِ يشفُّ عمّا تحته

بعض الفَتَى فالكل في الآثار وُفَقّت حين تركتَ ٱلأُمَ دار شَــــُتَّان اَبْيْنَ جــواره وجوارى لولا الرّدي لسَمعت فيه سراري<sup>(۱)</sup> من بُعَد تلك الْخُمسة الأَشبار (٢) واعتاق عمرك عائقُ الأعمار فبلَغْتِها وأبُوك في المضار وإذا سكتُ فأنت في إضماري يُخْفِي من النار الزِّنادُ الوارى(٣) وأُ كَفْ كَفُ المبرَات، وهي جوار وَار ، وإن عاصيْتَه متوار<sup>(۱)</sup> غُلِب التصبُّرُ ، فارتمت بشَرار فإذا التحفت به فإلك عار

<sup>(</sup>١) السرار: المسارة ، أى الـكلام بهمس والمعنى أنه لولا الموت لسمع ولده صوته وهو يتكلم خافتاً ، فهو في قبره قريب منه ، ولـكن الموت يجعل هـذه المسافة الفريبة شقة شاسعة ومكاناً نائياً .

<sup>(</sup>٢) الخسة الأشبار: مسافة بعد اللحد عن ظاهر الأرض.

<sup>(</sup>٣) البرحاء: الحزن المبرح . والوارى : المنقد بالنار .

<sup>(</sup>٤) الزند: العود الأعلى الذي يقتدح به النار . وورى الزند: خرجت ناره ، فهو وار .

## **٩** – على بن النعمان (١)

#### قال في وصف صديق:

صديق لى لَهُ أَدَبُ صداقة مشله نَسبُ رغى لى فوق ما يَجِبُ وأوجب فوق ما يَجِبُ فَكُو نُقُدت خلائقه لَبُهْرج عندَها الذّهبُ

# • 1 - أبو الحسن على بن عبد الرحمن (٢)

#### قال في المجاء:

وذى حرْصِ تَراهُ بَلَمُ وَفْرًا لوارثه ، ويَدْفَعُ عن حَمَاهُ (٣) كَلَبِ الصِيدُ: يُمسَكُوهُو طاوٍ فريسيَّه ليأ كلَّها سواهُ (٤)

# ١١ – الحسنُ بنُ النُّ بَيْرِ الْأُسُوانِي (٥)

### قال يشتاق إلى نهر بردى بألشام:

باللهِ يا ريح الشما لِ إذا اشتملت الرَّوْح مُرْدا<sup>(1)</sup> وَحَمُرُدا<sup>(1)</sup> وَحَمَّلَت مِن نَشْر الْخُزا مَى فاغتدى للنَّدِّ نِدا<sup>(۷)</sup> ونَسجت ما بَيْن الغُصُو ن، إذا اعتنقْن َ هُوَى وَوُدًا

<sup>(</sup>١) هو القاضي أبو الحسن على بن النعمان ، قاضي العزيز الفاطمي ، توفي سنة ٣٧٤ ه .

<sup>(</sup>٢) هو الشهير بابن يونس المنجم المصرى من فلكي المصريين زمن الفاطميين ، توفى سنة ٣٩٩ ه .

<sup>(</sup>٣) الوفر: المال المكثير . (٤) طاو: جوعان .

<sup>(</sup>٥) هو القاضى الهـذب الحسن بن الزبير من كبار الأدباء والشعراء في دولة الفواطم المصريين ، توفي سنة ٥٦١ ه . (٦) الروح : النسيم .

<sup>(</sup>٧) الخزامى: نبت عبق الزهر . والنشر : الشذا . والند : نبت طيب الرائحة .

أجيادها للزَّهر عقّدا وهززت عند الصُّبح من حتى أكتسى آساً ووَرْدا فلأت صفحةً وجهـه a منهما صُدُعًا وخَدًّا: فِكَأَنُمَا أَلَّمْت فيـ هُ يَزيد في مسراكِ مُبردًا(١) مُرِّی علی بردی ، عسا سو مثِّنَهُ الأزهارُ غُمْدا نهر" كنصل السيف تك يم بمرِّ هن " ، فليس يصدا(٢) صقليَّهُ أنفاسُ النسِ فينا من الأعداء أعدى أحبـابنــا ما بالُــكم بَة وصلِكم ما خُنت عهْدا<sup>(٣)</sup> وحياة حُبِّـكُمُ ، بِنُرُ **۱۲** – ابن الفارض<sup>(۱)</sup>

# قال من قصيدة :

أبق لى مقلَةً لَعَـلَىَ يُوماً قبل مؤتى أرى بها من رآكا أين منى مارمت ؟ هيهات! بلأي ن لعيْنِي باللحظ لثم تَراكا و بشيرى لوجاء منك بعطف ووُجُودى في قَبْضَتى قُلت هاكا

<sup>(</sup>١) البرد بضم الراء: جمع بريد، وهي مسافة كل منزلة لخيل البريد، وسكن الراء الشعر.

<sup>(</sup>٢) يصدا: يصدأ. وخفف الهمزة لضرورة القافية .

<sup>(</sup>٣) أقسم أولا بحياة حب لمعشوقه ، ثم أقسم بتربة مواصلة المعشوق له ، أى أنه لما لم يواصله صار حكم الوصل كالميت المدفون في قبر ، فهو يحلف به إجلالا .

<sup>(</sup>٤) هو أبو حفص عمر بن على بن مرشد أحدد كبار الصوفية وأبلغ شعرائها وأولعهم بالجناس وأنواع البديع ولد ومات بالقاهرة ، وله ديوان شعر مشروح ، وأصل آبائه من حماة . توفى سنة ٦٣٢ ه .

قد كفي ما جرى دماً من جفون فأرجر من قلاك فيك مُعنى الأجر من قلاك فيك مُعنى الأنكسارى بِذِرِّتِي بخضوعى لا تَكلّنى إلى قوى جلَدٍ خا كنت تجفو، وكان لى بعض صبر كنت تجفو، وكان لى بعض صبر كم صدودٍ عساك ترحم شكوا شيئع المُرْ جِفُون عنك بهجرى ما بِأَحْشَابُهم عشقت ، فأسلو المحمد كل من في حماك بهواك لكن كل من في حماك بهواك لكن

لی قرحی ا فهل جری ما کفاکا قبل أن یُعرف الهوی یهواکا بافتقاری بفاقتی لغناکا ن ؛ فإنی أصبحت من ضُعفاکا أحسن الله فی اصطباری عناکا! ی ، ولو باستاع قولی : عساکا! وأشاعوا أبی ساو ت هواکا عنك بوماً . دع یهجروا! حاشاكا(۱) حاشاكا(۱) ح بریق تکفیت للقاکا حالاً ا

## ١٣ – عمارة اليمني (٢)

قال من قصيدة يصف فيها داراً:

أنشأت فيها للعيون بدائماً دقت فأذهل حسنُها من أبصرا فن الرخام: مُسيَّرًا وَمُسهَّمَا ومُنَمْنَاً وَمُدرْهَمًا ومُدرا(٣)

<sup>(</sup>١) يهجروا : يقولوا باطلا وقبيحاً من الكلام .

<sup>(</sup>٢) هو نجم الدين أبو محمد عمارة الحسكمى، من أهل البمن ، دخل مصر مؤدباً رسالة من أمير مكة إلى الحليفة الفائز الفاطمى ، فأعجبته مصر فأقام بها ، وأكرمه ملوكها ، فلما أباد صلاح الدين الأيوبى ملك الفاطميين في مصر دبر عمارة مع شيعة الفاطميين المسكايد لإعادة دولتهم ، وعلم بهم صلاح الدين فصلهم وفيهم عمارة سنة ٥٣٥ ه .

<sup>(</sup>٣) المسير: المخطط. والمنتم: الزخرف. والمسهم والمدرهم والمدر : مافيه صور السهام والدراهم والدنانير.

وسقين من ذَوْب النَّضار سُقُو فَها لم يَبْقَ نوع صامت و أو ناطق فيها حدائق لم تَجُدها ديمة : لم يبد فيها الروْضُ إلا مُزهما لم يبد فيها الروْضُ إلا مُزهما والطير مذ وقعت على أغصانها والطير مذ وقعت على أغصانها لا تعدم الأبصار بَيْنَ مُرُوجها أنست نوافر وحشها لسباعها وكأن صولتك المخيفة أمّنت وبها زرافات كأن رقابها نوبية المنشا تريك من المها فجبكت على الإقعاء من أمجازها

حتى يَكادُ نُضارُها أن يَقَطُرا(')
إِلا غَدا فيها الجميعُ مُصورًرا
كلا ولا نبت على وجه التَّرى(٢)
والنخلُ والرُّمّانُ إلا مُثمرا
وثمارها لم تستطع أن تَنقُرا
لبسَ الحرير العبقريَّ مُصورًرا
ليما ولا ظَبْياً بوجرة أعفرا(")
ليما ولا ظَبْياً بوجرة أعفرا(")
فظباؤها لا تتقى أسد الشّرى(٤)
أسرابها ألا تخاف فتُذعرا
في الطول ألوية توثم العسكرا
ووقاً ، ومن بُرْل المهارى مشفرا(٥)
وقيخالها في التّيه تمشى القهقرى

<sup>(</sup>١) النضار: خالص الدهب.

<sup>(</sup>٢) الدعة: المطريدوم

<sup>(</sup>٣) وجرة : اسم مكان ببلاد العرب كبير بين البصرة ومكة تسكمه الوحش من الظياء وغيرها .

<sup>(</sup>٤) الشرى : مأسدة بقرب الكوفة .

<sup>(</sup>ه) الروق: القرن والمهارى: جمع مهرية وهي الناقة المنسوبة إلى بلاد مهرة شرقى حضرموت أى أنها أشبهت بقر الوحش في القرون، وأشبهت الإبل في المشافر.

### ١٤ - القاضي الفاصل (١)

قال من قصيدة خمرية وصف فيها بلاغيه وتلاعب فيها بالمعانى مفتخراً: قضَى نَحْبه الصوْمُ بعد المطال وأُطلق من قَيْد فثر الهلال(٢) وروَّض كاتب جنْبي العمين وأنعب كاتب جنبي الشِّمال(٣) فدعْ رضيقةً مثـل شدٍّ الإسار إلى فُرْجِةِ مثل حـلِّ العقال وموج البحار وطَعْم الزُّلالِ(٤) وقَمْ هَاتِهِا مَثُلُ ذَوْبِ ٱلنُّضَارَ ولا أخطأتُها كُنْهُوسُ العَزالي(٥) جزى اللهُ عنِّى عروس الدَّوالي بما أطعمت من لَذيذِ الثمار وما ألبست من نسيج الظلال وما سأسات من مُذَابِ السُّرورِ وما خفضَت من جماح التغالى(١) فكم زَخرفت حِنَّةً للمذَاب وكم رفعت قَبَساً للضلال(٧)

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحيم بن على البيسانى اللخمى . ولد بعسقلان ونشأ ببلاد فلسطين حيث ألم بالعربية والأدب ثم كتب فى الاسكندرية فى دواوينها ثم ظهر فضله فنقل إلى القاهرة زمن العاضد ولما استولى صلاح الدين على مصر كان عنزلة وزير له ووزير بعده لابنه العزيز وتوفى سنة ٥٩٦ه .

<sup>(</sup>٢) قضى نحبه : يريد انقضى شهر الصيام وكان بقاؤه مقيداً بإهلال هلال شوّال فلما أهل انطلق من قيده وذهب .

<sup>(</sup>٣) ولمـا ذهب روح بذهابه عن اللك الموكل بكنابة حسناتى عن يمينى ، وأتعب الملك الموكل بكتابة سيئاتى عن يسارى لأن حسنات رمضان كانت كثيرة وسيئات شوال وما يليه ستكون فى العدد أكثر من حسنات رمضان .

<sup>(</sup>٤) أى هات الخرة في لون الدهب مزبدة كموج البحر باردة كالماء الزلال.

<sup>(</sup>٥) الدوالى: عنب أسود غير حالك ، يدعو لكرمة هذا العنب. والعزالى: جمع عزلاء وهى مصب الماء من الراوية والقربة ونحوها. يريد بها عزالى السحاب. دعا لهما بالسقيا بسبب أنها تطعم الناس من تمرها وتظللهم بعرائشها الخ.

<sup>(</sup>٣) التغالى : المغالاة .

<sup>(</sup>۷) یشیر إلی آثار الحمر فی عقل شاربها وما یصوره له من أفانین التخیلات . (۷ – ۲ )

فيوم على ويوم بما لى (١)
ومَرّت عما في رُبُوس الرجال (٢)
بكاساتها دَمَ ذاك الغزال
زمان على كل عقل مُماًل
وسكر الصَّدود وسُكر الوصال
فههدى بها والليالي ليالي
ولكن أجدده بالصِّقال (٣)
على قديمًا فجاست خلالي (٤)
ولا جاء عن جؤهرى ذم حالي (٩)
ولا بَرُ جرة البَرْ ل تحت الرحال (١)
ولينت لأخرى كشوك السيال (٧)
وما زئت صدراً لعز السؤال (٨)

أغالِط بالكأس حُكُم الزمان فجاءت عِمَا في عُيون النساء وأسكو الغزال بها إذ أرى وسكران كرتر من سكره فسكر الشراب وسكر الشراب ولا تذكرن عُهود الوصال ولم أبك عهداً رجاء الرجوع فلا بعثن الليالي ببأس جديد فما جاء عن منطقي ذمَّ جان فما أستغث تحت ظل الخطو ولم أستغث تحت ظل الخطو القيّاد ولست لساناً لذل السؤال حديث يُناجي فروع السحاب

(١) أي ويوم يأتي بما هو لي أي بفائدة لي .

<sup>(</sup>٢) فجاءت المكائس بما في عيون النساء من التكسر والفتور ، ومرت الح . أى وذهبت بما في رءوس الرجال من العقل .

<sup>(</sup>٣) أى ولم أبك عهدا من هذه العهود رجاء أن يعود كاكان ولكني أصقله بعد ما قدم بوصني له وبكائي عليه .

<sup>(</sup>٤) إما أن يعود ضمير بعثن على العهود المتقدمة ، وإما على رأى من يلحق علامة الجمع بالفعل عند إسناده للجمع الظاهر .

<sup>(</sup>٥) أى أنى لا أذم أحداً جانياً كان أو حالياً بالفضيلة .

<sup>(</sup>٦) البزل: الجمال المسنة ، أي لا أصبح كجرجرة البزل .

<sup>(</sup>٧) السبال: جمع سيالة ، وهو نبات له شـوك أبيض طويل، إذا نزع خرج منه سائل مثل اللبن ، وهو يلين لنازعه على العكس من القتاد، وهو شجر صلب له شوك كالإبر ولا يستطاع نزع شوكه إلا بمشقة واحتمال أذى .

<sup>(</sup>٨) أَى أَنَّى لا أَسَالُ النَّاسُ وَلَـكُمْهُمْ يَسَالُونَى .

## ١٥ – ابن قلاقس (١)

قال من قصيدة يمدح بها ياسر بن بلال:

سافر إذا ماشِئْتِ قَدْرا سار الهـ الأله فصار بدرا والماء يكسِبُ ما جرَى طيباً ، ويخبُثُ ما أستقر"ا و بنُقُــُلَةِ الدُّررِ الـقـــ يَّةَ بُدُّلت بالبحر نَحْرا ك فإن هما خلَيّاً فَهجرا ٢) وَصْلاً إذا امتلأتُ يدا لما بَدا ثمّ أَسْتَسرّ ا(٣) فالبـــدرُ أَنفَق نوره ت مهاد عيشك أن تقرا(١) حركات عيدك ما أردْ فالمهـ أ أسـكن الصب ی بحیث جاء به ومرا وجنات قد أُلْسِتُ طِمْرا(٥) إِمَّا رَّيْنِي شاحب الْـ

<sup>(</sup>۱) هو أبو الفتح نصر الله بن عبد الله الشهير بابن قلاقس اللخمى الإسكندرى المقب بالقاضى الأعز . كان شاعراً مجيداً رحالا مداحا دخل المغرب وصقلية : ومدح أمراءها كما مدح أعيان دولة الفاطميين ثم ذهب إلى البمن ومدح ملوكه . ومات بعيذاب ، وكان مرسى السفن المقلعة من مصر على بحر القلزم ، الأحمر ، إلى الحجاز ، سنة ٤٨٦ ه .

<sup>(</sup>٢) وصلا : أى صل وصلا ؛ والمعنى أبق في بلدك .

<sup>(</sup>٣) أنفق نوره : أي لتى محبة وإعجابا . وهو من أنفق القوم ، إذا راحت تجارتهم .

<sup>(</sup>٤) حركات عيسك . أى اعمل حركة لعيسك إذا أردت قراراً لعيشك ، أى أن الغنى بالسعى دائماً ، فسكن الصبى فى مهده إذا اهتز وجاء به إلى ناحية ومر إلى أخرى .

<sup>(</sup>٥) الطمر: الثوبالبالي .

رجُ أهلها شُعْثًا وغُـبرا فوقائم ٱلأيّــام تخــ ن يداً ، وقد قهقرتُ عُشرا مـدّت إلى الأربعـو نُقَطًا ، فهـ لا كنّ حِبْرا أَ(١) واستحدثت في لمّــتي شهر ر" بأُفِّ يعود جَمرا ما قلتُ : أَفِّ ! فإنها تُ لَمَا نَظَرَتُ النَّجِمُ ظُهُوا (٢) وكفاك أنى إن نظر لا فاســتنار الشيبُ فجرا كان الشبابُ الغضُّ ليـ نُ کا اشتہی بطنا وظَهرا ولئن تقلب بي الزما وقتلتُه جــلَدًا وخــنرا فيها قتلت صروفه به الغَدر أنهاراً وغدرا غاض الوفاء ، وفاض ما عُرِفًا وليس تراه نُـــکُرا ؟ فانظر بعینك هل ترى َفَى نَسْــله ، ُوهــلُم جراً خلُقٌ جری من آدم سبُ أُنِّني أرتاعُ بحرا ومروّعی بالبـحر یَح عيل المصاعب منه أدرى ؟ أوَ ما درى أنى بتَس

وقال مرتجلا وقد خر السقف عليه من أثر مطر هاطل :

حداةً الرياح الْلموج وهي تُزُنْمجر(٣). ركُنْت لبُيْت أستجنّ من الحياً به، وإذا غيث من السقف يقطّر (١) سوى أن ذَا صافٍ ، وذاك مكدّر

وَلَمَّـا بدا ركْبُ السحاب تَسوقُهُ .فلا فَرق ما بين الســحاب و بينه

<sup>(</sup>١) اللمة : الشعر المجاور شحمة الأذن .

<sup>(</sup>٢) أي إن نظرت إلى الشعرات البيض في لمتى اسودت الدنيا في عيني وكأني أنظر النجوم في الظهر ، مأخوذ من المثل العامي « يريه النجوم في الظهر » ·

 <sup>(</sup>٣) الهوج: جمع هوجاء وهي الريح الشديدة التي لا تستوى في هبوبها بل تتناوح.

<sup>(</sup>٤) استجن: استتر. والحيا: المطر.

#### وقال يصف فوّارة:

وسهُم فو َّارَةِ إِذَا انبِعَثَت عَاوَدَت الْجُو َّ يَجَمَّدَى أَرْضَهُ كَأْنُهُ عَوْدُهَا مِن سَبَائُكَ الفضه

وقال يصف الشمس وهي غاربة في النيل:

أنظر إلى الشمس فوق النيل غاربة واعجَب لما بعدَها من مُحرة الشفَق غابت ، وأبْدَت شُعاعا منه يخُلفها ؛ كأنها احترقت بالماء في الغرق! وللهـــلال ، فهل وافي لينقذَها في إثرها زَوْرقاً قد صِيغ من وَرِق ؟(١)

### ١٦ - ابن النبيه المصرى (٢)

### قال يصف الحياة والموت:

الناسُ الموت كَخيْلِ الطِّراد فالسابقُ السابقُ منها الجواد واللهُ لا يدعو إلى داره إلا مَن استصلَحَ من ذى العباد واللهُ لا يدعو إلى داره إلا مَن استصلَحَ من ذى العباد والموتُ نقَّادُ على كُفِّه جواهر يختارُ منها الجياد والمرع كالظلُّ ؛ ولا بُدَّ أنْ يَرُولَ ذاك الظلُّ بعد استداد لا نصلُحُ الأرواحُ إلا إذا سَرَى إلى الأجساد هذا الفساد أرغمت يا موتُ أنوف القنا ودُسْتَ أعناق السيُوف الجداد (٣)

<sup>(</sup>١) الورق: الفضة .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن على بن محمد الشهير بابن النبيه المصرى صاحب الشعر الرقيق والغزل البديع . كان من خدام بنى أيوب ملوك الشام والجزيرة من أقارب صلاح الدين . واختص منهم بالملك الأشرف موسى الملقب بشاه أرمن توفى بنصيبين من مدن الجزيرة سنة ٦١٩ ه . عن نحو ٢٠ سنة .

<sup>(</sup>٣) القناة : جمع قناة وهي الرمح .

### وقال يتغزل من قصيدة :

مَلكُ الفؤاد فماعسي أن أصنعا ؟ أفديه إن حفظ الهوى أو ضَيَّماً حُلُواً فقد جَهِلَ المحبةَ وادَّعي(١) من لم يُذُق ظُلُمُ الحبيب كَظَلَمه برَ الجميلَ فقد عفا ونضَعْضَعا يأيها الوجهُ الجميلُ تداركُ الصّ ضَيَّتْ جَوَاٰ بِحُهُ فَوْاداً مُوجَعا؟ هل في فؤادك رحمة للتيمُّ أو أشتـكي ُ بلواى أو أتوجّعا ؟ هل من سبيل أن أبُثُ صبابتي بسوًى رضاك إليكَ أن أتشفعا إنى الأستحيى كا عودتني

۱۷ — ابن مطروح<sup>(۲)</sup>

قال بصف حسناء تسير بليل:

وما أَنْسَ لا أَنْسَ الليحةَ إذْ بَدَتْ

وقال يتغزل:

يا من لبستُ عليه أَنْوَابِ الضَّنِّي صُفْرًا مُوشَّـعَةً بِحُمْرُ الأَدْمُعِ (٤) أَدْرِكُ بِقِيةً مُهُجَّةً لُو لَمْ تَذَبُ

دُجِّي فأَضَاءَ الأَفْقُ من كل موْضع عَدَّنَتُ مَفْسَى أَنْهَا الشَّمْسُ أَشْرَقَتْ وَأَنَى قَدَ أُوتِيتُ آيَةً يُوشَعِ (٣)

أسفاً علَيْك نَفيتُها عن أضلُعي

<sup>(</sup>١) الظلم بالفتح: بريق ثغر الأسنان وحسنه

<sup>(</sup>٢) هو جمال الدين يحيي بن عيسى الشهير بابن مطروح من أهل صعيد مصر . ولد بأسيوط ونشأ بقوص ، واتصل بالملك الصالح نحم الدين أيوب وخدمه بالكتابة ، وكان زميلا للبهاء زهير . ثم اعتزل الحدمة ومات سنة ٩٤٩ هـ .

 <sup>(</sup>٣) يوشع هو صاحب موسى عليه السلام ، وقد وقفت له الشمس في قصة معروفة .

<sup>﴿ (</sup>٤) ثوب موشع : فيه خطوط وطرائق .

#### وقال أيضاً :

مَلَكُ المُـلاّحِ ترى العيو ن عليــه دائرة يَطَقُ (١) ونُخَـيِّم بين الضـاو ع وفي الفواد لَهُ سَـبَقُ (٢) ١٨ – البهاء زهير (٣)

### قال في الشكوى :

بعدَ ذَا البُخْلِ يجودُ ؟ لیتَ شِــهٔری هل زمانی ما أرى الشـــدَّة إلا كليا مَرَّتْ تزيدُ في حديث لا يفيد ينقضي نوم فيــوم فمتى اليــومُ الذى أبـ الغ فيـه ما أُريدُ ؟

وقال في عتاب الحبيب والتشوق إليه : يعاهدُ بِي : لا خَانَنِي ا ثُم يَنْكُتُ وأَحلفُ لا كُلَّمْتُهُ ! ثُم أَحنتُ وما ضرَّ بعضَ الناس لو كان زارَ بِي ! أمولاى ؛ إنى في هواكَ معذَّبُ ! فحٰذْ مرة رُوحى تُرحْنى ؛ ولم أكن

وذلك دأبي لا يزالُ ودأبُهُ فيها معشر الناس اسْمَعُوا وتحدَّثُوا أقول له : صِلْني ا يَقُول : نعم ، غدا ! ويكسر ُ جَفْناً هازئاً بي ويعبَثُ ! وَكَنَّــا خَلْوْنا سَـاعَةً نتحدَّث وحتمام أبقى في العذاب وأمكُث أموتُ مراراً في النهار وأبعث(٤)

<sup>(</sup>١) اليطق : كلة تركية ، ومعناها : جماعة من الجند يبيتون حول خيمة الملك يحرسونه.

<sup>(</sup>٢) السبق: خيمة الملك.

<sup>(</sup>٣) هو بهاء الدين زهير بن محمد المهلي الصالحي . ولد قرب مكة . وجاء مصر ، ونشأ بقوص نشأة أدبية واتصل بالملك الصالح المتقدّم ذكره فكان عند. رئيس ديوان الإنشاء ( بمنزلة وزير ) . وتوفى سنة ٣٥ هـ .

<sup>(</sup>٤) يقال : أخذ الشيء مرة ، أي دِفعة واحدة .

ومنتظر أطفًا من الله يَحَدُث! خلائقك الحسنى أرق وأدمَثُ(١) أقاو يل : منها ما يَطيبُ ؛ ويخبث ويسأل عنى من أراد ويَبَعْث !

وإنى لهـذا الضيم منك كامل أعيذُك من هذا الجفاء الذي بدا تردّد ظنَّ الناس فينا وأكثروا وقد كَرُمتْ في الحب منى شمائلي

وقال في التغزل ؛ وتلاءب بالتورية والطباق ، ومراعاة النظير :

وسوًاي في العشاق غادر واللهُ أعـــلَمُ بالسرائر ى لا يزالُ عليــه طائر الحلاوة شقت مرائر(٢) فاعجب لشاك منهُ شاكر ؟ بي ، والحبيبُ لَديَّ حاضر ضُر بت° له فيهـا البشائر مثلاً من الأمثال سائر منسوخ إلاّ في الدفاتر يُرْ جيٰ ولا للشـوق آخر إنى على الحالين صابر إن صبح أنّ الليلَ كافر (٣) ك كلاها ساه وساهر

غيرى على الشُّـلُوان قادرٌ لى فى الغرام سريرة ومُشَبَّه بالغُصْدن قَلْ حُلْوُ الحديث ؛ وإنَّها أشكُو وأشكر فعْلَهُ أ لا تُنْكروا خَفَقان قَلْـ ما القلبُ إلا دارُه يا تاركي في حُبّــه أبدأ حديثي ليس بال يا ليــل ما لك آخر " يا ليلُ طُلْ يا شــوقُ دُمْ ؛ لى فيــك أَجْرُ مجاهد طرٌ في وطرفُ النجم فيــ

<sup>(</sup>١) المـكان الدمث : اللين السهل . ودمائة الأخلاق : رقتها .

<sup>(</sup>٢) المرائر : جمع مرارة ، وهي هنة شبه كيس لازقة بالكبد .

<sup>(</sup>٣) فى كافرتورية من الكفر ، أى أن له أجر المجاهد الذى يقتل كافراً ، لأن الشاعر يقطع الدل كله ساهراً . أو من قولهم : الليل كافر ، أى ساتر .

یَهْنیدَ کَ بدرُك حاضر والیت بدری کان حاضر (۱) حتی یبین لناظری من منهما زاه وزاهر بدری ارق محاسنا والفر قُ مثل الصبح ظاهر (۲)

وقال يتغنى بأرض الوطن : مصر العزيزة :

من الغَيْثُ هَطَّالُ الشَّآبِيبِ هَيَّانُ (٣)

هنالك أوطاناً إذا قيل أوطان
لعينك منها كلُّ ماشئت رضوانُ (٤)
وحصباء ها مسكُ يفوح وعِقْيانُ (٥)
بأيِّ مالى عنكم الدهر سُلُوانُ ؟
ومنْ أينَ فيه ؟ وهُوَ بالشوق ملآن
فتهدا أحشاء وترقاً أجفانُ
وعندى على رأى التصوف شَكْرانُ

سَقَى وادياً بين العربش وبرقةٍ وحيًّا النسيمُ الرطبُ عنا إذا سرى وحيًّا النسيمُ الرطبُ عنا إذا سرى بلادٌ متى ما جئنها جئت جنةً تمثّلُ لى الأشواقُ أن ترابها فيا ساكنى مصر تُراكم عَلمتُمُ فيا ساكنى مصر تُراكم عَلمتُمُ وما في فؤادى موضع لسواكمُ على اللهُ يَطُوى شُقّةَ البُعْد بيْنَنَا على الذاك اليوم صوم نذرتُهُ على الذاك اليوم صوم نذرتُهُ على الذاك اليوم صوم نذرتُهُ

<sup>(</sup>١) بدر العشوق: هو الكوكب النصء بالليل. وبدر الشاعر: هو العشوق.

<sup>(</sup>٢) في الفرق تورية : فرق الشعر ، وفرق ما بين الأمرين .

<sup>(</sup>٣) الشآبيب : جمع شؤبوب ، وهي الدفعة من المطر . الهتان : المنصب المتتابع .

<sup>(</sup>٤) الرضوان : الرضا .

<sup>(</sup>٥) العقيان . الدهب الخالص .

# (ب) النثر أولا – النثر الفني

# ١ – أبو الفرج الببغاء

### من كتاب يهنيء فيه بولاية عمل :

« سيدى – أيده الله – أرفع قدراً ، وأنبه ذكراً ، وأعظم نبلا ، وأشهر فضلا ، من أن نهنئه بولاية ، وإن جل خطرها ، وعَظُمَ قدرها ، لأن الواجب تهنئة الأعمال بفائض عدله ، والرعية بمحمود فعله ، والأقاليم بآثار سياسته ، والولايات بسمات كياسة ، فعرفه الله بمن يتولاه ، ورعاه في سائر ما استرعاه ، ولا أخلاه من التوفيق فيما يمانيه ، والنسديد فيما يبرمه و يمضيه . . . » .

### ومن كتاب له في تهنئة بعيد :

« . . . عرّ فَكَ اللهُ كَيمن هذا العيد و بركته ؛ وضاعف لك إقباله وسعادته ، وأحياك لأمث الله في أسبغ النّعم وأكلها ، وأفسح المُدَد وأطولَها ، وأشرف الرتب وأرفعها ، وأعز المنازل وأيفعها . وحرس منحتك من المحظور ، ووقى نعمتك من عثرات الدهور . . . » .

### وله من كتاب في التهنئة بمولودة :

« . . . ومولانا — أيده الله ، مع كمال فضله ، وتناهى عقله ، وحدة فطنته وثاقب معرفته — أجل من أن يجهل مواقع النعم الواردة من الله تعالى عليه ، أو أن يتسخط مواهبه الصادرة إليه ، فيرمقها بنواظر الفكر ، ويسلك بها غير

مذاهب الشكر ، وقد انصل بالمماوك خبر المولودة — كرم الله غربها ، وأطال مدتها وعرف مولانا البركة بها ، وبلغه أمله فيها — وما كان من نفيره عند انضاح الخبر ، وإنكار ما اختاره له سابق القدر . فعجب المملوك من ذلك واستنكره من مولانا وأنكره ، اضيق العذر في مثله عليه . وقد علم مولانا أنهن أقرب إلى القلوب . وأن الله تعالى بدأ بهن في الترتيب . فقال جل من قائل : « يَهبُ لَمِنْ بَشَاء إِنَاثاً وَيَهبُ لِمِنْ يَشَاء اللهُ كور » . وما سماه الله هبة فهو بالشكر أولى ، ومحسن التقبل أحرى . وَلَكُم نسب أَفَدُن ، وشرف استحد ثن ، من طرق وبحسن التقبل أحرى . ولا منه طبعاً ، وأظهر منه نفعاً . فهولانا بصورته وولادته . ويجدد الشكر على ما وهب الله منها ؛ ويستأنف الاعتراف له تعالى عا هُو الأشبه ويجدد الشكر على ما وهب الله منها ؛ ويستأنف الاعتراف له تعالى عا هُو الأشبه ، بيصيرته والأولى بمثله إن شاء الله تعالى » .

# ۲ – علی بن خلف (۱)

كتب في الدعوة إلى وليمة :

« رقعتی – أطال الله عنه بقاء سیدی – و مجلسی بمَنْ حله من خدمه ، وترکه من صانع کرمه ؛ فَلَكُ مُزُرَّ بَنَ بَأَ بُجُمه . فإنْ رأى أن يُطْلعَ فيه بَدْرًا بطلوعه ؛ ويَنقل قدمَهُ إليهم ؛ ويُكَمِّلُ مَقْصَهُم بتمامه ، ويُضيفُ ذلك إلى تليد إنعامه – فعل ، إن شاء الله تعالى » .

<sup>(</sup>١) من كتاب الإنشاء في الدولة الفاطمية ، وله في مصطلح الإنشاء كتاب « مواد البيان » وكثيراً ما ينقل عنه صاحب صبح الأعشى .

### ٣ - القاضي الفاصل

وقال القاضى الفاضل عبد الرحيم البَيْسانى رحمه الله يصف مدينة آمِدَ (١) من رسالة جاء فيها :

وآمدُ ذِكرُها بَيْنَ العَالَم ، مُتَعَالَم (٢) ، وطالما صادَمَ جانِها مَنْ تَقَادَمَ (٣) ، فَرَجَعَ عنها مقدُوعًا (٤) أَنفُه و إِن كَانَ فَحُلاً ؛ وفرَّ عنها فريداً بهمَّه و إِن استصحب خيلاً ورجُلا (٥) . ورأى حجرها فقد ر أنَّه لا يُفكُ له حجْر (٦) ؛ وسوادها (٧) فظن أنه لا ينسخه فجر ؛ وحَمِيَّةَ أَنف أَنفتها ، فاعتقد أنه لا يستجيبُ لزجر : مِن مُلوكٍ كلَّهم قد طوى صدره على الغليل (٨) إلى مو ردِها ؛ ووقف وقفة الحجب السائل فلم يفز عا أمّل من سُوال معهدها .

<sup>(</sup>۱) وهى بلدة قديمة مبنية على مرتفع من الأرض حصينة تعد من أكبر مدن ديار بكر. وتسمى الآن مدينة ديار بكر باسم ولايتها كما تسمى القاهرة بمصر ، والهضبة : التى بنيت عليها سوداء ولذلك يسميها الترك « قرم آمد » أى آمد السوداء .

<sup>(</sup>٢) متعالم : معروف مشهور .

<sup>(</sup>٣) أى من تقادم من الفاتحين.

 <sup>(</sup>٤) قدع أنف الفحل: ضرب أنفه ليكفه عن النوق إذا كان غير كريم خشية أن تلد
 منه غير نجائب.

<sup>(</sup>٥) الخيل هنا : الفرسان . والرجل : الرجالة « البيادة » .

<sup>(</sup>٦) الحجر: الحبس والحصار.

<sup>(</sup>٧) وسوادها: أى سوادهضبتها المبنية هي عليها.

 <sup>(</sup>A) الغليل: العطش، يريد الرغية في فتحها.

## غ - ابن الصَّيْر في (١)

ومن الكتابة السلطانية فصل له من كتاب بشارة بالسلامة في ركوب الخليفة الفاطمي إلى مصلى العيد:

وكتاب أمير المؤمنين هذا إليك يوم كذا عيد النحر سنة كذا وكذا ؛ وهو يوم أظهر الله فيه قو"ة الدولة واقتدارها ، وأوجب فيه — رغبة ورهبة — مسارعة النفوس المتخالفة إلى الطاعة وابتدارها ؛ وذلك أن عساكر أمير المؤمنيين توجّهت إلى قصوره الزاهرة عند انفجار الفجر ، وحافظت على ما تحرزه من كريم الثواب وجزيل الأجر واستنزلت الرحمة برؤية إمام الأمة وعدّت الإخلاص في خدمته من أوفي الحرمات وأقوى الأزمة (٢) ، وأقامت إلى أن برز أمير المؤمنين والأبوار الساطعة طَوالِمه ، ومهابته تمنع كل طرف من استقصاء تأمله وتدافعه ، وقصد المصلى في كتائب لجبَة (٣) ومواكب للتعظيم مستوجبة ، وعنة تتبين في الشمائل والصفحات ، وقوة يشهد بطيب وصفها أرج النفحات ، قد غدت عددها محكمة وخيولها مطهمة (١) ، وذوابلها(٥) إذا ظمئت (١) كانت مقوّمة ، وإذا رويت (٧) عادت محطّمة . تقدل صفائح متى انتضيت أنصفت من الجائر الخائف ، ومتى اقتضابها مبيضاً للصحائف . وفي ظلها معاقل للائذين ،

<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم على بن منجب بن سليمان السكاتب المعروف بابن الصير في كان من شيوخ السكتاب في دواوين الدولة الفاطمية ، وله عدة مؤلفات منها قانون ديوان الرسائل طبع بمصر ، وينقل عنه صاحب صبح الأعشى كثيراً من السكتب الديوانية ، مات سنة ٤٢ه هـ

<sup>(</sup>٢) الأذمة جمع ذمام ، وهي الحق والحرمة .

 <sup>(</sup>٣) الكتيبة : الجيش ، ولجبة : كثير الجلبة والأصوات لكثرة عددها .

<sup>(</sup>٤) المطهم: التام البارع الجمال من كل شيء.

<sup>(</sup>٥) الدوابل: الرماح الدابلة القنا، أى الجافة القصب.

<sup>(</sup>٦) ظمئت هنا : جفت وصلبت .

<sup>(</sup>٧) وإذا رويت ، أي من دماء الأعداء عادت بعد الحرب محطمة لـكثرة ماطعن بها .

<sup>(</sup>٨) فى اقتضبت تورية من الاقتضاب بمعنى الاقتطاع ، أو بمعنى الحروج من غرض إلى آخر فى الشعر أو السكتابة .

## ابن قادوس<sup>(۱)</sup>

فصل له من منشور بما كان ينشر على الناس بوفاء النيل في الدولة الفاطمية : «النعم و إن كانت شاملة الأمم فإنها متفاضلة الأقدار والقيم ، فأولاها بشكر تنشر في الآفاق أعلامه ، واعتداد نُحُكُم بإدراك الغايات أحكامه ، نعمة يشترك في النفع بها العباد ، وتبدو بركتها على الناطق والصامت والجماد ، وتلك النعمة : النيل المصرى (٢) الذي تبرز به الأرض الجرز (٣) في أحسن الملابس وتظهر حلل الرياض على القيمان والبسابس (١) ، وترى الكنوز ظاهرة للعيان ، متبرجة بالجواهر واللجين والعقيان فسبحان من جعله سبباً لإنشار الموات ووقر به مواد الأرزاق والأقوات » .

<sup>(</sup>١) هو القاضَى كافى الـكفاة محمود بن أسعد قادوس من رؤساء باب الإنشاء فى الدولة الفاطمية .

<sup>(</sup>٢) تمييز عن نيل الفرات ، وهو خليج منه .

<sup>(</sup>م) الأرض الجرز: التي أكل نباتها ، ولم يصبها مطر ، فلم تنبت ثانية . أو هي الأرض التي لا تنبت .

<sup>(</sup>٤) البسابس: القفار الخالية.

# ثانياً ــ النثر العلمي التاليغي

#### ١ - المعرى

من النثر العلمي التأليني قول أبي العلاء في مقدمة اللزوميات :

«... وقد كنت قلت في كلام لي قديم: « إني رفضت الشعر رفض السَّقَب غرسه (۱) ، والرأل تريكته (۲) ، والفرض ما استجيز فيه الكذب ، واستعير على نظامه بالشبهات ، فأما الكائن عظة للسامع ، وإيقاظاً المتوسن (۳) ، وأمراً بالتحرز من الدنيا الخادعة وأهلها الذين جبلوا على الغيش والمكر فهو — إن شاء الله بما يلتمس به الثواب . وأضيف إلى ما سلف من الاعتذار أن من سلك في هدذا الأسلوب ضَمَف ما ينطبق به من النظام ، لأنه يتوخى الصادقة ، وبطلب الكلمة البرة . ولذلك ضعف كثير من شعر أمية بن أبي الصلت الثقني ومن أخذ يضرية (٤) من أهل الإسلام . ويروى عن الأصمى كلام معناه: أن الشعر باب من أبواب الباطل ، فإذا أريد به غير وجهه ضعف . وقد وجدنا الشعراء توصلوا إلى تحسين المنطق فإذا أريد به غير وجهه ضعف . وقد وجدنا الشعراء توصلوا إلى تحسين المنطق والإبل وأوصاف الخر ، وتسببوا إلى الجزالة بذكر الحرب ، واحتلبوا أخلاف (٥) الفكر — وهم أهل مقام وخفض — في معنى ما يدعون أنهم يعانون : من حيث الكائب ، وقطع المفاوز ، ومراس (١) الشقاء .

<sup>(</sup>١) السقب: ولد الناقة الذكر عقب ولادته ، والغرس: جليدة رقيقة تظهر على وجهه عند ولادته .

<sup>(</sup>٢) الرأل: فرخ النعامة . والتريكة : البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ . وقد قال هذه الجملة في مقدمة ديوانه : سفط الزند .

<sup>(</sup>٣) المتوسن : النائم . (٤) أى بطريقته ومذهبه .

<sup>(</sup>٥) الأخلاف: جمع خلف بكسر الحاء، وهي حلمة ضرع الناقة.

<sup>(</sup>٦) المراس: المهارسة والمعاناة.

وهذا حين أبدأ بترتيب النظم ، وهو مائة وثلاثة عشر فصلا ، لكل حرف أربعة فصول ، وهى على حسب حالات الروى من ضم وفتح وكسر وسكون ، وأما الألف وحدها فلها فصل واحد لأمها لا تركون إلا ساكنة ، وربما جئت فى الفصل بالقطعة الواحدة أو القطعةين ، لتكون قضاء حقّ للتأليف . وبالله التوفيق » .

### ۲ — این شداد<sup>(۱)</sup>

فصل من كتابه « النوادر السلطانية ، والمحاسن اليوسفية » :

« . . . . كان المسلمين الصوص يدخلون إلى خيام العدو ، فيسرقون من الرجال ، وكان من قصتهم أنهم أخذوا ذات ايلة طفلا رضيعاً له ثلاثة أشهر ؟ وساروا به حتى أتوا إلى خيمة السلطان ، وعرضوه عليه ، وكان كل ما يأخذونه يعرضونه عليه ، و يعطيهم ما أخذوه .

« ولما فقدته أمه باتت مستغيثة بالوبل والثبور طول الليل ، حتى وصل خبرها إلى ملوكهم ، فقالوا : إنه رحيم القلب ، وقد أذنا لك بالخروج ، فاخرجى واطلبيه منه ، فإنه يرده عليك . فخرجت تستغيث إلى اليزك ، فأخبرتهم بواقعتها فأطلقوها وأنفذوها إلى السلطان ، فلقيته وهو راكب ، وأنا في خدمته ، وفي خدمته فأطلقوها وأنفذوها إلى السلطان ، فلقيته وهو راكب ، وأنا في خدمته ، وفي خدمته خلق عظيم ، فبكت بكاء شديداً ، ومراعت وجهها في التراب . فسأل عن قصتها ، فأخبروه ، فرق لها ودمعت عينه ، وأمر بإحضار الرضيع ، فوجدوه قد بيع فأخبروه ، فرق لها ودمعت عينه ، وأمر بإحضار الرضيع ، فوجدوه قد بيع

<sup>(</sup>۱) هو القاضى بهاء الدين بن شداد المتوفى سنة ٦٣٢ ه وكان من خاصة صلاح الدين ابن أيوب ، وملازمى ركابه .

فى السوق ، فارتده ، وأمر بدفع ثمنه إلى المشترى ، وأخذه منه ، ولم يزل واقفاً حتى أحضر الطفل وسُلم إليها ، فأخذته وبكت بكاء شديداً . وضمته إلى صدرها والناس ينظرون إليها ويبكون ، وأنا واقف فى جملتهم ، فأرضعته ساعة .

ثم أمر لها ، فَحُملَت على فرس ، وألحقت بعسكرهم مع طفالها . فانظر إلى هذه الرحمة الشاملة لجنس البشر » .

# عصر الماليك والعثانيين

# (١) الشعر

# ١ – شمس الدين مجمود الكوفي

#### قال فی رثاء بغداد:

من بَعْدِ بُعْدِكُمُ - فَا أَجْفَانَى (١) مَا رَاقَهُ نَظُرُ إِلَى إِنسانِ (٢) ولساعة التودِيع لا أحيانى شملي ؟ وحَلَّابِي بلا خُلان أهلي ، ولا حيرائها جيرانى غيرُ البِلَى والهدم والنيران غيرُ البِلَى والهدم والنيران ووقفتُ فيها وقفة الحيران فتكامت لكن بنير لسانِ فتكامت لكن بنير لسانِ كَانُوا هُمُ الأوطارَ في الأوطانِ ؟(٣) ذُلًا تَحْرُ مَعَاقِدُ التّيجان ؟ دُلًا تَحْرُ مَعَاقِدُ التّيجان ؟ دُلًا تَحْرُ مَعَاقِدُ التّيجان ؟ يبرِي الهُدَى وشها أَرُ الإيمانِ يبرِي

إن لم تقرّع أدمُعِي أجفاني إنسانُ عيني مذ تناءت دارُكُم الميت قد مِت قبل فِراقِكم ما لي وللأيام شتّت حَطْبُها ما لي وللأيام شتّت حَطْبُها ما للمنازِل أصبحت لا أهلها من بعد كم وحياتِكم ما حلّها من بعد كم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم وسالتُها لكن بغير تكلم وسالتُها لكن بغير تكلم ناديتُها يا دارُ ؛ ماصنع الألي اين الذين عَهِدْتُهم ولعزّهم أين الذين عَهِدْتُهم ولعزّهم كانوا نجوم من اقتدى فعليهم كانوا نجوم من اقتدى فعليهم

<sup>(</sup>١) أجنى ، أفعل تفضيل من جفا الرجل يجفو ، أى : غلظ و ثقل .

<sup>(</sup>٢) إنسان العين : سوادها .

<sup>(</sup>٣) الأوطار . جمع وطر ، وهو البقية والغرض .

وتبدلوا من عزهم بهوان أبداً ويخرُّجُ من أعز مكان أفنت قديماً صاحب الإيوان(١) أضحت مُعَطَّلَةً من السكان أضحت مُعَطَّلَةً من السكان لجالهم مُتَهَدَّم الأركان وجدى ، ولا أشجانه أشجابى كنا بكل مسرَّةٍ وتهانى ؟ بيد الأمان قُطوف كل أمان (٢)

قالت: غدوا لما تبدد شملهم كدَم الْفِصاد بُراق أرذل موضع أفنتهم غير الحوادث مثلما لما رأيت الدار بعد فراقهم ما زلت أبكيهم وألثم وششة حتى رثى لى كل من: ماوجده أترى تعود الدار تجمعنا كا أذ نحن نغتنم الزمان ونجتنى

# ٣ - بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي (٣)

#### قال في الصبابة والتحزن:

بالوادر َیْنِ فنبهت أشواقی (٤)
یعقوب والألحان عن إسحاق (٦)
من دون صحبی بالحمی ورفاقی
وکآبة وأسًی وفیض مآق
وهی التی نُملی من الأوراق (٦)

وتنبهت ذات الجناح بسُيْرة ورقاء قد أحذت فنون الحزن عن قامت تطارُحنى الغرام جهالة أنّى تُبارينى جوًى وصبابة وأناالذى أملى الجوى من خاطرى

<sup>(</sup>١) صاحب الإيوان : كسرى ، والإيوان قصره الشهور .

<sup>(</sup>٢) الأمان ( الأولى ) : الأمن والدعة . والأماني ( الثانية ) : جمع أمنية .

<sup>(</sup>٣) من أشهر شعراء عصر الماليك بالشام . وكان سهل الشعر عذبة يستخدم المحسنات البديعية مات سنة ٦٨٠ .

<sup>(</sup>٤) ذات الجناح : الحمامة ، والسحرة : قبيل الفجر .

<sup>(</sup>٥) الورقاء: الحمامة. يعقوب: أبو يوسف صاحب القصة المذكورة في القرآن الكريم علمهما السلام، وإسحاق أبو يعقوب عليه السلام، وإسحاق بن ابراهيم الموصلي وهو المراد. (٦) الأوراق: أوراق الأشجار التي تعلوها الحمامة وفي المسكلمة تورية واضحة.

#### وقال في الروض :

الروض أحسنُ ما رأيث حتُ إذا تكاثرت الهمومُ النوض على غصُـونُهُ ويرقُ لى فيـه النسيمُ النسيمُ

### ٣ - الشاب الظريف(١)

قال من قصيدة له في الشكوى والحكمة:

أبت رقيّ إلّا الذي يقتضي الهوى فوا عجبًا أنّي خفيت ، ولم أبن فوريد ولى مأوًى ، مُباح ولى حمّي طريد ولى مأوًى ، مُباح ولى حمّي سأجهد : إمّا المنايا ، أو الْمُنَى فإن لم تصابي همّتي بمطالبي فلا نظرت عيني ، ولافاه مِقْولَى ومن عرف الأمر الذي أنا عارف خُذ العز من أيّ الوُجُوهِ رأيتَهُ والمرء من داعي الطبيعة قائد من الترب هذا الطبع ، والنفس من عُلاً من الترب هذا الطبع ، والنفس من عُلاً وقال في التغزل:

وعزمى إلّا ما أفتضى الرأْئ والعمّلُ ؟ وقد راح مملوءاً بى الحُرْنُ والسَّهْلُ ؟ وحيدٌ ولى صحبُ ، غريبُ ولى أهلُ قصاراى: إمّاالنَّصرُ ، أو ماجنى النَّصلُ (٢) ولم ينُدْسج للسَّيب فى المِستى غزلُ ولا بعث الرِّجلُ ولا بعث الرِّجلُ رأى كُلَّ صعب كُلُّ إدراكه سهلُ وللا خير فى عيش يكونُ به الذَّلُ فلا خير فى عيش يكونُ به الذَّلُ والنَّبُلُ والنَّبُلُ والنَّبُلُ فلا منها أَد ونه الحُلْمُ والنَّبُلُ فلا منها أَد ونه الحُلْمُ والنَّبُلُ فلا منها أَد ونه الحُلْمُ والنَّبُلُ فلا منها أَنْ يدنو ولهرا أَنْ يعلو فللمراء أَنْ يدنو وللمراء أَنْ يعلو فللمراء أَنْ يدنو وللمراء أَنْ يعلو

يا ساكناً قلبي الْمُعَنَّى وليس فيــهِ سِوَاك ثانى لأيِّ معنَّى كسرت قلبي وما التقى فيــه ساكنان (٣)

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن سليمان التلمسانى اللولود بمصر سنة ٦٦١ ه. والمتوفى ٦٩٥ ه. ويمتاز شعره بالرقة وجمال الصياغة .

<sup>(</sup>٢) قصارای : أی غایتی ، وبین النصر والنصل جناس غیر تام . ویرید بما یجنیه النصل الموت .

<sup>(</sup>٣) فى قوله كسرت قلبى تورية ، والمقصود : إيذاء القلب بالهجر ، ويورى لذلك بالكسرة المعروفة للتخلص فى التقاء الساكنين : وكذلك فى قوله : ساكنان : يريد محبوبين.

وقال في زيارة الحبيب:

ولقد أتيت إلى جنابك قاضياً وأتيت أقصد زورة أحيا بها وقال في الغزل:

بدا وجههُ من فوق أَسْمَرِ قدِّهِ فقلت عُجيب اكيف لم يذهب الدُّحي

وقال فيما يجد العاشق وما يصنع :

لا نُحَفِ ما فعلت بك الأشواق فعسى يُعينُك من شكوت له الهوى لا تجزعن ، فلست أو ل مُغرم واصبر على هجر الحبيب فربما كم ليلة أسهرت أحداق بها يا رب قد بعد الذين أحِبُهُم واسود حلى عندهم لما سرى عُرب رأيت أصح ميثاق لهم

باللَّهُ للمتَبات بعض الواجب (١) فرُدِدت - ياعيني - هناك بحاجب (٢)

وقدلاح منسُودِ الذوائب في جنح وقد طلت شمس النهار على رمح ؟ (٣)

واشرح هواك فكلُّنا عُشاق في حمله ، فالعاشقون رفاق فتكت به الوجنات والأحداق عاد الوصال وللهوى أخلاق (٤) وجداً وللأفكار بي إحداق (٥) عنى وقد ألف الفراق فراق فيه بنار صبابتي إحراق ألَّا يصحَ لَديثهم ميثاق

<sup>(</sup>١) الجناب: الناحية والكتف.

<sup>(</sup>٢) كذلك التورية هنا في كلة حاجب.

<sup>(</sup>٣) يقصد باللحجي : الشعر الأسود الدوائب. وشمس النهار : الوجه ، والرمح : القد :

<sup>(</sup>٤) أى من أخلاق كل معشوق أن يهجر دلالا وتجنيا ، ثم يصل بعد ذلك .

<sup>(</sup>o) أحدق به : أحاط . أي أن الأفكار كانت تحيط بي وتساورني .

وقال من قصيدة يمدح بها ابن عبد الظاهر:

کُمْرَ انْظُدُودِ وما من شأنهاانخجل (۱)

یسیل من جانبیها عارض هطل (۲)
کأن ذکر المنایا بینهم غزل (۳)
وارض قوم بهم فاضت ، وهم شعکل (۱)
ضاءت بوجه ابن عبدالظاهر الدُّول
تقصیرها عن مداه حین ینهمل (۵)
سیحر البیان ، ومن أقلامهِ الرُّسُل
ومن بدیع معانیه لها حلل
ومن بدیع معانیه لها حلل
ولامفاة علیه ففیها نقسه کحل (۱)
ولامفاة علیه کل ما سألوا
فلیس یدری لجود بعدها عطل (۷)

ومعشر لم تزل للحرب بيضهم أذا انقضوها برُوقاً صُيِّرت سُحُباً يثنى حديث الوغى أعطافهم طرباً يثنى حديث الوغى أعطافهم طرباً كم نار حرب بهم شبت وهم سُحُب ضاءت بحسنهم تلك الخيام كا أغر ما أبدت السحب الحياء السوى أوحى إلى كُل قر طاس بلاغته أوحى إلى كُل قر طاس بلاغته أسمر شروقك رأى العين عارية من كل معتدل كالميل إن رمدت من كل معتدل كالميل إن رمدت فللعُدة لديه كُل ما حذر واسطة أضحت بداه لعقد الجود واسطة ،

وقال فى الغزل ، وسلك مسلك الرسائل السلطانية فى الافتتاح بدعاء خاص : أُعزَّ الله أنصار العُيون وخلَّدَ مُلْك هاتيك الجُهْنُون وضاعف بالفتور لها اقتداراً ، وإن تَكُ أَضْعَفَت عقلْى ودِبنى

<sup>(</sup>١) البيض : السيوف وجعلها حمر الحدود لما يسيل فوقها من دماء الأعداء .

<sup>(</sup>٢) أنتضى السيف : أسله من غمده . والعارض : السحاب ، ويقصد به إلى كـثرة ما يسيل من دماء أعدائهم .

<sup>(</sup>٣) الأعطاف : جمع عطف وهو الجانب .

<sup>(</sup>٤) وهم سحب أى في الـكرم ، وهم شعل ، أي كالنار في استئصال أعدائهم .

<sup>(</sup>٥) الحيا : المطر أو مقصور الحياء ، ففي البيت تورية وحسن تعليل .

<sup>(</sup>٦) الميل : حديدة أو نحوها يكتحل بها . والنقس : المداد . والكحل : مصدر كحل .

 <sup>(</sup>٧) الواسطة من القلادة : الجوهرة في وسطها ، وهي أُجود الجواهر . والعطل :
 الخلو من الحلية .

وإن جارت على قلبي الطعين على قدٍّ به هَيْفُ الغُصُون وإن ثَنت الفؤاد إلى الشَّحُون على رأسي . وذاك على عُيُوبي

وأُبْقَى دولةً الأعطاف فينا ، وأُسبَعَ ظلَّ ذاك الشَّـعْر منه وصان حجاب هاتيك الثنايا تَمَلْت تَسَهُّدَى والشَّيب: هذا

# ٤ – سراج الدين الوراق المصرى الكاتب الشاءر المولود سنة ٦١٥ ه المتوفى سنة ٦٩٥ ه

قال في شكر الله على نعامُه:

فشُكرًا لنُعاك التي ليس تُكُفرُ! ونورًا لذا قالوا ، السراجُ المُعمرُ (١) وما ساءَنى أنَّ السراح مُنُوِّرُ

إلهى لقد جاوَزتُ سبعين حجة وعُمِّرتُ في الإسلام فازددتُ بهجة وعمّ نُورٌ الشيبِ رأسي فسر"ني ۖ وقال في لوم النفس على المعصية :

وصَحائفُ الأبرار في إشراق أكذا تكونُ محائفُ الورّاق ١٤٢١)

يا خجْلَتي وصحائني سود غدت ومُو بخ لى في القيامةِ قال لى : وقال في الترفع :

لقاء الموت عندهم الأديب (٣) وربُّ الشعر عددم اَغيضُ ولو وافَى به لهمُ حبيب (٤)

أَصُونَ أَديم وجهى عن أناس

<sup>(</sup>١) البهجة : الحسن .

<sup>(</sup>٣) الوراق : مورق الـكتب. وهنا تورية ظاهرة .

<sup>(</sup>٣) الأديم : البشرة .

<sup>(</sup>٤) حبيب : اسم أبى تمام الشاعر المشهور ، والحبيب : المحبوب ، فني الكلمة تورية .

وقال في الحنين إلى الأحباب:

وَقَفْتُ بِأَطْلالِ الْأَحبَّـةِ سَائُلًا وَدَمَّى يَسْقَى ثُمَّ عَهْداً وَمَعَهُدا (١) وَمِنْ عَجِبِ أَنِّى أُرُوِّى ديارهم وحظِّى منها حين أَساَّلُها الصَّدى (٢)

٥ – نصر الدين الجمامي المصرى المتوفى سنة ٧١٢ ه

قال :

وهو أخو ذوْق ، وفيهِ فطن<sup>(٣).</sup> قلت : من الإيمان حبُّ الوطن!

رأيتُ شخصًا آكلاً كرشةً وقال: مازلتُ مُعبًّا لهـا،

وقال في ذم داره :

ولكن ترات إلى السابعة (٤)

عَحَجَّتُهُا للـورى شاسِعه (٥)

بها ، أو أكون على القارعه (١)

فتُصغى بلا أَذُن سامعه (٧)

فتُسغى بلا أَذُن سامعه (٧)

فتَسْعَد حيطانُها الرّاكمه

خشيت بأن تَقرأ : « الواقعه »

ودارٍ خراب بها قد نزلتُ طريقٌ من الطُرق مسلوكة من الطُرق مسلوكة أن فلا فرق ما بين أنّي أكون تساور ها هفوات النسيم. وأخشى بها أن أقيم الصلاة إذا ما قرأت : «إذا زلزلت »

<sup>(</sup>١) المهد والمعهد: المنزل الذي لا يزال القوم إذا انتأوا عنه رجعوا إليه .

<sup>(</sup>٢) الصدى : الذي يجيبك بمثل صوتك في الجبال وغيرها ، والصدى أيضا : العطش •

<sup>(</sup>٣ الفطن : الفطنة .

<sup>(</sup>ع) نزلت (الأولى): حللت. ونزلت (الثانية): هويت وسقطت، والسابعة، أى الأرض السابعة.

<sup>(</sup>٥) الحجة : جادة الطريق . شاسعة : بعيدة .

<sup>(</sup>٦) قارعة الطريق : أعلاه . وقارعة الدار : ساحتها ، والمراد هذا قارعة الطريق .

<sup>(</sup>٧) تساورها : توافيها .

## **٦** – عمر بن الوردى<sup>(١)</sup>

قال في مدح شهاب الدين بن فضل الله:

بِنْبِيْلُ جَهُو نَكَ الْرُضَى الصِّحاح (٢)
و أَيْشَكَرْنَى هُواكُ ، وأَنت صاحى
و أَعْذَرُ فَى الأُوام ، وأَنت لاحى (٣)
و ما لإسار وجدي من سراح (٤)
و ما للساء شعرك من صباح
و ما للساء شعرك من صباح
أليس كلاهما رُوحى وراحى ؟(٥)
فها قد طار مبلول الجُنَاح !
فها قد طار مبلول الجُناح !
بإثمار البُدور من الرِّماح (٢)
لوَّى بين استتار وأفتضاح (٧)
وحق لكاتب السر أمتداحى (٨)
وحق لكاتب السر أمتداحى (٨)

اَأَفْتُلُ بِينَ جِدِّكُ والمُزاحِ يَكُدُّرُنِي نُواكُ ، وأنت صافِ يكدِّرُنِي نُواكُ ، وأنت صافِ وأبكى للغرام ، وأنت لاهِ فَما لِسراح دمعى من إسار وما لصباح وجهك من مساء رضاك إلى رُضايك لى دليل ولى لحظ يطير واليك شوقاً ووجهك من سرِّى ودمعى ووجهك فوق قدِّكُ عرَّفاني لقد أصبحت من سرِّى ودمعى يحِقُ لن لحانى فيك ذمى ولست سوى أبن فضل الله أعنى ولست سوى أبن فضل الله أعنى

<sup>(</sup>١) ولد بالمعرة سنة ٦٨٩ ه ومات بحلب سنة ٧٤٩ ه. وكان شاعرا بحويا فقيها قرخا قاضيا .

<sup>(</sup>٢) المرضى : الفوائر الناعسات والصحاح الجميلات ليس فيها مرض . وبين اللفظين : طباق

<sup>(</sup>٣) الأوام : العطش ودوار الرأس .

<sup>(</sup>٤) أى فما لدمعي ما يوقف سيله ، وليس ما يخلصني من الوجد .

<sup>(</sup>٥) الرضاب : الريق . والراح الحمر .

<sup>(</sup>٦) الرماح: القدود.

<sup>(</sup>٧) اللقى : المطروح من الشيء .

<sup>(</sup>٨) لحاني : عابني ولامني .

لنا يحيى به بعد أنتزاح يُطرِّزُ أم مساء في صباح ؟ وأجرى في انخطوب من الرياح تزف إليك كانخود الرَّداح (١) ولستُ أرى التكسب بامتداح يصون عن احتياج وأجتياح أروض به الزمان عن الجماح

له قلم بغضل الله يحيا فيا أدرى انقشاً فوق طرس فيا أدرى انقشاً فوق طرس أشد من القضاء مضاء أمر في في ذها بنت ليلتها عروساً وما أنا شاءر حاشا علومى فلى من أنعم الرحمن مال ولم أقصد بمدحك غير رد

### وكتب إلى القاضي جمال الدين معاتباً له على قصد الرحلة :

وتُوقظُ بالنوى إبلاً نياما؟ رحيلاً بُورِثُ الدمع أنسجاما (٢) فترُ مع عن نواحيها أهماما ؟ أغيظاً ذاك منك أم أنتقاما ؟ فهذا يمنعُ العين المناما غناك هنا إذا أمسكت عاما فه ؛ إني أحــذِّرُك التهاما فحم من شُهْرة تُوهي العظاما فحم من شُهْرة تُوهي العظاما فحم من شُهْرة تُوهي العظاما بأمْري ، واغتنم ذاك اغتناما

علام أردْت تهجُرُنی علاما لعللّک یا جلید القلب تبغی فهل لاقیت فی حلب هُمُوماً فلا تأخذ دمشْق لها بدیلاً و إن تك بالقفرشق لها بدیلاً و إن تر حل لنیل غنی فسهل و إن تر حل لنیل غنی فسهل و إن تر حل ترید تمام جاه و إن تر حل رجاء لاشتهار و إن تر حل رجاء لاشتهار و إن تر حل رجاء لاشتهار و إن تر حل و رجاء لاشتهار و إن تر حل و رجاء لاشتهار

<sup>(</sup>١) الرداح: البدينة. والخود: الفتاة الغضة.

<sup>(</sup>٢) القلب الجليد ، الغليظ الشديد : وانسجام الدمع : انصبابه .

## ٧ – صفى الدين الحلمي<sup>(١)</sup>

### من مُلَحه :

إِمَا الخَيْرَ بُونِ وَالدَّرْدَ بِيسُ وَالطَّخَا وَالنَّقَاحُ وَالعَلْطَبِيسِ (٢) لَغَهُ تَنْفُرِ الْمَسَامِعُ مِنها حِين تُر وَى وَتَشْمَئُرُ الْمَفُوسُ وَقَبِيحِ أَن يُذَكُرَ النَّافِرُ الوَّحْ شِيُّ مِنها و يُـ تُرَكُ المَّانُوسُ (٣) وقبيح أَن يُذكر النَّافِرُ الوَّحْ فَي مِنها و يُـ تُركُ المَّانُوسُ (٣) أَن وَمَقَالَى عَقْنُقَ لَ وَتُدَيمُ وَمَقَالَى عَقْنُقَ لَ وَدُمُوسُ (٤) أَن وَلَا يَكُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَالَّالُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُولِ اللْمُولِ اللْمُولِ الللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُولِ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ وَلَا اللللْمُ اللَّهُ وَلَا الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ

وقال يمدح الملك الناصر محمد بن قلاوون عند كسر الخليج :

بانِ حُللًا فواضاً ها على ٱلكُثْبان<sup>(٦)</sup> أَن اللهُ عُمَان<sup>(٦)</sup> أَن الكَثْبان<sup>(٢)</sup> أَنْ عُمَان<sup>(٧)</sup>

خَلَع الربيعُ على غُصون أَلبانِ وَنَمَتْ فروعُ الدَّوْحِ حتى صَافحت

<sup>(</sup>١) هو عبد العزيز بن على شاعر الجزيرة نشأ بالحلة من مدن الفرات ، وتأدب وأجاد الشعر وخدم ملوك الدولة الأرتقية . وزار مصر ومدح السلطان الناصر بن قلاوون . وتوفى ببغداد سنة ٧٥٠ ه .

<sup>(</sup>٢) الحيزبون : العجوز أو التي لا خير فيها . الدردبيس : العجوز الفانية والداهية . والطخاء : السحاب المرتفع . النقاخ : الماء البارد العذب الصافى . العلطبيس : الأملس البراق .

<sup>(</sup>٣) الوحشى من الألفاظ: الغريب غير المـألوف.

<sup>(</sup>٤) العقنقل : الكثيب المتراكم . قدموس : قديم .

<sup>(</sup>٥) الفيافى : مفردها فيفاء ، وهى المفازة لا ماء فيها . جوب الفيافى : قطعها . واشاف جمع نشفة مثلثة النون ، وهى حجارة الحرة . وهى سود كأنها محترقة .

<sup>(</sup>٦) الكثبان : جمع كثيب ، وهو التل من الرمل .

<sup>(</sup>v) الكفل بفتحتين : العجر .

ونتو جَتْ هامُ الغصُون ، وضر جَتْ وتنوَّعتْ بُسُط الرياض، فَزَهْرُها من أبيض يقَق ، وأصفَرَ فاقع ، والظلُّ يَسْرِق في الخمائلِ خَطُوَه وكأعما الأغصانُ سوقُ رَوَاقص والشمسُ تَنظُرُ من خلال فروعها والطَّلْعُ فِي خَلَلِ الْـكِمَامِ كَأَنِهِ والأرض تعجب كيف تضحك والخيا فأصرف همومَك بالربيع وفضله ؛ أَنَّى ؟ وقدْ صَفَتِ الْمَياه وزخْر فتْ وأخضر واديها ، وحَدَّق زهرُه و به الجواري المُنشآتُ ، كَأُنَّهَا والماء يُشْرِع في ألتدفُّق كُلُّمَا

خدَّ الرياض شـقائتي النُّعْمَانِ مُتبِانُ ٱلأشكال وٱلألوان : أو أزرق صاف ، وأحمَرَ قابى والغُصْن يَخْطر خطرةَ النشوانِ(١) قَدْ قُيَّدَت بسَلاسِل ٱلرَّيْحَان (٢) نحوَ الحداثق نِظْرَةَ ٱلغَيْرَان (٣) حُلَلٌ نَفَتُقُ عَن مُحُورٍ غُوَ آنِي (٤) يَبْكي بدمع دائم أَلْهَمَـكُلن(٥) إن الربيع هو الشباب الشاني جناتُ مصرَ ، وأشرقَ الهرمان ، وألنيل فيه ككو ثر بجنان عند لكسير تَهُمّ بالطيران عَجِلَت عليه يدُ النَّسيم الواني (٦)

<sup>(</sup>١) الحمائل: جمع حميلة ، وهي رملة تنبت الشجر . يخطر : يتمايل . النشوان: السكران .

<sup>(</sup>٢) سوق رواقص ، مفرد السوق : ساق ، وهي : ما بين الركبة والقدم .

<sup>(</sup>٣) الغيران : شديد الغيرة .

<sup>(</sup>٤) الطلع : طلع النخلة . والحلل بفتحتين : الفرحة بين الشيئين والجمع خلال ، والحكام : وعاء الطلع . الغواني : جمع غانية ، وهي التي غنيت بحسنها عن الحلي .

<sup>(</sup>٥) الحيا: المطر. والهملان: الجريان.

<sup>(</sup>٦) الوانى : الضعيف .

حتى إِذَا كُسرَ الخليجُ وقُسِّمتْ أمواهُ لُجَّتِهِ عَلَى الْخَلْجَان بين الأنام مَواهب السلطان خَرُوا لهيبته إلى الأذقان (١) وسَما بنُصْرته على الأدْيان ونظرْتُ كسرى العدْل في الإيوان(٣) أُعْدَى بِفَيْضِهِمَا يَدى ولساني (٢)

ساوَى البلادُ كَا تُساوى في الندْي ملك إذا اكتحلَ الملوكُ بنُوره قد عَزَّ دينُ محمد بسَميه شاهدته فشهدت كفان الحجا ورأيتُ منــه سماحةً وفصاحةً وقال يهني \* المؤيد بالقدوم من الصيد :

لا عَــدمْنا نوالَه وظــلالَه (١) والسـجيات كلها والأصالة أنّ روْضاً قد أسة الله خلالة أنه يُنعلُ الجوادَ علالة (٥) مَا رَأَى الطَّرُّفُ فِي السِّنَاءِ مِثَالَةً (٦) سَ مَن الخُوْف ما تسمَّتْ غَزَالهُ (٧) مرحباً باكخيّا لكلّ جذيب مَلكُ الْجُودِ والثنا والمعالى رُ قَمَتْ حُـلَّةُ الرياض فِحْلْنا وأبتَغي الأفْقَ للعـلا فحسنْها جاء من صيده السعيد كبدر كَمْ غَزَالِ رَمَّى ؛ فلوْ أَمَّن الشَّهُ

<sup>(</sup>١) الأذقان : مفرده ذقن ، وهي في الإنسان مجمع لحييه .

<sup>(</sup>٢) الحجا: العقل ، يريد لقان الحكم .

<sup>(</sup>٣) أعدى : من العدوى ، يريد أكسب يده سماحة ولسانه فصاحة مثل سماحة الملك المدوح وفصاحته .

<sup>(</sup>٤) الحيا: المطر. النوال: العطاء.

 <sup>(</sup>٥) ينعل الجواد هلاله : يجعل الهملال نعلا للجواد .

<sup>(</sup>٦) السناء: الرفعة .

<sup>(</sup>٧) الغزالة : اسم من أسماء الشمس ، والمعنى أن الملك كلف صيد الغزلان ، فلو أراد ألا يجعل الشمس مما يصطاد ، لما كان من أسمائها : الغزالة .

وَلَعْمَرَى لُو اسْتَجَارُ بِهِ ٱلْوَحْ شُ أَنَّ ﴿ بِعَدُمَا اسْتَعَلَّتْ ﴿ نَبَالُهُ (١) أَيْد اللهُ ملكه ووقاه وحمى سرَّبه وصان جَلَاله(٢) وقال يحرض الأمير نور الدين على ملتقي المغول وحربهم عند ما أغاروا على ماردين : أمِنْ حَجَر فؤادُك أم حديد أَ فَفيه على الوغَى بأسُ شديدُ (٣) وأطوادٌ حُلومُكَ أم جبالٌ تَميد الراسياتُ ، ولا تميدُ (٤) يُصَوِّبُ فَعْلَكَ الرَّأْيُ السديدُ لأنكَ كُلَّا حاولْتَ أمرًا فَذَابَ بحرٌ موقِعها الجليدُ طَلَعْتَ على المُداة ، وأنتَ شمسُ ولاقَوْا منكَ ما لاقت ثمودُ (٠) أُغَرْتَ على حِماهُم غيرَ عادٍ وتحقيق دون مَقْدَمه البنودُ بجيش ترجُفُ الرَّاياتُ فيه كَمَا اهْمَزَّتْ مِن الْمَرَحِ القُدُودُ (٦) وْتَهُتزُّ الدُوابلُ فيهِ عُجْبا به يَدُنو لك الأَمَدُ البعيد عَجِلْتَ إلى قراعهمُ بعزم فيندَمُ ؛ والنَّدامَة لا تُعيدُ (٧) وكم وَان يَمُدُّ العَجزَ حَمْاً رأى من بَعْده مالا يُريدُ ومن يَرَ مَا يُريدُ وَكَفٌّ جُبْناً

<sup>(</sup>١) ثنى : أرجع . واستقلت : يريد فارقت القوس .

<sup>(</sup>٢) حمى الله سربه : حفظ نفسه . ﴿

<sup>(</sup>٣) الوغى : الحرب . والبأس : القوة .

<sup>(</sup>٤) الطود: الجبل. حلوم: مفرده حلم بالكسر وهو الأناة والعقل. تميد الراسيات: تضطرب الجبال الشامخة الثابتة.

<sup>(</sup>ه) عاد : معتد ظالم . وفي السكلمة إشارة إلى (عاد) المذكورين في القرآن السكريم وهم قوم هود الذين أهلكوا لما عصوه فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين .

<sup>(</sup>٦) الذوابل: الرماح الرقيقة . المرح: شدة الفرح مع الإعجاب بالنفس

<sup>(</sup>٧) وان : ضعيف . حلما : أناة وعقلا .

وقال في فرس أَدْهَمَ نُحَجَّل:

ولَقَدُ أروحُ إلى القنيص وأغتَدى رامَ الصباحُ من الدُّجَي استنقاذَهُ فَكَأُنَّهُ صِبْغُ الشَّبِيبَة هَابَهُ

وقال في وصف عُودٍ طَرَب:

وعُود به عادَ السرورُ لأنَّه يَغرِّبُ في تَفْريده فكأنّه

في مَتن أَدْهَمَ كَالظَّـلامِ مُحَجَّل جَسَداً ، فلم يَظْفَر بِغَيْرِ الْأَرجُل (١) وخطُ المَشِيبِ ، فجاءهُ من أَسْفَلَ

حَوَى اللهوَ قِدْماً وهو رَيَّانُ ناعمُ يُعيدُ لنا ما لَقَّنَيَّهُ وَالْحُمَامُ

۸ – جمال الدین بن نباتة المصری<sup>(۲)</sup>

قال يرنى ولداً له مات صغيراً :

يا مُوحِشَ الأوطان والأوْطار (٣) فاضت عليك العين بالأنهار غُرَفِ الجِنانِ ، ومرْجتي في النارِ فسبقْتَني ، وَتَقُلْتُ بِالأَوْزَارِ (؛)

اللهُ جارُك إنَّ دَمْعِي جارِي لمــا سكنت من التراب حديقةً شَيَّانَ ما حالى وحالُكَ : أنتَ في خَفَّ النَّجَا بِكَ يَا رُبِّيَّ إِلَى السُّرَى

<sup>(</sup>١) رام العباح من الدجى استنقاذه : أي طلب الصباح أن ينقذه فلم يفز بغير الأرجل ، وتفسير ذلك أن الفرس أسود الجسم (أدهم ) أبيض الأرجل ( محجل ) فالصباح له تلك الأرجل البيض ، في حين أن الليل له سائر الجسد الأسود .

<sup>(</sup>٢) هو جال الدين أبو بكر ولد بمصر وتوفى بها سنة ٧٦٨ ه. ويظهر في شعره ذوق سلم ورقة ممتازة . وهو في هـنه القصيدة يعارض أبا الحسن التهامي في قصيدته التي ربي بها ولدا له مات صغيرا كذلك وهي من البحر والقافية ، وقد تقدمت لك في هذا الجزء

<sup>(</sup>٣) الأوطار : جمع وطر ، الحاجة تهتم لها وتعني بها .

<sup>(</sup>٤) النجا : مقصور النجاء ، وهو السرعة .

ليتَ الردَى إذ لم يَدَعْكَ أَمِابَ بي ؟ لیتَ القَضَا الخاوی تَمهَّل ورْدُهُ مَا كُنْتَ إِلَّا مِثْلَ لِحَةٍ بارق أبكيك ما بَكَت الحامُ هَديلَها أَبْكَى بَمُحْمَرً الدموع ؛ وإنما قالوا : صغيرْ أ قلتُ إنَّ ! وربمــا وأحق الأحزان ماض لم يُسيء نَائِي اللَّهَا ، وحِمَاه أَوْرِبُ مَطْرَحًا لَهَفِي لَغُصن راقني بنباته لمفي لجوهرة خفَت ، فكأنني لهنی لسارِ حارَ فیه تجــلدی سكن الثَّرى ؛ فكأنه سكن الحشا أعزز على بأنّ ضَيْف مسامعي أعزز على" بأن رحلت َ ولم تخُضْ أُعزز على بأن ُنثِرْتَ على الثَّرى

حتى نَدُومَ معاً على مضار (١) حتى حَسَبْتُ عواقِبَ الإصْدَارَ وَلَى ۚ . وَأَغْرَى الْجِمْنَ بِالْإِمْطَارِ وأحن ما حَنَّتْ إلى الأوكار (٢) تَبْكَى العيونُ نظيرَها بنُضَار كانت به الحسَرَاتُ غيرَ صغارٌ (٣) بيَدٍ ولا لِسْنِ ولا إضمــارِ (١) يا ُبُعْدَ مِجتمعَ وقربَ مزارِ! لو أمهلتْه النربُ للإنمــارِ حجَّبتُهُا من أدمعي ببحار وَاحبرتَى بالـكوكب السيارِ ! من فرْطِ ما شُغِلَتْ به أفكارى لم يحظَ من ذاك اللسان بقارى ! (٥) أقدامُ فكرك أبحُرَ الأشعار وعلیك من دمعی كُدرِّ نثار<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) أهاب بي : دعاني .

<sup>(</sup>٢) الهديل هنا : أب للحام زعموا أنه هلك في القدم فهي تبكيه .

<sup>(</sup>٣) إن: أي نعم .

<sup>(</sup>٤) اللسن بكسر اللام : اللسان .

<sup>(</sup>٥) أعزز على : أى ما أعز ذلك وما أصعبه . وقارى : من القرى وهو ما يقدم للضيف الطعام ، أو من القراءة فني الـكلمة تورية .

<sup>(</sup>٦) نثار : أى منثور .

أَبُنَى ، إِنْ تُكُسَ الترابَ فَإِنهُ مَا فَى زَمَانِكُ مَا يَسِرُ مَوْمِّلًا مَا فَي زَمَانِكُ مَا يَسِرُ مَوْمِّلًا لَو أَن أَخْبَارِي لديك توصلت احزانُ مدَّ كِر ، وسَلْوةُ مُفْرَدِ ، أَبُنَى ، إِنِي قد كَنزْ تَكَ في التَّري التَّبِي وَمَضِي البياضُ مِن الحياة وطهيبها أَبُنَى ، قد وقفت على حوادث وَمَضِي البياضُ مِن الحياة وطهيبها مَن الحياة وطهيبها مَن الحياة وطهيبها مَن وادعا ، فلقد تقرّح ناظري أرعي الدُّجي وكأن ذيل ظلامه أرعي الدُّجي وكأن ذيل ظلامه مَن الحياة الصباحُ على المُجَرَّةِ سَحِفْهُ مَن المادِيَةِ الزمانِ على الفَتى ؛ حَلَم المادِيَةِ الزمانِ على الفَتى ؛ وحويت ديناراً بوجهك فانتَحي

غایات أجمعنا ، ولیس بعبار فاذهب كا ذهب الخیال الساری فاذهب كا ذهب الخیال الساری لبکیت فی الجنات من أخباری ومُقام مَضیّعَة ، وذُلُ حِوارِ فانفع أباك بساعة الإقتسار(۱) فوقفن من طَلَل علی آثارِ فوقفن من طَلَل علی آثارِ سَهُراً ، ونامت أعین الشّمارِ سَهُراً ، ونامت أعین الشّمارِ مُتَشَبّت بالنّجْم فی مِشارِ مُتَشَبّت بالنّجْم فی مِشارِ مُتَشَبّت شمس النهار دَراری ؟(۳) فاقد حِذرْت وما أفاد حِذاری قادری صَرْف الزمانِ ، فراح بالدینارِ (٤)

وقال يمدح السلطان الأفضل ويعزيه في والده المؤيد :

هَنَا عِلَى الْمَزَاءَ الْمَدَاءَ الْمُدَاءَ الْمُدَمَا فَمَا عَبَسَ الْمُحَزُونُ حَتَى تَبْسَمَا الْمُحَرُونُ مَنَى الْمُحَرُونُ حَتَى تَبْسَمَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّال

<sup>(</sup>١) لعله يريد بساعة الإقتار يوم الحساب ، أى الاقتار من الحسنات ، وأن طفله سيكون له فى ذَّلك اليوم ذخراً .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى مشيبه . والعذار : الشعر المحاذي للأذن .

<sup>(</sup>٣) المجرة: منطقة في السماء ذات نجوم كثيرة لا يميزها البصر ، فترى كرقعة بيضاء. والسجف: الستر. والدرارى: النجوم. والمعنى: هل خلع الصباح بياضه على الحجرة، فهو ما تراه من بياضها، ولا صباح بعد ذلك، أم أن الشمس تناثرت نجوما، هي التي أراها، وعلى ذلك لا تطلع الشمس ؟

<sup>(</sup>٤) يشبه وجه آبنه بالدينار بهجة وصفاء .

تغيضُ مجارِى الدمع والبشرُ واضحُ سقى الَغيثُ عنا تربةَ الملكِ الذي مليكان : هذا قد هوى لضريحهِ ودوحهٔ ملك شاذويّ تكافأت إذا الأفضل الْمَلْكُ اعتبرتَ مَقَامه أعاد معانى البيت حتى حسبته وناداهُ مُلْكُ قد تقدادَمَ إرثُهُ ا تُقَابِل منــه مقلَة الدَّهر سُوءُدَدا ويقسم فيناكل سهم من الندى كَأُنَّ ديارَ الملك غابُ إذا انقضَى كأن عماد البيتِ غيرُ مقوّض نهضت فما قلنا : سيادة معشر أما والذي أعطـاك ما أنتَ أَهْلُهُ وقد أنشَرَ الإِسلَامَ بِالْخَلْفِ الذي فإن يكُ مِنْ أيوب بجمُ قد انقَضَى و إن تَكُ أوقات المؤيد قد خَلَت عليه ســ لامُ الله ما ذرّ شارق

كُوابِل غَيْثِ فِي ضُعَا الشَّمْس قد همي تَدَانتُ له الدُّنيا وعزَّ به الحمي برَغْمِي ، وهذا للأُسرَّةِ قد سما فغصن دوی منها ، وآخر ٔ قد نما(۱) وشمنا لأنواع الجميل مُتَمَّاً وجدت زمانَ الْمُلْك قد عاد مثلما بوزن الثنا والحمد بيتاً منظا<sup>(۲)</sup> فقام كما تَرَ °ضي العُلا وتقدَّما صميماً ، وتنضُو الرأى عَضْبا مُصمًّا َ ويبعث الأعداء في الروع أسهما(٣) به ضيغم أنشا به الدهر ضيغا(٤) وقد قمت يا أزكى الأنام وأحزما تداعَت ، ولا بُنيانُ قومِ تَهدُّما لقَدْ شاد من عليَاكِ رَكْناً مُعَظَّما تمكَّن في عليــانِهِ وتحكما فقد أطلعت أوصافك الغر أنجما فقــد جدَّدت علياك وقتاً ومَوْسماً ( ورحمتُهُ ما شاء أن يترحما )(٥)

<sup>(</sup>١) شاذوى : نسبة إلى يوسف بن أيوب بن شاذى ، وهو السلطان صلاح الدين الأيوبى .

<sup>(</sup>٢) البيب : أي بيت الملك .

<sup>(</sup>٣) سهم من الندى : أى نصيب .

<sup>(</sup>٤) الضيغم: الأسد.

<sup>(</sup>٥) ذر: طلع ، والشارق الشمس .

وقال في الناصر حسن وقد أمره أن ينسخ له ديوانه :

والسّفْحُ دَمْعَى ، ودارُ القلْبِحَرَّ ان (۱)
كأنَّ وصْلَى لَفَرْطِ النَّحْبُ هَجْرِانُ عَدْلُ المنام ، وقلتُ : النومُ سُلْطان عينُ لَمّا عن سَنى مُرْآكَ سُلُوانُ (۲) عينُ لَمّا عن سَنى مُرْآكَ سُلُوانُ (۲) كانوا ، ومثلَكَ فى ذا النحو ما كانوا لديكَ قد زامه يُمُنْ وإيمَان لديكَ قد زامه يُمُنْ وإيمَان أشعار قوم ، فلى أمرُ وديوانُ أشعار قوم ، فلى أمرُ وديوانُ

أحبابنا دَارُكُمْ والعيشُ نَعْمَانُ الشَّكُو الشَّهَاد إلى الشَّكُو الشُّهَاد إلى وما بالوصْل من قَدَم ورُبِّمَا رُمْتُ أَن أَشْكُو الشُّهَاد إلى يأيها النَّاصِرُ السلطانُ لا غَمضتْ يأيها النَّاصِرُ السلطانُ لا غَمضتْ كَمْ فَى مَلُوكُ الورَى فَصَلَ ومعر فَهَ إِن يَمض كَشْرَلَى فَكُمْ إِنُّوان مَعْدَلَةً إِنْ يَمْضُ كُشْرَلَى فَكُمْ إِنُّوان مَعْدَلَةً أَنْ يَعْضَ كُشْرَلَى فَكُمْ إِنَّوان مَعْدَلَةً أَمَرَتَ شِعرى يَا خَيرَ المُلْوكِ عَلَى أَمَرَتَ شِعرى يَا خَيرَ المُلُوكِ عَلَى أَمَرَتَ شِعرى يَا خَيرَ المُلُوكِ عَلَى الْمُؤْكِ عَلَى الْمُؤْكِ عَلَى الْمُؤْكِ عَلَى الْمُؤْكِ عَلَى الْمُؤْكِ عَلَى الْمُؤْكِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْكِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْكِ عَلَى الْمُؤْكِ عَلَى الْمُؤْكِ عَلَى الْمُؤْكِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْكِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ ال

### ٩ – محيي الدين بن قر ناص الحموى

قال يصف روضا :

تختال في الأثراد من أوراقها (٣) أو مَا ترى الأُغْلَال في أعناقها (٤)

سَقيا له رَوضا قُدُودُ غُصُونِهِ جُنَّت به وُرْقُ الحَمَامِ صَبابةً

<sup>(</sup>١) العيش: الحياة. نعمان بالفتح: وادفى طريق الطائف يخرج إلى عرفات، يقال له نعمان الأراك. ونعمان أيضا: صفة مشبهة من الفعل نعم ينعم أى سار ناعما لينا. حران: بلد بشمالى الشام.

<sup>(</sup>٢) السنى : ضوء البرق .

<sup>(</sup>٣) قدود غصونه : قامات فروعه : تختال : تُعجب بنفسها مرحاً ، الأبراد : الثياب ، ومفردها برد .

<sup>(</sup>٤) ورق الحمام: جمع أورق وورقاء. والحمامة الورقاء: التيلونها كلون الرماد. الصبابة: رقة الشوق وحرارته ، الأغلال: مفرده غل وهو طوق من حديد يجعل فى العنق لأن المجنون كان يوضع فى أغلال ، شبه أطواق الحمام بأطواق الأغلال من الحديد.

#### وقال أيضاً :

قَدْ أَتْيْنَا الرياضَ لِمَا تَجِلَّتُ وَتَحَلَّتُ مِنَ النَّـدَى يُحَمَّانُ (١) وَتَحَلَّتُ مِنَ النَّـدى يُحَمَّان ورأيْنَا خواتِمَ الزَّهْرِ لِمَـّا سقطت من أنامِل الأغصَان

#### وقال يصف نهرا:

وربَّ نهر لهُ عيرونُ تَحَارُ في وَصْفه العيرون للهُ عيرون للهُ عَدا الريقُ منه عَذْبا مَالتُ إلى رَشْفه الغُصُون(٢)

# ١٠ – على بن محمود المبــارك (٣)

### قال يذم دار سكناه:

أن تـكأثر الحشرات في جَنباتها والشر دان من جميع جهاتها كم أعدم الأجفان طيب سباتها غنت لما رقصت على نغاتها (٤) قدمت فيه على أخواتها ن الشمس ما طَرَبي سوى غُنباتها وأبن الأسد من وثباتها ؟

دار سكنت بها أقل صفاتها الخير عنها نازِح متباعد من بعض ما فيها البعوض عدمته وتبيت تسعدها براغيث متى رقص بتنغيص ولسكن قافه وبها ذُبابُ كالضّباب يسدُّ عَيْ أَيْنِ الصوارمُ والقَنَا من فَتْ كها

<sup>(</sup>١) الجمان : قطع من الفضة على هيئة اللآليء.

<sup>(</sup>٢) الرشف : الص .

<sup>(</sup>٣) هو على بن محمود المبارك كال الدين بن الأعمى الشاعر المتوفى سنة ٦٩٢ ه .

<sup>(</sup>٤) تسعدها : تعاونها .

وبهما خفافيش تطيرُ نهارَها مع أَيْلها ليست على عاداتها فاعجب لشدة فتكما وثباتها شوكاتها فاقت على ُسمر القَنَا عنه العِتاق الجُرْدُ في حَمَلاتها(١) وبها من الجُرْذان ماقد قصَّرت وَلَمْهَا زَنَابِيرِ تُظَنُّ عَقَارِ بِا لا برء الْمُسموم من لدغاتها فينا حمانا الله لدغ حُمَاتها(٣) ولها عقاربُ كالأقارب رُتَّعْ ﴿

# ۱۱ — ابن سعید المغربی (۳)

#### قال يصف الجيزة:

لم يكن عندىَ للوجه الجميل إن للجيزة في قلبي هوًى يرقصُ الماء بها من طربِ ويميل الغصن للظل الظليل فلذا تصفر في وقت الأصيل وتود الشمس لو باتت بها

# ١٢ - محمد بن سليم المصرى<sup>(۱)</sup>

كتب إلى السراج الوراق في حمار له سقط في بئر فمات :

يفديك جَحْشُك إذ مضي مُتَردياً و بقالد ريفْدى الأديبُ وطارف تبنا وراح من الظا كالتالف فرمى حشاشة نفسه لمخاوف أزروا بحاتم في الزمان السالف

عدم الشعير فلم يجده ولا رأى ورأى البؤيرة غير خاف ماؤها قوم بموت حمارهم عَطَشاً لقد

<sup>(</sup>١) العتاق : الحيل . والجرد : جمع أجرد وهو السباق منها .

<sup>(</sup>٢) الحمات : جمع حمة ، وهي إبرة العقرب التي تضرب بها .

<sup>(</sup>٣) توفی سنة ٩٧٣ ه .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن محمد بن على بن محمد بن سلم المصرى المتوفى سنة ٧٠٧ه.

# ۱۳ - ابن الجنان (۱)

### قال يُصف روضاً على نهر :

ودو ج بدت معجزات له تبین علیسه و تدعو الیه جری النهر منی عصنه فال یقبل شکراً یکیه و کف النهر منعت حلیه فاضحی الحام ینادی علیه کساه الأصیل ثیاب الضّنی فل طبیب الدیاجی لدیه وجاء النسیم له عائداً فقام له لا ثماً معطفیه

# ١٤ - محمد بن الحسين

### قال في نوح الحام:

تبكى فتُسعِدُنى على أحزابى (٣) في على الأغصان في فيمنا يبكى على الأغصان من بعده بالنوح والأحزان منها ، فلم غَنَّت على العيدان ؟

ولقد رأيت الأراك حمامة تبكى على غُصْن وأندُب قامة مامة مرَع الزمان وحيدَها فتعلَّت تخشَى من الأوتار وهي مُرُوعَة مَ

<sup>(</sup>١) توفى سنة ٥٧٥ هُ .

<sup>(</sup>٢) هو الشاعر النديم ، صاحب الموصل ، توفى سنة ٦٥٨ ه .

<sup>(</sup>٣) الأراك : شجر يستاك به .

# ١٥ – محمد بن الحسن الصائغ العروضي (١)

قال يتشوق – وهو عصر – إلى دمشق:

ذا مُغرقٌ عيني وهذا محرقُ (٢)

لى نحو ربعك دائمًا ياجلَّقُ شوقٌ أكادُ به جوًى أتمزقُ وهمولُ دمع من جوًى بأضالعٍ أشياقُ مِنك منازلًا لم أنسهًا أنَّى ؟! وقلبي في رُبُوعِكِ موثقُ

## ٦٦ – ابن دقيق العيد (٣)

قال يتمنى الجمع بين الشباب والشيب :

تمنيت أن الشيب عاجل لمَّتي وقَرَّبَ مني في صباى مَزَارَه فَآخُذُ من عصر الشَّبابِ نشاطَه وأخذ من عصرِ المشيبِ وقاره

#### وقال في الشكوي :

لعمرى لقد قاسيت بالفقر شدَّةً وقَعتُ بها في حَيْرةٍ وشَيَّات فإِنْ بُحَتُ بِالشَّكُوى هَمْكَتُ مُرُوءِ وَإِنْ لَمْ أَبُح بِالصَّبِرِ خَفْتُ مَمَاتِي وأعظم به مِنْ نازلٍ بمُـلِيَّةٍ يزيل حياني أو يزيلُ حياتي

#### وقال في بعض الوزراء:

مقبِلٌ مد بر بعيد " قريب محسن مذنب عدو حبيب عجب مِن عجائبِ البَرِّ والبحر ونوع فَرْدٌ وشكل عريبُ

<sup>(</sup>٢) الجوى: شدة الوجد. (١) توفى سنة ٧٢٧ ه.

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن على بن وهب الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد المتوفى سنة ٧٠٢ ه.

## ١٧ – مجير الدين بن تميم

#### قال يصف روضاً :

للرُّوْض فَهُوَ بِقُرُّ بِهِ فَرَّحانُ مضمُونهَا مالت له الأغصانُ (١)

بعث النسيمُ رسالةً بقُدُومه ولطيب ما قرأ الهَزَارُ بشدوه

وقال في وكيل بدار القاضي بدمشق:

تَخْـُبُرُهُ فَهُوَ دقيقٌ جليــلُ على جناح الأمرُ أقوى دليل

لا تَقُرَب الشرعَ إذا لم تكن ووَكِّل العِزَّ الذي وَجْهُهُ ولا تَمَل عنه إلى غيرهُ وحسبنا اللهُ ونعم الوكيل

#### وقال في روضة :

رُقمَت لَمَا طُرَرٌ مِن الغُدُرَان (٢) فالوُرْقُ تَذْشُده بَكُلَّ مَكَانِ (\*)

أَرْضُ كَسَاهَا القَطَرُ حُلَّةَ سُنْدُس وَفَدُ النسيم أضاع نَشْر رياضِها

وكتب إلى كمال الدين بن النجار وكيل بيت المال بدمشق:

يعُزُّ البحرَ في َبَذْل النوال(٥) علیك بها وشكرى وابتهالی

کال الدین یا مولای یا مَنْ أتيت لحاجة ؛ فاغمَم ثنائي

<sup>(</sup>١) الهزار بفتح الهاء : طائر . ﴿ ٢﴾ تخبره : تعلمه . دقيق : أمَّن غامض .

<sup>(</sup>٣) القطر: المطر. والمعنى أن القطركسا الأرض حلة خضراء من النبات، رسمت لهذه الحلة طرراً ، أي جوانب مِن الغدران ، أي المياه التي غادرها المطر .

<sup>(</sup>٤) أضاع : إما ضيعه أو أفقده ، وإما بثه في الجو ، وضاع الطيب : انتشرت رائِّجته . والنشر : الريح الطيبة . والورق : جمع ورقاء وهي الجامة .

<sup>(</sup>o) يعزه: يفوقه ويزيد عليه.

ولا نجمل سواكَ لها ؛ فإنّى عليكَ بِنُجْمها وَقَعَ انَّكالى أَيَّتُ كَالَحَ انتَكَالَى الْجَمُلُ أَن يَقُول الناسُ : إلى أتيت كاجة لم تقضها لى ؟ وأُصْبِحُ بينهم مَثلًا لأنى أتانى النقصُ من جِهَةِ الحَالِ وقال في رثاء صديق له اسمه قطب الدين :

عليكم ولا جفنى يجِنْ له غَرْب (١) ا وهل فلك يسرى إذا عدمَ القُطْبُ (٢)

نأيتم فلا قلبي عن الحزْن مُقصر ﴿
وَأَفَلَاكُ لَذَّاتِي تَعَطَّلَ سَسيرُهَا
وَقَالَ فِي النَّشُوقَ :

من أرضكم! فلها على جميــل : (٣) عنهم إلى وثوبها مبـــلول

لا تبعثُوا غيرَ الصَّـبا بتحيـة خاضت دموعَ العاشقين وعَرَّجت وقال في الغزل:

فقلت وشأن العاشقين التجثُّملُ: ومهما أتى منكمُ على الرأس يُحمل وعيرنى بالشيب قوم أحبهم بعثتم إلى رأسى المشيب بهجركم وقال فى ليلة سكر:

راحاً تسل شبابی من بدِ الهرَم (١) غزالة الصُّبْح ِ ترعَی نوجسَ الظُّلَمَ (٥)

وليــلة بت أســقى فى غياهبها ما زِلت أشربُها حتى نظرتُ إلى

<sup>(</sup>١) مقصر : مقلع وكاف عن الحزن عليكم . والجفن : يريد العين . الغرب : انهلال الدمع من العين .

<sup>(</sup>٢) الفلك : واحد أفلاك النجوم . والقطب : كوكب بين الجدى والفرقدين يدور عليه الفلك .

<sup>(</sup>٣) الصبا : ريح تهب من مطلع الشمس . وهي ندية بليلة .

<sup>(</sup>٤) الغياهب، الظلمات. الراح: الحرر.

<sup>(</sup>٥) غزالة الصبح : الشمس . ونرجس الظلم : النجوم .

#### وقال يهجو:

أُدرى بأنك خامل في الناس<sup>(۱)</sup> أُكليب خذها من يَدَى جسّاس!

لمّا جَسَسْتُك بالمديح واَمْ أَكُنْ ناديثُ لمّا أَنْ جَسَسْتُكَ بالْهِجا:

### وقال يمدح النرجس:

مُزْ وَرِّ قال ، وقولُه لا يُدُ ْفَعُ : (٢) عندى قُبَالَةَ كلّ عين إِصْبَعُ

مُذْ لاحظَ المنثورُ طَرَ ف السَّرْ جس الْ فَتِّحْ عُيونك في سِوَايَ ؛ فإنَّني

#### وقال في روضة :

فنادت علیه فی الریاض طیور (۳) اکثرة ما یبکی لهما ویَدُورُ

أيا حُسْمَا من روضة ضاعَ نَشْرُها ودُولا مُها كانت تَعَدُّ ضلوعُه

### وقال أيضاً :

وأعيشُ منها تحت ظلَّ ضَافَى ( ) والماء يَاقَانِي بقلبٍ صَافِي

ام لا أميل إلى الر"ياض وحُسْنها وحُسْنها والزَّهْرُ اللهُ الدِياضِ وحُسْنها والزَّهْرُ اللهُ المِيمِ

<sup>(</sup>۱) الجس بالشيء: المس به ، كليب: لقب وائل سيد تغلب ، وهو تصغير كلب ، جساس ابن مرة . سيد بكر وقاتل كليب ، وهو أيضاً صيغة مبالغة من جس ففي كل من كليب وجساس تورية .

<sup>(</sup>٢) المنثور: المتفرق وهو وصف لنوع من الزهر . طرف النرجس: عينه . المزور: المنحرف . لا يدفع: لا يرد ، قبالة الشيء: تجاهه .

<sup>(</sup>٣) ضاع نشرها: يعنى انتشرت رائحتها الطيبة . الدولاب . المنجنون الق تديره الدابة :

<sup>(</sup>٤) الظل الضابي : المتسع .

### ۱۸ – الشهاب الخفاجي (١)

قال يتغزل ويتطرق إلى مدح محمد بن القاسم الحلبي (٢):

حقّام بَغزُونی صُدودُه والصبرُ قد كَثَرت جنودُه (۳) لم أدر : فاترُ جفنه واخطشرُ أسْقم أم عُهودُه (۵) نشوانُ بعبث بی كا عبثت بآمالی وعُودُه (۵) لو لا میه المحسن جا لت فیه لاحترقت خدُودُه كالصّب لولا مهه المُحسن جا لت فیه لاحترقت خدُودُه كالصّب لولا دمهه يَهمى لأَحرقه وقُوده (۱) يُخفي الهوَى وعيونه بغرامه المُضني شهوده فسقى رياض الحسن من دمعى حياً يَهمى مديده (۱۷) فسقى رياض الحسن من دمعى حياً يَهمى مديده (۱۷) زمن بجيد اللهو قد نظمت على نسق عقوده (۱۸) زمن بجيد اللهو قد فد نظمت على نسق عقوده (۱۸) إذ دو ح أنسى يانع بكثوسنا انفتحت وروده (۱۹) والسكاس نجم لاح في فلكِ المسرة لي سُعُودُه

<sup>(</sup>١) وله في سرياقوس وتعلم بمصر ، ثم رحل إلى الحرمين فالأستانة ، وكان من رجال اللغة والأدب توفى سنة ١٠٦٩ هـ .

<sup>(</sup>٢) أجابه محمد على هذه القصيدة بقصيدة تأنى في ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) حتام أصلها : حتى ما . فحذفت ألف ما الاستفهامية لجرها بحتى . يغزونى : يسير إلى قتالى وانتهابى . والصدود : الإعراض

<sup>(</sup>٤) جفن فاتر : غير حاد النظر . والحصر : وسط الإنسان . والعهود : المواعيد .

<sup>(</sup>٥) النشوان: السكران. ويعبث بي: يلعب بي .

<sup>(</sup>٦) الصب: المشتاق الذي يكابد حرارة الشوق . يهمي : يسيل . وقوده : اتقاده واشتعاله

<sup>(</sup>v) الحيا: المطر . المديد: الممدود المتصل .

<sup>(</sup>٨) نسق : نظام واحد .

<sup>(</sup>٩) الدوح: الأشجار العظيمة الورود: جمع ورد ،

يَصْفُو فيُحْلَى ذَكْر مَن قد زين الدّنيا وُجوده ذاك ابن قاسم الله ما زَال في نَعَب حَسُودَه

# ١٩ - السيد عبد الرحيم العباسي

#### قال يصف ضعفه:

وكنتُ ذا قوة وبَطش

أَرْعَشَنِي ٱلدهرُ أَيَّ رعْش قد كنتُ أُمشِي واستُ أَعْيا فصِرتُ أعيا واستُ أمشى

## وقال بشكو من الأصدقاء: ﴿

صاروًا كَثُل حَبَابِنا فِي الْكَاسِ(١) كَاللَّوْلُوْ المتناسقِ ٱلأَجْنـاس شَيْئًا ؛ وصار رَجَاؤُهم كاليَاس

مالى أرى أحبابَنا في الناس بينا يَرُ ُوقُك عند أُوَّل نَظْرُةٍ فإذا أعدْتَ الطرفَ فيهمْ لم تجدِ

#### وقال يصف الصداقة الحق:

غيرَ قلْبِي فهو يَدْرِي ودَّهُ فكذا أعلم مالى عندهُ

است عن ودّ صديقي سائلا فَكُمَا أُعلَمُ مَا عَنْدَى لَهُ

وقال في لثيم ابتدأه بالتحية :

وبين يَدَيْه أَشْخَاصُ لِنَّامُ فقلتُ لهُ : متَى كَسَد السَّلامُ ؟ (٢)

رأيتُ لئيمَ قومٍ في مَمَرٍ" فسلم من جهالته ابيداء

<sup>(</sup>١) الحباب: ما يرى على الماء من الفقاقيع ولا يلبث أن يفني .

<sup>(</sup>۲) كسد السلام: لم ينفق ولم يرج ، يريد: متى امتنع؟

وقال في الحكمة :

حالُ الْمُقَـلِّ أَناطَقُ عَمَّا خَـفَى منْ عَيْبِهِ فإن رأيت عارياً فلا تَسل عن ثوبه

٠٠ - محمد بن القاسم الحلبي

قال يجيب الشهاب الخفاجي على قصيدته التي تقدمت (١):

للظبى لفتتــه وجيــده والورد ما أبدت خدوده والدر يزهو بالذي في ثغره منه نضيــده (۲) وبوجهــه شرك العقــو ل؛ فأى عقل لا يصيده! ؟ (٣) في كل يوم الهـوى من حسنه معنَّى يريده ملك تحكم في الجما ل فنال منه مايريده ما زال يسطو في الورى مرن فعل مقلته جنوده بالأجر آثره شهيده حــتى ظننـا أنه صانعته عنه يعيده (١) يبــدى الصــدود وكلمــا أتراه يجحــد ما لقيــــت به وهل يغني جحوده وهو النهــار إذا بدا من نفسه قامت شهوده ب » الفضل إذطلعت سعوده كضياء مولانا «شهـا ما زال يسمو في سمــا ء الحجــد زينها وجوده ؟

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٣٧٠ . (٢) النضيد: المتسق المرصع .

<sup>(</sup>٣) الشرك: المصيدة.

<sup>(</sup>٤) صانعته عنه : أى حاوات أن أرده عنه ، وأغريه بالوصل .

ميع عنه واستعفى حسوده الطا حتى تقطعت بٍ ليس يُطفِئه وقُوده (١) وقَّاد فكر ؛ أي خط غير الملا ليست تقوده كرمت له هم إلى ن بما ينمقه فريده (۲) بزهو على جيـد الزما يا الحسن قد نظمت عقوده من كل سجع من مزا وإذا ذكرت الشعر فهـــوكا سمعت به لَبيــده (٣) ءِ لقاءِ أيامِ تَفْيده قد كنت أجهد في ابتغا قد كان في أملي وعوده حتى وفَت لى بالذى الخضــــم يفيضُ للعافين جُوده فلقيتُــه البحر متدفقاً بالفضل تخيشي أن أيفر قها وفوده من خاطِر قد جفٌّ عوده عهد الصباحيناً عهوده بعدت بقول الشعر في لًى لا تُلَبِيه عبيدُه؟ لىي دُعاك ؛ وأيُّ مو ما دام من لقياك عيده ما ضرّه عيدٌ نأى ٢١ - أحمد بن على العلقمي

قال يتمدح:

بإنصارنا وجهك المذهب يكاد سنى برقه يذهب وأشواقنا فيك لا تنقضى وشمس جمالك لا تغرب

<sup>(</sup>١) وقوده: اتقاده .

<sup>(</sup>٣) الفريد: صغار اللؤلؤ تفصل بين العقد المنظوم والذهب، ويريد الشاعر أن ما يكتبه الممدوح من نثر وشعر يكون كالعقد المفصل في جيد الزمن .

<sup>(</sup>٣) ابيد: شاعر جاهلي وأحد أصحاب المعلقات.

وحبك في الماء مستودع وأشربه كل من يشرب وفي كل عين وقلب به مشيراً لك المهزل الأرحب وذاتك جنة أهل النهى ونفسك عنصرها أطيب فمن غير نطقك لا نشتني ومن غير ذاتك لا نطرب وكم لك من رتب في العلا إذ لها ينسب (۱)

## ٣٢ – عبد الرحمن بن عماد الدين

قال في الموت وطلب الرحمة :

قد شاب فودی حین شاب فؤادی فکا کما کانا عل میعاد (۲) حسن الخواتم أرتجی من محسِن قد من کی قدماً بحسن مبادی وعمادی التوحید فهو وسیلتی فی نیل ما أرجوه عند معادی (۳) ان قیل : أی سفینة تجری بلا ماء ولیس لأهلها من زاد قل : رحمة الرحمن من أنا عبده تسع العباد ، فمن هو ابن عادِ

# ٢٣ - الأمير محمد بن منجك

قال متغز لاً:

تناهى عنده الأمل وقصر دونه العذل (٤) رشاً بفتر عن بَرَد تكاد تذيبه القبل (٥)

<sup>(</sup>١) أى أن العلا يشرف ويسمو إذا حصلت على رتبة عالية .

<sup>(</sup>٢) الفود: الشعر على جانب الرأس مما يلي الأذن .

<sup>(</sup>٣) المعاد: الحياة الأخرى .

<sup>(</sup>٤) تناهى : انتهى ، والعذل : اللوم والعتاب .

<sup>(</sup>٥) رشا : أصله رشأ فسهلت همزته وهو الظبي إذا قوى ومشى مع أمه ، يفتر : يضحك ضحكا حسناً . البرد : حب الغيام يشبه به الأسنان ، القبل : حمع قبلة .

يخام عطفه ثَمَالٌ يميال به ويَعْتَدلُ (۱) يُمَا يرُوقُ لنا يصَفْحة خَدِّه الْخُجَلَ فَلَيْتَ به كَا اتَّصَلَت حَشَاى الطَّرْفَ يتصلُ (۲) فليْتَ به كَا اتَّصَلَت حَشَاى الطَّرْفَ يتصلُ (۲) إذا مَا الْخِدْرُ أَبْرِزَهُ تَنَاهَبُ حُسْنَهُ المُقَلُ (۱) لقَدُ أغراهُ في تَلَقِي شبابٌ ناضِر خضِ لُ (۱) لقَدُ أغراهُ في تَلَقِي شبابٌ ناضِر خضِ لُ (۱) وقَدُ حَشُوهُ هَيَفٌ وطَرْف ملوهُ مَرَحَل (۱)

# ٢٤ - إبراهيم بن المبلط

قال من قصيدة طويلة في الغزل:

حَدَّثَتْ بَانَةُ الحِمى عن صَبَاها عن ثَلْيًات مَكَّةٍ عَنْ صَفَاهَا (١) حَدَّثَتْ بَانَةُ الحِمى عن صَبَاها عن ثَلْيًات مَكَّةٍ عَنْ صَفَاهَا (١) أَنَّ عَصْرَ اللَّقَاءِ آنَ وَوَافَى ، وزَمَانَ النوى انْقَضَى وتَنَاهَى (١) وَنَسِم الصَّبَا يُؤَدِّى الأَمَانَا تِ إلى أَهْلَهَا كَا قَدْ رَوَاهَا وَنَسِم الصَّبَا يُؤَدِّى الأَمَانَا تِ إلى أَهْلَهَا كَا قَدْ رَوَاهَا وَنَسِم الصَّبَا يُؤَدِّى الأَمَانَا شَفَها البُعْدُ والنَّوَى فَشَفَاهَا (١) كُو نَسِيم سَرَى فَسَرَ تُقُوباً شَفَها البُعْدُ والنَّوَى فَشَفَاهَا (١)

<sup>(</sup>١) يخامر: يخالط. والعطف: الجانب. والثمل: السكر.

<sup>(</sup>٢) أى فليت عيني تراه وتتصل به ، كما انصل به قلبي عشقاً ومحبة .

<sup>(</sup>٣) الحدر : ستر عد للمرأة من ناحية البيت . وتناهب أصلها ، تتناهب ، حذفت إحدى التأمين تخفيفاً ، ويجوز أن تـكون فعلا ماضيا . أى نهبت ،

<sup>(</sup>٤) الخِصْل ، الندى المبتل ، يريد النعومة واللين .

<sup>(</sup>٥) القد: القامة . الهيف : ضمور البطن والجصر

<sup>(</sup>٦) البانة : واحدة البان ، شجر معروف . الحمى : ما يحمى ويجفظ من كل شيء . الصبا : ريح . ثنيات مكة : جبالها . والصفا من مشاعر مكة في جنوب المسعى .

<sup>(</sup>٧) آن : حان وقرب . وافى : أنَّى . تناهى : انتهى .

<sup>(</sup>٨) شفها البعد : هزلها .

تعرفُ العاشقين منها نسِيَا تُ ، وَهُمْ يعْرِفُونَهَا بِشَذَاها(١) إِنَّ أَيْدَى الْفَرَاقَ جَارَتْ عَلَيْنَا فَى قَضَاءِ فَحَسْبُهُا وَكَفَاهَا آه وَاوَحْشَقِ لَأَحْشَاءِ قَلْبِي وَقَلِيلٌ قَوْلَى عَلَى البُعْد : آهَا

## ٢٥ – نور الدين العسيلي

### قال يصف دولابا<sup>(۲)</sup>:

ودولَاب مَرَرْت به سُـحَيْرا يَبُّنُّ كُأَنَّهُ الصَّبِّ الْمَرُوعِ (٣) غدَت أَضَّلَاعُه تنهد سُـقُمًّا ويفنى جسمَّهُ صَبُّ الدُّموعِ (١) بدور كن أصل الإلف منه وذَاق تشتت الشمل الجميع (٥) فقلت له : فد يتُك من كثيب كَسَاهُ الْهُمُّ أَثُوابَ انْخُشُوعِ علام أراك تبكى كل وقت وتهتِّفُ في المنازل والرُّ بُوعِ (٦) فقد قرّبت لی حُزْناً بعیداً ونحَّاني نُواحُك عن هُجُوعي(٧) فقال : أما علمت بأنَّ مِثلي خليق بالصّبَابة والوَلُوعِ ؟ (٨) فإنى كنت في روض رفيهاً أبيتُ مِنَ الأزاهر في جُموعِ (٩)

<sup>(</sup>١) الشذا: قوة ذكاء الرائحة.

<sup>(</sup>٢) الدولاب بضم الدال وفتحها : الساقية ، وهي كلمة دخيلة عربها العرب .

<sup>(</sup>٣) سحيرا : تصغير سحر ، وهو قبيل الصبح . والمروع من راعه الهم وأفزعه .

<sup>(</sup>٤) صب الدموع: انسكامها.

<sup>(</sup>٥) أضل الإلف: فقده. تشتت الشمل الجيع: تفرق ما اجتمع من أمره.

<sup>(</sup>٦) تهتف: تصيح . والربوع : جمع ربع وهو الدار .

<sup>(</sup>٧) نحانى : أبعدنى . الهجوع : النوم ليلا .

<sup>(</sup>٨) الصبابة. رقة الشوق وحرارته.

<sup>(</sup>٩) الرفيه: المستريح المتنعم.

أَصُولُ أَجْبِتُ أَزْكَى فَرُوعِ (١) تَضَرَّجُ وجْنَتَاهُ بِالنَّجِيعِ (٣) كَمُ مُرَّوعِ (٣) كَمُ مُرَّوعِ (٣) خَمُودُ مِن النَّمَّارِ على الجَمِعِ (١) أَجُودُ مِن النَّمَّارِ على الجَمِعِ (١) شَدِيدِ البطش حَبَّارٍ قَطُوعِ (٥) وأنتَ مشاهِدُ حالَ الصَّربِعِ وصار يَدُقُ عَظْمَى فَى ضُلُوعَى (٢) وصار يَدُقُ عَظْمَى فَى ضُلُوعَى (٢) أَنَافَ ، وصَار ذَا شاوٍ رَفيعِ (٢) عَلَيْهُ مَعْ الطَّرْفِ الْمَمُوعِ (٨) عَلَيْهُ مَعْ الطَّرْفِ الْمَمُوعِ (٨) وَأَنْ الْمَاتِعِ الْمَمُوعِ (٨) وَأَنْ الْمَاتِعِ (١٠) وَأَنْ الْمَاتِعِ الْمَاتِعِ (١٠) وَأَنْ الْمَاتِعِ الْمَا

ولى فى الْمُنتَمى أغراقُ صِدْقِ اِذَا مَا الْوَرْدُ قَابَلَنِي وَحَيّا وَيَصْفَرُ الْمَهَارُ لَدَى خُوفاً وَيَصْفَرُ الْمَهَارُ لَدَى خُوفاً وَإِنْ قَصَدَتْ بِنُو الآدابِ رَبْعِي وَإِنْ قَصَدَتْ بِنُو الآدابِ رَبْعِي فَقَيْضَنِي الشَّفَاءِ إِلَى غَبِي فَقَيْضَنِي الشَّفَاءِ إِلَى غَبِي فَقَى وَأُسِي صَرِيعاً فَقَالَى بَعْنَفِ فَقَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى بِعُنْفِ وَقَطَّع لُطف أَوْصَالَى بِعُنْفِ وَقَطَّع لُطف أَوْصَالَى بِعُنْفِ فَصَرِيعاً فَصَرِيعاً فَصَرِيعاً وَقَطَّع لُطف أَوْصَالَى بِعُنْفِ فَقَى وَقَطَّع لُطف أَوْصَالَى بِعُنْفِ فَصَرِيعاً فَصَرِيعاً وَقَطَّع لُطف أَوْصَالَى بِعُنْفِ فَصَرِيعاً وَقَطَّع لُطف أَوْصَالَى بِعُنْفِ فَصَرِيعاً وَقَطْع لُطف أَوْصَالَى بِعُنْفِ فَصَرِيعاً وَقَطْع لُطف أَوْصَالَى بَعْنَفِ فَصَرِيعاً وَقَطْع لُطف أَوْصَالَى بَعْنَفِ عَلَى قَلْمِي الْدُورُ عَلَى قَدْ كَانَ دُونِي فَا فَصَرِيعاً لَا إِنْ أَذْهُ وَمَنْ اللَّهِ عَلَى قَلْمَ الْمُؤْمِلُ أَوْلَا أَوْلَا أَوْمَا الْمَاءَ وَلَيْ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ الْمَاءَ وَلَي ناصِيحَ أَنْهَاءً وَلَيْق اللَّه مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّه اللَّه فَا اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) المنتمى: النسب والأصل.

<sup>(</sup>٢) النجيع: الدم الضارب إلى السواد .

<sup>(</sup>٣) اليهار : نوع من النبات يسمى العرار .

<sup>(</sup>٤) ربعي : داري . المثار : المثور ، يريد نثار الأزهار .

<sup>(</sup>٥) فقيضني فجا، بي .

<sup>(</sup>٦) لطف أوصالي: دقة مفاصلي .

 <sup>(</sup>٧) أياف : ارتفع . الشأو : الغاية . والرفيع : العالى .

<sup>(</sup>٨) العنا: أى العناء، وهو هنا الخضوع والذلة ، والمقلاة: ناقة تلد واحدا ، ثم لا محمل بعده، وامرأة لايعيش لها ولد، الهلوع كثير الجزع.

<sup>(</sup>٩) أدمنت نوحي: أدمته . الطرف الهموع . العين الكثيرة سيل الدموع .

<sup>(</sup>١٠) الجدع : ساق النخلة . والمنيع . القوى الحصين الذي يمتنع على من رام اقتلاعه .

<sup>(</sup>١١) الشرك: حبائل الصائد ، الواحد شركة .

# ٢٦ – الأستاذ الإمام أبو المواهب البكرى

### قال يصف يوم مرح وأنس:

حَكَاكَ مَنْ شُوَّالَ يَوْمُ الْهُلالُ مَنْ عَارضِ إلا نسيمُ الشَّمَالُ (۱) مَنْ عَارضٍ إلا نسيمُ الشَّمَالُ (۱) سَلْسَلهُ ، وهُوَ طلِيقُ الْمَجَالُ (۲) بِذْعَ ، فَنِي الْهَنْجَانِ شَكِلُ الْغَزَالُ (۳) نِهَارَهُ ؛ فَهُو شَبَاكُ الْغَزَالُ (۱) نَهَارَهُ ؛ فَهُو شَبَاكُ الْلَالُ (۱) خَوْدُ الدَّلالُ (۱) خَوْدُ الدَّلالُ (۱) يَذَهَبُ مِنْ رَبَّاتِ تِلكَ الحَجَالُ (۱) يَذَهَبُ مِنْ رَبَّاتِ تِلكَ الحَجَالُ (۱) أَفْكَارَنَا بِينَ الهُدَى والضَّلالُ (۱) أَفْكَارَنَا بِينَ الهُدَى والضَّلالُ (۱) أَفْكَارَنَا بِينَ الهُدَى والضَّلالُ (۱) تَلَتَّمَى مَا أَنْتَ إِلَّا خَيَالُ تَلَالُ خَيَالُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ الْمُعَلِيْلُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ الْمُؤْتِ اللَّهُ عَلَيْلُ الْمُعَلِيْلُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ اللَّهُ عَيَالُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ عَيَالُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْم

يا يَوْمَ بُولَاقَ وَأُنْسِي بِهِ وَمَا وَأَفْسِي بِهِ وَأَفْسِلَ اللهِ لِلْ جَنُوباً ، وَمَا يَا عَارِضاً أَوْجِبَ للنهِ للهِ مَا وَقَهُوَةً تَنْضَحُ مَسْكاً ، وَلا حَبَابُها مِن فوقها مانع تُديرُهَا هِيْفاهِ مَمْشُوقة تَدُيرُهَا هَيْفاهِ مَمْشُوقة كَادَ حِجَا مَن أَقْبِلَت نحوة تَوَالُ للشمس ، وقد أقبلت نحوة تقولُ للشمس ، وقد أقبلت :

<sup>(</sup>١) عارض : مانع يمنع من المضي .

<sup>(</sup>٢) سلسله : أجراه في حدور . طليق المجال : غير مقيد في جولاته وسيره .

<sup>(</sup>٣) القهوة: من أسماء الحمر . لا بدع : معناه لا عجب . والمسك : من دم دابة كالظبي يقال لها غزال المسك ، والمعنى : أن هذه الحمر يفوح منها طيب كالمسك ، ولا عجب ، فإن صورة غزال على الفنجان الذي فيه الحمر .

<sup>(</sup>٤) الحباب : نفاخات الماء التي تعلوه . واللا ل : الللا لي .

<sup>(</sup>٥) الهيفاء: ضامرة البطن رقيقة الحصر. ممشوقة: حسنة القوام. الحود: الحسنة الخلق الشابة. تثنت: تمايلت. البرود: الثياب. الدلال: هو جرأة المرأة في تكسر؟ كأنها بخالفة ليس بها خلاف

<sup>(</sup>٦) الحجال: الخلاخيل.

<sup>(</sup>٧) الغرة : الوجه . والطرة : الناصية

# ۲۷ — الشيخ عبد الله الشبراوي(١)

قال في السيد عبد القادر نقيب الأشراف الذي حضر من البلاد الرومية ؛ و بعد أن بات ليلة وجد مذبوحاً :

بنيــة الله ، واتهميُّ عِبادَهُ (٢) وذَبَحْتُمْ هذا المهذَّبَ غَدْراً وقَطَعَتُمْ بِغِلْظَـةٍ أَوْرَادَه (٣) ذاك أمر قَضَى الإله نَفَادَه (٤) نَالَ من دهره الْخَمُون مُرادَه فهو بالذُّبْح نال أعلَى سَعادَه (٥) ماتَ قتلا ، ونال أُجْرَ الشهاده كَحُسَيْن وسعْدِ بْن عُبادَه <u>ه</u>ِ وساوَى فى حَوْزِه أجداده ــيا وحُسْنَى من ربِّنا وزِيادَه قَدَّرَ الله قتـــلَهُ وأراده

أيها القومُ وَ يُ كُمُّ ! قد هَدَمْتُمُ ثم نُحُِّ عليه زُوراً : ولكن أيها النائحون مَهلا ! فَمَنْ ذَا لا تَطْيِلُوا عَلَى النقيبِ نحيباً كم نبي ومسالح وولي هذه سُـنَّةُ الأماجدِ قدما حازَ هذا الشريفُ لُطفاً من الا لوُفورِ الاجورِ والرتبةِ العلْـ يا خليــلِي لا تأسفنٌ وأرِّخ

<sup>(</sup>١) توفى سنة ١١٧٣ ه .

<sup>(</sup>٢) بنية الله : ما بناه الله .

 <sup>(</sup>٣) الفدر : ترك الوفاء ، الوريدان · عرقان في العنق والجمع : أوردة وورود لا أوراد كما جمع الشاعر .

<sup>(</sup>٤) نفاده : فناءه ، يريد وقوعه .

<sup>(</sup>٥) أي أنه مات مقتولًا مظلومًا . فكان جزاؤه الجدة . ونال سعادة الدار الأخرى . وهي الباقية الحالدة .

وقال في بعض أسفاره متشوّقاً إلى مصر :

أعِدْ ذِكْرَ مصرٍ ؛ إِنْ قَالْبَيَ مُولِع مُ وَلَع مُ وَلَع مُ وَلَع مُ وَكُر رَّ عَلَى سُمْعِي أَحَادِيثَ نِيلِها ؛ بلاد مها مدَّ السماحُ جَنَاحَ لَهُ رُوعِها رُو يَداً إِذَا حَدَّ نُذَنِي عَن رُبُوعِها إِذَا صَاحَ شُحْرُور عَلَى غُصنِ بانَة إِذَا صَاحَ شُحْرُور عَلَى غُصنِ بانَة عَسَى نَحُوها يَلُوعَي الزمانُ مَطيَّتِي عَسَى نَحُوها يَلُوعَي الزمانُ مَطيَّتِي لَق عَسَى الزمانُ مَطيَّتِي لَق عَم الزمانُ مَطيَّتِي لَق عَم الزمانُ مَطيَّتِي لَقَد كان لَى فَها مَعَاهِدُ لذَة

بمصر ، ومَنْ لَى أَنْ تَرَى مُقْلَتِي مِصرا الْآ<sup>(1)</sup> فقد ردَّتِ الأمواجُ سَائلَهُ نَهْوَا وأَظْهَرَ فيها المجدُ آيَتِه السَّكْبْرَى (٢) فقطويلُ أخبارِ الهَوَى لَذَة أُخْرى تَفْها اللحظ والصَّغْدَة السَّمْوَا (١) تَذَكَّرتُ فيها اللحظ والصَّغْدَة السَّمْوَا (١) وأشهدُ بعد السَّمْر من نِيلها جَبْرا وأشهدُ بعد السَّمْر من نِيلها جَبْرا تَقَضَّتْ وأَبْقَتْ بعدَها أَنْفُساً حَسْرَى

<sup>(</sup>١) مولع : مغرم . المقلة : شحمة العين التي تجمع سوادها وبياضها .

<sup>(</sup>٢) السماح: الجود والكرم كالسماحة.

<sup>(</sup>٣) الشحرور : طائر . الصعدة : القناة المستوية يشبه بها قد الفتاة .

# (ب) النور

### 

# ١ - الشيخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى(١)

قال يصف بستانا:

« فوصلنا إلى بستان قد أخذ زخرفه وتزين ، وفاضت عيونه غيرة من نازليه وتلون ، تنساب جداول جوانبه كالأراقم (٢) ، ويصفق النهر لرقص الغصون على غناء الحائم ، ويهب النسيم فينقطها من الزهر بدنانير ودراهم ، قد تطاول فيه من ألبان كل قد محطوف ، وخجل فيه من الورد كل خد موصوف ، فأجلسنا النرجس على عينيه وأحداقه ، وظلمنا الغصن بستائر أوراقه ، وحيا منثوره الأبيض والأزرق بالأصابع ، وفتح كفوفه الصقر وهو منا غيران فاقع (٣) ، وجرى النهر بين أيدينا متواضعاً بسجوده ، وشب الشحرور بمنقاره لما تغنى الهزار على عوده ، قد رق نسيمه وراق ، وجذب الحائم إلى الغناء بالأطواق :

أظن نسيم الروض للزهر قد روى حديثا فطابت من شذاه المالك وقال:

إذا ما دنا فصل الربيع ؛ فكله ثغور لما قال النسيم ضواحك

<sup>(</sup>١) ولد بصفد سنة ٦٩٦ ه . وتلقى العلم بدمشق عن ابن نباتة وعن أبى حيان اللغوى وغيرها ، وتولى ديوان الإنشاء بصفد والقاهرة وحلب ، وهو كاتب شاعر مؤرخ . توفى سنة ٤٧٤ ه .

<sup>(</sup>٢) الأراقم : جمع أرقم ، وهو الحية .

<sup>(</sup>٣) غيران : من الغيرة والتحسر . وفاقع الصفرة شديدها .

قد شابَ ذلك الزهرُ قبل شبابه ، وغنّاه الطيْرُ فتساقطَ من طربه و إعجابه ، ومرّ عليه النسيم بذيله البليل ، فشب حتى عجبنا من حصول الشفاء من العليل . فيالها رؤضة صدحت أطيارُها فأطربت الأشجار وألبستنا ثوبَ الخلاعة عند خلع العِذار :

انظر إلى الروْض النضير كأنما نُشرَتْ عليه ملاءة خضراه الى سرحْت بلحظ عينك لا ترى إلا غديراً جَال فيه المهاه وترى بنفسك عِزَّةً في دوْحه إذ فوق رأسك حيث سِرتَ لواه (١)

والمساء قد رق وراق ، وتسلسل وهو في الإطلاق ، وجرى فتكسّر ، وصفا ولم يتغيّر ، وصاحَبَ النَّسمات وحالفَها ، وقاطع الأغصان وخالفَها ؛ وأتبّه الرياحُ للزيارة من شعامها وهضامها ، وسرق حُليَّ الأغصان فضمّها في صدره وجرى بها ، والعيونُ ترمقه في جريه ومسيره ، وهو لا يفترُ عن تصفيقه وخريره ؛ حتى خشينا عليه التكسير من التمادى ، ورجونا من ماء عينيْه ريَّ كل صادى (٢).

یا حسنه من جدول متدفق یلهو برونق حسنه من أبصرا ما زلْتُ أَنْدُره عیوناً حوله خوفاً علیه أن یصاب فیمثرا (۳) فاً بی وزاد تمادیاً فی جریه حتی هوی من شاهق فتکسّرا (۳)

ولم يزل الطير يسمى بين النهر والغصن في الاتفاق ، ويكرِّر ألحانه ويراسل في الأوراق ، ويجتهد في الصلح ويدعو إليه ، ويحرص على الوفاء ويحرِّض عليه .

<sup>(</sup>١) أى تشعر كأنك قائد جيش ، لما يظلك من شجر عظيم كالألوية في مقدمة الجيش .

<sup>(</sup>٣) الصادى : العطشان .

<sup>(</sup>٣) الشاهق: المكان العالى.

وقام الشحرور بينهما واعظا وخطيبا ؛ فأجدت مواعظه وكان قلب النهر صافيا وقريبا . وقام النسرين (١) من السرور على ساق ، وجذب كل صدوح للغناء بالأطواق ، وتبسمت من الأقحوان (٢) الثغور ، ونسمت نفحات المسك والكافور واعتل النسيم عَيْرة وتغير ، فتولى وهو بذيله يتعثر ، وجعل يجر من الحياء ذيولا على الأغصان فتعتنق اعتناق المواصل الغضبان :

في روْضة علم أغصائها أهلَ الهوكى العذري كيف العناق هبّت بها ربح الصّبا سُخرة فاليّفت الأغصان ساقًا بِساق

و بكى النهر ُ على مُواصَلَة الغُصون ، وخر ّ لديها وفاضتْ منه العيون ، ومثَّلَها في قلبه شغفاً وحباً ، وصار بها من دون الصَّباً صَباً :

والنهر قد عَشق الغُصونَ فلم يزل أبدًا يمثّل شخصَها في قلبه حتى إذا فطَن النسيم فجاءه من غيرة فأزالها من قر به وغدا عليه مُهَيّنما بعتابه سراً فجعًد وجْهَه من عَيْبه (٣)

فلم يَزْجُر النهرَ عن حُبِّ الغُصون زاجر ولا عاذل ، ولم يُجِب العَذَل إلا بدمعه السائل — وصار يرد بَرْد الهَوَى بخر هواه العُذرى ، وغدا ساعياً بسعادة الأغصان يَجرى ، فقنع منها بأدنى وصال ، وربما اقتصر منها في الحب على الخيال :

<sup>(</sup>١) النسرين : بكسر النون وقيل بفتحها : ورد أبيض طيب الرائحة .

<sup>(</sup>٢) الأَقحوان : نبات أوراق زهرة الفلجة صغيرة ، تشبه بها الأسنان .

<sup>(</sup>٣) الهينمة : الصوت الحفي .

ونَهُوْ بِحِبُ الدوْحِ أُصبِحَ مُغْرِمًا يُروحُ ويغَدُّو دائمًا بوصالما إذا أبعدت عنه شكا بخريره جفاها ، وأضحى قانعا بخيالها

### ۲ — القلقشندي (۱)

من رسالة للقلقشندى عن الملك الناصر فرج بن برقوق إلى صاحب فاس فى ذكر وقعة تيمورلنك :

وتحركنا من الديار المصرية في جيوش لا يأخذها حصر ؟ ولا يلحقها هصر الولا يظن بها على كثرة الأعداد كسر ، ولم نول نحث السير , نسرع الحركة للقاء العدو إسراع الطير ، حتى وافينا دمشق المحروسة فنزلنا بظاهرها أن ، مستمطرين النصرة في أوائل حركتنا وأواخرها ، وانضم من عساكر الشام وعربانها ، وتركانها الزائد على العد وعشرانها ، ما لا ينقطع له مدد ، ولا يدخل نحت حصر ولا عدد ، وأقبل القوم في لغيف أكالجراد المنتشر ، وأمواج البحر التي لا تنحصر : من أجناس مختلفة ، وجموع على تباين الأنواع مؤتلفة . وتراءى الجمعان ، في أفسح أجناس مختلفة ، وجموع على تباين الأنواع مؤتلفة . وتراءى الجمعان ، في أفسح مكان ، ورأى كل قبيل الآخر رأى العين وليس الخبر كالعيان . واعتد الفريقان

<sup>(</sup>۱) هو أبو العباس أحمد بن على القلقشندى ، صاحب كتاب « صبح الأعثى في كتابة الإنشا » ولد في قرية قلقشندة من قرى القليوبية بمصر سنة ٢٥٧ه . من بيت عربى ، وقد تأدب في القاهرة وألف مؤلفات عدة أشهرها ما ذكرنا ، وعاش فاضلا مبجلاحتى توفى سنة ٨٢١ه .

<sup>(</sup>٢) الهصر : الكسر . أي لا تلحقها هزيمة ولا أنكسار .

<sup>(</sup>٣) ظاهرها : ضواحيها .

<sup>(</sup>٤) اللفيف: أي جماعة في جيش.

للنزال ، واحتفروا خنادق للاحتراس ، وتبوأنا مقاعد للقتال ، ولم يبق إلا المبارزة والنقاء الصفوف والمناجزة (۱) إذ ورد وارد من جبتهم يطلب الصلح والموادعة ؛ والجنوح إلى السلم وقطع المنسازعة ، وأجبناهم بالإجابة ، ورأينا أن حقن الدماء من الجانبين من أثم مواقع الرأى إصابة ؛ وكتبنا إليهم في ضمن الجواب:

لما أتانا منكم قاصد يسأل في الصلح وكف القتال قلنا له : نعم الذي قلته والصلح خير ، وأجبنا السؤال

# ٣ - القاضي محيى الدين بن عبد الظاهر (٢)

من كتاب كتبه إلى صاحب اليمن عن السلطان الملك المنصور قلاوون مبشرا بفتح صافيتا :

فن ذلك حصن الأكراد الذي تاه بعطفه على المالك والحصون ، وشمخ بأنفه عن أن تمتد إلى مثله يد الحرب الزبون (٢) ، وغدا جاذبا بضبع (١) الشام ، وآخذا بمخانق بلاد الإسلام ؛ وشللا في يد البلاد ، وشجاً في صدى العباد ، تنقض ؛ من عشه صقور الأعداء الكاسرة ، وترتاع من سطوتها قلوب الجيوش الطائرة ، وتربض بأرضه (٥) آساد تحمى تلك الآجام (١) وتُفوَق من قسيّه (٧) سمام تصمى مفوّقات السهام ، تعطيه الملوك الجزية عن يد وهم صاغرون ، ويصطفى كرام

<sup>(</sup>١) المناجزة: المدافعة.

<sup>(</sup>٢) هو الـكاتب الشاعر عبد الله بن عبد الظاهر الحذامى المصرى أحد المتعصبين لطريقة القاضى الفاضل فى اتباع البديع ، وخاصة التورية فى الشعر والنثر ، وكان من رؤساء ديوان الإنشاء فى دولة الماليك البحرية . توفى سنة ٣٩٢ ه .

<sup>(</sup>٣) الحرب الزبون: التي يدفع المتحاربون فيها بعضهم بعضاً من الكثرة.

<sup>(</sup>٤) الضبع: العضد.

<sup>(</sup>٥) الأرباض : جمع ربض ، وهو المأوى ، والمراد هنا بالأرباض : النواحي والجهات .

<sup>(</sup>٦) الآجام: جمع أجمة ، وهي بيت الأسد .

<sup>(</sup>٧) القسى ، جمع قوس . وتفوق : أى تصيب وتسدد .

أموالهم وهم صابرون لا مُصابِرون . كم شكت منه حاة (١) قلة الإنصاف ، وكم خافته مَعَرَّةُ وما من مَعرَّة خاف . ما زالت أيدى المالك تمتدُّ إلى الله بالدعاء عليه تشكو من جَوْر جواره تلك الحصونُ والصَّيَاصي (٢) ، وتبكي بمدمم نهرها (١) من تأثير آثاره مع عصيانها وناهيك بمَدْمع العاصى ؛ حتى نَبَّه اللهُ أَلَّهُ ظُ سيوف الإسلام من جُفُونها ، وَوَفَّى النَّصْرةَ ما وجب من دُيُونها . وذاك بأنَّا قَصَدْنا فسيح ر بُعه ، ونزلْنا ونازَلْنا مجي صُتْعِه (١) ، وختمنا بنصالنا على قلبه وسمعه ، وله مدن حوله خس هو كالراحة وهي كالأنامل ، وتسكاد بُرُوجه تُري كالمطايا المُقَطَّرة (٥) وهي منها بمنزلة الزَّوامل(١) ؛ ما خَيَّمْنا به حتى استَبَحْنا محميٌّ تلك المدائن المكنيِّ عنها بالأرباض ، وأسَّحْنا بساحتها بحراً من الحديد ما اندفع حتى فاض ؛ وأخذنا الثقُوب في أَسْوارِ لا تُنْقَضُ ولا يَنْقَضُ بُنيا بُهَا المَرْصُوص ، أُولا تقرأ المعاولُ ما لِخَوَاتِم أبراجها من نُقُوشِ الفُصوص ؛ ونَصبْنا عليها عدَّة مجانيق (٧) مُحلَّت في شواهق الجبال ، على رُوس الأبطال فتغَيَّظت ِ السَّمْهِرِية (٨) أنَّ الذي تقومُ به هذه تلك به لا تقوم ، وأن ما منها إلا له من الأيدى والرءوس مقام معلوم ؛ وصار يرمي بها كُلُّ كُنَّ مَحْتَاسَ وأَرْوَع مُنْتَهِسَ (٩) ، وكُلُّ ليث غابة يحميها وتحميه ؛ فشكراً لأسود

<sup>(</sup>١) حماة اسم بلد ، وكذلك المعرة .

<sup>(</sup>٢) الصياصى : الحصون الرفيعة .

<sup>(</sup>٣) نهر من أنهر سورية عليه جملة مدن منها حماه .

<sup>(</sup>٤) الصقع : الناحية والجهة .

<sup>(</sup>٥) المقطرة : المصفوفة واحدا خلفه واحد . فهي قطار .

<sup>(</sup>٦) جمع زاملة وهي الدابة التي يحمل عليها من الإبل وغيرها .

 <sup>(</sup>٧) المنجنيق : آلة كانت تستعمل في الحروب ترمى بها الحجارة .

<sup>(</sup>A) السمهرية: الرماح وهي ضفة لها.

<sup>(</sup>٩) النهى: النهش ، والمنهى مشتق منه . المختلس : اليقظ المتحين للفرصة ليتنكن من القتل

حتى غاباتها تفترس ؛ إلى أن جَمَّتُ أسوارُها على الركب وكانت سهامُ مجانيقها ثميلُ من العجب (١) فصارت تميد من العجب (٢) ، وكانت تطلُبُ فصارت تهرب من الطلب الخ .

# ع - الإمام ابن حبيب الحلبي

قطعة من كتابه نسيم الصبا، الفصل السادس في البحر والنهر:

هزتنى رياح الأمل البسيط (<sup>4)</sup> ، إلى امتطاء ثَبَج (<sup>6)</sup> البحر المحيط ، فأتيتُ سفينة يطيب للسفر مثواها ، وركبت فيها بسم الله مجراها ومرساها ، موقنا بأن المقدور صائر ، معرضا عن قول الشاعر :

لا أركبُ البحرَ أخشى على منه لمعاطب<sup>(۱)</sup> طين أنا ، وهو ماء ، والطين في الماء ذائب

يا لهما سفينة ، على الأموال أمينة ، ذات دُسر (٧) وألواح ، تجرى مع الرياح وتطير بغير جناح ، وتعتاض عن الحادى (٨) بالملاح ، تخوض وتلعب ؛ وتردُ وتطير بغير بناح ، فا قلاع كالقلاع (٩) وشراع يحجب الشعاع ، وسكينة وسُكَّان (٠) ومكانة و إمكان ، وجؤجؤ (١١) وفقار ، وأضلاع محكمة بالقار (١٢) ، وجسم عار

<sup>(</sup>١) تمهل من العجب: تهتر من الزهو والخيلاء.

<sup>(</sup>٢) تميد من العجب: تضطرب وتتزلزل من الدهشة والتحير .

 <sup>(</sup>٣) المتوفى سنة ٢٧٥ ه.
 (٤) البسيط: المبسوط الفسيح.

<sup>(</sup>٥) الثبيج: وسط الشيء ومعظمه .

<sup>(</sup>٦) المعاطب : جمع معطب وهو موضع العطب والهلاك .

 <sup>(</sup>٧) الدسر : جمع دسار ، وهو خيط من ليف تشد به ألواح السفينة .

<sup>(</sup>٨) من يسوق الإبل ويغني لها .

<sup>(</sup>٩) جمع قلعة .

<sup>(</sup>١١) الجَوْجِوْ: الصدر .

عن الفؤاد ، وهو فى عين الماء بمنزلة السواد ؛ بعيدة ما بين السحر<sup>(۱)</sup> والنحر ، من أحسن الجوارى المنشآت فى البحر ، معقود بنواصيها الخير كالخيــل ، لاتملُّ من سير النهار ولا من سُرَى الليل .

ما رأى الناس من قصور الما و سواها يسير سير القداح (٢)

كأنها وعل (۱) ينحط من شاهق ، أو عرباض (۱) سابق مجنه سائق ، أو عقرب شائلة (۱) ، أو محقاب صائلة ، أو غراب أعصم ، أو تمساح أو أرقم ؛ أو ظليم (۱) نفر في الظلام ، أو جواد فر مستنكفاً من صحبة الأنام . حاكمها عادل في حكمه ، عارف بنقض أمرها وبرمه ؛ يهتدى بالنجوم ، ويبتدى باسم الحي القيوم (۷) ، يبرز من نواتيها (۸) في جنود ، ويشمل إحسانهم أهلها أيقاظاً وهم رقود ، يتأنقون فيا يعملون ويفعلون ما يؤمرون :

يُكثرون الصياح حتى كأن الس نَ تجرى من خوف ذاك الصياح

<sup>(</sup>١) السحر: الرئة.

<sup>(</sup>٢) جمع قدح وهو السهم ، أي تنطلق مسرعة .

<sup>· (</sup>٣) الوعل : تيس الجبل .

<sup>(</sup>٤) العرباض: الغليظ من الإبل.

<sup>(</sup>٥) شائلة : أي رافعة إبرتها التي تلسع بها

<sup>(</sup>٦) الظليم : ذكر النعام .

<sup>(</sup>٧) القيوم : من أسمائه تعالى ، ومعناه : الذي لا ندله ، أو القائم بذاته .

<sup>(</sup>٨) جمع نوتى : وهو الملاح في البحر .

# مهاب الدین محمود الخفاجی (۱) « المقامة الساسانیة »

حدثنا مالك بن دينار ، عن مُسافر بن يسار ، قال : كنت والشباب غرابهُ لا يطار ؛ وثمراته الجنيَّةُ تُجُنى من رياض الأخبار ، أهوى السياحة والناسُ ناس والديار ديار ؛ والدهر غرُّ لم يفطُنْ لتلوُّن الليل والمهار :

ولم أريوماً في ظلام مَنَارِق شهاب مشيب لاح في الإثر منقَضًّا

فسرت في الأرض لأنظر آثار رحمة ، وأرى مآثر الطراز الأول في أعلام حلته ؛ فإن من جدَّ وجَد ؛ ومن تواني فَقَدْ فقد ؛ رافعاً عصا النسيار ؛ على كاهل الاعتبار ؛ رافضاً الاستراحة في مهد الدعة ؛ مشيعا قلباً فارق حبيباً ودَّعه ، فاطماً أملا عن دَرِّ أنس ارتضعه . أضرب كرة الأرض بصولجان الهمة ؛ لا أعباً بقامة غير قائمة وهمة همة "٢ أتدرع بُر د الليل ؛ لأنه أخفى للويل ، وأشق أديم النهار للسير ولم أقل ليس للعصا سير ، كهشيم ترفعه أعاصير ربح تدور ، وورق جف فألوت به (٢)

<sup>(</sup>١) ولد في سرياقوس ، وتعلم بمصر ، ثم رحل إلى الحرمين فالاستانة وكان من رجال اللغة والأدب ، وله نواليف معروفة ، وهو بمن كتبوا المقامات . توفى سنة ١٠٦٩ هـ .

<sup>(</sup>٢) الهم والهمة بالكسر : الشيخ الفانى . أى همة ضعيفة -

 <sup>(</sup>٣) ألوت به : أى طارت به . والصبا والدبور : ريحان . .

الصَّبا والدَّبور . كا ننى على غُصن بانة خَصل (۱) تَشْذَبه رَ مِح الصَّبا هنا وهنا أو قَذَى في عيون البلاد ؛ أو عَيْرٌ شرُود ترميه الروابي للوهاد (۲) :

كأنى من الوَجْناء فى مَثْن موْجة رمتْنى بحارٌ ما لهن سواحل مع أنيت كُورة خراسان فى الإذا بها قَيْل فى صَبَ عرْضَه لِسِمام الهوان، مقلّداً فى ترجيح البخل مذهب سهل بن مارون ، كأنه لم يَسمع قوله تعالى ( وَمَنْ يُوق شُحَ نَفْسِه فَأُولَدُك هُمُ مُ مُفْاحُون ) فطويتُ حدينَه على عَرِّه أَ ، وأنيته لأقف على جَليَّة أمره ، فلما جُسنتُ خلال إيوانه ، قرأتُ عُنوانَ حَاله على وُجوه غلمانه وسمعتُه يقول لِمَن أمترى أخلاف درَّته (٢) ، وشبح من خُلَّته وحَمْضه (٨) بروئية جَرَّته : يا هذا صناعتُنا واحدة ، لو لم تدرُج من عُشِّك كانت الراحة فائدة !

ثم قال لى : أَيُّ البلاد يُهدى سلامهَا ، وأَيُّ زهرة تَحِيَّة فتحت لك النسماتُ أَكَامهَا ؟ قلتُ : الكَّمَالَةُ المُعزِّية ، والخطَّةُ التي هي في حَضانة نِيلها تَحْميَّة ، رياضُها تَحَميًا وأَنها أَنهاره ، وأصابعُه (٩) تُشير لكنوز خصب تُسْتَخْرج من معادن أقطاره ، إلّا تَحَيا بأنهاره ، وأصابع الناس في الراحة (١٠) والأيادي ، وفي أصابعه أياد (١١) وراحةً لكل

<sup>(</sup>١) الخضل: الندى المبتل.

<sup>(</sup>٢) العير: الحمار . والروابي : الأمكنة العالية . والوهاد : الأمكنة الواطية .

<sup>(</sup>٣) الوجناء: الناقة الشديدة .

<sup>(</sup>٤) الكورة: الناحية ، وتطلق على المدينة .

<sup>(</sup>٥) القيل: الأمير المتولى أمور الـكورة.

<sup>(</sup>٦) العر : العيب والشر .

<sup>(</sup>٧) امترى : جذب الضرع للحلب . والأخلاف : جمع خلف ، وهو حلمة ضرع الناقة والدرة : اللَّبن أو سيلانه وكثرته .

<sup>(</sup>٨) الحلة : ما فيه حلاوة من النبات، والحمض ما فيه ملوحة .

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصابع تورية ، لأمها تطلق على الأصابع المعروفة، وعلى أجزاء يقاس بها النيل.

<sup>(</sup>١٠) الراحة : آلكف . (١١) الأيادي هنا : النعم والآلاء .

حاضر وباد . فإن سألت عن حالى ففؤادى بها فؤادُ أم موسى فارغ من آمالى . وما حال وردة فارقت نسمات القبول (١) ؟ فحداها السَّمُوم وقادها الذبول:

فَتَأْمِلُ كَيف يَغْشَى مُقَلَّة الْجِـدِ نُعَاسُ ؟

فأما حالُ سكّانها ومَن ألقى جرانه بأعطانها (٢) ، فقد ذهب أرباب الهم العالية ولم يبق إلا مَن يفتخر بالرِّم البالية ، رُوحُ الشوم ، ونتيجة اللوم ، وخليفة البوم ، وبين الله ما يصنع الليلُ والنهارُ – ويستُر الثوبُ والجدار ، وما يستتر في ضمائر البيوت ، وإن طال التحمُّلُ والسكوت . فكم بكت السماء أرضاً فقدت حبيباً ، وساعدتها سحب أنتحبت بها نحيباً :

ولطَّمَتِ الخدودَ بها بروق وشقَّقَت الرعودُ بها جُيوباً فقل لمن أفتخر بالعِظام ، ما وراءك ياعصام ؟

ولْنعطفْ على هذا النسق ، لبيان من بَقِيَ منهم طَبَقاً على طبق (٢) ، من أصناف لا تُعدّ ، وأجناس لا تُرسَم ولا تُحدّ : من كل سائل بالإلحاح الْبَحَف ، أو دار بمز مار ودُف ، أو تغنّى بأنكر الأصوات ، فَنَهَق إذ رأى شيطاناً يدّعى الكرامات يُقيم بها المعتزليُّ دليلَ إنكار الكرامة ؛ ويقول : هل على بعد هذا ملامة ؟ أو حامِل راية وعَلَم ، جعل القناعة عَلَما لسقوط الهِمَ ، ومنهم من كبر وتكسَّرت قواريرهُ (١) وخبا نُوره حين هبّت أعاصيرُه ، وهو أعظمُهم جُرماً ، وأقلَّهم ديناً وحَزْماً ، مُحرُّ

<sup>(</sup>١) القبول: ريح الصبا ، وهي تهب في بلاد العرب من جهة المشرق .

<sup>(</sup>٢) العطن : مبرك الإبل . الجران : مقدم عنق البعير من جهة صدره .

<sup>(</sup>٣) الطبق من الناس: الكثير والجماعة .

<sup>(</sup>٤) يقال للشيخ الكبير :كبرت وتكسرت قواريره ، وهو من ألفاظ أهل بغداد ، كأنهم يصون لرفعة الظهر .

مُسْتَنَفَرَة ، يقرءون القرآن في بقاع مُسْتَقَذَرة ، بين رَهْطٍ لا يتدبرون ولا يستمعون ولا يمتثلون قول الله : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلم تُرحمون » . وَنُجَّار رأسُ مالهم الإفلاس ، يضربون الأخماس للأسداس (١) ، يُزَكُون كذبهم الأَيْمانِ الفاجرة ، فير بحون خسارة الدنيا والآخرة ، إن خاشنت أحدهم في تقاضيه ، بأدر بالحلف على دَيْنِه فيَقْضيه .

يقول: أستمع حَلْفَتِي كَاذَبًا إِذَا مَا أَضَطَرِرْتُ ، وَفَى الْحَالُ ضِيقُ وَهِ الْحَالُ ضِيقُ وَهِ اللهِ على مُسلم يدافعُ بالله ما لا يطير ق<sup>(۲)</sup> وقد فُقدَ المَّم لُولا نَفْحةُ أَنْس مِن نَفَرِ بِقَايا ، فتح الله بهم خزائِن كنوز هي خبايا في الزوايا: من كل نَقِيِّ العِرض أبيضِ السجايا ، إذا تدنست ألأعراض فأعراضهم من العار عرايا:

أبدت مآثرُهم نقص الزمان فني خَدِّ الربيع طلوعُ الورْد من خجل حمت شوكتُهم رياضاً في رُبا الدين العوالى ، وأحيا الله بأنفاسهم العيسوية مَوَاتَ المعالى . ولما شرح الله بهم صدرَ الدين ، وفتح ببصائرهم عيْن اليقين ، أيّدهم بأبناء الأعيان من أمرائها فقالت ألخلافة تحت أفياء لوائها ، حتى حَمَوْهم من نوائب الختوف ، وزهت جَنه مثواهم تحت ظلال السيوف ؛ فصارت بهم الأطراف ، من مَنازِهِ منازِل الأشراف . ولهذا يشير البديع ، بقوله في معنى بديع : قيل لى : لم حلست في طرّف القو

<sup>(</sup>١) يضرب أخماساً لأسداس: أى يسعى فى المسكر والخديعة ، وهو مثل يضرب لمن يظهر شيئاً ويريد غيره .

<sup>(</sup>٢) البيتان لابن الرومي ، ويرويان ببعض اختلاف في اللفظ .

<sup>(</sup>٣) قال يقيل : نام وقت القائلة ؟ الظهر .

<sup>(</sup>٤) هو البديع الهمذاني .

قلتُ : آثرته من المفاديد لل يُرى طر ْزُها على الأطراف وكفانى من المفداخِر أَمِّى نازِلْ في مندازلِ الأشراف فأوَوْا من ذلك الظل لركن مُفتَمَد ، ونزلوا فيه بين العَابياء والسند . متمنا الله بهذه الدوْلة وجعلها أطول الدول عُمراً ، وأرفعها مَناراً وأعظمها قدراً ، سماء محدم مُكلة بنجوم تهتدى بها الأمانى ، ويستقر رجاء كل قلب عاني (١) ، والدهر لسعده من الخدَم ، وفيضُ أياديهم يُغْنِي عن الدِّيم ، وسُحُبُهم مُغْدِقة على الراجين بالكرم :

قلتُ للبرق إذ تألق فيها: يا زنادَ السماء مَن أُوْراكا إن تَشَبَّتَ بالكرام وما قد كان من جُودهم فلستَ هُذاكا ومذ كَلَّت دُهُمُ<sup>(٣)</sup> الأفلام من المشى فى الكتابة شكرتُ مشيَها على الرءوس، وقلتُ لا عِطْرَ بعد عَروس، فقد جف القلم، وكل شىء بلغ الحدّ أنتهى وتم.

<sup>(</sup>١) العانى . الذى تغلبت عليه الهموم فصار أسيرها .

<sup>(</sup>٢) الديم : جمع ديمة ، وهي المطر يتتابع .

<sup>(</sup>٣) جمع أدهم ، وهو الفرس الأسود ، وقد حسن تشبيه القلم بالأدهم ، لأن الكتابة غالبا تكون بالمداد الأسود .

### ثانيا ـ النثر العلمي

### ١ – الشيخ كمال الدين الدميري(١)

قطعة من كتابه « حياة الحيوان » :

(اَلْحُمَامِ<sup>(۲)</sup>) قال الجوهرى هو عند القرب ذواتُ الأطواق ، نحو الفوَاخت (۳) والقُمَاريّ (نه وساق ُ حُرِ والقَطا والوَرَاشين (نه وأشباه ذلك يقع على الذكر والأنثى ، لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس ، لا للمأنيث ، وعند العامة أنها الدّواجن فقط ، الواحدة حمامة . وقال حميد بن ثور الهلالي من أبيات :

وما هاج هذا الشوق إلا حمامة من دعت ساق حرٍّ بُرهَة فترنَّما والحمامة هنا: القُدْرية . وقال الْاشْمَعِيُّ في قول النابغة :

واحكمُ كحكم فتاة الحى " إذ نَظرت إلى حمام شراع وارد اُلنَّمَد (٢) قالت : ألا ليهَا هـ ذا الحمامُ لنا إلى حمامتنا أو نصفُهُ وَهَدِ فَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَمَتنا أو نصفُهُ وَهَدِ فَاللهِ فَاللهُ وَمَا زعمت : تسعاً وتسعين لم يَنقص ولم يَزد

<sup>(</sup>۱) توفی سنة ۸۰۸ ه .

<sup>(</sup>٢) جمع فاخنة . وهي الحمامة ذات الطوق

<sup>(</sup>٣) جمع قمرية بضم القاف .

<sup>(</sup>٤) ذكر القمارى .

<sup>(</sup>٥) مَفَرَدة ورشان بالتحريك ، وهو طائر من نوع الحمام .

<sup>(</sup>٦) الممد الماء القليل.

هذه زَرقاء البيامة نظرت إلى قطا واردٍ فى مضيق الجبل ، فقالت : ياليت هذا القطا لنا ومثل نصفه معه إلى قطاة أهلنا ، فيكلُل لنا مائة قطاة ؛ فاتُبِعَت وعُدَّت على الماء فإذا هي ست وستون ، قال أبو عبيدة : رأَته عن مسيرة ثلاثة أيام ، وأرادت بالجام القطا ، فقالت ذلك ، انتهى . وقال الأموى : الدواجن التي تستفرخ في البيوت تُسمتى حماماً أيضاً . وأنشد للعَجَاج :

إنى ورب البيل المحرام والقاطنات البيت عند زمزم المحرام مكة من ورثق الحم \*

يريد الحمام : وجمع الحمامة حمام وحمائم وحمامات . وربما قالوا حمام للمفرد . قال جران العَوْد :

وذَكَّر نِي الصَّبَأَ بِعِد ٱلتِمَانِي حَمَامَةُ أَيْكَةٍ تَدَّعُو خَمَامًا

وحكى أبو حاتم عن الأصمعى في كتاب الطير الكبير؛ إن اليمام هو الحمام البَرِّيُّ ، الواحدة يمامة ؛ وهو ضروب . والفروق بين الحمام الذي عندنا واليمام أن أسفل ذنب الحمامة عما يلى ظهرَها فيه بياض ، وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه ، انتهى . ونقل النَّووى في التحرير عن الأصمعى : أن كل ذات طوق فهى حمام . والمراد بالطوق الحمرة أو الخضرة أو السواد المحيط بعننق الحمامة في طوقها . وكان الكسائي يقول : الحمام هو البَرِّي ، واليمام الذي يألف البيوت ؛ والصواب ما قاله الأصمى . ونقل الأزهري عن الشافعي : كلُّ ما عَبَّ وهَدَر وإن تفرقت أسماؤه فهو حمام ، والعَبُ بالدين المهملة شدَّة جَرْع الماء من غير تنفُّس ؛ قال ابن سيده : يقال في الطائر : عبر ما ولا يقال : شرب ، والهدير : ترجيع الصوت ومُواصلتُهُ من غير تقطيع له ؛

قال الرافعي : والأشبه أنّ ما عب هدر ، قال : فلو اقتصروا في تفسير الحمام على المعب للمب للماء عبّا للمام ؛ ويدل عليه أنّ الإمام الشافعي قال في عيون المسائل : وما عب من الماء عبّا فهو حمام ، وما شرب قطرة قطرة كالدَّجاج فليس بحام .

### ۲ – این خلدون<sup>(۱)</sup>

فصل من مقدّمته في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته :

اعلم أن تلقين العلوم لَلمتعلمين إنما يكون مفيداً إذا كان على القدر يج شيئاً فشيئاً ، وقليلاً قليلاً ، يُلقى (٢) عليه أولاً مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب ، ويُقرِّبُ له في شرحها على سبيل الإجمال ، ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول مايرد عليه ، حتى ينتهى إلى آخر الفن . وعند ذلك يحصُل له مَلَكة في ذلك العلم ، إلا أنها جزئية وضعيفة ، وغايتُها أنها هيَّأته لفهم الفن ، وتحصيل مسائله . ثم ير جم به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها ، ويستوفى الشرح والبيان ، ويخرج عن الإجمال ويذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه ، إلى أن ينتهى إلى آخر الفن ؛ فتحود ملكته . ثم يرجع به وقد شدا (٣) ، فلا يترك عو يصاً ولا مُبهماً ولا مُغلقاً إلا وضحه ، وفتح له مُغلقه فيخاص من الفن وقد استولى عويصاً ولا مُبهماً ولا مُغلقاً إلا وضحه ، وفتح له مُغلقه فيخاص من الفن وقد استولى على ملكته . هذا وجه التعليم المفيد ، وهو — كا رأيت — إنما يحصل في ثلاث تكرارات ،

<sup>(</sup>١) هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الـكاتب المؤرخ المشهور بتاريخه وبمقدمته التى ننقل منها هذا الفصل . نشأ بتونس سنة ٧٣٧ ه . وتعلم هناك وترقى فى مناصب عدة حتى مات بالقاهرة سنة ٨٠٨ ه .

<sup>(</sup>٢) أي المعلم المفهوم من المقام بحسب السياق الآتي : وعليه أي على المتعلم .

<sup>(</sup>٣) شدا : أخذ طرفا من الأدب.

وقد يحصل البعض في أقل من ذلك بحسب ما يُخْلَق له ويتيسر عليه . وقد شاهدنا كثيراً من المعلمين لهذا المهد الذي أدركنا ، يجهلون طرق التعليم وإفادته ، ويُحْضرون المتعلم في أول تعليمه المسائل المقْفلة من العلم ، ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها ، و يحسبون ذلك مرانة على التعليم وصوابًا فيــه ، ويَكَلَّمُونَه وَعْيَ ذلك وتحصيله ، و يخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مباديها ، وقبل أن يستمدُّ لفهمها ، فإنَّ قبول العلم والاستعدادات لفَهَمه تنشأ تدريجيا ؛ ويكون المتعلم أول الأمر عاجزاً عن الفهم بالجملة إلا في الأقل ، وعلى سبيل التقريب والإجمال ، وبالأمثال الحسية ، ثم لايزال الاستعداد فيه يتدرّج قليلا قليلا بمخالفة (١) مسائل ذلك الفن وتـكرارها عليه ؟ والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه ، حتى تتم الملكة في الاستعداد ، ثم في التحصيل ؛ ويحيط هو بمسائل الفن . وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات ، وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعى ، و بعيد عن الاستمداد له ، كل ذهنه ، وحسب ذلك من صعوبة الملم في نفسه ، فتكاسل عنه ، وانحرف عن قبوله ، وتمادى في هجرانه . و إنمـا أتى ذلك من سوء التعليم .

### ۳ – المقريزي (۲)

من خطبة كتابه: « المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار »:

و بعد ، فإن علم التاريخ من أجلّ العلوم قدراً ، وأشرفها عند العقلاء مكانة وخَطرا ، لما يَحويه من المواعظ والإنذار ، بالرحيل إلى الآخرة عن هذه الدار ،

<sup>(</sup>١) المخالفة هنا : المداولة ، وهي تستلزم التكرار .

<sup>(</sup>٢) هو تقى الدين المقريزى المولود سنة ٧٦٦ هـ . وكان شاعراً كاتباً مؤرخا توفى سنة ٨٤٥ هـ .

والاطلاع على مكارم الأخلاق ليُقتَدَى بها ، واستعلام مَذَامِّ الفعال لِيَرْغَبَ عنها أُولُو الهمَى . لا جَرَم أَنْ كانت الأنفس الفاضلة به وامقة (() ، والهم العالية إليه ماثلةً وله عاشقةً . وقد صنف الأثمة فيه كثيراً وضمَّن الأجلة كتبهم منه شيئاً كبيراً .

وكانت مصر هي مسقط رأسي ، وملعبَ أترابي ، ومجمع ناسي ، ومَغْنَى عشيرتي وحامَّتي (۲) ، وموطنَ خاصَّتي ، وعامَّتي ، وجوِّي الذي رَقّي جناحَيَّ في وكره ، وعشَّ مآر بي فلا تهوَّى الأنفس غير ذكره ، لا زلتُ مذ شدوت العلم ، وآتاني ربي الفطانة والفهم ، أرغب في معرفة أخبارها ، وأحِب الإشراف على الكثير من آثارها ، وأهوى مساءلة الركبان عن سكان ديارها ؛ فقيَّدتُ بخطِّي في الأعوام الكثيرة من ذلك فوائد قلَّما يجمعها كتاب ، أو يحويها لِعزَّتها وغرابتها إهاب ؛ إلا أنها ليستُ بمرتَّبة على منوال ، ولا مُهُذَبة بطريقة واحدة ومثال . فأردتُ أن ألخص منها أنباء ما بديار مصر من الآثار الباقية ، عن الأمم الماضية والقرون الخالية ؟ وما بقى بفُسْطاطِ مصرً من معاهد غَيَّرَها — أو كاد — البلي والقدم ، ولم يبق إلا أن يمحو رسمها الفناء والعَدَم؛ وأذ كر ما بمدينة القاهرة من آثار العصور الزاهرة، وما اشتملت عليه من الخُطَط والأصقاع ، وحوته من المباني البديعة والأوضاع ؛ مم التعريف بحال مَنْ أُسِّس ذلك من أعيان الأماثل ، والتنويه بذكرى الذي شادها من سراة الأعاظم الأفاضل ؛ وأنتُر خلال ذلك نُكتاً لطيفة ، وحِكماً بديعة شريفة ، من غير إطالة ولا إكثار ، ولا إحجاف يُخل بالغَرَض ولا اختصار ، بل وسَطَّ بين الطرفين ، وطريق بَبْنَ بَبْنِ . . . الخ .

<sup>(</sup>١) وامقة : محبية .

<sup>(</sup>٢) الحامة . خاصة الرجل من أهله وولده .

### ع ــ شمس الدين محمد النواجي (١)

: قطعة من كتابه « حلبة الكميت » في أنواع الرياح وخصائصها :

والنسيم هي الربح الطيّبة ، ونسيم الربح أوّلما حين تُقْبَل بلِينِ قبل اشتدادها ، وفي الحديث : « بُعِيْتُ في نسيم الساعة » أي حين ابتدأت وأقبلت ، وما أحسن قول بعضهم : نَسيم الربح نَسيبُ الرُّوح ، والرياح المعروفة أربع ، الصبا وتسمى القَبُول وهي تنفِّس عن المكروب ، والجنوب وهي تجمِّع السحاب ، والشَّمال وهي تَمْرِ قَهُ ، والدَّبُورِ وهي تَهَدْم البُّنيان ، وتقلع الشجر ، وهي القياصف والصَّر صَر . وكلُّ ما في القرآن من لفظ الربح ، فالمراد به الدَّبور ، ولازمها العقوبة ، وكل ما فيه من لفظ الرياح فهي راجمة ﴿ إلى الثلاثة الاوَل ، ويراد بها الرحمة . ومن الحديث: « نُصِرْتُ بالصَّبا وأَهْلِـكَتْ عاد بالدَّبور » . وقيل الرياح ثمانية : أربع في الجهات الأربع ، وأربع تسمى النَّـكُماء لميلها ونـكُمها عن الجهات الأربع ، والشَّمَالُ مِنْ ناحية الشَّامِ ، وذلك عن يمينك إذا استقبلت قبلة العراق ، فهبُوجٍ ا من تحت بنات نَعش ، ويقابلها الجنوب والشمال باردة يابسة صافية من الكدر ، تشد الأعضاء ، وتسُدُّ المسامَّ ، وتحصُر الحرارة في الباطن ، فينهضم الغذاء وتصفو بها كُدُورة الروح الحيواني ، الذي في القلب من الأبخرة الدخانية وتديم الصحة ، وتقوِّى حواس الدماغ ، وذلك إذا وصلت إلى الجسم باعتدال ، وهي قليلة الهبوب ليلا ، وكان الصاحب بن عبَّاد يترنم بقول أبي فراس :

هَبّت لنا ريح شمَاليّة مقت إلى القلب بأسباب

<sup>(</sup>١) ينسب إلى قرية نواج من مديرية الغربية بمصر . ولد ونشأ بالقاهرة وبرع في الأدب والشعر وله عدة مؤلفات وتوفى سنة ٨٥٩ ه .

أدّت رِسالات الموى بيننا عرفتها من بين أصحابي

قلت : والله إن الصاحب بن عبّاد لمعذور ، فإن هذا مما يريح الجماد ، وتجمع الشمال على شمائل ، ولذلك يحسن فيه البّوّرية . ومنه قول الشيخ تتى الدين ابن حجة :

جاد النسيمُ على الرُّبا بندّى يديه وقال لى : أنا ما أقصِّر عن نَدًى وكا عامتَ شمائلي

والصّبا تَهُبُّ من مطلع الشمس وتُسمى القَبول ، ويقابلها الدَّبور وهي معتدلة ولا سيًّا إن هَبَّت قبل طلوع الشمس في زمن الربيع ، وهي لطيفة صافية ، تذكي الأذهان ، وتنفع الأبدان ، وتبسُط الأخلاق ، لا سيا إن مرت بمُرُوج الأزهار فإنها تحمل قُواها إلى القلب والدماغ . . الخ .

o - این خلکان (۱)

قطعة من كتابه « وفيات الأعيان » :

كتب يترجم لأبى طالب يحيى بن أبى الفرج سعيد بن أبى قاسم بن زيادة الشَّيباني البغدادي المتوفى سنة ٥٨٣ ه :

كان من الأعيان الأماثل (٢) ، والصدور الأفاضل ، أنتهت إليه المعرفة بأمور

<sup>(</sup>۱) هو قاضى القضاة شمس الدين الأربلى ولد سنة ۲۰۸ ه. ثم تنقل فى البلاد حتى نزل دمشق سنة ۳۸۸ ه. وتوفى سنة ۲۸۱ ه. نزل دمشق سنة ۳۳۸ ه. وتوفى سنة ۲۸۱ ه. اشتهر بكتابه « وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » وهو كتاب مفيد فى تاريخ الأشخاص . (۲) الأماثل : جمع أمثل أى أفضل .

الكتابة والإنشاء والحساب ، مع مشاركته في انغقه وعلم الكلام (١) والأصول وغير ذلك . وله النظم الجيد . جالس أبا منصور بن الجوراليق ، وقرأ عليه وعلى من بعدة ، وسمع الحديث من جماعة . وخدم الديوان — من صباه إلى أن تُونُفَى عدة خدمات . وكان مليح العبارة في الإنشاء ، جيد الفكرة حُلُو الترصيع ، لطيف الإشارة . وكان الغالب في رسائله العناية بالمعاني أكثر من طلب السجم . وله رسائل بليغة ، وشعر رائق ، وفضله أكثر من أن يذكر . وتولى النظر بديوان البصرة وواسط والحلة ، ولم يزل على ذلك إلى المحرم سنة ٥٧٥ ه . ورُتِّب حاجباً بباب المتولى ، وقُلِّد النظر في المظلم ثم عُزل عن ذلك .

### 7 - الديار بكرى

وصف استيلاء التتار على بغـداد ، من كتابه : « الخميس ، فى أحوال أنفس نفيس » .

وفى سنة أربع وخمسين وستمائة خرج الطاغية العنيد مبيد الأمم هولاكو ، فأخذ قلعة الموت من الإسماعيلية ، وقتلهم وأخرب نواحى الرى ، وبذلت السيوف على عوائدهم ، فتوجه الكامل محمد ، صاحب مَيَّافارقين ، إلى خدمة هولاكو : فأعطاه الغرمان ، ثم نزل هولاكو بأذر بيجان وأخذها .

وفي أول سنة خمس وخمسين وستماثة مارت فتنة مهولة ببغداد بين السنية

<sup>(</sup>١) علم الـكلام: علم التوحيد .

<sup>(</sup>۲) هو حسین بن محمد بن الحسن الدیار بکری ، نسبة إلی دیار بکر ، تولی قضاء مکه ، و و قضاء مکه ، و قضاء مکه ، و توفی بها سنة ۹۸۲ ه .

والرافضة أدت إلى نهب عظيم وخراب ، وقتل عِدَّة من الرافضة ، فغضب لها وتنمر ابن العلقمي الوزير ، وجسّر التتارَ على العِراق ليشتفي من السنيَّة .

وفي أول سنة ست وخمسين وستمائة وصل الطاغية هولاكو ، ابن تولي ابن جنكيز خان المغولي ، بغدادَ بجيوشه وبالـكَرَج و بعسكر الموصل ، فخرج الدويدار بالعسكر، فالتقى بطلائع هولاكو وعليهم ياجنوس ، فانكسر المسلمون لقلَّتهم ، ثم أقبل ياجنوس فنزل على بغداد من غربيها ، ونزل هولا كو من شرقيها . فقال الوزير ابن العلقمي خليفة المستعصم بالله : إني أخرج إلى القاءان الأعظم في تقرير الصلح ِ. فخرج الحكاب وتوثق لنفسه ورجع. فقال : إن القاءان قد رغِب في أن يزوَّج بنته بابنك. وأن تكون الطاعة له كالملوك السلجوقية ويرحل عنك ، فخرج المستعصم في أعيان دولته وأكابر الوقت ليحضُروا العَقْد ، فضربت رقاب الجميم وقتلوا الخليفة : ورفسوه حتى مات . ودخلت النتار بغداد واقتسموها ، وأخذ كلُّ ناحية و بقى السيف يعمل أر بعة وثلاثين يوماً ، وقل من سلم ، فبلغت القتلى ألف ألف وتمانمائة ألف وزيادة . فعند ذلك نادوا بالأمان ، ثم أمر هولا كو يضرب عنق ياجنوس ، لكونه كاتب الخليفة ، وأرسل إلى صاحب الشام يهدّده إن لم يخرب أسوار بلاده .

أكذا في « دول الإسلام ».

وفى تاريخ الجمالى يوسف: سبب قتل المستعصم بالله أنه لما ولى الخلافة لم يتوثق أمره ؛ لأنه كان قليل المعرفة بتدبير الملك ، نازل الهمة ، مهملاً للأمور المهمة ، محباً لجمع المال . أهمل أمر هولا كو وانقاد إلى وزيره ابن العلقمى ، حتى كان فى ذلك هلاكه وهلاك الرعية ، فإن وزيره ابن العلقمى الرافضى كان

كتب كتاباً إلى هولاكو ملك التتار في الدشت : إنك تحضر إلى بغداد وأنا أسلمها لك ، وكان قد داخل قلب اللَّمين الكفر . فكتب هولاكو : إن عساكر بغداد كثيرة ، فإن كنت صادقاً فيما قلته ، وداخلا في طاعتنا ، فرق عساكر بغداد ونحن نحضرُ ، فلما وصل كتابه إلى الوزير ، دخل إلى المستعصم وقال : إن جندك كثيرة وعليك كلفة كبيرة ، والعدو قد رجع من بلاد العجم ، والصواب أنك تعطى دستوراً لخمسة عشر ألفاً من عسكرك ، وتوفر معلومهم ، فأجابه المستمصم لذلك . فخرج الوزير لوقته ومحا اسم من ذكر من الديوان ، ثم نفاهم من بغداد ومنعهم من الإقامة بها . ثم بعد شهر فعل مثل فعلتِه الأولى ومحا اسم عشرين ألفاً من الديوان ، ثم كتب إلى هولا كو بما فعل . وكان قصد الوزير بمجيء التتار أشياء منها : أنه كان رافضياً خبيتاً ، وأراد أن ينقل الخلافة من بني العباس إلى العلويين، فلم يتم له ذلك من عظم شوكة بني العباس وعساكرهم، فأفكر أن هولاكو إذا قدم يقتل المستعصم وأتباعه ثم يعود إلى حال سبيله ، وقد زالت شوكة بني العباس، وقد بتي هو على ماكان عليه من العظمة والعساكر وتدبير المملكة ، فيقوم عند ذلك بدعوة العلويين الرافضة من غير ممانع لضعف العساكر ولقوته ، ثم يضع السيف في أهل السُّنَّة .

فهذا كان قصده لعنه الله .

ولما بلغ هولاكو ما فعل الوزير ببغداد ركب وقصدها إلى أن نزل عليها ، وصل المستعصم يستدعى العساكر ويتجهز لحرب هولاكو ، وقد اجتمع أهل بغداد وتحالفوا على قتال هولاكو ، وخرجوا إلى ظاهر بفداد ، ومشى عليهم هولاكو بعساكره فقاتلوه قتالا شديداً ، وصبر كل من الطائفتين صبراً عظيا ، وكثرت الجرحى والقتلى في الفريقين ، إلى أن نصر الله تعالى عساكر بغداد وانكسر

هولاكو أقبح كسرة ، وانساق المسامون خلفهم وأسروا منهم جماعة ، وعادوا بالأسرى ورءوس القتلى إلى ظاهر بغداد ، ونزلوا بخيامهم مطمئنين بهروب العدو ، فأرسل أنورير أبن ألعلفمى فى تلك الليلة جماعة من أصحابه فقطعوا شطر الدجلة . فخرج ماؤها على عساكر بغداد وهم نائمون ، فغرقت مواشيهم وخيامهم وأموالهم ، وصار السعيد منهم من لتى فرساً يركبها . وكان الوزير قد أرسل إلى هولاكو يعرفه بما فعل ، وأمره بالرجوع إلى بغداد . فرجعت عساكر هولاكو إلى ظاهر بغداد فلم يجدوا هناك من يردهم ، فلما أصبحوا استولوا على بغداد ، وبذلوا فيها السيف ووقع منهم ما يطول شرحه .

والمقصود أن هولاكو استولى على بغداد وأخذ المستعمم أسيراً ، ثم بذل السيف في المسلمين ، فلم يرحم شيخاً كبيراً لكبره ولا صغيراً لصغره .

ولما أخد الخليفة أسيراً هو وولاه أحضر بين يديه ، وأمر به هولاكو ، فأخرج من بغداد وأنزله بمخيم صفير بظاهر بغداد هو وولاه . ثم في عصر ذلك اليوم وضع الخليفة وولده في عدلين (١) وأمر التقار برفسهما إلى أن ماتا في الحرم سنة ست وخمسين وستمائة ، ثم نهبت دار الخلافة ومدينة بغداد حتى لم يبق فيها لا ما قل ولا ما جل . ثم أحرقت بغداد بعد أن قتل أكثر أهلها ، حتى قيل إن عدة من قتل في نوبة هولاكو يزيد على ألف ألف وثلاثين ألف إنسان . وانقرضت الخلافة من بغداد بقتل المستعصم هذا ، وبقيت الدنيا بلا خلافة سنين إلى أن أقام الملك الظاهر بيبرس البندقدارى بعض بني العباس في الخلافة حسبا يأتي ذكره على سبيل الاختصار .

<sup>(</sup>١) العدل بكسر العين : الجولق : الشوال .

وكانت خلافة المستعصم خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأياماً ، وتقدير عمره سبع وأر بعون سنة . وزالت الخلافة من بغداد .

قال الشاعر :

خلت المنابر والأسرة منهم فعليهم حتى المات سلام

أما الوزير ابن العلقمى فلم يتم له ما أراد من أن التتار يبذلون السيف فى أهل السنة ، فجاءوا بخلاف ما أراد ، وبذلوا السيف فى أهل السنة والرافضة كلهم وهو فى منصبه مع الذل والهوان ، وهو يظهر قوة النفس والفرح وأنه بلغ مراده فلم يلبث أن أمسكه هولا كو بعد قتل المستعصم بأيام ووبخه بألفاظ شنيعة معناها : أنه لم يكن له خير فى مخدومه ولا فى دينه ، فكيف يكون له خير فى هولا كو ؟ ثم إنه قتله شر قتلة ، فى أوائل سنة سبع وخمسين وستمائة .

إلى سقر ، لا دنيا ولا آخرة ا

## ٧ - الشيخ شهاب الدين الأبشيهي

قطعة من كتابه « المستطرف ، من كل فرخ مستظرف » في علو الهمــة وشرف النفس:

أما علَّو الهمة فهو أصل الرياسة ، فممَّن علت همته ، وشرُفت نفسُه مُحارة بن حمزة قيل المنصور وقعد في مجلسه ، فقام رجل وقال : مظلوم يا أمير المؤمنين ! قال : من ظلمك ؟ قال : عمارة بن حمزة غصبني ضَيْعتي ! فقال المنصور : ياعمارة قم فاقعد مع خَصمك ، فقال : ما هُوَ لي بخصم ، إن كانت

<sup>(</sup>١) من أدباء النصف الأول من القرن التاسع .

الضيعة له فلست أنازعه فيها ، وإن كانت لى فقد وهبتها له ، ولا أقوم من مقام شرَّ فَنَى به أمير المؤمنين ورفَعَنَى ، وأقَّعُدُ أدنى منه ، لأجل ضيعة !

وتحدّث السفّاح مو وأم سلمة يوما في نزاهة نفس عارة وكبره ، فقالت له : ادع به وأنا أهب له سُبْحَتى هذه ، فإن ثمها خمسون ألف دينار ، فإن هو قبلها علمنا أنه غير نزه النفس . فوجه إليه الدعوة فحضر فحادثته ساعة ثم رمت إليه بالسبحة وقالت هي من الطرّف ، وهي لك فجالها عمارة بين بديه ، ثم قام وتركها فقالت : لعله نسيها . فبعثت بها إليه مع خادم ، فقال للخادم : هي لك . فرجع الحادم ، فقال : قد وهبها لي ، فأعطت أمّ سلمة للخادم ألف دينار ، واستمادتها منه .

وأهدى عُبيد الله بنُ السرى إلى عبد الله بن طاهر لما ولى مصر مائة وصيف ، مع كل وصيف ألف دينار ، ووجه إليه بذلك ليلا ، فرده وكتب إليه : لو قبلت هدبّتك ليلا القبلنها نهارا ، فَمَا آنانَ أُللهُ خيرُ ممّا آناكُم ، بل أَنْتُم مَهَدبّتك ليلا القبلنها نهارا ، فَمَا آنانَ أَللهُ خيرُ ممّا آناكُم ، بل أَنْتُم مَهَدبّتكم تفرّحُون » .

( وكان ) سببُ فتح المعتصم عَمُّوريَّةَ أَن امرأَةً من الثَّغْر سبِيَتْ فنادت : والمحمداه ! وامعتصاه ! فبلغه الخبرُ . فركب لوقته ، وتبعه الجيش . فلما فتحها قال : لبيك أيتها المنادية !

وكان سعيد بن عمرو بن العاص ذا نخوة () وهمة ، قيل له في مرضه : إن المربض يستربح إلى الأنين ، و إلى شرح مابه إلى الطبيب . فقل : أما الأنين فهو جزع وعار ، والله لا يسمع الله منى أنينا ، فأكون عنده حز وعا . وأما وصف ما بى إلى الطبيب فوالله لا يحكم غير الله في نفسى ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء قبضها .

<sup>(</sup>١) النخوة: الافتخار والتعظم ، يريد هنا: شجاعة النفس .

ومن كبر النفس ما رُوى عن قيس بن زهير أنه أصابته الفاقة ، فكان يأكل الحنظل حتى قتله ، ولم يخبر أحداً بحاجته .

ومن الشرف والرياسة : حفظُ الجوار وَحَمْىُ الذِّمار (). وكانت العرب ترى ذلك دينا تدعو إليه ، وحقا واجبا تحافظ عليه وكان أبو سفيان بن حرب إذا نزل به جار قال : يا هذا إنك اخترتنى حارا ، واخترت دارى دارا ، فجناية كيدك على دونك ، وإن جَنَت عليك يد فاحتر حكم الصبى على أهله (٢)

وكان الفرزُدق يُجير من عاذً بقبر أبيه غالب بن صَعْصَعة ، فمن استجار بقبر أبيه فأجاره امرأة من بنى جعفر بن كلاب ، خافت لما هجا الفرزدق بنى جعفر أبيه فلم يذكر لها اسما ولا نسبا ولكن قال: يُسميها وينسها ، فعاذت بقبر أبيه فلم يذكر لها اسما ولا نسبا ولكن قال: عجوزٌ تصلى الخمس عاذت بغالب فلا والذى عاذت به لا أصيرُها وفال مَنْ وان ن أبى حفصة :

هُمُ يمنعون الجارَ حتى كأنما لجاره بين السَّمَاكُيْن (٣) منزلُ

<sup>(</sup>١) الذمار : كل ما يلزمك حمايته من أهل الوطن.

<sup>(</sup>٢) أى اقض بما شئت ، فيحن نازلون على حكمك .

<sup>(</sup>m) السماكان : كوكبان نيران ، يقال لأحدها السماك الرامح وللآخر السماك الأعزل .

تم بعون الله تعالى وتوفيقه طبه هذا الكتاب فى غرة صفر سنة ١٣٧٣ هـ الموافق ١٠١ أكتوبر سنة ١٩٥٣ م) عطابه دار الكتاب العربي بمصر الصاحبها ومديرها محمد حلمى المنياوى

### وزارة للعارف العكفمتية

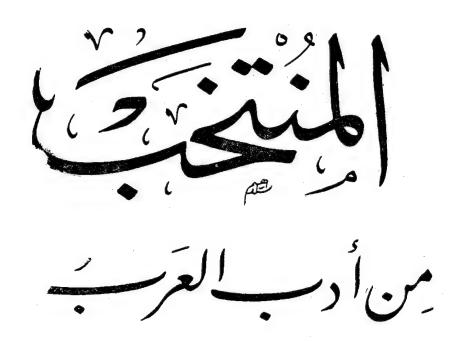

الْمُنْعُ النَّالِيْثُ للسنة الثالثة الثانوية

جمعه وشرحه أحمد الإسكندرى أحمد أمين على الجارم عبد العزيز البشرى الدكتور أحمد ضيف

1904

مطبابع دارالکتاب لعربی مصر محد ملیادی

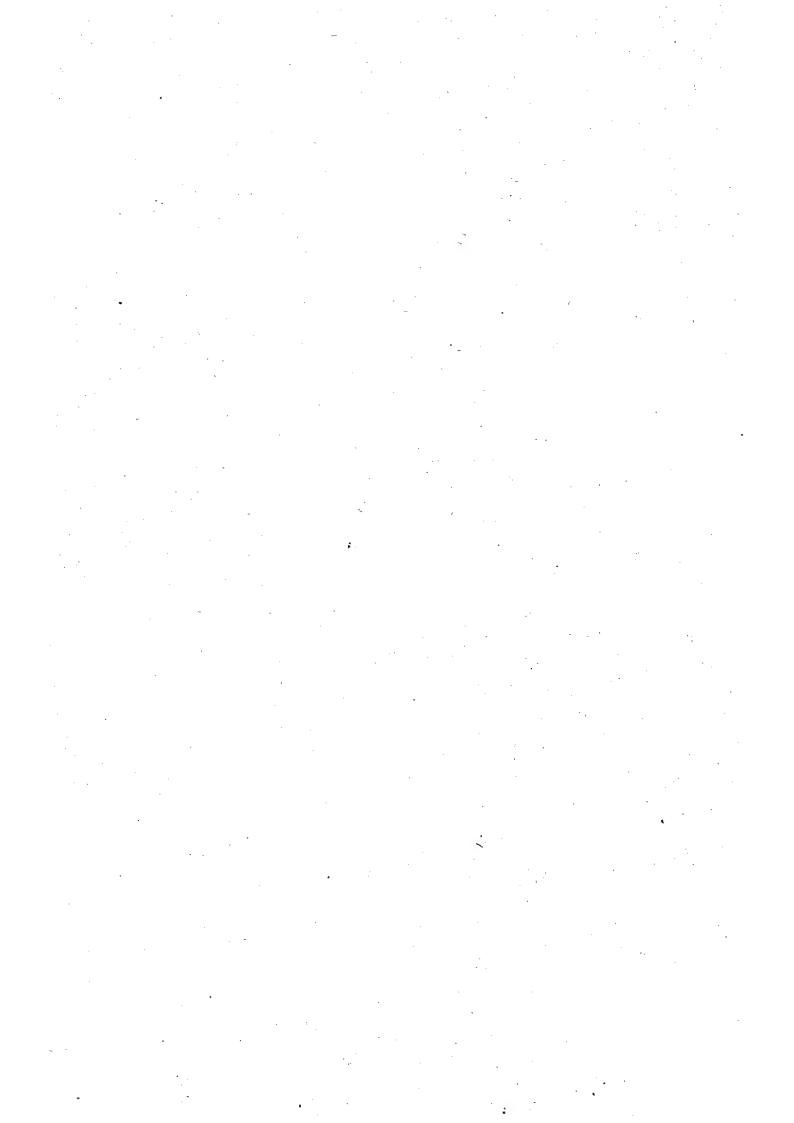

|     |             |         |           |            |                  |         |             |           |          |          |                                        | •                  |   |
|-----|-------------|---------|-----------|------------|------------------|---------|-------------|-----------|----------|----------|----------------------------------------|--------------------|---|
|     |             |         |           |            |                  |         |             |           |          |          | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (ا) النــ          | ł |
|     |             |         |           |            |                  | •••     | • • •       | •         | •••      | ى        | النشر الفي                             | أولا _ ا           |   |
|     |             |         |           |            |                  |         |             | •••       | •••      | /        | لابن المقف                             | تعزية              |   |
|     |             |         |           |            |                  |         | • • •       |           | • • •    | •        | نُ الأدب                               |                    |   |
|     | ۲.          | • • •   | •••       |            |                  |         |             |           |          | -        | •                                      | ر ,<br>أحمد بن يو. |   |
|     | ۴           | •••     | • • •     |            |                  |         |             | • • •     |          |          | ی یہنیء                                |                    |   |
|     | ۳           | • • •   | • • •     |            |                  |         |             |           |          |          | ، ایمانی<br>رایضا تر                   | -                  |   |
|     | ŧ           | •       |           |            |                  | •••     | •••         |           |          |          | •                                      |                    | - |
|     |             | . • • • | •••       | •••        | • • •            | •••     | * * *       | tit. ti   | •••      |          | ب فی الدم                              | -                  |   |
|     | ٥           | •••     | • • •     | •••        | •••              | •••     | •••         | عالم ظالم | له إلى ا |          | توقيعاته                               |                    |   |
|     | ٥           | •••     | • • •     | •••        | • • •            | • • •   | •••         | •••       | •••      |          |                                        | آلحسن بن س         |   |
|     | ٥           | •••     | •••       | •••        | •••              | • • .•  | • • •       | القاضى    | سماعة    | محمد بن  | لمتبه إلى                              | 5 h                | 1 |
|     | ٦           | •••     | • • •     | •••        | •••              | • • •   | • • •       | • • •     | •••      | لهاشمى   | . الرحمن ا                             | محمد بن عبد        |   |
|     | •           | •••     | •••       | •••        | •••              | •••     | •••         | •••       | •••      | •••      | •••                                    | الصرولي            |   |
|     | •           | •••     | •••       | •••        | • • •            | •••     | ىر بالله    | ان المنتص | على لس   | تعزية    | رسائله فی                              | من ر               |   |
|     | ١.          | •••     | • • •     | ٠ ميا      | رجين ه           | نص الحا | لأهل ح      | المتوكل   | لى لسان  | قصار ع   | رُسائله ال                             | ومن                |   |
|     | 11          | • • •   | • • •     |            | •••              |         | • • •       |           |          |          | ب إلى ابن                              |                    |   |
|     |             | ,       |           |            |                  |         |             |           |          |          | ,                                      | ثانياً _           |   |
|     | 14          | * • •   | •••       | •••        | •••              | . • • • | • • •       | •••       | •••      | المهى    | الماس الع                              | _ 00               |   |
|     | 14          | •••     | •••       |            |                  | •••     | • • •       | • • •     | •••      | • • •    | •••                                    | أبو يوسف           |   |
|     | 1 1         | •••     | • • •     | •••        | • • •            | •••     |             | •••       | •••      | لخراج    | کتاب ا                                 | قال <b>ف</b> ر     |   |
|     | 14          | •••     | • • •     | •••.       | •••              | •••     | •••         | جاحظ      | .وب لا   | اج آلمذ. | كـت <b>اب</b> الت                      | _ من               |   |
| . / | ١٤          | •••     | •••       |            | •••              |         | •••         |           |          |          | كتاب الـ                               | _                  |   |
| •   | 17          | •••     | •••       | • • •      | • • •            | (       | الأمين      |           |          |          | ريخ الأمم                              |                    |   |
|     | ١٧          | (       | ، السار ق | م الشاب    | سم کی م          |         |             |           |          |          | ربي<br>المتا <b>ب</b> ألمنـــ          | _                  |   |
|     |             | `       |           |            | -                |         | . •.        | H -       | , ,      | <i>J</i> |                                        |                    |   |
|     |             |         |           |            |                  |         | ٠           | •         |          |          | ىعر:                                   | (ب) الش            |   |
| •   | 4.4         |         | :         |            |                  |         |             |           |          |          | ,                                      | بشار بن بر         |   |
|     | 7 7         |         | deic l    | i d~'."    | مة ا             | م ا     | ٠٠٠.<br>اشت | د د       | <br>اینا | <u>د</u> | ۔<br>ہجو العباء                        |                    |   |
|     | 74          |         | ,         |            |                  |         |             |           |          |          |                                        | -                  |   |
| •   |             | •••     | •••       | •••        |                  |         |             |           |          | -        | يتغز <b>ل و</b> ة<br>^ ، ، ، ،         |                    |   |
| . * | 3.7         | •••     | 11        | •••        |                  |         |             |           |          |          | . ُى <b>و</b> لداً ا                   |                    |   |
|     | <b>¥</b> \$ | اق ۱۰۰۰ | ليه بالعر | ، و ولد ها | بيرة ح <b>ين</b> | ر بن ه  | ا بها عم    | يدة يمد   | من قص    | حيشا     | قوله يصف                               | ومن                |   |
| :   |             |         |           |            |                  |         |             |           |          |          |                                        |                    |   |
|     |             |         |           |            |                  |         |             |           |          |          |                                        |                    |   |

| 77             |       | •••     | •••     | •••       | ă <b>e s</b> |             |         |                |          |               |           |       |
|----------------|-------|---------|---------|-----------|--------------|-------------|---------|----------------|----------|---------------|-----------|-------|
| 77             |       | * • •   | •••     | العياس    | س ابنی       | · 11        |         |                |          |               |           |       |
| 44             | •••   | •••     | •••     | •••       | •••          | • •         |         |                |          |               |           |       |
| ۲۸             | ***   | · • ·   | •••     | • • •     | * * \$       |             |         |                |          |               |           |       |
| · <b>y 4</b> · | • • • | * * *   | * * *   | • • •     | •••          | * * * .     | ٠       |                |          |               |           |       |
| ۳.             | • • • |         | • • •   | • • •     |              |             |         |                |          |               | <i>:</i>  |       |
| ۳.             | ***   | •••     | •••     | * • •     |              |             | باس     |                |          |               |           |       |
| 44             | •••   | • • •   |         | •••       | (            | به الهادي   | ية لاين |                |          |               |           |       |
| 44             | •••   | • • *   | • • •   | • • • .   | •••          |             | • • •   |                |          |               |           |       |
| **             | •••   | • • •   | •••     |           | قامه بها     | وطال ما     | إسان    | د إلى خر       | برشي     |               |           |       |
| 40             | •••   | •••     | •••     | • • •     | •••          | 3 <b></b> • | •••     | •••            |          | •••           | نو اس     | اً دو |
| *•             |       | •••     | •••     |           | •••          |             |         | • • •          | 2.4.0    | ن الخر        | _         | ٠.    |
| 41             | •••   | * * * * | • • •   |           |              |             |         | • • •          |          | _             |           |       |
| <b>*</b> V     | •••   | • • •   | • • •   |           | •••          |             |         | الأمين         |          |               |           |       |
| 44             | • • • | • • •   | • • •   | * * *     | •••          |             |         |                |          | ے<br>نب ناقة  | **        |       |
| ٤٠             |       | • • •   | • • •   | * • •     | ***          |             | • • •   | ب صید          |          |               | •         |       |
| ٤١             | • • • | •••     | • • •   | • • •     |              |             | 4.      | بيد الله       |          | · ·           |           |       |
| ٤٥             | •••   | •••     | • • •   | •••       | • • •        |             | • • •   | • • •          | •••      |               | اللاحق    | أبان  |
| 10             | •••   | •••     | الملافة | نقهم في ا | ں علی ۔      | ي العباس    | حجة     | ويظهر .        | رشيد     | ، عدح ال      | من قولا   |       |
| ٤٦             | •••   |         | •••     | • • •     | • • •        | • • •       |         | ، یمحبي        | فضل بز   | به إلى ال     | ما بعث    |       |
| ٤٧             |       | •••     | • • • ; |           | • * •        | • • •       | •••     | • • •          |          | •••           | بن الوليد | ممدلم |
| ٤A             |       | * • •   | •••     | •••       | • • •        | * * *       | الشاعر  | الخزاعى        | بن على   | و دعبل        | قال يهج   |       |
| £ A            | •••   | ***     | •••     |           | الهلبي       | بن حاتم     | بزيد    | داود بن        | lr. 2    | يدة يد        | من قص     | .*    |
| ۰۰             | •••   | • • •   | * • •   | * * *     | ***          | • • •       | • • •   | • • •          | مولد     | ن <b>و</b> زن | وقال م    |       |
| ٥٧             | • • • | • • •   | ***     | •••       |              |             |         | *, * *         | • • •    | * * *         | المتاهية  | أبو   |
| • 4            | •••   | •••     | •••     | • • •     | • • •        | llckts      | لبنيه   | ـ العهد        | الرشيد   | الا عقد       | ما قاله   |       |
| ٦.             | •••   | •••     | •••     | •••       | •••          |             |         | •••            |          | الغزل         | و قال فی  |       |
| 11             |       | •••     | •••     | •••       | • • •        | * • •       |         | • • •          | •••      | أمثاله        | جملة من   |       |
| 7.7            |       | •••     | • • •   | •••       | • • •        |             | • • •   | * * *          | • • •    | • • •         | تمام      | أ بو  |
| 77             |       | • • •   | • • • . | •••       | • • •        | ن<br>مورية  | فتح     | <b>و</b> یڈ کر | مم بالله | يدح المد      | وقال ع    |       |
| 7.9            | •••   |         | •••     |           | • • •        |             | _       | طأهر. بن       |          |               |           |       |
| ٧.             | •••   | •••     |         | • • •     |              |             |         | أعتصم          |          |               |           |       |
| <b>V V</b>     | •••   | •••     | •••     | * * *     | *••          |             |         | رجاء           |          | -             |           |       |
| ٧ ٢            |       | * * *   | • • •   | * * *     | الزيات       |             |         | , قصيدة        |          |               |           |       |
| ٧٣             |       | • • •   | • • •   |           |              |             |         | الطوسي         |          |               |           |       |

صنفحه

| <b>Y</b> Y | •••   | • • •   | •••   | •••      |         | • •      |           | •••      | •••             | • • •             | بل            | ۔۔ دعب |
|------------|-------|---------|-------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----------------|-------------------|---------------|--------|
| VŸ         | • • • |         | ~**   | •••      | •••     | • • •    | , خزاعة   | يم له من | ، ابن ء         | اوله يرثى         | من 5          |        |
| ٧ ٧        | •••   | •••     | •••   | •••      |         | •••      | ليه السفر | فطال عا  | ر مماة          | وقد سافر          | وقال          |        |
| <b>Y</b> A | •••   | • • •   |       | 3        | •••     | ة بينهما | فی جفو    | ، الوليد | مسلم بن         | تبه إلى           | 5 h           |        |
| ٧٨         | •••   | •••     | •••   | •••      | د مو ته | شيد بعا  | بهجو الر  | البيت و  | ار آل           | قوله يذك          | ومن           |        |
| ۸.         | •••   | •••     | •••   | • • •    | • • •   |          |           |          |                 | فی آل             |               |        |
| ٨٢         | •••   | •••     | •••   | •••      |         |          |           |          |                 | ٠ ه               |               | على "  |
| ٨٢         | • • • | •••     |       |          |         |          |           |          |                 | ، الفراق          |               |        |
| ٨٤         |       | •••     | •••   | له العفو | به ويسأ | ستغيث    | المتوكل إ | الخليفة  | سه إلى          | ب من حد           | وكتب          |        |
| ٨٠         | •••   | •••     | • • • | •••      | •••     | •••      | • • •     | • • •    | •••             | يذم مغنيأ         | وقال          |        |
| 7.4        | • • • | •••     | •••   | •••      | •••     | •••      | •••       | •••      | •••             | الضحاك            | ين بن         | 4100   |
| <b>A Y</b> |       | •••     | •••   | •••      | •••     | ••       | وحجبه     | المعتصم  | ، عليه          | قد غضب            | قا <i>ل</i> و |        |
| ۸ <b>۸</b> | •••   | •••     |       | •••      | •••     |          | •••       | •••      | • • •           | •••               | الرومى        | ر. ابن |
| ٨٨         | • • • | •••     | •••   | •••      | •••     | •••      | ****      | ى ، • •  | القحط           | جو خالدا          | قال يم        |        |
| ٠.         | •••   | •••     | •••.  | • • •    |         |          |           |          |                 | یرثی ابن          |               |        |
| 4 4        | •••   | • • •   | • • • | • •      | يمدحه   | نجی و    | ن الشطر   | التوزء   | ا القاسم        | يعاتب أب          | وقال          |        |
| <b>1 Y</b> | •••   | •••     | •••   | •••      | • • •   | •••      | •••       | ازقى     | ننب الرا        | يصف الم           | وقال          |        |
| ٩ ٨        | •••   | •••     | •••   | •••      | ***     | •••      | •••       | • • •    | • • •           | •••               | : تری         | البع   |
| <b>1</b> A | •••   | •••     | •••   | • • •    | •••     | . الفطر  | للة عيد   | وكل ام   | وج المتر        | صف خر             | قال يا        |        |
| 11         | •••   | • • •   | • • • | •••      | •••     | • • •    | • • •     | بع       | ـ الربي         | قوله يصف          | <b>و</b> من   |        |
| ١٠٠        | •••   | •••     | •••   | . • •    | •••     | •••      | ى القمى   | ا بن عيس | ، بن على        | عدح محد           | وقال          |        |
| ١٠٤        | •••   | •••     | •••   |          |         |          |           |          |                 | عدح ال            |               |        |
| ۱۰٥        | •••   | ***     |       |          |         |          |           |          |                 | يصف الة           |               |        |
| ١٠٩        | •••   | •••     |       |          |         |          |           |          |                 | يمدح أبا          | _             |        |
| 111        | •••   | •••     |       |          |         |          |           |          | _               | يرثى الما         |               |        |
| 1 1 0      | •••   | •••     | •••   | •••      | • الفرس | ر بی دوا | دائن ويو  | سری با ۱ |                 | يصف إيو           |               |        |
| ١٢٠        | •••   | •••     | •••   | •••      | •••     |          | •••       |          |                 | •••               |               | ۱۰ ابن |
| ١ ٢ ٠      | • • • | . • • • | •••   |          |         |          |           |          | ^               | صف الر            |               |        |
| ١٢.        | •••   |         | ••    |          |         |          | • •       |          |                 | فی اسر" ا         | _             |        |
| 171        | •••   | • • •   |       |          |         |          |           | -        |                 | يصف د             |               |        |
| 111        | •••   | •••     | • • • |          | •••     |          |           |          | •               | يصف س             | _             |        |
| 177        | • • • |         |       |          |         |          | • • •     |          |                 | يصف ،             | -             |        |
| 144        | •••   | •••     | • • • |          |         |          |           |          |                 | يصف غ             |               |        |
| 177        | •••   | •••     | •••   | • • •    | م       | ويتوعد   | I EKed    | ن طلب    | الب <b>ين م</b> | يحذر الط<br>: ١١١ | وقال          |        |
|            |       |         |       |          |         |          |           |          |                 |                   |               |        |

# (و) الأندلس

صفحة

1 2 2

|       |       |         |          |          |       |       |              |           |                | لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | •          |
|-------|-------|---------|----------|----------|-------|-------|--------------|-----------|----------------|---------------------------------------------|------------|
| 170   | •••   | •••     |          | •••      | • • • | •••   | •••          | •••       | فنى            | ( ا ) النثر ال                              | )          |
| 140   |       | • • •   |          | •••      |       | • • • | ، زيدون      | ـ بة لابن | رالة الحد      | ُ نبذة من الرس                              |            |
| 144   | •••   | • • •   | •••      |          |       |       |              |           |                | بن خاقان                                    | الفتح      |
| 177   | •••   | •••     | ٠٠٠ ر    |          |       |       |              |           |                | , برق<br>ما قاله في كمتا                    |            |
| 174   | •••   | •••     | •••      | •••      | •••   | •••   |              |           | •              | عمرو الباجي                                 | أبه        |
| 1 7 9 | •••   | •••     | •••      | •••      | • • • |       |              |           |                | وصفه مطرا :                                 | ٦.         |
| ۱۳.   | •••   | •••     | •••      | • • •    |       |       |              |           |                | خفاجة                                       | ابن ۔      |
| 14.   | • • • | • • •   | •••      | •••      | •••   |       |              |           |                | من رسالة في                                 | ٠.         |
| 141   |       |         |          |          |       |       |              |           |                | عامر بن عقال                                | أدد        |
| 141   |       | . 29    |          |          |       |       |              |           |                | - ص بن عند <b>ن</b><br>فصل له يصف           | · 3.1      |
| • • • | •••   |         | ا و مبدی | ل حسمر د | ,     | البطو | الر المسلمان |           |                |                                             | ٠          |
|       |       |         |          |          |       |       |              |           | ملىي :         | (ب) النثر ال                                | )          |
| 144   | •••   | • • •   |          | •••      | • • • | •••   | , سیده       | ص لابر    | المخص          | باب من كـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |            |
|       |       |         | -        |          |       |       |              |           |                | : شــــعر                                   | <b>1</b> 1 |
|       |       |         |          |          |       |       |              |           |                |                                             |            |
| 144   | •••   | • • •   | • • •    | • • •    | •••   | •••   |              |           |                | انىء الأندلسي                               | ابن ه      |
| 144   | • • • | • • •   | •••      | •••      | سطوله | دف آس | بن الله ويع  | المعز لد  | ام ح           | من قصيدة يعد                                |            |
| 177   | •••   | • • •   | •••      | • • 4    | •••   | • • • | جوهرا        | القائد    | ح بها          | من فصيدة يمد                                |            |
| 144   | •••   | •••     | • • •    | • • •    | •••   | •••   | بن على       | ا یعی     | دح جا          | من قصيدة عا                                 |            |
| 178   | •••   | •••     | • • •    | •••      | •••   | • • • | ابنی علی     | وجعفر     | لدة يحيي       | وقال يرثى واا                               |            |
| ١٣٨   | •••   | •••     | •••      | • • •    | •••   | •••   | •••          | •••       | • • •          | ردُ الأصغر                                  | ابن ب      |
| ١٣٨   | •••   | •••     | •••      | •••      | • • • | •••   | •••          | والبرق    | س≉ب (          | قال يصف ال                                  |            |
| 144   | •••   | •••     | • • •    | •••      | • • • | •••,  | . • • •      | •••       | ئ <b>د</b> لسى | بن عبد ربه اژ                               | أحد        |
| 149   | •••   | •••     | • • •    | •••      | •••   | • • • | •••          | •••       | آ              | قل يصف حما                                  |            |
| 149   | •••   | •••     | • • •    | •••      | •••   | • • • | •••          | • • •     |                | وقال في المدح                               |            |
| 141   | •••   | • • • . |          | • • •    | •••   | •••   | * * * *      | •••       | الم            | قال يصف س                                   |            |
| ١ ٤ ٠ | •••   | •••     | •••      | • • •    | •••   | • • • | •••          | • • •     |                | يد <b>و</b> ن                               | ابن ز      |
| ١ ٤ ٠ | •••   | •••     | . •••    | •••      | •••   | . ••• | • • •        | •••       |                | من قصيدة                                    |            |
| 1 8 4 | •••   | •••     |          |          |       |       |              |           |                | قال في الذكرة                               |            |
| 124   |       |         |          |          |       |       |              |           |                | ک بن مجد بن                                 | أ بد رَ    |

من قولة في الاستعطاف...

|              |       |         | -       |        | (       | ( ژ)    | ·          |                  |                                         |
|--------------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|------------|------------------|-----------------------------------------|
| صفحة         |       |         |         |        |         |         |            |                  |                                         |
| ٥٤١          |       | • • •   | • • •   | •••    | • • •   | • • •   | • • •      | • • •            | 🐃 ابن وهبون                             |
| 1 2 7        | •••   | •••     | •••     | • • •  | * • •   | •••     |            |                  | قال يصف النيلوفر                        |
| 131          | •••   | •••     | • • • 5 | • • •  | • • •   | •••     |            | • • •            | ابن خفاجة الأندلسي                      |
| 731          | • • • | •••     | •••     |        | * • •   | •••     | وجبلا      | ف ليلا و         | قال في الاعتبار ويص                     |
| 1 2 1        | •••   | • • •   | • • (   | •••    | •••     | •••     | • • •      |                  | وقال في طول الليل                       |
| 1 2 9        | •••   | •••     | •••     | • • •  | • 6 •   | •••     | • • •      | •••              | أَبِّن سهل الأندلسي                     |
| 1 £ 9        |       |         | •••     | •••    | • • •   | •••     | • • •      | •••              | من قصيدة                                |
| ١٠٠          | •••   | •••     | •••     | •••    | • • •   | • • •   |            |                  | وقال فى توشيح له                        |
| 107          | • • • | • • •   | •••     |        | •••     | ابن سهر | وشيح       | الخطيب ت         | معارضة أبى عبد الله                     |
|              |       |         | j       | البربر | الك     | ويمب    | رب         | المغ             |                                         |
|              |       |         |         | •      |         | **      |            |                  | النــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 108          | •••   |         | • • •   |        | •••     | • • •   |            | •••              | ( ا ) النثر الفني                       |
| ١٥٤          | • • • | • • •   |         | •••    | • • •   |         | •••        | • • •            | التلمساني                               |
| ١٥٤          | •••   | •••     | •••     | • • •  | • • •   | 1 • •   | •••        |                  | قال في الفراق                           |
| 107          | •••   | •••     |         | • • •  |         | • • •   | • • •      | • • •            | (ب) النثر العلمي                        |
| 107          | •••   |         | •••     |        |         | •••     |            | • • •            | ابن شرف القيرواني                       |
| 107          | • • • | •••     | •••     | •••    |         | • • •   |            |                  | فصل من كنتابه أعلا                      |
|              |       |         |         |        |         |         | . <b>'</b> |                  | (ح) الشعر :                             |
| <b>\ •</b> \ | •••   | • • •   |         | •••    | • • •   | •••     | •••        |                  | على بن محمد الأيادي                     |
| ۸۰۸          |       |         | •••     | •••    | • • •   | •••     | فاطمى      | القائم ال        | قال يصف أسطول                           |
| ١٦٠          | •••   | • • •   | • • •   | •••    | •••     | •••     | • • •      | نیر <b>و</b> انی | ﴿ إبراهِ إلوقيق بن القاسم ال            |
| ٠٢٠          | •••   | • • •   | • • •   | • • •  | . • • • | ,••     | ه بها      | ومعاهد           | قال يتشوق إلى مصر                       |
| 171          | • • • | • • •   | •••     | * * *  | •••     | •••     | •••        | القزاز           | أبو عبد الله محمد بن جعفر               |
| 171          | •••   | •••     | 3.      | •••    | •••     | •••     | • • •      | ***              | قال يتغزل                               |
| 117          | * 5 * | • • • ' | •••     | • • •  | •••     | •••     | •••        | •••              | ابراهیم بن علی الحصری                   |
| 177          | •••   | • • •   | •••     | •••    | •••     | .•••    | •••        | •••              | ابن رشيق القيرواني                      |
| 178          | •••   | •••     | •••     | 10.    |         | • • •   | •••        | • • •            | ابن شرف القير <b>و</b> اني              |
| 178          | ••    |         | • • •   | • • •  | •••     | •••     | • • •      |                  | قوله فی العود                           |
| 170          |       | •••     | •••     | •••    | •••     | •••     | •••        | - 0 *            | مَّهُ عَبِدُ الجِبَارِ بن حمديس         |
| 170          | •••   |         | •••     | •••    | • • •   | * # 6   |            | ••               | قال يصف بركة يجر                        |
| 171          |       |         |         |        |         |         | ن عاد      | المعتملا         | قال بصف داراً بناها                     |



## (١) النــــش

### أُولاً – النــــثر الفني

### (١) تَعْزِيَةٌ لابنِ المقَفَّعِ (١)

أُمَّا بَمْدُ ، فَإِنَّ أَمْرَ الآخِرَةِ وَالدُّنِيَا بِيدِ الله ، هو يُدَبِّرُ مُهمًا ويَقْضَى فيهما ما يشاء ، لا رَادَّ لِقَضَائِهِ وَلا مُعَقِّبِ (٢) مُلِكُمهِ ، فإنَّ الله خَاقَ الحَاقِ بقدرته ، مَ كُتَب عَلَيْهم الموْتَ بَعْدَ الحياةِ لِئُلَّا يَطْمَعَ أَحَدُ مِن خَلْقِه فِي خُلْدِ الدُّنيَا ، وَوَقَّتَ لَكُل شَيْء مِيقَاتَ أَجِل ، لا يستأخرون عَنْهُ سَاعَةً ولا يَسْتَقَدْمُونَ ؛ فَلَيْسَ وَوَقَّتَ لَكُل شَيْء مِيقَاتَ أَجِل ، لا يستأخرون عَنْهُ سَاعَةً ولا يَسْتَقَدْمُونَ ؛ فَلَيْسَ أَحَدُ مَن خَلْقِهِ إِلَّا وَهُو مُسْتَيقِنُ بالمَوْتِ ، لا يرْجُو أَنْ يُخَلِّمهُ مِن ذلك أَحَدُ ، وَوَقَتَ لَكُل الله خَيْرَ المُنقلَب (٣) ، وَ بَلَغَى وَفَاةً فَلاَنٍ فَكَانِت وَفَاتُهُ مِن المَائِب العظامِ الله خَيْرَ المُنقلَب (٣) ، وَ بَلَغَى وَفَاةً فَلاَنٍ فَكَانِت وَفَاتُهُ مِن المَائِب العظامِ التَّي يُحْتَسَبُ (٤) وعليه ثَوابُنَا . فعليك التي يُحْتَسَب (٤) ثَوْل أَنْ الله عَلْنَ الله عَنْه أَلُون فَكَانِت وَفَاتُهُ مِن المُعْلَم مِن رَبِّنَا الذي إليه مُنقَلَبُنَا ومَعادُنَا ، وعليه ثَوابُنَا . فعليك بتقوى الله والصَّب وحُسْن الظَّنِ بالله ؛ فإنَّهُ جَعَلَ لِأَهْل الصَّبر صَلَواتٍ (٥) مِنْهُ وَرَحْمَةً وَجَعَلَهُمْ مِن المُهْتَدِين .

<sup>(1)</sup> كان عبد الله بن المقفع من أبناء الفرس الذين نشئوا بين العرب ولد سنة ١٠٦ هـ ونشأ بالبصرة وكان أبوه مجوسيا يجمع خراج بلاد فارس للحجاج بن يوسف الثقفى وبقى ابن المقفع أكثر أيامه على دين المجوسية ثم أسلم فى آخر عمره وتعلم صناعة المكتابة وبرع فى ذلك وكتب لكثير من الأمراء وكان غاية فى الذكاء وأشتهر ابن المقفع ببلاغته ورشاقة عبارته وأسلوبه السهل الممتنع وكان فوق ذلك من كبار المترجمين والمؤلفين وقد اشتهر بكتابه (كليلة ودمنة) وماتمقتولا سنة ١٤٢ هـ .

<sup>(</sup>٢) عقب الحاكم على حكم سلفه حكم بعده بغير حكمه . يريد هنا أن حكم الله لا ينقض .

<sup>(</sup>٣) المنقلب: المرجع ، يقال: كل امرىء يصير الى منقلبه ٠

<sup>(</sup>٤) احتسب أجره عند الله: قدمه .

<sup>(</sup>o) المراد بالصلاة هنا الرحمة . يشير الى قوله تعالى . «وبشر الصابرين» الآية .

### وَ لَهُ مِن الأدب الصَّغِير:

مِن أَشَدُّ عُيُوب الإنسان خَفَاء عيوبه عَلَيْه . فإن من خَفِي عَلَيْه عِيبُهُ خَفِي عَلَيْه عِيبُهُ خَفِيت عليه عَيْه الذي لا يَعْرِفُه ولَنْ يَنَالَ خَفِيت عليه عَيْه الذي لا يَعْرِفُه ولَنْ يَنَالَ خَفِيت عليه عَيْرِه .

لا يُؤ منناكَ شَرَّ الجاهِل قَر ابَة ولا جوارُ ولا إلف (٢٠٠٠ فإن أُخْوَفَ ما يكُونُ الإِنسان كوِيقِ النَّارِ أقربُ ما يَكُونُ منها (٣) . وكذلك الجاهِلُ إِن جَاوَرَكُ الإِنسان كوِيقِ النَّارِ أقربُ ما يَكُونُ منها (٥) . وكذلك الجاهِلُ إِن جَاوَرَكُ أَنْصَبكَ (٤) ، وإِن السَّبُكَ جَلَى عَلَيْكَ مالا تُطيقُ ، وإِن الفَكَ حَمَل عَلَيْكَ مالا تُطيقُ ، وعند وإِن عَاشَرَكَ آذَاكَ وأَخافَكَ . مع أَنَّهُ عند المُحوعِ سَبُعُ ضارٍ (٥) ، وعند الشَّبَعِ مَلكُ فَظُ ، وعند المُوافقة في الدِّينِ قَائِدُ إلى جَهَمَّ . فأنت با لهرب من مُمَّ الأَساوِدِ (٢) والحريقِ المَخُوفِ والدَّيْنِ الفَادِحِ (٧) منه أَحقُ منك بالهرب من مُمَّ الأَساوِدِ (٢) والحريقِ المَخُوفِ والدَّيْنِ الفَادِحِ (٧) . . . .

<sup>(</sup>١) أقلع عن عيبه: كف عنه وتركه .

 <sup>(</sup>۲) الالف بكسرالهمزة وسكون اللام والألفة: بضم الهمزة وسكون اللام وفتح الفاء: الصداقة
 (۳) أى يشتدخوف الانسان من النار حين يشتد قربه منها فكذلك الجاهل تخافه اذا كان ذاصلة
 قوية بك وهذا تمثيل .

<sup>(</sup>٤) أنصبه: أتعبه وأعياه .

<sup>(</sup>٥) الضارى من الحيوانات كالأسد والنمر: ما تعود أكل الصيد وأولع به .

<sup>(</sup>٦) الأساود: مفرده أسود ، وهو الحية العظيمة السوداء .

<sup>(</sup>٧) فدحه الحمل أو الدين : أثقله وبهظه ، والفادح : الصعب المثقل ، يقال نزل به أمر فادح ، وركبه ديين فادح ،

<sup>(</sup>٨) داء عياء بفتح العين : لايبرأ منه المريض .

### (٢) أحمد بن يوسف (١)

#### كتب يهنيء بمولود:

أَمَّا بَعْدُ ، فَلَيْسَ مِن أَمْرٍ يَجْعَلُ اللهُ لِكَ فِيهِ سُرُوراً إِلَّا كُنْتُ بِهِ بَهِ جَا أَعْتَدُ (٢) فِيهِ بِالنِّعْمَةِ مِن اللهِ الذي أَوْجَبَ عَلَى مِنْ حَقِّكَ ؛ وعَرَّ فَنِي مِنْ جَمِيلِ أَعْتَدُ (٢) فِيهِ بِالنِّعْمَةِ مِن اللهِ الذي أَوْجَبَ عَلَى مِنْ حَقِّكَ ، وقَدْ بَلَمْنِي أَنَّ اللهَ وَهَبَ رَأْ يِكَ . وقَدْ بَلَمْنِي أَنَّ اللهَ وَهَبَ رَأْ يِكَ . وقَدْ بَلَمْنِي أَنَّ اللهَ وَهَبَ لَكَ عُلَاماً سَرِيًا (٣) أَ مَهَلَ صُورته ، وأَتَمَّ خَلْقَهُ ، وأَحْسَنَ فِيهِ البَلاَء (١) عندك فَاشَتَدَّ سُرُوري بِذَلِكَ . وأَكْرُتُ حَمْدَ اللهِ عَلَيْهِ . فَبَارَكَ اللهُ فِيهِ وَجَعَلَهُ فَاسْتَدَّ سُرُوري بِذَلِكَ . وأَكْرُتُ عَدَدك ، ويُقِرُ (٧) عَيْدَك . وأيقر (٧) عَيْدَك .

### وكتب أيضاً تهنئة بظفر:

بَلَغَنى – فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ – خُرُوجُ ابن السَّرِى ۖ إليْكَ ، فَالحَمْدُ لله النَّاصِرِ لِلهِ مَا اللهِ عَلَى عِبَادِهِ ، اللَّذِلِّ لِمَنْ صَدَّ (٨) عَن حَقِّهِ وَرَغِبَ (٩) لِدِينِهِ ، المُدِلِّ لِمَنْ صَدَّ (٨) عَن حَقِّهِ وَرَغِبَ (٩)

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن يوسف كاتب دولة بنى العباس ويقولون: أن أصل آبائه من قبط مصر وكانوا كتابا لبنى العباس فنشأ أحمد بن يوسف فى بيت علم وأدب وشب على الكتابة وكان من أدلغ الكتاب والشعراء واشتهر فى زمن المأمون فله كتب بليغة وكثير من الرسائل الديوانية والاخوانية وكانت طريقته فى الكتابة تميل الى التوسع فى المعانى والأساليب والعبارات وجزالة الألفاظ وتطويل الرسائل السلطانية ، وكان يتولى ديوان الرسائل لمأمون حتى غضب عليه غضبة مات منها، سنة ٢١٣ هـ .

<sup>(</sup>٢) أي أعد ذلك نعمة من الله .

<sup>(</sup>٣) السرى: الظريف .

<sup>(</sup>٤) البلاء هنا: الاختبار .

<sup>(</sup>٥) بارا: صالحا مطيعا .

<sup>(</sup>٦) العضد: بفتح العين وضم الضاد ما بين المرفق الى الكتف يربد بدلك أن يكون قوة له .

<sup>(</sup>٧) قرب عينه: بردت سرورا. وجف دمعها: يريد بذلك أن يكون من وسائل السعادة والسرورله.

<sup>(</sup>٨) صده عن كذا: صرفه ومنعه . يريد أن الله يذل من وقف في سبيل الحق .

<sup>(</sup>٩) وغب عنه: أعرض عنه وتركه ٠

عَنْ طَاعَته ونَسْأَلُ اللهَ أَن يُظَاهِرَ (١) النّعَمَ ، ويَفْتَحَ بُلْدَانَ الشّرْكِ (٢) بك ، والحَمْدُ لله عَلَى مَاوَالَاكَ (٣) مُنذُ ظَعَنْتَ (١) لوَجْهِكَ ، فَإِنَّا نَتَدَاكُرُ سِيرَ تَكَ وَالْحَدُ لله عَلَى مَاوَالَاكَ (٣) مُنذُ ظَعَنْتَ (١) لوَجْهِكَ ، فَإِنَّا نَتَدَاكُرُ سِيرَ تَكَ فَى حَرْ بِكَ وسِلْمِكَ ، ونُكرُ التّعَجُّبَ لِمَا وُفَقْتَ لَهُ مِنْ وَضْع السّدة واللّيّانِ (٥) فَى حَرْ بِكَ وسِلْمِكَ ، ونُكرُ التّعجُّبَ لِمَا وُفَقّتَ لَهُ مِنْ وَضْع السّدة واللّيّانِ (٥) بِمُوضِعْهِما ، وَلا نَعْلُمُ (٦) سَائِر جُنْدٍ وَلا رَعيّة عُدِلَ بَيْنَهُمْ عَدْلِكَ وَلا مَنْ عَفَا بَعْدُ القَدْرَة عَنَنْ آسَفَهُ (٧) وأَضْعَنَهُ (٨) عَفُوكَ .

### وكتب في الذم :

أمَّا بَعْدُ ، فَلَا أَعْلَمُ لِلْمَعْرُوفِ (٩) طَرِيقاً أَحْرَنَ (١٠) ولا أَوْعَرَ مِن طَرِيقهِ إِلَيْكَ ، ولا مُسْتَودَعاً (١١) أقلَّ زَكاءً (١٢) ، ولا أَبعَدَ ثَمَرَةَ خَيْرٍ مِن مَكانه عِنْدَك ؛ لأَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْكَ فَي حَسَبٍ دَيِّ (١٣) ، ولِسَانٍ بَذِي (١٤) ، ونَسَبٍ قَصِي (١٥) ، لأَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْكَ فِي حَسَبٍ دَيْ (١٣) ، ولِسَانٍ بَذِي (١٤) ، ونَسَبٍ قَصِي (١٥) ، وجَهْلٍ (١٦) قد مَلكَ طباعَك ؛ فالمعروف لَدَ يْكَ ضَائِعٌ ، والشكر عندك مَهْجُور ، وفي وليّه أن تَكْفُر (١٧) به .

<sup>(</sup>١) ظاهره مظاهرة : عاونه ، يسأل الله أن يكثر من النعم على يديه ،

<sup>(</sup>٢) يريد بلدان الأعداء .

<sup>(</sup>٣) والى الشيء: تابعه يريد على ما أعطاه من النصر المتتابع المتوالي .

<sup>(</sup>٤) الظعن : الرحيل ، ويريد بقوله لوجهك لغرضك .

<sup>(</sup>٥) الليان: بفتح اللام المشددة مصدر لأن يلين وهو ضد الشدة . والليان: بالكسر الاسم من لان .

<sup>(</sup>٦) سائر الشيء: باقيه يريد أنه لا يوجد قوم يسود فيهم عدل مثل عدلك في قومك .

<sup>(</sup>٧) آسفه ايسافا: أغضبه وأحزنه .

<sup>(</sup>A) أضفنه: حمله على الضفينة . ويريد أنه لم ير أحدا مثله عفا بعد القدرة على الانتقام عن قوم أساءوا اليه وحملوه على أن يحقد عليهم .

<sup>(</sup>٩) المعروف هنا: الخير والاحسان . (١٠) الطريق الحزن: ضد السهل .

<sup>(</sup>١١) المستودع: المكان يحفظ فيه الشيء . (١٢) الزكاء: النمو والزيادة .

<sup>(</sup>١٣) الدنى مخفف الهمزة هنا: الحسيس الدليل .

<sup>(</sup>١٤) البذى بتخفيف الهمزة أيضا: المحتقر السفيه .

<sup>(</sup>١٧) كفر بالنعمة : جحدها وتناساها وكفر بالمنعم جحد فضله .

ومن توقيعاته ما وجهه إلى عامل ظالم:

« الحق طريق واضح لمَنْ طَلَبَهُ ، تَهْدِيه تَحَجَّتُهُ (١) ، ولا تُخَاف عَثْرَتُهُ (٢) ، و وَتُؤْمَنُ فَي السِّرِ مَغَبَّتُهُ (٣) فلا تُقُلَّنَ (١) مِنْهُ ، وَلَا تَعْدَلَنَ عَنْهُ ، فَقَدْ بالَغْتُ وَتُؤْمَنُ في السِّرِ مَغَبَّتُهُ (٣) فلا تُقُلَّنَ (١) مُعَاوَدَ تَكَ (٥) ، فلَيْسَ بَعْدَ التَقْدِمَة (٦) إلَيكَ في مُنَاصَحَتِك ، فلا تُحُوجُني إلى مُعَاوَدَ تَكَ (٥) ، فلَيْسَ بَعْدَ التَقْدِمَة (٦) إلَيكَ إلا سَطْوَةُ الإِنْكارِ عَلَيْكَ » .

### (٣) الحسن بن سهل (٧)

كتب إلى محمد بن سماعة (١) القاضى يسأله اختيار رجل ليقوم ببعض مَهامه:

أمَّا بَعدُ ، فإنِّى احْتَجْتُ لِبَعْض أُمُورِى إلى رَجُل جَامِع لِحَصَالِ الخير ،

ذي عِفَّةٍ ونزَاهَةٍ طُعْمَةٍ (٩) ، قد هَذَبَّتُهُ الآدَابُ ، وأَحْكَمَتْهُ التَّجَارِبُ ، لَيسَ فَلْ يَقْهُ ونزَاهَةِ طُعْمَةٍ (٩) ، قد هَذَبَّتُهُ الآدَابُ ، وأَحْكَمَتْهُ التَّجَارِبُ ، لَيسَ بظنينِ (١٠) في رَأْ يهِ ، وَلَا بمَطْعُونٍ في حَسَبه . إِن اوْتُمْنَ على الأَسْرَارِ قَامَ بها ، وَإِنْ قُلِلَّهُ مُهِمًّا مِن الأُمُورِ أَجْزَأُ (١١) فِيهِ ، لَهُ سِنُ (١٢) مَعَ أَدَبٍ ولسان ، وَعَضَّ تُعُدُهُ الرَّزَانَةُ وَيُسَكِّنُهُ الحُلْمُ ، قَدْ فُرَّ (١٣) عن ذَكاء وفطنة ، وَعَضَّ تُعُدُهُ الرَّزَانَةُ وَيُسَكِّنُهُ الحُلْمُ ، قَدْ فُرَّ (١٣) عن ذَكاء وفطنة ، وَعَضَّ

<sup>(</sup>١) المحجة : جادة الطريق . (٢) العثرة : السقطة والزلة .

<sup>(</sup>٣) المغبة : عاقبة الشيء . (٤) أقل الشيء : أتى بالقليل منه .

<sup>(</sup>٥) عاود الرجل: رجع الى الأمر الأول يقال عاوده بالمسألة ألى سأله مرة بعد أخرى وعاودته الحمى رجعت اليه .

<sup>(</sup>٦) التقدمة مصدر قدم الشيء تقدمه ويريد أن ليس له عنده بعد أن قدم له النصيحة الا أن يعاقبه

<sup>(</sup>٧) الحسن بن سبهل: هو وزير المأمون وصبهره (أبو زوجه بوران) توفى سنة ٣٣٦ ه .

<sup>(</sup>٨) محمد بن ساعة القاضى: هو من أصحاب محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة ، توفى سنة ٢٢٣هـ

<sup>(</sup>٩) الطعمة بضم الطاءوسكون العين : وجه الارتزاق والمكسب ، يريد أنه لا يبتغى المال من طريق الحرام ولا من خسيس السبل .

<sup>(</sup>١٠) الظنين بفتح الظاء: المتهم: يريد أنه لا يصدر الرأى عن الميل والهوى .

<sup>(</sup>١١) أجزأ في الأمر كان له كفتًا وقام به على خير وجوهه .

<sup>(</sup>١٢) السن هنا: التقدم في العمر .

<sup>(</sup>١٣) يقال: فر الدابة يغرها (من باب نصر) • كشف عن أسنانها ليعرف كم بلغت من السنين: يريد أن الاختبار والتجهية كشفا عما فيه من الذكاء •

على قارِحَة (١) من الكَمَالِ . تَكْفِيهِ اللَّحْظَةُ ، وَتُرْشِدُهُ السَّكْتَةُ . قَدْ أَبْصَرَ خِدْ مَةَ المُلُوكِ وأَحْكَمَهَ ، وقَامَ في أَمُورِهِمْ فَحُمِدَ فِيها . لَهُ أَنَاةُ (٢) الوُزَرَاءِ ، وَصَوْلَةُ (٣) الْامَرَاءِ ، وتواضُعُ المُلَمَاءِ ، وفَهْمُ الفُقَهَاءِ ، وَجَوَابُ الحُكَمَاء . لا يَبيعُ نَصِيبَ يَومِهِ بِحِرْ مَانِ غَدِه . يَكَادُ يَسْتِرِقُ (٤) قُلُوبَ الرِّجَالِ بِحَلاَوَةِ لسَانِهِ ، وَحُسْنِ بَيَانِهِ . دَلا ئِلُ الفَصْلِ عَلَيْهِ لاَئْحَة (٥) ؛ وَأَمَارَاتُ العلم لَهُ شَاهِدَ أَنَ ، مُضْطَلعاً (٦) بما اسْتُنْهُ فَ (١) ، مُسْتَقلاً (٨) بما مُحَدِّل ، وقد آثَرُ "تُكَ (٩) بطلبه ، وحَبَوْ تُكَ بارْ تيادِه (١) ، وثقةً بفَضْل اخْتيارِكَ ، وَمَعْرْفَةً بحُسُن تأتيك .

### (٤) محمد بن عبد الرحمن الهاشمي

<sup>(</sup>۱) قرح الفرس فهو قارح: خرج نابه ، ولا يكون له ذلك الا اذا استكمل السن والقوة ، يريد بالجملة أنه استوفى أسباب الكمال .

<sup>(</sup>٢) الأناة: الوقار والحلم والتمهل •

<sup>(</sup>٣) الصولة: القدرة والسطوة .

<sup>(</sup>٤) استرق القلوب: استعبدها .

<sup>(</sup>٥) لائحة: بادية ظاهرة •

<sup>(</sup>٦) اضطلع الرجل بحمله فهو مضطلع به نهض به وقوى عليه ٠

<sup>(</sup>V) استنهض بالبناء للمجهول طلب منه النهوض .

<sup>(</sup>٨) استقل بالشيء: حمله ورفعه ، فهو مستقل به .

<sup>(</sup>٩) آثره بالشيء: اختصه به وفضله على غيره ٠

<sup>(</sup>١٠) ارتاد الشيء ارتيادا طلبه وبحث عنه .

<sup>(</sup>١١) المرأة البرزة: المتجاهرة الكهلة الجليلة تبرز للقوم يجلسون اليها ويتحدثون وهي عفيفة.

للْفَضْلِ. فَقُلْتُ : إِنَّ أَكْتَرَ النَّاسِ عَلَى خِلَافِ هَذَا . فَقَالَتْ : هَأَنَا أَحَدُّ ثُكَ واقْضِ أَنْتَ . وَذَٰ لِكَ ٱلَّذِي أَرَدْتُ مِنْهَا . فَقَالَتْ : كَا نَا يَوْمَا يَلْعَبَان في دَارِي ، فَدَخَلَ أَبُوهُما فَدَعَا بِالغَدَاء وَأَحْضَرُهُما ، فَطَعِما مَعَهُ ثُمَّ آنسَهُما بحديثه ، ثُمَّ قال لَهُمَا : أَتَلْعَبَانِ بِالشِّطْرَ نُجِ ؟ فَقَالَ جَعْفَرْ ۚ ، وَكَانَ أَجْرَأُ هُمَا : نَعَمْ ! قَالَ : فَهَلْ لَا عَبْتَ أَخَاكَ بِهَا ؟ قَالَ جَعْفُر \* لَا ! قَالَ : فَالْعَبَا بِهَا بَيْنَ يَدَى لَأَرَى لِمَنْ الفَلَبُ. فَقَالَ جَعْفَرُ \*: نَعَمُ ! وَكَانَ الفَضْلُ أَبْصَرَ مِنْهُ بِهَا . لَفِيءَ بالشِّطْرَ بِمِ فَصُفْتُ رَبْيَنَهُما ، وَأَقْبَلَ علها جَعْفَرُ وَأَعْرَضَ عَهَا الفَضْلُ . فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: مَالَكَ لَا تُلَاعِبُ أَخَاكَ؟ فَقَالَ: لَا أُحِبُ ذَلكَ . فَقَالَ جَعْفَرْ: إِنَّهُ يَرَى أَنَّهُ أَعْلَمُ بها مِنِي فَيَأْنَفُ مِن مُلاَعَبَتِي ، وأَنَا أَلاَعِبُهُ مُخَاطَرَةً (١) . فَقَالَ الفَضْلُ : لَا أَفْسَل . فَقَالَ أَبُوهُ: لَا عِبْهُ وَأَمَا مَعَكَ . فَقَالَ جَعْفَرْ : رَضِيتُ . وَأَبَى الفَضْلُ وَاسْتَعْفَى (٣) أَبَاهُ فَأَعْفَاهُ . ثُمَّ قَالَتْ لِي : قَدْ حَدَّثْتُكَ فَاقْضِ . فَقُلْتُ : قَدْ قَضَيْتُ بِالفَضْلِ للْفَضْ ل على أَخِيهِ . فَقَالَتْ : لَوْ عَلمتُ أَنَّكَ لَا تُحْسنُ القَضَاءَ لَمَا حَكَّمْتُكَ . أَ فَلَا تَرَى أَنَّ جَعْفَرًا قَدْ سَقَطَ أَرْ بَعَ سَقَطَاتٍ تَنَزَّهَ الفَضْلُ عَنْهُنَّ: فَسَقَطَ حِينَ اعْـ تَرَفَ على نَفْسِهِ إِبْأَنَّهُ يَلْعَبُ إِبالشِّطْرَ بِج ، وَكَانَ أَبُوهُ صَاحِبَ حِد (٣) . وَسَقَطَ فِي الْتِرَامِ مُلَاعِبَةِ أَخِيهِ ، وَإِظْهَارِ الشَّهُوَّةِ لِغَلْبِهِ ، والتَّعَرُّضِ لِغَضَبِهِ . وَسَقَطَ فِي طَلَبِ الْقُامَرَةِ وَإِظْهَارِ الحرْصِ على مَالِ أَخِيهِ . والرَّابعَة قَاصِمَـة الظَّهْرِ حَينَ قَالَ أَبُوهُ لِأَخِيهِ: لَا عِبْهُ وَأَنَا مَعَكَ . فَقَالَ أَخُوهُ لَا ، وَقَالَ هُوَ نَعَمْ ،

<sup>(</sup>١) المخاطرة المراهنة ، يقال : لاعبه على خطر بفتحتين أى على رهان .

<sup>(</sup>٢) استعفاه من كذا: طلب منه الا يكلفه به .

<sup>(</sup>٣) الجد بكسر الميم: ضد الهزل .

فَنَاصَبَ (١) صَفًّا فِيهِ أَبُوهُ وَأَخُوهُ . فَقُلْتُ : أَحْسَنْت وَالله ! وَإِنَّكَ لأَقْضَى مِنْ الشَّعْي (٢) أَمُمَّ قُلْتُ لَهَا : عَزَمْتُ (٣) عَلَيْكِ أَخْبِريني : هَلْ خَفِيَ مِثْلُ هَـذًا على جَعْفَر وقد فَطَنَ لَهُ أَخُوهُ ؟ فَقَالَت : لَوْلَا العَزْمَةُ لَمَا أَخْبَرْتُكَ ، إِنَّ أَيَاهُمَا لَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لِلْفَصْلِ خَالِيَةً بهِ: مَا مَنَعَكَ مِن إِدْخَالِ الشُّرُورِ عَلَى أَبيكَ بُمُلَاعَبَةِ أَخِيكَ ؟ قال: أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا لَو ْ أَنِّي لَاعَبْتُهُ لَغَلَبْتُهُ ۖ فَأَخْجَلْتُهُ ، والثَّانِي قَوْلُ أَبِي لاعِبْهُ وَأَنَّا مَعَكَ ، فما يَشُرُّنِ أَنْ يَكُونَ أَبِي مَعِي على أُخِي . ثُمَّ خَلَوْتُ بِجَعْفَرِ فَقُلْتُ لَهُ : يَسْأَلُ أَبُوكَ عن اللَّعِبِ بِالشِّطْرَ بِعِ فَيَصْمُتُ أَخُوكَ وَتَعْتَرِفُ ، وَأَبُوكَ صَاحِبُ حِدٌ . فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي يُقُولُ : إنه نِعْمَ لَهُو البَالِ المَكْدُودِ (١) . وَقَدْ عَلِمَ ما نَلْقَاهُ مِن كَدِّ التَّعَلُّمِ وَالتَّأَدُّبِ ؟ وَكُمْ آمَنْ أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُ أَنَّا نَلْعَبُ مِهَا ، وَلَا أَنْ يُبَادِرَ فَيُنْكِرَ ؟ فَبَادَرْتُ بِالإِقْرَارِ إِشْفَاقاً عَلَى نَفْسِي وعَايَيْهِ ، وَتُقلْتُ : إِنْ كَانَ تَوْبِيخُ ۖ فَدَيْتُهُ مِنَ الْوَاجَهَةِ بِهِ . فقلتُ لَهُ : يَا بُنَيَّ : فَلِمَ تَقُولُ أَلَاعِبُهُ مُخَاطَرَةً ؟ كَأَنَّكَ تُقَامِرُ أَخَاكَ وَتَسْتَكْثِرُ مَالَهُ . فقال : كَلَّا وَلَكِنَّهُ يَسْتَحْسِنُ الدَّوَا َ التي وَهَبَهَا لِي أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ ، فَعَرَضْتُهَا عليه فَأْبَي قَبُولَهَا ، وَطَمِعْتُ أَنْ يُلَاعِبْنِي فَأَخَاطِرَهُ عَلَيْهَا وهو يَغْلَبُنِي فَتَطِيب نَفْسُهُ إِلَّاخْذِهَا. فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهُ مَا كَانَتْ هَذِهِ الدَّوَاةُ ؟ فقالت : إِنَّ جَعْفَراً دَخَلَ على أميرِ المُؤْمِنِينَ فَرَأَى بَيْنَ يَدَيْهِ دَوَاةً من العَقِيقِ الْأَوْجَرِمُحَلَّاةً بالْيَاقُوتِ الْأَزْرَقِ وَالْأَصْفَرِ فَرَآهُ ينظُرُ

<sup>(</sup>١) ناصبه : عاداه وقاومه . وناصبه العداوة : أظهرها له .

<sup>(</sup>٢) الشعبى بفتح الشين وسكون العين أحد رجال الحديث والقضاء.

<sup>(</sup>٣) عزم عليه : أقسم عليه ، والاسم منه العزمة والعزيمة بفتح العين فيهما ،

<sup>(</sup>٤) كده الشيء فهو مكدود: أتعبه وأجهده .

إِلَهَا فَوَهَهَا لَهُ . فقلت إِيهِ . فَقَالَتْ : ثم قُلْتُ لَجَعْفَرٍ هَبْكَ () اعتَذَرْتَ بَمَا سَعِتْ فَمَا عُذَرُكَ مِن الرِّضَا بَمُنَاصَبَةِ أَبِيكَ حِينَ قَالَ لاَ عْبهُ وَأَنَا مَعَكَ ؟ فَقُلْتَ الْمَعْتُ فَمَا عُذَرُكَ مِن الرِّضَا بَمُنَاصَبَةِ أَبِيكَ حِينَ قَالَ لاَ عْبهُ وَأَنَا مَعَكَ ؟ فَقُلْت أَنْتَ : نَعَم ، وَقَالَ هُو : لا . فَقَالَ : عَرَفْتُ أَنَّهُ عَالِي ، وَلَوْ فَتَرَ لَعِبهُ لَتَعَالَبْتُ (٢) لَهُ ، مَعَ مَالَهُ مِن الشَّرَفِ وَالشُّرورِ بَتَحَيَّرُ أَبِيهِ إِليْه . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰن لَهُ ، مَعَ مَالَهُ مِن الشَّرَفِ وَالشُّرورِ بَتَحَيَّرُ أَبِيهِ إِليْه . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰن فَهُمَا فَقُدُن كُنَّ أَبْنَ عُبْدِ الرَّحْمَٰن فَقُلْت : يَا بُسَى : أَيْنَ يُذَهِبُ بِكَ ؟ أخبِرُكَ عن صَبيتَ بْن يَلْعَبَانِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُم ؟ فقالت : يَا بُسَى : أَيْنَ يُذَهَبُ بِكَ ؟ أخبِرُكَ عن صَبيتَ بْن يَلْعَبَانِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُم ؟ نقل مَنْ بَلَغَ الْحُلُم ، لقد كُنَّا نَنْهَى الصَّى ۚ إِذَا بَلَغَ العَشْرَ وَحَضْرَ مَنْ يُسْتَحَى منه أَنْ يَبْتَسِم . وَحَضْرَ مَنْ يُسْتَحَى منه أَنْ يَبْتَسِم .

### ( ٥ ) الصولى(١)

مرف رسائله في تعزية على لِسانِ المنتصر بالله إلى طاهر بن عبد الله مولى أمير المؤمنين:

أَمَّا بَعْـدُ، تولى الله توفيقك وحِياطَتَكَ، وما يَرْ تَضِيه مِنْكَ وَيرْضَاهُ عَنْكَ ! إِنَّ أَفْضَلَ النَّمَم نِعْمَة ' تُلُقِّيَكُ (٥) بحق الله فيها من الشكر وأوفَرَ حَادِثة ثَوَاباً حَادِثَة '

<sup>(</sup>۱) يقال :هبك صنعت كذا أى افرض أنك صنعت . وهى كلمة ملازمة للأمر لا تنصرف لغيره من الأفعال . (۲) فتر يفتر من باب نصر ومن باب ضرب : ضعف .

 <sup>(</sup>٣) بخ بفعج الباء وسكون الخاء: اسم فعل للمدح واظهار السرور بالشيء . ويكرر للمبالغة
 فيقال: بخ بخ بن بالكسر والتنوين .

<sup>(</sup>٤) هو أبو اسحاق ابراهيم بن العباس بن محمد ابن عم عمرو بن مسعدة ، نشأ ببغداد وأخد العلم عن علماء زمانه واشتغل بالشعر ونبغ فيه ومدح كثيرا من الأمراء ، وتولى فى خلافة المتوكل ديوان النفقات ، وكان من أكبر الكتاب ومن أفذاذهم المعروفين فى زمائه حتى لقب بكاتب العراق وله وسائل كثيرة أشهرها ما كتبه فى الثمازى ، توفى بسر من وأى سنة ٢٤٧ ه .

<sup>(</sup>٥) تلقى الشيء: بعنى لقيه ٠

أَدِّى حَقُّ اللهِ مِنها مَنَ الرِّضَا والتَّسْلِيمِ والصَّبِرِ ، ومِثْلُكَ مِن قَدَّمَ مَا يَجِبُ لِلهِ عَلَيْهِ فِي وَمُمَةٍ فَشَكْرَهَا ، وَفِي مُصِيبَةٍ فَأَطَاعَهُ فِيها . وَقَدْ قَضَى الله سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحمد بن إسْحَاقَ مَوْلَى أَمَيرِ المؤمنين ( عَفَا الله عنه ) قضاء هُ السَّابق والمُوقَعَ لا فَي مُحمد بن إسْحَاقَ مَوْلَى أَمِيرِ المؤمنين ( أدام الله عنه ) وتقديم والمُوقَعَ لا وفي ثوابِ الله ورضا أمير المؤمنين ( أدام الله عزَّهُ ) وتقديم مَا يُقدِّمُ مَثْ لَهُ أَهِلُ الحِجَالِ ) وأما أَطَعْتَهُ بهِ وقدَّمَتَ حَقَّهُ فِيهِ أَوْلَى بك في الأُمورِ فَلْيَكُنْ اللهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) وَمَا أَطَعْتَهُ بهِ وَقدَّمَتَ حَقَّهُ فِيهِ أَوْلَى بك في الأُمورِ كُلِّها ؛ فإنَّكَ إِنْ تَتَقَرَّبُ إليه في المَرُوهِ بطَاعَتِه . مُحسنْ ولايتَكَ في تَوْفِيقِكَ لَشُكر نِعَهِ عِنْدَكَ .

\* \* \*

ومن رسائله القِصَارِ على لسان المتوكل لأهل حمص الحارجين عَليه ، وهي من الرسائل التي أغنت عن الجيوش :

أمَّا بَعْدُ ، فإنَّ أميرَ المؤمنين يَرَى مِنْ حَقِّ الله عَلَيهِ مِمَّا قَوَّم بهِ مِنْ أُودٍ (\*) ، وَعَدَّلَ به مِن زَيْغ (°) ، وَلَمَّ بهِ مِنْ مُنتَشِرٍ ، استعمال من أُودٍ (\*) ، وَعَدَّلَ به مِن زَيْغ (°) ، وَلَمَّ بهِ مِنْ تَنْبيهِ وَتَوْقيفٍ (°) ، ثَلاثٍ يُقَدَّمُ به مِنْ تَنْبيهِ وَتَوْقيفٍ (°) ، ثَمَ التي لا يَقعُ بحسم مُ مَا يَسْتَظُهُرُ (۷) به مِنْ تَحْذيرٍ وَتَخُويفٍ ، ثَم التي لا يَقعُ بحسم الدَّاء غَيْرُها:

<sup>(</sup>١) الموقع: المقدر . (٢) الحجا: العقل .

<sup>(</sup>٣) اعتاض منه : أخذ العوض واعتاض واستعاض فلانا سأله العوض .

<sup>(</sup>٤) الأود هنا: الاعوجاج .

<sup>(</sup>٥) الزيغ: الميل عن الحق.

<sup>(</sup>٦) وقفه على الشيء: أفهمه .

<sup>(</sup>V) استظهر به: استعاد ·

<sup>(</sup>٨) حسمه : قطعه مستأصلا أياه .

أَنَاةُ (١) ، فإن لم تُغُن عَقَبَ بَعْدَهَا وَعيدًا ، فإن لم يُغْن ِ أَغْنَت عَزَا مِهُ هُ وَكَتْب إلى ابن الزيات (٢) يستعطفه:

كَتَبْتُ وَقَدْ بَلَغَتْ الْكُدِيَةُ (٣) الْحَرَّ (١) وَعَدَت (١) الأَيَّامُ بِكَ عَلَى " بَعْدَ عَدْوَاى (٢) بِكَ عَلَيْهَا وَكَانِ أَسُواً الظَّنِّ وَأَكْثَرَ خَوْفِ أَنْ تَسْكُنَ فِي وَقْتِ حَرَكَهَا عَدْوَاى (٢) بِكَ عَلَيْهَا وَكَانِ أَسُواً الظَّنِّ وَأَكْثَرَ خَوْفِ أَنْ تَسْكُنَ فِي وَقْتِ حَرَكَهَا وَتَكُفَّ عِنْدَ أَذَاتِها (٧) ، فَصِرْتَ أَضَرَّ عَلَى مَنْها ؛ فَكَفَّ الصَّدِيقُ عَنْ نُصْرَتِي (٨) خَوْفًا منْكَ ، وَبَادَرَ (٩) إِلَى العَدُو تُقَرَّبُا إِلَيْكَ :

وَ كُتُبَ يَحْتُ ذَلِكَ :

أَخْ بَيْنِ وَبَيْنَ الدَّهْ مِ مِاحَبَ أَيَّنَا غَلَبَا (١٠)

<sup>(</sup>١) الأناة : الحلم والانتظار والتمهل .

<sup>(</sup>٢) ابن الزيات: أحد الوزراء والكتاب.

<sup>(</sup>٣) المدية مثلثة الميم: السكين .

<sup>(</sup>٤) المحز بفتح الميم: موضع الحز أى القطع بقال: قطع فأصاب المحز ، والمحز بكسر الميم: الق الحز ، يريد أن الأمر وصل الى غايته من الشدة .

<sup>(</sup>٥) عدت الأيام: اعتدت .

<sup>(</sup>١) العدوى هنا: اسم مصدر أعدى فلانا على فلان : نصره وأعانه ، يريد بعد أن استعنت بك على الأيام .

<sup>(</sup>٧) الأذاة : الأذى ، يريد من قولة (وكان أسوأ الظن الخ ، ،) أنه كان يظن أن أسوأ ظنه في ابن الزيات ألا يعين الأيام عليه اذا أصابته بأذى فاذا هو أضر عليه منها وأشدى أذى له ،

<sup>(</sup>٨) النصرة : النصر وحسن المعونة .

<sup>(</sup>٩) بادر الى الشيء: أسرع .

<sup>(</sup>١٠) يصف الصديق الذي أشار اليه بأن يكون معه حينما يكون الزمان معهويكون عليه حينما يخونه الدهر .

صديقي مَا اسْتَقَامَ وَإِنْ نَبَ ا دَهْرُ عَلَى الْبَا (١) وَثَبَتُ عَلَى الْبَا (١) وَثَبَتُ عَلَى الزَّمَانِ بِهِ فَمَادَ بِهِ وَقَدْ وَ ثَبَا (٢) وَثَبَتُ عَلَى الزَّمَانِ بِهِ فَمَادَ بِهِ وَقَدْ وَ ثَبَا (٢) وَلَوْ عَادَ الزَّمَانِ لَنَا لَعَادَ بِهِ أَذًا حَدِبًا (٣)

ثانیاً – النثر العلمی (۱) أبو یُوسفَ

قال في كتاب « الخراج » :

وأنا أرى أنْ تَبْمَثَ قوما من أهل الصَّلاح والعفاف مِمَّن يُوثَقُ بِدِينِهِ وأَمَانَتِهِ يَسْأَلُونَ عَنْ سِيرة العُمَّالِ وما عملوا به فى البلاد ، وكيف جبوا الحراج على ما أُمِرُوا به ، وَعَلَى ما وُظِّفَ عَلَى أهْلِ الحراج واستقر ؛ فإذا ثبت ذلك عندك وصح ، أُخذُوا عما اسْتَفْضَلُوا من ذلك أَسْدَ الأخذ حتى ثيؤ دُّوهُ بَعْدَ العقوبة الموجبة والنَّكالِ ، عما اسْتَفْضَلُوا من ذلك أَسْدَ الأخذ حتى أيؤ دُّوهُ بَعْدَ العقوبة الموجبة والنَّكالِ ، حتى لا يتعدَّوْا ما أُمِرُوا به ، وما عُهدَ إليهم فيه ، فإن كلَّ ما عمل به والى الحراج من النَّلْم والمَسف فإنما يُعْملُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ أُمِرَ به ، وقد أمر بغيْره ، وإن أَحْللت بواحد منهم العقوبة المُوجِعة انتهى غَيْره واتقَى وَخَاف ، وإنْ لم تفعل هذا بهم تعدَّوْا على ظُلْمِهِم وتَعَسفِهِم وأَخْذِهِم عالم يجب عليهم . وإذا على أهْل الحراج واجتراء والوالى تعد إبطلم وعسف وخيانة لك في رعيتك واحتجان صح عندك مِن العامل والوالى تعد إلله وعسف وخيانة لك في رعيتك واحتجان

<sup>(</sup>۱) نبا بصره : تجافى وتباعد ونبا عليه الدهر : جفاه وتباعد عنه ، وهذا توضيح لمعنى البيت الأول .

<sup>(</sup>٢) وثب: قفز ونهض . يقول هجمت على الزمان به فرجع عن معاونتى وهجم على مع الزمان (٣) حدب عليه : تعطف . وأخ حدب بفتح الحاء وكسر الدال : شفيق . يريد أنه أذا صادقه الزمان عاد ذلك النابى عليه صديقا له.

<sup>(</sup>٤) أبو يوسف هوالقاضى يعقوب بن ابراهيم الأنصارى الكوفى أخذ الفقه عن الامام أبى حنيفة وكان نابها مقدما وضع كتاب ( الخراج ) للرشيد ،

شي أمن الني ، أو خُبث طُعَمتِهِ أو سُوهِ سيرته فحرام عليك استعاله والاستعانة به ، وَأَنْ تُقَلِّدَهُ شيئًا من أمور رعيتك أو تُشركه في شيء من أمرك ، بَلْ عَاقبه عَلَى ذَلِكَ عقوبة تردع غيره من أن يَتَعَرَّضَ لَمثل مَا تَعَرَّضَ لَهُ . وإياك ودعوة المظلوم فإنَّ دَعْوَتَهُ مُجَابة .

## (٢) من كتاب التاج المنسوب للجاحظ<sup>(١)</sup>

كَانَ أَرْدَشِيرُ بَنُ بَا بَكَ أُوّلَ مَن رَتّبَ النَّدُمَاءَ (٢) وأخذَ بِزِمَام ِ سَيَاسَتُهُم ، فِعلهم ثَلاثَ طَبَقَاتٍ :

فكانت الأساورةُ (٣) وأبناء المُـ لُوكِ في الطّبقةِ الأولى، وكان مجلسُ هذه الطّبقةِ من اللكِ على عشرة أذرع من السّتارة .

ثم الطَّبَقَة الثانية كان مجلسُها من هذه الطبقة على عشرة أذرع ( وهم بطِانةُ اللك وندماؤُه ومحدِّثُوه من أهلَ الشَرَفِ والعِلْمِ).

ثم الطَبَقَةُ الثالِثةُ كان تَجْلِسُهُم على عَشْرةِ أَذْرُعٍ من الثانيةِ وهُم المُضحِكونَ وأهلُ الهزالِ والبَطَالةِ ، غَيْرَ أنه لم يكن في هَذِه الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ خَسيسُ الأصْل

<sup>(</sup>۱) هو أبو عثمان عمرو الجاحظ بن بحر بن محبوب الكنانى البصرى، ولد بمدينة البصرة وتربى بها ودرس هناك كل ما كان ذائعا من العلوم والفنون فى أيامه ولازم ابراهيم بن سيارالنظام المتكلم المعتزلى وأخذ عنه حتى صار زعيم فرقة تنسب اليه وعرف كثيرا من كبار المحتاب والمترجمين والفرس وغيرهم وقرأ كل ما ترجم فى زمانه ووقع عليه نظره فكان من كبار العلماء والكتاب ومات بالبصرة سنة ٢٥٥ ه .

<sup>(</sup>٢) نادمه على الشراب منادمة: جالسه عليه ، والنديم: المنادم على الشراب ، والنديم أيضا الرفيق والصاحب ،

<sup>(</sup>٣) أساورة القرس: هم الغرسان •

ولا وَضيعُهُ ، ولا نَاقَصُ الجَوَارِح (١) ، ولا فَاحَشُ الطُّول والقَصَر ، ولا مَؤُوفُ (٢) ، ولا ابنُ صناعة ولا مَؤُوفُ (٢) ، ولا مرى أبننة ، ولا مَجْهُولُ الأَبَوِيْن ، ولا ابنُ صناعة دَنيئةٍ كَابْن حائك أو حَجّامٍ ولو كان يَعْلُمُ الغَيْب مثلاً.

وكان أردِشير يقول: « ما شيء أسرع في انتقال الدُّول وخَرَابِ المَهْلكة من انتقال هذه الطبقات عن مَرَاتبها ، حتى يُرْ فَعَ الوضيعُ إلى مَرْ تَبة الشريف ، ويُحطَّ الشريفُ إلى مرتبة الوضيع . وكان الذي يقابل الطَّبقة الأولى من الأساورة وأبناء المُلُوكِ أهلُ الحَدَاقة بالمُوسيقيَّاتِ والأَغانِي . فكَانوا بإزاء هؤُلاء نُصْب خط الاستواء . وكان الذي يُقا بلُ الطَّبقة الثانية من نُدَماء الملك وبطانته الطَّبقة الثانية من أصحاب المُوسيقيَّات . وكان الذي يُقا بلُ الطَّبقة الثانية من أسحاب الفُكا هات والمُضحكين أصحاب الواجع (٢) والمعاز ف والطَّنابير (١) ، وكان لا يَزْمُ الحَاذِق من النُّامِرِين إلا على الحاذِق من المُعنَّين .

### (٣) من كتاب الكامل المبرِّد (٥)

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ مِنْ أَمْثَالِ العَرَب: «لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِكُ مَا وَعَظَك » يَقُولُ: إِذَا ذَهَبَ مِنْ مَالِكَ مِي فَكُولُ: إِذَا ذَهَبَ مِنْ مَالِكَ شِيءٌ فَخَذَّرَكَ أَنْ يَحِلَّ بِكَ مِثلُهُ فَتَأْدِيْبُهُ إِيَّاكَ عِوَضَ مِنْ ذَهَابِه.

<sup>(</sup>١) الجوارح جمع جارحة وهي العضو من الانسان .

<sup>(</sup>٢) أي مصاب بآفة ، الأبنة : العيب ،

<sup>(</sup>٣) كلمة فارسية معربة والعرب تقول الون بتشديد النون وهي الصنج آلة من آلات الطرب،

<sup>(</sup>٤) الطنبور والطنبار: من الآلات الموسيقية التي أخذها العرب عن الفرس •

<sup>(</sup>٥) المبرد هو أبو العباس محمد بن يزيد الأزدى ، ولد فى البصرة وانتقل الى بغداد وكان قوى الذاكرة سريع الحفظ يعد من شيوخ النحو والأدب له جملة مصنفات منها كتاب الكامل الذى يمزج الأدب باللغة والتاريخ ويعد من أمهات الكتب الادبية ، وقد مات المبرد سنة ٢٨٦ ه .

ومن أمثالِهِم : « رُبَّ عَجَلَةً بَهَبُ رَيْثًا » وَتَأْوِيلُهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَمْمُلُ المَمَلَ فَلَا يُحْكِمُهُ للاسْتَعْجَالِ بِهِ ، فَيَحتَاجُ إِلَى أَنْ يَعُودَ فَيَنْقُضَهُ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفَ . وَالَّ يَمُو لَا يَنْتُونَ ؛ وَالْمَا الْعَرَب : « عَشِ وَالرَّيْثُ : الإبطاء ، ورَاثَ عَلَيْهُ أَمْرُه : إِذَا تَأَخَّر . ومن أَمثالِ العرب : « عَشِ وَالرَّيْثُ : الإبطاء ، ورَاثَ عَلَيْهُ أَمْرُه : إِذَا تَأَخَّر . ومن أَمثالِ العرب : « عَشِ وَلا يَغْرَ " وَأَصْلُ ذلك أَن يَمُر صَاحبُ الإبل بالأرْضِ المُثكلِمَةِ (١) فَيقُول : أَدَّعُ أَنْ أَعَشِى إبلى مِنْهَا حَتَى أُردَ عَلَى أُخْرَى ، ولا يَدْرِى ما الّذِى يَرِدُ عَلَيْه . وَقَر يَبُ مِنْهُ قُولُهُمْ : « أَنْ تَو دَ المَاءَ يَعَاء (٢) أَكْيَسُ » وَ تَأْوِيله أَنْ يَمُر الرَّجُلُ وقر يَبْ مِنْهُ قَوْلُهُمْ : « أَنْ تَو دَ المَاءَ آخَرَ يَصِيرُ إلَيْهِ ؛ فَيَقَالُ له : أَنْ يَحْمِل عَفْقَتَ بِلَا عَلَى مَاء آخَرَ يَصِيرُ إلَيْهِ ؛ فَيَقَالُ له : أَنْ يَحْمِل عَفْقَتَ مَاءً أَخْرَ مُ فَانَ مَا أَخْرَ مُ فَإِنْ أَصَبْتُ مَاءً آخَرَ مَ فَإِنْ عَرْمُ » وَإِنْ تَرَكُنُ السَوّابَ وَأَنَا وَرُفُ النَّابِغَةِ الْحَرْمُ » وَإِنْ تَرَكُنُ الصَوّابَ وَأَنَا وَوْلُ النَّابِغَةِ الجَعْدى : وَمِنْ أَمْنَا لَمُ عَرْمَ مُ يَقُولُ ؛ الْعَرْمُ » وَإِنْ تَرَكُنُ الصَوّابَ وَأَنَا وَرُفُ النَّابِغَةِ الجَعْدى : أَرَاهُ وضَيَعْتُ العَرْمُ مَ يَقُولُ ؛ يَقَوْلُ النَّابِغَةِ الجَعْدى :

أَبَى لِي الْبَلَاءِ وأَنِّى امرُوْ إِذَا مَا تَبَيَّنْتُ لَمْ أَرْتَبِ وقال أَعْرَابِي يَمْدَحُ سَوَّارَ بنَ عَبْدِ الله :

وَأُوْقَفُ عِنْدَ الْأَمْرِ مَا كُمْ يَضِحْ لَهُ وأَمْضَى إذامَا شَكَّ مَنْ كَا نَمَاضِياً (١)

فَالَّذَى يُحْمَدُ إِمْضَاءُ مَا تَبَيَّنَ رُشْدُهُ ، فَأَمَّا الْإِقْدَامُ عَلَى (٥) الغَرَرِ ، وَرُكوبِ الأَنْ عَلَى الْخَطَرِ ، فَلَيْسَ مِتَحْمُودٍ عِنْدَ ذَوِى الأَنْبَابِ.

<sup>(</sup>١) أكلأت الأرض: كلؤها الكلأ: العشب رطبا ويابسا.

<sup>(</sup>٢) بماء أي مع ماء . والكياسة : الفطانة . ورجل كيس : فطن . والأكيس : اسم تفضيلمنه.

<sup>(</sup>٣) عطبت : هلكت .

<sup>(</sup>٤) أوقف اسم تفضيل من (الوقوف) ووضح الأمر (يضح): انكشف وبان ، مضى على الأمر: أتمه ، يقول انه أشد تحرجا من المضاء في الأمر اذا ما يتبين له وجه الصواب فيه ؛ على أن له من الفطنة والألعية ما يبعثه على المضاء راشدا في حين يمضى غيره .

<sup>(</sup>٥) الفرر بفتح الغين والراء: التعريض للهلاك .

## (٤) من تاريخ الأمم والملوك للطبرى(١)

### « خــــ لافة الأمين »

وفي هذه السنة ( ١٩٣ هـ ) بُويعَ لِلْحَمَّد الأَمين بن هَارُونَ بالْحَلَافَة في عَسْكُر الرُّ شيدِ ، وَعَبْدُ الله بنُ هَارُونَ المَّامُونُ يَوْمَئْذِ بَمَرْو ؛ وَكَانَ فِيمَا ذُكِرَ قَدْ كَتِبَ خَوَّيْهِ مَوْ لَى الْمَدْى صَاحِبُ البريدُ بطُوس إلى أبي مُسْلِم سلام مَوْ لاَهُ وَخَلِيفَتِهِ بِبَغْدَادِ عَلَى البريد والأُخْبارِ يُعْلِمُهُ وَفَاةَ الرَّشيدِ. فَدَخَلَ على مُحَمَّد فَعَزَّاهُ وَهَنَّأَهُ بِالْحِلْافَةِ . وَكَانَ أُوَّلَ النَّاسِ فَعَلَ ذَلكَ . ثمَّ قَدمَ عَلَيْهِ رَجَالِا أَخْدُهُ يَوْمَ الْأَرْ بِعَاءِ لِأَرْبَعَ عَشَرَةَ لَيْلَة خَلَتْ مِنْ جَادِي الآخِرَةِ: كَانَ صَالِحُ بِنِ الرَّشيدِ أُرسَلَهُ إِلَيْهِ بِالْخَيرَ بِذَلِكَ ، وقيلَ لَيْلَةِ الْخِميس للنصف مِنْ مُجادِى الآخِرَة ، فَأَظْهَرَهُ يوم الْجُعُقَةِ وسَبَرَ خَبرَهُ بَقِيَّةً يَوْمِه وَلَيْلَتَهُ ، وَخَاضَ النَّاسُ فِي أَمْرِه ، ولَـنَّا قَدِمَ كَتَابُ صَالِح عَلَى مُحَمَّد الأَمِين مَعَ رَجَاء الخُادِمِ بِوَفَاة الرَّشِيد . وَكَانَ نَازِلًا فِي قَصْرِهِ بِأَلْخُلْدِ ، يَحَوَّلَ إِلَى قَصْرِ أَبِي جَعْفَرَ بِاللَّدِينَةِ ، وأَ مَنَ الناسِ بالحضورِ ليومِ الجُمَّةِ فَحَضَرُوا وصلَّى بهم ْ فَلَمَّا قَضَى صلاتَهُ صعِدَ المنرَ تَخْمَدَ اللهَ وَأَثْنَى عليه ونعَى الرشيدَ إلى الناسِ وعزَّى نفسهُ والناسُ ، ووعدُهم خيراً وبَسَطَ الْآمَالَ ، وأمَّنَ الأَسْوَدَ وَالْأَبِيضَ ، وَبَايَعَهُ جِلَّهُ أَهْلِ بَيْتِهِ وَخَاصَّتُهُ وَمَوَالِيهِ وَقُوَّادُه ، ثُمَّ دَخَلَ وَوَكُلَ ببيعته ِ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ عُمَّ أَبِيهِ سُليمانَ بن أَبِي جَمْفُرَ فبَايعَهُمْ

<sup>(</sup>۱) هو أبوجعفر محمد بن جرير الطبرى ، ولد في طبرستان ، ورحل الى بغداد وغيرها في طلب العلم حتى صار من علماء الدين وأثمة البلاغة ، له مؤلفات أشهرها تفسير القرآن وكتاب التاريخ الذي اقتبسنا منه هذه العبدة ، وقد توفي سنة ٣١٠ ه .

وأَمَرَ السَّنْدَىّ بَمَايَمَةِ جَمِيعِ النَّاسِ مَنَ القَوَّادُ وَسَائُرُ الجُنْدُ ، وأَمَرَ للْجُنْدِ مَمَّن بَدِينَةِ السَّلَامِ بَرْقِ أَرْبِعَةٍ وعشرينَ شَهْراً ، وبحواص مَنْ كَانَتْ لَهُ خَاصَّةُ مُلَدِهِ الشَّهُودِ .

(ه) من كتاب ألف ليلة وليلة وليلة وهو من أشهر الكتب القصصية وأكبرها له أصل فارسي يعد نواة له يسمى (هزار افسافه).

حكاية خالد بن عبد الله القسرى مع الشاب السارق

وهما يُحكَى أنَّ خالد بن عبدالله القسرى كان أمير البصرة . فجاء إليه جماعة متعلقون بشاب ذى جَمَالٍ باهر ، وأدب ظاهر ، وعقل وافر ، وهو حسن الصورة وليب الرائحة ، وعليه سَكينة ووقار ، فقد مُوه إلى خالد فسألهم عن قصته ، فقالوا هذا لِصُّ أصبناه (١) البارحة في منزلنا ، فنظر إليه خالد فأعجبه حسن هيئته ونظافته فقال : أصبناه البارحة في منزلنا ، فنظر إليه خالد فأعجبه حسن هيئته ونظافته فقال : خلوا عنه (٢) . ثم دنا منه ، وسأله عن قصته فقال : إنَّ القومَ صادقُون فيها قالُوه والأمر على ما ذكروا . فقال له خالد : ما حملك على دلك وأنت في هيئة جميلة وصورة حسنة ؟ قال : حمكني على ذلك الطمع في الدنيا وقصاء الله سبحانه وتعالى . فقال له خالد : ثكلتك أمنك (٢) ! أماكان لك في جمالٍ وجهك وكمالٍ عقلك وحسن أدبك خالد تناكب عن السرقة . قال : دع عنك هذا أيها الأمير ! وامض (٤) إلى ما أمر الله تعالى به فذلك بما كسبت يداى ، وما الله بظلام للعبيد . فسكت خالد ساعة الله تعالى به فذلك بما كسبت يداى ، وما الله بظلام للعبيد . فسكت خالد ساعة

<sup>(</sup>١) أصبناه: أدركناه.

<sup>(</sup>٢) خلى عن الأمر بتشديد اللام الفتوحة: تركه ٠

<sup>(</sup>٣) ثكلت المرأة أبنها: فقدته ، وهي ثكلي كلمة للدعاء على الانسان ، وقد تستعمل للاعجاب بالرجل ٠ ٠

<sup>(</sup>٤) أي نفذه

يُفكر في أمر الفتى ، ثم أدناه منه وقال له : إن اعترافك على رءوس الأشهاد قد رابنى وأنا ما أظنك سارقاً ، ولعل لك قصة عير السرقة فأخبرني بها . قال أيها الأمير : لا يقع في نفسك شيء سوى ما اعترفت به عندك وليس لى قصة أشرحها إلا أنى دخلت دار هؤلاء فسر قت ما أمكننى ، فأدر كونى ، وأخذوه منى وحملونى إلا أنى دخلت دار هؤلاء فسر قت ما أمكننى ، فأدر كونى ، وأخذوه منى وحملونى إليك . فأمر خالد بحبسه ، وأمر منادياً ينادى بالبصرة : ألا من أحب أن ينظر إلى عقوبة فلان اللص وقطع يده فليحضر من الغداة إلى المحل الفلانى . فلما استقر الفتى في الحبس ووضعوا في رجليه الحديد تنفس الصحداء وأفاض العبرات . وأنشد هذه الأبات :

هَدَّدنِي خالدُ بقطع يَدِي إِذ كُمْ أَبُحْ عِنْدَهُ بِقصَّهَا فقُلْتُ هَيْهَاتَ أَن أَبُوحَ بِمَا تَضمَّنَ القلبُ مِنْ تَحَبَّتُهَا! قطعُ يَدِي بالذي اعترفتُ بهِ أَهُونُ لِلقَلْبِ مِنْ فَضِيحَتْها قطعُ يَدِي بالذي اعترفتُ بهِ أَهُونُ لِلقَلْبِ مِنْ فَضِيحَتْها

فَسَمِعَ ذَلِكَ الْمُوكَلَّوْنَ بِهِ ، فَأْتَوْ الْحَالَدَا وَأُخِبرُ وَهُ بِمَا حَصَلَ مِنْهُ . فَلَمَّا جَنَّ (٢) الليلُ أَمَرَ بإحضارِهِ عندَهُ ، فلما حضر استنطقه فرآه عاقلاً أديباً فطناً ظريفاً (٣) لبيباً . فأمَرَ له بطعامٍ ، فأكل و تحدَّثَ معه ساعة ، ثمَّ قال له خالِد قد عَلَمتُ أنَّ لك قصة غَيْرَ السَّرقة فإذا كانَ الصَّباحُ وحضرَ الناسُ وحضرَ القاضي وسألكَ عن السرقة فأنكر هما ، واذْ كُر ما بَدْرَأُ (١) عنك حَدَّ القَطْع ، فقَد قال رسول الله السرقة فأنكر هما ، واذْ كُر ما بَدْرَأُ (١) عنك حَدَّ القَطْع ، فقَد قال رسول الله

<sup>(</sup>١) الصعداء: التنفس الطويل من هم أو تعب .

<sup>(</sup>٢) جن الليل: أظلم .

<sup>(</sup>٣) فطن للأمر: أدركه وحذق فيه فهو فطن: الظرف: الكياسـة والحذق والبراعة . ورجل ( ظريف ): بارع كيس .

<sup>(</sup>١) يدرأ عنك : يدفع عنك .

صلى الله عليه وسلم : « ادْرَءُوا الْحَدُودَ بِالشَّبُهَاتِ » ثُمَّ أُمَرَ به إلى السِّجْنِ ( وأَدْرَكَ مَ رُ زَاد الصَّباحُ فسكتَتْ عَنْ الكلامِ المُبَاحِ ) .

( وفي ليلة اثْنَتَ بْنِ وأَرْبَمِينَ وَثَلَمْ اللهِ ) قالت : بَلَعْنَى أَبِهِ اللهِ السَّحِيدُ أَنَّ خالداً بعد أَنْ تحديث مع الشَّابِ أَمرَ بهِ إلى السَّجِن فَمكَثَ فيهِ لَيْلَتَه ، فلمَّا أَصْبِحَ الصَّباحُ حَضَرَ الناسُ ينْظُرُ ونَ قَطْعَ يَدِ الشَّابِ ، فيهِ لَيْلَتَه ، فلمَّا أَصْبِحَ الصَّباحُ حَضَرَ الناسُ ينْظُرُ ونَ قَطْعَ يَدِ الشَّابِ ، ولم يَبْقَ أَحَدُ في البَصرة . ثُمَّ استَدعَى بالقُصَاةِ وأمرَ ياحضارِ الفتى ، فأَوْبَ لَكَ يَحْجِلُ (١) فِي قُيُودِهِ ولَم يَرَهُ أَحد مِن النَّاسِ إلَّا بَكَى عَلَيْه ، وارتفعت أصواتُ النساء بالنحيب ، فأمرَ القاضي بتسكيت النسّاء . وارتفعت أصواتُ النساء بالنحيب ، فأمرَ القاضي بتسكيت النسّاء . ثُمُّ قال : إن هَوُ لَاءِ القَوْمَ يَزْ عُمُونَ أَنَّكَ دَخَلْتَ دَارَهُمْ وَسَرَقْتَ مَالَهُم فلملّكَ سرقْتُ دُونَ النِّصابِ (٢) ؟ قالَ : بَلْ سَرَقْتُ نِصابًا كاملًا . قال : لم لهو جَمِيعُهُ لَهُمْ لا حَقَّ لما في شيء منه ؟ قال : بل هو جَمِيعُهُ لَهُمْ لا حَقَّ لما في فيهِ . فَعَضِبَ خالِدُ ؟ وقامَ إليهِ بنفسِهِ ، وضَرَبَهُ عَلَى وَجْهِهِ بالسَّوْطِ لِي فيهِ . فَعَضِبَ خالِدُ ؟ وقامَ إليهِ بنفسِهِ ، وضَرَبَهُ عَلَى وَجْهِهِ بالسَّوْطِ وقالَ مُتَمَثِّلًا مهذَا البَيْن :

يُرِيدُ الْمَرْ ۚ أَنْ يُعطَى مُناَهُ وَيَأْبَ اللهُ إِلَّا مَا يُرِيدُ

ثُمَّ دَعَا بِالْجِزَّارِ لَيَقْطَعَ يَدَهُ فَحَضَرَ وأُخْرَجَ السَّكِينَ ومدَّ يَدَهُ وَوَضَعَ عَلَيْهَا السَكِينَ ، فَبَادَرَتْ جاريَة من وَسَطِ النِّساء عليها أطهارُ (٣) وسِخَة فَصَرَخَتْ ورَمَتْ نفسها عليه ، ثم أسفرت عن وجه كأنّه القَمرُ ، وارتفعَ فصَرَخَتْ ورَمَتْ نفسها عليه ، ثم أسفرت عن وجه كأنّه القَمرُ ، وارتفعَ

<sup>(</sup>١) حجل (يحجل): رفع رجلا ومشى متريثا على الأخرى .

<sup>(</sup>٢) نصاب السرقة: ما يجب فيه قطع اليد •

<sup>(</sup>٣) الطمر بكسر الطاء وسكون الميم: الثوب البالى والجمع أطماد .

فى النارس ضجة معظيمة ، وكاد أن يقع بسبب ذلك فتنة طائرة الشرر ، ثم نادَتْ تلك الجارية بأعلى صوبها ناشدتُك (١) الله أيها الأمير ! لا تُعجّل بالقطع حتى تقرأ هذه الرُّقَعَة آ<sup>٢)</sup> ، ثمّ دفعت إليه رُقعة فَقَتَحها خالد وقرأها فإذا مكتوب فيها هذه الأبيات :

أَخَالُهُ هَـذَا مُستَهَامٌ (٣) مُتَيَّمٌ رَمَنْهُ لِحَاظَى عَنْ قِسِى الْمُالِقِ (١) فَا عُلَى اللهُ عَلَى فائق فأصماهُ (٥) سَهُمُ اللَّحْظِ مِنِي لأنه حَلِيفُ جَوَّى (٢) مِنْ دَائه غير فائق أقَـر بَمَا لَمْ يَقْـتَرِفْهُ كَأَنَّهُ رَأَى ذَاكَ خيراً مَن هَتِيكُةِ (٢) عَاشِقِ فَمَهُ لِلاَّ عَن الصَّبِ الْكَنْيِبِ؛ فإنَّهُ كَرِيمُ السَّجَايَا فِي الوَرَى غيرُ سارِق

فلما قرأ خالد الأبيات تنحَّى ، وأُنفَرَدَ عَن الناسِ ، وأُحضرَ المرأة ثمَّ سألها عَن القِصَّةِ فأخبرَتُهُ بأنَّ هَـذَا الفَتَى عاشقُ لَهَا ؟ وَهِي عاشقُ لَهَا وَرَى حَجَراً وَهِي عاشقة له . وإنما أراد زِيَارَبَهَا فتوجَّه إلى دارِ أهْلِهَا وَرَى حَجَراً في عاشقة له . وإنما أراد زِيَارَبَهَا فتوجَّه إلى دارِ أهْلِها وَرَى حَجَراً في الدارِ لِيُعلِمها بَحَجيئهِ فسمِع أَبُوها وإخوبَها صوتَ الحجرِ في الدارِ لِيُعلِمها بَحَجيئهِ فسمِع أَبُوها وإخوبَها صوتَ الحجرِ فصعِدُوا إليهِ . فلما أحَسَ بهم جَمَعَ قُمَاشَ (٨) البَيْتِ كُلَّهُ وأَراهم أَنَّهُ سَارِقٌ فصعِدُوا إليهِ . فلما أحَسَ بهم جَمَعَ قُمَاشَ (٨) البَيْتِ كُلَّهُ وأَراهم أَنَّهُ سَارِقٌ

<sup>(</sup>١) ناشده الله : استحلفه وأقسم عليه بالله .

<sup>(</sup>٢) الرقعة هنا: القطعة من الورق التي يكتب فيها .

<sup>(</sup>٣) مستهام: مخلوب العقل من الحب .

<sup>(</sup>٤) حملاق العين بضم الحاء وسكون الميم: وحملاقها بكسر الحاء باطن أجفانها ، والجمع حمالق وحماليق والمراد نفس العيون .

<sup>(</sup>٥) أصمى الصيد: رماه فقتله مكانه وهو براه .

<sup>(</sup>٦) الجوى: شدة الوجد من حزن أو عشق · والحليف: الملازم · يقال فلان حليف جود آى ملازم للجود ·

<sup>(</sup>٧) الهتيكة : الفضيحة .

<sup>(</sup>٨) قماش البيت: امتعته .

سَتراً عَلَى معشُوقَتِه . فلما رأَوهُ على هذه الحَالَةِ أَخَذُوهُ . وقالُوا : هَذَا سارِقُ . وأَتُوا بِهِ إليك فاعترَف بالسرقة وأصرَّ على ذَلِكَ حتى لا يَفْضَحَنى ، وقد ارتكب هذه الأُمُورَ مِنْ رَى نَفْسِه بالسَّرقة لِفَرْط مُرُوءَته ، وكر مِ نَفْسِه ، فقال خالد ": إنَّهُ لِخَلِيق " بأَنْ يُسْمَف بمُرَاده ، ثمَّ استَدْعَى الفَتَى إليه فقبَ لَه أَ بَيْنَ عَيْنيه ، وأَنَ يُؤَلِق بَالْهُ الله عَنَّ وجلَّ قَد حفظه مِن ذَلِك ، وأَن الله عز وجلَّ قَد حفظه مِن ذَلِك . وقد أَمَر تُ لَه بَعَسَرة آلاف درهم لله بيرة به بيرة ويكن الله عز وجلَّ قد حفظه مِن ذَلك . وقد أَمَر تُ لا بينك بعشرة آلاف درهم المناك وعرض بنتك وصيانتكما من المقار . وقد أَمَر تُ لا بنتك بعشرة آلاف درهم حيث أخبر تني وصيانتكما من المقار . وقد أَمَر تُ لا بنتك بعشرة آلاف درهم حيث أخبر تني في الله عز ويجها مِنه ، فقال الشيخ : بحقيقة الأمر . وأنا أَسْأَلُك أَن تَأْذَن لِي في تز ويجها مِنه ، فقال الشيخ : أيها الأمير ! قد أذِن الك في ذلك ! فَحَمِد الله خالا وأثنى عَليه ، وخطب أيها الأمير ! قد أذِن الك في ذلك ! فَحَمِد الله خالا وأثنى عَليه ، وخطب أيها الأمير ! قد أذِن الك في ذلك ! فَحَمِد الله خالا وأشنى عَليه ، وخطب أيها الأمير أو وأدرك شهر زاد الصّباخ فسَكتَتْ عَنْ الكلام المُبَاح ) .

### (ب) الشعر

# (۱) بشّار بن بُرْد (۱)

قال بشَّار بن برد يهجو العبّاس بن محمد بن على بن عبد الله بن عبـاس، وقد استمنحه فلم يمنحه:

ظِلُّ اليسار على العبّاس ممدود وقلبُ أَبداً بالبخل مَعقود (٢) إِنَّ الكريمَ ليخفي عنك عُسْرَته حتى تراهُ غَنياً وهو مَجهود (٣) وَللبخيل على أموالِهِ عِللْ زُرقُ العيون عليها أُوجه سود (١)

<sup>(</sup>۱) هو أبو معاذ بشار بن برد ، أصل آبائه من بلاد الفرس ، وقع عليهم سبى فآل ملك أبى بشار لبنى عقيل وفيهم ولد بشار ، ولما كبر صار يختلف الى أعراب البصرة حتى أخذ منهم العربية وتعلم الشعر ونبغ فيه ، وقد ولد أعمى ثم أصابه الجدرى فصار قبيح المنظر ، ولكنه كان شديد الذكاء واسع الخيال ذا ملكة فى الشعر قوية ، يعد من أكبر شعراء عصره وفى مقدمة المحدثين وأهل الافتنان ، ومن أصحاب المعانى المخترعة فى الشعر العربى ، وكان كثير الهجاء للناس ماجنا ، متهما فى دينه بالزندقة ، لايبالى ما يقول ولا ما يفعل ، ولا ما يرتكب من التهتك والكلام فى أعراض الناس ، وقد تصرف بشار فى فنون الشعر ومعانيه ، وذاع ضعره فى زمانه ، مادا ماما بين الشعراء ، وكان لأسلوبه قوة معروفة وجمال ممتاز ، وقد مات مقتولا سنة ١٦٧ ه .

<sup>(</sup>٢) اليسار: الفي ، معقود بالبخل: مجتمع عليه ملازم له ،

<sup>(</sup>٣) العسرة: الفقر . المجهود: المتعب من قلة المال .

<sup>(</sup>٤) علل جمع علة بالكسر أى حجة وعلى يمنعه الكرم ، ويريد بالشلط الثانى أنها حجج بفيضة كريهة ،

إذا تكرَّر هتَ أَن تُعطى القليلَ ولم تقدر على سَعَةٍ لم يَظهر الجُود<sup>(1)</sup> أَوْرِق بَخير تُرجَّى للنوالِ ؟ فما تُرْجَى الثمار إذا لم يُورق العُود<sup>(۲)</sup> بُثَّ النَّوالَ ، ولا تَمنعُك قلَّتُهُ ؟ فكل ما سَدَّ فقراً فهو محمود بُثُ النَّوالَ ، ولا تَمنعُك قلَّتُهُ ؟ فكل ما سَدَّ فقراً فهو محمود

وقال يتغزَّل وقد نهاه الحليفة المهدى عن الغزل:

يا مَنظراً حسناً رَأْيْتُهُ مِن وَجَهِ جاريةٍ فَدَيْتُه بَعْتُ إِلَى تَسَومُنى ثُوبَ الشباب ، وقد طَوَيْتُهُ (٢) والله ربِّ مُحمد ما إن غدَرْتُ ، ولا نَوَيْتُهُ (١) والله ربِّ مُحمد ما إن غدَرْتُ ، ولا نَوَيْتُهُ (١) أمسكتُ عنك ، وربَّما عَرضَ البلاء ، وما ابتَغَيْتُهُ إِلَى الحليفة قد أبى وإذا أبى شيئاً أبينتُهُ ومُخضَّ رَخْصِ البنا نِ بَكَى عَلَى ؟ وما بكيتُهُ (٥) ويَشُونُ قنى بيتُ الحبيب إذا ادّ كرتُ ، وأين بيئتُهُ (٦) ويَشُونُ قنى بيتُ الحبيب إذا ادّ كرتُ ، وأين بيئتُهُ (٦) قام الخليف تُ دونَه ؛ فصبرَتُ عنه ، وما قليتُهُ (٧) ومَا نَلْساء ، وما عَصَيْتُهُ (٨)

<sup>(</sup>۱) تكرهت الشيء: تسخطه وفعلته على كره ، السمعة هنا: العطاء الكثير ، أى اذا تأخرت عن بذل القليل ، ولست قادرا على بذل الكثير فلا يظهر لك عطاء .

<sup>(</sup>٢) أورق الشجر: ظهر ورقه النوال: العطاء ، يسأله اظهار العطاء ولو قليلا ، فانه اذالم يعط القليل لا يرجى منه الكثير .

<sup>(</sup>٣) تسومنى ثوب الشباب: ترغب أن أغازلها .

<sup>(</sup>٤) نوبته: أي الفدر .

<sup>(</sup>٥) المخضب: الملون بالخضاب ، وخص: لين ناءم ، البنان: أطراف الأصابع ، جمع بنانة ،

<sup>(</sup>٦) يشوقني: پهيجني: ادكرت: تذكرت.

<sup>(</sup>V) قليته : أبغضته .

<sup>(</sup>٨) الهمام: الملك العظيم الهمة .

لا بل وفَيْتُ ، فسلم أضع عهداً ، ولا رَأْياً رأيتُهُ (١) وأنا الطللُ على العِددا وإذا غلا الحمد اشتريتُهُ (٢) أضفي الخليل إذا دنا وإذا نأى عنى نأيته (٣) وأميلُ في أنسِ النديم من الحياء، وما اشتهيتُهُ (١) قال ير ثي ولداً له:

جَارَتَنَا لا تَجزَى وأَنيبي أَتَاني مِن اللّوتِ المُطلِ نَصيني (٥) بُنَى عَلَى رَغمي وسُخْطي رُزِئْتُه وَبُدِّل أَحْجاراً وَجَالَ قَلِيبِ (٦) بُنَى عَلَى رَغمي وسُخْطي رُزِئْتُه وَبُدِّل أَحْجاراً وَجَالَ قَلِيبِ (٧) وكان كريحانِ الغصونِ تخاله ذوى بعد إشراقٍ يسر وطيبِ (٧) أصيب بُنَى حين أوْرَقَ غُصنُه وَأَلق عَلَى الهُمَّ كُلُّ قَرِيب عَضْه وَأَلق عَلَى الهُمَّ كُلُّ قَرِيب عَجْبِتُ لإِسْراع المنيَّة نَحْوه وَمَا كَانَ لَوْ مُلِيتُه بِعَجِيبِ (٨) ومن قوله يصف جيشاً من قصيدة بها يمدح عُمر بن هُبيرة حين وفد عليه بالعراق:

جَيْشَ كَجُنحِ اللَّيل يزحَفُ بالحْصَى وبالشُّوْكِ والْخَطِّيِّ مُحْرَثُ ثَعَا لِبُهُ (٩)

<sup>(</sup>۱) التأى: البعد •

<sup>(</sup>٢) المطل على العدا: المستمر في الدائهم • الحمد: الثناء • يقول: اننى مع خضوعي الأمر الخليفة لازلت قويا على العدو كريما أشترى الثناء ببذل المال •

<sup>(</sup>٣) أصفى الخليل: أخلص له الود ، دنا: قرب ، نأبته: بعدت عنه ،

<sup>(</sup>٤) يميل في أنس النديم : يقوم بمؤانسته ، النديم : الرفيق والمصاحب ، وهو أيضاالمشارك في الشراب ، اشتهيته : دغبت فيه ؛ يصف نفسه بكرم الخلق وحسن المجاملة ،

<sup>(</sup>٥) أنيبي : ارجعي الى هداك المؤذى المؤذى ويقول لجارته لتكن في مصيبتي أسوة لك وعزاء

<sup>(</sup>٦) رزئته: فقدته: الجال: الجانب ، القليب: البئر ، والمراد هنا القبر ،

<sup>(</sup>٧) ذوى الغصن : يبس ، الاشراق هنا : النضارة ،

<sup>(</sup>٨) مليته: نعمت بقائه ٠

<sup>(</sup>٩) جنح الليل: قسم منه ، الخطى: الرمج نسبة الى الخط مكان تباع فيه الرماح ، ثعالب: جمع ثعلب وهو طرف الرمح الداخل في السنان ، وهي حر من دماء الأعداء ،

فى خِدْرِ أُمِّهَا تُطَالِعُنَا والطَّلُّ لَمْ يَجْرِ ذَا رُّبُكُهُ (١) مَنْ أَجَّى الْفِرَارَ مُثَالِبُهُ (٢) مَنْ أَجَى الْفِرَارَ مُثَالِبُهُ (٢) فَوْقَ رُمُوسِنَا وأَسْيَافَنَا لَيْـلُ بَهَاوى كَوَا كَبُهُ (٣) فَهُجَاءَةِ ، إِنَّنَا بَنُو الموتِ خَفَّاقُ علينا سَبَا رُبُهُ (١) فُجَاءَةِ ، إِنَّنَا بَنُو الموتِ خَفَّاقُ علينا سَبَا رُبُهُ (١) الإسَارِ وَمِثْلُهُ قَتِيلُ ومِثْلُ لاَذَ بالبَحْرِ هَارِبُهُ (١) الإسَارِ وَمِثْلُهُ قَتِيلُ ومِثْلُ لاَذَ بالبَحْرِ هَارِبُهُ (١) فَرَّدُ اللَّاسُونِ نُعَاتِبُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ الللل

غَدَوْنَا لَهُ وَالشَّمْسُ فَى خِدْرِ أُمِّهَا بِضَرْبِ يَدُوقُ المُوتَ مِن ذَاقَ طَعْمَهُ بِضَرْبِ يَدُوقُ المُوتَ مِن ذَاقَ طَعْمَهُ كَأَنَّ مُثَارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُمُوسِنَا بَعَثْنَا لَهُمْ مَوْتَ الفُجَاءَةِ ، إِنَّنَا فَرَاحُوا فَريقُ فَى الإسارِ وَمِثلُهُ فَرَاحُوا فَريقُ فَى الإسارِ وَمِثلُهُ إِذَا الملكُ الجَبَّارِ صَعَرَ خَدَةً

\* \* \*

إِذَا كُنْتَ فِي كُلِّ الأُمورِ مُعَاتباً صَدِيقَكَ لَمْ تَلْقَ الذِي لاَ تُعَاتبُه (٧) فَعَشْ واحِداً أَوْ صِلْ أَخاكَ فإلَّهُ مُقَارِفُ ذَنْبٍ مَرَّةً ومُجَانبُه (٨) فَعَشْ واحِداً أَوْ صِلْ أَخاكَ فإلَّهُ مُقَارِفُ ذَنْبٍ مَرَّةً ومُجَانبُه (٨) إِذَا أَنْتَ لَمْ تَشْرَبْ مِرَاراً عَلَى القَذَى ظَمِئْتَ وأَيُّ الناس تصفو مَشَارِبُه (٩)

 <sup>(</sup>۱) غدونا: خرجنا أول النهار . الحدر الستر أو المنزل . تطالعنا: تطلع علينا حين شروقها .
 والطل هنا: الندى .

<sup>(</sup>٢) بضرب متعلق بفدونا في البيت قبله ، مثالب جمع مثلبة : العيب وهي فاعل تدرك ، ونجى نجاه بحذف العائد بقول : ان عدونا بين رجلين ميت من ضربنا ، وفار لحقه العار والمسبة .

<sup>(</sup>٣) النقع: الفبار تثيره الحروب ، تهاوى: تتساقط ، يشبه حركات السيوف وسط الغبار بالليل تتساقط نجومه وهو تشبيه جيد ،

<sup>(</sup>٤) الفجاءة: البغتة السبائب: جمع سبيبة وهي الشقة الرقيقة من الكتان والمراد هنا أعلام الجيش المحارب ، كناية عن أنهم رجال حرب شجعان .

<sup>(</sup>٥) الاسار: الأسر ، يريد أن جيش العدو توزع بين الأسر والقتل والهرب ،

<sup>(</sup>٦) صعر خده : أماله عن النظر الى الناس كبرا عليهم وزراية بهم نعاتبه بالسيوف:نقاتله .

<sup>(</sup>V) اذا حاسبت الناس على جميع هفواتهم فانك لن تستصفى فى الناس صديقا اذ لا يسلم أحد من الهفوات .

<sup>(</sup>٨) مقارف الذنب: مخالطه وفاعله ٠

<sup>(</sup>٩) الهقدى: ما يقع فى العين أو الشراب من تبن ونحوه ، أى اذا لم تتحمل الحياة على مابها من نقص تعبت وليس فى الدنيا انسان كامل الخلال ،

# (٢) قال السَّيِّدُ الْحُمْيَرِيِّ (١) يخاطب أبا عبد الله السفّاح

ك استقام الأمر لبني العبّاس

دُونَكُموها يا بَنِي هَاشِم فَجَدِّدُوا من عهدِها الدارِسا(٢)

\* \* \*

دونكموها فالبسوا تاجَها لا تَعْدَمُوا منْكُمْ له لابسا(٣) لو خُيِّرَ المِندُ فُرْسَانَهُ ما اخْتَارَ إِلاَّ مِنكُمْ فارسا(١) قد سَاسَها قبلكم سَاسَة لله يتركوا رَطْباً ولا يا بِسا(٥) ولستُ مِنْ أَن تَمْلكوها إلى مهيط عِيسَى فيكُمُ آيسا(١)

<sup>(</sup>۱) هو اساعيل بن محمد اليمنى ، علوى المذهب مخلص له ، غالى فيه ، ظل حياته يمدح عليا وآله ، ويسب الصحابة حتى توفى سنة ١٧٠ ه .

<sup>(</sup>٢) درس: بلي وانمحي .

<sup>(</sup>٣) البيت : دعاء لبنى العباس بدوام الخلافة فيهم .

<sup>(</sup>٤) فرسان المنبر: من يعتلونه من الحلفاء .

 <sup>(</sup>٥) ساس الأمور يسوسها: تولاها وتدبرها ، فهو سائس والجمع ساسة . ولم يتركوا رطبا
 ولا يابسا ، أى أنهم تركوا البلاد خرابا بسوء سياستهم وقبح وأيهم ، وهو يريد بنى أمية .

<sup>(</sup>٦) أيس فهو ( آيس ): قنط وقطع الرجاء ، يريد أنه ليس بائسا من بقاء الخلافة فيهم الى أن يهبط عيسي عليه السلام في آخر الزمان .

وقال:

ما جَرَتْ خَطْرَةٌ عَلَى القَالْبِ مِنِّى فِيكِ إِلاَّ اسْتَرَ ْتُ عَنْ أَصْحَابِي مِنْ دُمُوعِ تَجْرَى فَإِن كُنْتُ وَحْدِى خَالِياً ، أَسْعَدَتْ دُمُوعِى انْتَحَابِي (۱) مِنْ دُمُوعِ تَجْرى فَإِن كُنْتُ وَحْدِى خَالِياً ، أَسْعَدَتْ دُمُوعِى انْتَحَابِي (۱) إِنَّ حُبِّى إِيَّاكِ قَدْ سَلَّ حِسْمِى وَرَمَانِي بالشَّيْبِ قَبْلَ الشَّـبَابِ (۲) إِنَّ حُبِّى إِيَّاكِ قَدْ سَلَّ حِسْمِى وَرَمَانِي بالشَّيْب قَبْلَ الشَّـبَابِ (۲) لَوْ مَنَحْتِ اللقا الآيَا القَلْ الدَّبَرابِ (۳) هَامْمَ الْقلْب قَدْ ثُوكِى فِي الدُّبرابِ (۳) لَوْ مَنَحْتِ اللقا الآيَا القَلْ الدَّبرابِ شَالًا القَلْ قَدْ ثُوكِى فِي الدُّبرابِ (۳)

وقال في على بن أبي طالب رضي الله عنه:

سَائِلْ قُرَيْشًا إذا ما كُنْتَ ذَا عَمَهِ مَنْ كَانَ أَثْبَتَهَا فَي الدِّينِ أَوْتَادَا (١) مَنْ كَانَ أَثْبَتَهَا فَي الدِّينِ أَوْتَادَا مَنْ كَانَ أَعْلَمَهَا عَلْمًا وَأَحْلَمَهَا حِلْمًا وَأَصْدَقَهَا قَوْلًا وَمِيعادا مِنْ كَانَ أَعْلَمَهَا عَلْمًا وَأَحْلَمَهَا حِلْمًا وَأَصْدَقَهَا قَوْلًا وَمِيعادا إِن يَصْدَقُوكَ فَلَنْ يَعْدُوا أَبا حَسَن إِن أَنتَ لَمْ تَلْقَ لِلأَبْرَارِ حُسَّادا (٥)

<sup>(</sup>١) أأسعده على الأمر : عاونه ، والانتحاب : البكاء الشديد ،

<sup>(</sup>٢) سله: أهزله وأضعفه .

<sup>(</sup>٣) الصب: العاشق ذو الولع الشديد ، وثوى بالمكان يثوى بكسر اواو وثواء: أقام ، والثاوى في التراب: الميت ؛ يريد بالصب الهائم الميت نفسه مبالغة فيما أضناه من الحب ،

<sup>(</sup>٤) العمه ، بفتح العين والميم : عمى البصيرة ، والأوتاد : جمع وتد وهومادق فى الحائط أوالأرض من خشب ونحوه ليربط به غيره وهو أيضا الجبل.

<sup>(</sup>ه) يصدقوك بضم الدال: يقولون لك الصدق ، ويعدوا يتجاوزوا ، هو أبو الحسن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، الأبرار: جمع بر بفتح الباء: الصالح ونحوه ،

وكتب إلى يزيد بن مذعور مولى أبي بجير أمير الأهواز :

قِف بالديارِ وَحَيِّما يَا مِرْبِعُ وَاسْالْ وَكَيْفَ يُجِيب مَنْ لاَ يَسْمَعُ (١) إِنَّ الشَّواجِ وَالْحَامُ الْوُقَّعُ (٢) إِنَّ الشَّواجِ وَالْحَامُ الْوُقَّعُ (٢) وَلَقَدْ تَكُونُ بَهَا أُوانِسُ كالدُمَى جُمْلُ وَعَزَّة والرَّبابُ وبَوْزَعُ (٣) وَوَرْ نَوَاعِمُ لا تَرَى في مِثْلِهَا أَمْثالُهُنَّ مِنَ الصَّيانَة أَرْبَعُ (٤) حُورْ نَوَاعِمُ لا تَرَى في مِثْلِهَا أَمْثالُهُنَ مِنَ الصَّيانَة أَرْبَعُ (٤)

\* \* \*

فأسلَم فإ أنك قد نزَلْت بمَنْزلِ عند الأمير تَضُرُ فيه وَتَنْفَع (٥) تُوتَى هَوَ الدَ إِذَا نَطَقْتَ بحَاجَة فيه وَتَشْفَعُ عنده فَتَشَفَّعْ (٦) تُوتَى هَوَ الدَ إِذَا نَطَقْتَ بحَاجَة فيه وَتَشْفَعُ عنده فَتَشَفَّعْ (٦)

<sup>(</sup>۱) مربع: اسم شخص ، بعد أن سأل صاحبه الوقوف بالديار ، وتحيتها ، وسؤالها عن أهلها السابقين ، عاد فأنكر ذلك السؤالاذ لا سبيل الى اجابة الديار التى ليس من شأنها السمع .

<sup>(</sup>٢) ضبحت الأرانب والثعالب: صوتت ، الضوابح: المصوتة ، الوقع: بضم الواو وتشديد القاف المفتوحة الساقطة على الشجر أو الأرض ، يريد أن الديار خلت الا من الحيوان المصوت والحمام النازل بالأرض .

<sup>(</sup>٣) أوانس: جمع آنسة وهى الفتاة الطيبة النفس أو التى تؤنس صاحبها ، والدمى : جمع دمية بضم الدال وسكون الميم وهى التمثال والعرب يسبهون المرأة الجميلة بالدمية ، وجمل بضم الجيم وما بعدها أساء أعلام .

<sup>(</sup>٤) حور: جمع حوراء ، وهي لشديدة بياض العين والشديدة سوادها، ونواعم: جمع ناعمة ، يريد أن أربعتهن ليس لهن شبيه في عفتهن .

<sup>(</sup>٥) المراد بالمنزل المكان ، فاسلم : جملة دعائية يرجو للمدوح السلامة من الشر ،

<sup>(</sup>٦) هواك : سؤالك ومطلبك . تشفع بضم التاء : تقبل شفاعتك .

منه ولم يكُ عِنْدَهُ مَنْ يَسْمَعُ هب لي الذي احْبَنْتُهُ في أُحمَد وَبَنيهِ إِنَّك حَاصِدٌ مَا تَزْرَعُ (١) في القلب قَدْ طُويَتْ عَلَيْها الْأَضْلُعُ

قُلُ للأُ مِيرِ إِذَا ظَفِرْت بخَــُلوَةٍ يختص آلُ مُحَمَّدِ بِمَحَبَّةٍ

جلس المهدى يوما يعطى قريشاً صِلات لهم وهو ولى عهد، فبدأ ببني هاشم ثم بسائر قريش ، فجاء السيد الحميري فرفع إلى الربيع رقعة مختومة وقال إن فيها نصيحة للاُّ مير وَأُوْصَلها فإذا فها .

لا تُعطيناً بني عَدي در هما (٢) شَـرُ الْبَلِيَّةِ آخِراً ومُقَدَّمَا ويُكافئوك بأن تُدُمَّ وُتُشَمَّ خَانُوكَ وَاتَّخَذُوا خَرَاجِكُ مَغْمَا (٣) بالمنع إذ ملكوا وكانوا أظلما وَبَنِيهِ وَابِنَتُهُ عَدِيلَةً مَرَعِمَا(؛) وكفي بما فَعلوا هنالِك مَأْتُمَا (٣) أَفْيَشُكُرُ ونَ لِغَيرِه إِن أَنْعَمَا

قُلُ لابْن عَبَّاس سَمِيٌّ مُعَمَّدًا احرِمْ بَني تَنْمِ بن مُرُّةَ إنهم إِنْ تُعطِهِمْ لَا يَشْكُرُ وَالَّكَ نِعْمَةً وإن ائتمنتَهُم أُو اسْتَعْمَلْتَهُمْ ولئن منعتَهُم لقد بداوكُمُ منَعُوا تُراثَ محمد أعمامَه وتأمّروا من ذير أن يُستَخلَفُوا لَمْ يَشْكُرُوا لِلْحَمَّدِ إِنْعَامَهُ

<sup>(</sup>١) هب لى فلانا: أى أطلقه ٠

<sup>(</sup>٢) يريد بابن عباس الخليفة الهدى •

<sup>(</sup>٣) استعملهم : اتخذهم عمالا ، أي ولاهم المناصب ، والخراج : الضريبة على الأرض والجزية ،

<sup>(</sup>٤) التراث : ما يخلفه الميت لورثته . وعديلة مريم نظيرتها .

<sup>(</sup>٥) تأمروا: تسلطوا وتحكموا . ويستخلفوا: أي يكونوا خلفاء .

واللهُ مَنَّ عَلَيْهِمُ بَمُحَمَّدِ وَهَدَاهُمُ وَكَسَا الْجُنُوبَ وأَطْعَمَا (١) بِالْمُنْكُرَاتِ فِجْرَّعُوهُ الْعَلْقَمَالِ) ثُمَّ انْ رَوا لِوَصِيَّه وَوَلِّيه

(٣) مروان بن أبي حفصة<sup>(٣)</sup>

قال يمدح المهدى ويحتج لبني العباس:

بيضاء تخلطُ بالجمَّالِ دَلالْهَا(١) طرقتك زائرةً فحَيِّ خَيالُمَــا قادَ القلوبَ إلى الصِّبا فأمالها(٥) قادت فؤادك فاستقاد ومثلها سخَّت بها دِيمُ الربيع طِلاَلْمَالا) فَكَأْنَمَا طَرَقَتْ بِنَفَحَةِ رَوضَةِ بالبيد أشعث لا يَمَلَ سُؤَالْهَا(٧) باتت تسائل في المنام ِ مُعَرِّسا سَتْمُوا مُراعَشَة السُّري ومطَالهَا (^) في فتية هجعوا غِراراً بعدما

<sup>(</sup>١) كسا الجنوب: أي كساهم من اطلاق الجزء وارادة الكل .

<sup>(</sup>٢) اانبرى له: اعترضه ، ويريدبوصيه ووليه على بن أبى طالب ، جرعوه العلقم: سقوه المر. (٣) هو مروان بن سليمان بن يحي بن أبي حفصة . كان جده فارسيا ومولى لعثمان بن عفان ثم وهبه عمثان لروان بن الحكم . وقد نشأ مروان بن أبى حفصة في آخر دولة بني أمية ولكنهلم يشتهر الا في دولة بني العباس بمدحه المهدى ومعن بن زائدة الشيباني وهارون الرشيد . وقد برع مروان في المدح براعة عظيمة ويحسبونه في ذلك من طبقة بشار ويعدونه من فحول الشعراء وقد توفي سنة ١٨١ ه ٠

<sup>(</sup>٤) يقال طرق فلان القوم: أتاهم ليلا .

<sup>(</sup>٥) استقاد: انقاد ، والصبا بكسر الصاد: الشوق ،

<sup>(</sup>٦) سم الغمام المطر: صبه صبا متتابعا غزيرا ، والديم جمع ديمة: وهي المطر الذي يدوم بلا رعد . ولعل المراد هنابديم الربيع سحبه . والطلال: جمع طل وهو المطر الضعيف، يريد أنها عند زيارتها كان يفوح من طيب ريحها مثل ما يفوح من الروضة رواها المطر في الربيع .

<sup>(</sup>٧) المعرس بضهم الميم وتشهديد الراء المكسورة. يقال عرس القوم: نزلوا من السغر للاستراحة والبيد جمع بيداء وهي الفلاة . والأشعث : المفبر يريد نفسه .

<sup>(</sup>٨) يُقال: نام غرارا أي نوما قليلا . والسرى: السبير في الليل . ويقال للناقة التي تتهتز في السير لرعشها: رعشاء ومطالها: مطلها وتسويفها في الوصول الى المقصد لطول الطريق. يقول انهم ناموا نوما خفيفا بعد أن ستموا طول السير والاهتزاز بسرعة النوق .

عَجلت وأُغِفلت القُيُونُ صقالها (١) فَكُأُنَّ حَشُو َ ثَيَابِهِم هندية ُ الْ بَعد السُّرَى بِغُدُو ِ هَا آصالهَا (٢) طَلَبَتْ أمِيرَ المؤْمِنِينَ فَوَاصَلَتْ تَطُوى الفَلاَةَ: حُزُوبَهَاو رِمَالهَا (٣) نَرَعَتْ البيكَ صَوَادِياً فَتَقَاذَفَتْ سُــنَنَ النبي حَرامَها وَحَلالْهَا (١) أَحْيَا أُميرُ المؤمنينَ مُحَكَّدُ مَدَّ الإلهُ على الأنَّام ظلالهَا (٥) مَلكُ تَفَرَّعَ نبعـةً من هأشِم مِنْ صَرْفَهِنَّ لِكُلُّ حَالً حَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ثَبُتُ على زلل الحَوَّادِثِ رَاكِبُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِلْعَدُو ۗ وَبَالْهَا (٧) كُلْتَا يَدَيْكَ جَعَلَتَ فَضْلَ نُوَالْهَا بأَ كُفِّكُم أَمْ تَحَجُبونَ هِلالْهَا (١) هَلْ تَطْمِينُونَ مِنَ السَّمَاءُ نُجُومَهَا

<sup>(</sup>۱) الهندية: السيوف المصنوعة في الهند لأنها كانت تجيد صناعتها و ونحلت من باب علم: هزلت ورقت والقيون: جمع قين وهو الحداد والصقال: الصقل يقال صقل السيف جلاه وكشف صدأه يريد أنهم أمسوا من شدة التعب وطول السغر ناحلين مهزولين حتى كانوا في رقة أجسامهم واغبرارها كالسيوف الهندية التي لم تجل ولم يكشف عنها صدؤها و

<sup>(</sup>٢) طلبته: قصدت اليه ، والغدو أول النهار ، والآصال: جمع أصيل وهو الوقت بين العصر والمغرب ، يقول انها بعد سير الليل كانت تسير النهار بطوله ،

<sup>(</sup>٣) الصوادى: الشديدة الظمأ ، يقال: صدى يصدى من باب علم أى عطش عطشا شديدا والحزون: جمع حزن بفتح الحاء ، والحزن ضد السهل ،

<sup>(</sup>٤) يريد باحيائه حلال السبن وحرامها أبانة ما أحلت السنن وما حرمت والعمل بذلك .

<sup>(</sup>٥) النبعة : واحدة شجر النبع ، ويقال : هو من نبعة كريمة أى من أصل كريم ، وتفرع فلان القوم : علاهم ،

<sup>(</sup>٦) الثبت بفتح الثاء وسكون الباء: هنا الثابت ، وزلل الحوادث ،انحرافها وصرف الدهر: نوازله ، يقول: انه مهما تضطرب حوادث الزمان فهو ثابت لا يتزلزل ، وأنه يعالج كل حادثة بما يناسبها ، وهذا هو الذي عبر عنه بقوله: ( وأكب لكل حال حالها ) ،

<sup>(</sup>٧) النوال: العطاء . والوبال: الوخامة وسوء العاقبة .

<sup>(</sup>٨) التفت في هذا البيت الىخطاب العلويين ليبطل دعواهم استحقاق الخلافة دون بنى العباس.

أَمْ تَجْحَدُونَ مَقَالَةً عَن رَبِّكُمْ جَبْرِيلُ بَلَغَهَا النّبِيَّ فَقَالَهَا (١) شَهدَتْ من الأَنْفَالِ آخرُ آيةٍ بِتِرَامِهم فأردتموا إِبطَالها (٢) وقال يمدح المهدى – عند ما عقد البيعة لابنه الهادى – ويحتج للعباسيين على الطالبيين :

یا بن الذی ورث النبی محمداً دون الأفارب من ذوی الأر مام (۱) الوحی بین بنی البنات وبین محمداً قطع الحصام فلات حین خصام (۱) ما للنساء مع الرجال فریضة من نزکت بذلك سُورة الأنعام (۱) خُلُوا الطریق لعشر عاداتهم حطم المناک کُل یَوم زحام (۱) ار ضوا بما قسم الاله کم به و دعوا وراثة کُل اصید حام (۷) از ضوا بما قسم الاله کم به و دعوا وراثة کُل اصید حام (۷) این یکون ولیس ذاك بکائن لبنی البنات وراثة الاعمام (۸)

<sup>(</sup>١) تجحدون ، الجحود : الانكار مع العلم .

<sup>(</sup>٢) التراث: مايتركه الميت لورثته، ويعنى بآخر آية من سورة الأنفال قول الله تعالى: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » .

<sup>(</sup>٣) الأرحام: جمع رحم: القرابة . ويريد وراثة أمر المسلمين .

<sup>(</sup>٤) الوحى : القرآن أو جبريل · وبنو البنات : أولاد على بن أبى طالب من نسل فاطمة بنت الرسول عليه السلام وهم العلويون ·

<sup>(</sup>٥) الفريضة: القسم في الميراث .

<sup>(</sup>٦) حطم المناكب: كسرها . ويوم زحام: يوم تنافس في مجد ، ويريد بالمعشر العباسيين .

<sup>(</sup>V) الأصميد: الملك أو السيد ، والحامي من يحمى ذويه ومن يلوذ به ،

<sup>(</sup>A) بنو البنات : هم أولاد على من فاطمة رضى الله عنهما · والأعمام : العباسيون لأن أباهم العباس عم الرسول ، والعم أأولى بورائة ابن أخيه ، وذلك حكم فقهى فى الميراث .

أَلْغَى سِمَا مَهُمُ الكتابَ فِ اولُوا أَن يَشْ رَعوا فيها بغَيْر سِمَامِ (۱) أَلْغَى سِمَا مَهُمُ الكتابَ فِ اولُوا أَن يَشْ رَعوا فيها بغَيْر سِمَامِ (۲) ظفرت بنُو سَاق الخجيج بحقهم وغُرِدْ ثُمُ بَسَوَهُم الْأَحْدامِ (۳) عُقدت لمُوسى بالرُّصَافَة بَيعة شَدَّ الإلهُ بها عُرا الإسلامِ (۳) عُقدت لمُوسى بالرُّصافَة بَيعة شَدَّ الإلهُ بها عُرا الإسلامِ مُوسى الَّذِي عَرَفَتْ قُرَيشُ فَضَلَه ولَها فضيلتُها عَلَى الأقدوامِ مُوسى اللَّذِي عَرَفَتْ قُرَيشُ فَضَلَه ولَها فضيلتُها عَلَى الأقدوامِ

# (٤) العباسُ بنُ الأحنَفِ

قال :

عَدُّلُ مِن اللهِ أَبْكَا نِي وأَصْحَـكَها فَالحَمدُ لِلهِ عَدُّلُ كُلُّ ما صنعا اليوْمَ أَبكى على قَلْبِي وأَنْدُبُهُ قَلَبُ أَلِيَّ عليه الحَبُّ فانْصَدَعا(٥) اليوْمَ أَبكى على قَلْبِي وأَنْدُبُهُ قَلَبُ أَلِيَّ عليه الحَبُّ فانْصَدَعا(٥)

وقال : وقد اصطحبه الرشيد إلى خراسان وطال مقامه بها ثم خرج إلى أرمينية :

قَالُوا. خُراسَانُ أَقْصَى مَا يُرَادُ بِنَا مُم القُفُولُ فَقَدْ جِئْنَا خُرَاسَانَا (٢)

<sup>(</sup>١) يشرعوا فيها: ينالوا منها ، بغير سهام: بغير حق .

<sup>(</sup>٢) ساقى الحجيج: العباس بن عبد المطلبلانه كانت عليه سقاية الحاج حين يردون مكة ،وذلك في الجاهلية .

<sup>(</sup>٣) الرصافة : محلة ببغداد ، شدت بها الخ : قوى بها شأن الدين ٠

<sup>(</sup>٤) كان العباس بن الأحنف شاعرا ظريفا ، نشئ فى بغداد فى حال يسر ورخاء ، لم يصطنع المدح والتكسب بالشعر ، بل توفر على الغزل فى محبوبته فوز ، ولزم هذا الفن وحده مجيدا موفقا حتى مات سنة ١٩٢ ه .

ويمتاز شعره بالسهولة ، وحسن التصرف ، وجمال المعانى ، فهو من شعراء الغزل العدريين وأن لم يحكهم تماما .

<sup>(</sup>٥) ألح في السؤال: وأظب عليه ، والالحاح هنا: بمعنى الاسراف ، وانصدع: أنشق ،

<sup>(</sup>٦) القفول: الرجوع . يقول أنهم قالوا ان أقصى رحلتنا خراسان ثم الرجوع وها نحن أولاء قد بلغناها فلماذا لا نعود .

مَا أَقْدَرَ اللهَ أَنْ يُدُفِي عِلَى شَحَطِ سُكَانَ دِجْلَةً مِن سُكَا نَجِيحَانا(١) ياً لَيتَ منْ نتمني عِنْدَ خَلْوَتِنَا إذا خَلاَ خَلْوَةً يوماً تَمنَّانا (٢)

سَلَبَتْني من الشُّرُورِ ثِيابا وكَسَتْني من الهُمُـومِ ثيابا عذِّ بيني بكل شيء سِوى الصَّ لدِّ في ذُقْتُ كَالصُّدُودِ عذَابا (٣)

كلَّما أغلقَت من الوصْل باباً فَتَحت من الوصْل باباً فَتَحت لى إلى المَنيَّة بابا

وقال:

إِنْ قَالَ لَمْ يَفْعُلُ وَإِنْ سَيْلَ لَمْ ۚ يَبْذُلُ وَإِنْ عُوتِبَ لَمْ يُعَتِّب (١) لا تَشْرَبِ الباردَ لم أَشْرَب (٥) إليكَ أَشْكُو رَبِّ ماحل في من صدِّ هذا الذنبِ المُغْضَبِ

صَبُ اللهِ بعِصْيَانِي ولَو قالَ لِي

وقال :

كَيْفَ احْبِرَ اسى من عدُولِّى إذا كان عدُولِّى بَيْنَ أَضْلاعى (٦)

قَلْمِي إلى مَا ضَرَّ بِي دَاعِ يُكُثِّرُ أَسْقَامِي وأَوْجَاعِي

<sup>(</sup>١) الشحط: البعد ، ويريد بسكان دجلة: سكان بغداد، ودجلة: نهر تقع عليه هذه المدينة وجيحان نهر بين الشام وبلاد الروم .

<sup>(</sup>۲) نتمنی : نتمناه .

<sup>(</sup>٣) الصد والصدود: الاعراض .

<sup>(</sup>٤) سيل : سئل ، يعتب بضم اللياء وكسر التاء : يرضى ، يقال استعتبت فلانا فأعتبني استرضينه فرضي .

<sup>(</sup>٥) صب : مغرم ، وسكان جزيرة العرب شديدو الولع بشرب الماء البارد لشدة الحر في بلادهم ومثل هذا قول الشاعر:

غضبي ولا والله يا أهلها لا أشرب البارد أو ترضى!

<sup>(</sup>٦) عدوه الذي بين أضلاعه: قلبه ، لأنه هو الذي يغرم بها فيكثر من أوجاعه وأسقامل ،

وقال:

قالت ظَلُومُ سَمِيَّةُ الظَّلْمِ مالى رَأَيتُكَ نَاحِلَ الجَسِمِ (١) يَا مَن وَمَى قَلْبِي وَأَقْصَدَهُ أَنْتَ الْعَلِيمُ بَوْضِعِ السَّهُم (٢) يَا مَن وَمَى قَلْبِي وَأَقْصَدَهُ أَنْتَ الْعَلِيمُ بَوْضِعِ السَّهُم (٢)

(ه) أبو نُوَاسَ

قال يصف الخر:

دعْ عنكَ لَوى فإنَّ اللَّوْمَ إغْرالِهِ وَدَاوِنِي بالَّتِي كَانَتْ هي الدَّالِهِ (١) صَفرالِهُ لا تَنز لُ الأحزانُ سَاحَتَهَا لو مسَّها حَجَـرُ مسَّتْهُ سرَّالٍ (٥)

وبرع أبو نواس في الشعر حتى بذ أهل عصره ، ولم يجد شاعر قبله ولا بعده وصف الخمر كما أحادها ، وكان ماجنا مستهترا ، توفر عمله على تحصيل اللذائذ ما يبالى في ذلك شيئا ، وقرض الشعر في أبواب المجون ، غير متأتم ولا متحرج ،

ولقد أجاد في كل فنون الشعر ، وأوفى على الغاية ، واتصل بمحمد الأمين الخليفة العباسى ، ومدحه بأجل القصيد ، وثبت على الولاء له لله حتى بعد أن قتل لل ودالت الدولة لأخيه المأمون، وأبو نواس يعظم افتانه ، وقوة تصرفه في الشعر ،ومتانة أسلوبه ؛ وجزالة لفظه ، وسلامة نظمه ، لا يعد من أعظم الشعراء العباسيين فحسب ، بل يعد من أعظم شعراء العربية على الاطلاق، وكانت وفاته سنة ١٩٨ ه .

- (٤) دع: اترك ويقال (أغراه بالشيء يغريه اغراء)حضه عليه ، يقول الشاعر لصاحبه: لاتلمني فان لومك يحضني على طلب ما تنهاني عنه ويريد (بالتي كانت هي الداء) الخمر .
- (٥) يريد بالصفراء الخمر ، والساحة : الناحية ، يريد أن الأحزان والهموم لا تحل بشرابها ، وترقى في هذا المعنى الى المبالغة الشديدة فزعمأن الحجرالأصم لو أصاب منها لدخل عليه السرور!

<sup>(</sup>١) ظلوم: اسم من يتغزل فيها . والجسم الناحل الهزيل .

<sup>(</sup>٢) وأقصده السهم: لم يخطئه .

<sup>(</sup>٣) أبو نواس واسمه الحسن بن هانىء نشأ نشأته الأولى فى اللبصرة ، وكان يكلف بمن يجيدون قرض الشعر ، ثم تحول الى الكوفة ليأخذ على والبة بن الحباب وكان والبة شاعرا ماجنا مشتهرا بالشراب وصافا للخمر ثم انتقل الى بغداد ،

رَقَّتْ عن الماءِ حتى ما أيلائمُهَا لَطَافَةً ، وجَفَا عن شكلها الماهِ (١) فَلُو مَزَجْتَ بها نُورا لمازجَها حتى تَوَلَّد أنوارُ وأضواهِ (٢) دَارَت على فِتْية دَانَ الزَّمانُ لهم فَما يُصيبُهُمُ إلا بما شَاءُوا (٣) دَارَت على فِتْية دَانَ الزَّمانُ لهم لَمَا يُصيبُهُمُ إلا بما شَاءُوا (٣) لِتَاكُ أَبِكَى لَمَنْزِلَة كَانَت تحَالُ بها هِندُ وأسماهِ (١) لِتَاكُ أَبِكَى لَمَنْزِلَة كَانَت تحَالُ بها هِندُ وأسماهِ (١)

وقال أيضاً في الخمر :

ودَارِ نَدَامَى عَطَلُوهَا ، وأَدلَجُوا بِهَا أَرْ مُهُم جَدِيدٌ وَدَارِسُ (٥) مَهُم جَدِيدٌ وَدَارِسُ (٥) مَساحِبُ من جَرِّ الزِّقاقِ على الـ تَرى وأَضْغَاثُ رَيْ عَانٍ جَنِي وَ وَيَابِسُ (٦) مَساحِبُ من جَرِّ الزِّقاقِ على الـ تَرى

<sup>(</sup>۱) يلائمها: يوافقها . وجفا هنا: بمعنى قلق ولم يطمئن . يريد أن تلك الخمربلغت من اللطف والرقة ما لم يبلغ الماء .

<sup>(</sup>٢) تولد بحذف احدى التائين : أى تتولد أى أن النور هو الذى يصلح لمزاجها ولو كان ذلك لتولدت منها أنوار وأضواء .

<sup>(</sup>٣) دان: ذل وأطاع · التفت الشاعر في هذا البيت الى أصحابه الذين يشاربهم ، فوصفهم بالعزة وارتفاع الأقدار الى حد أن الزمان يذل لهم ؛ فهو لايستطيع أن يصيبهم بشىء الا مايريدونه هم وما يبتغونه ! .

<sup>(</sup>٤) المنزلة هنا هي الدار ويريد أن شوقه انما هو الى الخمر ، فهو اذا بكى بكى لها ، لاللمنازل التي كانت تسكنها المعشوقات ، كما يصنع غيره من الشعراء ،

<sup>(</sup>ه) الندامى: جمع ندمان ، وندامى الرجل من يجالسونه على الشراب ، عطلوها: أخلوها ، أدلج القوم ادلاجا: ساروا الليل كله أو فى آخره ، والدارس: البالى ، يذكر الشاعر فى هذا البيت دارا كان يجتمع فيها الصحب ويتعاقرون الخمر ، فهجروها ومضوا ، وتركوا فيها آثارا لهم جديدة ، وأخرى قديمة بالية .

<sup>(</sup>٦) الزقاق جمع زق ، وهو وعاء من الجلد يحمل فيه الماء ونحوه ، الثرى التراب الندى ، ويريد هنا الأرض ، والأضغاث جمع ضغث وهو القبضة من العشب الغض، وجنى أى جنى لساعته بين الشاعر في هذا البيت ذلك الأثر الذى أشار البيه في البيت السابق ، فاذا هو ما خط على الأرض بسحب زقاق الخمر وما تركوا هناك من أضغاث الريحان ، بين قديم مقطوف لوقته ويابس لطول العهد على قطافه .

حَبَسْتُ بَهَا صَعْبِي وَجَدَّدت عَهْدَهُم وإنِّي عَلَى أَمْثَالِ تِلْكَ كَا بِسُ(١) تَدُورُ علينا الراحُ في عَسْجِدِيَّة حبَتْها بَأَنْواعِ التصاوير فارسُ (٢) مَهًا تَدَّرِيهِا بِالقِسِيِّ الفَوارِسُ (٣) ولِلْمَاءِ مَا دَارَت عليهِ القَلَانِسُ (١)

قَرَارَتُهَا كِشْرَى ، وفي جَنَباتِها فللْخمر ما زُرَّتْ عليه جُيُو بُهُمْ

وقال يمدح الخليفة محمدا الأمين:

فَظُهُورُهُنَّ على الرِّجالِ حَرَامُ (٥) فَلَهَا علينا حُرْمَة ﴿ وَمَامُ (١) قَرْنُ تَقَطَّعُ دُونَهُ الْأُوهَامُ<sup>(٧)</sup> وإِذَا اللَّطِيُّ إِبنا بَلغْنَ مُحمَّداً قَرَّ بْنَنَا مِن خَيْرِ مَنْ وَطِيءَ الْحَصَى رفعَ الحِجَابُ لَنَا فَلَاحَ لِناظِرِ

<sup>(</sup>١) يريد أنه ألزم صحبه هــذه الدار حيث توفروا على لهوهم وشرابهم وأعادوا العهد على مثل هذا العبث . اذ هو نفسه شديد الاهتمام بذلك .

<sup>(</sup>٢) الراح: الخمر . والعسجدية: نسبة الى العسجد وهو الذهب ، ويريد بها كأسا مذهبة لا من ذهب وحباه بكذا يحبوه : أعطاه ومنحه . وفارس : الأمة المعروفة .

<sup>(</sup>٣) قرارتها: أسفلها ، وهي هنا: ظرف مكان ، والمها: جمع مهاة ، وهي البقرة الوحشية يضرب بها المثل في حسن العيون . ادرى الصيد : ختله وادرى غفلته بمعنى تحينها . والقسى : جمع قوس . والفوارس والفرسان : جمع فارس وهو راكب الفرس . يريد أن الكأس محلاة من أسفلها بصورة كسرى ، وهو لقب لملك الفرس ، أما جوانبها فمحلاة بصور فرسان يتحينون غفلة المها ليرموها بسمهام أقواسهم .

<sup>(</sup>٤) الجيب: وجمعه جيوب ، طوق الثوب ، والقلانس: جمع قلنسوة ، وهي أشبه (بالبرنيطة) التي يلبسها الفرنجة وكانت من لباس الفرس . يقول: انهم كانوا يصبون الخمر في تلك الكأس حتى تحاذي أطواق صور الفوارس ثم يمزجونها بالماء حتى تحاذي رءوسهم .

<sup>(</sup>٥) المطي : جمع مطية ، وهي الدابة التي تركب . وهنا يراد بها النوق ، لأنها كانت مراكب القوم وخاصة في أسفارهم الطويلة ، يريد أن المطايا التي تحملهم حتى تبلغهم أمير المؤمنين ينبغي ألا يركبها أحد اكراما لها بها فعلت وتشريفا .

<sup>(</sup>٦) الحرمة والذمام بمعنى واحد ، وهو ما يجب القبيام به وعدم التفريط فيه .

<sup>(</sup>٧) يريد بالقمر وجه ممدوحه الأمين . وتقطع بحذف احدى التاءين . يقول الشاعر انه حين بدا الأمين . فاذا هو قمر لاتستطع الأوهام أن تقدر مبلغ حسنه وبها عطلعته .

لا يَعْتَرِيكَ البؤسُ والإعدامُ(١) مَلِكُ إِذَا عَلَقَتْ يَدَاكَ بِحَبْلِهِ لَبِسَ الشَّبَابَ بِنُورِهِ الإِسْلاَمُ (٢) فَالَهُو مُشْتَمِلُ بِدورِ خِلاَفةٍ فَرَعَ الجماحِمَ والسَّاطُ قِيامُ (٣) سَبْطُ البَنَانِ إِذَا احْتَبَى بنجادِهِ مَلكُ تُردَّى الْمُلكَ وهُوَ غُلاَمُ (١) إن الذي يُرضى الإله بهدُّيهِ رَأْيْ يَفُلُّ السَّيفَ وهُو حُسَامُ (٥) مَلكُ ۚ إِذَا اعْتَسَرَ الأُمُورُ مُضَى به أَفَقَنَ وما بهنَّ سَـقَامُ (٦) دَاوَى به اللهُ الْقُلُوبَ من العمَى أملًا لِعَقْد حِبَالِه استحكامُ (٧) أَصْبَحتَ يَابْنَ زُبُيَدُةً ابنة جَعفَر وتقاعَسَت عَنْ يومِكَ الأيامُ (٨) فَسَلَمْتَ للأَمرِ الذي تُرجَى لَهُ

<sup>(</sup>١) علقت : تعلقت واتصلت . والهؤس : الفقر والاعدام كذلك . يصف كرم الممدوح بأن من يلوذ به لا تناله شدة ولا يلحقه فقر .

<sup>(</sup>٢) يريد بالبهو هنا البيت. ومشتمل: مزدان ، ومعنى الشطر الثاني أنه أعاد للدين سلطانه،

<sup>(</sup>٣) السبط: السهل الذي لا خشونة فيه ، والبنان: أطراف الأصابع ، واحدتها بنانة ، وسبط البنان: الكريم ، والنجاد: حائل السيف التي يتعلق بها ، احتبى بنجاده: لبسه ، وفرع الجماحم: علاها ، ساط القوم: صفهم ،

<sup>(</sup>٤) تردى: لبس الرداء ، والمراد أنه ولى الخلافة فتى ،

<sup>(</sup>ه) اعتسرت الأمور: اشتدت والتوت ، يفل السيف: يثلمه ، والحسام: السيف القاطع ، يريد أن الأمور اذا صعب حلها كان له فيها وأى نافل سديد ،

<sup>(</sup>٦) عمى القلوب: زيفها وضلالتها . السقام بفتح السين: المرض .

<sup>(</sup>٧) وزبيدة أم الأمين جاءت به من هارون الرشيد ، وهى بنت جعفر بن المنصور ، الأمل هنا المقصود والمأمول ، استحكام : قوة ، يقول صرت أملا يعلق الناس حاجتهم بك فلا يخيب رجاؤهم وقوله (لعقد) الى آخر الجملة صفة لقوله (أملا) ،

<sup>(</sup>٨) تقاعس: تأخر ، يقول: أن أيامك خير الأيام .

#### وقال يصف ناقة:

ولقد تجوبُ بِي الْفَلاةَ إِذَا صَامَ النّهَارُ وقالت الْمُفْرُ (۱) شَدَنية مُ رَعَت الِحْمَى فأتَت مِل الْجَبَال كأنها قَصْرُ (۲) مَنْ الْجَبَال كأنها قَصْرُ (۲) تَنْنِي على الْحَاذَيْنِ ذَا خُصَل تَعْمَاله الشّزَرَان والْخَطْرُ (۳) أُمَّا إِذَا رَفَعَتْهُ شَامِذَةً فَتَقُولُ رَنّقَ فَوْقَهَا نَسْرُ (۱) أُمَّا إِذَا رَفَعَتْهُ شَامِذَةً فَتَقُولُ ارْخِي فَوْقَهَا سِتْرُ (۱) أُمَّا إِذَا وَضَعَتْهُ عَارِضَةً فَتَقُولُ ارْخِي فَوْقَهَا سِتْرُ (۱) وأَسُفُ أَمَّا إِذَا وَضَعَتْهُ عَارِضَةً فَتَقُولُ ارْخِي فَوْقَهَا سِتْرُ (۱) وأَسُفُ أَمَّا إِذَا وَضَعَتْهُ عَارِضَةً فَرَقُولُ ارْخِي فَوْقَهَا سِتْرُ (۱) وأَسُفُ أَمَّا إِذَا فَتَحْسِبُهَا فَتَحْسِبُهَا مُسَرّسِّماً يَقْتَ ادُهُ أَثَرُ (۱) فَإِذَا قَصَرْتَ لَهَا الرِّمَامَ مَمَا فَوْقَ الْمَقَادِمِ مَلْطَمْ حُرُ (۷) فَإِذَا قَصَرْتَ لَهَا الرِّمَامَ مَمَا فَوْقَ الْمَقَادِمِ مَلْطُمْ حُرُ (۷)

<sup>(</sup>۱) الفلاة: الصحراء الواسعة ، وتجوبها: تقطعها ، ويقال: صام النهار اذا توسطت الشمس الساء والعفر: نوع من الظباء واحدها أعفر ، والقائلة: نصف النهار ، ويقال: «قال الرجل يقيل» اذا ناموقت القائلة ، يصف ناقته بالقوة والصبر حتى أنها لتجوب به الصحراء في الوقت الذي ينتصف فيه النهار ، وتقيل الظباء فرارا من شدة الحر ، وهي من بنات الصحراء .

<sup>(</sup>٢) شدنية : فاعل تجوب في البيت السابق ، والناقة الشدنية : القوية ، ورعت الماشية الكلأ أكلته ، وحمى الرجل المكان الذي لا يقرب و(ملء الحبال) كناية عن الضخامة والبدونة ، يريد أن ناقعه كانت مرفهة مدللة تصيب من المرعى ما يمنع على غيرها : فقويت وسمنت حتى أصبحت كالقصر ،

<sup>(</sup>٣) الخلدان: وأحدهما حاد، هما موقعا الذنب من الفخدين ، والخصال: جمع خصلة، وخصل الشعر، وخصل الشجر ما تدلى من أطرافه ، والشاعر يعنى بذى الخصل ذنب الناقة ، تعماله: عمله ، والمراد بالشزران تحريك الذنب يمينا ويسارا ، وخطر الجمل بدنبه خطرا وخطرانا رفعه مرة بعد مرة وضرب به فخديه ،

<sup>(</sup>٤) شامذة : شائلة بذنبها الى أعلى ، رنق النسر : خفق بجناحيه ورفرف ،

<sup>(</sup>٥) عارضة : سائرة بنشاط .

<sup>(</sup>٦) تسف: تمر على وجه الأرض برأسها . مترسم: متتبع آثارا يتبينها .

<sup>(</sup>Y) سما : علا ، المقادم : الأعالي الأمامية ، الملطم : الخد ، حر أصيل ،

أَثْنَ عَلَى الْحُمْ بِلَاثُهَا وَسَمِّهَا أَحْسَنَ أَسَمَامُهَا (۱) لا تَجَوَّلُ المَاء لها قَاهِراً ولا تسلطها عَلَى مَامُها (۱) كُرُ خِيَّة فقد عُتِّقت حقبَة حتى مضى أكثر أجزائها (۱) فيلم يكد يُدْرِك تَمَّارُها منها سوى آخِر حَوبائها (۱) فيلم يكد يُدْرِك تَمَّارُها منها سوى آخِر حَوبائها (۱) دارَت فأحيت غير مذمُومَة نفوس حَرَّاها وأنضائها (۱) والخر قد يشربُها مَعشر ليسوا إذا عُدُّوا بأكفائها وقال في الطرد ينعت كل الصيد:

لَا تَبَدَّى الصِبِحُ مَنْ حِجَابِهِ كَطَلَعَةِ الْأَشْمِطِ مَن حِلْبَابِهِ (٢) وانعَدَلَ الليلُ إلى مآبه كالحبشى افترَّ عن أنيابه (٧) هِنا بكلبٍ طالما هِنا به يَنْتَسَفُ القودَ من كَلَّابه (٨)

<sup>(</sup>١) الآلاء: النعم والمحاسن .

<sup>(</sup>٢) أي لا تمزجها بل هاتها صرفة .

<sup>(</sup>٣) كرخية: نسبة الى الكرخ: محله ببغداد وغيرها، وعتقت: تركت مدة (حقبة) لتقدم وتحسن، ومعنى الشطر الثاني أنها لطفت جدا كأنها لا مادة فيها .

<sup>(</sup>٤) الحوباء: النفس ، فكأنها من لطفها فنيت الا رمقا أدركه الخمار .

<sup>(</sup>٥) حراها: النفوس العطشى اليها، والإنضاء: جمع نضو: وهو المهزول المتعب ، أي المهزولون لبعد عهدهم بها ،

<sup>(</sup>٦) الأشمط: من يخالط سواد رأسه بياض · والجلباب : الثوب الواسع أو القميص ( وهو الأسود هنا ) .

<sup>(</sup>V) أفتر: كشف وأظهر ، يشبه انكشاف الليل عن الصباح بانكشاف شفتى الحبشى (الأسود) عن أسنانه مبتسما مثلا .

<sup>(</sup>٨) پنتسف: پقتلع و پجتذب ، والكلاب: صاحب الكلب ،

كُأنَّ مَثنيهِ لدى انسلابِهِ مَتنا شُجاعٍ كَبَّ فى انسيابه (۱) كَأَنَمَ الْأَظفُورُ فى قِنابِه مُوسَى صَنَاعٍ رُدَّ فى نِصابِه (۲) كَأَنمَ الْأَظفُورُ فى قِنابِه مُوسَى صَنَاعٍ رُدَّ فى نِصابِه (۳) تَراهُ فى الحَضْرِ إذا هَاهِى بِه يكاد أن يخرجَ مِنْ إهابه (۳) وقال يمدح العباس بن عبيد الله بن أبى جعفر المنصور:

أَيُّهُ المنتابُ عن عُفرِه لست من ليلي ولا سَمَرِه (١) لا أذودُ الطيرَ عَنْ شَجَرٍ قَدْ بَلَوْتُ اللرَّ مِنْ عَمْرِه (٥) لا أذودُ الطيرَ عَنْ شَجَرٍ قَدْ بَلَوْتُ اللرَّ مِنْ عَمْرِه (١) قد لبستُ الدهر لبس فتَّى أخذ الآداب عَنْ غِيرِه (١) فاتصل إن كُنت مُتَّصِلًا بِقُوى مَن أنت مِن وَطَرِه (٧) خَفتُ مأثورَ الحديثِ غَدًا وغَدُ أدنَى لينتظرِه (٨) خَفتُ مأثورَ الحديثِ غَدًا وغَدُ أدنَى لينتظرِه (٨)

<sup>(</sup>۱) انسلابه: اسراعه الشديد ، والشجاع: ضرب من الحيات ، يشبه الكلب في مروقه بالحية المنسابة سرعة وتلويا ،

<sup>(</sup>٢) القناب : المخلب ، والصناع : الماهر ،والنصاب : مقبض الموسى (البيد) ؛ فالظفر في أصل المخلب ، كحديدة الموسى في النصاب ،

<sup>(</sup>٣) هاهى به: زجره . والاهاب: الجلد ، أى يكاد الكلب لسرعته الشديدة ، يخرج من جلده ليثب الى الغابة في أقرب فرصة .

<sup>(</sup>٤) المنتاب لك : القاصدك المتردد عليك ، والعفر بضم فسكون وبضمتين : طول العهد ، ولست من ليلى الخ : لست من سمارى ليلا .

<sup>(</sup>٥) لا أدفع عمن نالني شره .

<sup>(</sup>٦) أى صاحبت الدهر حتى تعلمت من حوادثه التبصر والسداد فلست أغتر ٠

<sup>(</sup>٧) الوطر: الحاجة ، والقوى: الأسباب (الحبال) والصلات ، أى اتصلى بمن يحب الاتصال بك دونى ،

<sup>(</sup>٨) مأثور الحديث: السمعة السيئة هنا ،

خاب من أسرى إلى بَلَدٍ غيرِ مَعَلُومٍ مَدَى سَفَرِه (۱) وسَدَّتهُ ثِنْى سَاعِدِه سِنَةٌ حَلَّت إلى شُفرِه (۲) فَامض لا تَمنُن عَلَى يَدًا ، مَنْكَ المعروف من كَدَرِه (۳) فَامض لا تَمنُن عَلَى يَدًا ، مَنْكَ المعروف من كَدَرِه (۱) رُبَّ فِتيانٍ رَبَأْتُهُم مَسْقَطَ العَيُّوقِ مِن سَحَرِه (۱) فاتقوا بي ما يَرِيهُم أَ إِنَّ تَقُوى الشَّرِّ مِنْ حَذَرِه (۵) فاتقوا بي ما يَرِيهُم أَ إِنَّ تَقُوى الشَّرِّ مِنْ حَذَرِه (۵) وابن عَمِّ لا يُريهُم أَ إِنَّ تَقُوى الشَّرِ مِنْ حَذَرِه (۵) وابن عَمِّ لا يُريهُم أَ إِنَّ تَقُوى النارِ في حَجَرِه (۷) كَمَن الشَّرَ فيه لنا كَمُونِ النارِ في حَجَرِه (۷) وَرُضَابٍ بِتُ أَرْشَفُه يَنقعُ الطَمآن مِن خَصَره (۸) وَرُضَابٍ بِتُ أَرْشَفُه يَنقعُ الطَمآن مِن خَصَره (۵) عَلَيْهِ فَرُضًا مُن مَتْناهُ لِمُهتَصِرِه (۵) عَلَيْهِ فُوطُ أَسِحِلَةٍ لانَ مَتْناهُ لِمُهتَصِرِه (۵) عَلَيْهِ فُوطُ أَسِحِلَةً لانَ مَتْناهُ لِمُهتَصِرِه (۵)

<sup>(</sup>١) أي خاب من لم ينظر في العواقب .

<sup>(</sup>٢) الشفر: منبت الشعر من الجفن ، والسنة: النوم الخفيف ، وهذا تكميل لما قبله ، يصف المسافر حين يحمله النوم على اتخاذ ساعده وسادة له .

<sup>(</sup>٣) خطاب لصاحبه ، ومعنى الشطر الثانى أن المن يفسد الصنيعة .

<sup>(</sup>٤) ربأتهم : حرستهم فكنت لهم ربيئة مخافة النوازل ، ومسقط : ظرف زمان ، والعيوق : نجم أحمر مضىء يتلو الثريا ، يظهر سحرا ، يقول : ربأتهم في الشدائد ، وهنا أخذالشاعر يتحدث عن نفسه .

<sup>(</sup>٥) يريبهم: يفزعهم ٠

<sup>(</sup>٦) لا يكاشفنا: لا يظهركا على العداوة ، لبسناه على غمره : عاشرناه على ما به من حقد .

<sup>(</sup>٧) الشنآن: البغض، وكمن: استتر، فالبغض كامن في نفسه مثل كمون النار في الحجر الذي يوريه ويقدمه.

<sup>(</sup>٨) الرضاب: الربق ، ينقع: يبرد ويسقى ، والخصر: البرد والضمير للرضاب ،

<sup>(</sup>٩) علنية : سقانية مرات ، والخوط : الفصن الناعم تشبه به المرأة، والاسحلة مفرد أسحل : شجر عظيم ينبت بأعالي نجد ، والمهتصر : الذي يجذب الفصن ( مثلا) ويميله ،

تحسِرُ الأبصارُ عَن قُطُره (١) ذَا ، ومُغْــرَ ۗ عَخَارِمَهُ ۗ مَا خَلَا الْآجالَ مِن بَقَرَه (٢) لا ترى عين البَصير به مُقفِرُ الصُقلين من تُضمُوه (٣) خاض بی اُجیّه ذو جَرَزِ يكتسيى عُثنـونُه زَبَدًا فنَصِيلاهُ إلى نُخَره (١) كاعتمام الفوف في عُشَرِه (٥) ثم يَعتمُ الحِجاجُ بهِ طارَ قُطْنُ النَّدفِ عن وَترهِ (٦) ثم تذرُوهُ الرِّياحُ كا فهو 'مجتــازُ على بَصرِه(٧) ذُلِّكَ تِلكَ الفجاجُ لَهُ وهو لم تُنقَضْ قُورَى أَشَرِه (٨) كُلُّ حاجَاتِي تَناولها ْ يأمنُ الجَانِي إلَى حُجُره (٩) ثم أدناني إلى مَلكِ

<sup>(</sup>۱) ذا ، أى فعلت هذا الذى ذكر ، ثم أخذ يصف الطريق ، المخارم : جمع مخرم وهو الطريق في جبل أو رمل ، تحصر الأبصار : تضعف العيون ، وعن قطره : عن رؤية نواحيه ،

<sup>(</sup>٢) البصير به :من يعرفه ، والآجال : جمع اجل بكسر فسكون وهو : القطيع من بقر الوحش أو الظباء ،

<sup>(</sup>٣) ذو الجرز: الحصان القوى . الصقلان: الجنبان فالفرس قليل اللحم ضامر .

<sup>(</sup>٤) العثنون: شعرات تحت حنك الفرس ، والزبد: لغام أبيض تتلطخ به مشافر الفرس ، ونصيلان: مثنى نصيل: حجر مستطيل يدق به يشبه لحى الفرس ، والنخر جمع نخرة خرق الأنف أى أن الزبد يغطى لحييه ويحيط بخرقى أنفه ،

<sup>(</sup>٥) اعتم: لبس العمامة ، والحجاج: عظم الحاجب ، والفوف هنا: الزهر ، والعشر: شهر ذو نور ، فالزبد فوق الحجاج يشبه زهر العشر لونا وشكلا وهو أبيض .

<sup>(</sup>٦) تذروه الرياح: تذهب به وتفرقه ٠

<sup>(</sup>٧) الفجاج جمع فج: الطريق الواسع بين جبلين . ومجتاز على بصره: سائر يهدى بصيريه.

<sup>(</sup>A) الأشر: النشباط والمرح ، أى سار فنون السير التى أرجوها منه مع بقاء قوته تامة والقوى: طاقات الحبل . ونقضها: فكها .

<sup>(</sup>٩) أي ملك يحمى اللاجيء اليه ، والحجر : حضن الانسان ،

ثم تستذري إلى عَصره(١) تأحذُ الأيدى مظالها مَن رَسُولُ اللهِ مِن نَفَرَه (٢) كيف لا يُدنيك مِن أمَل فَاسلُ عن نَوء تُؤمَّلُه حسبُك العباسُ مِن مَطَره (٣) لم تَقَعْ عين على خَطَره (١) مَلكُ قُل الشبيهُ لَهُ لا تَغَطَّى عنه مكر مُمَة ` برُباً واد ولا خَمَـره(٥) وكفاهُ العين مِن أَثَرُهُ (٦) سَبق التفريط رائده وتر اءى ااوت في صُـوره(٧) وإذًا مَجَّ القَنَا عَلقًا أُسَدُ يَدَمَى شَبَا ظُفُرُه (٨) رَاحَ في ثُنيبي مُفَاضَـتِه

<sup>(</sup>۱) تستدرى: تلتجىء ، والعصر: الملجأ ، تأخد الأيدى مظالها الغ: يحمل الناس مظالهم ويقصدون اليه شاكين فيخلصهم لعدله وانصافه ،

<sup>(</sup>٢) النفر: الجماعة ، وكان الأنسب أن يقول: من هو من نفر رسول الله ، فيضاف الملك الى الرسول تشريفا لا العكس كما هنا .

<sup>(</sup>٣) النوء: النجم يمطر الناس ابان ظهوره وهو كناية عن المطر ذاته .

<sup>(</sup>٤) خطره : مثله ، يقال : هذا خطير لهذا وخطر له أى مثله وقل هنا : فقد وعدم .

<sup>(</sup>٥) لا تغطى : لا تخفى • والربا جمع ربوة : ما ارتفع من الأرض • والخمر : ما يترك من شجر وغيره أى لا يترك مكرمة الا فعلها •

<sup>(</sup>١) التفريط: مصدر فرط رسوله قدمه وأرسله ، والرائد: الرجل يرسله أهله يلتمس لهم منزلا خصبا ، يقول: أن العباس ( رائده أى الرائد منه ) يسبق الرسل ويعرف ببصيرته المستور ومعنى الشطر الثانى أنه لقوة بصيرته يعرف الأمور بداتها فلا يحتاج إلى آثارها التى تعينه فى المعرفة .

(٧) مح: لفظ ورمى ، والقنا الرماح المفرد: قناة ، والعلق: الدم ) وتراءى المتراكة : أي

<sup>(</sup>V) مج: لفظ ورمى ، والقنا الرماح المفرد: قناة ، والعلق: الدم ، وتراءى الموت الخ: أى ظهر الموت في أشكاله المتباينة ، قطعن بالرمح ومضروب بالسيف ، وصريع ،

<sup>(</sup>A) الثنيان: مثنى ثنى بكسر فسكون وهو: ماكف في طرف الثوب، والمفاضة: الدرع الواسعة والشبا: جمع شباة ، وهى حد السيف أو السنان في طرفه ، يقول: انه يعود من الحرب مدرعا كالإسد وقد احمرت شباته من دماء الإعداء ،

تَتَأْتَى الطيرُ غَدُوتَهُ ثَقَةً بالشِّبعِ من جزره (١) وتَرَى الساداتِ مائـلةً لسكيل الشمسِ من قَـره (٢) وكريم الخيالِ مِنْ يَمَن وكريم العَمِّ من مُضَرِّه (٣) شَـــتَّى ظُنُونُهُــمُ حذَر المكنون من فكره (١)

# (٦) أَبَانُ الَّلاحِقِ (٥)

من قوله يمدح الرشيد ويظهر حجة بني العباس على حقهم في الخلافة دون بني علي ِّ رضي الله عنهما .

نَشَدْتُ بِحَقِّ اللهِ مَن كَانَ مُسْلِمًا أَعُمُ مَا قَدْ قُلْتُهُ العُجْمَ والعَرَبْ (٦) أُعَمُّ رَسُولِ اللهِ أَقْرَبُ زُلْفةً لَدَيْهِ أَمْ ابْنُ العَمِّ فِي رُتْبَةِ النَّسَبُ (٧)

<sup>(</sup>١) تتأبى: تتعمد وتنتظر ، والجزر: قطع اللحم .

<sup>(</sup>٢) سليل: وليد ، والمعنى المولود من أمه التي هي كالشمس عن أبيه الذي هو كالقمر ، وضمير قمره للمدوح أو لوالده .

<sup>(</sup>٣) المدوح خاله يمنى وعمه مضرى .

<sup>(</sup>٤) شتى : متفرقة منوعة يقول : أن السادات متنوعو الأفكار عما يضمره هو بالنسبة لهم وما يقضى في شئونهم مخافة منه واجلالا له .

<sup>(</sup>٥) أبان ابن عبد الحميد اللاحقى من الشعراء السياسيين الموالي المنتصر للفرس على العرب في مدراراة . وكان عابثًا محبا للمال ، هجاء مفرورا ملحدا . تردد بين البرامكة والخلفاء ولا سيما الرشيد يمدحهم ويزاحم على بابهم أبا نواس ومروان بن أبي حفصة وسواهما توفي سنة ٢٠٠ه.

ويمتاز شعره بالسهولة وأن لم يكن ممتاز الفن والروعة ، وله شعر تعليمي ينظم فيه الحكم ومسائل الدين وسواها كنظمه كتاب كليلة ودمنة .

<sup>(</sup>٦) نشدت الله فلانا: استحلفته به .

<sup>(</sup>٧) الزلفة بضم الزاى : القربة ويستخلف كل مسلم عربيا كان أو أعجميا أعم الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب اليه في درجة النسب أم ابن عمه ، ويريد بالعم العباس ، وبابن العم على بن أبى طالب رضى الله عنهما .

وَأَيُّهُمَا أَوْلَى بِهِ وَبِمَهْدِهِ وَمَنْ ذَالَهُ حَقُّ التُّرَّاثِ بَمَا وَجَبْ (١) فَأَبْنَا ﴿ عَبَّاسُ ۗ هُمُ يَرِثُونَهُ كَمَاالَعَمُ لِابْنِ العَمِّ فِي الإِرْثِ قَدْ حَجَب (٢)

فَإِن كَان عَبَّاسٌ أَحَقَ بِتِلْ كُمْ وَكَانَ عَلَى ۖ بَعْدَ ذَاكَ عَلَى سَبَبْ

وبعث بهذه الأبيات للفضل بن يحيى :

هَر مِن آل هاَشِم بالبِطَاح <sup>(٣)</sup> بِكَ فِي حَاجَتِي سَيبيلُ النَّجَارِح أَ ْنَتَ مِن دُونِ قُفْلُهِ مِفْتَاحِي (١) بَحُو َ بَحُرِ النَّدَى مُجِارِى الرِّيَائِح (٥) للهُ عِنْدَ الإِمْسَاءِ والإصباح (٦) هُ بشِـعْرِ مُشَهِّر الأَوْضَاحِ (٧

ياً عَزِيزَ النَّدَى وياً جَوْهَرَ الجَوْ إِنَّ ظَنِّي ، وَلَيْسَ يُخْلَفُ ظَنِّي ، إِنَّ مِن دُونَهَا كُـُصْمَتَ بَاب تَأَقَّتُ النَّفُسُ يَا خَلِيلَ السَّمَا حِ يُمْ فَكُرُّ تُ كَيْفَ لِي وَاسْتَخُرُ تُ أَل وَامْتَدَحْتُ الأَمِيرَ أَصْلَحَهُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) التراث: ما يتركه الميت لورثته . ويريد به هما الحق في الخلافة .

<sup>(</sup>٢) يقول في البيتين: انه اذا كان العباس أحق بالارث باعتباره العم ، وعلى مؤخر عنه في الرتبة لأنه ابن العم ، فالواجب أن ينتقل ماورثه العباس الى أبنائه ، والعم يحجب ابن العم ، أي يمنيه من الارث.

<sup>(</sup>٣) عزيز هنا: بمعنى أنه منقطع النظير ، والسدى: العطاء ، والبطاح: جمع بطحاء ، وهي مسيل واسع فيه الرمل ودقاق الحصى ولمكة بطحاء .

<sup>(</sup>٤) المصمت : المغلق، والضمير في دونها يعود على حاجتي في البيت السابق ، يريد أن حاجته عسيرة ولكن قضاءها على الممدوح يسير .

<sup>(</sup>٥) تأقت : اشتاقت . والساح : الجود . ويقال فلان في الكرم يجاهي الربح أي أنه سريع الى العطاء .

<sup>(</sup>٦) كيف لى: أى ما ذا أصنع .

<sup>(</sup>٧) مشهر ذائع : الأوضاح : جمع وضح اسم للغزاة أو الحلى من الفضة . والمراد شعر رائع .

فلما قرأها قال له هات مديحك فقال:

أَنَا مِن 'بغيَةِ الأَمِيرِ وَكَنْنُ مِن كُنُونِ الأَمِيرِ ذُو أَرْبَاحِ (١) كَاتِ ` عَلَى النُّصَّاحِ كَاتِ ` عَلَى النُّصَّاحِ كَاتِ ` عَلَى النُّصَّاحِ مَا اللَّهِ عَلَى النُّصَّاحِ شَاءِ ` مُفْلِقِ ` أَخَفُ مِن الرِّدِ عَلَى الرَّدِ عَلَى الرَّدِ عَلَى الرَّدِ عَلَى النَّصَّاحِ (٢) شَاء ` مُفْلِقِ ` أَخَفُ مِن الرِّدِ عَلَى الرَّدِ عَلَى الرَّدُ عَلَى الرَّدِ عَلَى الرَّدُ عَلَى الرَّدُ عَلَى الرَّدِ عَلَى الرَّذِ عَلَى الرَّدِ عَلَى الرَّدِ عَلَى الرَّدِ عَلَى الرَّدِ عَلَى الرَّدُ عَلَى الرَّذِي عَلَى الرَّذِ عَلَى الرَّذِي عَلَى الرَّذِي عَلَى الرَّذِي عَلَى الرَّذِ عَلَى الرَّذَ عَلَى الرَّذَ عَلَى الرَّادِ عَلَى الرَّذِي الرَّادِ عَلَى الرَّذَ عَلَى الرَّذِيْنَ الرَّذَ عَلَى الرَّدِ عَلَى الرَّذَ عَلَى الرَّذَ عَلَى ال

\* \* \*

إِنْ دَعَانِي الأَمِيرُ عَانِيَ مِنَى مَنَى مَنَى مَنَى مَنَى مَنَى مَنَى مَنَى اللَّهِ السَّيَّاحِ (٣) مسلم ابن الوليد (٧)

قال :

إِذَا المراء لَم يَبِذُلْ مِن الوُدِّ مثلَ مَا بَذَلْتُ لَهُ فَاعِلَمْ بِأَنِيٍّ مُفَارِقَهُ وَلَا فَي صَاحِبِ لا تُو افِقُهُ فَلا خيرَ في وُدِّ امري مُتَكارِهٍ عَلَيْكَ، ولا في صَاحِبٍ لا تُو افِقُه وقال :

دلَّتْ على نفسِها الدُّنيا ، وصَدَّقَها مَا اسْتَرَجَع الدهرُ مُمَّا كَانَ أَعطاً نِي (٥) مَا كَنتُ أَدَّ خِرُ الشَّكُوك لِحَادِثَةً

حَتَّى ابْتَكَى الدهرُ أُسرارى فأشْكَانى(٦)

<sup>(</sup>۱) من بغيته: من مطالبه . يريد أن الأمير لو اصطنعه واصطفاه لرأى فيه خيرا كثيرا . وقد عدد مزايا نفسه في البيتين بعده .

<sup>(</sup>٢) الشاعر المفلق: المبدع وأخف الريش وأدقه مايكون عند الجناح ويريد بالخفة خفة الروح و

<sup>(</sup>٣) الشمرى بفتح الشين وتشديد الميم المفتوحة وكسر الراء: المجد الماضى فى الأمور والبلبل طائر صغير الجسم حسن الصوت يشبه طلق اللسان ٠

<sup>(</sup>٤) نشأ صريع الفوانى مسلم بن الوليد الأنصارى فى الكوفة وفيها درس وتأدب وعالج الشعر منذ صباه يمدح به الأمراء ويشرى من ذلكولكنه سخى متلاف ، وكان مسلم من أكبر شعراءعصره وممن تكلفوا البديع فى شعرهم حتى رمى بافساده ، ولشعره صبغة خاصة تجمع بين الأسلوبين القديم والحديث مع رقة واضحة وقد مات بجرجان سنة ٣٠٨ ه ،

<sup>(</sup>٥) يقول: قد ظهر غدر الحياة بدليل شببابي الذي استرجعته منى الأيام ٠

<sup>(</sup>٦) ما اعتدت الشكوى من الحوادث فلما هجم الدهر على شبابى شكوت ، والأسرار هنا: ما يضن به ويريدبها الشباب وأشكاه بعثه على الشكوى ،

وقال يهجو دِعْبِلِ بن على الخُرَاعي الشاعر:

أما الهجَاءُ فدَقَّ عِرضُكَ دُونَهُ والمدحُ عنْكَ كما علمتَ جَليلُ<sup>(۱)</sup> فَاذَهَبْ فَأَنْتَ طَلَيقُ عِرضَكَ إِنَّهُ عِرضٌ عززْتَ به وأنتَ ذَلِيلُ<sup>(۲)</sup>

وقال من قصيدة عدح بها داود بن يزيد بن حاتم المهلي :

لا تَدْعُ بِي الشوقَ إنى غَيْر معمُودِ نهى النُّهَى عن هَوَى البيضِ الرَّ عاديد (٣)

\* \* \*

مُوَحَّدُ الراي تَنْشَقُّ الطنونُ لَهُ كَاللَيْثِ بلرمِثُلَهُ اللَيْثُ الهَصُور إذا يلقَى المنتَّ الهَصُور إذا يلقَى المنتَّ الهَتَّال عُدَّتها نَفْسِي فِدَاوُكُ يا داودُ إذ علقت يجُودُ بالنفس إن ضَن الجواد بها

عَن كُلِّ مُلْتَبَسٍ مِنْهَا وَمُعْقُودِ (١) غَنَّى الْحَدِيدُ غِناءً غيرَ تَغْريدِ (٥) كَالْسِيل يَقْدُف جُلُمُودا بَجُلُمُودِ (١) أَيْدِى الرَّدَى بِنَواصِى الضُّمَّ القُودِ (٧) أَيْدِى الرَّدَى بِنَواصِى الضُّمَّ القُودِ (٧) والجُودِ بالنَّفْسِ أَقْصَى غَاية الجُودِ

<sup>(</sup>١) دق : صغر فلا تحتمل مدحا ولا هجاء لصغرك عن الهجاء وحقارتك عن المدح .

<sup>(</sup>٢) طليق عرضك : أى صانك عرضك الحقير عن الهجو وبذلك كنت كالعزيز الذى لايصح هجوه والواقع أنه ذليل .

<sup>(</sup>٣) لاتدع بى الشوق: لا تنسبنى اليه ، المعمود: من هذه العشق ، النهى: جمع نهية بضم النون وهى العقل ، الرعاديد: جمع رعديدة المرأة الرخصة الناعمة .

<sup>(</sup>٤) موحد الرأى لا يتردد فيه . لأن ظنه كاف لادراك المعميات والدقائق .

<sup>(</sup>٥) الليث الهصور: الأسد الذي يكسر فريسته كسرا ، غناء الحديد: صوت السلاح في الحرب التغريد للطائر: رفع الصوت بلغناء ،

<sup>(</sup>٦) المنية : الموت في أمثال عدتها أى بجيوش وعدد تدافع الموت وتفالبه ، الجلمود : الصخر يشبه المعدوح بالسيل يرمى الموت بمثله كالسيل في تدفقه يضرب الصخرة بالصخرة .

<sup>(</sup>٧) علقت : تعلقت ، الردى : الموت ، الضمر : جمع ضامر : الفرس الخفيف اللحم ، القود حمع أقود : وهو الطويل الظهر ، يظهر اعجابه بالممدوح والموت معقود بنواصى الخيل وقت القتال حتى قال له أفديك بنفسى .

#### وقال:

وقال :

وما ابْقَتِ الْأَيَّامُ مِنِّى ولا الصِّباَ سِوةَ وَيُومٍ مِن اللذَّاتِ خَالَسْتُ عَيْشَهُ رَقِي فَكُنْتُ نَدِيمَ الكائس حتى إِذَا انقضت تعوَّ فَكُنْتُ نَدِيمَ الكائس حتى إِذَا انقضت تعوَّ بَهَانِي عَنها حبها أَنْ أُرِيبَها بسُ سَقَتْنِي بِعَيْدَهُمَا الهُوى وسقَيْتُها ، فَدَر سَقَتْنِي بِعَيْدَهُمَا الهُوى وسقَيْتُها ، فَدَر فَلَمَّا اسْتَمَرَّتُ مِنْ دُجَى الليل دَولَةُ وَكَا فَلَمَّا اسْتَمَرَّتُ مِنْ دُجَى الليل دَولَةُ وَكَا تَرَاءَى الهُوى بالشوقِ ، فاستحدَثَ البكا وَقَا فَلَمَ تَرَ إِلا عَـبْرَةً بَعْد عَبْرَةٍ

> يا رُبَّ خِدْنٍ قد قَرَعْتُ جَبِينَهُ الطَّـاسِ أَنْهُضْتُهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَسْـكَرَتُهُ فَمَشَى

بالطَّـَاسِ والإبريق حَتَّى مَالَا<sup>(٩)</sup> فَشَى كَأَنَّ برِجْـِلِهِ عُقَّالا<sup>(١٠)</sup>

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الكبدى الحرى: هي التي ألهبها العشق ، الصبا: ملاهي الشباب ، مقتل ، قتله العشق

<sup>(</sup>٢) خالست الرقيب: تحينت غفلته ، ويريد بالرقيب غير المغفل هموم الدهر وأكداره ·

<sup>(</sup>٢) الحوراء: المرأة ذات العين بياضها وسوادها شديدان . العيطل: الطويلة العنق في حسن

<sup>(</sup>٤) أفتك : اتبدل ، أتبتل : أمتنع متحرجا ، يقول : أن حبى لها أكرم موضعها عندى فلم أسرفولم أتحرج وأنما كان لهو معتدل ،

<sup>(</sup>٥) يصف سحر عيونها • الراح: الخمر •

<sup>(</sup>٦) الدولة هنا: الجانب ، عمود الصبح: ضوءه ،

<sup>(</sup>٧) تراءى الهوى بالشوق: ظهرت حرارة الحب .

<sup>(</sup>٨) العبرة : الدمعة قبل أن تفيض ، مرقرقة : تدور في باطن العين ،

<sup>(</sup>٩) الخدن: الحبيب ، الطاس: الاناء يشرب فيه ، يريد ساقيته الخمر ،

<sup>(</sup>١٠) العقال : داء يأخذ الدواب في أرجلها . أي لايستطيع المشي لشدة السكر .

قد خُلِيَّتْ في دَنِّهَا أَحْوَالا(١) سَاومْتُ صاحبَهَا الْبِياعَ فَغَالَا(٢) بدر أنار ضياؤه فتلكلات ويُعيندُهُما من كَفِّهِ حِرْيَالا(٤) حِدَّاتُهُ مِنْهُ فَعَادَ مُدْالًا(٥) أَشْكُو الزمانَ وأضرِ بُ الْأَمْثَالَا (٢) مِنِّي، وكنتُ أحاربُ العُــٰذَّ الاَ (٧) إلَّا سَيْبِدَلُ بِعِدَ كَالَ حَالَ عَالَ

فإذا نظر ْتَ رأيتَ قوماً سَادَةً ونجابةً ومَهَابةً وجَمَالا وَلَدَيْهِمُ كُرْخِيَّةُ مُ شَمْسِيَّةً مُ حَتَّى إذا بَلَغَتْ وحَانَ خِطَأَبُهَا وكأتُّما السَّاق لَدَى إبريقِهِ يَسَـقيكَ بالعيْنَيْنِ كُأْسَ صَبَابَةٍ أَصْبَحتُ كَالثَوْبِ اللبيسِ قدَاخْلَقَت وبَقِيتُ كَالرَّجُلِ الْمُدَلَّهُ عَلَمُهُ سَالَت عُدَّالِي فَآبُوا بِالرِّضَا ولقد علمتُ بأنه ما مِنْ فتَّى

وقال من وَزْن مُو لد:

يأيُّهُ المعمودُ قَدْ شَفَّكَ الصِدُودُ (٨) فأنت مُسْمَهُم حالَف ك الشُّهُ و دُ(٩)

<sup>(</sup>١) كرخية : خمر منسوبة الى الكرخ وهي محلة ببغداد شمسية . خمر الدن : وعاء كبير تختزن فيه الخمر ، يريد أنها خمر معتقة ، الأحوال : جمع حول ، وهو العام ،

<sup>(</sup>٢) خطابها من الخطبة بكسر الخاء: وهي دعوة المرأة للزواج ، ساوم المشترى السلعة: طلب بيعها ، غالى : تشدد في المثن وزاد .

<sup>(</sup>٣) تلالا: تلألا وأضاء

<sup>(</sup>٤) الصبابة : الشوق ، الجريال : الخمر ، يسقيك كأسين احداهما من العين (سنحره) والثانية من البيد .

<sup>(</sup>٥) اللبيس: الذي أخلقته كثرة اللبس . جدة الثوب: كونه جديدا . مذالا: مهينا مبتذلا.

<sup>(</sup>٦) المدله: الذاهب عقله من العشيق وذلك شأن الرجل اذا أسن وخرف .

<sup>(</sup>V) العذال: اللائمون · آبوا: رجعوا

<sup>(</sup>٨) المعمود: الشديد الوجد أو الحزن ، وشفك: أوهنك وأنحلك ، والصدود هنا: اعراض الحبيب ، يتحدث الشاعر عن نفسه .

<sup>(</sup>٩) المستهام: الذاهب الفؤاد من الحب ، والسهود جمع سهد: الأرق ،

تَبِينُ ساهِرًا قَدْ وَدَّعَكَ الْهُجِدِدُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِلهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ وَاللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِلْمُ

\* \* \*

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الهجود: النوم ٠

<sup>(</sup>٢) تشمنها: توقدها وتزيدها . وقود: توقد لها .

<sup>(</sup>٣) التفنيد: اللوم •

<sup>(</sup>٤) أقصدت فؤادى : طعنته ، خمصانة : ضامرة الحشا ، الخريد : البكر والحبية ،

<sup>(</sup>٥) العميد كالمعمود: الشديد الوجد أو الحزن .

| مر و(۱)<br>مسود       | ما فيهم        | ســراةٍ   | د ة        | وَ سَــادَ              |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|-------------------------|
| حَرِيدُ (۲)           | مًا فِيهِمُ    | جَلِيدُ   |            |                         |
| سَـديدُ (۳)           | فَرَأْ يُهُمِم | 2300-     | السَّفَاهُ | كَانَ                   |
| مَوجِـودُ             | لَذيذُ هـ      | راح       | و صفو      | يُسْقُونَ               |
| بربر بر(۱)<br>جندود   | و ُهُمْ لما    | ڊ نوچ     | e=!_       | کانت <sup>°</sup>       |
| آهـ<br>عــودُ(ه)      | أُورِيَهَا     | أبيدأوا   | إذًا       | حتى                     |
| مَرِيدُ (٦)           | شيطائها        | شَمـولْ ۗ | ي<br>س     | شــمس                   |
| تُو رِيدُ             | خُـدودِ ناَ    | با ف      | لم الم     | مُدَامَــ               |
| ، بر در(۷)<br>بم قبود | في شُـوقِهِ    | اربهً ا   |            | كأن                     |
| ألخُدودُ              | واحمــرَّت     | عيو ن     | انثنَتْ    | س <sup>رتا</sup><br>حتى |
| الشهـودُ(٨)           | يَزِينُهُ      | نَضِيرٍ   | تمجلس      | فی                      |

- (۱) السراة: جمع سرى ، وهو السيد الشريف .
- (٢) الجليد: الجلد القوى الصلب ، والحريد: المنفرد الضعيف .
  - (٣) السفاه : السفه وذهاب الحكمة والسداد .
    - (٤) أى هى عتيقة قديمة ، وهم: القدامي .
- (٥) أى فلما هلك قوم نوح ورثها قوم ثمود فتنقلت في الأحقاب حتى وصلت الينا .
- (٦) شمسية : من صنع الشمس وحرارة الطبيعة ولم تطبخ . شمول: خمرا وباردها المريد : المتمرد الخبيث ، أى خمر قوية الأثر .
- (V) السوق: جمع ساق: ما بين الركبة والقدم ، يقول: ان شاربيها اقعدهم السكر فكأنهم مقيدون لا يستطيعون حراكا .
  - (٨) النضير: الحسن ، والشهود: الحضور ،

غَطارِف كرام بيضُ الوجُوهِ صيدُ(١) مِنْ فَوقِهِم أَطيارٌ صِياحُهَا تَغُريدُ وتحتَهُم جِنـان ﴿ نَبِأَمُا نَضِيدُ (٢) وزَامِر وعُودُ (٣) وعندَهُمْ دفافٌ خَاضُوا ببحرِ قَصْفٍ تجرى لَهُ مُدُودُ (١) حَــٰتَى ٱنتشُوا وقاَموا تَجِلْسُهُمْ تَعْمُودُ مَنْ نَالَ مِثْلَ هَذَا فإنّه سَعِيدُ هَذَا الخُلود عندي لَوْ دَامَ لي الخُلودُ

#### وقال :

أَدِيرى عَلَى الراحَ سَاقِيةَ الخَمرِ ولاتَسَأليني واسَألِي الكَأْسُ عَنَ أُمرى (٥) كُنْتُ أَقْلِي الرَّتُ مُضْمَرَ الحَسَا لَكَالْكُأْسُ حَتَّى أَطْلَعَتْكُ عَلَى سِرِّى (٢) كُنْتُ أَقْلِي الرَّاحَ أَن يَستَفَرَ آني فَتَنْطِقَ كُأْسُ عَن لِساني ولاأدرى (٧) وقَدْ كُنْتُ أَقْلِي الرَّاحَ أَن يَستَفَرَ اللهِ الرَّاحَ أَن يَستَفَرَ أَن يَستَفَرَ أَن يَستَفَرَ أَن يَستَفَرَ أَن يَستَفَرَ أَن يَستَفَر اللهُ الرَّاحَ أَن يَستَفَرَ أَن يَستَفَر اللهُ اللهُ المَّادِي (٧)

<sup>(</sup>۱) غطارف: جمع غطرف وهو السبيد أو الكريم أو الشباب الظريف ، والصيد: جمع أصيد وهو الملك أو الشريف العزيز ،

<sup>(</sup>٢) نضيد: منفد أي منسق .

<sup>(</sup>٣) دفاف جمع دفه: من آلات الطرب .

<sup>(</sup>٤) القصف: الاقامة في الاكلوالشراب واللهو . والمدود: الزيادات .

<sup>(</sup>٥) الراح: الخمر، يقول: الكأس تكشف لك أمرى اذا سكرت منها كما يوضحه البيت التالى.

<sup>(</sup>٦) أى كأنك تريننى وقد أطلعتك الكأس على سرى الذى أضمره فى نفسى ، والحشا هنا :القلب أو الصدر مما هو مكان السر ، والسكران لا يعى شيئا فلا جرم أن يبوح بما فى نفسه .

<sup>(</sup>V) أقلى: أبغض يستفزنى: يستخفنى لذهاب وعي ، أى كنت أكره الخمر خوف ذهاب عقلى فيظهر سرى دون أن أشعر.

وَلَكُنّنَى أَعْطَيتُ مِقْوَدِى الصّبَا إِذَا شِئْتُ عَادانِي صَبُوحٌ مِنَ الْمُوى إِذَا شِئْتُ عَادانِي صَبُوحٌ مِنَ الْمُوى ذَهبتُ وَلَمْ أُحدِدْ بَعينِي نَظرة جَعلنا عَلاماتِ اللهودَّة بيننا فأعرِفُ منها الوصل في لين طرفها فأعرِفُ منها الوصل في لين طرفها وفي كُلِّ يَوْمٍ خَشيَة مِنْ صُدُودِهَا وَمُلْتَطِمِ الْأَمْواج يَرَمَى عُبَابُهُ وَمُلْتَطِمِ الْأَمْواج يَرَمَى عُبَابُهُ مُطَعَّمَةٍ حِيتانَهُ ما يُغِبُّهَا مُطَعَمَةً حِيتانَهُ ما يُغِبُها مُطَعَمَةً حِيتانَهُ ما يُغِبُها

فقاد بَنَاتِ اللهو عَلَوعة العُدْرِ (۱) وإن شِئْتُ مَاسَانی عَبوقُ من الحَمرِ (۲) وأيقنتُ أنَّ العينَ هَاتِكَةُ سِتْرِی (۳) وأيقنتُ أنَّ العينَ هَاتِكَةُ سِتْرِی (۱) مَصَايدَ لَحْظٍ ، هُنَّ أَخْفَى من السّحْرِ (۱) وأعرفُ منها الهجر بالنَّظَر الشَّرْد (۵) وأعرفُ منها الهجر بالنَّظَر الشَّرْد (۵) أبيتُ عَلَى ذَنْب ، وأعد على عُذْر (۱) بجر جَرة الآذِي للعِبْر فالعِبْر (۷) بجر جَرة الآذِي للعِبْر فالعِبْر (۷) ما كلُ زادٍ مِنْ عَريقٍ ومِن كَسِر (۸) ما كلُ زادٍ مِنْ عَريقٍ ومِن كَسِر (۸)

(۱) العذر: جمع عذار: الحياء ، وخلع عذاره: اتبع هواه وانهمك في الغي ، يقول: ولكنني عدلت عن بغض الراح ، واتبعت دواعي الصبا ، فقادني مخلوع العذار الى اللذات ، وأوقع الفعل على بنات اللهو وهو واقع عليه هو فهو المقود بيد الصبا ،

(٢) الصبوح: الشرب صباحا ، وضده الغبوق ، وغاداني : باكرني ، وصبوح من الهوى : اتصال بالغرام ومراسلة النساء ، فهو بين الهوى والخمر ،

- (٣) أحدد: أنظر بحدة ، اليها: الى المحبوبة ، وذلك خوف ظهور شأنى ،
- (٤) مصايد لحظ : غمزات العين ، وهن أخفى من السمحر لأنه لا يفطن لها أحد .
  - (٥) النظر الشرر: يكون بجانب العين اعراضا .
- (٦) أبيت على ذنب: أي ترميني بذنب لم أفعله ، وأغدو على عدر: أسرع بالاعتدار اليها .

(٧) وهنا انتقل الشاعر الى وصف نهر الفرات والسفينة التى ركبها الى ممدوحه ، وملتظم الأمواج :ورب بحر الخ ، والمتلاطم : المتناطح ، وعباب البحر أو النهر : موجه ، وجرجرة الآذى : صوت الموج ، والعبر : حافة النهر،

(٨) مطعمة : شبعة . ما يغبها : ما ينقطع عنها . وكسر : كسر سمعينة ، فحيتان النهر موقورة الطعام من كثرة ما تصييب من الفرقي والامتعة ، يصف النهر بالهول .

جَوَاريهِ أو قاَمتْ مع السِّيح لاتَجري (١) إِذَا اعْتَنْقَتْ فيهِ الجِنُوبُ تَكُفَّأْتْ كَأْنَّ مَدَبَّ الموجرِ في جَنَبَاتها مَدَبُّ الصَّبَا بَيْنَ الوِعاثِ من العُفرَ (٢) كَشَفْتُ أَهَاوِيلَ الدُّجَى عَنْ مَهُولِهِ بجَارَيَةِ تَحمولَةٍ حَامِلٍ بَكُر (٣) مُوَ فَقَهَةَ الدَّايَاتِ مَرثومةَ النَّحْر (١) لَطَمْتُ بِخَدَّيهِا الحبَابَ فأصبَحَتْ وإن أَدْبَرَتْ راقَتْ بقادِمَتَى نَسْرُ (٥) إِذَا أَقبلَت ْ رَاءت ْ بَقُنَّةِ قَر ْهَبِ تَجَافَى مِهَا النُّوتِيُّ حَتَّى كَأُنَّمَا يَسيرُ مِنَ الإِشفاقِ في جَبَل وَعْر (٦) مُخَبَّأَةً مِنْ كِسْر سِتْرِ إلى سِتْرِ (٧) تَخَلَّجُ عَن ْ وَجِهِ الحَبَابِ كَمَا انشَنَت ْ وقو مَها كَبْح اللِّجَامِ مِنَ الدُّبر (١) أُطلَّت بمجذاً فَيْنِ يَعْتُورانها

<sup>(</sup>۱) اعتنقت : اضطربت واستدارت . والجنوب : ريح تهب من الناحية الجنوبية . تكفأت : انقلبت . والجوارى : السفن مع تلك الريح تنكفىء أو تقف لا تسير لهول الحال .

<sup>(</sup>٢) جنباتها: جنبات السفينة ، والصبا: ريح شرقية ، الوعاث: الرمال اللينة ، والعفر: جمع أعفر وهو الكثيب الأحر ، يشبه تحرك الموج بجوانب السفينة ، بتحرك الربح بين الرمال فتحمل أجزاءها متنقلة .

<sup>(</sup>٣) عاد الى النهر يصفه ، أهاويل: أهوال ، ومهوله ، هول النهر ، محمولة يحملها الماء، حامل: تحمل الناس ، بكر: لم تركب قبل هذه المرة ، يقول: قطعت النهر المهول ، والليل المخوف بتلك السفينة ،

<sup>(</sup>٤) الحباب: الموج ، موقفه لابسة الوقف: سوار من عاج الدايات: أضلاع الكنف و غضاريف الصدر . مرثومة: بها صبغ من حرة أو بياض في مقدمها أو ودع أبيض . يقول: قد أحدث الموح في جانبي السفينة خطوطا خضرا أو حرا . وهي مرثومة المقدم مصبوغته أو به ودع أبيض .

<sup>(</sup>٥) راعت : أفزعت ، قنة قرهب : رأس ثور وحشى مسن ، شب به مقعد النوتى فى صدر الركب ، راقت : أعجبت ، بقادمتى نسر : بمجدافين كأنهما جناحا نسر .

<sup>(</sup>٦) تجافى : تنحى عن الحشف وهو حجارة تحت الماء تقرب من أعلاه والاشفاق : الخوف يقول : النوتى تحاشى موطن الخطر فكأنه يسير فى جبل وعر .

<sup>(</sup>٧) تخلج: تنحى • الحباب: الموج ، والمراد الأماكن التى تضطرب فيها الأمواج ، يشبه تنقل السينة بين المواضع خشية الأخطار بالجارية تنتقل فى نواحى البيت وأستاره مستترة .

عُقَابُ تدلَّتْ مِنْ هَوا عَلَى وَكُر(١) فَحَامَت قِليلا ثُمَّ أَرَّتْ كَأُنَّهَا شديد علاج الكف معتمل الظّهر (٢) أناف بهاديها ومَدَّ زِمَامَها فَمَلَّكُهَا عِصْيَانَهَا وَهْيَ لا تَدْرِي (٣) إذا مَا عَصَتْ أرخَى الجريرَ لرأسهاً نَسِمَ الصَّبَا مَثْنَى العَرُوسِ إلى الخِدرِ (١) كَأُنَّ الصَّبَا تَحْكِيمِا حينَواجَهَتْ فِجاءَتْ لِسِتِ قَدْ بَقِينَ مِنَ الشَّهُو (٥) يَمَمْنَا بِهَا لَيْلَ التَّمَامِ لِأُربَعِ وحَتَّى أَنَت ْ لَوْنَ اللِّحَاء مِنَ القِشْر (٦) فَمَا بَلَغَتْ حَتَّى الطَّلاحُ خَفِيرُها رِبَأَرْدِيَةٍ مِنْ نَسْجِ طُحْلُبِهِ خُضْر (٧) وحَتَى عَلاَهَا الموجُ في جَنَبَاتُها فَبَاتَتْ أَهَاوِيلُ السُّرِي بِهِمُ تَسْرِي (٨) رَمَت بالكرى أهوالها عَنْ عُيوبهم

<sup>(</sup>۱) حامت: استدارت ، والعقاب: طائر من الجوارح ، والوكر: العش ، يشبه سرعة السفينة بانقضاض العقاب الى وكره ،

<sup>(</sup>٢) آناف بهادیها: أشرف بعنق السفینة ، والمعتمل: العامل ، یقول: یعالج السفینة نوتی ، نوی ،

<sup>(</sup>٣) الجرير: الحبل ، عصيانها: تماديها في الجرى ، أى ترك لها العنان لتسير كما تهوى فكأنه حلها على العصيان ، . . . ولكنها لا تعقل ذلك ،

<sup>(</sup>٤) يقول: حين تواجه الصبا سفينة تترفق في مشيها فتشبه في ذلك مشى العروس الي خدرها، وهو ما تستتربه من بيت أو نحوه .

<sup>(</sup>ه) أى قصدت بها الممدوح لتمام الليلة الرابعة عشرة من الشهر قوصلت وقد بقى من الشهر ست ليال .

<sup>(</sup>٦) الطلاح: الكلال والاعياء وفساد الحال ، أى فما بلغت الغاية حتى صار الطلاح كأنه هو الحافظ لها من الهلاك ، وذلك عجيب ، وحتى أتت: حتى صارت ، لون اللحاء: مثل لونه ، واللحاء: قشر الشجرة الرقيق اللى دون القشرالغليظ ، فالسفينة تغير لونها بما ذهب من قشرها،

<sup>(</sup>V) الطحلب: طبقة نباتية خضراء تعلو الماء ، يذكر تعلق الطحلب بجوانب السفينة من تأثير الموج . وخضر: صفة أردية .

<sup>(</sup>A) الكرى: النوم ، يقول: ان أهوال السفينة منعت ركابها النوم ، فباتوا يسيرهن في أهوال، والأهاويل: جمع أهوال ، وهذه جميع هول .

تَوُّمُ كَعَلَّ الراغِبِينَ وحَيثُ لَا تُذَاد إِذَا حَلَّت به أَرْحُلُ السَّفرِ (١) وَكُلُّ السَّفرِ (١) رَكُبْنَا إِلَيه البحرَ في مُؤْخراتِه فأوفَتْ بنا مِنَ بَعد بَحرٍ إلى بَحر (٢) رُكُبْنا إليه البحر في مُؤْخراتِه فأوفَتْ بنا مِنَ بَعد بَحرٍ إلى بَحر (٢) أبو العتاهية (٣)

قال :

خَانَكَ الطَّرْفُ الطَّمُوحُ أَبُّهَا القَلْبُ الْجُمُوحُ (1)

لِدَواعِي الْخِيْرِ والشَّ بِرِّ دُنُونُ وَنُزُوحُ (0)

هَلْ لَمُطْلُوبٍ بِنَدَنْبٍ تَوْبة منه نَصُوحُ (1)
هَلْ لَمُطْلُوبٍ بِنَدَنْبٍ تَوْبة منه نَصُوحُ (1)
كَيفَ إصلاَحُ قُلُوبِ إِنَّمَا هُنَّ قُرُوحُ (٧)
أَحْسَنَ اللهُ بِنَا أَنَّ الْحَايَا لا تَفُوحُ (٧)
فَإِذَا الْمَسْتُورُ مِنَّا بَيْنَ تُوبيَهِ فَضُوحُ (٨)
فَإِذَا الْمَسْتُورُ مِنَّا بَيْنَ تُوبيَهِ فَضُوحُ (٨)

<sup>(</sup>۱) تؤم: تقصد أى السفينة • تذاد: تمنع • السفر: المسافرون • والمعنى أن السفينة تقصد بنا منزلا يقصده الراغبون في الكرم حيث يرحب بهم •

<sup>(</sup>٢) فى مؤخراته: أى فى أواخر ركوبه ، يقول ان السفينة انتقلت بنا من بحر (الفرات) الى من يشبه البحر كرما ،

<sup>(</sup>٣) هو اساعيل بن القاسم يكنى أبا اسحق نشأ بالكوفة ، وعالج الشعر صبيا خليعا ثم الم عذاهب المتكلمين والفلاسفة حتى خرج زاهدا ، وكان بخيلا شديد البخل : غلب عليه مذهب الزهد حتى حانت منيته سنة ٢١١ هجرية ببغداد ، ويمتاز شعره بالسهولة ووضوح المعنى وتناول الخواطر العامة فكان صلة حسنة بين الطبقات المتباينة ويكاد شعره من السهولة يكوننثرا

<sup>(</sup>٤) الطرف العين ، الطموح: الطامع يجعلك تتعلق بأمور كثيرة ، جموح: نافر لا يقنع ،

<sup>(</sup>ه) نزوح: بعد . ودنو: قرب .

<sup>(</sup>٦) المطلوب بذنب: العاصى الآثم ، نصوح: صادقة ، والاستفهام للنفى ،

<sup>(</sup>٧) قروح: جمع قرح ، وهو الجرح (الاثم) .

<sup>(</sup>٨) فضوح: مفتضح ، مكشوف المساويء .

كُوْ رَأَيْنَا مِنْ عَزِيرٍ طُويَتْ عَنْهُ الكُشُوحُ (١) صَاحَ مِنْهُ رِحَيلٍ صَاحَ الدَّهْرِ الصَّدُّوحُ (٢) صَاحَ الدَّهْرِ الصَّدُّوحُ (٢) سَيصِيرُ المراء يوماً جَسَداً ما فيه رُوحُ سَيصِيرُ المراء يوماً جَسَداً ما فيه رُوحُ (٣) بَيْن عَيْنَى كُلِّ حَى عَلَمُ الْمُوتِ يَلُوحُ (٣) كُلُنَا في غَفْلَةٍ وال موتُ يَغَدُو ويَرُوحُ (٤) نُحُ على نفسِكَ يا مس كينُ إِن كُنتَ تَنُوحُ لَا يَحُومُ اللَّهُ عِلَى نفسِكَ يا مس كينُ إِن كُنتَ تَنُوحُ لَا يَحُومُ (٥) لَتَمُوتَنَ وإِن مُمِ رَبْ مَا عُمِّرَ نُوحُ (٥) لَتَمُوتَنَ وإِن مُمِ رَبْ مَا عُمِّرَ نُوحُ وَرَا وَحُ (٥)

# ومن قوله :

ألم ترَ ريبَ الدهرِ في كلِّ ساعةٍ لهُ عارضُ فيهِ المنيَّة تلمَّعُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على كلِّ فرصة وللمرء يوماً لا محالة مصرعُ أرى المرء وثاً با على كلِّ فرصة وللمرء يوماً لا محالة مصرعُ تباركَ مَنْ لا يملِك الملكَ غيرُهُ متى تنقضى حاجاتُ من ليس يشبَعُ (٧) وأَى امرى في غاية ليس نفسُه إلى غاية أخرى سواها تَطَلَّعُ وأَيْ امرى في غاية ليس نفسُه إلى غاية أخرى سواها تَطَلَّعُ

<sup>(</sup>۱) الكشوح: جمع كشيح ، وهو مابين السرة والظهر ، طوى كشيحه: أعرض ، يقول كم من عزيز صار ذليلا منبوذا ،

<sup>(</sup>٢) الصدوح: مرتفع الصوت ، رحيل: موت ، يقول: مات ،

<sup>(</sup>٣) علم الموت : مظاهرة وآثاره .

<sup>(</sup>٤) يفدو ويروح: أي يحصد النفوس دائبا يقظان ٠

<sup>(</sup>٥) سيدنا نوح عاش طويلا ،

<sup>(</sup>٦) ريب الدهر : نوائبه ، العارض : السحاب ، والمنية : الموت ، يشبهها بالبرق يكون في السحاب استعارة مكنية ،

<sup>(</sup>Y) في الشيطر الثاني استفهام تعجبي من طمع الانسيان فيما ليس يملكه .

ولما عقد الرشيد العهد لبنيه الثلاثة الأمين والمأمون والمؤتمن قال أبو العتاهية :

إلى ذِى زُحوفٍ جَمَّةٍ وجنودِ (۱) يدافعُ عنها الشرُّ غيرَ رَقودِ وراياتِ نصرٍ حَوله و بنودِ (۲) مفارقَة ليستْ بدار خلود مفارقة ليستْ بدار خلود ثلاثة أملاك ولاة عهود له خير آباء مضت وجُدودِ عيونُ ظِباء في قلوب أسود (۳) تبدّت لراءً في نجوم سعود (۱)

رحَلتُ عن الربعِ المُحيل قَعُودى وراعِ يُراعِي اللّيل في حِفْظ أُمَّةٍ بِأَلُويةٍ ، جبريلُ يقدُم أهلها تجافى عن الدنيا وأيقنَ أُنّها وشدّ عُرا الإسلام منهُ بفتية هُمُ خَيرُ أولادٍ ، لهمْ خيرُ والدِ تُقَلّبُ ألحاظ الهابةِ بينهم خدودهُم شمسُ أَتَتْ في أُهِلَةٍ وقال :

دَعْنَى مَن ذِكُرْ أَبٍ وَجَــدٌ وَنَسَبٍ يُعْلِيكَ سُورَ الْمَجْدِ مَا الفَخْرُ لِلَا فَى النَّقَى والزُّهْدِ وطاعة تُعُطِي جِنَان الخُلْدِ للسَّمْ ورْدٍ لأَهْلِ الْوَرْدِ إِمَا إِلَى ضَحْلٍ وإِمَّا عِـدِّ(٥) لا بدَّ مَن ورْدٍ لأَهْلِ الْوَرْدِ إِمَا إِلَى ضَحْلٍ وإِمَّا عِـدِّ(٥)

<sup>(</sup>۱) القعود: الجمل الفتى يقتعده الراعى فى كل جاجة ورحلته ركبته ، المحيل: الدارس ، الزحوف جمع زحف: الجيش الكثير يزحف الى العدو ، وذو الزحوف هنا: الرشيد ،

<sup>(</sup>٢) يقدم أهلها: يتقدمهم ، البنود جمع بند: العلم ،

<sup>(</sup>٣) يقول أن لهم عيونا كعيون الظباء جمالا ، وقلوبا كقلوب الأسد جرأة ، ولعيونهم ألحاظ تبعث الهيبة والروعة في النفوس .

<sup>(</sup>٤) الأهلة: الوجوه مجازا ، ونجوم السعود: أفراد البيت المالك ، ويجوز أن يراد بها أوقات سعادة .

<sup>(</sup>٥) الضحل: الماء القليل لا عمق له ، والعد: الماء الذي له مدد لا ينقطع ،

### وقال :

يش كفاف قوت بقدر البَلاَغ (۱)
وعلى نفسه بَغَى كُلُّ بَاغِي
حائل بينه وبين الساغ
زَادَ فِيهِنَ لِي عَلَى الْإِبْلاَغ
وَشَبَابِي وصِحَتَى وفَرَاغِي

أى عيشٍ يكون أبلغ من عير صاحبُ البَغى لَيْسَ يَسْلَمُ منه ربّ ذى نعمة تعرّض ونها أَبلغ الدهرُ في مواعظه ، بل غَبَنَتْنى الأيام عَقْلِي ومالي

### وقال :

فَكُلُّكُمُ يصير إلى تَبَاب (٢) أَتَيْتَ وما تَحيفُ وما تُحَابى كا هَجَمَ الشيبُ على شَبَابى لِدُوا للموت وابْنُوا للخَرَابِ اللهُوا للخَرَابِ اللهُوا للهُوا للهُوَا للهُوَا اللهُوا اللهُوا اللهُ الله

أَتُحِبُّ الغداة عُتْبة حَقَّا ؟ العداة عُتْبة حَقَّا ؟ العروق عرْقا فعرْقا لوجدت الفؤاد قرحاً تَفقَاً (٣) المُفلُ مِنِّى مما أَقاسِي وأَلْقَى أَبداً مَا حَيِيتُ مِنهُ مُلَقَّى (٤)

قال لى أحمد ولم يَدْرِ مابى فتنفَّسْتُ ثُم قلتُ نَعَمْ حُبِّ لو تَجُسِيِّنَ يا عُتَيْبَةُ ُ قَلْبى قد لَعَمْرِى مَلَّ الطَّبِيبُ ومَلَّ ال لَيْتَنَى مِتُ فَاسْتَرَحْتُ فَإِنَّى

<sup>(</sup>١) قوت البلاغ: ما كان على قدر الكفاية .

<sup>(</sup>٢) التباب: الهلاك .

<sup>(</sup>٣) تفقأ الجرح: انفتح وسال .

<sup>(</sup>٤) ملقى : ملاق شره .

جملة من أمثاله:

حَسَبُكَ مِمَّا تَبْتَغِيهِ الْقُوتُ مَا أَكُثرَ القوتَ لَمْ يَمُوتُ

\* \* \*

الفقــــرُ فيما جاوز الْكَفَافَا مَنِ اتَّـقَى ٱلله رَجَا وَخَافَا

\* \* \*

هي المقادير فَلُمْنِي أَو فَلَدَرْ إِن كُنْتُ أَخْطَأْتُ فَمَا أَخْطَا الْقَدَرْ

مَا انْتَفَعَ المَرِ عَمْمُ لَ عَقْلِهِ وَخَيْرُ ذُخْرِ المَرِ عَسَنُ فِعْلِهِ

إن الشباب والفراغ والجيدة مَفْسَدة للمراء أيُّ مَفْسَدة

ما زالتِ الدنيا لنا دَارَ أُذَى مَمْزُ وَجَةَ الصَّفُو ِ بِأَلُوانِ القَدَى

الخيرُ والشرُّ بها أُزواجُ لذا نِتَاجُ ولذا نتاجُ

من لك بالمَحْضِ وليس مَعْضُ يَخبُثُ بَعْضُ ويطيب بَعْضُ

إنك لـو تَسْتَنْشِق الشَّحِيحَا وجـدته أنتنَ شيء ريحَا

والخير والشر إذا ما عُداً بينهما بَوْنْ بعيد جيدا

# (٩) أبوتمام (١)

قال يمدح أمير المؤمنين المعتصم بالله أبا إسحاق محمد بن هارون الرشيد ، ويذكر

## فتح عمورية :

أَلسَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ فِي حدِّهِ الحَد بَيْنَ الجِدِّ واللعب (٣) مُتُونِهِنَّ جَلاَءُ الشَّكِّ والرِّيبِ (٣) رَبْنَ الْحَدِيسُيْنِ لَا فِي السَّبْعَةِ الشَّهُبِ (١) صَاغُوهُ مِنْ زُخْرُف فِيها وَمِنْ كَذِبِ؟ لَيْسَت بنَبْع إِذَا عُدَّتْ وَلاَ غَرَب (٥)

بيضُ الصُّفَا يُنح ِ لاسُودُ الصَّحا يُف في وَالْعِلْمِ فِي شُهُبُ الأَرْمَاحِ لاَمِعَةً أَينَ الرُّوايَةُ بلْ أَينَ النَّجُومُ وَمَا تَخَـرُّ صَّـا وَأَحَادِيثًـا هُلَفَقَةً

<sup>(</sup>١) هو حبيب بن أوس ألطائي نسبه إلى قبيلة طبيء ، ولد في قرية جاسم من بلاد حوران بالشمام ، ثم انحدر الى مصر صبيا فتروى الأدب : وأكثر من حفظ الشعر ، قصيده وأراجيزه ، وعالج القريض حتى أجاده وبرع فيه ثم صار الى بفداد فمدح الخليفة المعتصم وغيره فأبدع وأوفى على الغاية حتى تقدم على سائر شعراء عصره . ويمتاز في شعره بتخير اللفظ . وتجويد الصياغة وهو من أوائل من عنوا بتحرى فنون البديع ، وبخاصة الطباق والتجنيس وكانت وفاته سنة ٢٣١ هجرية .

<sup>(</sup>٢) الأنباء: جمع نبأ ، وهو الخبر يقول: أن السيف أصدق مما تضمنته الكتب وقد حكوا أن المنجمين كانوا حدروا المعتصم فتحها في هذا الأوان ، وقالوا انا نجد في الكتب أنها لا تفتح الا في وقت نضج التين والعنب ، فلم يسمع المعتصم لقولهم وسار بجيشه ففتحها .

<sup>(</sup>٣) الصفائح جمع صفيحة : السيف العريض ، والصحائف جمع صحيفة : القرطاس المكتوب ، يقول: أن السيوف البيضاء هي التي تجلو الشك وتزيل الريب لا الصحائف المكتوبة .

<sup>(</sup>٤) شهب الرماح: أي الرماح التي هي كالشهب . والخميس: الجيش . والسبعة الشهبهي: الشمس والقمر وزحل والمسترى والمريخ وزهرة وعطارد ، يقول: أن العلم الحق أنما هو في السيوف وليس في النجوم •

<sup>(</sup>٥) التخرص: الكلب ، والنبع: شجر صلب ينبت في رءوس الجبال ، والغرب: نبات رخو منبت على الأنهار ، أي أن أحاديث المنجمين كذب لا أصل له .

عَجَائِباً زَعَمُوا الْأَيَّامَ مُعِفلَةً عَنْهُنَّ فِي صَفَر الأَصْفَارِ أَوْ رَجَبِ (١) وَخَوَّ فُوا النَّاسَ مِنْ دَهْبَاءَ مُظْلِمَةً ﴿ إِذَا بَدَا الْكُو ۚ كَبُ الغَرْ بِيُّ ذُوالذَّنَبِ وَصَيَّرُوا الْأَبْرُجَ الْعُلْيَا مُرَتَّبَهً مَا كَانَ مُنْقَلْبًا أَوْ غَيْرَ مُنْقَلَبً (٢) يَقْضُونَ ۚ بِالْأَمْرِ عَنْهَا وَهْيَ غَا فِـكَةُ ۚ لَوْ بَيَّنَتْ قَطُّ أَمْراً قَبْلَ مَوْ قِعهِ فَتْح الْفُتُوحِ تَعَالَى أَنْ يُجِيطَ بهِ فَتْحُ تَفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَهُ وَتَـْبِرُزُ الْأَرْضُ فِي أَثْوَابِهَا القُشُبِ يا يَوْمَ وَقْعَـةِ عَمُّوريَّةَ انْصَرَفَتْ أَبْقَيْتَ حَدَّ بني الْإِسْلَامِ فِي صُعْدٍ أَمْ لَهُمْ لَوْ رَجَوْا أَنْ تُفْتَدَى جَعَلُوا كُسْرَى وَصَدَّتْ صُدُ ودًا عَنْ أَبِي كُرِب (٢) وَبَرْزَةُ الْوَجْهِ قِدْ أَعْيِتْ رِيَاضَتُهَا

مَا دَارَ فِي فَلَكِ مِنْهَا وَفِي قُطُبُ (٣) لَمْ تُنْخُفِ مَا حَلَّ بِالْأُوْثَانِ وَالصُّلُبِ نَظُمْ مِنَ الشُّعْرِ أَقُ نَثُرْ مِنَ الْخُطَبِ عَنْكَ الْمُنَّى حُفَّلًا مَعْسُولَةَ الْحَلَ (١) وَالْمُشْرِكِينَ وَدَارَ الشِّرْكِ فِي صَبَبِ (٥) فِدَاءَهَا كُلَّ أُمِّ بَرَّةٍ وَأُبُرُ

<sup>(</sup>١) يقول: أنهم اختلقوا عجائب فزعموا أن صفرا ورجبا شهرا شؤم لا يأتيان بخير ٠

<sup>(</sup>٢) كانوا يقسمون بروج الساء ثلاثة أقسام - أدبعة منقلبة - وهي الحمل والسرطان والميزان والجدى ، وأربعة ثابتة ، وأربعة ذوات جسدين ، ويزعمون أن الحوادث تقع وفق الطالع فان كان الحادث سيقع في برج ثابت فعلوه وان كان في منقلب لم يفعلوه .

<sup>(</sup>٣) يقول: أن النجوم نفسها غافلة عما يتحدثون به ويأفكون •

<sup>(</sup>٤) لمنى: مايتمناه الانسان . وحفل: جمع حافل ، وهي الناقة التي امتلا ضرعها . والحلب: الحلبة من اللبن ، ومعسولة : حلوة ويقول : ان امانينا عادت وهي حافلة بالسرور لتحقق ما أملت

<sup>(</sup>٥) الصبب: الانحدار .

<sup>(</sup>٦) يقول: أن عمورية كانت عزيزة عليهم كأمهم ، وأنها كانت ركنا عظيما من أركانهم .

<sup>(</sup>٧) البرزة: الحسنة الوجه: الفائقة في الجمال . وكسرى: ملك فارس . وأبو كرب: ملك من ملوك التبابعة باليمن . يقول: أن عمورية جميلة فائقة الجمال قد أعيا فتحها كسرى وأبا كرب .

شَابَتْ نَوَاصِ اللّيَالِي وَهْ لَمْ تَشِبِ وَلَا تَرَقَّتْ إِلَيْهَا هِمَّةُ النُّوبِ عَنْ الْبَخِيلَةِ كَانَتْ زُبْدَةَ الْحِقَبِ (۱) عَضُ الْبَخِيلَةِ كَانَتْ زُبْدَةَ الْحِقَبِ (۱) مِنْهَا وَكَانَ اسْمُهَا فَرَّاجَةَ الْكَرَبِ (۲) مِنْهَا وَكَانَ اسْمُهَا فَرَّاجَةَ الْكَرَبِ (۲) إِذْ غُودِرَتْ وَحْشَةَ السَّاحَاتُ وَالرُّحَبِ (۳) إِذْ غُودِرَتْ وَحْشَةَ السَّاحَاتُ وَالرُّحَبِ (۳) كَانَ الْخَرَابُ لَهَا أَعْدَى مِنَ الْجَرَبِ (۱) كَانَ الْخَرَابُ لَهَا أَعْدَى مِنَ الْجَربِ (۱) قَانِي الذَّوَائِبِ مِنْ آنِي دَمِ سَرِب (۱) قَانِي الدَّوَائِبِ مِنْ آنِي دَمِ سَرِب (۱) لَكَ الْخَرَابُ لَهَا أَعْدَى مِنَ الْجَربِ (۱) لَكَ الْخَرَابُ لَهَا أَعْدَى مِنَ الْجَربِ (۱) لَكَ الْخَرَابُ لَهَا أَعْدَى مِنَ الْجَربِ (۱) لَلْهَالِمُ مُنْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) مخض اللبن ، خلطه ماء ثم رجه ليستخرج زبدته ، ومخض البخيلة أشهد لأنها تريد أن تستوفى ما فى اللبن من زبدة ، يقول :ان الله حفظ عمورية وظلت الأجيال تمخضها مخض البخيلة حتى استخلصها المعتصم فكانت زبدة الدهور .

<sup>(</sup>٢) الكربة السوداء: المصيبة العظمى • سادرة متحيرة والضمير فى منها واسمها يرجع على عمورية: يقول: نأ الكارثة العظمى أصابتهم بفتحها وكانت عندهم فراجة الكرب لتعويلهم عليها فى حروبهم •

<sup>(</sup>٣ر٤) كان المعتصم قد فتح أنقرة قبل فتح عمورية . يقول: لما فتحت أنقرة كان فتحها شوما على عمورية وأهلها فكان خراب أنقرة أعدى من الجرب اذ سقطت بعدها عمورية .

<sup>(</sup>٥) قانى الذوائب: أحمر الضفائر: والآنى الحار جدا .وسرب: سمائل . يقول: كم بين حيطان عمورية وقلعتها من جنود خضبت بالدماء الحارة ،

<sup>(</sup>٦) كان بعض المسلمين يرون من السينة أن يخضب الشلعر بالحناء . فهو يقول: ان هؤلاء الأبطال خضبوا من السيوف بالدماء وليس خضابهم \_ كالسنة \_ بالحناء .

<sup>(</sup>V) يقول لقد تركت الصخر والخشب ذليلين لكثرة ما أعملت فيهما النار .

<sup>(</sup>٨) يشله : يطرده . يقول : أن الليل المظلم صار نهارا باشتعال النيران التي كانت تطارد الظلام .

حَتَّى كَأَنَّ جَلاَ بيبَ الدُّجَى رَغبَتْ عَنْ لَوْنهَا أَوْ كَأَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغب وَظُلْمَة " مِنْ دُخَانِ فِي ضُعِّي شَحِبِ ضُوَّا مِنَ النَّارِ وَالظُّلْمَاءُ عَا كِفَة ﴿ وَالشَّمْسُ وَاحِبَةً مُن ذَا وَكُمْ تَجِبِ (١) فَالشُّمْسُ طَالِعَة مِنْ ذَا وَقَدْ أَفَلَتْ تَصَرَّحَ الدَّهْرُ تَصْرِيحَ الْفَمَامِ لَمَا عَنْ يَوْمِ هَيْجَاءَ مِنْهَا طَاهِر جُنْبِ (٢) بَانِ بِأَهْلِ وَلَمْ تَغْرُبْ عَلَى عَزَبِ (٣) لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْهُمْ يَوْمَ ذَاكَ عَلَى غَيْلانُ أَبْهَى رُباً من رَبْعِها الْخَربِ(١) مَا رَبْعُ ميَّةً معموراً بُطيف به أَشْهِي إِلَى نَاظِرِي مِنْ خَدِّهَا التَّرِّبِ(٥) وَلاَ الْخُدُودُ وَقَدْ أَدْمِينَ مِنْ خَجَلٍ عَنْ كُلِّ حُسْنِ بِدَا أَوْ مَنْظُرِ عَجَبِ (٦) سَمَاجَة مُ عَنِيَت مِنا الْعُيُونُ بِهَا جَاءَتْ بَشَاشَتُهُ عَنْ سُوءِ مُنْقَلَب وَحُسْنُ مُنْقَلَبِ تَبْدُو عَوَاقَبُهُ لَهُ الْمَنِيَّةُ بَيْنَ السُّمْرِ والقُضُبِ كَمْ يَعَلَمُ الْكُفُرُ كُمْ مِنْ أَعْصُرِ كَمَنَتُ للهِ مُرْتَغَب في الله مُرْتَعَب تَدْ بِيرُ مُعْتَصِمِ بِاللهِ مُنْتَقَمِ

<sup>(</sup>۱) وجبت الشمس: غربت ، يقول ، ان النار كانت قد ملأت القلعة حتى لتظن أن الشمس طالعة وهي لم تطلع ، وتظن من دخانها الكثيف المظلم أنها غربت ولم تغرب بدليل ما ترى من ضياء،

<sup>(</sup>٢) تصرح: تكشف يقول: انكشف الدهر كما ينكشف الفمام عن يوم شديد وكان يوما طاهرا جنبا . ويعنى بطهره ماكان فيه من جهاد العدو . وهو مطلب دينى ، ويعنى بجنابته ماكان فيه من سبى وما اليه .

<sup>(</sup>٣) لم تطلع الشمس على متزوج من العدو لأنه قتل ، ولم تغرب على عزب من السلمين لأنه قد ناله من السبايا ما بنى بها .

<sup>(</sup>٤) غيلان : هو ذو الرحة الشاعر المشهور . ومية : محبوبته التي أكثر من التشبيب بها .

<sup>(</sup>٥) الخد الترب: المعفر في التراب .

<sup>(</sup>٦) يقول: أن منظر عمورية وما فيه من خراب وتهدم وساجة أجمل في العيون من منظرجميل،

وَمُطْعَمَ النَّصْ لَمْ تَكُهُمُ أَسِنَّتُهُ يَوْمَا وَلاَ خُجِبَتْ عَنْ رُوح مُعْتَجِب (١) لَمْ يَغْزُ قُوْماً وَكُمْ يَنْهَدُ إِلَى بَلَدِ إِلا تَقَدَّمَهُ جَيْشٌ مِنَ الرُّعُبِ (٢) لَوْ لَمْ يَقُدُ جَحْفَلًا يَوْمَ الوَعْمَى لَغَدَا مِنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا فِي جَحْفَلَ لِجَبِ وَلُو ْ رَكِي بِكَ غَيْرُ الله لَمْ تُصِ رَكِي بِكَ اللهُ بُرْجَهُمَا فَهَدَّمَهَا وَاللَّهُ مَفْتَاحُ بَابِ الْمَعْقِلِ الْأَشْبِ (٣) منْ بَعْد مَا أُشَّبُوهَا وَاثِقِينَ بِهَا السَّارِحِينَ وَلَيْسَ الْوِرْدُ مِنْ كَتُبِ (١) وَقَالَ ذُو أُمْرِ هِمْ لاَ مَرْ تَغُ صَدَدُ ظُبَى السُّيُوفِ وأَطْرَافُ الْقَنَا السُّلُبِ أُمَانِياً سَلَبَتْهُمْ نُجْحَ هَاجِيهِا دَلْوَا الْحَيَاتَيْنِ مِنْ مَا ﴿ وَمِنْ عُشُبِ (٥) إِنَّ الِحَـَامَيْنِ مِنْ بيضٍ وَمِنْ مُشْرَ كَأْسَ الْكَرِي ورُضَابَ الخُّرَّ دالعُرُبُ (١٠) لَبَيَّتَ صَوْتًا زِبَطْرِيًّا هَرَقْتَ لَهُ بَرْد الثُّغُور وعَنْ سَلْسَالِهَا الْحَصِبِ (٧) عَدَاكَ حَرُّ الثَّنُورِ الْمُسْتَضَامَةِ عَنْ

(۱) يعنى بمطعم النصر الخليفة المعتصم: ومعنى مطعم النصر أن الله يطعمه النصر كما يطعمه الرزق . وكهمت أسنته: كلت .

<sup>(</sup>٢) نهد الرجل: نهض ٠

<sup>(</sup>٣) أشبوها: حصنوها ، والمعقل الأشب: الحصن المنيع ،

<sup>(</sup>٤) ذو أمرهم: قائدهم ، أى قال قائدهم اثبتوا للعدو فأنتم بمأمن أذ ليس مكان قريب تحل به جنود العدو ثم لا يمكن أن تنال من قرب .

<sup>(</sup>ه) الحمام: الموت ، والبيض: السيوف ، والسمر: القنا ، يقول: أن السيوف والقنا وهما أسباب الموت هما كذلك أسباب الحياة من نيل الماء والعشب ،

<sup>(</sup>٦) زبطريا: نسبة الى زبطرة: بلدة كان قد فتحها الروم فلما أدادوا أن يسبوا امرأة مسلمة فيها نادت وامعتصماه فبلغ ذلك المعتصم وكان فى يده كأس فلم يشربها وأمر بتجنيد الجيش وغزو عمورية .والرضاب: الريق .والخرد: الحسان . والعرب جمع عروب: وهى المرأة المتحببة لزوجها

<sup>(</sup>٧) عداك : صرفك . والثفور الأولى : البلاد المتاخمة للعدو، والثفور الثاتية : أسنان الحسان، وسلسالها : ريقها ، الحصب : العذب ،

أُجَبْتَهُ مُعْلِناً بالسيف مُنْصَلِتاً وَلَوْ أُجَبْتَ بِغَيْرِ السَّيْفِ لم يُحِبِ (١) حتى تَرَكْتَ عَمُودَ الشراك مُنْقَمِرا ولم تُعَرِّجْ على الْأَوْتَادِ والطنب لَـا رَأَى الحُرْبِ رَأْىَ الْعَيْنِ تَوْفَلِسْ وَالحُرْبُ مُشْتَقَّةُ المعنى مِنْ الحُرَبِ (٢) غَدَا يُصَرِّفُ بِالْأَمْدِوَالِ جَرْيَهَا فَعَزَّهُ الْبَحْرُ ذُو التَّيَّارِ وَالحدَب (٣) هَيْهَاتَ زُعْزِعَتِ الْأَرْضُ الوَقُورُ بهِ عَنْ غَزْوِ مُحتَّسِ لا غزو مكتسب كُمْ يُنْفِقِ الذَّهَبَ الْمُرْ بِي لِكُـثُرُ تِهِ عَلَى الْحُصَى وَبِهِ فَقُرْ ۖ إِلَى الذَّهَبِ (١) إِنَّ الْأَسُودَ أَسُودُ النَّابِ هِمَّا مُهَا يَوْمَ الكَرِيهِ فِي المسْلُوبِ لا السَّلَبِ وَلَّى وَقَدْ أَلَجْمَ الْخُطِّيُّ مَنْطَقَهُ بِسَكْتَةً تَحْتَهَا الأَحْشَاء فِي صَخَبِ (٥) أَحْذَى قَرَ البينَهُ صَرْفَ الردى وَمَضَى يَحْتَثُ أَنْجَى مَطَايَاهُ مِنَ الْهُرَبِ (٢) مُوَكَلَّا بِيَفَاعِ الأَرْضِ يُشْرِ فُهُ مِنْ خِفَّةِ الحُوْفِ لَامِن خِفَّةِ الطَّرَبِ(٧) أَوْسَعْتَ جَاحِمَهَا مِنْ كَثْرَة وَالْحَطْبِ (١)

إِنْ يَعْدُ مِنْ حَرِّهَا عَدْوَ الظَّلْمِ فقد

<sup>(</sup>١) الضمير في أجبته يعود على الصوت الزبطرى ، وهو صوت المرأة المستغيثة ،

<sup>(</sup>٢) توفلس: ملك الروم: والحرب بالفتح: سلب الأموال.

<sup>(</sup>٣) يقول أن توفلس أخذ يرشى بالمال ليدفع عنه تيار الجيوش فغلبه البحر ذو التيار والحدب. ويعنى بالبحر الجيش العظيم وذو الحدب: ذو الموج المتلاطم •

<sup>(</sup>٤) الضمير في ينفق: يعود على المعتصم •

<sup>(</sup>٥) الضمير في ولى: يعود على توفلس ، وألجم الخطى منطقه ، أي أخرسه السيف ،

<sup>(</sup>٦) أحذى : أعطى . وقرابينه : أي المقربين له . يقول : ان توفلس قدم المقربين اليه هدية لصروف الموت وفر هو على أحسن مطاياه وأنجبها .

<sup>(</sup>٧) اليفاع: الأرض المرتفعة ، ويشرفه: يعلوه ،

<sup>(</sup>٨) يقول: أن فر توفلس من حر النار فرار النعام فذلك لأنك أضرمت نارا لا عهد له بها ،

جُلُودُ هُمْ قَبْلَ نَصْحِ التّينِ وَالعِنبِ (۱)
طَابَتْ وَلَوْ مُضَمِّخَتْ بِالْمِسْكُ لَمْ تَطَبِ (۲)
حَى الرِّضَا مِنْ رَدَا هُمْ مَيِّتَ الْغَضَبِ حَى الرِّضَا مِنْ رَدَا هُمْ مَيِّتَ الْغَضَبِ حَى الرِّضَا مِنْ مَا مَنْ الْغَضَبِ الْمَعْوَ الْمَكَ الْمُ كَبِ (۳)
عَرْفُو الْكَمَا أَهُ بِهِ صُغْرًا عَلَى الرُّ كَبِ (۳)
وَ تَحَتَ عَارِضِها مِنْ عارِضٍ شَيْبِ (۱)
إِلَى الْحَدَّرَةِ الْعَدْرَاءِ مِنْ سَبَبِ (۱)
إِلَى الْحَدَّرَةِ الْعَدْرَاءِ مِنْ سَبَبِ (۱)
مَنْ قَضْبِ بَهِ يَنْ فِي كُثْبِ (۱)
أَحَقُ بِالْبِيضِ أَبْدَاناً مِنَ الْخُجُبِ (۷)
مَنْ وَالْإِسْلَامِ وَالْخِسَبِ مَنْ التّعَبِ مَوْصُولِةٍ إِلَا عَلَى جَسْرٍ مِنَ التّعَبِ مَوْصُولِةٍ أَوْ ذِمَامٍ غَيْرَ مُنْقَضِبِ (۸)
مَوْصُولِةٍ أَوْ ذِمَامٍ غَيْرَ مُنْقَضِبِ (۸)

<sup>(</sup>۱) يقول: أن جيش العدو كان تسعين ألفا حل أجلهم قبل أن ينضج التين والعنب ، وفي هذا تهكم بقول المنجمين الذي ذكر في أول القصيدة .

<sup>(</sup>٢) الحوباء: النفس ويعنى نفوس المسلمين وقد طابت بقطعدابر العدو بأكثر مما تطيب بالمسك.

<sup>(</sup>٣) المأزق: موضع الحرب ، ولحج: ضيق ، والكماة: الأبطال ، وصغرا: أذلاء ،

<sup>(</sup>٤) العارض الأول: السحاب . والثاني مايعرض من الأسنان ، وشنب: رقيق لطيف .

<sup>(</sup>٥) يعنى بالمخدرة العذراء عمورية لأنها لم تفتح قبل . يقول: إن قطع الرقاب كان سببا في فتح عمورية والضمير في بها للحرب .

<sup>(</sup>٦) القضب: السيوف ، ومصلته: مشهورة ، والقضب الثانية: الفصون ،أى كم أحرزت هذه السيوف قدودا كالأغصان ،

<sup>(</sup>V) انتضيت: سلت ، والحجب: الأغماد ، يقول: ان هذه السيوف أحق أن تغمد في صدور الأعداء البيض أبدانا من أن تغمد في جرابها .

<sup>(</sup>٨) الذمام: الحرمة . ومنقضب: منقطع .

فَبَيْنَ أَيَّامِكَ الَّلاتِي نصرَت مِهَا وَبَيْنَ أَيَّامِ « بَدْرِ » أَقْرَبُ النَّسَب أَبْقَتْ بَنِي الْأَصْفَرِ الْمِمْرَ اصْ كَأَسْمِهِمِ صُفْرَ الْوُجُوهِ وَجَلَّت أَوْجُهَ الْعَرَبِ (١)

وقال يمدح أبا العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مُصْعَب :

وَرَكْبِ كَأَطْرَافِ الْأُسنَّةِ عَرَّسُوا عَلَى مِثْلُهَا وَالَّايْلُ تَسْطُوا غَيَاهِبُهُ (٢) لأَمْنِ عَلَيْهِمْ أَنْ تَتِمَّ صُدُورُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ تَتُمَّ عَوَاقِبُهُ "" عَلَى كُلِّ مَوَّارِ الْمِلَاطِ تَهَدَّمَتْ عَرِيكَتُهُ الْعَلْيَاءُ وَانْضَمَّ حَالِبُهُ رَعَتْهُ الْفَيَافِي بَعْدَ مَا كَأَنَ حِقْبَةً رَعَاهَا وَمَا الرَّوْضِ يَنْهَـلُّ سَاكَبُهُ (٥) هَبُطْنَا مَلًا صَلَّتْ عَلَيْكَ سَبَاسَبُهُ (٦) إِلَى سَالِبِ الْجَبَّارِ بَيْضَةً مُلْكِه وآملُهُ غَاد عَلَيْـه فَسَالِبُه (٧)

إِلَيْكَ جَزَعْنَا مَغْرِبَ الْمُلْكِ كُلَّمَا

<sup>(</sup>١) بنو الأصفر: الروم • والممراض: الكثير المرض •

<sup>(</sup>٢) أطراف الأسنة: أسنة الرماح ، عرسوا: نزلوا ليلا ، يقول: أن هؤلاء الركب ركبوا على مثلأسنة الرماح وهي كور الجمال التي تشبه الأسنة في الصلابة والمضاء . وغياهب الليل : ظلمته

<sup>(</sup>٣) لأمر: متعلق بعرسوا: أي أن هؤلاء الركب ركبوا لأمر وهو نيل العطاء من الممدوح ولكن عليهم أوله وهو السفر وتحمل التعب ليس عليهم تمامه وهو أن يفوزوا بمطلبهم ٠

<sup>(</sup>٤) على كل : متعلق بفعل محذوف وهو ساروا . والملاط : عضد البعير . والموار : المتحرك . والحالب: عرق يتصل بأسفل البطن وهو كنية عن الضمور .

<sup>(</sup>٥) الفياني : فلوات لاماء بها ، والواو للحال : أي أنهذه الابل كانت ترعى الفيافي أيام نضارتها وهي الآن ترعاها الفيافي فتضعفها وتهزلها .

<sup>(</sup>٦) جزعنا الأرض: قطعناها عرضا . ومغرب الملك: الشام . وكان أبو تمام بها وكان ممدوحه بخراسان . واللا: الصحراء . وصلت عليه : أتت عليه ، والسباسب : جمع سبسب ، الأرض المستوية .

<sup>(</sup>٧) بيضة الملك : حوزته وأصله. وآمله : طالب العطاء منه : يقول : أنا سهرنا الى من يسلب. ألجبار ملكه ، وطالب العطاء منه يسلبه ماله ، فهو سالب ملك الجبار ومسلوب المال من الطالبين .

وَسَهَالَتُ الْأُرْضَ العِزَازَ كَتَاعِبُهُ فَهُوَ مُبَابِ الْمَاءِ جَاشَتْ غَوَارِبُهُ (۱) فَمُو عُبَابِ الْمَاءِ جَاشَتْ غَوَارِبُهُ (۱) وَحَارَبَ حَتَّى لَمْ يَجِدُ مَنْ يُحَارِبهُ مَنَ يُحَارِبهُ مَنَ يُحَارِبهُ مَنَ يُحَارِبهُ (۲) مَرَائى الْأُمُورِ الْمُشْكِلاتِ تَجَارِبُهُ (۲) مَرَائى الْأُمُورِ الْمُشْكِل وَمَحَتَ لُوَاحِبُه (۱) مَرَائِيهُ الْمُشْكَى وَمَحَتَ لُواحِبُه (۱) مَرَاهِبُهُ (۱) مَواهِبُهُ (۱) مَوَاهِبُهُ (۱) فَقَدَ طَالِبَتْهُ بِالنَّجَاحِ مَطَالِبُهُ (۱)

وقال يمدح أحمد بن المعتصم :

إِنَّ الَّذِى خَلَقَ الْخَلَائِقَ قَاتِهَا أَقْوَاتِهَا لِتَصَرُّفِ الْأَحْرَاسِ (٢) فَالْأَرْضُ مَعْرُوفُ السَّمَاءُ قِرَّى لَهَا وَبَنُو الرَّجَاءُ لَهُمْ بَنُو الْعَبَّاسِ (٧) فَالْأَرْضُ مَعْرُوفُ السَّمَاءُ قِرَّى لَهَا وَبَنُو الرَّجَاءِ لَهُمْ بَنُو الْعَبَّاسِ (٧) الْقَوْمُ ظِلُّ الله أَسْكَنَ دِينَهُ فِيهِم وَهُمْ جَبَلُ الْمُلُوكِ الرَّاسِي فَيهِم وَهُمْ جَبَلُ الْمُلُوكِ الرَّاسِي فِي كُلِّ جَوْهَرَةٍ فِرِنْدُ مُشْرِقٌ وَهُمُ الْفِرِنْدُ لِهَوُلًاءِ النَّاسِ (٨) فِي كُلِّ جَوْهَرَةٍ فِرِنْدُ مُشْرِقٌ وَهُمُ الْفِرِنْدُ لِهَوُلًاءِ النَّاسِ (٨)

<sup>(</sup>۱) يريد بجانبي العلا الشجاعة في الحرب والكرم . والعباب : معظم الماء ، وجاشت : زخرت. وغواربه : أعلى أمواجه .

<sup>(</sup>٢) أين بوجه الحزم: أى كيف يشكل عليه الحزم ، وتجاربه مرآة للمشكلات ، ومرائى: جمع مرآة .

 <sup>(</sup>٣) أرى الناس: بين لهم وأوضيح ، المهايع واللواحيب: الطيرق الواضحة ، وعفت ومحت: درست ،

<sup>(</sup>٤) لما علم الناس الكرم كانت هباتهم ليسب منه وهي في الحقيقة منه لأنه هو الذي علمهم .

<sup>(</sup>٥) أي من نزل عندك وألقى رحله بربعك ضمن نجح مطلبه .

۲) الأحراس : جمع حارس .

<sup>(</sup>٧) الأرض مبتدأومعروف مبتدأثان، وقرى خبر المبتدأ الثانى والجملة خبر المبتدأ الأول ومعروف السماء المطر، يقول الأرض قوتها المطر، وأهل الرجاء لهم بنو العباس يحققون لهم مارجوا،

<sup>(</sup>٨) الفرند: رونق الشيء .

وَأَطَافَ تَقُلْيدِي بِهِ وَقِيَاسِي (١) هَدَأَتْ عَلَى تَأْمِيلِ أَحْمَدَ هَمَّتِي وَالْحَمْدُ بُرْدُ جَمَالُ أُخْتَالَتْ بِهِ غُرَرُ الْفِعَالِ وَلَيْسَ بُرْدُ لِبَاسِ فِيهِ وَاكْرُمَ شِيمَةٍ وَنحَاسِ (٢) أَبْلَيْتَ هَذَا الْمَجْدَ أَبْعَدَ غَايَة فِي حِلْمِ أَحْنَفَ فِي ذَكَاءً إِيَاسِ (٣) إِقْدَامُ عَمْرُو فِي سَمَاحَةِ حَاتَم مَثَلاً شَرُوداً فِي النَّدَى وَالْبَاسِ لاَ تُنْكِرُوا ضَرْ بى لَهُ مَنْ دُونَهُ ۗ فَاللَّهُ قَدْ ضَرَبَ الْأَقَلَّ لِنُورِهِ مَثَلًا مِن المشكاة والنبراس (١) أَظْهَرُ تَ مِنْ بِرِضِي وَمِنْ إِينَاسِي غَلَبَ السُّرُورُ عَلَى مُمُومِى بِالَّذِي مِنْ كَبْرَةٍ لَكِنَّهُ مِنْ يَاسِ (٥) عَدَلَ اللَّهِيبُ عَلَى الشَّبَابِ وَكَمْ يَكُن ْ أَثَرُ المَطَالِبِ فِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا أَثْرُ السِّنينَ وَوَسْمُهَا فِي الرَّاسِ وقال يمدح الحسن بن رجاء:

لَى وَرَدْنَا سَاحَةَ الْحِسَنِ القَضَى عَنَا تَعَجْرُ فَ دُولَةِ الإِمِحَالُ (٢) أَحَيَا الرَّجَا للهِ المُعَالِ (٧) أُحيَا الرَّجَاء لذا برغُمِ نوائب كَثْرَتْ بِبَنَّ مَصَادِعُ الآمالِ (٧)

<sup>(</sup>۱) يقول: ان همتى استقرت بعد أن أملت أحمدبن المعتصم ، وتقليدى للناس فى السعى اليه وتجاربي حققت امالى .

<sup>(</sup>٢) تقول: أبليت فلانا نعمة اذا أسديتها الير والنحاس: الشيمة والطبع .

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن معد يكرب ، وحاتم الطائى المشهور بالـكرم ، واياس بن معاوية كان قاضيا بالبصرة ، والأحنف بن قيس سبيد بنى تميم .

<sup>(</sup>٤) اشارة الى الآية الكريمة « مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » •

<sup>(</sup>ه) يقول: ان مشيبى تحول الى شباب ولم يكن مشيبى من كبر ولكنه من يأس ، فلماقصدتك زال همى ووقف المشيب وسلكت طريق الشباب .

<sup>(</sup>٦) التعجرف: التكبر . الامحال: الجدب .

<sup>(</sup>٧) مصارع: جمع مصرع: وهو الموت ، والمراد عدم تحققها .

أُغْلَى عَذَارَى الشِّعرِ أَن مُهورَهَا عندالكرِامِ وإِنْ رَخُصْنَ عَوَالِي (١) تردُ الظنونُ بنا على تصديقها ويُحَكِّمُ الآمال في الأموال (٢) ورأيتنى فسألت نفسك سَيْبَها لِيَ ثَم جُدتَ وما انتظرتَ سُؤَالِي (٣) كالغيث ليس لهُ – أريدَ نوالُه أو لم يُرَدُ – بُدُّ مِن التَّهَ طَال (١)

وقال في وصف القلم من قصيدة يمدح بها ابن الزيات:

لكَ القَلَمُ الأعلى الذي بشَبَاتِه تُصابُ من الأمر الكُلى والمفاصلُ (٥) لُعابُ الأفاعي القاتلاتِ لُعابُه وأَرْئُ الجنني اشتَارَتُه أيدٍ عواسل (٢) لعابُ الأفاعي القاتلاتِ لُعابُه وأَرْئُ الجنني اشتَارَتُه أيدٍ عواسل (٧) له ريقَة لا طَلُ وَلَكَن وَقْعَها بآثارِه في الشرقِ والغرب وابل (٧) فصيح إذا استنطقته وهو راكب وأعجمُ إن خاطبته وهو راجل (٨)

<sup>(</sup>۱) العذارى جمع عذراء: الفتاة ، والمراد بدائع الشعر التي لم تبتذل .

<sup>(</sup>٢) يقول: أن ما نظنه ونخاله من الخيرات يدفعنا اليه فنجده حقا ، ثم يعطينا من أمواله ما أملنا فيه .

<sup>(</sup>٣) السيب : العطاء . يريد أنك رأيتني فاقتضيت نفسك اعطائي دون أن أسألك ذلك .

<sup>(</sup>٤) اللفيث : المطر ، التهطال : المطر المتتابع ، وهذا البيت دليل ما قبله ومثال له ،

<sup>(</sup>ه) الشباة: سن الرمح ، استعارها الشاعر لسن القلم وهو أسلته ، لأن الشباة أشكل بالمعنى الذي أراده ، الكلى جمع كلية ، يريد أنه موفق الى الحكمة والاصابة حتى لا يقع رأيه في تدبير الأمور الا في الصميم .

<sup>(</sup>٦) الأرى : عسل النحل ، واشتارته : استخرجته من شمعه ، واللعاب : الريق ، يريد أنه اذا غضب كان قبوله كسم الأفاعى ، واذا رضى كان فى حلاوة الشهد استخرجته أيد خبيرة باستخراجه ،

<sup>(</sup>٧) الريقة: الريق ، والطلل المطر الخفيف ، والوابل والوبل المطر الغزير ، يريد أنه وأن لم يصب من المداد الا يسيرا فان أثره في شرق الأرض وغربها جليل عظيم .

 <sup>(</sup>Λ) يريد به راكبا حين تحمله الأنامل للكتابة ، وراجلا : حين يلقى ، والراجل : ضد الراكب،
 لأنه انما يعتمد على رجليه .

إذا مَا أُمتَطَى الخمسَ اللَّطافَ وأَفرغَت وقد رفَدَنْهُ الخِنْصَرانِ ، وسَدَّدتْ

عليه شِعَابُ الفِكر وهي حَوافل(١) أطاعتُه أطرافُ القنـا ، وتَقَوَّضتْ للنجواه تقويضَ الحِيام الجحافِلُ (٢) إذا استَغْزَر الذهنُ الجليُّ وأقبلتْ أعاليه في القِرطاس، وهي أسافِلُ<sup>(٣)</sup> ثَلَاثَ نُواحِيهِ الثَلاثُ الْأَنَامِلُ ( 3 ) رأيتَ جَليلاً شأنُه وهُوَ مُرهَفُ ۖ ضَنَّى وَسَميناً خَطبُه وهو ناحِلُ<sup>(ه)</sup>

# وقال يرثى محمد بن تحميد الطوسي :

كَذَا فليجِلَّ الخطبُ ، وليَفْدَحِ الأمرُ فليس لعينِ لم يَفِضْ ماؤها عُذْرُ (٦) تُوفِيِّت الآمالُ بعـدَ محمـدٍ وما كَانَ إِلاًّ مالُ من قلّ مالُه وذُخْراً لمن أمسى ، وليس له ذُخر (١) وما کانَ يَدْرَى مُعْتَدِى جَودِ ڪَفَّهِ

وأصبح في شُغلٍ عن السفرِ السَّفرُ (٧) إذا ما استهلَّت أنهُ خُلِقَ العُسر (٩)

<sup>(</sup>١) يريد بالخمس اللطاف الأنامل . واللطاف: الدقاق . والشعاب: جمع شعبة وهي هنا مناحى التفكير . وحوافل : جمع حافلة أى ممتلئة زاخرة .

<sup>(</sup>٢) القنا: جمع قناة وهي الرمح ، وأطراف أسنانها ، والجحافل : جمع جحفل وهو الجيش الكثير العدد .

<sup>(</sup>٣) القرطاس: ويجمع على قراطيس الورق ٠٠ ويريد بأعالي القلم أسلته (سنه) ٠

<sup>(</sup>٤) رفده : أعانه وأمده . ويريد بالخنصرين : الخنصر والبنصر من باب التغليب كما يطلق العمران على أبى بكر وعمر ؛ والقمران على الشمس والقمر .

<sup>(</sup>٥) المرهف: المرفق الحاد ، الضنى المرض ، الخطب الشأن والقدر ، الناحل: النحيف ،

<sup>(</sup>٦) فدح الأمر يفدح صعب وثقل ، والفوادح: النوازل ،

<sup>(</sup>٧) السفر: المسافر ، يقول: انه بموته انقطعت الآمال لأن الناس لم يكونوا يؤملوم الا فيه ، وشغلت الناس الرزيئة فيه عن أسفارهم وقضاء حاجاتهم .

<sup>(</sup>٨) الذخر والذخيرة: ما يحفظ لوقت الحاجة .

<sup>(</sup>٩) اجتدى يجتدى: سأل العطية والمراد ب (استهلت) كفه: حتى ان سائليه ماكانوا يدرون أن العسر قد خلق .

فِياجُ سبيل الله ، وانتَغر الثغر (١) فَقِي بأسِه شطر ، وفي جُوده شطر (٣) تَقُومُ مقامَ النصر إذ فاته النصر (١) من الضرب، واعتكت عليه القَنا السُّمر (٥) إليهِ الحفاظُ المُرُّ والحُلقُ الْوعْرُ (٦) هُوَ الكُفُر يومَ الرَّوع أو دُونَه الكفر (٧) وقالها: من تحت أُ مُصَك الحشر! (٨) فلم ينصرِف إِلَّا وأَكفانُه الأجر<sup>(٩)</sup>

ألًا في سبيل الله من عُطلَتُ له فتَّى كلما فَاضَت عُيُونُ قَبيلةِ دماً - ضحكت عنهُ الأحاديثُ والذكر (٢) فتى دهره شطران فما ينوبه فتًى مات بين الطعن والضرب ميتةً وما مات حتى مات مضربُ سيفه وقد كانَ فُوتُ الموت سَمِلا فردَّهُ ونَفْسُ تَعَافُ العارَ حتى كأنما فأثبت في مستنقَع الموت رجلَه غَدَا غُدُوةً ، والحِدُ نسخُ رِدائه

<sup>(</sup>١) فجاج : جمع فج وهو الطريق الواسع الواضح بين جبلين . والمراد بها هنا مجرد الطريق. وانثفر الثفر: أي اجتيزت اللحدود .

<sup>(</sup>٢) يقول: أنه مامن قبيلة دحرت في الحرب حتى فاض الدم من عيونها الا ذكره الناس بالفخر لأنه هازمها .

<sup>(</sup>٣) ينوبه: يلم به ويشغله ، والبأس: الشجاعة والقوة ،

<sup>(</sup>٤) يقول: أنه قتل قتلة بطل شجاع حتى أضحت لكرمها وعزتها تعادل النصر حين فاته النصر

<sup>(</sup>٥) مضرب السبيف:حده، واعتلت: اعتدرت وتثاقلت ، والقنا: جمع قناة وهي الرمح وتنعت بالسمرة كما تنعت السيوف بالبياض . يقول: انه لم يقتل حتى تثلم حد سيفه من شدة ماضرب به وحتى تقصفت الرماح في يديه فلم تعد تغنى في الطعان •

<sup>(</sup>٦) الحفاظ: الحمية والفضب عند حفظ الحرمة ، والوعر ضد السهل والمراد به هنا الشديد. الأنفة يقول: انه كإن يستطيع أن يدفع الموت عن نفسمه بالهرب ونحوه ، ولكنه آثر الموت أنفة من العار .

<sup>(</sup>٧) الروع هنا الحرب ، ويجوز أن يراد به الشدة بوجه عام .

<sup>(</sup>٨) جعل للموت مستنقعا كمستنقع الماء وهو مجتمعه في بطن الوادي، وأخمص القدم مالايصيب الأرض من بالطنها . يريد أأنه قد ثبت للموت فلا تتحول رجله الى أن يموت حتى كأن الحشر من تحتها •

<sup>(</sup>٩) غدا: خرج في أول النهار . يريد أنه عاش محمودا مشكورا ، ومات مثوبا مأجورا .

كَأَنَّ بَنِي نَبْهَانَ يُوم وفاتِه يُمَزَّ ون عن ثاوِ تُعَزَّى به العُـكَا وأنَّى لهم صبر عليه وقد مَضي فتًى كان عذبَ الروح لامنْ غَضَاضةٍ فتًى سَلَبَتْهُ الحيلُ وهْــو حِمَّى لهــا وقد كانت البيضُ المآثيرُ في الوغي أمن بعد طَيِّ الحادثات محمدا إذا شجرات العُرُف جُذَّت أصولها لئن أَبغضَ الدهمُ الحَثُونُ لفقده

ردَّى ثِياب الموت مُحرا ، فما دَجَا لها الليلُ إلاوهي من سُندس خضرُ (١) نَجُومُ سماء خر من بينها البدر (٢) ويبكى عليه البأسُ والجودُ والشعر (٣) إلى الموت حتى استُشهدا هوَ والصرُّ (١) ولكنَّ كِبراً أن يقال به كِنُو<sup>(ه)</sup> وَبَرْتُهُ لَارُ الحَرِبِ وَهُو لَهُمَا جَمْرُ (١٠) بواتر ؟ فهي الآن مِنْ بعده بُستر(٧) يكونُ لأثواب الندى أبدا نَشر (٨) فني أي فرع يُوجَدُ الورق النضر ؟ (٩) لَعَهُدى به ممن يُحَتُ لهُ الدهم (١٠)

<sup>(</sup>١) تردى الثوب: ليسه ، ودجا الليل: أظلم ، والسندس: نسيج الحرير ،

<sup>(</sup>٢) بنو نبهان: قوم المربى ، بطن من طيىء .

<sup>(</sup>٣) ثاو: ثوى بالكان يثوى فهو ثاو أى مقيم به . والميت ثاو لأنه مقيم في قبره مايبرحه .

<sup>(</sup>٤) استشهد الرجل بالبناء للمجهول: مات شهيدا يقول الشاعر: كيف لأهل القتيل بالصبر عليه وقد مات وماتت معه غريزة الصبر في قومه واللائدين به .

<sup>(</sup>٥) الغضاضة هنا يمعنى الذلة . يقول: انه كأن كريم النفس لين الجانب لامن ذلة ولا استكانة بل أنفة من أن يقال أن فيه تكبرا .

<sup>(</sup>٦) بزته: يقال بزه ثوبه وأبتزه: سليه .

<sup>(</sup>٧) المآثير : جمع ما ثور ، والسيف المأثور : القديم المتوارث ، والوغى : الحرب ، وبواتر : جمع باتر وهو القاطع . وبتر : جمع أبتر ؛ أي مقطوعة يريد أن السيوف كانت في حياته حادة قاطعة فلما مات تثلمت . والمراد أنه حين كان يحمل جيشه السيوف كانت تبلغ من الأعداء كل مبلغ ولما مات لم يبق لها قوة على النفسال .

<sup>(</sup>٨) يقال : طوى الردى فلانا يطويه طيا ألى مات . والندى : الجود .

<sup>(</sup>٩) جلت : قطعت ، والنضر يقال : نضر الوجه واللون والشجر نضارة : فهو نضر أى حسن ونعم .

<sup>(</sup>١٠) يريد أن الدهر اذاكره لموته فإن الدهر كان يحب لأجله عما سجل له من عظائم ومفاخر في الحياة .

فيا زالت الأيامُ شيمتُها الغدر (١) لئن غـدرتْ في الروع أيامُــه به ف عَريَتْ منها تمسيمُ ولا بكر <sup>(۲)</sup> لئن ألبست فيه المصيبة طسّيٌّ كذلك ما نَنْفَكُ نفقٍ لهُ حالكا يُشاركنا في فقده البدو والحضْر وإن لم يكن فيه سحَابٌ ولا قَطر سَقَى الغيثُ غيثاً وارتِ ٱلأرضُ شخصَهُ بإسقائها قبراً ، وفي لحده البحر (٣) وكيف أحتمالى للغيُوثِ صَنيعَةً غداة أَوى إلا اشتَهت أنها قبر مضى طاهر الأثواب لم تبق رَوضة " ويَغَمُرُ صَرفَ الدهر نائــُلُه الغُمْر (\*) ثوى فى الثّر ى منْ كان يحيا به التّرَى رأيتُ الكريمَ الحرَّ ليسَ لَهُ عمرُ (٥) (۱۰) دغيل

قال

أَيْنَ الشبابُ ؟ وأيَّةً سلكا ؟ لا ، أين يُطلبُ ؟ ضلَّ ، بل هلكا (٢) لا تَعجَبى يا سَلْم من رَجُل في ضحِك المشيبُ برأسِه فَبَكى (٧)

<sup>(</sup>١) الشيمة : الخلق والطبيعة .

<sup>(</sup>٢) يريد أن المصيبة فيه لم تقتصر على طيىء وحدها بل لقد (عمت لجلالة محله) تميما وبكرا . (٣)كيف احتمل للمطر جميلا هو سقيه هذا القبر مع أن فيه بحرا ، ينكر الشاعر على نفسه دعوته للقبر بالسقيا ، يعلل ذلك بأن فيه بحرا .

<sup>(</sup>٤) الغرى: التراب ، والنائل: العطاء ، والغمر: الكثير ،

<sup>(</sup>ه) دعبل بن على بن رزين يمنى من خزاعة ، نشأ بالكوفة متعصبا لقومه على العدنانية ،هجاء خبيث اللسان ، لا يسلم منه كبير ولا صفير حتى الخلفاء ؛ فعاش مكروها مرهوبا حتى توفى سنة ٢٤٦ هـ ، وشعره من النوع المطبوع ذى الأسلوب القوى لتأثره بنزعته الجريئة فى وجه الدولة ، وبتعصبه للطالبين ، وبميله الى الارهاب والتخويف ، يغلب على شعره الهجاء والمديح .

ایة : أی سبیل (٦)

<sup>(</sup>٧) ضحك المشيب: ظهر الشيب ، وبين ضحك وبكي طباق ،

ياليت شعرى كيف يومُكما ياصاحِبي إذا دَمِي سُفِكا لا تأخذا بظلامتي أحداً ؛ قلبي وطر في في دمى اشتر كا(١) ومن قوله يَرثي ابن عم له من خزاعة :

كَانتْ خُزاعةُ مِلَ الأرضِ ما اتَّسَعَتْ فَقَصَّ مَرُ الليالي من حواشيها (٢) هذا أبو القاسِم الثاوى ببِبَلقَعة تَسْفِى الرياحُ عليهِ من سوافيها (٣) هذا أبو القاسِم الثاوى ببِبَلقَعة وقد تَكُونُ حَسِيراً إذْ يُباريها (١) هبت وقد عَلِمَتْ أن لاهُبوبَ به وقد تَكُونُ حَسِيراً إذْ يُباريها (١) اضحى قراًى للمنايا إذ نزلنَ به وكان في سالف الأيام يَقربها (٥) وقد سافر ممرة فطال عليه السفر فقال:

أَلَمْ يَأْن للسَّفْر الذينَ تَحَمَّلُوا إلى وَطن قبلَ المات رُجوعُ (٢) فقلت ولم أملك سوابيق عَبرة نطقن بما ضُمت عليه ضُلوعُ (٧)

<sup>(</sup>۱) الظلامة بضم الظاء: مااحتملته من الظلم ، والمراد هنا موته عشقا من أثر النظر بعينه والحب .

<sup>(</sup>٢) الحواشى: الجوانب ، والمفرد حاشية .

<sup>(</sup>٣) الثاوى: المقيم ، والبلقعة: الأرض القفر جمعها بلاقع ، وسفت الربح التراب: حلته ، وريد أنه مدفون بأرض مقفرة تسفى بها الرباح على قبره ،

<sup>(</sup>٤) الحسير: الضعيف الكليل ، والمعنى: أن الربح هبت لما علمت بموته ، ولكنها في حياته كانت تعجز عن مسايرته حين يسرع هو الى المكارم ،

<sup>(</sup>٥) القرى: ما يقدم للضيف من طعام ونحوه ، والمعنى أنه أصبح طعمة الموت بعد ما كان وهو حى يقدم الى الموت ضحاياه من قتلاه في الحروب ، يصفه بالشجاعة .

<sup>(</sup>٦) يأتى : يقرب ويحضر : والسفو : المسافرون ورجوع فاعل ( يأن ) والى وطن متعلق برجوع ، والاستفهام للانكار .

<sup>(</sup>٧) العبرة بفتح العبن : الدمعة، وما ضمت عليه الضلوع : الحزن والشوق الى الوطن والاهل،

تَبَيَّنْ ! فَكُم دارٍ تَفُرَّقَ شَمْلُهَ ! ! وشَمل شَتيتِ عادَ وهوَ جميعُ (١) لكلِّ أَنَاسٍ جَدْ بَة ﴿ ورَبيعُ (٢) كذاكَ الليالي صَرْفهنَّ كَمَا تَرَى ؟ وكانت مودَّةٌ بين دِعبل ومسلم بن الوليد أعقبتها جفوة ، فكتب إليه دعبل : هَوَ انا وقَلْبانا جَيْعًا مَعًا مَعًا (٣) أَبَا تَخَلَّد كُنَّا عَقيدًى مَوَدة وأَجْزَعُ إِشْفَاقاً مِنَ أَن تَتَوَجَّعَا( \*) أُحوطُكَ بالغيب الذي أنت حائطي لِنفْسَى ، عليها أرهبُ الحلقَ أجماً (٥) فصيرتني بعد أنتكايك مُتْهِمًا إِبنَا ، وابتذلتَ الوصلَ حتى تَقَطَّعًا (٢) غَشَشْتُ الهوى حتى تَدَاعتْ أُصُولُه ذخيرة وُدِّ طالما قد تَمنَّعاً (٧) وأنزلت من بين الجوانح والحشا تَخَرَّقْتَ حتى لم أجد لك مَرَقَعَا(١) فلا تَلْحَيَني ؛ ليس لى فيك مطمع وجشَّمتُ قَلَى صَبْرةً فَتَشَجُّعاً (٩) فَهُبُكَ يَميني استأ كلَتْ فَقَطَعْتُها

<sup>(</sup>١) الشمل: ما اجتمع من الامر أو ماتفرق منه ، والشتيت : المتفرق ، والجميع : المجتمع ،

<sup>(</sup>٢) صرف الليالي : أحداثها ، ومعنى جدبة وربيع : حالتا خير وشر ،

<sup>(</sup>٣) العقيد : المعاقد والمعاهد ، والمعنى أننا كنا متعاهدين على الود متحدى الرغبات لانتخالف.

<sup>(</sup>٤) أحوطك بالغيب الخ: أحفظ عهدك غائبا فأدفع عنك كما تدفع عنى كذلك ، وأحشى أن تتألم لشيء ما .

<sup>(</sup>٥) انتكائك: انصرافك عنى ، ومعنى متهم لنفسى الخ: أننى أتهمهالشدة الخوف عليها من الناس جميعا بعد ما خنتنى وكنت مظنة الوفاء التام .

<sup>(</sup>٦) تداعت : تساقطت ، وابتذلت الوصل : امتهنته ،

<sup>(</sup>V) الجوانع: الجوانب ، والحشا: ما دون الحجاب من الكبد والطحال وغيرهما ، والمراد بما بينهما ( القلب ) ، وتمنع: كان قويا لا يهن ،

<sup>(</sup>٨) لحاه يلحاه ويلحوه : سبه وعابه ، والمرقع : مكان ترقيع الثوب ، أي لا أمل في اصلاحك.

<sup>(</sup>١) يمينى: يدى اليمنى ، استأكلت: أصابتها الأكلة وهى داء فى العضو يأتكل منه ، ومعنى الشيطر الثانى: صبرت قلبى على قطيعتك قصبر ،

ومن قوله يذكر آل البيت ومهجو الرشيد بعد موته:

وَلِيسَ حَيُ مِنَ الْأَحِياءِ نَعَلَمُهُ مِن ذِي يَمَانِ ، ومن بَكر، ومِن مُضَرِ (١) كَمَا تَشَارِكَ أَيْسَارُ عَلَى جُزُرُ (٢) فعلَ الغُزاةِ بأرض الروم والخَـزَرِ (٣) ولا أُرَى لَبنِي العباسِ مِن عُذُرِ (١) مَا كُنتَ تَربَعُ مِن دِينٍ عَلَى وَطَرِ (٥) وقَارِ شُرِّهِم ؟ هذا من العبر على الزُّ كيِّ بقُرُبِ الرجسِ من ضَرَر (١٠) له يداه ؛ فخُـُذ ما شئتَ أو فَذَر (٧)

إلاَّ وهُمْ شُركانِه في دمائه \_\_م قَتُلْ ، وأُسِرْ ، ويَحَرِيقُ ، ومَهِبَةً ﴿ أَرَى أُمَيَّةً مَعْدُورِينَ إِن قَتَلُوا اِربَعْ بطُّوسَ على قبر الزَّكِّ إذا قَرانِ فِي طُوسَ خيرُ الناسِ كُلِّهِم ماينفعُ الرِّجْس مَن قُرْبِ الزَّكِيِّ ولا ههات ! كُلُّ أُورِي ﴿ رِهِنْ بَمَا كُسنَتِ ا

<sup>(</sup>١) الأحياء: البطون والعشائر ، مفردها: حي ، والشطر الثاني: بيان للأحياء ٠٠

<sup>(</sup>٢) الأيسيار: المقامرون ، المفرد يسر ، والجزر: النوق تذبح وتقسيم أقسياما للمقامرة عليها . يقول اشترك الأحياء في قتل آل البيت كاشتراك المقامرين في نحر الجزر .

<sup>(</sup>٣) الخزر: جيل من الناس يسكن سواحل بحر الخزر (طبرستان) ٠-

<sup>(</sup>٤) يقول: أن الأمويين معدورون في قتل الشيعة من آل البيت لأن أمية ليسوا كالعباسيين قرابة ، وهم بعد طلاب ملك يخافون عليه اصحابه .

<sup>(</sup>٥) طوس: عاصمة خراسان قديما ، بها قبر الرشبيد وقبرعلى الرضا من آل على بن أبى طالب الذي مات أيام المأمون . واربع: أقم . والوطر: الحاجة والبغية أي اذا كنت محتاجا الى أداء حق ديني فعرج على ذلك القبر (قبر على الرضا).

<sup>(</sup>٦) الرجس: القبيح والقدر .

<sup>(</sup>٧) هيهات: بعد وفاعله محدوف ، أي بعد جدا تأثر أحد بعد الموت بعمل الآخر . . فكل امرىء محاسب على ما عمل .

وقال في آل بيت الرسول:

مَدارِس آياتِ خَلَت مِن تِلاَوةِ ومنزِلُ وَحْي مُقفِرُ العَسرَصاتِ (١) وبالرُّكن والتعريف والجمرات (٢) لآل رَ سول الله ِ بالحَيف مِن مِنَى وحمرة والسَّجاد ذي الثَّفْنَاتِ (٣) ديارُ على والحُسَينِ وجَعفُـرِ ديارٌ عفَاها كُلُّ جَونِ مُبَادرِ ولم تَعَفُ للأَيامِ والســـنواتِ (١) قِفَا نسأل الدَّارَ التي خَفَّ أَهلُها: مَتى عَهدُها بالصَّوم ِ والصلوات ِ وأينَ الْأَلَى شَطَّت بهم غُربة النَّوى أَفَانِينَ فِي الْآفَاقِ مَفْدَتَرِ قَاتِ (٥) ومُضطفِن ذو إحنة وترات (١٦) وما الناسُ إلا حاسدٌ ومُكذِّبُ ۗ ويوم حُنين أسبلُوا العررَات (٧) إذا ذَكُرُوا قَـُتْلِي بِبَدَر وخيبرِ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المقفر: الخالى من الناس ، والعرصات: ساحات الدار ، المغرد عرصة ، يقول: خلت ديار آل البيت وتشتت أهلها بعد ما كانت مدارس لتلاوة القرآن ، ومهبط وحى الرسول عليه السلام

<sup>(</sup>٢) أسماء موضع بمكة لا تزال قائمة لأداء الشعائر الدينية .

<sup>(</sup>٣) على بن أبى طالب ، ومن بعده من نسله وشيعته الذين نالهم الحكام بالتشتيت والقتل ، والثفنة : الركبة ومجتمع الساق والفخذ ، والسجاد ذو الثفنات : على بن الحسين ، لأن طول السجود أثر في ثفناته .

<sup>(</sup>٤) عفاها : محاها . والجون المبادر : السحاب الماطر .

<sup>(</sup>٥) شطت: بعدت وأفرطت ، والنوى: البعد ، والأفانين: الأنواع والأحوال ، جمع فنون ، مفرده فن ، والمعنى أن النون ذهبت بهم مذاهب شتى ،

<sup>(</sup>٦) مضطفن : حاقد والاحنة : العداوة والحقد ، والتراث جمع ترة : الثأر ،

<sup>(</sup>V) بدر وخيبر وحنين : أسماء مواقع كانت بين الرسول وأعدائه ابان الدعوة الى الاسلام . وأسبلوا العبرات : أذرفوا الدموع ، وذلك لمجدهم الضائع .

كَمْمُ فِي نُوَاحِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَكَفَات لَمْمِ كُلَّ حينِ نومة مُناجع مناويرُ 'بختارُون في السَّرَواتِ<sup>(١)</sup> وقد كانَ مِنهم بالحجازِ وأهليها أُحبَّاىَ مِا عاشوا وأهلُ ثِقَاتِي (٢) مَلامَكَ في أهل النَّبيِّ فإنَّهُم على كلِّ حال خِيرَةُ الْجِيرَاتِ(٣) وزِدْ حُبَّهُمْ يَا رَبِّ فِي حَسَنا يَ فياربِّ زِدْنی من يَقيني بصيرةً لفَكِّ عُنَاةٍ أو لحمل دِيَاتِ(١) بِنَفْسِي أَ انتُم من كُهُولٍ وَفِيثَيَةٍ وأُهِرُ فيكمُ أُسرتى وبَنَاتِي (٥) أُحِبُّ قَصِيَّ السِّحْمِ من أجل حُبكم عنيد، لأهل ِ الحقِّ غَيْرِ مُواتِ (١٦) وأ كَيْمُ حُبِيِّكُمْ كَعَافةً كَاشِحٍ وإنى لأَرْجُو الأمنَ بعدَ وفاتى لَقَد حُقّت ِ ٱلأَيامُ حولي بِشَرِّهَا أُروحُ وأُغدُو دائمَ الحِسَرات أَلُمْ تَرَ أَنِّي مِن ثلاثين حجَّةً وأيدمهم من فيئهم صفرات (٧) أَرَى فَيْنُهُمْ فِي غيرهمْ مُتَقَسَّما

<sup>(</sup>١) المفاوير : جمع مفوار ، وهو كثير الغارات ، والسروات : السادات ، المفرد : سراة ،

<sup>(</sup>٢) ملامك : أي دع لومك اياتي ، في أهل النبي أي في مدحهم والتعصب لهم .

<sup>(</sup>٣) الخيرات: جمع خيرة وهي من الشيء أو القوم الأفضل •

<sup>(</sup>٤) بنفسى أنتم: أفديكم بنفسى ، والعناة: جمع عان وهو الأسمر ، والدايات: جمع دية وهي ما يدفع من المال في دم القتيل ، يريد أنهم يفكون الأسرى ويحملون الديات عمن تلزمه .

<sup>(</sup>٥) الرحم بكسر الراء وسكون الحاء: القرابة كالرحم · والقصى: البعيد ، يقول: أحبكم وأن كانت صلتى بكم بعيدة فهو يمنى وهم مضرية ·

<sup>(</sup>٦) الكاشيح: من يضمر العداوة ، المواتى : الموافق والمناصر ،

<sup>(</sup>V) الفيء: الخراج والغنيمة ، وصفرات: خاليات ، يريد أن مال الخراج لا يصل اليهم مع أن لهم فيه حقا ،

فَآلُ رَسُولِ اللهِ نُحْفُ جُسُو مُهُمْ وَآلُ رَبِيادٍ حُفَّلُ القَصَرَاتِ (١) بَناتُ زِيادٍ في القَطُور مَصونَة وآلُ رَسُولِ الله في الفَاواتِ (٢) بَناتُ زِيادٍ في القَصُور مَصونَة وآلُ رَسُولِ الله في الفَاواتِ (٣) إِذَا وُ رَرُوا مَدُّوا إِلَى أَهلِ وَرُهُمْ أَكُفًا مِن الأُوتارِ مُنْقَبَضات (٣) في الدي أرجوهُ في اليوم أو غدي لقَطعَ قلبي إثرهم حَسَرَاتِ (١) في بن الجُهُم (٥)

## قال في الفراق:

وكان ابن الجهم شاعرا مشهورا جيد الشعر وصافا قوى الأسلوب رائع المعانى حسن التعليل .

<sup>(</sup>١) حفل القصرات: ضخام الأعناق ، كناية عن سمنهم .

<sup>(</sup>٢) الفلوات : الصحارى ، المفرد : فلاة .

<sup>(</sup>٣) وترواً: ظلموا . والوتر : الظلم والانتقام . والأوتار ، جمع وتر (كسبب) : معلق القوس، أي لا يستطيعون دفع الظلم عن أنفسهم .

<sup>(</sup>٤) أي لولا ما أرجوه لهم من حسن الحال أو المثوبة لتمزق قلبي من الحسرة والحزن عليهم ٠

<sup>(</sup>٥) هو أبو الحسن على بن الجهم • ولد بخراسان ثم انتقال الى بغداد وأقام بها واختص بالخليفة المتوكلوكان من خاصته • وأحبه المتوكل ثم ظهر له شيء من سوء أخلاقه لأنه كان واشيا نماما فنفاه الى خراسان سنة ٢٣٢ ه • وأسلمه الى عامله طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين ليصلبه نهارا كاملا فصلبه • ولما أنزله قال قصيدة جيدة في ذلك • ولما أتهم في أخلاقه وكراهة لل على وجفاه الناس ذهب الى الشام في قافلة فخرج عليها جماعة من الأعراب فتقاتلوا فأصابته طعنة مات بسببها سنة ٢٤٩ ه •

<sup>(</sup>٦) يارحتا : دعاء بالرحة ، والبلد النازح ، البعيد النائى ،

العيش : الحياة .

#### وقال:

نَطَقَ الْهَوَى بَجَوًى هُوَ الْحَقُّ ومَلَكْتَنِي فَلْيَهَنِكَ الرِّقُ (١) رِفْقًا بِقَلْـي يَا مُعَــذَّبَهُ رِفَقًا وليسَ لظالم رِفْـقُ وإذا رأيتُكَ لا تُكلِّمُنِي ضَاقَتْ عَلَى ٓ الْأَرْضُ والأَفْقُ (٢)

> اعْلَمِي يَا أُحَبَّ شَيْءً إِلَيَّا إِنْ قَضَى اللهُ لَى رُجُوعًا إِليْـكُمْ إِنَّ حَرَّ الفِرَاقِ أَنْحَلَ حِسْمِي

أَنَّ شَوْقِ إِلَيْكِ قَاضٍ عَلَيًّا لإذَ كَرْتُ الفِرَاقَ مَا دُمْتُ حِيًّا وكُوَى القَلْبَ مِنِّى الشَّوْقُ كَيَّا

وقال:

وقال:

لَأَ كُتُمَنَّ الذِّي فِي القَلْبِ مِن حُرَقٍ حَتَّى أَمُوتَ وَلَمْ يَمْ لَمْ بِهِ النَّاسُ إِنَّ الشَّكَاةَ لِمَنْ مَهْوَى هِيَّ اليَّاسُ (٢) عِنْدَ الْمُجْلُوسِ إِذَا مادَارَتِ ٱلْكَاسِ(؟)

وَلَا نُيْقَال شَكَا مَن كَان يَعْشَقُهُ وَلَا أَبُوحُ بِشَي ۚ كُنتُ أَكْتُمُهُ ۗ

### وقال:

النَّفْسُ بَعْدَكُ لَم تَنْظُرُ إِلَى حَسَنِ وَالنَّفْسُ بَعْدَكُ لَمْ تَسْكُن إِلَى سَكَن (٥) كَأَنَّ نَفْسَى إِذَا مَا غِبْتَ غَائِبَةٌ ﴿ حَتَّى إِذَا عُدْتَ لَى عَادَتْ إِلَى بَدَنِي (٦٠)

<sup>(</sup>١) الجوى : شدة الحرقة من العشق . فليهنك : فليسرك . والرق : العبودية ، ومنه الرقيق وهو العبد . فالشباعر يهنىء معشوقه عِلى أنه ملكه فأصبح هو له عبدا .

<sup>(</sup>٢) الأفق: مايرى من جانب السماء ماسا الأرض ٠

<sup>(</sup>٣) الشكاة : الشكوى •

<sup>(</sup>٤) الجلوس: جع جالس. يقول: أنه لأيبوح بمكنون سره وما صنع به الهوى لجلاسه اذا شربوا الحمر بزعم أن الحمر تحل عقد الألسن ، وتستخرج دفين الأسراد .

<sup>(</sup>٥) السكن بفتح السين والكاف البيت ، والمراد أنها لا تستقر على حال ،

<sup>(</sup>٦) البدن بفتح الباء والدال: الجسم •

وكتب من حبسه إلى الخليفة المتوكل يستغيث به ويسأله العفو:

أَقِلْنَى أَقَالَكَ مَن لَم يَزَلُ يَقِيكَ وَيَصْرِفُ عَنْكَ الرَّدَى (۱) وَيَمْدُوكَ بِالنِّعْمِ السَّابِعَا تَ وَلِيداً وذا مَيْعَةٍ أَمْرُدَا (۲) وَيَمْدُوكَ بِالنِّعْمِ السَّابِعَا تَ وَلِيداً وذا مَيْعَةٍ أَمْرُدَا (۲) وَتَجْرِي مَقادِيرُهُ بِالذِي تُحِبُ إِلَى أَن بَلَغْتَ اللّذَى (۱) وَيَعُلِيكَ حتى لَوَانَّ السَّاءَ تُنَالُ كَاوَزْتَهَا مُصْعِدا (۱) وَيُعُلِيكَ حتى لَوَانَّ السَّاءَ تُنَالُ كَاوَزْتَهَا مُصْعِدا (۱) وَيُعُلِيكَ حتى لَوَانَّ السَّاءَ إِذَا شُكِرَتْ نِعْمَة بِحَدَّدَا (۱) وَعَفُوكَ عن مُذْنِ خضع قَرَنْتَ المُقيمَ بِهِ المُقْعَدا (۱) إِذَا الشَّيْحِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْقَدَا (۱) إِذَا الشَّعْمِ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَرْقَدَا (۷) إِذا الشَّعْمِ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَرْقَدَا (۷) إِذا الشَّعْمِ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَرْقَدَا (۷) عَفَا الله عُنهَ عَنْ أَلْ عُرْمَة تَعُوذُ بِفَضَلْكَ أَنْ أَبْعَدَا (۸) عَفَا الله عَنْكَ أَنْ أَبْعَدَا (۸)

<sup>(</sup>۱) أقاله: صفح عنه . والردى الهلاك .

<sup>(</sup>٢) غذا الرجل يغذوه بالطعام: أعطاه اياه ، والمراد هنا يمدك ، والسابغات: الواسعات ، وليدا : حديث عهد بالولادة ، وميعة الشباب: أوله ، والأمرد: الشاب الذي لم تنبت لحيته ، يويد أن الله تعالى أفاض عليه نعمه من يوم ولد الى أن صلا فتى ،

<sup>(</sup>٣) المدى : الغاية ، وفي هذا البيت يتم معنى البيت السابق فيقول : أن المقادير ما زالت تجرى بكل مايحب حتى وصل الى الغاية وهي الخلافة .

<sup>(})</sup> تنال بالبناء للمجهول يوصل اليها • ويقال أصعد في الأرض فهو مصعد ذهب من أرض الى أعلى منها • والمراد هنا مجرد الارتفاع •

<sup>(</sup>٥) الأنعم: جمع نعمة بسكون العين . والشياعر في عجز البيت يلمح الى قول الله تعلى : « لئن شكرتم لأزيدنكم » .

<sup>(</sup>٦) المقيم المقعد: الهم الذي يوجب القلق والاضطراب.

<sup>(</sup>٧) ادرع بتشديد الدال المفتوحة وفتح الراء: لبس ، والمراد بادراع اللبل الدخول فيه . والفضى به أوصله وانتهى به ، يريد أنه لم يذق النوم قط .

<sup>(</sup>٨) ألحرمة : الذمة والحق . وعاذ به يعوذ عياذا ومعاذا بفتح الميم : لجأ اليه .

ِ لَئِن جَلَّ ذَنْبُ وَلَم أَعْتَمِدْ لَأَنْتَ أَجِلُّ وَأَعْلَى يَدَا(١) أَكُمْ تَرَ عَبْداً عَدَا طَوْرَهُ وَمَوْلًى عَفا ورَشِيداً هدى (٢) ومُفْسِدَ أَمْرِ تَلَافَيْتَهُ فَعَادَ فَأَصْلَحَ مَا أَفْسَدا (٣) فلاَ عُدْت أَعْصيكَ فيما أَمَرْ ت حتى أَزُورَ الثَّرَى مُلْحَدَا(١) و إِلاَّ فَخَالَفَتُ رَبَّ السَّمَاءِ وخُنْتُ الصَّديقَ وعَفْتُ النَّدَى (٥)

## وقال يذم مغنياً :

كُنتُ في مجْلِس فَقَالَ مُغَنى الصَّقاءِ فَذَرَعْتُ البسَاطَ منِّي إليه قُلتُ هذا المقْدَارُ قبلَ الغنَاءِ (٢) آذَنَ الحرُّ كلُّه بانقضاء (٧) فإذَ مَا عَزَمْتَ أَنْ تَتَغَنَّى

<sup>(</sup>١) لم أعتمد: لم أعتمده ، أي لم أقصده ، واليد المعروف ،

<sup>(</sup>٢) الطور: القدر والحد ، وعدا طوره : تجاوز حده ، والمولى : السيد ، وهو من الأضداد ، . (٣) تلافي الأمر: تداركه .

<sup>(</sup>٤) الثرى: التراب ، والملحد بضم الميم وفتح الحاء: الذي أدخل في اللحد وهو القبر . يريد أنه سيقيم على طاعته حتى المات .

<sup>(</sup>٥) عاف الشيء يعافه: كرهه فتركه ، يقول: انه بعد هذا العهد اذا خرج عن طاعة الخليفة فقد عصى الله وخان الصديق وبرىء من الفضل.

<sup>(</sup>٦) ذرع البساط يذرعه من باب فتح يفتح: قاسه بالذراع ، يريد بالشهاء نفس المغنى لبرودة طبعه .

<sup>(</sup>٧) آذنه بالأمر: أعلمه ، وآذنه بالحرب أنذره بها ، يقول: انه اذا غنى فقد ولى الصيف وحل الشيتاء .

# (١٢) الحسين بن الضحاك (١٢)

قال:

| هَيَّجَتْ لَوْعَةَ خُزْنِي (٢)  | أَىُّ ديبَاجةِ حُسْن           |
|---------------------------------|--------------------------------|
| هِرُ عَن فَتْرَةِ جَفْن (٣)     | إذْ رَمَانِي القَمَرُ الزَّا   |
| بَرَزَتْ في يَوْم دَجْن (١)     | بأَبي شَمْسُ نَهَارٍ           |
| ى إِذَا مَا أَخْلَفَتْنِي (٥)   | قَرَ اللَّهٰ عَدَّ عَدَّ عَدَّ |
| دٍ وَخُلْفٍ وَتَجَنِّى (٦)      | تَرَ كَنْنَى بَيْنَ ميعَا      |
| وَةِ إِلاًّ حُسْنَ ظَنِّي (٧)   | مَا أَرَى فِيَّ مِن الصَّبْ    |
| رِ لِلَا تَعْرِفُ مِنْى (٨)     | إِنَّمَا دَامَتْ عَلَى الغَدْ  |
| ـرَاضِ مَنْ أَعْرَضَ عَنَّى (٩) | أَسْتَعِيدُ اللهَ مِن إِءْ     |

<sup>(</sup>۱) نشأ بالبصرة خليما ماجنا ظريفا ثم انتقل الى بغداد واتصل بالخلفاء اتصالا قويا ولا سيما الامين ، ثم عاد الى البصرة أيام المأمون لسخطه عليه ، ولكنه اتصل بالمعتصم وخلفائه بعده حتى توفى سنة ٢٥٠ ه وقد استلزمت حياته الخاصة اجادة الخمريات والمديح فى السلوب موسيقى متين ينم عن خلق متين ووفاء جميل مع عبث وفكهة .

<sup>(</sup>٢) ديباجة الوجه: حسن بشرته ، واللوعة: حرقة الوجد ،

<sup>(</sup>٣) الفترة: الانكسار والغميف ، وهي صفة تستحب في عيون الملاح ، ويقال رمى عن القوس أى جعل القوس ترمى بالسهم ، وقد شبه الجفن الفاتر بذلك ، ويريد بالقمر الزاهر محبوبته ،

<sup>(</sup>٤) يقال بأبي أنت: أي أفديك بأبي . والدجن بفتح الدال وسكون الجيم: الظلمة .

<sup>(</sup>٥) المنى : جمع منية بضم الميم وسكون النون ، وهي هنا بمعنى ادخال الأمل على نفسه .

<sup>(</sup>٦) التجنى على المرء: اتهامه بما يفعله في دلال ١

<sup>(</sup>V) الصبوة: بفتح الصاد جهلة الشباب والنزوع الى اللهو ، يريد أنه لم يبق من أسباب المتاع في الشباب الا رجاء في حبيبته .

<sup>(</sup>٨) ١٤ تعرف منى : أي من الفناء في هواها والثات عليه كيفما صنعت .

<sup>(</sup>٩) يقال: استعاذ الله واستعاذ به وعاذ به: لجأ الليه ، واستجار به من المكروه .

### ومن قوله:

وَصَفَ الْبَدْرُ حُسْنَ وَجُهِكَ حَتَى خَلْتُ أَنِي ، وَمَا أَرَاكَ ، أَرَاكَ (١) وَمَا أَرَاكَ ، أَرَاكَ (١) وَإِذَا مَا تَنَفَّسَ النَّ حِسُ الغَ مِنْ تَوَهَمْتُهُ نَسِيمَ شَذَاكا (٢) خُمدَعُ لِلْمُنَى تُعِلِّلُنَى فِيه لَكَ بِإِشْرَاقِ ذَا وَنَفْحَةِ ذَاكَ (٢) لأَدُومَنَ يَا حبيبي عَلَى الْعَهْ مِنْ لَمُ لَمَا وَذَاكَ إِذْ حَكَيَاكَ (١) لأَدُومَنَ يَا حبيبي عَلَى الْعَهْ مِنْ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعَهْ مِنْ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعَمْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُهْ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْع

#### وقال:

إِذَا خُنْيُمُ بِالْغَيْبِ وُدِّى هَمَا لَكُمْ تُدلونَ إِدْلَالَ الْمُقيمِ عَلَى الْعَهْدِ (٥) وَلِي مِنْكَ بُدُ اللَّهُ الْمُقيمِ عَلَى الْعَهْدِ (٦) وَلِي مِنْكَ بُدُ اللَّهُ فَاجْتَنْبني مُذَ مَّمًا وإِنْ خِلْتَأَ نِي لَيْسَ لِيمِنْكَ مِن بُدُ (٦)

## وقال وقد غضب عليه المعتصم وحجبه:

غَضَبُ الإِمَامِ أَشَدُّ مِن أَدَبه وَقد اسْتَجَرْتُ وَعُدْتُ مِنْ غَضَبه (٧) فَضَبه (٨) أَصْبَحْتُ مُعْتَصِمً إِنْ تَنَى الإِلهُ عَلَيهِ فِي كُتُبه (٨) أَصْبَحْتُ مُعْتَصِمً إِنْ تَنَى الإِلهُ عَلَيهِ فِي كُتُبه (٨)

<sup>(</sup>١) يقول: أن البدر ليشبهك حتى أننى أذ رأيته حسبت أننى رأيتك مع أننى لم أرك .

<sup>(</sup>٢) الفض : النضير ، والشدا : قوة الرائحة .

<sup>(</sup>٣) الحدع بغيم الخاء وفتح الدال: جمع خدعة وهى ما يخدع به . والمنى: جمع منية بضم الميم وسكون النون وهى ما يتمنى . وتعللنى: تصبرنى .وذا: اشارة الى البدر في البيت الأول. وذاك اشرة الى النرجس في البيت الثانى .

<sup>(</sup>٤) حكياك : شابهاك .

<sup>(</sup>ه) بالغیب : من حیث لا أدری ، یقول : ان الثابت علی العهد قد یکون له الحق فی أن یدل ویتیه ، ولکن خائن العهد بغیر سبب لیس له الحق فی ذلك .

<sup>(</sup>٦) لى منك بد: أى مخلص • والملمم : المدموم • يقول : اننى مستطيع أن اتخلص من حبك فاجتنبنى مدموما وأن حسبت أننى لا أستطيع الخلاص من هواك •

<sup>(</sup>Y) آدبه: تأديبه ، والامام: الخليفة ، يقول: أن من غضب الخليفة أشد عليه ألما من تأديبه ولو بالجلد أو السنجن أو النفى أو غير هذا من ألوان التعديب ،

<sup>(</sup>A) اعتصم من الشيء: امتنع والتجأ . يريد أنه لا يلجأ من غضب الخليفة الا اليه ولا يعوذ منه الا به. وفي هذا مافيه من لطف الجناس . ولعل الشاعر يريد بثناء الله على الخليفة المعتصم في كتبه المنزلة ثناءه على آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم .

لَا وَالَّذِى كَمْ بُبْقِ لِي سَبَبًا أَرْجُو النَّجَاةَ بهِ سِوى سَبَبه (۱) مَالى شَفِيعٌ غَيْرُ حُرْمتهِ ولكلِّ من أَشْفَى عَلَى عَطَبِه (۲) مَالى شَفيعٌ غَيْرُ حُرْمتهِ ولكلِّ من أَشْفَى عَلَى عَطَبِه (۲) مَالى الرومى (۲)

قال يهجو خالداً النَّحْطَى:

أخالهُ ما أغْراكَ بى من عداوة ولا رَرة لولا الشقاء المُقدّرُ (١) حداك إلى المُعْدِرُ (١) عليك ، وإلى فى عريني لمُخدر رُ (١) فدونك ما حاولته فبلَغْته ورَدْت ، ولكن لا إخالك تصدر (١) فقد كنت نِسْيًا لا يُحَسُّ ولا يُركى زمناً طويلًا ، فاصبر الآن تُذكر (١)

<sup>(</sup>١) يحلف بالله تعالى على أنه لاسبيل الى النجاة من غضب الخليفة سوىعفو الخليفة نفسه .

<sup>(</sup>٢) الحرمة: ما وجب القيام به من الحقوق وأشغى: أشرف ، ويقال أشغى المريض على الموت قاربه ، والعطب: التلف ، يحلف على أنه لا شفيع له عند الخليفة الاحقه عليه بحكم الولاء له ، وكذلك الشِأن في كل من أشرف على مثل هذا الهلاك ،

<sup>(</sup>٣) ولد أبو الحسن على بن العباس الرومى ببغداد وعاش فيها متأثرا بجزاجه اليونانى وبالثقافة العربية كذلك فكان شعره صورة طريفة فى الأدب العربى من حيث الابتكار والتنسيق المنطقى والاستقصاء فى أسلوب جزل متين ، وقد أجاد فنون الشعر ؛ وخاصة \_ الوصف والهجاء \_ مات سنة ٣٨٣ هـ .

<sup>(</sup>٤) الترة: الثأر .

<sup>(</sup>٥) حداك : سياقك ، والحين : المحنية أو الهلاك ، العرين : مأوى الأسد ، ومخيدر : مقيم يشبه نفسه بالأسد ،

<sup>(</sup>٦) لا اخالك: لا أظنك . تصدر: أي تخرج من هذا المأزق الذي وقعت فيه .

<sup>(</sup>٧) أي أصبر على مر الهجاء فسوف تذكر بهذا الشعر •

وقال:

أَأْيَامَ لَهُوى هل مَواضيكِ عُوَّدُ أقولُ وقد شابت شُواتى ، وقُوِّسَت ولذَّتْ أحاديثي الرجالَ ، وأعرضَت وبُدِّلَ إعجابُ الغَسوانِي تَعَجُّباً ، ` لِــَا تُؤذِنُ الدنيا به من صُروفها وإلا فما 'يبكيهِ منها ، وإنها

ستروى رُواة الشعر فيك قصائدا 'يغلّى بها ، سانودي : الله أ كبر (١) سَداهَا مُحَازِيكُ التي قد علمها ولُحمهُا مِنِّي الكلامُ المحَـبُّو(٢) وإن كنتُ لاأهجوك إلا كحالم يَرى ما يَراهُ النائمون فيهجرُ (٣)

وهل لشباب ضَلَّ بالأمس مَنْشَدُ ؟(١) قَنَاتِي ، وأَضحت ۚ كِدْ نَتِي تَتَمَدُّدُ(٥) سُلیمی ورَیّا عن حدیثی ومَهٰدُدُ ﴿ فَهُنَّ رَوَانٍ يَعَتَبِرْنَ وَصُـدِّدُ(٧) بَكُونُ أُبِكَاءُ الطَّفْلِ سَاعَةً يُولَدُ (٨) لأفسحُ مما كان فيه وأرغَدُ ؟(٩)

<sup>(</sup>۱) ما نودى الخ: إى دائما ما دام الناس •

<sup>(</sup>٢) السدى من الثوب: الخيوط الممدودة ، واللحمة: مانسج عرضا الكلام المحبر: المحسن ،

<sup>(</sup>٣) يقول: أنى لا أكاد أشعر بك في الصحو الا كحالم لا وجود لك . يهجر يهذي .

<sup>(</sup>٤) منشد: مكان أنشده فيه وأطلبه .

<sup>(</sup>٥) الشواة : جلدة الرأس ، والمراد شاب شعرها والقناة هنا صلبه ،الكدنة : الشحم واللحم يريد أن سمنته أضحت تهزل .

<sup>(</sup>٦) أى أصبحت أحاديثي تلذ الرجال بعد ما أعرض عنى الغواني لشيبي وكان حديثي لذيذا لديهن .

<sup>(</sup>٧) الاعجاب بالشيء: السرور منه . والتعجب: الاستغراب والانكار ، روان دائمات النظر بسكون الطرف . صدد معرضات . يقول : بعد ما كنت أسر الغانيات أصبحت منكرا لدينهن فهن ينظرن الى متعجبات .

<sup>(</sup>٨) يعلل بكاء الطفل ساعة الولادة بما تعلمه به الدنيا من مصائبها .

<sup>(</sup>٩) أرغد: أطيب

وللنفس أحـوال تَظَلُّ كأنهـا وقال يرثى ابنه مجمدًا .

بُكَاوُّ كَمَايَشْفِي وَإِنْ كَانَ لَا يُجْدِي أَلَا قَاتَلَ اللَّهُ الْمَنَّايَا وَرَمْهَا تَوَخَّى حَمَامُ الْمَوْتِ أَوْسَطَ صِبْيَتِي على حينَ شِمتُ الْخَيْرَ مِنْ لَمَحَاتِهِ طَوَاهُ الرَّدَى عَنِّى فَأَضْحَى مَزَارُهُ لَقَدْ أُنْجَزَتْ فِيهِ الْمَنَايَا وَعِيدَهَا لَقَدُ قُلَّ بَيْنَ الْمَهْدِ وَاللَّحْدِ لَبُثُهُ أَلْحَ عليه النَّزْفُ حتى أَحَالَهُ ۗ وظل على الأيدى تَسَاقَطُ نَفْسُه

إذا أبصر اللهُ نْيَا اسْتَهَلَّ كَأَنه بما سوف يَلْقِ من أَذَاهَا يُهَدَّدُ (١) تُشاهدُ فيها كلَّ غيب سيشُهدُ (٢)

فَجُودَا فَقَدُ أَوْدَى نَظِيرُ كُماعندي (٣) منَ الْقَوْمِ حَبَّاتَ الْقُلُوبِ عَلَى عَمْدِ َ فَلَلَّهُ كَيِفَ ٱخْتَارَ وَاسطَةَ الْعِقْدِ<sup>(3)</sup> وَ آنَسْتُ مِنْ أَفْعَالِهِ آيَةَ الرُّشُد (٥) بَعَيدًا عَلَى قُرْبِ قَريباً عَلَى بُعْدِ (٢) وأَخْلَفَتِ الآمَالُ مَا كَانَ مِنْ وَعْد فَلَمْ يَنْسَ عَهَدُ المهْدِ إِذْ ضُمَّ فِي اللَّحْدِ إلى صُفْرةِ الجُادِيِّ عَنْ مُمْرةِ الْوَرْدِ (٧) و يَذْوِي كَمَا يَذْوِي القَضِيبُ مِنَ الرَّانْد (٨)

<sup>(</sup>١) استهل الصبى: رفع صوته بالبكاء ٠

<sup>(</sup>٢) يورد هذا البيت تأكيدا لحسسن تعليله أذ يقول أن النفس قد تشعر بما سيحدث فكذلك شأن الطفل . وتجد ابن الرومي في شعره كأنه يعرض أقيسة منطقية .

<sup>(</sup>٣) بكاؤكما: الخطاب لعينيه ، ولا يجدى: لا ينفع ، وأودى: هلك ،

<sup>(</sup>٤) توخي: تحري ٠

<sup>(</sup>٥) شمت الخير: توقعته .

<sup>(</sup>١) يريد بالقرب قرب المكان • وبالبعد بعد اللقاء •

<sup>(</sup>٧) الجادى: الزعفران ، وهو أصفر ، يقول: أن النزيف أحاله من حرة الورد الى صفرة الزعفران •

<sup>(</sup>٨) الرند: الفار . وقد يسمى به الآس وهو نوع من الريحان .

تَسَاقُطَ دُرِ مِنْ نِظَامٍ بِالاَ عِقدِ ولَوْ أُنَّهُ أَقْسَى مِنَ الحِجَرِ الصَّلْدِ ولَوْ أَنَّهُ التَّخْلِيدُ في جَنَّةِ الْخُلْدِ ولَيْسَ عَلَى ظُلْمِ الْحَوَادِثِ مِنْ مُعْد (١) لَذَا كِرُهُ مَا حَنَّتِ النِّيَبُ فِي نَجْدِ (٢) فَقَدْ نَاهُ كَانَ الْفَاحِعُ الْبَيِّنَ الْفَقْدِ (٣) مَكَانُ أَخِيهِ مِن جَزُوعٍ وَلاَ جَلْدِ أُم ِ السَّمْعُ بَعْدَ الْعَيْنِ يَهْدِي كَمَا تَهْدِي فَيَالَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ حَالَتْ بِهِ بَعْدِي وأَصْبَحْتُ فِي لَذَّاتِ عَيْشِي أَخَا زُهْدِ أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ تَغَلَيُّرْتَ عَنْ عَهْدِي وَ إِنْ كَانَتِ السُّقْيَامِنَ الدَّمْعِ لَا نُجْدِي (١) بأنفَسَ مِمَّا تُسْأَلَانِ من الرِّفدِ (٥) ولا شَمَّةٍ في مَلْعَبِ لَكَ أَوْ حَهْدِ وإِنِّي لَأُخْفِي مِنْكَ أَضْعَافَ مَا أَبْدِي لقَالَى إلا زَادَ قَلْى مِنَ الْوَجْدِ

فَيَالِكِ مِنْ نَفْسِ تَسَاقَطُ أَنْهُسًا عجبت ُ لقَالَى كَيْفَ كَمْ يَنْفَطَر ْ لَهُ وأَسَرَّ نِي أَنْ إِبْعُتُهُ بِثُوَابِهِ ولا بِعْتُهُ طَوْعاً ولَكَنْ غُصِبْتُهُ وإنَّى وإنْ مُتَّمَّثُ بِأُبْنَى لِمَا يُعَدَّهُ وأُوْلَادُنَا مِثْلُ الْجَوَارِحِ أَيُّهَا لَكُلِّ مَكَانُ لا يَسُدُّ ٱخْتِلاَلَهُ هَل ِ الْعَيْنُ بَعْدَ السَّمْع ِ تَكْفِي مَكَانَه لَعَمْرِي لَقَدْ حَالَتْ بِيَ الْحَالُ بَعْدَهُ تَكِمْتُ سُرُورِي كُلَّهُ إِذْ تَكَانْتُهُ أرريْحَانَةَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْحَشَا سأَسْقيكَ مَاءَ الْعَيْنِ مَاأَ سُعَدَتْ بهِ أُعيني جُودًا لِي فَقَدْ جُدْتُ لِلثَّرَى كأني ما استمتعت منك بضمة أُكُمْ لِمَا أُبْدِي عَلَيْكَ مِنَ الْأُسَى محمدُ مَا شَيْءٍ تُوكُمِّمَ سَاْوَةً

<sup>(</sup>١) معد من أعدى بعنى نصر وأغان ، يقول ليس هناك من معين على ظلم الحوادث ،

<sup>(</sup>٢) النيب: جمع ناب ، وهو الناقة المسنة .

<sup>(</sup>٣) الجوارح: أعضاء الانسان .

<sup>(</sup>٤) أسعدت العين بالبكاء: أعانت .

<sup>(</sup>٥) الرفد: العطاء والصلة ،

أَرَى أَخُو مِن الْبَاقِيَيْنِ كُلَيْهِما يَكُونَانِ للأَحْزَانِ أَوْرَى مِن الرَّنْدِ إِذَا لِعِبا فِي مَلْعَبِ لَكَ لَدَّعا فُو الدِي بَمْثُلِ النَّارِ عَن عَيْرِ مَا قَصْدِ إِذَا لِعِبا فِي مَلْعَبِ لَكَ لَدَّعا فُو الدِي بَمْثُلِ النَّارِ عَن عَيْرِ مَا قَصْدِ فَمَا فِيهِما لِي سَلُونُ ، بل حَزَازَة بهيجانِها ، وفي وأشقى بها وَحْدِي فَمَا فِيهِما لِي سَلُونُ ، بل حَزَازَة بهيجانِها ، وفي وأشقى بها وَحْدِي وأنت وإن أَفْرِدْت في دار وَحْشَةٍ فإنّى بدَارِ الأنس في وَحْشَةِ الْفَردِ عَلَيْ سَلِمُ الله منى تحية ومن كل عَيْنُ صَادِق الْبَرْق وَالرَّ عَدِي عليك سَلِمُ الله منى تحية ومن كل عَيْنُ صَادِق الْبَرْق وَالرَّ عَدِي

قال يماتب أبا القاسم التَّوَّزِي الشِّطْرَ نْجِي وَيَمْدَحُه:

يَا أَخِي أَيْنَ عَهْدُ ذَاكَ الْإِخَاءِ أَيْنَ مَا كَانَ بَيْلَنَا مَنْ صَفَاءِ ؟ كَشَفَتْ مِنْكَ حَاجَى هَنَوَاتٍ غُطَّيَتْ بُرْهَةً بِحُسْنِ اللقَاءِ (١) تَرَكُتْنِي وَلَم أَكُنْ سَيِّ الظَّرِنِ أَلِي مِن سَعْ مِنْ أَلِي مِن سَعْ مِنْكَ حَظًا كَسَائُو الْبُخَلاءِ بَالْحَيْدِ فَيهِ لِلنَّفْسِ رَاحَةٌ مِن عَنَاءِ أَلَا مَنْكَ رَدُّ جَمِلُ فِيهِ لِلنَّفْسِ رَاحَةٌ مِن عَنَاءِ أَلَا كَانَ مِنْكَ رَدُّ جَمِلُ فِيهِ لِلنَّفْسِ رَاحَةٌ مِن عَنَاءِ أَلَا كَانَ مِنْكَ رَدُّ جَمِلُ فِيهِ لِلنَّفْسِ رَاحَةٌ مِن عَنَاءِ أَلَا كَانَ مِنْكَ رَدُّ جَمِلُ فِيهِ لِلنَّفْسِ رَاحَةٌ مِن عَنَاءِ أَوَلَا كَانَ مِنْكَ رَدُّ جَمِلُ فِيهِ لِلنَّفْسِ رَاحَةٌ مِن عَنَاءِ أَوَلَا السَّعْوَاءِ (٢) أَجَزَاءُ الصَّدِيقِ إِيطَاقُوهُ الْهُشْ وَةَ حَتَّى يَظُلَّ كَالْعَشُواءِ (١٤ عَلَى سَعْ مِنْ السَّعَاءِ وَالشُّفَعَاءِ تَرَكَا سَعْمَةُ أَنَّ كَالاً عَلَى سَعْ مِنْ وَقَ حَتَّى هَرَاقَ مَا فِي السَّقَاءِ كَالَّذِي غُرَّهُ السَّرَابُ بَمَا خَيَّ لَ حَتَّى هَرَاقَ مَا فِي السَّقَاءِ كَالَّذِي غُرَّهُ السَّرَابُ بَمَا خَيْ لَ حَتَّى هَرَاقَ مَا فِي السَّقَاءِ كَالَّذِي غُرَّهُ السَّرَابُ بَمَا خَيْ لَ حَتَّى هَرَاقَ مَا فِي السَّقَاءِ كَالَّذِي غُرَّهُ اللَّذِي كُنْتُ أَرْجُو هُ لِدَهْرِي قَطَعْتَ مَتَن الرَّجَاءِ لَا أَلْالَاقًا سِمِ النَّذِي كُنْتُ أَرْجُو هُ لِدَهْرِي قَطَعْتَ مَتَن الرَّجَاءِ لَا أَلْا الْقَاسِمِ النَّذِي كُنْتُ أُرْجُو فَ لِدَهْرِي قَطَعْتَ مَتَن الرَّجَاءِ لَا كَانَا فَيَا سُوءَ الْجَزَاءِ لَا مَا فِي السَّقَاءِ لَا الْمَالِي عَنْ غُرُوراً وُقِيتَ سُوءَ الْجَزَاءِ لَا كَالَالَا عَنْ فَي السَّقِي الْمَرْكِي قَطَعْتَ مَنْ الرَّجَاءِ الْكَالِي عَنْ غُرُوراً وُقِيتَ سُوءَ الْجَرَاءِ الْعَرَاءِ وَلَا الْفَاسِمِ الْفَرَاءِ وَلَا الْعَلَا لَا الْفَالِي عَنْ غُرُوراً وُقِيتَ سُوءَ الْفَعَلَ عَنْ غُرُوراً وُقِيتَ سُوءَ الْجَرَاءِ الْفَالِي عَنْ غُرُوراً وُقِيتَ سُوءَ الْفَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَا الْقَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُنْ الْمُولُولُ الْمُولِقُ الْمَالِقُولُ الْمُولِقُ الْم

<sup>(</sup>۱) الهنوات: جمع هنة ، وهي من الشيء الصغير ، يقول ان طلبي منك أشياء صغيرة كشف لي عن حقيقتك التي كنت تغطيها بحسن لقائك أياى ،

<sup>(</sup>٢) العشوة: النار ، وأوطأه العشوة: كنابة عن أنه أضله ولم يهده ، والعشواء ، الناقة لا تبصر أمامها ,

بَلْ أُرَى صِدْقَكَ الْحَدِيثَ وَمَاذَا لَكَ لَبُخْلِ عَلَيْكَ بِالْإِغْضَاءِ أَنْتَ عَيْنِي وَلَيْسَ مِنْ حَقٌّ عَيْنِي غَضُّ أَجْفَانِهِ الْأَقْذَاءِ مَا بِأَمْثَالِ مَا أَتَيْتَ مِنَ الْأَمْ رِ يَحُلُ الْفَتَى ذُرًا الْعَلْيَاءِ تَبْذَلَ الْوَعْدَ لِلْأَخْلَاءِ سَمْحًا وَأَنَى مَدْ ذَاكَ تَبْلُ الْعَطَاءِ ن وَيَأْنِي الْإِثْمَارَ كُلَّ الْإِبَاءِ(١) لَيْسَ يَرْضَى الصَّديقُ مِنْكَ إِبِيشر تَحْتَ عَمْبُورِهِ دَفِينُ جَفَاءِ

فَغَدَا كَالْخِلَافِ يُورِقُ لِلْعَيْد

أَخْذُكَ اللَّاعِمِينَ بِالْبَأْسَاءِ (٢) وَرِضَاهُمْ هُنَاكَ بِالنِّصْفِ والرُّبْ عِ وَأَدْنَى رِضَاكَ فِي الْإِرْبَاءِ وَاحْتَرَاسُ الدُّهَاةِ مِنْكَ وإعصَا فُكَ بِالْأَقُويَاءِ وَالضُّعَفَاءِ عَنْ تَدَا بِيرِكَ اللَّطَافِ اللَّوَاتِي هُنَّ أَخْفَى مِنْ مُسَتَسَرِّ الْهَبَاءِ أُدَّبَتُهُ عُقُوبَةُ الْإِفْشَاءِ مِ خُرُوباً دَوَائِرَ الْأَرْحَاءِ وَأَظُنُّ ا فتر اسك الْقِر ْنَ فَلْقِر ْ نَ مَنَاياً وَشِيكَةَ الْإِرْدَاءِ مَرِ أَرْضًا عَلَّنَتَهَا بدماء عَلِطَ النَّاسُ لَسْتَ تَلْعَبُ إِبِالشِّطْ رَنْجِ لَكِن إِبَّانْفُسِ اللَّهَبَاءِ

رُبَّمَـا هَالَنِي وَحَيَّرَ عَقْلِي ﴿ كِلْ مِنَ السرِّ في ضَمِيرِ مُحَبِّ فَإِخَالُ الَّذِي تُدِيرُ عَلَى الْقَوْ وَأَرَى أَنَّ رُقْعَةَ الْأَدَمِ الْأَحْـ لكَ مَكْرُ يَدِبُ فِي الْقَوْمِ أَخْفَى مِنْ دَيِبِ الْغِنَاء فِي الْأَعْضَاءِ

<sup>(</sup>١) الخلاف: شجر من الصفصاف يحسن مرابي ولا يثر شليبًا يؤكل .

<sup>(</sup>٢) انتقل الى وصف أبى القاسم في اجادة لعب الشطرنج وقد قيل انه كان يجيد اللعب ويغلب ولو أدار للرقعة ظهره وأشار من غير نظر الى تحريك القطع كما سيذكره في القصيدة .

أَوْ مَسِيرِ الْقَضَاءِ فِي خُلَمِ الْغَيْبِ بِ إِلَى مَنْ يُرِيدُهُ إِللَّوَاءِ(١) تَقْتُلُ الشَّاهَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الرُّقْ عَدِ طِبًّا إِبالْقِتْلَة النَّكْرَاءِ(٢) غَيْرَ مَا نَاظِرٍ بِعَيْنَيْكَ فِي الدَّسْ تِ وَلَا مُقْبِلٍ عَلَى الرُّسَلَاءِ (٣) ابَلْ تَرَاهَا وَأَنْتَ مُسْتَدْ بِرَ الظَّهْ وَ الظَّهْ وَ الظَّهْ وَ الظَّهْ وَ الظَّهْ وَ الظَّهْ مَا رَأَيْنَا سِوَاكَ قِرْناً يُولَى وَهُو يُرُدِى فَوَارِسَ الْهَيْجَاءِ وَالْفُوَّادُ الذَّكَّ لِلْمُطْرِقِ الْمُهُ رِضِ عَيْنٌ يَرَى بِهَا مِنْ وَرَاءً تَقْرَأُ الدَّسْتَ ظَاهِراً فَتُؤدِّي مِ جَمِيعاً كَأَحْفَظِ الْقُرَّاءِ وَنَكَفَّى الصَّوَابَ فِيهَا سِوَى ذَا لِكَ إِذَا جَارَ جَارِرُ الْآرَاءِ(١) فَتَرَى أَن بُلغةً مَعَهَا الرا الله حَةُ خَدِيْ مِن ثَرْوَةٍ في شَقَاءِ وقديمًا رَغِبْتَ عَنْ كُلِّ مَصْحُو بِ مِنَ الْمُتْرَفِينَ وَالْأُمَراءِ وَرَفَضْتَ التِّجَارَةَ الْجَمَّةَ الرِّبْ حِ وَمَا في مِرَاسِهَا من جَدَاءِ(٥) لَمْ تَبِعْ طِيبَ عِيشَةٍ بِنُضُولٍ دُوْنَهُ خُبْثُ عِيشَةٍ كَدْرَاءِ تَعَبُ النفْس والمهانَةُ والذِّلَّ لَهُ وَالْخَوْفُ وَاطِّرَاحُ الْحَيَاءِ (٦)

<sup>(</sup>١) التواء: الهلاك .

۲) طبا : علما .

<sup>(</sup>٣) الدست: رقعة الشطرنج . والرسلاء: جمع رسيل ، وهو الموافق لك في النصال .

<sup>(</sup>٤) انتقل من الكلام على مهارته في لعب الشطرنج الى شرح صفاته العامة فهو يريد بما سوى ذاك ما سوى اللعب .

<sup>(</sup>٥) مافي مراسها من جداء: أي مافي مزاولتها من غني وثراة .

<sup>(</sup>٦) تعب النفس: بدل من خبث عيشة في البيت قبله ٠

بِلِ أَطَعْتَ النَّهِي فَفُرْتَ بِحَظِّ قَصَّرَتْ عَنْهُ فطْنَةُ الْأَغْنِياء رَاحَةِ النَّفْسُ والصِّيَّانَةِ وَالْعِفَّ لَهِ وَالْأَمْنِ فِي حَيَاءٌ رُواءُ(١) عالِماً بِالَّذِي أَخَذْتَ وَأَعْطَيْ تَ حَكِيماً فِي الْأَخْذِ وَالْإِعْطاء حِهْدِذُ الْعَقْلِ لَا يَقُو تُكَ شَيْءٍ مِثْلُهُ فَآتَ أَعْيُنَ الْبُصَرَاءِ قَائِلاً لِلْمُشيرِ بِالْكَدْحِ مَهْلًا مَا اجْتَهَادُ اللَّبِيبِ بَعْدَ اكْتَفَاء إِنَّمَا الْحُرْصُ مَرْ كَبُ الْأَشْقِياءِ قَرَّبَ الْحُرْصُ مَرْكَبًا لِشَقِيِّ وَعَلَى الْمُتْعِبَاتِ ذَيْلُ الْعَفَاءِ مَوْحَبًا بِالْكَفَافِ يَأْتِي هَنيئًا عم لعيش مُشمَّو لِلْفُناء ضَلَّةً لِا مْرَىءُ يُشَمِّرُ فِي الجُمْد دَائِباً يَكُنْ الْقَنَاطِيرَ للْوَا رِثِ وَالْعُمْرُ دَائِبٌ فِي انْقِضَاءِ نَتْ لِرَبِ الْكُنُونِ كَنْزَ بَقَاءِ حَبَّـذَا كَثْرَةُ الْقَنَاطِيرِ لَوْ كَا يَحْسَبُ الخُظَّ كُلُّهُ فِي يَدَيْهِ وَهُوَ مِنْهُ عَلَى مَدَى الجُوزَاءِ لَيْسَ فِي آجِـلِ النَّعيم لَهُ حَـ طُّ وَمَا ذَاقَ عَاجِلَ النَّهُمَاءِ ن يُرَى أُنَّهُ من السُّعَدَاءِ ذلك الخائبُ الشقيُّ وإنْ كَا نَظَرَتْ عَيْنُهُ بِلَا غُلُواءِ(٢) حَسْبُ ذی إِرْبَةٍ ورأْی جَلیِّ ض وَإِحْرَازُ مُسْكَة الْحُوْبَاءِ(٣) صِحَّةُ الدِّينِ وَالجُوَارِحِ وَالْعِرْ تلك خير لعارف الخير مِمَّا يَجْمَعُ النَّاسُ مِنْ فُضُولِ الْرَاءِ

<sup>(</sup>١) راحة النفس: بدل من حظ في البيت قبله ، وحياء رواء أي جميل ،

<sup>(</sup>۲) الاربة: العقل .

 <sup>(</sup>٣) الحوباء: النفس ومسكة الحوباء ما يحفظ حياتها: وصحمة الدين مبسدا خبره حسمب
 ف ألبيت قبله .

مالْهَنَاءِ يا أَبَا القَاسِمِ الَّذِي لَيْسَ يَخْفَى عَنْهُ مَكْنُونُ خُطَّةٍ عَوْجَاء وسواهُ مِنْ غَامِضِ الْأَشْمِياء رُ مَمَا عَزَ مِثْلُهُ بالرَكاء تَ بَصِيراً فِي لَيْلَةٍ قَمْرًا وَا يزَّ خُقُوقَ الكرامِ لِلُّوَّمَاءِ وَهْيَ عِبْ مِن فَادِحِ الْأَعْبَاءِ هُ لَكِنَّهُ زَيْمُ الوطاء (٢) مِلْتَ فِي حَاجَيِتِي إِلَى الْأَرْجَاءِ(٣) كَ فَأَسْلَمْهُمَا لِكُفِّ الْقَضَاءِ(١) س مِن الْأُمَّهَات وَالْآباء م مَ ضاً باطِناً شَدِيدَ الْحَفَاءِ قِنُ إِلَّا وَفِيهِ شُونْ الْمُتِرَاءِ غِبُ إِلَّا إِلَى مَلِيكِ السَّمَاء تلك عُلَيا مَرَاتِبِ الْأَنْسِاءِ

لَيْسَ لِلْمُكُثِ اللَّهُ عَيْشَ عَيْشُ إِنَّمَا عَيْشَ عَائِشِ إِنَّا عَيْشَ عَائِشٍ أُ تَرَى كُلَّ مَا ذَكَرْتُ جَليًّا مُمَّ يَخْفَى عَلَيْكَ أَنِي صَديقٌ لالَعَمْرُ الإله لَكِنْ تَعَاشَيْ ظالِلًا لِي مَعَ الزَّمَانِ الَّذِي ابْتَ ثَقُلُتْ حَاجَتِي إِلَيْكَ فَأُصْحَتْ فَتُوَانَيْتَ والتُّوَانِ وَطِيءُ الظَّـ كُنتَ مِمَّنْ يَرَى التَّشَيُّعَ لَكنْ ظُلْمَتْ عَاجَتِي فَلَاذَتْ بَحِقُورَيْهِ وَقَضَاءُ الْإِلَهِ أَدْوَطُ للنَّا غير أن الْيَقِينَ أَضْحَى مريضًا ما وجدتُ امراً يرَى أَنَّهُ يُو لَو بَصِحُ الْيَقِينُ مَا رَغِبَ الرَّا وعسير ' 'بلوغ ُ هَاتِيكَ جدًّا

<sup>(</sup>۱) ادعيت عدم الابصار .

<sup>(</sup>٢) الزنيم: الدعى واللَّيم . وزنيم الوطاء: لئيم الموطىء .

<sup>(</sup>٣) التشيع: مذهب ديني يرى تغضيل على على سائر الصحابة والارجاء مذهب آخر يرى الوقوف على الحياد بالنسبة للفرق المتقاتلة لا يحكمون على أحد بشيء في الدنيا بل يرجئون الحكم الى يوم القيامة فالشاعر يورى ويقول كنت متشيعا لى ثم طلبت منك مطلبا وقفت على الحياد وأرجأت الحكم على مطلبي •

<sup>(</sup>٤) الحقوا: الكشيح . ولاذت بحقويه: التجأت اليه .

وعزيز عليك عَضِّ يكَ باللَّو مِ وَلَكِن الْصَبْتَ صَدْرِي بدَاءِ وَأَنَا الْمَرْ الْمَ الْمُوم عَمَا إِي صَاحِبًا غَيْرَ صَفْوَةِ الْأَصْفِياء ذا الحُجًا مِنْهُمُ وذا الحِلْمِ وَالْعِلْ إِنَّ مَنْ لَامَ جَاهِـلًا لطَبيب مُ يَتَعَاطَى عِــلَاجَ دَاءً عَيَاءِ وقال يصف العنب الرَّارق (١):

أَنْتَ أَدْوَيْتَ صَدْرَ خَلَّكَ فَأَعْذَرْ ۚ هُ عَلَى النَّفْثُ إِنَّهُ كَالدَّوَاءِ قَدْ قَضَيْنَا لُبَانَةً من عَتَابِ وَجَمِيلٌ تَعَاتُبُ الْأَكُفَاءِ وَالَّذِي أَطْلَقَ اللِّسَانَ فَعَاتَبْ عَكَ عَدِيكَ أَوَّلَ الفَّهُمَاءِ م وَجَهْلُ مَلَامةُ الْحُهَــلَاءَ

وَرَازِقِ مُغْطَفِ الْخُصُـــورِ كَأَنَّهُ كَاذِنُ الْبَلورِ ٢٠) قَدْ ضُمِّنَتْ مِسْكُمَّا إِلَى الشَّطُورِ وَفِي الْأَعَالِي ما ﴿ وَرْدٍ جُورِي (٣) كُمْ يُبْتِقِ مِنْهُ وَهَجُ الْحُرُورِ إِلَّا ضِيَاءً فِي ظُرُونِ نُورٍ (١) لَوْ أُنَّهُ يَبْقَى عَلَى الدُّهُ \_ ورِ قَرَّط آذَانَ الحُسَانِ الْحُورِ لَهُ مَذَاقُ الْعَسَلِ المَشُودِ وَنَكُهَةُ الْمَسْكِ مَعَ الْكَافُورِ بَاكُوْتُهُ وَالطَّيْرُ فِي الْوُكورِ وَعُذَرُ اللَّذَّاتِ فِي الْبُكُورِ (٥) بِفِتْيَةً مِنْ وَلَدِ الْمُنْصُور أُمْلَأُ لِلْعَـٰيْنِ مِنَ الْبُدُورِ

<sup>(</sup>١) العنب الرازقي : نوع من العنب أبيض طويل الحب .

<sup>(</sup>٢) مخطف الخصر: هزيله.

<sup>(</sup>٣) الجورى : منسوب الى جور مديئة بفارس ينسب اليها الورد ويعمل فيها ماؤه ٠

<sup>(</sup>٤) الحرور : حر الشمس .

<sup>(</sup>٥) أصل عذرة الفرس ناصيته وأراد بعذر اللذات بوادرها وأول مايظهر منها .

حَتَّى أَنَيْنَا خَيْمَةَ النَّاطُورِ قَبْلَ اُرْتِفَاعِ الشَّمْسِ لِلذُّرُورِ (۱) مُمَّ جَلْسَ الْمَحْبُورِ عَلَى حِفَافَى جَدُولٍ مَسْجُورِ (۲) مُمَّ جَلْسَ الْمُحْبُورِ عَلَى حِفَافَى جَدُولٍ مَسْجُورِ (۳) أَيْنَ مِثْلَ الْمُنْصُلِ الْمَنْمُورِ الْوَمِثْلَ الْمُنْصُلِ الْمَنْمُورِ (۳) أَيْنَ مِثْلَ الْمُنْصُلِ الْمُنْصُلِ الْمَنْمُورِ (۱) يَنْسَابُ مِثْلَ الْمُنْطُورِ (۱) فَنْسَابُ مِثْلَ الْمُنْطُورِ الْمَنْعُورِ اللَّهُ عَنْ يَوْمِنَا الْمَنْطُورِ (۱) فَنْسِلَتُ الْمُنْطُورِ اللَّهُ عَنْ يَوْمِنَا الْمَنْطُورِ الْمُسْتَعِ الْفُسَدِ وَمُتَعَةً مِن مُتَعِ الْفُسَدِ وَمِنَا الْمَنْطُورِ وَمُنْعَةً مِن مُتَعِ الْفُسِدِ وَمِنَا الْمَنْطُورِ اللَّهُ الْمُسْتَعِ الْفُسُدِ وَمِنَا الْمَنْطُورِ اللَّهُ الْمُنْطُورِ اللَّهُ الْمُنْطُورِ الْمُسْتَعِ الْفُسُدِ وَمُنْعَةً مِن مُتَعِ الْفُسُدِ وَمِنَا الْمُنْطُورِ الْمُسْتَعِ الْفُسُدِ وَمِنَا الْمُنْطُورِ اللَّهُ الْمُنْطُورِ الْمُسْتَعِ الْفُسُدِ وَمُنْعَةً مِن مُتَعِ الْفُسُدِ الْمُسْتَعِ الْفُسُدِي الْمُنْطُورِ الْمُنْطُورِ الْمُنْطُورِ الْمُنْطُورِ الْمُنْعُورِ الْمُنْطُورِ الْمُسْتَعِ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُنْطُورِ الْمُنْعِلِينَ الْمُنْعُونِ الْمُسْتَعِ الْمُسْتَعِ الْمُسْتَعِ الْمُنْعِلِينَ الْمُنْعُونِ الْمُسْتَعِ الْمُسْتَعِ الْمُنْعُونِ الْمُلْمُ الْمُنْعِلِينَ الْمُنْعُونِ الْمُنْعُونِ الْمُسْتَعِ الْمُسْتَعِ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُونِ الْمُنْعُونِ الْمُنْعُونِ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُلِينَا الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعِلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُلِينَا الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعِلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُونِ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعِلِينَ الْمُنْعِلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُولِ الْمُنْعُولِ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعِلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُولِ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُنْعُلِينَ الْمُعْع

# (١٤) الْهُ عُتُرى

قال يصف خروج المتوكل لصلاة عيد الفطر من قصيدة :

بالبِر صُمْتَ وَأَنتَ أَفضلُ صَائم وَ بِسنَّة الله الرضيَّة تُفطِر فانْعَمْ بيومِ الفِطر عيداً إِنه يومُ أُغرُّ منَ الزمان مُشَهَّرُ فانْعَمْ بيومِ الفِطر عيداً إِنه يومُ أُغرُّ منَ الزمان مُشَهَّرُ أَظهرتَ عِنَّ اللكِ فيه بجحْفل لَجِب ! يُحاطُ الدينُ فيه وَيُنصَر (٢)

<sup>(</sup>١) الناطور: حارس العنب ، والذرور: مصدر ذرت الشمس طلعت ،

<sup>(</sup>٢) حفاقا النهر أو الجدول: جانباه ، والمسجود: المملوء ،

<sup>(</sup>٣) المهرق: الصحيفة: والمنصل: السيف.

<sup>(</sup>٤) السماطان: مثنى سماط وهو الشيء المصطف، يقال علل نفسه بتعلة أي شفل نفسه بشيء .

<sup>(</sup>ه) هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائى ولد بناحية منبج سنة ٢٠٦ ه ، وتنقل فى قبائل طىء وغيرها من البدو الضاربين فى شواطىء الفرات فغلبت عليه فصاحة العرب واتصل بالمتوكل اوالفتح بن خلقان محترما حتى قتلا ، وقد مات سنة ٢٨٤ ه، ويمتاز شعره برقة الأسلوب وحسن الخيال واجادة الوصف والرثاء والعتاب والغزل والمديح .

<sup>(</sup>٦) الجحفل: الجيش الكثير ، لجب: ذو لجب أى صياح وجلبة ،

عُدَدًا يسير بها العديدُ الأكثر والبيض تلمعُ ، والأَسنَّةُ تَزْهَر(١) والجو مُعتكِر الجوانب أُغبَرَ (٢) طوراً ، ويُطفئها العجاجُ الأَكْدَرُ (٣) تلك الدُّجي وأنجابَ ذاك العِثْيَرُ (١) يُوكَى إليك مها ، وعين تنظرُ مِن أَنْهُم اللهِ التي لاتُكْفَر لَمَا طَلَّعْتَ مِنِ الصَّفُوفِ ، وَكُبَّرُوا حتى أُنتَهيتَ إلى المصلّى لابسا نُورَ الهدى ، يَبدُو عليك ويَظهر لله لا يُزهَى ، ولا يتكبَّر في وُسعه لَسَعَى إليكَ المنبر

خِلنا الجِبال تسير فيه وقد غَدتْ فالخيل تُصهَلُ ، والفوارس تَدَّعِي ، والأرضُ خاشِعة ﴿ كَمِيدُ بِثْقُلْهَا ، والشمس ماتِعَـة ﴿ تُوقَّدُ بِالضُّحا حتى طلعْتَ بضوْء وجهك فأنجلتْ وافتن فيك الناظِرون : فأصبَغُ يجدون رؤيتك التي فازوا لها ذكرُوا بطلَمَتِكَ النبيَّ ، فهلَّلُوا ومشَيتَ مِشيةَ خاشِـع مُتواضع فلو أُنَّ مُشتاقًا تـكلَّفَ فوق ما

## ومن قوله يصف الربيع:

أَتَاكَ الربيعُ الطلْقُ يختالُ ضاحكا من المُحسن حتى كادَ أن يتكلَّما وقد نبّه النيروزُ في غَسقِ الدلجي أُوائلَ وَرْدِ كُنَّ بِالْأُمِسُ نُوَّمَا (٥)

<sup>(</sup>١) البيض: السيوف ، والأسنة: جمع سنان: نصل الرمح ، تزهر: تضيء وتلمع ،

<sup>(</sup>١٢) تميد: تتحرك وتضطرب ، والجو معتكر أي من ضخامة الجيش أو من غباره ،

<sup>(</sup>٣) ماتعة : مرتفعة . والعجاج : الغبار . والأكدر : الشديد الكدرة وهي ضد الصفاء .

<sup>(</sup>٤) الدجى: جمع دجية: الظلمة ، ويقصد ظلمة العثير الذي هو الفيار ،

<sup>(</sup>٥) النيروزعند الفرس أول أيام السنة الشمسية . غسق الدجى : ظلمة الليل . والمعنى أن مقدم الربيع يصحبه تفتح الورد .

يُفتقُها بردُ الندى فكأنه يَبُثُ حديثاً كان قبلُ مُكَتَها (۱) فين شجر رَدِّ الربيعُ لباسه عليه كا نشَرْتَ وشياً مُنَمْهَا (۲) فين شجر رَدِّ الربيعُ لباسه وكان قذَّى للعين إذ كان مُحرِما (۳) أَحَلَّ فأبدَى للعين إذ كان مُحرِما (۳) ورقَّ نسيمُ الربح حتى حسبتُه يجيء بأنفاس الأحِبَّة نُعمًا وقال يمدح محمد بن على بن عيسى القُمِّى:

ذاكَ وَادِى الأراكِ فاحبِس قَلِيلا مُقْصِراً مِن صَبابةٍ أو مُطيلاً فقف مَشُوقاً ، أو مُطيلاً ، أو عَدُولاً إِنَّ بِينَ الكَثيبِ فَالْجِزْعِ فَالاَ رامِ ، رَبْعاً لِآلِ هِند مُعيلاً أَبلَت الرَّحُ وَالرَّوائِحِ وَالْأَيَّ الْمُ منه مَعَالِما وَطُلُولاً (٧) وَخَلَافُ الجَيلِ قَوْلُكِ لِلذَّا كِرِ عَهدَ الأحبابِ : صَبْراً جَميلاً وَخَلَافُ الجَيلِ قَوْلُكِ لِلذَّا كِرِ عَهدَ الأحبابِ : صَبْراً جَميلاً

<sup>(</sup>۱) يشبه انتشار الأريج على أثر تفتح الورد بسر كان مكتوما فأذيع ٠

<sup>(</sup>٢) الوشى: نقش الثوب ، منمنم : محسن ، يشبه اكتساء الأشجار بالزهر بالنقش الجميل ،

<sup>(</sup>٣) أحل هنا بمعنى لبس الثياب ، والاحرام النجرد من الخيط ، والقذى : ما يقع فى العين فيؤلما ويسيل دمعها من تبن ونحوه ،

<sup>(</sup>٤) وادى الأراك: واد قرب مكة وقيل موضع بعرفة واحبس: قف راحلتك أو نفسك مثلا . والضبابة: الشوق والولع الشديد ، يطلب الى صاحب الوقوف بديار الأحبة وفاء لأهلها الراحلين عنها .

<sup>(</sup>ه) مشوقا: مولعا يقال شاقه الحب اذا هاجه ، ومسعدا: معينا ، أى على حرارة الشوق ، ومعينا أى على ما ذلك .

<sup>(</sup>٦) الكثيب : قرية بالبحرين لبنى محارب . والجزع : موضع بنجد وآخر بأرض طيىء وواد باليمامة . والآرام : دارة . والربع المحيل : الدار الخالية .

<sup>(</sup>٧) الروائح: جمع رائحة وهي من السحابة التي تجيءعشيا أو الماطرة ، والمعالم، مايستدل بها على الطريق أو هي المعاهد ، المفرد: معلم ، والطلول: جمع طلل وهو الشاخص من الآثار ،

لا تَلُمْهُ عَلَى مُوَاصَلَةِ الدَّمْ عِي ، وَلُؤمْ لَوْمُ الْحَلَيلِ الْحَلَيلا علَّ ماءَ الدُّموعِ أيخمِدُ نارًا مِن جَوَى اللهِ أَوَ يَبُلُّ غَلِيلاً ا شُوْقَ ذَكْرًا وَالْحَبَّ نِضُوًّا ضَلَيلاً (٢) وَبِكَاءُ الدِّيارِ مما يَرُدُّ ال نَ ، وَلَـكِنْ كَانَ البُّكَا الْمُكاا طو يلا لَمْ يَكُنْ يَوْمُناً طَويلًا بِنَعَمَا قَدُ وَجَدُناً مُحمدً بنَ عَلَيَّ غَايَة المجد قَائلًا وَفَعُولا كَ سَحِيقاً كَمَا لَقِينًا الشَّمولا(٣) وَلَقَينا شمائلًا تَنْثُر المُّ لم نُردْ بعدَها عليهِ دَليـــلا وَرَأَينا سِماً نَدًى وَسَماحٍ شَرَفاً باَتَ للسَّماكِ رَسِيلا(١) أَشْعَرَىٰ ، كَفَاهُ عِيسَى بنُ مُوسَى في مدّى المجدِ ، غُرَّةً ، وَحُجولا(٥) خُلَّفَ البُهـرَ للجيادِ ، وَأَلـقَى ضَ رِجِالًا ، وَنَجْدَةً ، وَخُيولًا وَبَنُو الْأَشْعِرِ الذي مَلَأَ الأر تركت في الغِـرار منـهُ فُلُولاً (٦). شَوكَة ما أُصَابَت الدهْرَ إلَّا

<sup>(</sup>١) الغليل: شدة العطش ، والمراد هنا حرقة الشوق .

<sup>(</sup>٢) يرد الشوق ذكرا: يجعله ذكريات للماضى فقط ، والدغسو: التَليل المعب ، يريد أن بكاء الديار يشفى النفس من آلام الحب ويخفف لوعته .

<sup>(</sup>٣) الشمول: الخمر أو الراردة منها والمراد الأخلاق الحميدة ، والمسك السحيق: المسحوق ، يشبه به آثار الخلق العليب ،

<sup>(</sup>٤) : شعرى : منسوب الى الأشعر جده والساك : اسم لكل من كوكبين نيرين : أحدهما السماك الأعزل ، والفادى الرامح . ورسيلا : قرينا ، أى كفاه شرف آبائه السامى .

<sup>(</sup>ه) البهر: انقطاع النفس من الاعياء ، والجياد: الخيل ، والمدى: الغاية والمنتهى ، والغرة: بياض فى جبهة الفرس ، ومن كل شيءأوله ومعظمه ، وغرة القوم: سيدهم والحجول: جمع حجل وهو البيض فى رجل الفرس ، يريد أنه لايكل ولكنه وصل الى غاية المجد بكريم أفماله التى تشبه غرة الخيل السابقة وحجولها .

<sup>(</sup>٦) الشوكة هنا: العزة والسلطان • وغرار السيف · حده • والفلول : جمع فل وهو الثلمة في حد السيف • يقول : ان صولتهم قوية حتى على صروف الدهر •

بَكَغَ الْمَكْرِماتِ طُولًا وَعَرْضاً وَتَنَاهَتْ إِلَيْهِ عَرْضاً وَطُولًا() رَادَةُ الْحَدِ أَوَلًا وَأُولُو الْجِدِ وَاحِدا وَقَبِيلًا() وَكَانَّ الفروع كَانَتْ أَصُولًا() وَكَانَّ الفروع كَانَتْ أَصُولًا() وَنُجُومٌ إِذَا تَوَقَدْنَ فِي الْخَطْ بِ تَوَهَّمْتَ فِي النَّجُومِ أُفُولًا() وَنُجُومٌ إِذَا تَوَقَدْنَ فِي الْخَطْ بِ تَوَهَّمْتَ فِي النَّجُومِ أُفُولًا() وَحُجِبُّونَ للنّبي وَأُهل الله الله الله الله الله والله سَلَبُوا البيض بَرَّهَا وَأَقامُوا بِظُبُاهَا التأويل وَالتَّنزيلا() تَحْسَبُ الشِّيبَ فِي الْوَقِيعةِ شُبَّا نَا إِذَا صَافَحُوا الصَفِيحِ الصَّقِيلِ فَا وَأَقامُوا عَزِيزاً وَإِذَا سَالمُوا أَعَـرُوا ذَلِيلًا() وَإِذَا سَالمُوا أَعَـرُوا ذَلِيلًا() وَإِذَا سَالمُوا أَعَـرُوا ذَلِيلًا() وَإِذَا سَالمُوا أَعَـرُوا ذَلِيلًا وَإِذَا سَالمُوا عَرْوا ذَلِيلًا وَإِذَا سَالمُوا عَرَوا ذَلِيلًا وَإِذَا سَالمُوا عَرْوا ذَلِيلًا وَإِذَا سَالمُوا عَرَوا ذَلِيلًا فَإِذَا عَرْ أُمُ مَنَعَ السيفُ عِرَّهُمْ أَن يَرُولًا عَرْيا وَلِهُ خَلْبًا عَلَى الْكِرَامِ جَلِيلًا وَإِذَا عَرْدُولًا عَلَيلًا وَأَرَى جُودُكُ الْجُوادَ بَغِيلًا وَرَى جُودُكُ الْجُوادَ بَغِيلًا وَلَا مَعْشِوا الْكَثِيرَ قلِيلًا وَأَرَى جُودُكُ الْجُوادَ بَغِيلًا وَأَرَى جُودُكُ الْجُوادَ بَغِيلًا

<sup>(</sup>۱) تناهت اليه: بلغت غايتها عنده ،

<sup>(</sup>٢) رادة الحمد : سابقون اليه .

<sup>(</sup>٣) يقول: انهم متساوون في المجد لا تكاد تفرق بين طبقاتهم فيه ، فكأن الأبناء هم بأنوه وكأن البانين من الآباء هم الأبناء .

<sup>(</sup>٤) نجوم الأولى: رجال كالنجوم سموا ونفاذا ونباهة ، ونجوم الثانية: نجوم الساء ، يقول: يظهرون في الشدائد فيخفون من عداهم حتى كأن نجوم السماء غائبة أيضا ،

<sup>(</sup>٥) البيض : السيوف . والبر : الثياب من الكتان أو القطن ، والمراد أغمادها أو بهاؤها ومضاؤها . والظبى : جمع ظبة : حد السيف أو السنان ، والتأويل : التفسير (يريد تفسير مسائل الدين) . والتنزيل : القرآن الكريم ، والمراد انهم خدموا الدين بسيوفهم .

<sup>(</sup>٦) أي هم في الحروب ليوث وفي السلم يحمون الذليل ويكرمونه ٠

<sup>(</sup>٧) يقول: أن كرمك يضر الكرام لأن كرثة عطاياك العظيمة تزرى بما يعطون فلا يظهر لهم فضل.

لا أَثُنُ الْبُخَّالَ بُوفُونَكَ الشَّكَ مِنْ عَيْرِهِمْ دُفَعُ مِنْ الشَّكَ مَنْ الْمَاتُ حَمْداً وأَعطَتْ جَزِيلًا (١) جَمَلَ مِن غَيْرِهِمْ دُفَعُ مِنْ مِن عَيْرِهِمْ دُفَعُ مِنْ مَنَ مَن رَبِّقِ السحابِ بَدِيلًا ! (٢) كَمْ لِجَدواكَ مِنْ مَقَامٍ ، لَعَمْرِى كَانَ مِن رَبِّقِ السحابِ بَدِيلًا ! (٢) عند وجُه طَلْق إِذَا ما تَبَدَّى لِحُزُونِ الْخُطُوبِ عادتْ سُهُولًا يَئِسَ الحاسدون منكَ وكانُوا أَسَفاً ينظُرون نَحوك حُولًا (٣) يَئِسَ الحاسدون منكَ وكانُوا أَسَفاً ينظُرون نَحوك حُولًا (٣) وَرَأُو أَنَّهُم إِذَا وَصَلوا تِلْ لَكَ المساعِي بِالفِكر ذَابُوا بُحُولًا (١) فَتَنُو عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

<sup>(</sup>أ) أى أن عطاياك جعلت البخال كغيرهم ممن كانوا يوصفون بالكرم ، لأنها نزلت بهؤلاء الى درجة البخلاء .

<sup>(</sup>٢) الجدوى: العطاء . وريق السحاب: أفضله وأوله ، أى أن عطاياك لها أثر فى النعمة والخير كأثر السحاب الماطر .

<sup>(</sup>٣) حولا: ذوى عيون حولاء ، والحول: ميل احدى الحدقتين الى الأنف والأخرى الى الصداع، وهذه الحال تدل على الحسرة والأسف ،

<sup>(</sup>٤) يقول: رأوا أنهم لا يستطيعون الوصول الى محامدك حتى بمجرد تفكيرهم فيها ولو حاولوا ذلك ذابت جسومهم ضعفا دون الغاية .

<sup>(</sup>ه) وكانت نتيجة ذلك أن انصرفوا عنك لا يمكنهم النظر اللي محامدك السامية ولا التفكير في ادراكها لأن أبصارهم ضعيفة ، وقلوبهم معيبة .

<sup>(</sup>٦) أى يكفينى الحاسدون فى الدلالة على صاحب الفضل أين هو ، لسكثرة حديثهم عنه وذلك قول أبى تمام:

## وَقال يمدح المتوكل:

لِي حبيبُ قَدْ لَجَّ فِي الهَجر جِدًّا وَأُعَادَ الصدودَ منه وَأَبْدَى (١) ذُو فُنُونِ يُريكَ في كُلِّ يَوْمِ خُلُقًا من جفَائه مُسْتَجداً فاً ، وَيَدنُو وَصْلاً ، وَيَبْعُدُ صَدّا(٢) يتأتَّى مَنْعًا ، وَيُنْعِمُ إِسْعًا نَ ، وَأُمْسِي مَولًى ، وأُصِبِحُ عَبدا(٢) أُغْتَدِي رَاضِياً وَقد بِتُ مُضِباً وَ بِنَفْسِي أَفْدِي عَلَى كُلِّ حَالٍ شَادِنًا ، لو يُمسَّ إِالحُسْنِ أَعدى (١) لِ وَعرَّضْتُ بِالسلام فَردًّا مراً بي خالياً فأطمَع في الوَّصْ ف فَقَبَلْتُ جُلَّنَاراً وَوَرْدَا(٥) وَثُنَّى خُدَّه إِلَى عَلَى خُو فَأْجَازَى بِهِ ، وَلا خُنْتُ عهدا سَيّدي أنتَ ، ما تَعَرَّضَتُ ظُلماً وَأُرْثِ لَىٰ مِن جَوَانِحِ لِيسِ تَهَدُّا رِقَ کی من مدامع لیس تَر ْقا تُ بَدِيلًا ، أو واجدا مِنك نِدّاله أُتُرانِي مُسْتَبِدِلاً بِكُ مَا عِشْـ ظاً وَأَحلَى شَكلاً ، وَأَحسنُ قَدّا(٧) حاشَ لله ؟ أنتَ أَفتنُ أَلَّا يا سَدَاداً ، وَقَيِّمَ الدِّين رُشْدًا (^) خَلَقَ اللهُ جَعْفُراً قَيِّمَ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) لج في الهجر: تمادي فيه ولزمه .

<sup>(</sup>٢) يتأبى : يأبى ويمتنع ، وينعم : يرفه ، والاسمعاف المساعدة ، أى يرفه عنى قليلا في بعض الأحيان ،

<sup>(</sup>٣) المولى: السيد أو الصاحب ، يذكر تجنى المحبوب واختلاف أحواله معه .

<sup>(</sup>٤) الشادن : ولد الظبية تشبه به الفتاة الظريفة ، ثم يقول: لو مسه أحدنالته منه عدوى الحسن

<sup>(</sup>٥) الجلناد: زهر الرمان يشبه به الخد في الحمرة .

<sup>(</sup>٦) الند: المثل والنظير .

<sup>(</sup>٧) حاش لله: تنزه ١١٠ ) ويريد بها هنا نفى استبدال غير حبيبه به أو وجود نظيره .

<sup>(</sup>٨) القيم: المستقيم ، يريد أنه حسن الدنيا والأخرى لسداده وهدايته .

أكرمَ الناس شِيمةً وَأَنَّمَ النَّه للسَّ خُلُقًا ، وَأَكْثَرَ الناس رفْدا(١) مَلكُ ۚ حَصَّنَتْ عَزِيمتُهُ الْمُل لِي فَأْضِيتُ لَهُ مُغَاثاً وَردَّا(٢) ضُ ، وَعَمَّ البلادَ غَوْرًا وَبَجْدا(٣) ر بكف على اللرَيَّةِ تَنْدَى (١) منه قُربا تَردَدْ من الفَقَر بُعُدا وَجَمَالَ الدنيا ثناءً وَتَعَـدًا(٥) ونسِيبَ النَّسَى جَـدًّا كَفِكَا دِي عَلَى دَهرِ نا السِيءِ فَنُعْدَى (٦) شُكر إحسانِك الذي لا يُؤدَّى

أَظهرَ العدلَ ، فاستنارتْ به الأر وحَكَى القَطَرَ بل أُبَرَّ على القَطْ هُوَ بحر السماح، والجودِ ؛ فازدَدْ يا ثمالَ الدُّنيا عَطاءً وَبَـذُلا و شَـبيهُ النَّـيِّ خُلْقًا وخَلْقًا بِكَ نَسْتَعَتِبُ الليالَى وَنَسْــتَعْــ فابقَ عُمرَ الزمان حتى نُوَّدِّى

وقال يصفُّ الذئبَ حين لَقيه :

أَمَّا لَكُمُ مِن هَجِرِ أَحْبَا بِكُمْ بُدُّ ؟ وَشِيكاً ، ولم يُنْجَزُ لنا منكُمُ ۗ وَعْدُ!(٧)

سلامٌ عليكم ، لا وَفالا ، وَلا عَهد أَأَحْبَابَنَا قد أُنجِزَ البينُ وَعْدَهُ

<sup>(</sup>١) أكرم: أفضل . الشيمة: الخلق والطبيعة . والرفد: العطاء .

<sup>(</sup>٢) مفاثا: ملجأ . وردا: عمادا .

<sup>(</sup>٣) الغور: أما انحدر وأطمأن من الأرض وضده النجد ، يريد أن عدله شمل جميع البلاد .

<sup>(</sup>٤) القطر: المطر ، أي يشبه بكرمه المطر ، وأبر : زاد ، تندي : تعطى كثيرا ،

<sup>(</sup>٥) الشمال: الملجأ والمعتمد . وثمال القوم: الذي يقوم بأمرهم .

<sup>(</sup>٦) نستعتب الليالي : نطلب منها العتبي (الرضا) أو نعطيها العتبي ونسترضيها (ضد) والأول هو الظاهر هنا أي نطلب من الليالي أن تكون وفق آمالنا ، ونستعدى على الدهر : نستعين لك عليه ، فنعدى : فنعان ونغلب ،

<sup>(</sup>٧) وشيكا: سريعا . وأنجز البين وعده: فرقنا البعد ووعدهم . هو القرب .

أَطْلاًلَ دَارِ العامِرِيَّةِ بِاللَّوى الْمَارِيَّةِ بِاللَّوى الشقيقة فالْحِمَى بِنَفْسِي مَنْ عَذَّبْتُ نَفْسِي بَحُبِةً عَنِالْاحِبَابِ شَطَّتْ بِهِ النَّوى حَبِيبْ عَنِالْاحِبَابِ شَطَّتْ بِهِ النَّوى عَبِيبْ عَنِالْاحِبَابِ شَطَّتْ بِهِ النَّوى إِذَا جُزْتُ صَحِراً الْغُورَيْرِ مُغْرَّباً فَقُلُ لِبَينِي الضَّحاكِ مَهَلاً ؛ فَإِنَّ ابنَ أُخْتِكُمْ فَقُلُ لِبَينِي الضَّحاكِ مَهَلاً ؛ فَإِنَّ ابنَ أُخْتِكُمْ مَلَى الضَّحاكِ مَهَلاً ؛ فَإِنَّ ابنَ أُخْتِكُمُ مَلَى المَلِيجُوا سِوى الرَّدَى مَدَى عَمِيبُ كَنْصَلِ السيفِ لو ضُر بَتْ بِهِ مَهِيبُ كَنْصَلِ السيفِ لو ضُر بَتْ بِهِ مَهَيبُ كَنْتُ بِعضَ مَنْ مَنْ يُولُولًا الْمِيلِي وَلُولًا الْمِيلِي وَلُولًا الْمِيلِي وَلُولًا الْمِيلِي وَلُولًا الْمِيلِي وَلَولًا الْمِيلِي الْمُلْمَةِ وَلُولًا الْمِيلِي وَلُولًا الْمِيلِي الْمُلْمَةِ وَلُولًا الْمِيلِي ثَقْلُ كُلِّ مُلِيلًا مُلْمَةً وَلُولًا الْمِيلِي ثَقْلُ كُلِّ مُلِمَةً وَلُولًا الْمِيلِي وَلُولًا الْمِيلِي ثَقْلُ كُلِّ مُلِمَةً وَلُولًا الْمِيلِي ثَقْلُ كُلِّ مُلِمَةً وَلُولًا الْمِيلُ ثَقْلُ كُلِّ مُلِمَةً فَيْ اللَّهُ مُلَمِّةً وَلُولًا الْمِيلُ ثَقْلُ كُلِّ مُلَّ مُلَي الْمُلَّا مُلَا مُلِكًا مُلَا مُلَالًا مُعْلَى الْمُلْمَالِ السيفِ لُولُولًا الْمُعْلِي مُنَا الْمُلْمِي الْمُلْمَالِ السيفِ لَو مُلْ مُلَا مُلَا مُلَا مُعْلَى مُلِي اللْمُلْمُ الْمُلْمَالِ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمَالِ الْمُلْمِي السيفِي الْمُلْمُ الْمُلْمَالِ الْمُلْمُ السيفِي اللَّهُ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُنْ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الللْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

سَقَتْ رَيْعَكِ الأَنْوَاء! مافعكَتْ هِندُ ؟ (١) أَمَّا لِلنَّوى إلاَّ رسيسَ الهوَى قَصْدُ ؟! (٢) وإنْ كَمْ يَكُن مِنهُ وصَالَ ولا وُدُّ وَإِنْ كَمْ يَكُن مِنهُ وصَالَ ولا وُدُّ وَالْمُدُ ؟ وَأَيُّ حبيبٍ ما أَتَى دونهُ البُعدُ ؟ وَجَازَتُكَ بطحاء السواجير ياسَعدُ (١) وَجَازَتُكَ بطحاء السواجير ياسَعدُ (١) أَنَا الأَفْعُوانُ الصِّلُ ، والضَّيغَمُ الْوَرْدُ (١) لَهُ عَزَمَاتُ هَزْ لُ آرَامِها جِدُّ (١) لَهُ عَزَمَاتُ هَزْ لُ آرَامِها وَهُدُ (١) وَإِن كَانَ خَرِقاً ما يُحِلُّ له عَقْدُ (١) ذُرا أَجا طَلَتْ وأعلامها وَهُدُ (١) ذُرا أَجا طَلَتْ وأعلامها وَهُدُ (١) خَرَوا أَلْمَا فِي وَدُوا الذي وَدُّوا الذي وَدُوا الذي وَدُّوا الذي وَدُّوا الذي وَدُّوا الذي وَدُّوا الذي وَدُوا الذي وَدُّوا الذي وَدُّوا الذي وَدُّوا الذي وَدُّوا الذي وَدُوا الذي وَدُّوا الذي وَدُّوا الذي وَدُّوا الذي وَدُّوا الذي وَدُوا الذي المُوا وَالْمُوا وَلَا الْمُوا وَلَا الْمُؤَا وَالْمُوا وَلَا وَلَا وَالْمُوا وَلَوْلَا وَالْمُؤَا وَلَا الْمُؤَا وَلَا الْمُؤَا وَلَا أَمْ الْمُؤَا وَلَا أَمْ وَلَا أَمْ وَلَا أَمْ وَلَا أَمْ الْمُؤَا وَلَا أَوْلَا أَمْ الْمُؤَا وَلَا أَا وَلَا أَمْ الْمُؤَا وَلَا أَمْ الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُ

<sup>(</sup>١) اللوى: ما التوى من الرمل أو مسترقه ، والربع: الموضع ، والأنواء: الأمطار ،

<sup>(</sup>٢) الشقيقة والحمى : موضعان . ورسيس الهوى : حرقته وثباته .

<sup>(</sup>٣) الفوير: ماء لبني كلب ٠.

<sup>(</sup>٤) الأفعوان: ذكر الأفعى ( الحية الخبيثة ) • والصل: الداهية من الحيات • الضيغم: الأسد والورد: الشجاع الجرىء من الأسود •

<sup>(</sup>٥) أضعف هممه قوية نافذة ٠

<sup>(</sup>٦) الردى: الهلاك . الخرق: الكريم ، ما يحل الخ أى لايرجع عما اعتزمه .

<sup>(</sup>٧) أجاً وسلمى : هما جبلاطيىء المشهورين فى الشمال من جزيرة العرب، وذراه :أعاليه وأعلامها أعاليها . وهد : منخفضة جمع وهدة .

اليالى: هلك ،

إِذَا الحرْبُ لَم يُقْدَح لَخْمِدِهَا زَنْدُ (١) ذَريني وَإِيَّاهُم فَحَسْي صَرَامَتي وَلَى صَاحِبُ عَضْبُ المضارِبِ صَارِمْ ﴿ طُو ِيلُ نِجَادٍ ، مَا يُفَلُّ لَهُ حَدُّ (٢) وَبَا كِيَةٍ تَشْكُو الفِراقَ بِأَدمُع يُبَادِرْنَهَا سحًّا كَمَا انتَكُرَ العِقدُ يَتُونُ إِلَى الْعَلْيَاءِ لَيْسَ لَهُ نِد (٣) رَشَادَكِ ، لَا يُعْزِنْكِ بَيْنُ أُبْنَ هِمَّةً وَلِلَّيْلِ مِنْ أَفْعَالِهِ وَالكّرى عبد (١) فهن كانَ حُرًّا فهو لِلْعَزَ ْمِ وَالسُّرَى حُشَاشَةٌ نَصْل ضَمَّ إِفرندَهُ غِمدُ (٥) وَليل كَأْنَّ الصِيحَ فِي أُخْرَيَاتِهِ بِعَين أُبْنِ لِيلٍ ، مَالَهُ بِالكَرَى عَهدُ (٦) تَسَرَربَكَتُهُ وَالذَّئبُ وَسُنَانُ هَاجِعُ وَتَأْلَفُنِي فيه النَّمالِ وَالرُّبُد (٧) أُثِيرُ القَطَا الـكُدْرِيُّ عَنْ جَمَا تِهِ وَأَضْلَاعَهُ مِن جَانبيه شُوًى مَهْدُ (١) وَأَطِلْسَ مِلْ العِينِ يَحْمِلُ زُوْرَهُ وَمَـْ تَنُ ۚ كَـُ تَنَ القوْسِ أَعْوَجُ مُنَادُّ (٩) لَهُ ذَنْتُ مثلُ الرِّشَاءِ كَجُرُّهُ

<sup>(</sup>١) الصرامة : قوة العزيمة والمضاء ، ولم يقدح الخ ، أى لم ينجح أحد في اخمادها .

<sup>(</sup>٢) الصاحب هو السيف ، عضب : قاطع ، والنجاد : حمائل السيف ، كناية عن طول فامته ،

<sup>(</sup>٣) رشادك قلت لها: الزمى رشادك . والبند: المثل والنظير .

<sup>(</sup>٤) عبد خبر فهو

<sup>(</sup>٥) حشاشة نصل: بقية سيف . وافرند السيف: جوهره ووشيه . يشبه الصبح حين يبدو خطا رفيعا عند الأفق المظلم ببقية سيف أغمد الانصلا .

<sup>(</sup>٢) تسربلته: صاحبته وسرت فيه . ابن ليل: دائم السهر . والكرى: النوم الخفيف .

<sup>(</sup>٧) الكدر: المائل الى السواد والغبرة . وجثماته جمع جثمة كفربة ، أى أثير القطاعن مجاثمه . ومراقده بسيرى فيه . والربد: جمع أربد الاسد .

<sup>(</sup>A) وأطلس: ورب ذئب أطلس أى أغبر الى سواد ، ملء العين : طويل مهيب ، والزور العزم، والشوى : الأطراف مفرد في لفظه جمع في معناه ، ونهد : بارز ،

<sup>(</sup>٩) الرشاء: الحبل أو حبل الدلو خاصة . والمتن : الظهر . ومنأد : معوج .

طَوَاهُ الطُّويَ حتَّى اسْتَمَرَّ مريرُه هَا فِيهِ إِلَّا العَظْمُ وَالرُّوحُ وَالْجِلْدُ<sup>(١)</sup> يُقَضْقِضُ عُصْلًا في أُسِرَّتِهَا الرَّدى كَفَضْقَضَةِ القرُورِ أرعده البرُد(٢) سَمَا لِي وَ بِي مِن شِدَّةِ الْجُوعِ ما بِه بِبَيْدَاءَ لَمْ تُعْرَفْ مِهَا عِيشَةٌ ۚ رَغْدُ (٢) كلاناً بها ذئب يُحَدّث نفسهُ بِصَاحِبِهِ ، وَالْجِدِّ يُتْعِسُهُ الْجِدُّ فأُقبَلَ مِثْلَ الرَّقِ يَتْبَعُهُ الرَّعْدُ (1) عَوَى ثُم أُقْعَى فارْتَجَزْتُ فهجتُه على كُوكَ يَنقضُّ وَاللَّيلُ مُسَوَدُّوْ) فَأُوْجَـرْتُهُ خَزْقَاءَ تَحْسَبُ رِيشَها فَى أَزْدَادَ إِلَّا جُرأَةً وَصَرَامَةً وَأَيْقِنتُ أَنَّ الْأَمْرَ مِنهُ هُو الْجِدُّ ۗ فَأْتِبِعِنْهُا أُخرى فأضلَاتُ نَصلَها بحيث يكون اللُّبُّ ، وَالرُّعبُ ، وَالحُقدُ (٦) عَلَى ظَمَا لِو أَنَّهُ عَذُبَ الورْدُ فَخَرَّ وَقد أَوْرَدْتُهُ مَنْهَل الرَّدَى وَقُمْتُ فَجَمَّعْتُ الحَصَى فاشْتَويْتُهُ عليه ، وَلِلرَّمضاءِ مِن تحتِه وَقْدُ (٧) وَنِلْتُ خَسيساً مِنه ثُمَّ تُركتُهُ وَأَقَلَت عَنَهُ وَهُو مُنْعَفِرٌ فَرْدُ (٨)

<sup>(</sup>١) الطوى: الجوع . واستمر مريره: استحكم عليه .

 <sup>(</sup>۲) يقضقض عصلا: يصوت بأسنان صلبة معوجة ، وأسرتها: أوساطها ، والردى : الهلاك ،
 والمقرور : من أصابه القراى البرد ،

<sup>(</sup>٣) سالى: ظهر لى وقصدنى . والبيداء: الصحراء . والعيش الرغد: الطيب المتسع .

<sup>(</sup>٤) أقمى : جلس على مؤخره • ارتجزت : رفعت صوتى أو قلت رجزا .

<sup>(</sup>a) أوجرته : طعنت ، والخزقاء : المرماة أو السنان ، ثم شبهها بالكوكب المنقض اذ يقول : تحسب ريشها على كوكب ،

<sup>(</sup>٦) أضللت نصلها: أدخلته ، بحيث الغ ... أي في القلب .

<sup>(</sup>٧) الرمضاء: الأرض الحامية ، وقد: نار .

<sup>(</sup>٨) منعفر: ممرغ في التراب .

لَقَدُ حَكَمَتُ فِينَا الليالَى بَجَوْرِهَا أَفِي العَدُ لِ أَن يَشْقَى الكريمُ بَجَوْرِهَا ذَر بِنِي مِن ضَرْبِ القِداحِ على الشُرى سأجملُ نفسِي عند كلِّ مُلمَةً سأجملُ نفسِي عند كلِّ مُلمِةً لِيَعلَم من هاب الشُّرَى حَشْيَة الرَّدى فإن عِشْتُ مجموداً فَمِثلَى بغَى الغِنى وَإِنْ مَتُ لَم أَظفَر ، فليسَ على أُ مرى في وقال يمدح أبا نهشل:

وَحُكُمْ بَنَاتِ الدهر ليسَ لهُ قَصْدُ (۱) وَيَأْخِذَ مِنْهَا صَفْوَهَا القَعُدَدُ الوَعْدُ (۲) فَعَرْ (۲) فَعَرْ (۶) فَعَرْ (۶) لَا يَثْنِيهِ نَحْسُ وَلا سَعدُ (۳) فَعَرْ رَى لا يَثْنِيهِ نَحْسُ وَلا سَعدُ (۳) عَلَى مِثْلِ حَدِّ السيفِ أَخْلَصَهُ الهنِدُ (۱) عَلَى مِثْلِ حَدِّ السيفِ أَخْلَصَهُ الهنِدُ (۱) فِي مِثْلُ حَدِّ السيفِ أَخْلَصَهُ الهنِدُ (۱) فِي مِثْلُ حَدِّ السيفِ أَخْلَصَهُ الهنِدُ (۱) فِي اللهِ ليس له ردُّ لِيكسِبَ مالا أوْ يُنْتَ له حَدُ (۱) فَيَدَا طَالِبًا إِلاَّ تَقَصِّيهِ وَالجُهد (۱) فَيَدَا طَالِبًا إِلاَّ تَقَصِّيهِ وَالجُهد (۱) فَيَدَا طَالِبًا إِلاَّ تَقَصِّيهِ وَالجُهد (۱)

هَاهُوَ الشَّيْبُ لاَ ثِمَّا فَأَفِيقِي وَاتْرُ كِيهِ إِن كَانَ غَيْرَ مُفِيقِ (٧) فَلَقَدُ كُفَّ مَنْ الشَّياقِ المُعَنَّى وَتَلَافَى مِن الشَّياقِ المُعُوقِ (١) عَذَلَتْنَا فِي عِشْقِها أُمُّ عَمْرُو هِل سَمِعتُم بِالعَاذِل المُعْشُوقِ عَذَلَتْنَا فِي عِشْقِها أُمُّ عَمْرُو هِل سَمِعتُم بِالعَاذِل المُعْشُوقِ

<sup>(</sup>١) بنات الدهر: نوازله ، والقصد: الاعتدال .

<sup>(</sup>٢) القعدد: الجبان أو اللَّيم ، والوغد: الأحق الدنيء .

<sup>(</sup>٣) ضرب القداح على السرى: استخبار القداح أأسير أم أقعد ، وكان للعرب قداح يجيلونها في كيس ثم يخرجون أحدها فان كان مكتوبا عليه صيغة الأمر مضى صاحبه فيما يعتزم ، وان كان النهى قعد ، فالشاعر يقول: لا يعنينى هذا لقوة عزمى الذى لا يبالى سعدا ولا نحسا .

<sup>(</sup>٤) أخلصه الهند: سيف أجادت الهند صنعه وطبعه ، يقول: سأحل نفسى على الشدائد اذا حزبت الأمور .

<sup>(</sup>٥)ينك: يذاع ويغشى .

<sup>(</sup>٦) التقصى : بلوغ الغاية فىالبحث ، ومعنى البيت أنى اذا لم أظفر بما أبفى من الغنى أو الحمد فلا لوم على مادمت قد سعيت الى الخير جهدى .

<sup>(</sup>٧) لاثما: يلوم العاشق على التمادى فى العشق مع شيبه ، والمفيق: الصاحى من سكرة العشق ، والمراد نفسه هو .

<sup>(</sup>٨) كف: منع وخفف ، وفاعله يعود على الشيب .

وَراَّت لِمَةً أَلَم اللّه الشَّه بَ فَرِيعَت مَن ظُلَمة فِي شُرُوقِ (١) وَلَعَمْرِي لَوْلاً الْأَقَاحِي لَأَبْصَر تَ أَيْنِقَ الرِّياضِ عَيْر أَيْنِقِ (٢) وَلَعَمْري لَوْلاً الْأَقَاحِي لَأَبْصَر بِيبَيَاضٍ ، مَا كَانَ بِالمُومُوقِ (٢) وَسَوَادُ العيوُنِ لَوْ كَمْ يُحَجَّر بِيبَيَاضٍ ، مَا كَانَ بِالمُومُوقِ (٢) وَوَراكُ الصَّهْبَاء بِالمَاء أَمْلَي بِصَبُوحٍ مُسْتَحَسَّن وَعَبُوقِ (٤) وَوَراجُ الصَّهْبَاء بِالمَاء أَمْلَي بِصَبُوحٍ مَسْتَحَسَن وَعَبُوقِ (٤) أَيْ لَيْل يَبْهَى بِغَيْر نُجُومٍ أَوْ سَحَابٍ تَنْدَ بِغِيرِي بُرُوقِ (٥) وَقَفْةً فِي العَقيقِ (٦) وَقَفْةً فِي العَقيقِ (١) مَا لُونَ عَلْم اللّه المُعْنَى عَن بُكَاهُن والعي سُ إلى المُبْتَغي بِكل طَريق (١) أَزْ بِع مَا ثَلاتٍ يَنزعُ السُوقَ مِن فَوَادٍ عَلُوقٍ (٧) وَالعي سُ إلى المُبْتَغي بِكل طَريق (١) أَزْ بِع مَا ثَلاتٍ مَا سَحِيقٌ مِنَ الغِني بِسَحِيقٍ (٩) وَالعي ما سحيقٌ مِن الغِني بِسَحِيقٍ (٩) وَالسَّتَشَفَّتُ يُحِمد بِنَ مُحَمد بِنَ مُحَمِيقٍ مَا سَحِيقٍ مِنْ الْمُعْنِي فِي الْمُعْنِي فِي الْمُعْنِي فِي أَمْلِي الْمُبْتِي مِنْ الْمُنْ فَعَلْمُ بِيَعْ فِي الْمُعْمِي الْمُعْنَ وَالْمُهِ بِيصَامِ الْمُعْنَ وَالْمُعُونِ فَيْ الْمُعْنِي فِي الْمُعْنِي فَيْ الْمُعْنِي وَالْمَنْ وَالْمِي فَيْ الْمُعْنَ وَقُولُو الْمُعْنِي فَيْ الْمُعْنَ وَلِيْ الْمُنْ الْمُعْنِي فِي الْمُعْنَ وَلِي الْمُعْنُ وَلَالْمُ الْمُعْنُ الْمُعْنِي فَيْ الْمُعْنُ وَالْمِ الْمُعْنَ الْمُعْنُ الْمُعْنَ وَلِولِهُ الْمُعْنُ الْمُعْنِ الْمُعْنِي فَيْ الْمُعْنُ الْمُعْنِي الْمُعْنَالِي الْمُعْنُ الْمُعْنَ الْمُعْنِي الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنِ الْمُعْنَ الْمُعْنُ الْمُعْنَ الْمُعْنُ الْمُعْنُ الْمُعْنَ الْمُعْنُ الْمُعْنَ الْمُعْنُ الْمُعْنُ الْمُعْنَ الْمُعْنُ الْمُعْنُ الْمُعْنُ الْمُعْنُ الْمُعْنُ الْمُعْنَالُولُ الْمُعْلِقِ ا

<sup>(</sup>۱) اللمة : الشعر المجاور شحمة الأذن ، ربعت : فزعت، ظلمة في شروق : سواد شعر الشباب في بياض المشيب ،

<sup>(</sup>٢) الأقاحى : جمع أقحوان : نبات زهره أبيض ، أى لولا ألأقحوان لذهبت بهجة الرياض وكذاك الشيب زينة الرأس .

<sup>(</sup>٣) يحجر: يحاط ، والموموق: المحبوب .

<sup>(</sup>٤) الصهباء: الخمر ، وأملى: أمتع ، والصبوح: شراب الغداة وعكسه الغبوق ، فالشيب في الرأس كالماء للخمر .

<sup>(</sup>٥) كذلك يزدان الليل بالنجوم ، وتمطر السحب البارقة ، فالشيب بهاء الشباب ٠٠٠ كل تلك الصور لقصد تحسين المشيب .

<sup>(</sup>٦) العقيق : اسم لمواضع عدة في بلاد الحجازونجد وغيرهما ، وقفة مفعول المغط محدوف تقديره التمنى أوقف .

<sup>(</sup>٧) ماثل : قائم ، يعنى نفسه ، وأربع جمع ربع : الدار، وفؤاد علوق : شديد التعلق بأحبته،

<sup>(</sup>٨) العيس: النوق . والمبتغى: المقصود .

<sup>(</sup>٩) استشفته: نظرت ما وراءه أى قصدته ، ومعنى الشطر الثانى أن الغنى مهما يبعد مكانه فلا يعد بعيدا لحب السعى اليه .

تُسْيَرَ ادُ أُسْتِزادَةَ المسبُوق (١) سَابِقُ النَّفْعِ يَسْتَقِى جُهُدَ نَفْسَ بَهِ تُنْضَى الجيادُ بالتَّعريق (٢) قَلَّبَتْهُ الأَيْدِي قديمًا وَالْحَلْ رَادِعاً في خَلَائق كَالْخُلُوقِ (٣) كلَّمَا أُجْرِتِ أَلَخَلائِقُ أُوْفَى ن ، رِقَاقِ في فَهُمْهِنَّ الرقيق (١٠) صَافيات عَلَى قُلُوبِ الْمُصَافي أَلْفَ مَعلَىٰ من حاتم مَسرُوق (٥) لو تَصَفَّحْتَها لأخرجتَ منها من أَفَانين تَجِده أَوْ دقِيق (٦) ليسَ كَخلو من فكرةٍ في جَليلٍ لدَ يدُ الصانِعِ الصَّنَاعِ الرَّفيقِ (٧) يَنظِمُ المجدَ مثلَ ما تَنظِمُ العِق وقال يرثى المتوكل على الله عاشر خلفاء بني العباس وكان حاضراً مقتله : وَعَادَتْ صُرُوفُ الدَّ هُرِجَيْشًا تُغَاوِرُهُ (١٠) عَمَـلُ عَلَى القَاطُولِ أَخْلُقَ دَاثِرُهُ تُرَاوِحُهُ أَذْيَالُهَا ، وَتُبَاكِرُهُ (٩) كَأُنَّ الصَّبَاتُوفِي نُذُورًا إِذَا أُنبِرَتْ

<sup>(</sup>۱) سابق النفع: يسبق الى المحامد ، وان رويت بالقاف كان المعنى سابقا الى الحروب ، ويستقى الخ أى يستخرج من جهد كلما أراد كأنه مسبوق يضاعف جهده ليلحق بغيره أو يسبقه (۲) قلبته الأيدى: أحكمته التجارب كالسيف يقلب لمونة جودته ، والحلبة: ميدان السباق ، تنضى الجياد: تتعب وتمرن ، والتعريق: التضمير ،

<sup>(</sup>٣) أجرت: فوضت ، الخلائق: المخلوقات والثانية بمعنى الطبائع ، والخلوق: ضرب من الطيب فيه زعفران ، رادعا: مضمخا ،

<sup>(</sup>٤) المصافون: المخلصون ، وصف الأخلاقه الحميدة ،

<sup>(</sup>٥) حاتم: هو حاتم الطائي المشهور بالكرم ، يصفه بالكرم المضاعف ،

<sup>(</sup>٦) الأفانين جمع فنون جمع فن: النوع ، يريد أنه دائما في عمل مجيد مهما تكن درجته .

<sup>(</sup>٧) الصناع: الماهر الحاذق .

<sup>(</sup>A) القاطول: موضع على دجلة حيث قصر جعفر المتوكل المسمى القصر الجعفرى و واخلق: بلى والدائر ، الماحى البالى و وصروف الدهر: نوازله و وتفاوره: تحاربه و

<sup>(</sup>٩) الصبا: ريح شرقية ، تراوحه: تنتابه في الرواح (عشيا) ، وتباكره: تهب عليه بكرة (صباحا) . أي كأن ذلك نذر عليها لهذا القصر .

وَرُبَّ زَمَان نَاعِمٍ ثُمَّ عَهدُهُ تَرِقُ حَواشِيهِ ، وَيُورِقُ ناضِرهُ (١) تَغَيَّرَ حُسَنُ الجُعْفَرِيِّ وَانْسُهُ وَقُوِّضَ بَادِي الجُعْفَرِيِّ وَحَاضِ وَ (٢) تَحَمَّـلَ عنْهُ سَاكِنُوه فُجَاءةً فَعَادَتْ سَواءً دُورُهُ وَمَقَابِرُهُ (٣) إِذَا نَحْنُ زُرْنَاهُ أَجَدَّ لَنَا الْأُسَى وقد كانَ قَبل اليوم يَهْجُ زَائرُهُ (١) وَكُمْ أَنْسَ وَحْشَ القَصِرِ إِذْ رِيعَسِ بُهُ وَإِذْ ذُعِرَتْ أَطْلَاؤُهُ وَجَآذِرُهُ وَإِذْ صِيحَ فِيهِ بِالرَّحِيلِ فَهُتُـكَتْ عَلَى عَجَـل أَسْتَارُهُ وَسَـتارِّوهُ وَوَحْشَــتَهُ حَتى كَأَنْ لَمْ يَقَمُ به أَ نِيسٌ ، وَ لَمْ يَحْسُن ْلَعَيْنِ مَنَاظِرُهُ كَأَنْ لَمْ تَبَتْ فِيهِ الخَلافَةُ طَلْقَةً بَشَاشَتُهُا ، وَالْمُلْكُ يُشْرِقُ زَاهِرُ هُ (٢) وَكُمْ تَجْمَع الدُّنيا إِلَيْهِ بَاءَهَا وَبَهُ حَبَّهَا وَالعَيْشُ غَضٌ مَكَا سِرُهُ (٧) فأَيْنَ الحِجابُ الصَّعبُ حَيْثُ عَنَّعَتْ بهينتها أبوابه وَمَقَاصِ وهُ (١)

<sup>(</sup>۱) زمان ناعم: ناعم أهله ، حواشيه: جوانبه ، وترق حواشيه: تسعد أوقاته ، والشجر الناضر: الحسن ، والمراد أنه عهد جميل .

<sup>(</sup>٢) الجعفرى: قصر المتوكل ، وقوض: تهدم ، وباديه: ظاهره ، وحاضره: داخله ،

<sup>(</sup>٣) سواء : متساوية في اقفارها وخلوها من الاحياء .

<sup>(</sup>٤) أجدلنا الأسى: جدد لنا الحزن .

<sup>(</sup>٥) وحش القصر: نساؤه الشبيهات بالبقر الوحشى فى جمال العيون ، ربع: أفزع ، والسرب: القطيع ، والأطلاء: الظباء ، المفرد طلا وطلو ، والجآذر: أولاد البقرة الوحشية ، المفرد جؤذر ، يشبه بها أبناء القصر لما فزعوا وشتتوا لمصرع الخليفة .

<sup>(</sup>٦) طلقة: بهية ضاحكة . والزاهر: الحسن والمشرق من الألوان أ أي تروع مظاهره .

 <sup>(</sup>٧) مكاسره جمع مكسر: جــذع الشجرة حيث تكسر الأغصــان أو هو المخبر . يقال ، فلان طيب المكسر أى محمود عند الخبرة .

<sup>(</sup>٨) المقاصر جمع مقصورة: الحجرة أو الدار الواسعة المحصنة.

وَأَيْنَ عَمِيدُ الناسِ في كُلِّ نَوْبَةٍ تَنُوبُ وَنَاهِي الدَّهْرِ فيهم ۚ وَآمِرُ أَوْلًا وَأُوْلَى لِمَنْ يَغْتَالُه لَوْ يُجَاهِرُ وُ(٢) له ، وَعَزِيزُ القَوْمِ مَنْ عَزَّ ناصِرُهُ (٣) وغُيِّبَ عَنهُ في خُرَاسانَ طَاهِرُهُ (١) لدارتْ منَ المَكْرُوهِ ثُمَّ دَوَائرُهُ لَضَاقَتْ عَلَى وُرَّادِ أَمْرِ مَصَادِرِهُ (٦) تَنَاهَتْ ، وَحَتَفْ أُوشَكَـتُهُ مَقَادِرُهُ (٧) وَلَمْ يُحْتَشَمُّ أَسْبَابِهُ وَأُوَاصِرُهُ (٨)

تَخَفَّى لَهُ مُغْتَالُه تَحْتَ غِرَّة فيا قَاتَكَتْ عَنهُ المِنايا جُنُودُهُ ولا دَافَعَتْ أَمْلَكُ وَذَخارُهُ وَلا نَصَر المعتَزَّ مَنْ كَانَ يُرْ يَجَي تَعَرَّضَ نَصْلُ السيف من دُونِ فَتُحِهِ وَلُو عَاشَ مَيتُ ۚ أَوْ تَقَرَّبُ نَازِحُ ۗ وَكُوْ لِعُبُيدِ اللهِ عَوْنُ عَلَمِمُ حُلُومٌ أَضَلَّتُهَا الْأَمَانِي ، وَمُدَّةٌ وَمُغْتَصَبِ للقَتْلُ لَمْ يُخْشَ رَهْطُهُ

<sup>(</sup>١) عميد الناس: سيدهم ، أي الخليفة ، والنوبة: النازلة ، وناهى الدهر الخ أي التصرف النافذ الحكم كأنه يملى على الدهر ارادته .

<sup>(</sup>٢) مغتاله: قاتله غيلة ، وكان من الأتراك الذين جلبهم المعتصم والد المتوكل ، والغرة : الغفلة .

<sup>(</sup>٣) المعتز : العزيز أو من يعد نفسنه عزيزا بسواه فيكون معتزا به ، ومعنى عز ناصره : قوى

<sup>(</sup>٤) فتحه: الفتح بن خاقان نديم المتوكل الذي قتل معه أيضًا ، وطاهره: عبيد الله بن طاهر والى خراسان ذلك الحين .

<sup>(</sup>٥) أي لو عاش هذا الهنديم أو كان ذلك الغريب حاضرا لحدثت أمور عظيمة وانتقم للمقتول .

<sup>(</sup>٦) أي لو العان على قتلته لأخذهم فلا يفلتون من عقابه ، والوراد: الذين يردون الماء أوالأمر، وضاقت مصادره عز الخلاص منه .

<sup>(</sup>٧) حلوم : عقول ، يشسير الى المنتصر بن المتوكل وشبيعته من الأتراك الذين تآمروا على قتل . الخليفة رغبة من المنتصر في الخلافة . والحنف : الموت . وأوشكته : قربته .

<sup>(</sup>٨) الرهط: القبيل والجماعة . وتحتشم: يستحى منها (الأساب والأواصر) التي هي الصلات . بينه وبين قاتله .

فَلا مُثَلِّيَ البَاقِي يُرَاثَ الذي مَضَى لَنعَمَ الدمُ المسفوحُ لَيلةَ جَعْفَر

صَريعُ تَقَاضَاهُ السيوفُ حُسَاشَةً يَجُودُ مِهَا ، وَالمُوتُ مُحَرِثُ أَظَافِرُهُ (١) أَدَافِعُ عَنَهُ بِالْيدِيْنِ ، وَكُمْ يَكُنْ لِيَتْنِي الْأَعَادِي أَعْزَلَ اللَّيلِ حَاسِرُهُ (٢) وَلُوكَان سَيْفِي سَاعَةَ الفتك في يَدى دَرَى الفَاتكُ العَجْلانُ كيفَ أَسَاو رُهُ (٣) ﴿ حَرَامٌ عَلَى الراحُ بَعْدَكُ أَوْ أَرَى ﴿ دَمَّا بِدَمَ يَجِرِى عَلَى الأَرْضِ مَائَرُهُ ﴿ ٢٠٠٠ وَهَلْ أَرْتَجِي أَنْ يَطلبَ الدَمَ وَاتِنْ لَلدَّ هُو ، وَالَّو تُورُ بِالدَّمِ وَاتُّرُهُ (٥) أَكَانَ وَلَيُّ العَهِدِ أَ شَمِرَ غَدْرَةً فَدِرُهُ عَبِي أَنْ وُلِّيَ العهدَ غَادرُهُ (٢) وَلَا حَمَلَتُ ذَاكَ الدُّعاءَ مَنَابِرُهُ(٧) ولًا وأَل المشكوكُ فِيهِ ولا بَجَا من السيفِ ناضي السَّيفِ غَدْرًا وشاهِره (١٠) هَرَ ۚ قُتُمُ وجُنجُ الليل سُودُ دَيَا ِجرُ هُ (٩)

<sup>(</sup>١) تقاضاه السيوف: تأخذ منه ، يقال: تقاضاه الدين اذا طلبه وقبضه منه ، والحشاشة: البقية من الروح .

<sup>(</sup>٢) أعزل الليل: أعزل في الليل ، والأعزل: من لاسلاح معه ، يعنى نفسه ، وحاسرة: لادرع معه في هذه الليلة .

<sup>(</sup>٣) العجلان : المسرع ، وأساور ، أواثبه وأدافعه .

<sup>(</sup>٤) أو أدى : الى أن أدى ، ومائره جاريه ومار الدم على الأرض جرى فتردد عرضا واضطرب ه جريانه

<sup>(</sup>٥) الواتر: الظَّالم ، والموتور: من قتل له قتيل فلم يأخذ بدمه أحد ، يقول: كيف أرتجي الثأر للخليفة، مع أن صاحب الثأر هو ابنه المنتصر الذي قتله فهو واتر وموتور معا ؟استفهام للنفي،

<sup>(</sup>٦) ولى العهد: المنتصر الذي خاف أن يفوز أخوه المعتز بالخلافة دونه .

<sup>(</sup>٧) ملى التراث : تمتع به طويلا ، يدعو على المنتصر ألا ينعم بميراث أبيه ، ثم دعا عليــه ألا پيخلفه ويدعي له على النابر .

<sup>(</sup>A) وال: نجا ، ناضى السيف: استله من غمده .

<sup>﴿(</sup>٩) الدياجر: جمع ديجور وهو الظلام .

كُأْنَّكُمْ لَمْ تَعَلَمُوا مَنْ وَلِيَّهُ وَبَاغِيهِ تِحْتَ المرهَفَاتِ وَثَائِرِهُ (٢) وَإِنِي لَأَرْجُو انْ ترَدَّ أُمُورُكُمُ إِلَى خَلَفٍ مِن شَخْصِه لَا يُغَادِرُهُ (٢) مُقلِّبُ آراء تخافُ أَنَاتُهُ إِذَا الأَخْرِقُ العجلانُ خِيفَتْ بَوادِرُهُ (٣) مُقلِّبُ آراء تخافُ أَنَاتُهُ إِذَا الأَخْرِقُ العجلانُ خِيفَتْ بَوادِرُهُ (٣) وقال يصف إيوان كسرى بالمدائن ويرثى دولة الفرس:

صُنْتُ نَفْسَى عَمَّا يُدَنَسُ نَفْسِى وَ رَفَعْت عَنْ جَدا كُلِّ جِنْسِ (١) وَمَاسَكُتُ حِينَ زَعْزَ عَنى الدَّهْ . رُ التماسًا مِنهُ لِتَعْسِى وَنَكْسِى (٥) وَمَعَاسَكُتُ حِينَ زَعْزَ عَنى الدَّهْ . رُ التماسًا مِنهُ لِتَعْسِى وَنَكْسِى (١) وُبَلَغُ مِنْ صُبَابَةِ العَيْشِ عِنْدِى طَفَّفَهُا الْأَيَّامُ تطفيفَ بَخْسِ (١) وَبَعَيْدُ مَا بِينَ وَارِدِ رَفْعٍ عَلَلٍ شُرِبُه ، وواردَ خِمْس (٧) وكأنَّ الرَّمَانَ أَصْبَحَ تَحْمُو لا هَوَاهُ مَعَ الأَخْسِ الأَخْسَ المُخْسَ الأَخْسَ المَانَ أَصْبَحَ تَحْمُو لا هَوَاهُ مَعَ الأَخْسَ الأَخْسَ الأَخْسَ الأَخْسَ المَّخْسَ المَانِ المَّاسِ اللهَ عَلَى المَانَ الْمَانَ الْمُانَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْسَ المَانِ الْمُنْسَ الْمَانَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَى اللهُ اللهَ اللهَا المُنْهُ المُعْمِى اللهَ المُنْ المَّالَ اللهُ المَانَ الْمُنْ الْفُلْهُ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ الْمُ اللهُ المُنْ ا

<sup>(</sup>١) وليه: صاحبه المطالب به وباغيه: ساف كه والمرفهات: السيوف المرققة وثائره: باعثه س

<sup>(</sup>٢) أي أرجو: أن يبقى الحكم في خلفه لا يخرج منه .

<sup>(</sup>٣) مقلب آراء: ينظر فى وجوه المسائل ويتخير أحكمها ، والأناة: التأنى ، وتخاف أناته تكون. يرهب تدبيره فى أناة ، والأخرق: ضعيف الرأى: خيفت بوادره: يخشى من عجلت التى تكون. خطرا على الأمور ،

<sup>(</sup>٤) الجدا: العطاء . والجبس: الجبان اللَّيم .

<sup>(</sup>٥) تماسكت: ثبت واعتصمت . زعزعنى: حركنى بعنف أى حين نللنى خطوبه التماسا منه . طلبا منه ومحاولة . التعس : الهلاك أو الشر ، والنكس : أن ينقلب الرجل على رأسه ، أى الهزيم والسقوط .

<sup>(</sup>٦) بلغ: جمع بلغة وهي مايكفي من العيش ولا يفضل والصبابة: البقية طففتها: نقصتها والبخس: الفبن والظلم .

<sup>(</sup>٧) الرفه من العيش: الطيب اللين ، والعلل: الشرب تباعا ، والخمس بالكسر من أظماء الابل وهي آن ترعى ثلاثة أيام وترد الماء في اليوم الرابع ، يمثل بها الشاعر حال عيشه البئيس القانع ٥٠٠

لك يقول: كأن الزمان ينصف الأنذال ، ويجور على الأخيار .

واشْــتْرَائِي العِرَاقَ خُطَّةٌ عُـبْنِ بَعْدَ بَيْعِي الشَّآمَ بَيْعَـةَ وَكُس (١) عِندَ هَذِي البَّلْوَى فَتُنكرَ مَسِّى (٢) لَا يَرُونِي مُزَاوِلًا لِلاخْتِبَارِي ﴿ وَقَدِيمًا عَهَـِـدُتني ذَاهَنَاتِ آبِيَاتِ عَلَى الدَّنيَّاتِ مُشمِس (٣) وَلَقَدُ رَابَنِي نُبُولُ ابنِ عَمِّي بَعْدَ لِينِ مِنْ جانبَيهِ وَأَنْسِ (١) أَنْ أَرَى غَيْرَ مُصْبِح حَيثُ أَمْسِي (٥) وَ إِذَا مَا جُفِيتُ كُنتُ حَريًّا حَضَرَتُ رَحْلِيَ الهَمُومَ فَوجَّهُ ـ تُ إِلَى أَبْيَضَ المدائِنِ عَنْسَى (٦) أَنَسَــلَّى عَنِ الحظُوظِ وَآسَى لمحل مِنْ آل سَاسَانَ دَرْسِ (٧) ولقد تُذكرُ الْخطُوبُ وتُنْسى (^) ذَكَّرُ تُنهِمُ أَلْخُطُوبُ التَّوَالي

<sup>(</sup>١) اشترائي العراق: اقامتي بها . وبيعي الشام: رحلتي عنها مع أنها موطني الأصلي .

<sup>(</sup>٢) رازه : جربه وقدره ، فتنكر مسى : تجدنى أبيا عنيفا منكر الجانب .

<sup>(</sup>٣) الهنات : خصال (شر) ، شمس : عنيدة لا تذل ، وآبيات على الدنيات : لا ترضى بالخسيس الدون فتأنف منه ،

<sup>(</sup>٤) رابنى : أوقعنى فى الريب (الشك) أو أرانى ماأكره ، والنبؤ : النفور والجفوة ، وابن عمه، هو الخليفة المنتصر ، فالبحترى قطحانى والخليفة عدنانى كأنهما أخوان لأنهما أبوا شعبى العرب ، وهذا يدل على أن البحترى قال هذه القصيدة بعد مقتل المتوكل واعراض المنتصر عنه لهجائهاياه فى رثاءأبيه كما مضى .

<sup>(</sup>ه) حريا خليقا . يقول اذا جفيت تنقلت فلا أصبح في مكان حتى أمسى في سواه ، وهذا تمهيد لذكر رحلته الى المدائن حيث القصر الأبيض (قصر الأكاسرة) .

<sup>(</sup>٦) حضرت رحلى الهموم: طرأت على الأحزان من هذه الحال السيئة والعنس: الناقة القوية . (٧) آسى: أحزن • وآل ساسان: أكاسرة الفرس الذين أزال الفتح الاسلامي دولتهم زمن عمر ابن الخطاب • درس: دارس •

<sup>(</sup>A) التوالى: المتتالية ، ولعله يريد الخطوب التي ألمت بالدولة العباسية في خلفائها من تحكم العناصر الأجنبية والسيطرة على الخلفاء والتنكيل بهم ،

وَهُمْ خَافِضُونَ فِي ظِلِّ عَالِ مُشرِفٍ يُحسِرُ العيونَ وَيُحْسِي (١) مُعْلَقٍ بَأَبُهُ عَلَى جَبَلِ القَبْ ق إلى دَارَتَيْ خِلاَطٍ ومُكْس (٢) حِلَلُ لَمْ تَكُنُ كَأُطلالِ سُعدَى في قِفار من البَسَا بِس مُلْس (٣) وَمَسَاعٍ لولا المُحاباةُ منِّي لم تُطَقَّهَا مَسْعَاةُ عَنْسَ وَعَبْسِ (١) نَقُلَ الدُّهِرُ عَهَدَهُنَّ عن الجِدِّ ة حَتَّى غَدوْنَ أَنْضَاءَ لُبُس (٥) فَكَأَنَّ الجِرْمازَ مِنْ عَدَم ِ الأَنْ س وَإِخْلاَلِه بَنِيّةٌ رَمْس (٦) لَوْ تَرَاهُ عِلِمْتَ أَنَّ الَّكِيالِي جَعَلَتْ فِيه مَأْتَماً بَعْدَ عُرْسِ وهو يُنْبيكَ عَنْ عَجارِبُ قَوْمٍ لاَ يُشَابُ البيّانُ فِيهِم بِلبس (٧) فإذا ما رأيت صُورةً أَنْطَا كِيَّةُ ارْتَعْتَ بَيْنَ رُومٍ وَفُرُ سَ(١)

<sup>(</sup>۱) هم : آل ساسان ، خافضون : رغيدو العيش في ظل عال : في قصر مرتفع (القصر الأبيض) يحسر العيون : يضعفها اذا نظرت تتبين ارتفاعه ، يخسى : يؤلم .

<sup>(</sup>۲) القبق : جبل هو المسمى الآن (جبال القوقاز) فيه أمم مختلفة ولغات متعددة . ويسمى أيضا جبل القبح والقبحان . وخلاط ومكسمن مدن أرمينية الوسطى . يريد أنهذا القصر لاتساعه وكثرة مافيه من الجوارى والخدام والأتباع المختلفى اللغات كأنه مغلق على جبال وبلاد اشتهر تبتعداد أمهها.

<sup>(</sup>٣) هنا يذكر فغيل الفرس على العرب الحلل: جمع حلة وهي المكان ينزل فيه الناس ويقيمون. والبسابس: القفاز ، ملس: خالية وقول: آثار هي خير مما في جزيرة العرب من الأطلال والقفار.

<sup>(</sup>٤) مساع: مكارم جمع مسعاة ، لم تطقها: لا تقدر عليها وتساميها ، وعنس: قبيلة يمنية . وعبس: قبيلة عنترة العبسى من مضر .

<sup>(</sup>o) انضاء جمع نضو: المهزول من الحيوان أو الثوب البالي ، ولبس: استعمال ، أي أبلاها الدهر بعد الجدة .

<sup>(</sup>٦) الجرماز: بناء كان عند أبيض المدائن ثم عفا أثره . وكان عظيما بجوار القصر . والرمس : القبر .

<sup>(</sup>V) البيان: المنطق الفصيح ، واللبس: عدم الوضوح .

<sup>(</sup>A) أنطأكية: بلد بالشام حيث وقعت معركة بين الفرس والروم وقد صورت في الايوان ، وارتعت: فزعت .

والمنايا مَوَاثِلْ وأُنُو شِرْ وَانُ يُزْجِي الصفُوفَ تَحْتَ الدِّرَفْسِ (۱) في الحَضِرَارِ مِن اللّبَاسِ عَلَى أَصْ فَرَ يَخْتَالُ في صَدِيغة وَرْسِ (۲) في اخْضِرَارٍ مِن اللّبَاسِ عَلَى أَصْ فَي خُفُوتٍ مِنْهُمْ وإغماضِ جَرْسِ (۱) وَعِرَاكُ الرّجالِ بَينَ يَدَيْه في خُفُوتٍ مِنْهُمْ وإغماضِ جَرْسِ (۱) مِنْ مُشيحٍ بَهُوى بحَاملِ رُمْح ومُليح من السنانِ بِترْسِ (۱) مَنْ مُشيحٍ بَهُوى بحَاملِ رُمْح ومُليح من السنانِ بِترْسِ (۱) تَصفُ العِينُ أَنهُمْ إِحدا أُحيا اللّهِ لَهُمْ بَيْنَهُمْ إِسارة خرْسِ (۱) يَعْتَلِى فِيهِمُ ارْتِيابِي حَتَّى تَتَقَدَرَاهُمْ يَدَاى بِهُسْ (۱) يَعْتَلِى فِيهِمُ ارْتِيابِي حَتَّى تَتَقَدَرَاهُمْ يَدَاى بِهُسْ (۱)

\* \* \*

كُأنَّ الإيوان من عَجَبِ الصَّن عَجَبِ الصَّن عَجَبِ الصَّن عَقِ جَوْبُ في جَنْب أَرعَنَ جَلْس (٧) يُتَظَنَّى من الكاّبة أنْ يَبْ دُو لِعَيْنَى مُصَبِّح أوْ مُمَسِّى (٨) يُتَظَنَّى من الكاّبة أنْ يَبْ دُو لِعَيْنَى مُصَبِّح أوْ مُمَسِّى (٨) مُزْعَجاً بِالفِرَاق عن أنس إلْف عَزَ ، أو مُرْهَقاً بتَطْليق عِرْسِ

<sup>(</sup>۱) مواثل: قائمات تنتظر العمل وقت الحرب ، وأنو شروان: أحد الأكاسرة ، يزجى يسوق ، والدرفس: العلم الكبير ،

<sup>(</sup>٢). الورس: نبات ذو صبغة حمراء ٠

<sup>(</sup>٣) خفوت: سكون صوت ، والجرس: الصوت ،

<sup>(</sup>٤) المشيح: الحذر ، والمليح: الذي يخاف ويحذر أيضًا ، والترس المجن ،

<sup>(</sup>ه) تصف العين : يخيل اليها •

<sup>(</sup>٦) يغتلى الخ: يزيد ارتيابى: شكى في حياتهم ؛ تتقراهم: تتبعهم: أى حتى ألمسهم في الصورة بيدى لأتبين: أهم أحياء حقا كما يخيل الى ٠

<sup>(</sup>٧) الجوب: الخرق، والأرعن: الجبل ذو الرعن وهو أنف يتقدم الجبل، الجلس: الجبل العالى عنه الأيوان بالنسبة الى القصر الأبيض العظيم الذى يشمل الايوان وغيره من الغرف والمقاصير حرق في جانب جبل ارعن وجعل الجبل ارعن لما فيه من الأجنحة والطنف والأبيات الآتية توضح هذا التشميه.

<sup>(</sup>A) يتظنى: يظن • ومفعوله الثانى مصدر أن يبدو • ومزعجا حال من فاعل يبدو • أى أن كابته تجعله يبدو للعين كأنه مزعج بفراقه أليفا أو عروسا •

عَكَسَتْ حَظَّهُ الليَالِي وَبَابَ المُشْ تَرِى فِيهِ وهو كُوكَبُ بَحِسِ (۱) فَهُو يُبِيدِى تَجَلُّدًا وعليه كَلَكُلُّ مِنْ كُلا كُلِ الدهرِ مُرْسِي (۲) فَهُو يُبِيهُ أَنْ بُرَ مِنْ بُسُطِ الدِّيد عَبَاجِ واسْتُلَّ مَنْ سُتورِ الدِّمَقْسِ (۳) لَمُ يَبِيهُ أَنْ بُرَ مِنْ بُسُطِ الدِّيد عَبَاجِ واسْتُلَّ مَنْ سُتورِ الدِّمَقْسِ (۱) مُشْمَخِرُ تَنْ عَلو لَهُ شُرُفاَبُ رُفِعَتْ في رُءوسِ رَضُوى وَقَدْسِ (۱) مُشْمَخِرُ تَنْ عَلو لَهُ شُرُفاَبُ رُفِعَتْ في رُءوسِ رَضُوى وَقَدْسِ (۱) لَا بَسُلُ مَن البَيَاضِ فَيَا تُبُ صِرُ مِنْهَا إِلا غَلائل بِرْسِ (۱) لَيْسَابُ مِن البَيَاضِ فَيَا تُبُ صِرُ مِنْهَا إِلا غَلائل بِرْسِ (۱) لَيْسَابُ مِن البَيَاضِ فَيَا تُبُ صِرَ مِنْهَا إِلا غَلائل بِرْسِ (۱) لَيْسَ لِجِنِ لِإِنْسَ لِجِنِ لِإِنْسَ لِجِنِ لَا فِيهِ فِي الْمُوكِ بِنِكْسِ (۱) غَيْرَ أَنِي أَنْ لَمْ فَيْ أَنْ لَمْ فَيْ بَانِيهِ فِي الْمُوكِ بِنِكْسِ (۱) غَيْرَ أَنِي أَنْ لَمْ فَيْ فَيْ أَنْ لَمْ فَيْ بَانِيهِ فِي الْمُوكِ بِنِكْسِ (۱) غَيْرَ أَنِي أَنْ لَمْ فَيْ أَنْ لَمْ فَيْ بَانِيهِ فِي الْمُوكِ بِنِكْسِ (۱) غَيْرَ أَنْ لَمْ فَيْ أَنْ لَمْ فَيْ فَيْهُ لِلْ فَيْ الْمُوكِ بِينِهِ فِي الْمُوكِ بِينِكِسِ (۱) غَيْرَ أَنِي أَنْ أَنْ لَمْ فَيْ أَنْ لَمْ فَيْكُ بَانِيهِ فِي الْمُوكِ بِينِهِ فِي الْمُوكِ بِينِي فِي الْمُوكِ بِينِهُ فِي الْمُوكِ بِينِهُ فِي الْمُوكِ إِينِي أَنْ مَنْ مُنْ فَيْ الْمُوكِ الْمِي فِي الْمُوكِ الْمِي فِي الْمُؤْمِ وَالْمُوكِ الْمُولِي الْمُؤْمِ اللْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

عُمِرَتُ للسُّرُورِ دَهراً فصارت لِلتَّمَـزِّى رِبَاعُهُمْ وَالتأسِّى فلها أَنْ أُعِينَهَا بِدُمُوعٍ مُوقَفَاتٍ عَلَى الصَّبَابَةِ حُبْسِ فلها أَنْ أُعِينَهَا بِدُمُوعٍ مُوقَفَاتٍ عَلَى الصَّبَابَةِ حُبْسِ فلها أَنْ أُعِينَهَا الدَّارُدارِى باقترابٍ منها ، ولا الجنسُ جِنسِي ذاكَ عِنْدِى وَلَيسْت الدَّارُدارِى باقترابٍ منها ، ولا الجنسُ جِنسِي غيرَ نعُمَى لأهلِهَا عند أَهْلِي غرسوا مِن زَكائِها خَيْرَ غرْسِ (٧) غيرَ نعُمَى لأهلِهَا عند أَهْلِي غرسوا مِن زَكائِها خَيْرَ غرْسِ (٧) أَيَّدُوا مُلكنا ، وشدُّوا قُواهُ بحُمَاةٍ تحت السَّنَوَّر مُحس (٨)

<sup>(</sup>١) المشترى: كوكب سعد ، ولكنه تحول نحسا في هذا القصر بتأثير القصر فيه .

<sup>(</sup>٢) التجلد: تكلف الجلد والصبر ، والكلكل: الصدر: أي نازلة ،

 <sup>(</sup>٣) بز: سلب ، واستل : أخرج وانتزع والديباج : الثوب سداه ولحمته حرير ، والدمقس:
 الحرير الأبيض ،

<sup>(</sup>٤) مشمخر : عال ، شرفات القصر : ما أشرف من بنائه ، ورضوى : جبل ، وقدس : جبل عظيم بنجد ، يشبه القصر في ضخامته وارتفاعه بهذين الجبلين ،

<sup>(</sup>٥) الفلائل جمع غلالة: وهي شعار يلبس تحت الثوب . والبرس: القطن أو ما يشبهه .

<sup>(</sup>٦) النكس: الضعيف الدنيء .

<sup>(</sup>٧) زكائها : نمائها .

<sup>(</sup>٨) السنور: كل سلاح من حديد . وحس: شجعان . يشير الى بلاد قارس .

وأعانُوا على كَتَائِبِ أَوْيا طَ بِطَعْنِ على النَّحور ودَعْس (١) وأعانُوا على النَّحور ودَعْس (٢) وأراني من بَعدُ أكلَفُ بالأش رَافِطُوَّامن كلِّ سِنْخ و جِنْس (٢) وأراني من بَعدُ أكلَفُ بالأش رَافِطُوَّامن كلِّ سِنْخ و جِنْس (١٥) ابن المعتز المعتر المعتر المعتر المعتز المعتز المعتر المعتز المعتز المعتز المعتز المعتز المعتر المعتر المعتر المعتز المعتر المعتر المعتز المعتر المع

#### قال يصفُ الروض:

وَعَلَى الأرضِ اصفِرَارُ وَاخْصَرَارُ وا مُحرَارُ وا مُحرَارُ وا مُحرَارُ وا مُحرَارُ وا مُحرَارُ وا مُحرَارُ فَكُلُ الرّوْضَ وَمْنَى بالغت فيه التجار (١) فَكُلُ الرّوْضَ وَمْنَى بالغت في في وَوَرْدُ وَبَهارَ (٥) فَقُشُهُ آسُ وَنِسْرِي بَنْ وَوَرْدُ وَبَهارَ وَبَهارَ (٥) وقال في شُرّ مِنْ رأى بَعْدَ تَهَدُّمها :

قَدْ أَقْفُرتُ شُرّ مِنْ رَا فَمَا لشيء دَوَامُ (٢) فَلَا شَيء دَوَامُ (٢) فالنقضُ يُحمَلُ مِنْها كأنها الآجَامُ (٧)

<sup>(</sup>۱) أرياط . قائد حبشى فتح اليمن قديما ، ثم خلفه القائد أبرهة صاحب الفيل وأبناؤه ، ثم طرد سيف بن زى يزن الاحباش بمعرفة الفرس ، والدعس ، الذود والطعن ،

<sup>(</sup>٢) أكلف بالاشراف ، أولع بهم ، والسنخ ، الأصل والمنبت ،

<sup>(</sup>٣) هو أبو العباس عبد الله بن المعتز بالله الخليفة العباسى ولد سنة ٢٤٩ ه . وقد نشأ وتربى تربية الخلفاء وأخذ العلم والأدب عن علماء عصره وأولع بالشعر ونبغ فيه ، ولما خلع المقتدر لعسف الأتراك من شيعته بويع عبد الله هذا بالخلافة . ولكن جند المقتدر الأتراك حملوا على دار أبن المعتز وقاتلوا أصحابه حتى هزموهم وقبضوا على هذا الخليفة الجديد وقتلوه أول ليلة من حكمه سنة ٢٩٦ ه . وقد برع في الشعر ولا سبيما الأوصاف . ويمتاز شعره بطابع الترف ورقة الأسلوب مع تكلف للبديع فهو ثالث أبى تمام ومسلم بن لوليد في ذلك .

<sup>(</sup>٤) الوشى: الثوب المحسن بالألوان ، التجار: جمع تاجر ،

<sup>(</sup>٥) اسماء أزهار مختلفة الألوان .

<sup>(</sup>٦) سر من رأى : مدينة قديمة كانت تسمى سامرا جددها المعتصم واقام بها أقفرت :تخربت وخلت من مظاهر الحياة .

<sup>(</sup>V) النقض: البناء المهدم ، الآجام جمع أجمة : الشجر الكثير الملتف ، يريدأن الناس يحملون أنقضها كما يحتطبون فروع الشجر من الغابات ،

ماتَتْ كا مَاتَ فِي لَ تُسِلُ أَسُ لَ منه العِظَامُ (١) وقال يصف هلال شوال:

أهلاً بفطْرٍ قد أنافَ هِلَاله فالآنَ فاغْدُ على الْمَدَام وبَكِّر (٢) وانْظُرْ إليهِ كَزَورَقٍ مِنْ فِضَّةٍ قد أَثقلتُهُ مُمُولَة من عَنبَر (٣) وقال يصف سحابة:

وَسَارِيَةٍ لا تَمَلَّ الْبُكا جَرَى دَمُعُها فَى خُدودِ الْرَّى (١) سرت تقدَحُ الصَّبَحَ فَى ليلِها بِبَرَقٍ كَهِند دِيَّةٍ تُنْتَضَى (٥) فَلَمَّا دَنَتْ جَلْجَلَتْ فَى السِها ءَ رعدًا أَجَشَّ كَوْس الرّحا(٢) فَلَمَّا دَنَتْ جَلْجَلَتْ فَى السِها ءَ رعدًا أَجَشَّ كَوْس الرّحا(٢) ضَمَانُ عليها ارْتِداعُ اليفاعِ بأنوارِهَا واعتِجَارُ الرُّباً (٧) فَمَا دُللهِ السَّعَ مَا اكتسَى مَا اكتسَى (٨) فَمَا زالَ مَدمَعُها باكِيًا عَلَى الترب حَتَّى اكتسَى مَا اكتسَى (٨) فأضحتْ سَواءً وجوهُ البلادِ وَجُنَّ النَّباتُ بها والتق (٩) فأضحتْ سَواءً وجوهُ البلادِ وَجُنَّ النَّباتُ بها والتق

<sup>(</sup>١) أي أن أنقاض المدينة تستخرج كما تستخرج عظام الفيل للانتفاع بها .

<sup>(</sup>٢) أناف: أطل وأشرف ، غدا بكر ، المدام: الخمر ، يدعو الى الشراب بعد الحرمان منه طول رمضان .

<sup>(</sup>٣) الزورق : السفينة الصفيرة ، يشبه الهلال وسط الظلمة بزورق فضى حولته العنبر تشبيه تمثيل .

<sup>(</sup>٤) السارية : السحابة تسرى ليلا ، ويريد بالبكاء الأمطار ، الثرى : الأرض .

<sup>(</sup>٥) تقدح: تبرق و الأصل قدح بالزند: حاول اخراج النار منه و هندية: سيوف منسوبة الى الهند و لأنها كانت تجيد طبعها و تنتضى: تستل و يقول أن برقها يلمع في الليل كأنه صباح والبرق يشبه السيوف المصلتة شكلا وبريقا و

<sup>(</sup>٦) جلجلت : رعدت ، أجش : غليظا ، الجرس : الصوت ،

<sup>(</sup>٧) اليفاع: ماارتفع من الأرض ، الاعتجاد: لف العمامة ، الربا جمع ربوة: الأرض المرتفعة ، الأنواد جمع نور بفتح النون ، الزهر ، كأن السحابة تكفلت باكتساء الأرض بالأزهاد ،

<sup>(</sup>٨) اكتسى ما اكتسى: أي اكتسى رداء جميلا .

<sup>(</sup>٩) وجوه البلاد: جوانبها ونواحيها ، جن النبات: زكا وطال .

وقال يصف سيفه:

وَلِي صَارِمٌ فيه المنايا كُوامِنٌ في الله السفك دماء (١) تَرى فوقَ مَتنَيهِ الفِرِنْدَ كَأَنَّهُ بَقِيَّةٌ غيم رَقَّ دُون سَمَاءِ (٢) وقال يصف غديرا:

هُبُوبُ الرياحِ ومَرَّ الصَّبَالِ غَـديرُ تُرَجْرِجُ أمـواجَه تُو همتَهُ حَوْشَا إذا الشمسُ من فوقه أشرقَتْ وقال يحذُّر الطالبيين من طَلَب الخلافة ويتوعدهم .

أَ بَى اللَّهُ إِلَّا مَا تَرَوْنَ هَـَا لَـكُمْ عِتَابٌ على الْأَقْدَارِيا آلَ طَالَبُ (٥) تَركنا كُمُ عِينًا فَهَلَّا أَخَذْتُمُ تُرَاثَ النَّيِّ بالقِّنَا والقَّواضِب (٦) زمان بنو حَرب ومروانَ مُمسِكُو أُعِنَّـةِ مُلْكِ حِائْرِ الْحَكُمْ غَاصِبُ(٧) من الضَّرْب في المَا مَاتِ مُحْرَ الذَّوَائب (^) أَبَيْنَا ولم تَمْ لكُ حَنينَ الْأَقَارِبِ قَعَدْتُم لَنَا تُورُونَ نَارَ الْحُبَاحِ (٩)

أَلَا رُبَّ يومٍ قد كسو ْكُمْ ْ عَمَا ثُمَّا فلمَّا أراقُوا بالشُّـيوف دِمَاءَكُمْ فين أَخَذْ نَا ثَأْرَكُمْ من عَدُو ۖ كُمْ "

<sup>(</sup>١) الصارم: السيف القاطع ، المنايا جمع منية: الموت ، كوامن: ساكنة ،

<sup>(</sup>٢) فرند السيف: وشيه وجوهره . دون: أسفل . فالفرند للسيف: كالفيم للسماء .

<sup>(</sup>٣) الصبا: ربح شرقية .

<sup>(</sup>٤) الجوشن: الدرع . مذهب: مموه بالذهب . فأشعة الشمس فوق صفحة الماء كماء الذهب فوق الدرع .

<sup>(</sup>٥) يريد أن الله أبي عليكم أن يوليكم أمر المسلمين ويجعل الخلافة فيكم •

<sup>(</sup>٦) التراث: الميراث ، والقنا: الرماح ، والقواضب السيوف ،

<sup>(</sup>٧) زمان: مضاف الى الجملة الاسمية بعده . ويريد ببنى حرب ومروان دولة بنى أمية .

<sup>(</sup>٨) الهامات : الرءوس ، والذوائب : ضفائر الشعر ، يقول : أن بنى أمية كانوا يضربون رءوسكم بالسيوف فتحمر من دمائكم .

<sup>(</sup>٩) الحباحب: ما اقتدح من شرر النار في الهواء من تصدادم الحجارة ونحوها ، وأورى نار الحباحب كناية عن الفتن التي لا تفيد شيئا .

وحزْنَا الَّتِي أَعْيَتْكُمُ قَدْعَامْتُمُ فَا فَمَا ذَنْبُنَا ؟ هِلْ قَاتِلُ مثلُ سَالِب؟ عَطيَّةُ مُمْكِ قَدْ حَبَانًا بفصلهِ وَقَدَّرَهُ رَبٌّ جزيلُ المواهب وإياكمُ اياكمُ وحَـدَارٍ من إِلا إِنهَا الْحُرْبُ الَّتِي قَدْ عَلَمْ يُمْ

وَلَيْسَ يُرِيدُ النَّاسُ أَنْ تَمْلِكُوهُمُ فَلا تَنْبُو ا فِيهِمْ وُثُو بَا لَجْنَادِبِ (١) ضَرَ اغِمةٍ فِي الْغابِ مُمْرِ المُخالِبِ (٢) وَجَرَ "بَمْ وَالْعِلْمُ عِنْدَ التجَارِبِ

وقال في الطَّرَّد :(٢)

مثل ابتسام الشُّفَةِ اللَّمْيَاءِ (١) وَكُمَّ نَجُمُ اللَّيْلُ بِالْإِعْفَاءِ (٥)؛ دَاهِيَـةً مَحْـذُورَةَ اللَّقَاءِ(٦) مُرْهَفَةً مُطْلَقَة الْأَحْشَاءِ(٧) أو هُدْبَةٍ منْ طَرَفِ الرِّدَاءِ (^^ تَسْتَلُبُ الْخُطْوَ بلا إِبْطَاء

لما تعرَّى الأفقُ بالضِّياء وَشَمِطَتْ ذَوَائِثُ الظُّلْمَاءِ قُدْنا لِعِينِ الوحش والطُّبّاءِ شَا عِللهُ كَالعَقْرَبِ السَّمْرَاءِ كَمداتة من قليم سوداء تحمِلُهَا أَجْنِحَةُ الْهَـوَاءِ

<sup>(</sup>١) الجنادب: جمع جندب: حيوان كالجراد كثير القفل.

<sup>(</sup>٢) الضراغمة : الأسود ، والغاب مأوى الأسد، والمخالب : الأظفار، ويريد بالضراغمة العباسيين. وجنودهم .

<sup>(</sup>٣) الطرد بفتحتين : مزاولة الصيد وهو باب من أبواب الأدب أكثر القول فيه كثير من الشعراء ً كأبي نواس وابن الرومي وابن المعتز .

<sup>(</sup>٤) تعرى: تكشف . يريد لما استهل الصباح ، والشفة اللمياء المشربة سمرة في حسن .

<sup>(</sup>٥) شمطت: اختلط سوادها ببياضها .

<sup>(</sup>٦) ألعين : جمع أعين وهو ثور بقر الوحش ، ويريد بالداهية كلبة الصيد يقول : لما أصبح الصباح خرجنا للصيد ومعنا كلبة تخشى الحيوانات لقاءها .

<sup>(</sup>٧) شائلة : مرتفعة الذنب ، مرهفة : مدبية ،

<sup>(</sup>٨) المدة: الخط الممتد والهدية الطرف .

ومُغْطَفًا مُـوثَقَ الْأَعْضَاءِ خَالَفَهَا بجلدة بيضاء (١) كأثر الشهاب في السَّماء وَيَعْسُرِفُ الزَّجْرَ مِنَ الدُّعاءِ بأُذنِ سَاقِطَةِ الْأَرْجَاءِ كُورَدةِ السَّوْسَنَةِ الشَّهْلاَءِ(٢) ومُقُلَةٍ قَلِيلَة الْأَقْدُاءِ(٣) ذَا بُرْ ثَنِ كَمِثْقَبِ الخَلْـذَّاءِ صَافِيتَةٍ كَقَطْرَةٍ مِنْ مَاءٍ يَنْسَابُ بَيْنَ أَكَمَ الصَّحْرَاءِ مِثْلَ انْسِيَابِ حَيَّةٍ رَقْطَاءِ آنَسَ بَيْنَ السَّفْحِ ِ وَالْفَضَاءِ (\*) في عَازِب مُنَـوِّرٍ خَـلَاءِ(٥) سِرْبَ ظِبَاءِ رُتَّع ِ الْأَطْلَاءِ أُحْوَى كَبَطْنِ الْحِيَّةُ الْخَصْرَاءِ فِيهِ كَنَقُشِ الْحُيَّةِ الرَّقْشَاءِ (٢) كأنه ضَفائرُ الشَّمطَاء يَصْطَادُ قَبْلَ الْأَيْنِ وَالْعَنَاءِ(٧) \* خَمْسِينَ لا تَنقُصُ في الْإِحْصَاءِ \*

<sup>(</sup>۱) المخطف: الضامر ، وهو عطف على داهية السابقة: يريدأنه خرج الى الصيد بكلبة وصفها وكلب شرع يصغه فقال: انه موثق الأعضاء أى شديدها محكمها ، وأنه يخالف الكلبة بما فيه من بقعة بيضاء كأثر الشهاب في السماء .

<sup>(</sup>٢) الأرجاء: الانحاء، والسوسن: الزنبق.

<sup>(</sup>٣) البرثن: الناب ، والحذاء: الاسكاف .

<sup>(</sup>١٤٥) السفح: عرض الجبل ، وآنس: أبصر ، والفاعل: ضمير يعود على المخطف ، وسرب ظباء في البيت بعده مفعوله: أى أن هـ فا الكلب أبصر سرب غزلان ، ترتع أطلاؤها: أى أولادها في عازب: أى مرعى خصيب مزهر .

<sup>(</sup>٦) الأحوى : شديد الخضرة في سواد وهو وصف للعازب قبله .

 <sup>(</sup>٧) الأين : التعب ، يقول : أن هذا الكلب يصيد مالا يقل عن خمسين قبل أن يدركه التعب .

# الأندلس

### 

#### النيثر الفني

۱ - نبذة من الرسالة الجديدة لابن زيدون (۱)
 وهى التي كتبها لأبى الحزم بن جهور أمير قرطبة
 وهو في سجنه يستعطفه

« يا مولاى وسيّدى الذى و دادى له ، واعمادى عليه ، واعتدادى به وامتدادى منه ، وَمن أَبقاهُ اللهُ تعالى ماضى حَدِّ العزمْ ، وَارِى زَنْدِ الأمل ، ثابتَ عهد النعمة . إن سلبتنى – أعز الله ماضى حَدِّ العزمْ ، وَارِى زَنْدِ الأمل ، ثابتَ عهد وأَظمأتنى إن سلبتنى بن حَلَى إيناسك ، وَطَّلْتنى مِن حَلَى إيناسك ، وأَظمأتنى إلى برُودِ (٢) إسعافك ، وَنَفَضْتَ بِي كُفَّ حِياطتك ؟ وغضَضْتَ عَنى طَرْفَ حِمايتك ، بعد أَن نَظرَ الأعمى إلى تأميلي لك ، وسمع الأحمَّ ثنائى عليك ، وأحسَّ الجماد باستحادى لك ، فلا غَرْو قد يَعَسُّ بالماء شاربه ، ويَقْتُلُ الدوال وأحسَّ الجماد باستحادى لك ، فلا غَرْو قد يَعَسُّ بالماء شاربه ، ويَقْتُلُ الدوال السنسفى به ، ويَوْتَ الحَدر مِن مَامنه ، وتكون مَنيَّة النَّمني في أَمْنيَّة والحَدْر مِن مَامنه ، وتكون مَنيَّة النَّمني في أَمْنيَّة والحَدْر في الله عَدْر بيسة به حمد الحريص :

كُلُّ المَائِبِ قد تمرُّ على الفَتَى وتهون غَير شَمَاتَة الْحُسَّاد

<sup>(</sup>۱) هو ذو الوزارتين أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون القرطبي وزير آل جهور بقرطبة ثم آل عباد بأشبيلية وصاحب الرسالتين الجدية والهزلية توفى سنة ٤٦٣ ه .

<sup>(</sup>٢) البرود: الماء البارد ، أي اسعافك الذي هو كالماء البارد في اروائه للغليل .

 <sup>(</sup>٣) بغض : بشرق ٠

<sup>(</sup>٤) الحين : الهلاك .

وإنى لأتجلَّدُ ، وأرى الشامِتين أني لريب الدهر لا أتضعضع ؛ فأقولُ : هل أنا إلّا يدُ أَدْمَاها سوارُها ، وجَبينُ عَضَّ به إكليله ، وَمَشْرَفَ (١) ألصقَه بالأرض صاقِلُه ، وَسَمْهَرَى (٢) عَرَضه على النار مُثَقِّفُه ، وَعَبْدُ ذَهَبَ به سيّدهُ مذهَبَ الذي يقول :

فَقَسَا لِيَرْ دَجِرُوا ؟ ومَنْ يَكَ حَازِماً فليَقْسُ أَحِياناً على مَن يَرْحَمُ

هذا العتب محمود عواقبه ، وهذه النبوة (٣) عَمْرَةُ ثَم تنجلي ، وهذه النكبة سَحَابَة صيف عن قليل تَقَشَّع (١) ولَنْ يريبني مِن سيّدي أَن أَبطاً سَيْبُه (٥) ، أو تأخر عَين عَناؤه ، فأبطأ الدّلاء فيضاً أملؤها ، وأثقل السَّحائب مشيا أحفلها ، وأنفع الحيا ما صَدَف جدْبا ، وألذُ الشَّرَاب ما أصَابَ غليلا . ومع اليوم غد ولكل أجل كتاب . له الحمد على أهتباله (٢) ، ولا عَتْب عليه في إغفاله .

فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفمالُه اللائي سَرَرْنَ ألوف

<sup>(</sup>١) المشرفي: السيف ينسب الى مشارف الشام .

<sup>(</sup>۲) السمهرى : الرمع ينسب الى سمهر وهو صانعللرماح وزوجه ردينة كانت تعمل معه السلامي واليهما تنسب الرماح .

<sup>(</sup>٣) النبوة :الجفوة .

<sup>(</sup>٤) تقشع: تتكشف وتزول .

<sup>(</sup>٥) السيب: العطاء .

<sup>(</sup>٦) الاهتبال: الاغتنام ، أي اغتنام معروفة .

وأَعودُ فأقول: ما هذا الذنبُ الذي لم يَسَعْهُ عَفُوكَ ، والجهلُ الذي لم يأت مِن ورائه ِ حلمك ؟ والتطاول الذي لم يستغرقه تَطَوُّلُك (١) ، والتحامل الذي لم يف به احتمالك ؟ ولا أخلُو مِن أن أكونَ بَرِيئًا ، فأين العدل ؟ أو مسيئًا ، فأين الفضل ؟ في الفضل ؟

إِلَّا يَكُن ذَنْبُ فعدلُك واسِعْ أو كان لى ذنْبُ ففضلَك أوْسَع ومنها:

وهل لَبسَ الصَّبَاحُ إِلّا برْداً طَرَّزْتُه بفضائلك (٢) ؟ وتَقَلَّدَتِ الجوزاء إِلّا عَقْداً فَصَّلْتُهُ بَمَآثُوكِ ؟ وبَثَّ المسكُ عَقْداً فَصَّلْتُهُ بَمَآثُوكِ ؟ وبَثَّ المسكُ إِلّا تَنَاءً مَلاَّتُهُ بمحاسنكِ ؟ وبَثَّ المسكُ إِلّا حَديثا أَدْعَتُه في محامِدك ؟ ما يَوْمُ حليمة (٢) بسِرِّ ! وإِن كُنتُ لم أكشك سليباً ، ولا حليتك عطلا ، وسمتك غفلا ، بل وجدت آجرا و جصا فبنيت ، ومكان القول ذا سَعة فقلت .

#### (٢) الفتح بن خاقان

قال فى كتابه قلائد العقيان فى ترجمة أبى الفضل بن حَسْداى (٢٠): ولما أعرسَ المستمينُ بالله ببنت الوزير الأجل أبى بكر بن عبد العزيز احتفل أبوه المؤتّمَن بالله فى ذلك احتفالا شَهَرَه ، وأبدع فيه إبداعا راق مَن حضره وبَهره ،

<sup>(</sup>۱) التطول: التكرم .

<sup>(</sup>٢) يبالغ في أن بياض الصبح مستعار من مشهور ثنائه عليه وكذلك العبارات الآتية ،

<sup>(</sup>٣) هذا مثل يضرب للأمر المتعالم المشهور وحليمة هذه: هي بنت الحارس بن أبي شمر الفساني وجه أبوها جيشا الى المنذر بن ماء السماء فضمختهم بالطيب جميعا فقيل: مايوم والغساني

<sup>(</sup>٤) ابن حسداى : كان وزيرا للمؤتمن والمستعين من ملوك الطوائف ، وكان يهوديا وأسلم وله كتابة بليغة موجزة تظهر عليها مسحة الفلسفة ،

فَإِنه أَحْضَر فيه من الآلات المبتدّعة ، والأدوات المخترعة ، ما بَهرَ الألبات ، وقطَع دُونَ مَعْر فتها الأسباب ، واستدعى إليه جميع أعيان الأندلس من دَانٍ وقاص ، ومُطيع وعاص ، فأتو هُ مسرِعين ، ولبو هُ متبر عين ، وكان مدير تلك الإراغة (١) ومُدَر ها ، ومُنشىء محاطباتها ومُحَابر ها الوزيرُ الكاتبُ أبُو الفضل ، وصدرت عنه في ذلك الوت تُ كُتب ظهر إعجازُها ، وبهر اقتضائها وإيجازُها . فمن ذلك : ماخاطب به صاحِب المظالم أبا عبد الرحمن بن طاهر :

« تَحَلَّكُ أَعَزَّكُ الله في طَيِّ الجوالِح ثابت وإن نَزَحَت الدَّار ، وعيانك في أحناء الضَّلوع بادٍ وإن شَحَط المزار ، فالنفس فائزة منك بتَمثْييل الحاطر بأو فو الحظ ، والعَيْنُ نازعة إلى أن تَتَمَتَّعَ من لقائك بظَفْرِ اللَّحْظ ، فلا عائدة أسبغ برددًا ، ولامو هبة أسوع وردا ، من تقضُّلك باللَّحُوق إلى مأنس يَتِم بمشاهدتك التقامه ، ويتَّصِلُ بمُحَاضَرَتك انتظامه . ولك فَضْلُ الإجمال ، بالإمتاع عن ذلك بأعظم الآمال . وأنا (أعزَّكُ الله ) على شَرَفِ سُؤددِك حَاكِم ، وعلى مَشْرَع سنائك عائم . وحسبي ما تَتَحَقَّقُهُ من زَاعي وتَشَوُّق ، وتَقَيَّقُهُ من تَطلعي وتَتَوُّق . وعَلَيْم وحسبي ما تَتَحَقَّقُهُ من زَاعي وتَشَوُّق ، وأعترض الاقتراح ، بارتقاب الصِّلة . وقد تمكنَّنَ الارتباح باستحكام الثقة ، وأعترض الاقتراح ، بارتقاب الصِّلة . وأنت وصل الله سَعْدَكُ بساحة شيمك ، وبارع كرَمك ، تنشيء للمؤانسة عهدا ، وتُورِي بالمُكارمة زَنْدا ، وتقتضي بالمشاركة شكرًا حافِلاً وحَدْدا . لازلت مُهنَاً بالشَّعود المقتبلة ، مُسَوَّغًا أَجتلاءَ غرر الأماني المَهلة بمنة .

<sup>(</sup>١) الاراغة: الارادة والطلب والدغوة .

## (٣) الوزير الكاتب أبو عمرُو الباجي<sup>(١)</sup>

كتب رحمه الله تعالى يصف مطرا نزل بعد قحط قال:

إن لله تعالى قضايا واقعة بالعدل ، وعطايا حامعة للفضل ، ومنحاً يبسطها إذا شاء ترفيها وإنعاما ، ويقبضها إذا أراد تنبيها وإلهاما ، ويجعلها صلاحاً وخيراً ، إذا شاء ترفيها وإنعاما ، ويقبضها إذا أراد تنبيها وإلهاما ، ويجعلها صلاحاً وخيراً ، وعلى آخرين فساداً وضيرا : (وهو الذي رُيزلُ الغيث مِن بَعد ما قَعَطوا وينشرُ رحمته وهو الوَلَّ الحميد ) . وإنه بعد ما كان من امتساك الحيالات ، وتوقّف السُّقيا الذي ريع (٢) به الآمن ، واستُطير له الساكن ، ورجفت الأكباد فزعاً ، وذهلت الألبابُ جزَعا وأذكت ذكاء (١) حرها ، ومنعت السماء دَرَّها ، واكتست الأرض عُرْرَة بعد خُضرة ، ولبست شُحوبا بعد نَصْرة ، وكادت بُرودُ (٥) الأرض تُطوى ، ومُدُودُ (١) نعم الله تُزْ وَى (٧) — نشر الله تعالى رحمته ، وبسط نعمته ، وأتاح (٨) منته ، وأزاح محنته ، فبعث الرياح لواقح ، وأرسل الغام سَوافح ، بماء دَفَق ، وَرَواء غَدَق (٩) مِنْ سَماء طَبَق (١٠) ، استَهَلَّ جفنُها فدَمع ، وسح دَمعُها فهمَع ،

<sup>(</sup>١)هو أحد كتاب الاندلس البلغاء ، خدم بالكتابة في عدة دول من ملوك الطوائف وأخصهم

<sup>(</sup>٢) الحيا: المطر -

<sup>(</sup>٣) ريع : خوف ٠

<sup>(</sup>٤) ذكاء: اسم للشمس .

<sup>(</sup>٥) البرود: الثياب ، يريد بها ما يكسبو الأرض من الخضرة .

<sup>(</sup>٦) المدود: جمع مدد بمعنى المعونة .

<sup>(</sup>۷) تزوی: تمنع وتطوی ،

<sup>(</sup>A) أتاح : هيأ وقدر .

<sup>(</sup>٩) الرواء: المطر الذي يروى . وغدق: كثير شامل .

<sup>(</sup>١٠) السماء هنا: المطر ، والطبق: المطر العام ،

وصاب وبلها فنقع ، فاستو فت الأرض ربيًا، واستكملت من نباتها أثاثا ورئيا (١) فزينة الأرض مشهورة ، وحُلَّة الرو ض منشورة ، ومنة الرَّب موفورة ، والقلوب ناعة من بعد بوسها ، وآثار الجزع ممحوَّة ، ناعة وسما ، وآثار الجزع ممحوَّة ، وسمور ألمحد مثلوً ، ونحن نستزيد الواهب نعمة التوفيق ، ونستهديه في قضاء الحقوق إلى سواء الطريق ، ونستعيذ به من المنتة أن تصير فيننة ، ومن المنتحة أن تعود منه . وهو حسبنا ونعم الوكيل!

#### (٤) ابن خفاجه (٢)

فصل من رسالة في وصف رياض غب مطر:

ولما أكب الغام إكبابا ، لم أجد منه إغبابا ، وأتصل المطر أتصالا ، فأنف منه أنفصالا ، أذِنَ الله تعالى للصّحو أن يُطلع صَفْحَتَه ، ويَنشُر صحيفَتَه ، فقشعت الريح السحاب ، كما طوى السّجل الكتاب ، وطفقت الساء تخلع فقشعت الريح السحاب ، كما طوى السّجل الكتاب ، وطفقت الساء تخلع جلبابها ، والشمس تُميط نقابها ، وطلعت الدُّنيا تَنته حُ كانها عَرُوسُ تَجلت ، وقد تحلت ، فذَهبت في لُسَّةٍ مِن الإِخُوان نَسْتَبِق إلى الراحة ركضا ، ونطوى التَّفرُ ج أرضا ؛ فلا أندَف إلا إلى عَدير تمير ، قد أسدارت منه في كلِّ قرارة ماء ، سحابة من عماء ، فارضا ، وأنساب ، في تلعته حباب . فتردَّدْنا بتلك الأباطح تنهادى المهادي أعصانها ، ونتضاحك تضاحك أقحوانها ، وللنسيم ، أثناء ذلك المهادي أغصانها ، ونتضاحك تضاحك أقحوانها ، وللنسيم ، أثناء ذلك

<sup>(</sup>١) الرئى: الثوب ، جمال المنظر .

<sup>(</sup>٢) هو أبو اسحق ابراهيم بن عبد الله بن خفاجة شاعر شرقى الأندلس وأشهر وصافى الطبيعة . بالأندلس ، وكان قليل التكسب بشعره ، توفى سنة ٥٣٣ هـ .

<sup>(</sup>٣) الاغباب: أن يجيء المرء القوم يوما ويغيب يوما ، والمعنى أن الغمام لم يغب يوما بل بقى هاطلا ،

<sup>(</sup>٤) الغماء: السحابة لافرجة فيها أى اشبهت الأرض السماء فقرارات الفدران أشبهت سحب السماء الملتئمة .

المَنظر الوَسيم تَرَسُّلُ () مشى ، على بساط وَشَى ؛ فإذا مَرَ بِغَدِيرٍ نَسَجَهُ دِرِعا ، وأحكمه صُنْعاً () ، وإن عَثَرَ بحدولٍ شَطَبَ () مِنهُ نَصْلاً ، وأخْلَصَه صَقْلا ؛ فأحكمه صُنْعاً () ، فألقت بملواء كأنما أنهزمت هنالك كتائب ، فألقت بما لَبسَته مِن دِرع مَصْقُول وسَيفٍ مسلول .

## ( ٥ ) وهذا فصل للأديب أبي عامر بن عقال(١)

كتب به عن الأمير إبراهيم يصف اجتياز أمير المسلمين البحر سنة خمس عشرة وخمسائة ، وفي الساعة الثانية من يوم الجمعة كان جوازه (أيده الله تعالى) من مرسى جزيرة طريف على بحر ساكن قد ذلّ بعد الستصعابه ، وسهل بعد أن رأى الشامخ من هضابه ، وصار حَيّه مَيْتاً ، وهدرُه صَمْتا ، وجباله لا تركى فيها عوجا ولا أمْتاً ، وضعف تعاطيه ، وعقد السلم بين موجه وشاطيه ، فعبر آمنا من سطواته ، مُتملًكا لصهواته ، على جواد يقطع الجروف لم حا ويكاد يسبق الريح سبنها ، مُتملًكا لصهواته ، على جواد يقطع الجروف لم حا ويكاد يسبق الريح سبنها ، له يحمل لجاما ولا سر جا ، ولا عَهد غير اللجة الخضراء مَرْجا ، عنانه في رجله (٥) . وهد ب العين يحرف شكله ، فلله دره من جواد ، له جسم وليس له فؤاد ، يخرق الهواء ولا يرهبه ، وير كب الماء ولا يشربه .

Mr. Sec. S. Sec. Sec. S. S. S. S. S.

<sup>(</sup>١) الترسيل : المشي على مهل وهوادة .

<sup>(</sup>٢) أى نأ النسيم يجعد صفحة الماء فيجعلها كنسج حلق الدرع المجلوة .

<sup>(</sup>٣) شطب الحداد السيف: جعل فيه حزوزا غائرة على طوله ، وفيه تشبيه الجدول في صفائه وانحنائه بالسيف العربي .

<sup>(</sup>٤) كان أديباً شاعرا كاتبا من كتاب بنى قاسم من ملوك الطوائف، ثم لما ملك المرابطون الأندلس وأزالوا ملك الطوائف اتصل بالأمير ابراهيم بن يوسف بن تاشيغين سلطان المرابطين فكان كاتب انشائه .

<sup>(</sup>٥)رجل السفينة: سكانها (دفتها) أى لأن المجاديف متراصة متعاربة من الجانبين كأنها الأهداب.

### (ب) النيشر العلمي

باب ما يهمز فيكون له معنى ، فإذا لم يهمز كان له معنى آخر ما يهمز فيكون له معنى ، فإذا لم يهمز كان له معنى آخر من كتاب « المخصص »

يقال : قد روَّأْت في الأَمر . وقد رَوَّيْتُ رأْسي بالدُّهن . وقد تملَّأْت من الطمام والشَّراب، وقد تملَّيْتُ العيش: إذا عشتُ مليا أي طويلاً . وتقول : قد تَخَطَّأْتُ له في هــذه المسألةِ ، وقد تخطَّيْتُ القَدمَ ؛ لأنه من الخطوة . وقد قرأتُ القرآن وما قرأَت الناقةُ سَلاً قطُّ ، أي لم تُلق وَلدًا أراد أنها لم تحمل. وقد قَرَيْتُ الضيف ، وقد سَوَّأَت عليه ما صنع ، إذا قلتُ له : أسأتَ ، وقد سوَّيت الشَّيْءَ . والعرب تَقُولَ : إِن أُصِبِتُ فَصَوَّ بَنِي ، وإِن أَخْطَأْتُ فَخُطِّئْنِي ، وإِن أَسَأْتُ فَسُوِّئُ عَلَى " . وقد خَبَأُ الشَّيْءَ يَخْبَوُهُ خَبْمًا – وقد خَبَت النارُ خُبُوًّا – إذا ذهب لَمَـنُهُمَا ، وقد برأتُ من المرض أبرأ بُرْءًا ، وقد بَريْتُ القَلَم . وقد بارأتُ شريكي - إذا فارقته — وقد بارأ الرجل أمرأتَه ، وَباريتُ فلانا إذا كنتَ تفعَلُ ما يَفْعَلُ ؛ وَفلان يُباري الربح سخاءً.

 <sup>(</sup>۱) صماحیه أبو الحسن على بن اسماعیل النحوی اللغوی الضریر المعروف بابن سیده المنوفی
 سنة ۸۰۸ ه . عد ۲۰ سنة .

#### (١) ابن هاني ً الأندلسي (١)

قال من قصيدة يمدح بها المعز لدين الله ويصف أسطوله وكان يومئذ أقوى أسطول في البحر الأبيض المتوسط:

أُمَّا وَالْجُوارِى المنشآتِ التي سَرَتْ لقد ظاهَرَتها عُدَّةُ وعَديدُ وَعَديدُ وَعَديدُ عَبَابُ كَا تُرْجَى القِبابُ عَلَى المها وَلكِنَّ مَنْ مُضَّتُ عليهِ أسود (۲) وليّه حَيْقُ اللها وَلكِنَّ مَنْ مُضَّتَ عليهِ أسود (۳) وليّه حيمًا لَا يَرَوْنَ حَكَائِبُ مُسُوَّمَة تَحْدُو بها وجُنود (۳) وليّه حيمًا لَا يَرَوْنَ حَكَائِبُ مُسُوَّمَة خَدُو بها وجُنود (۱) أَطاعَ لها أَن الملائكَ خَلَفها كَا وَقَفَتْ خَلْفَ الصُّفوفُ رُدود (۱) وأن الرّباحَ الناريات كتائبُ وأنّ النّجومَ الطالمات سُعود

<sup>(</sup>۱) هو أبو القاسم محمد بن هانىء الأندلسى الأزدى، ولد بأشبيلية بالاندلس ، ونشأ بهافقال الشيعر وفاق كل أدباء المغرب في عصره ، ولازم وهو شاب أمير أشبيلية ، فمدحه بمدائح تغالى فيها ، حتى اتهموه بالكفر ، فخرج الى عدوة المغرب ، وهناك الدولة الفاطمية مستولية عليه ، فاتصل بالمعز ومدحه وأعجب به ، ولما فتح القائد جوهرمصر وبنى القاهرة انتقل اليها المعز ، وبعد مدة لحق به شاعرنا ، فمات في الطريق ولم يبلغ الأربعين سنة ٣٦٢ ه .

<sup>(</sup>٢) أي على الحسان اللاتي يشبهن المها .

<sup>(</sup>٣) ولله كتاثب مسومة: أي من الملائكة تحدوها .

<sup>(</sup>٤) أطاع لها: أى دان لها وتهيأ وانقاد . وأن الملائك وما عطف عليه فاعل أطاع . والردود : جمع ود بالكسر وهو ما يعتمد عليه ويرجع اليه .

وما راعَ مَلْكَ الرُّومِ إلا اطَّلاعُها له بارقات جَدَّةٌ ورُعــود(١) علما غمامٌ مُكَفْهِرٌ صَبِيرُهُ لِعَزْمِكَ بِأُسْ أَو لَكُفَّكَ جُود مواخرٌ في طامِي العُبابِ كأنها بنالا على غير العَراء مَشيد أَنَافَتْ بِهَا أَعْلَامُهَا ، وَسَمَا لَهُـا وليس من الصُّفَّاح ، وهو صَاود وليس بأعلى شاهق، وهو كوكب ، فنها قبانُ شُمَّخ ورُيود(٢) من الراسيات الشُّمِّ لولا ٱنتقالُها فليس لها إلّا النفوسَ مَصيدُ من الطير إلا أنهن جوارخُ فليس لهـا يومَ اللقاء خمود من القادحات النار تُضْرَمُ للصِّلى كما شُبّ من نار الجحيم وَقود إذا زَّفَرَتْ غَيْظا ترامت بمارِ ج وأنفاسهُن الزافراتُ حَديد فأفواهُهُنّ الحامياتُ صواعقٌ وما هي من آل الطريد بَعِيد يُشَبُّ لَالِ الجاثليق سَعِيرُها دماي تَلَقَّمُا ملاحفُ سُـود له شُـعِلُ فوق الغِهار كأنها سَلَيطُ لَمَّا فيه الذُّ بالُ عَتيد تُعَانِقُ مَوْجَ البحر حتى كأُنه كَمَا بِاشْرِتْ رَدْعَ الْحَلُوقِ جُلُود (٣) ترى الماءَ فيها ، وهو قانِ عُبابُه وليس لها إلا الحَبابَ كديدُ (١) فليس لهـ إلا الرياحَ أُعِنةُ ﴿

<sup>(</sup>۱) الصبير: السحابة فوق أخرى ، أو السحاب المتراكم ، يريد به دخان مقلوفاتها ونيرانها وأعنواتها .

<sup>(</sup>٢) الربود: جمع ريد وهو القطعة من الجبل . والقنان . جمع قنة .

<sup>(</sup>٢) الردع: الزعفران أو أثر الطيب في الجسد ، والخلوق: ضرب من الطيب ،

<sup>(</sup>٤) الحباب: يراد به الموج ، والكديد: الأرض الصلبة ،

مُسَوَّمَةً تحت الفوارس قُودُ (١) وغَيْرُ الْمَدَاكِي نَجْرِهَا غير أنها سوالف عيدِ بالمها وَقُدُود (٢) ترى كُلَّ قَوْداءِ التَّليل إذا أُ نْثَلَتْ بغیر شُوکی ، عذران وهی ولود (۳) رحيبة مَدّ الباع وهي نضيحة تَكُمَّرُ ۚ نَ عَن نَقْع مُيثَار ، كأنها مَوالِ ، وجُرْدُ الصافناتِ عَبيد مُفَو فَة فَهَا النَّصَارُ جَسيد (١) لها من شُفوف العَبقريِّ ملابسُ أو ألتفعت فوق المنابر صيد (٥) كما اشتملتْ فوق الأرائك خُرَّدْ. وتدرَأ بأسَ الْهَمِّ ، وهو شديد(١) لْيُونْ تَكُفُّ الْمَوْجِ ،وهو غطامط ومنه خَفاتِينٌ لهـا وبُرُود فمنه دروع فوقها وجواشن تَضِن به الأَّنوا ﴿ وهي جَمُودِ ألا في سبيل الله تبذل كُنْهُ ما فلا غَرْوَ إِن أَعْزَزتَ دين مُحَمَّدً فأنتَ له دون الماوك عَقيدُ

<sup>(</sup>۱) المذاكى : الخيل ، والنجر والنجار: واحد وهو الأصل ، والقود : جمع أقواد أو قوداء وهو الذلول المنقاد : أى تنسب لغير الخيل مع أن ركابها فرسان ،

<sup>(</sup>٢) قوداء التليل: طويلة العنق: أى اذا انتنت شعور سوالف الغيد الحسان الشبيهات بالمها على أعناقهن ، أو تمايلت قدودهن كانت السفينة من هذه السفن تشبهها بانتناء عنقها على صدرها وكانوا يجعلون في مقدم السفينة صورة رأس ثور أو كبش أو نعامة .

<sup>(</sup>٣) يريد بالباع المجاديف ؛ فهى تمد باعها ، وليس لها شوى أى أطراف ، وقوله وهى ولود أى أنه يتبعها أو يكون لها زوارق صغار ،

<sup>(</sup>٤) أى لها من النقوش الجميلة الألوان مايشبه الثياب العبقرية المغوقة أى المخططة بالبياض . \* المذهبة .

<sup>(</sup>a) أى أنها تشبتمل بهذه النقوش كماتشتمل الجوارى الخرد الثياب، وهن جالسات على الأرائك، أو يلتفع الخطباء الصيد وهم فوق المنابر .

<sup>(</sup>٦) بحر غطامط وموج غطامط : عظيم هائج .

وقال من قصيدة يمدح بها القائد جوهراً ويذكر توديعه عند خروجه من القيروان إلى مصر ويصف الجيش وخروجه للتشييع وكان الزحام قد أفاته مقابلة القائد جوهر حتى لحقه ليلا:

وقد رَاعَني يومُ من الحَشْر أَرْوُع فعادَغُروبالشمسمين حيثُ تَطَلُعُ ولم أدرِ إذْ شَيَّتُ كَيْفَ أُودِّع وإِنَّى بَن قاد الجُيوشَ لَمُولَع ولا لِجَوادِي في البسيطة موضع غرار الكرك جَفْنْ، ولابات بهجع هَا بَيْنَ قِيد الرمح والرُّمح إصبع فكيف قلوبُ الإنسِ؟ والإنسُ أضْرَع تَخُبُّ المطايا فيه عَشْراً ، وتُوضِع (١) وتَسْجِدُ مِن أَدْ بَيَ الْحَفِيفِ وتَرْ كُعُ وإن سار عن أرض ثوَت وهي بُلقع (٢) فأقسمتُ أن لا لا ثيلاً مُم مَضْجَعُ عَشُوْتُ إليه ، والشاعِلُ ثُرَفع

رأيتُ بعَيْنِي فوقَ ماكنتُ أُسمعُ عَداةً كَأَنَّ الْأَفْقَ سُدَّ عِثْلِهِ فلم أَدْرِ إِذْ سَلَّمْتُ كَيْفَ أَشْيِّعُ وكيف أُخُوض الجيش والجيش لُجَّة وأيْنَ ؟ وما لى بَين ذا الجمع مَسْلَكُ ۗ ألا إنَّ هذا حَشْدُ مَن لم يَذُقُّ له نصيحتُه للمُلكِ سَدَّت مَذاهِي فَقَد ضَرعَتْ حتى الرَّوَ اسِي لِمَاراً تَ فلا عسكر من قَبْلِ عَسكرِ جَوْهرِ تَسيرُ الجبالُ الجامداتُ لسيره إذا حل في أرضٍ بناها مدائينا سَمَوْتُ له بعدَ الرحِيلُ ، وفاتَـنِي فلما تداركَتُ السُّرادِقَ في الدُّجَي

<sup>(</sup>۱) الخبب والايضاع: نوعان من السير ، أى أن المطايا تسير فى امتداده عشر ليال ، مبالغة فى طوله .

<sup>(</sup>٢) اذا حل أى جوهر ، أو نفس الجيش يحتاج الى بناء مدينة ، وكذلك كانت القاهرة في أول مناتها معتمل تلعساك م

يُوْرِّ فَنِي ، والجِنُّ في البيد ُهِنَّعُ (١) وَنُوقِدُ مَوْجَ البيم ، والبيم أَصْقَع (١) وَلُوقِدُ مَوْجَ البيم ، والبيم أَصْقَع (١) وَلاح مع الفجر البوارقُ تلمعُ بِناَ وَ بَكمُ من هَوْل ما نتسمَّع ؟ بِناَ وَ بَكمُ من هَوْل ما نتسمَّع ؟ إلى أين نَسْتَذْرِي ولا أين تَفْزَع (٢) على وجهه نُورْ من الله يسطع على وجهه نُورْ من الله يسطع

فَيتُ ؛ وَباتَ الجيشُ جَمّا سَمِيرُه فَتَخْرِقُ جَيْبَ المُزْنِ وَالْمُزْنُ دائح وَهُمْهُمَ رَعدُ آخرَ الليب ل قاصفُ وأَوْ حَتْ إلينا الوحْشُ: ما اللهُ صانعَ وَلَمْ تَعْلَمُ الطَّيْرُ الحواثِمُ فَوْقَنا إلى أن تبدي سيفُ دَولة هاشِم

وقال من قصيدة يمدح بها يحيي بن على:

وَكُنُوسُ خَرْ ، أم مَرَاشفُ فيك ما أَنْتِ راحمة ولا أهْلوك ! ما أَنْتِ راحمة ولا أهْلوك ! أكذا يجوزُ الحكم في ناديك ؟(٣) حتى دعانى بالقنا داعيك وادي الكرى ألْقَاكِ أم واديك ؟ عَلَيْ وادي الكرى ألْقَاكِ أم واديك ؟ عَلَيْ وادي الكرى ألْقَاكِ أم واديك ؟ عَلَيْ واللَّهُ واديك ؟ عَلَيْ المَيْ فَيْ طارِقٍ ظَنُوكَ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ لَكُمُوكُ اللَّهُ مَا بِأَكْفَهُم كَمَلُوك ! يَاللَّهُ مَا بِأَكْفَهُم كَمَلُوك ! يَاللَّهُ مَا بِأَكْفَهُم كَمَلُوك ! يَاللَّهُ مَا بِأَكْفَهُم كَمَلُوك !

فَتكَاتُ طَرْ فَكَ ، أم سيوفُ أبيكِ أَجلادُ مُرْ هَفَة وفَتكُ كَعَاجِرٍ ؟ أَجلادُ مُرْ هَفَة وفَتكُ كَعَاجِرٍ ؟ يَا بنْتَ ذِي البُرْ دِ الطويل إنجادُهُ قد كانَ يدعُوني خيالكَ طارِقاً قد كانَ يدعُوني خيالكَ طارِقاً عَيْناكِ أم مَعْناكِ مَوْعِدُنا ؟ وفي منعُوكِ من سِنَة الكرى، وسروا؛ فلوْ ودعو كُو نشوى ، ما سَقُو كُ مُدامةً ! وحيئوا التّكَمُّلَ في جُفُورِنكِ حِلْيةً حسِبُوا التّكَمُّلَ في جُفُورِنكِ حِلْيةً

<sup>(</sup>۱) فتخُرق أى المشاعل المتقدمة :أىضوء المشاعل يخترقالسحاب الدائح أى المتسع العظيم ويمتد الى البحر فيجعله كأنه متقد مع أن البحر بارد ، أصقع أى كأنه مغطى بالصقيع ،

<sup>(</sup>٢) تستذرى : تطلب ذرا تلتجىء اليه أى كنفا .

<sup>(</sup>٣) يريد أنها بدوية أبوها يلبس البرد .

وَجَلُوْكُ لِي إِذْ نَحْنُ غُصْنَا بَانَةٍ حتى إِذَا أَحْتَفَلَ الْهُوَى حَجَبُوك اللَّهُ وَلَا مُقَبَّلُكِ اللَّمَامُ ، وما دَرَوْا أَنْ قَدْ لُثِمْتِ بِهِ ، وقبلَ فُوكَ وَلَوَى مُقَبَّلُكِ اللَّمَامُ ، وما دَرَوْا أَنْ قَدْ لُثِمْتِ بِهِ ، وقبلَ فُوكَ فَضَعِى الْقِنَاعَ فَقَبْلَ خَدِّكُ مُحِرِّتُ راياتُ يحييَ بالدَّمِ المسفوك وقال يرثى والدة يحيى وجعفر ابنى على :

إِنَّا ، وفي آمالِ أَنفُسِنا طُولُ ، وفي أعمارِنا قِصَر لَـنرَى بأَعيُنِنَا مَصارِعَنا لوكانتِ الْألبابُ تَعتبر! مِمَّا دَهَانا أَن حَاضِرَنا أَجفاننا ، والفائبُ الفِكرُ مِمَّا دَهَانا أَن حاضِرَنا أَجفاننا ، والفائبُ الفِكرُ وإذا تَدَبَر نا جوارِحنا فأ كَلُّهُن العَيْنُ والنَّظَر لو كان للأَلباب مُمْتَحنُ ما عُدَّ مِنهَا السَّمْعُ والبَصَرُ (١) لو كان للأَلباب مُمْتَحنُ ما عُدَّ مِنها السَّمْعُ والبَصَرُ (١) أَي الحياةِ أَلَدُ عِيشَتَهَا مِن بَعْد عِلْمِي أَنا بَشَر ؟ خَرِسَتْ لَعَمْرُ اللهِ أَلْسُنُنا لَمَّا تَكلَّمَ فَوْقَنا القَدر خَرِسَتْ لَعَمْرُ اللهِ أَلْسُنُنا لَمَّا تَكلَّمَ فَوْقَنا القَدر عَلَيْهِ فَوْقَنا القَدر

#### (٢) ابن مُرْد الأصغر من شعراء الأنداس

قال يصف السحب والبرق:

وما زِلْتُ أُحسَبُ فيه السَّحابَ ونارُ بَوَارِقها تلهبِ

<sup>(</sup>۱) أى ماعد من الألباب: السمع والبصر ، لأن السمع يسمع المواعظ فلا يتعظ ، والبصريبصر العبر فلا ينزجر .

## (٣) أحمد بن عبد ربه الأندلسي (١)

قال في الوصف ؛ يصف حماما :

وَنَائِحٍ فِى غُصُونِ الدَّوْحِ أَرَّقَنِى وَمَا غُنِيتُ بِشَىْءَ ظُلَّ يَعْنِيهِ مُطُوَّقٍ بِغُقُودٍ مَا تُزَايِلُهُ حَتَى تُزَايِلهِ إحدى تَرَاقيه (٢) مُطُوَّقٍ بِغُقُودٍ مَا تُزَايِلُهُ حَتَى تُزَايِلهِ إحدى تَرَاقيه (٢) قد بات يَبكى بشَجْو لِيسَ يَدْريهِ .

وقال في المدح:

كريم على العِلّات جَزْ لُ عطاؤهُ وما الجودُ مَن يُعطِي إذا ماسأً لتَهُ

مُنِيلٌ وإن لم يُعْتَمَدُ لِنَوَالِ ولكِنَّ مَن يُعطى بغَير سُؤَالِ

وقال يصف سيفا:

وذى شُطَبِ تَقْضِى المنايا بحُكْمِهُ فِرِنْدُ إِذَا مَا أُعَيَّنَ العِينِ رَاكَدُ لِمُ يُسَلِّلُ أَرْوَاحَ الكُماةِ أُنسلالهُ إِذَا مَا أُلْتَقَتْ أَمْثَالُهُ فِي وَقِيعةٍ

وليس لما تَقْضِى المنيةُ دافِعُ (٣) وبَرْقُ إذاماا ُهُنَر بالكف لامعُ (٤) وبَرْقُ تَاعُمنه ألموتُ والموتُ رائعُ هُنالِكَ ظَنَّ النَّفسِ بالنَّفسِ واقِعُ (٥)

•

<sup>(</sup>۱) هو الأديب الكاتب الشاعر الوشاح المؤلف أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد الذي يعد من أركانَ الأدب العربي توفي سنة ٣٢٨ ه . .

<sup>(</sup>٢) يريد بالعقود ما يرى من الألوان في عنقه .

<sup>(</sup>٣) السطب: الحزوز في جانبي السيف طولا.

<sup>(</sup>٤) اعتن : ظهر وبدا .

<sup>(</sup>٥) أي ماتظنه النفس من الهلاك واقع لا محالة .

#### وقال أيضاً:

بكل مأثور على مَتْنَه مِثلُ مدَب النَّمَل في القاع (١) يرتد طرْفُ العَيْن عن حَدِّه عن كوكب الموثت لَمَّاع ِ

### (٤) ابن زيدون<sup>(٢)</sup>

#### قال:

أَضِى النّائِي بَديلاً مِن تَدانينا ونابَ عن طِيبِ لُقيانا تَجَافينا بِنْثُمْ و بِننّا ؟ فما ابْتَلَتْ جوانحُنا شوقاً إليكم ، ولا جَفَّت مآقينا (٢) يكادُ حِينَ تُناجِيكُم ضمائرُنا يقضى علينا الأسلى لولا تأسِّينا (٤) كادُ حِينَ تُناجِيكُم ضمائرُنا يقضى علينا الأسلى لولا تأسِّينا (٤) كانت ينظم بيضاً ليالينا (٥) كانت الفقد كُم أيامُنا ، فغدت سُوداً ، وكانت بِكُم بيضاً ليالينا (٥) إذْ جَانِبُ العَيْش طلقُ مِن تَالَّفُنا ومَو دُدُ اللهو صاف مِن تَصافينا وإذْ هَصَر نا غُصونَ الأَنْس دانية قُطوفُها ؛ فَجَنَيْنا مِنه ماشينا (٢) وإذْ هَصَر نا غُصونَ الأَنْس دانية قُطوفُها ؛ فَجَنَيْناً مِنه ماشينا (٢) ليُسْقَ عهدُ كُم عهدُ السرور ؛ فما كُنْتُم لأرواحنا إلّا رياحينا ليُسْقَ عهدُ كُم عهدُ السرور ؛ فما كُنْتُم لأرواحنا إلّا رياحينا

(۱) أى يلوح ويتراءى لمن ينظر اليه أمثال مداب النمل من انعكاس الضهوء وانكساره على صفحته ، وذلك يبين في السلاح المجلو من الفولاذ الذكر .

الجوانح: جمع جانحة: وهى الضلع ، والمراد بالجوانح: ما تجنه من القلب والحشا الملتهب بالحب ، وقوله: (ولا جفت مآقينا) أي ما جغت عيوننا من الدمع والبكاء عليكم .

<sup>(</sup>۲) مرت ترجمته عند نثره .

<sup>(</sup>٤) التأسى: التصبر .

<sup>(</sup>ه) حالت : استحالت من بيض الى سود .

<sup>(</sup>٦) هصرنا: أملنا الى ناحيتنا .

مَنْ مُبِلِغُ المُلْبِسِينَا بِأُنتِزَاحِهِمُ حُزْنًا مِعِ الدَّهِرِ لَا يَبْلَى ، ويُبلينا (ا) أنْسًا بِقربَكُمُ قد عادَ يُبكينا إن الزَّمَانَ الذَّى مَا زَالَ يُضحَكُّنا ما حَقُّناً أَن تُقُرُّوا عَيْنَ ذي حسدِ بنا ، وَلا أَن تَسُرُّوا كَاشِحاً فيناً (٢) بأن نَعَص ، فقال الدهر : آمينا! غِيظَ العِدَى من تَساقينا الهوَى فَدَ عَوْ ا فانحلَّ ماكان معقودًا بأنفُسنا وَأُنْبَتَّ مَا كَانَ مُوصُولًا بِأَيْدِينَا وقد نَـكُونُ ، وما يُخشَى تَفَرُّقُنا فاليومَ نحنُ ، وَما يُرجَى تلاقينا لم نعتقِدْ بَعْدَكُم إلا ألوفاءَ لكمْ رَأياً ، ولم نتقلُّد غيرَه دينا لا تحسَبُوا لَأْيكُمْ عنا يُغَيِّرُنا إِنْ طَالَمًا غَيْرَ النَّأَى الْحُبِّينَا وَالله مَا طَلَبَتْ أَهُواؤَنَا بِدَلًا منكم ، ولا أنصرفت عنكم أمايينا وَلا استفدْنا خَليلًا عنكِ يَشَغَلْنا وَلا اتَّخَذْنَا بديلًا منك يُسلينا ياساري البر قعاد القصر فاسق به مَن كَانَ صِرْفَ الْهَوَى وَالْوُدّ يَسْقِينا ويا نسيمَ الصَّبا بَلِّغْ تَحِيَّتَنَا مَنْ لَوْ عَلَى البُعد حَيًّا كَانَ أَيحيينا يا رَوضَةً طالما أَجْنَتْ لواحظُنا ورْدًا جلاه الصِّبا غَضًّا ويسرينا(٣) ويا حياةً تَمَلَّيْنَا بِزَهْرَتُهَا مُسَّى ضُرُوباً ولذَّاتٍ أَفانينا(١)

<sup>(</sup>١) الانتزاح: الافتراق.

<sup>(</sup>٢) أقر الله عينه بالسلامة: ضد أسخنتها بالوجع والمراد أن تسروا الحاسد ، والكاشح: المغمر للعداوة . والواشى: المبغض ،

<sup>(</sup>٣) النسرين : نوع من الورود أكثر ما يكون أبيض الزهر عطر الرائحة .

<sup>(</sup>٤) تملينا: استمعنا ، والمنى جمع منية والضروب هنا: الأنواع ، والأفانين هنا جمع أفنون وهو النوع والضرب أى لذات مختلفة الشكول .

ويا نَعِما خطر نَا مِن غَضارتِه لسنا نُسَميك إجلالًا وتَكْرَمَةً إِذَا انفردتِ وما شُورِكَتِ في صِفَةٍ يا حنة الخلد أبدلنا بسلسلها كَأُنَّنَا لَم نَبِبْ والوصلُ ثالِثُنا سرَّان في خاطِر الظُّلماء يكتُمُنا إِنْ كَانَ قَدُّ عَزَّ فِي الدنيا اللقاءِ فَفِي لاغَرْ وفيأن ذكَرْ ما الالحزنَ حينَ بَهتْ إِنَا فَرَأْمًا الْأُسَى يُومَ النُّوكَى سُورًا أُمَّا هواكِ فلم نَعْدُل بَمَنْهِ لِهِ لَمْ نَجْفُ أَفْقَ حَجَالٍ أَنتِ كُوْ كُبُهُ ولا اختيارًا تَجَنَّبناكِ عن كَثب نأسَى عليكِ إِذَا حُثَّتْ مُشَعْشَعَةً لاأ كونسُ الرَّاحِ تُبدِى من شَمَائِلنَا

في وشي نُعْمَى سَحَبْنا ذَيْلَهَا حِينا(١) وقَدرُكِ المُعَتلِي عن ذاك يُغْنينا فحسبنا الوصف إيضاحاً وتكيينا والكوثر العذب زَقوماً وغسْلينا(٢) والسَّعْدُ قَد غَضَّ مِنْ أَجِفَانِ واشِينا حتى يكاد لِسَانُ الصُّبْع يُفْشِينا مَواقِف الحشر نَلقاكم ويَكفينا عنه النَّهِي وتركُّنا الصر ناسينا مكتوبةً ، وأخذنا الصبر تَلْقينا شرْبا ، وإن كان يُروينا فيُظمينا سالينَ عنهُ ، ولم بهجُرْهُ قالينا لكنْ عَدَّنْنَا عَلَى كُرْه عَواد ينا(٣) فينا الشَّمُولُ وغَنَّانا مُغَنِّينا<sup>(٤)</sup> سِيمَ أُرتياحٍ ، ولا الأَوتارُ تُلْهينا

<sup>(</sup>۱) خطر الرجل في مشيته رفع يديه ووضعهما عجبا وتيها · والغضارة : النعمة والسعة والسعة والخصب . والوشى نوع من الثياب الحريرية المنقوشة ·

<sup>(</sup>٢) السلسل: الماء العذب المبارد ، والكوثر: الكثير من كل شيء ، والهنهر ، ونهر في الجنة ، والزقوم المذكور في القرآن الكريم ، يراد به ضرب من العذاب في النار جاء تمثيله بأنه طعام شجرة تكون في أصل الجحيم هذا اسمها ، والفسلين : ما ينفسل من الثياب ونحوها ، وغسلين النار : ما ينفسل من جلود الكفار فيها .

<sup>(</sup>٣) عن كثب: عن قرب . وعدتنا العوادى : صرفتنا الصوارف،وهي شواغل الدهر وصروفه.

<sup>(</sup>٤) الشمول: من أسماء الخمر والمشعشعة المزوجة بالخاء .

فأُلحر مَن دان إنصافاً كما دينا

ولا استفدنا حبيباً عَنك أيغنينا

بَدُورُ الدُّ جَي لم يكن\_حاشاك\_ يُصبينا

فالذكرُ مُيقنِعُنا ، والطيفُ يَكفينا

بيضَ الأَيادي التي مازلتِ تُولينا

صبابة منك منحفيها فتخفينا

ذائع من سرِّهِ ما استودَعَك ،

زاد في تلك الخُطا إذ شَـيَّعَكُ

حَفظ اللهُ إِنَّا أَطْلَعَكُ

بتُ أشكو قصر الليل معكث

ودَّعَ الصِينَ عَلَى أَنْ لَمْ يَكُنْ يَعَلَى عَلَى أَنْ لَمْ يَكُنْ يَعَلَى عَلَى أَنْ لَمْ يَكُنْ يَعَلَى عَلَى أَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَى عَلَى أَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَى عَلَى الْخَالَ البدر سَناءً وسنى إن يَطُلُ بعدلُكُ ليلِى فَلَكُمْ إِن يَطُلُ بعدلُكُ ليلِى فَلَكُمْ

(ه) أبو بكر محمد بن عمار (١)

قال:

وهَو ِيتُه يَسَـقِ المَـدَامَ كَأَنَّه قَرْ يَطُوفَ بَكُوكِ فِي حِنْدِسِ مُتَأَرِّجَ الْحَرَ كَاتِ تَنْدَى رَيحُهُ كَالْغُصْن هَزَّته الصَّبا بَنَنْفُس ِ مُتَأَرِّجَ الْحَرَ كَاتِ تَنْدَى رَيحُهُ كَالْغُصْن هَزَّته الصَّبا بَنَنْفُس ِ مُتَأَرِّجِ الْحَرِ الْمَرِي فِي مِحَاجِرِ نَرْجِسِ (٢) يَسعَى بَكُأْسٍ فِي أَنَامِل سَوْسَنٍ وُيُدِيرِ أُخْرَى فِي مِحَاجِرِ نَرْجِسِ (٢)

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكرمحمد بن عمار وزير المعتضد بن عبادملك أشبيلية ، ثم وزيرابنه المعتمد،وبيد المعتمد قتل بعد خيانة له في الملك والسياسة سنة ٧٧٤ ه ، وكان شاعرا بليغا يتشبه بالمتنبى في مطامعه في الملك والدولة .

<sup>(</sup>٢) السوسن والنرجس: زهران أبيضان من الفصيلة البصلية .

#### ومن قوله في الاستمطاف:

سَجَاياكَ إِن عَافَيْتَ أَندَى وأَسْمَحُ وإن كان َبيْنَ الخُطَّتَين مَزيَّة ۖ حَنَا نَيْكَ فِي أَخْذِي بِرأَيْكَ لَا تُصِطعُ وماذا عسَى الأُعدادِ أَن كَبَرْ يَدُوا نَعَمْ لِيَ ذَنْبُ ! غير أَن لِحُلْمِكُمْ وإنَّ رجائي أن عندَك غيرَ مِا ولم ْ لا ؟ وقد أسلفتُ وُكدًّا وُخِدْمَةً وَهَبْدِنَى قد أَعَقبتُ أَعمالَ مُفسد أُ قُلْنِي بِمَا بَيْنِنِي وبينكَ من رضاً وعَفِّ عَلَى آثارِ جُرْمٍ جنيتُـه ولا تلتَفِتْ رأَىَ الوُشاة وقولهُم ؟ سَيَاتِيكَ فِي أُمْرِي حديثُ مُ وقد أَتَى ما ذاك إلا ما علمت ؛ فإنني

وعُذْرُك إِن عَاقَبْتَ أَجْلِي وأُوضِح فأنْتَ إِلَى الأدرَ مِن اللهِ أجنح عُدَاتِي ، وإن أَثْنَوْا عَلَيَّ وأَفصَحوا سوكى أن ذَنبي وَاضِحْ مُتَصَحَّحُ صَفاةً يزِلُّ الذنبُ عنها فيسفَح (١) یخوشُ عدویی الیوم فیه و یمر َح يَكُرُّ أَنِ فِي لَيْلِ الْحَطَايَا فَيُصِبِح أما تَفْسُدُ الأعمالُ مُعْتَ تَصْلُحُ (٢) له نحو رَوْح الله بابْ مُفَتَّح! بَهِنَّةِ رُ مُمَى منك تمحو وتَصفَح فكل إِناء بالذي فيه يَرْشُحُ (٣) بزُورِ بني عبد العزيز مُوَشِّح (١) إذا أُثنتُ لا أَنْفَكُ آسو وأجرح (٥)

<sup>(</sup>١) أى أن حلمه كالصخرة الملساء يزل وينزل عنها الذنب .

<sup>(</sup>٢) ثمت : هي (ثم) العاطفة لحقتها تاء التأنيث كما تلحق ( رب ) فيقال : (ربت) . وأصلها أن تكون ساكنة ، ولكنها تفتح معهما كثيرا .

<sup>(</sup>٣) تلتفت مضمن معنى فعل متعد ، تقديره : ( تعتبر أو تقبل ) .

<sup>(</sup>٤) كانوا من موالى المنصور بن أبى عامر ، ورثوا أبناء وأحفاده فى شرقى الأندلس ، وكانت لهم به دويلة دامت ردحا من الزمان .

<sup>(</sup>ه) اذا ثبت : اذارجعت الى ماكنت عليه من وزارتك و آسو : من أساالجرح أى دواه وعالجه والمراد لاأنفك أنغع وأضر ؛ فينالهم منى شر .

#### (٦) ابن وهبون في الوصف

قال الأديب أبو محمد عبد الجليل بن وهبون المرسى الأندلسي من شعراء شرقى الأندلس ، وكان خدم المعتمد بن عباد من ملوك الطوائف بعلمه وشعره يصف النماوفر (١):

و بركة ترهُ و بنَيْلُوفَر نَسيمُه يُشبِهُ رَوحَ الحَبيبُ مَعَى المَغيبُ مَتَ إذا الليلُ دَنَا وقتُهُ ومالتِ الشمسُ لِعِين المَغيبُ أَطبقَ جَفْنَيْهِ على إلْفهِ وغاصَ في الماءِ حذارَ الرقيبُ

<sup>(</sup>۱) نخیلتهم: أى هذه نخیلتهم و النخیلة: الطبیعة والنصیحة و كلا المعنیین لائق و در هنا نعل ماضي من در اللبن: ودرهم فاعله على نحو جد جده وجل جلاله والجملة: دعاء علیهم الله لا كان درهم لله بمعنى لا وفقهم الله للخير ."

<sup>(</sup>٢) التميمة : خرزة رقطاء كانالأعراب يعلقونها في أعناق أطفالهم لتقيهم شر العين والشياطين. والمجلح : الأكول . والمعنى في قلبه حب سينفعنى ويشفع عنده اذا أراد الموت أكلى .

<sup>(</sup>٣) ينزح : يبعد .

<sup>(</sup>٤) النيلوفر: ضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة .

### (٧) ابن خفاجة الأندلسي (١)

قال في الاعتبار ويصف ليلا وجبلا:

بِعَيْشُكَ هِل تَدرِي أَهُوجُ الجِنائبِ تَخُبُ يُرحُلِي أَم ظهورُ النَّجائِب ؟(٢) فَمَا لُحْتُ فِي أُولَى المشارِقِ كُوكِباً فاشرقتُ حتى حِبَّتُ أُخْرَى المغارِب وَحِيداً تَهادَانِي الفيافِي فأجتلِي وُجوهَ المنايا في قِناع الغَياهِب ولا جارَ إلا من حُسامٍ مُصَمِّم ولا دارَ إلا في قُتُود الركائب(٣) ولا أنْسَ إلا أَنْ أَضَاحِكَ سَاعَةً تُغُورَ الأَماني في وجُوه المطالب وَلَيْلِ إِذَا مَا قَلْتُ : قَدْ بِادَ فَانْقَضَى ، تَكَشُّفَ عَن وَعْدِ مِنَ الظَّنِّ كَاذِب سَحَبْتُ الدَّيَاجِي فيه سُودَ ذُوائب لأَعْتَنِق ألآمالَ بيضَ ترائب فَخَرَّقْتُ جَيْبَ اللَّيْلِ عِن شَخْصِ أَطلَسِ تَطَلُّعَ وَضَّاحَ المَضاحِكِ قاطِب(١) رأيتُ به قِطْعاً مِنَ الفَحْرِ أُغبَشاً تَأُمَّلَ عن نجم تَوَقد ثَاقب (٥) وأَرْعَنَ طَمَّاحِ الذُّوَّابَةِ باذِخ يُطاولُ أعنان السماء بغَارِبِ(٦)

<sup>(</sup>۱) مرت ترجمته عند نثره .

<sup>(</sup>٢) هوج الجنائب: الرياح الجنوبية الهوجاء ، والنجائب: جمع نجيبة: الناقة الكريمة ،

<sup>(</sup>٣) القتود: أخشاب الرحال.

<sup>(</sup>٤) أطلس: أى شخص أفق أطلس ، والأطلس: الذى فى لونه غبرة الى سواد ، وهو وضاع المضاحك من جهة أنه تتراءى فى خلاله أشعة الفجر ، وقاطب من حيث انه لا يزال عليه من غبش الليل بقية .

<sup>(</sup>٥) أى رأيت به قطعا أغبش من الفجر لا يزال يبدو فيه نجم متوقد ثاقب ، وههو الزهرة وعطارد لأنهما من كواكب الصباح يكونان بالتبادل على الأفق عند طلوع الفجر .

<sup>(</sup>٦) أرعن : ورب جبل أرعن طويل القمم يطاول السماء بكاهله .

ويزحَم ليلاً شهبَّهُ بالمناكب طوالَ الليالي مُفْكِره في العوافب لها من وَميض البَرق مُحْرُ ووائب(١) فحد تنبي ليل الشرى بالعَجائب ومَوْطِنَ أُوَّاهِ تَبَتَّلَ تَائِبُ ٢٠) وقالَ بِظِلِّي مِنْ مَطِيِّ وراكِب وزاحَمَ مِن خُضْرِ البِحار غَواربي(٣) وطارتْ بِهم رِيحُ النَّوَى والنوائب ولا نَوْحٍ وَرُوقِي غَيْرُ صَرْخَةِ نَادَبُ نَزَفْتُ دموعي في فِراقِ الصواحِب أُودَيُّعُ منه واحلاً غير آئب فمِنْ طالع أُخرى الليالي وغارب يَمُدُّ إلى نُعْمَاك راحةً راغب! رُيْرُ جَهَا عنهُ لِسانُ التجارِبِ

يسُدُّ مَهَبَّ الريح عن كلّ وجْهة وَقُورُ عَلَى ظهر الفلاة كأنَّه يلُوث عليه الغَيْمُ سُـودَ عمائم أَصَخْتُ إليهِ ، وهو أخرسُ صامت ! وقال: إِلَى كُمْ ۚ كُنْتُ مَلْجاً قَاتِلِ وكم مَرَ لِي مِنْ مُدْ لِج ومُؤُوِّبٍ ولاطَمَ مِن نُـكْبِ الرِّياحِ مَعاطِفِي فَمَا كَانَ إِلاَّ أَنْ طَوَّتْهُم يَدُ الرَّدَى فَا خَفْقُ أَيْكِي غَيْرُ رُجِفَةً أَضْلُع وما غَيَّضَ السُّلوانُ دمعي ، وإنما فَحَتَّى مَتَى أَبق ؟ ويَظْعَنُ صاحب ﴿ وحتى متى أُرعَى الكواكبَ ساهراً؟ فرُ حماكً يا مولايَ دَعْوةً ضارع فأُ سَمَعَنى من وعظه كلَّ عبرة

<sup>(</sup>١) يلوث : يلف ويعمم على رأسه من الغيم عمائم سوداء لها بروق حر .

<sup>(</sup>٢) يريد بالأواه التائب: الراهب الذي يبنى صومعته في رءوس الجبال .

<sup>(</sup>٣) النكب : جمع نكباء ، وهى الربح تهب بين مهبى ربحين ، ومعاطفى وغواربى : يريد بهما جوانبى وأظهرى ،

<sup>(</sup>٤) أى خفق غصون أيكى . والأيك : اسم جمع لأيكة ، وهى الأشجار المتكانفة . والورق - جمع ورقاء وهى : الحمامة .

فسلَّم بِمَا أَبِكَى وسَرَّى بِمَا شَحَا وكانَ على عَهْدِ السُّرَى خيرَ صاحِب سَلَامٌ ! فإنَّا مِنْ مُقِيمٍ وذَاهِبِ(١)

وقلتُ ، وقد نَكُّبْتُ عَنْهُ لطيَّةٍ :

أَحْسُ المُدَامَةَ والنسيمُ عَلِيلُ والظلُّ خَفَّاقُ الرُّواقِ ظَليلُ (٢) والنَّوْرُ طَرْفُ قد تَنَّبَهُ دامع والمال مبتسم يروق صَقِيل في كل أَفْق راية مُ ورَعِيــ لـ(٣) رَيًّا وغَصَّ تَلْعَةً ومَسِيلٍ (١) طَرَباً ورَجَّعَ في الغُصون هَدِيلُ (٥) نَشُوانُ يَمْطُفُهُ الصَّبا فَيميل عنه فَدُهَّ صَفْحَتَيْهِ أُصِيلَ طَرْفُ أَيْمَ فَنُهُ النُّعَاسُ كَليل (٦) شاكِّ ويَلتَمِحُ العزيزَ ذليلُ

وتطلُّعت ْ مِن أَبَر ْقِ كُلُّ غَمَامَةً ۗ حتى تهادَى كل خُوطة أَيْكَة عَطَفَ الأَراكَةَ فانثنث شُكْراً لَهُ فالرَّوْضُ مُهْتَرُّ المَعاطفِ نَعْمَةً رَيَّانُ فَضَّضَهُ النَّدَى ثُمَّ ٱنجِلَى وارتداً ينظُرُ في نقاب غمامَةٍ ساج كما يرنو إلى عُوَّاده

<sup>(</sup>١) نكبت عليه : ملت عنه وانصرفت، والطية : الحاجة والقصد ووجهة المسافر ، ومن في (من مقيم) زائدة أو بيانية ، أي فانا من بين مقيم ، وهو أنت ، وذاهب ، وهو نحن .

<sup>(</sup>٢) الرواق: مقدم البيت ، وقد شبه الظل ببيت مضروب يخفق هواء رواقه .

<sup>(</sup>٣) الرعيل: الجماعة من الخيل ، شبه السحب بجماعات الحيل وكتائبها في الحرب وشبه البروق المنبعثة منها بالرايات المنشرة الحمر فوق رءوسهم .

<sup>(</sup>٤) كل خوطة : أى كل غصن • والأيكة : الشجر الملتف • والتلعة : مجرى الماء من الجبل الى الوادى .

<sup>(</sup>٥) عطف : أي عطف النسيم العليل الأراكة ، والهديل : ذكر الحمام ،

<sup>(</sup>٦) طرف: أي طرف كل شارب منا أي أن الشرب الذين كانوا يشربون قضوا النهار وجاء الأصيل ثم دخل الليل فبعد أن كان طرف الناظر منهم ينظر إلى أزهار الروض ارتد ينظر في غمامة كأنها النقاب ، وهذا الطرف كليل من السكر ، يفاليه النعاس ساج فاتر كأنه طرف المريض يرنو الى أعواده ، أو طرف الذليل يلمح العزيز .

وقال:

رُبَّمَا أُستضحكَ الحبَابَحبيبُ تَفَضَتُ ثُوبَهَا عَلَيه المَدَامُ كُلَّمَا مَرَّ قاصِرًا من خُطاهُ يَهادَى كَا يَمُرُ الغَمام كلَّمَا مَرَّ قاصِرًا من خُطاهُ يَهادَى كَا يَمُرُ الغَمام سَلَمَ الغُصْنُ والكثيبِ السَّلامُ سَلَمَ الغُصْنُ والكثيبِ السَّلامُ وقال في طول الليل:

باليلَ وَجْدِ بنَجْدِ أَمَا لِطَيْفِكَ مَسْرى وَمَا لِدَهْمِي طَلِيقاً وأَنجُمُ الْجُوِّ أَسْرَى وَمَا لِدَهْمِي طَلِيقاً وأنجُمُ الْجُوِّ أَسْرَى وَمَا لِدَهْمِي مَكْرُ لَيْلٍ لَمْ يُعْقِبُ الدَّ جَزْرَا وقد طَمَى بَحْرُ لَيْلٍ لَمْ يُعْقِبُ الدَّ جَزْرَا لا يَعْرُ الطَّرْفُ فِيهِ عَيْرَ الْجَلَوَّةِ جَسْرا

## ( ٨ ) ابن سهل الأندلسي(١)

قال :

سَلْ فِي الظَّلَامِ اخَاكَ البَدْرَ عَنْ سَهْرِي تَدْرِي النجُومُ كَايَدرِي الوَرَي خَبَري أَبِيتُ أَهْتِفُ بِالشَّكُوى وأَشْرَبُ مِن دَمَّعِي وأَنْشَقُ رَيَّا ذَكُر كَ العَطرِ حتى أُخَيَّ بِالشَّكُو يَ شَارِبُ مِن كَبْنَ الرِّياَ ضِ وَبَيْنَ الرَّياَ فَ وَبَيْنَ الرَّيا فَ وَالوَتَر مَنْ لِي به ؟ أُخَلَفَ فيه الملاَحةُ إِذْ أَوْمَتْ إِلَى غيرِه إِيماءَ مُحِتَّضَرِ (٢) مَنْ لِي به ؟ أختلفت فيه الملاَحةُ إِذْ أَوْمَتْ إلى غيرِه إِيماءَ مُحِتَّضَرِ (٢)

<sup>(</sup>۱) هو للشاعر الرقيق الوشاح ابراهيم بن سهل الأشبيلي الأندلسي وكان يلقب قبل اسلامه بالاسرائيلي . كان يهوديا وأسلم ومات غرقا سنة ٦٤٩ ه .

<sup>(</sup>٢) أى تفاوتت فيه الملاحة عن نفسهاعند الناسفهى فيه كاملة وفى غيره بمنزلة اشارة ضبيعة كاشارة المحتضر عند الموت .

معطّلٌ فالحلي منه محلّلاً تَعْنَى الدّرَارِي عن التّقْليد بالدُّرَو (١) معطّلٌ فالحليد بالدُّرو (١) معطّلٌ فالحدّ في من التّقْليد بالدُّرو (١) معطّلٌ فالمؤادي نسبة معجّب كلامها أبداً يَدْ مَي مِنَ النّظرِ (٢) وقال ابن سهل في توشيح له:

هَلْ دَرَى ظَنْبَيُ الِمْمَ أَنْ قَدْ حَمَى قَلْبَ صَبِّ حَلَّهُ عَن مَكْنِسِ فهو في حَرِّ وخَفْق مِثْلَمَا لَعِبت ريحُ ٱلصَّباً بالقَبَس

\* \* \*

يا بدورًا أَشْرَقَتْ يومَ النَّوى غُرُرًا تسلك بى بَهْ جَ الغَرَرُ (٣) ما لنَفْسى فِي الهُوَى ذَنْبُ سُوى مِن مَنكم اللهسني ومِن عَيْنِي النَّظر ما لنَفْسى فِي الهُوَى ذَنْبُ سُوى مِن مِنكم اللهسني ومِن عَيْنِي النَّظر أَبُ أَجْتَنَى اللذاتِ مَكُلُومَ الجُوى وأَلْتذاذي مِن حَبيى بالفِكر (١)

\* \* \*

كُلَّمَا أَشْكُوهُ وَجْدِى بَسَمَ كَالرُّبَا بِالعارِضِ الْمُنْبَجِسِ (٥) الْمُنْبَجِسِ (١) إِذْ يُقِيمُ القَطْرِ فَهَا مَأْتَمَا وهي من بَهْجَهَا في عُرُسِ (٦)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) محلأة : ممنوعة .

<sup>(</sup>٢) أى أن فؤادى يدمى من نظرات المحبوب الرامية بسهام التأثير ، وخده كان يدمى من حمرة الخجل عند نظرى اليه .

<sup>(</sup>٣) الفرر: التفرير والخطر .

<sup>(</sup>٤) أي وانما التذاذي من حبيب بالتفكر فيه .

<sup>(</sup>ه) أى كابتسام الربا المشرقة بالأزهاربعد أن سقاهاالعارض المنبجس: أى السحاب الهاطل (٦) أى أن نزول القطر الشبيه بقطرات الدمع يقيم في الربا مأتما ومناحة ببكائه على حين أن الربا في أعراس من بهجتها .

أَيُّهُ السَّائُلُ عَن جُرْمِى لَدَيْهِ لِي جزاء الذَّنْ وهو الْمُذْنِبُ أَخْدَتْ شَمْسُ الضَّحَا مِن وَجْنَتَيْهِ مَشْرِقاً للشمس فيه مَغْرِبُ (١) أَخْدَتْ شَمْسُ الضَّحَا مِن وَجْنَتَيْهِ مَشْرِقاً للشمس فيه مَغْرِبُ (١) ذَهَب الدمعُ بأَشْواق إلَيه وله خد الله بلحْظِي مُهُذُهُ (٢)

\* \* \*

أَيْنُبُنُ الوَرَدُ بَغَرْسَى كُلَّمَا لاحَظَتْهُ مُقْلَتَى في الْخَلَسَ ليتَ شِعْرِى أَيُّ شَيَّ حَرَّما ذلكَ الوردَ على المُغْتَرِسِ

\* \* \*

كلَّما أشكو إليهِ حَرَقِ غادرتْنِي مقلتاهُ دَنِفا تَركَتْ أَلَحافُهُ من رمقِي أَثَر النَّمْلِ على صُمِّ الصَّف (٣) وأنا أشكرُهُ فيما بَقِي لستُ ألحاهُ على ما أَتْلفاً

\* \* \*

فهو عندى عادلُ إن ظَلَما وعذولى نُطَقُه كَالَخِرَسِ فهو عندى عادلُ إن ظلَما حل من نفسى عَمَلَ النفس

\* \* \*

منه للنّار بأحشائى ضِرَامْ تَتَلَظَّى كُلَّ حِينَ ما تَشَا هِى فَى خَدَّيهِ بَرْدُ وسلامْ وهى حَرَّ وحَريقُ فَى الحشا أَتَّقَى منهُ على حُكم الغرَام أسَدًا وَرْدا وأهواهُ رَشَا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أى أن حمرة المشرق قبيل ظهور الشمس على الأفق وحمرة شفقها بعيد الفروب مستعارة من وجنتيه الحمراوين .

<sup>(</sup>٢) أى مذهب من الخجل ، وهذا المعنى مكرر جره اليه جناس الاشتقاق بين (ذهب) في أول البيت و (مذهب) في آخره ،

<sup>(</sup>٣) أي أثرا ضعيفًا لأن النمل لايؤثر مشيه في الصخرة الملساء .

قلتُ – لما أن تبدى مُعْلَما وهو من أَلحاظِه في حَرَس أيها الآخِذُ قلى مَغْنَ اجعَل ِ الوَصْلَ مكان الْخُس (١)

(٩) وقد عارضه فى هذا التوشيح الوزير(٢)

أبو عبد الله بن الخطيب فقال:

جادك الغيث إذا الغَيثُ عَمَى يا زمانَ الوَّصْل بالأَندلُسِ عِلَمَ العَّندلُسِ عِلَمَ العَّندلُسِ عِلَمَ العَيْثُ عَمَى يا زمانَ الوَّصْل بالأَندلُسِ لِم يكن وصلُك إلا حُلُماً في الكرى أو خِلْسة المختلس

\* \* \*

إذ يَقُودُ الدَّهِرُ أَشْتَاتَ الْمُنَى تَنْقُلُ الْحَطْوَ على ما يَرْسَمُ وَمُرَّا بِينِ فُرَادَى وثُنَى مثلما يدعو الوُفودَ المَوْسِمُ وَالْحَيْا قد جَلَلَ الرَّوضَ سَنَى فَثُغُورِ الزهر منه تَبْسِم

\* \* \*

وروَى النُّنعْمَانُ عن ماء الما كيف يَروي مالكُ عن أَنس (٢)

<sup>(</sup>١) أى أن الجيش الفاتح لا يأخذ كل الفنيمة بل يكون خمسها للدولة تنفقه في مصالح الناس وصدقاتهم •

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمد بن سعيد الغرناطى الإندلسى المعروف بلسان الدين بن الخطيب وزير بنى الأحمر ملوك غرناطة ، وكان وزيرا لأبى الحجاج يوسف من عظماء ملوكهم ، ثم لابنه ، فاتهم بالخيانة فى السياسة وبالزندقة ، ففر الى المغرب ، وسعى أعداؤه به حتى أسلموه فقتل سنة ، ٦٩ هوكان شاعرا كاتبا مؤرخا فقيها متفلسفا ، وله عدة كتب وشعر رقيق وكتابة يروى صاحب نفح الطيب وصاحب صبح الأعشى منها كثيرا .

<sup>(</sup>٣) في النعمان وماء السماء تورية ؛ اذ النعمان أما شقائق النعمان لزهر أحمر ، وهو المرادهنا، وماء السماء هو هنا المطر، وأما النعمان وماء السماء من ملوك الحيرة اللخميين والثاني جد الأول وهما غير مرادين هنا ، ومالك هو الامام مالك بن أنس امام المذهب المشهور ، والمعنى أن ببن شقائق النعمان والمطر من النسبة مابين مالك وأبيه أنس من أن الأول في كلا الجانبين ابن للثاني وناشىءعنه .

# فكساه الحسنُ ثَوْباً مُعلمًا يزدَهِي منه بأبهى ملبس

فى ليال كَتَمَتْ سَرَّ الْهُوكى بِالدُّجَى لُولا مُشْمُوسُ الْفُررَ الْمُوكى مِللهُ جَي لُولا مُشْمُوسُ الْفُررَ مالَ بَجْمُ الْكَأْسِ فَيها وهوى مستقيمَ السَّيْرِ سَعْدَ الْأَثْرَ وَطَرَّهُما فيه من عَيْب سُوكى أنه مَرَّ كَلَمحِ البَصَر

\* \* \*

حينَ لذَّ الأنْسُ شيئًا أَوْ كَمَا هِمَ الصَّبْحُ هِمُومَ الَوْسُ

# المغرب وهماليك البربر

(١) التلمساني(١)

قال في الفراق .

الدهرُ ذو غيرَ ، وَمَن ذا يحكمُ على القدر ؟ وما ضَرَّه لو غَفَل قليلا ، وشَفَى بلقاء الأحبّة غليلا ، وسَمَح لنا بساعة اجتماع ، ووصل ذلك الأمل القصير بباع ، ورَوَى (٢) ؛ مَسافة أيام ، كا طَوَى مَرَاحل أعوام . يا مُؤْ يسيى (٣) ، أفلا أشفقت ورَوَى عنابى ، وسمَحْت ولو بسلام أحبابى ، أسلَمْتنى إلى ذَرْع (١) البيد ، ومُحالَفة الذّ ميل والوَخيد (٥) ، والتنقل في المشارق والمفارب ، والتمطّى في

<sup>(</sup>۱) هو أبو اسحق بن بكر الأنصارى العلامة الأديب الكاتب الشاعر الرحالة من أهل سبتة . دخل الأندلس وبلاد التكرور ومصر والشام والعراق والحجاز واليمن ، وتوفى سنة ، ٦٩ ه بستة عن سن عالية .

<sup>(</sup>۲) زوی : طوی .

<sup>(</sup>٣) يخاطب الدهر .

<sup>(</sup>٤) مصدر ذرع: بمعنى قاس بالذراع .

<sup>(</sup>٥) ضربان : من سير الابل وغيرها .

الصَّهَوَاتِ (١) والغوارب. ياسائق البَيْن دَعْ تَحْمِلَة ، فما بَرِقَ فَى الْجَسَم لَنْ يَحْمِله ، ويا بنات جَدِيل (٢) ، ما لَكُنَّ ولِلذَّميل ؟ ثم مَا للزاجر السكاذب ، وللغراب الناعب ؟ يَجْمَلُه نذيرَ الجلا ، ورائدَ الخلا ، ما أَبعد ابن زَاجر (٣) ، عن دَارِ الزاجر ؛ إنما فَمَلَ ما تَرَى ، ذَاتُ الغَارِب والقَرَا (١) ، المختالة فى الأَزمَّة والبُرَى (٥) ، والمَرَدَّة بين التأويب والسَّرى (٦) ؛ طالما با كرَتِ النَّوى (٧) ، وصَدَّعَت صَدْع والمَرَدِّدَة بين التأويب والسَّرى (٦) ؛ طالما با كرَتِ النَّوى (٧) ، وصَدَّعَت صَدْع المُوكى ، وتركت ألمائم بين رَبع مُحيل (٨) ، ورَسِم مُستحيل (٩) ، يَقْفُو الأَثْر بعده ، ويسألُ الطلل عَن عهده وإنْ أَنصَفْتَ فما لعِيرٍ (١٠) مَقُودَة ، وإبل مطرودة ، عَلَّت (١١) عن الْحَوْضِ والشَّوْط (٢١) ، وأُسلِمَتْ إلى الحَبل والعصا والسَّوْط . فَلَّتُ النَّر البازِي لاَقام ، ولو تُرك القَطَا لَيلاً لنام ؛ لكن الدَّهْر أَبُو بَراقش (٣١) ، ومُسْمَ بَيْنُهِ بَيْنَ بَنيهِ غَيْرُ طائش ، فهو الذي شَتَّتَ الشَّمْلَ وصَدَعه ، وما رُفِعَ وسَهُمُ بَيْنِهِ بَيْنَ بَنيهِ غَيْرُ طائش ، فهو الذي شَتَّتَ الشَّمْلَ وصَدَعه ، وما رُفِعَ وسَهُمُ بَيْنِهِ إلاَّ وَضَعَه ، ولا بَلَّ غَليلًا أُحرقه بنار وجده ولا نَقَعَه .

<sup>(</sup>١) الصهوة: ظهر الفرس . والفارب: كاهل الجمل .

<sup>(</sup>٢) بنات جديل: النوق الكريمة تنسب الى أبيها جديل وهو جل كريم كان للنعمان بن المنذر،

<sup>(</sup>٣) يريد بابن زاجر: الفراب.

<sup>(</sup>٤) القرآ: الظهر . يريد الناقة .

<sup>(</sup>٥) البرى: جمع برة ، وهي حلقة صغيرة تكون في أنف البعير لربط الخطام أحيانا .

<sup>(</sup>٦) التأويب: السير جميع النهار . والسرى: السير بالليل .

<sup>(</sup>۷) النوى : الفراق .

<sup>(</sup>٨) مضى عليه حول ٠

<sup>(</sup>٩) متغير .

<sup>(</sup>١٠) أبل الميرة .

<sup>(</sup>۱۱) شربت ولنم ترو .

<sup>(</sup>۱۲) مجرى الماء بين جبلين .

<sup>(</sup>١٣) أبو براقش : طائر ذو ألوان .

# (ب) النيش العلمي

# لابن شَرف القَيْرواني (١) في كتابه أعلام الكلام

قال أبو عبد الله بن شرف القَيْرواني :

هذه أحاديثُ صَغتها مختلفة الأنواع ، مؤتلفة في الأسماع ، عربيات المواشم ، عربيات التراجم ، واختلقت فيها أخباراً فصيحات الكلام أ، بديعات النظام ، لها مقاصد طراف ، وأسانيد طراف ، يروق الصغير معناها ، والكبير مغزاها ، وعزو منها إلى أبي دَيّان الصَّلْت بن السَّكن من سلامان (٢) ، وكان شيخاً همّا (٣) في اللسان ، وبدرا يمّا في البيان . قد بق أحقابا . وكيق أعقابا ، ثم ألقته المينا من باديته الأزمات ، وأو ردّته علينا العزمات . فامتتحنا (١) من علمه بحراً جارياً ، وقد خنا من فهمه زندا وارياً ، وأدر نا من برة طرفاً ، واحتدينا من ثمره طُوفا . وبحن إذ ذاك والشباب مُثتبل . وغفلة الزمان تهتبل (٥) : واحتديت فيما ذهبت الله ، ووقع تعريضي عليه ، من بث هذه الأحاديث ما رأيت الأوائل قد وضعته في كتاب كليلة ودمنة ، فأضافوا قول الحكمة إلى الطير الحوائم ، ونطقوا به على ألسنة الوحش والبهائم لتتعملق به شهوات الأحداث ، وتُسْتَعْذَبُ بسمَره به على ألسنة الوحش والبهائم لتتعملق به شهوات الأحداث ، وتُسْتَعْذَبُ بسمَره به على ألسنة الوحش والبهائم لتتعملق به شهوات الأحداث ، وتُسْتَعْذَبُ بسمَره به على ألسنة الوحش والبهائم لتتعملق به شهوات الأحداث ، وتُسْتَعْذَبُ بسمَره به على ألسنة الوحش والبهائم لتتعملق به شهوات الأحداث ، وتُسْتَعْذَبُ بسمَره به على ألسنة الوحش والبهائم لتتعملق به شهوات الأحداث ، وتُسْتَعْذَبُ بسمَره به على ألسنة الوحش والبهائم لتتعملق به شهوات الأحداث ، وتُسْتَعْذَبُ بسمَره به على ألسنة الوحش والبهائم لتتعملق به شهوات الأحداث ، وتُسْتَعْدَبُ بسمَره به على ألسنة الوحس والبهائم لتعدين المنات المنات المؤلفة المنات المؤلفة المنات المؤلفة المنات المؤلفة المؤلف

<sup>(</sup>۱) هو الأديب الكاتب الشاعر المؤلف أبو عبد الله محمد بن أحمد شرف الجدامي القيرواني . كان قرين ابن دشيق في خدمة المعز بن باديس ومنادمته ، وكانت بينهما منافسة شديدة زالت بعد موت المعز ، فارتحل ابن شرف الى الأندلس زمن ملوك الطوائف ، ومات بها ، وتوفى سنة ، ٦٤ ولابن شرف شعر وقيق وهجاء موجع ومدح بليغ ووصف بديع ، ويشوب شعره مزاج من البديع وخاصة الجناس .

<sup>(</sup>٢) سلامان : بطن من طيىء وهم سلامان بن ثعل بن الفوث بن طيىء .

<sup>(</sup>٣) الهم: الشيخ الكبير الفاني ، يريد كبيرا في فصاحة اللسان .

<sup>(</sup>٤) امتتح الماء : نزعه من بئر ونحوه .

<sup>(</sup>٥) تهتبل : تفتنم .

أَلْفَاظُ الْحُدَّاتِ . وقد نحا هذا النحو سهلُ بن هارون الـكاتب في تأليفه كتاب النمر والثعلب، وهو مشهور الحِكايات بديعُ المراسلات، مليح المكاتبات. وزَوّرَ أيضاً بديع الزمان ، الحافظ الهمذاني . وهو الأستاذ أبو الفضل أحمد بن الحسين ، مقامات كان يُنشِئُهُا بديهاً في أواخر مجالسه ، وينسبُها إلى راوية رواها له يُسمِّيه عيسي ابنَ هشام . وزعم أنه حَدَّثُهُ بها عن بليغ يُسَمِّيه أبا الفتح الاسكندري . وعددُها فَمَا يَرْعُمِ رُواتُهَا أَرْبُعُهَائَةً مَقَامَةً ؟ إلا أَنْهَا لَم تَصَلُّ هَذَهُ العِدُّةُ إلينا . وهي متضمنة " معانى مختلفة ، ومبنية على مباني شتى غير مؤتلفة ، لينتفع بها من الكتاب والمحاضرين مَن صَرَفها مِن هَزْل إلى جدّ . ومِن نِدّ إلى ضِدّ . فأقمت من هذا النحو عشرين حديثًا ، أرجو أن تُبَينَ فضلَها ، ولا تقصر عما قبلها . ولعمرى ما أشكُر أمن نفسي ولا أُ ثنى على شيء من حِسى ، إلا ظفَرى بالأقل مما حاولتُه ، على ما أَضْرَ مَته نيرانُ الغربة من قلى ، وثَكَمْتُه صَعَقَاتُ الفِتنة من لُـتِّي . وقطعت أهوالُ البَرِّ والبَحر من خواطرى ، وأَضعَفَت الوَحشُّة والوَحدة من غرائزى وبصائرى ، لكُنَّ نيَّةَ القاصد وسعةَ المقصود . أعانا ذا الوُدّ على إتحاف المودود . واللهَ أسألُ توفيقاً . ينهَجُ لنا إلى الرشد طريقاً.

# (ج) الشــعر

#### (١) على بن محمد الإيادي

من شعراء الفاطميين وهم بالمغرب يصف أسطول القائم الفاطمي قال:
اعْجَبْ لِأسطول الإمام مُحَمَّد ولِحُسنه وزَمانه المُستَعْرَب
البِسَت به الأمواجُ أَحْسَن مَنْظَر يَبدو لَعْينِ الناظر المستَعْجِب
مِن كُلِّ مُشْرِفةٍ على ما قابَلَت إشراف صَدْر الأجْدَلِ المُتَنَصِّب (١) ومن كُلِّ مُشْرِفةٍ على ما قابَلَت إشراف صَدْر الأجْدَلِ المُتَنَصِّب (١) من كُلِّ أَبيض في الهواء مُنشَّر منها . وأسحم في الحَليج مُعَيَّب (٣) معفوفة من كلِّ أبيض في الهواء مُنشَّر منها . وأسحم في الحَليج مُعَيَّب (٣) معفوفة من علل المُرفرف عُرِّيَتْ من كاسِيات رياشه المُمَّدب (١) كَقوادم النَّسْرِ المُرفرف عُرِّيَتْ من كاسِيات رياشه المُمَّدب (١) كَقوادم النَّسْرِ المُرفرف عُرِّيَتْ من كاسِيات رياشه المُمَّدب (١) وَنَتْ بُصَعِّد مِنها بُعَيْدَ مُصَوِّب

<sup>(</sup>١) الأجدل: الصقر •

<sup>(</sup>٢) ثياب تصنع: هى النقوش المصطنعة ، وثياب الترهبهى طلاء القار الأسود عليها من أسغل الأن الرهبان يلبسون سود الثياب .

۳) يريد بالأبيض المنشر: القلع .

<sup>(</sup>٤) الصلب: الظهر والمتن ، والصلب بتشديد اللام كسكر: القوى الشديد .

<sup>(</sup>ه) شبه المجاديف المرصوفة بقوادم النسر .

خَرْقَاء تَذْهَبُ إِنْ يَدُ لَم تَهُدِهَا في كُل أُوْبِ للسرياح ومَذْهَب يَوْمَ الرِّهَانِ ، وتَسْتَقِلُّ مِمَوْكَب طَوْعَ الرياح وراحةٍ التَطَرُّبِ في كل أُجِ ّ زاخِر مُغْلَوْلِب تسمو بِأُجردَ في الهواءِ مُتَوَّج عُريانَ مَنْسُوجِ النُّوَّا بَةِ شَوْذب (١) لو رامَ يركَمُهَا القَطَالِم يَرْكُب للسَّمْعِ إلا أنَّهُ لم يُشْهَبَ رَكِبُوا جَوانِهَا بأَعْنَفِ مَرْكَب منها بألسُن مارج مُتلَهِّب من سِحنه ا نصلتا أنصلات الكوك (٢) صُبْحٌ يَكُرُ على الظَّـ لَامِ الغَيْهَب عَلَقَ الْمُطالِبِ فَائِتَاتِ الْمُسْرَبِ ويجئن فعُل الطائر المُتَعَلَّب حتى يَقَعَنَ بِبِرْكِ مَاءِ المِيزَب شَأَوَ الرِّياحَ لها ، ولَمَّا تَتْعَبَ طَوْرا ، وتَجْتَمَعُ اجْمَاعَ الرِّبْرَب

جُوفَاءُ تَحْمُ لُ كُوكُبًا فِي جُوْفِهِا وَلَمَا جِنَاحٌ يُستَعَارُ لَطَـيْرُهَا يعلو بها حَدَبَ العُبابِ مُطارةً يَتَرَكُّ المَلاحُ مِنهُ ذُبابَةً فكأنما رامَ أستراقةً مقعد وكأنمَا حِنُّ ابن دَاودِ مُعْمُ سَجَرُوا جوَ انبَ نارها ، فتقادَفُوا من كل مسجُون الحريق إذا أنرى عُرِيانَ يَقِدُمُهُ الدُّخانُ كَأْنَه ولَوَاحقِ مِثْمَلَ الأَهَمَّلَةِ جُنح يَدْهَــْبن فيا بينهُن لَطافَـةً كنضارُ نِص الحيَّاتِ رُحْنَ لَوَاعبًا شَرَجُوا جوانها مجادف أتْعَبَت تَنْصَاعُ مِنْ كَتَبِ كَمَا نَفُر القَطا

<sup>(</sup>١) الشوذب الطويل الحسن الخلق أو الصنع: يريد به الصارى والدقل في أعلاه برج صنغير يجلس فيه ملاح يرقب البحر من أعلى الركب .

<sup>(</sup>٢) كانوا يرمون بقدور وقنانى من الزجاج والفخار بها سائل من نفط ومواد ملتهبة يقذفون بها مراكب العدو وهي النار الاغريقية التي جهل الآن تركيبها .

والبَحْرُ يَجِمَع بَيْنَهَا فَكَأَنَّهُ لَيْلُ يُقَرِّبُ عَقْرَبًا مِن عَقْرَبُ وَالبَحْرُ يَعَرُبُ الْمُؤهِبِ وَعَلَى كُواكِبِهَا أَسُودُ خِلَافَةً تَخْتَالُ فَى عُدَدِ السلاحِ الْمُرْهِبِ وَعَلَى كُواكِبِهَا أَسُودُ خِلَافَةً تَخْتَالُ فَى عُدَدِ السلاحِ الْمُرْهِبِ وَعَلَى كُواكِبِهَا أَسُودُ خِلَافَةً الْمُؤهِبِ فَعَالًا فَى عُدَدِ السلاحِ الْمُرْهِبِ فَعَالًا فَى عُدَدِ السلاحِ الْمُرْهِبِ فَعَالًا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّ

# (٢) إبراهيم الرقيق بن القاسم القَيْرواني(١)

قال يتشوّق إلى مصر ومعاهده بها . وكان رحل إليها بهدية من باديس بن زيرى إلى الحاكم بأمر الله الفاطمي :

تُودِّى تَحِيَّالِ إِلَى سَاكِنى مِصْرِ وَمَّلْنَهُا مَاضَاقَ عَن مَمْ لِهِ صَدْرى وَمَّلْنَهُا مَاضَاقَ عَن مَمْ لِهِ صَدْرى شَمِمْتُ نَسِيمَ المِسْكِ في ذلك النَّشْرِ فليس بخالٍ مِن ضَميرى وَمِنْ فِكْرِى فليس بخالٍ مِن ضميرى وَمِنْ فِكْرِى فطابتْ لنا إِذْ وَافَقَتْ غِرَّةَ الدهر فَلَسْتُ بَمُعْتَدَّ سِواها مِن العُمْرِ فَكُنْ مَنْ العُمْرِ فَكُنْ مِنْ اللَّهُو لِا تَنْفَكُ مِنْ عَلَى ذُكر مِنَ اللَّهُو لِا تَنْفَكُ مِنِّى عَلَى ذُكر مَنَ اللَّهُو لِا تَنْفَكُ مِنِي الْكَايِدِ وَالقَفْر (٢) مَصَايِدُ غِزْ لَان المَكايِدِ وَالقَفْر (٢) مَصَايِدُ فَالْقَفْر (٢)

<sup>(</sup>۱) هو ابراهيم بن القاسم الملقب بالرقيق شاعر رقيق الشيعر أديب مؤرخ ، وكان يتكسب بالكتابة في دواوين القيروان ، وله كتب منها تاريخ افريقية أثنى عليه ياقوت وتوفى سنة . . ؟ ه.

<sup>(</sup>۲) دير نهية كان على مقربة من بولاق التكرور ، وليس بها دير الآن ، ويريد بغزلان المكايد الجوارى الحسان ، وغزلان القفر ما يصاد في بادية الهرم .

جَزيريُها ذاتُ النواعير والجُسر أنيق إلى شاطي الخليج إلى القصر (۱) إلى دَيْرِ مَرْ حَنَّا إلى ساحِل البَحْر (۲) إلى البِرْ كَهَ الزَّهْرَ اعِمن زَهْر نَضْرِ إلى البِرْ كَهَ الزَّهْرَ اعِمن زَهْر نَضْرِ مِنَ السُّنْدُس المَوْشِيِّ يُنْشَرُ للتَّجْرِ

إلى الجيزة الدُّنيا ومَا قد تَضَمَّنَتْ وبالقَّسِ والبُسْتَانِ للْعَيْنِ مَنْظَرُ وفي سَرَدُوسِ مُسْتَرَادُ ومَلْعَبُ وفي سَرَدُوسِ مُسْتَرَادُ ومَلْعَبُ وكمَ بَيْنَ بُسْتَانِ الأَميرِ وقَصْرِهِ وكمَ أَبيْنَ بُسْتَانِ الأَميرِ وقَصْرِهِ تَرَاهَا كَرَآة بَدَتْ في رَفارِف

### (٣) أبو عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواني (٣)

#### قال يتغزل:

وَقَدْر مَكَانِهِ فَيهِ الْمَكِينِ تُصَيِّر مِن عِنانِكِ فَي يَمِينَى وَخُطْتُ عَلَيْكَ مِنْ حَذَرٍ جُفُونِي وَخُطْتُ عَلَيْكَ مِنْ حَذَرٍ جُفُونِي وَخُطْتُ عَلَيْكَ مِنْ حَذَرٍ جُفُونِي وَآمَن فِيكِ آفاتِ الظنونِ وَآمَن فِيكِ آفاتِ الظنونِ عَلَيْك رِبهنَّ كَاسَاتِ المَنُونِ (١) عَلَيْك رِبهنَّ كَاسَاتِ المَنُونِ عَلَيْك رِبهنَّ كَاسَاتِ المَنُونِ عَلَيْك رِبهنَّ كَاسَاتِ المَنُونِ عَلَيْك مِبهنَّ كَاسَاتِ المَنُونِ عَلَيْك عَلَيْك أَلْمَاتِ المَنُونِ عَلَيْك عَلَيْك مِنْ أَلْمُ اللهُ المَنُونِ عَلَيْك عَلَيْك مَنْ أَلْمُ اللهُ المَنْونِ عَلَيْك عَلَيْك عَلَيْك المَنْونِ المَنْونِ عَلَيْك عَلَيْك عَلَيْك المَنْونِ اللهُ عَلَيْك عَلَيْك عَلَيْك اللهُ المَنْونِ عَلَيْك عَلَيْك اللهُ اللهُ

أمّا و عَلَّ حُبكِ مِن فَوُ ادِى لو أُنبِسَطَتْ لِي الآمالُ حَتَّى لو أُنبِسَطَتْ لِي الآمالُ حَتَّى لَصُنتُكِ فِي مَكانِ سَوَادِ عَيْني فَأَبْلُغُ مِنكَ عَلياتِ الأَمَاني فَأَبْلُغُ مِنكَ عَلياتِ الأَمَاني فيلي نَفْسُ تَجَرَّعُ كُلَّ حِينٍ فيلي نَفْسُ تَجَرَّعُ كُلَّ حِينٍ إِذَا أُمِنَتْ تُقُوبِ الناس خافت إذا أُمِنتُ تُقُوبِ الناس خافت إذا أُمِنتُ تُقُوبِ الناس خافت

<sup>(</sup>۱) المقس موضعه الآن: مسجد أولاد عنان • ويريد بالبستان: البستان الكافورى كان على الخليج غربى القاهرة • ويريد بالقصر القصر الكبير وموضعه الآن المسجد الحسينى وخان الخليلى وخان جعفر وبيت القاضى الى جهة قصر الشوق •

<sup>(</sup>٢) سردوس : خليج من خلجان سبعة كانت في الوجه البحرى ، وكان يتفرع من النيل شمالي القاهرة ،

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواني التميمي امام العربية والآدب بالقيروان وصاحب المعجم العظيم المسمى بالجامع فى اللغة ورتبه على حروف المعجم: وكان أديبا كاتبا شاعرا وقيق الشعر و مات بالقيروان سنة ١١٤ ه وقد قارب التسعين و

<sup>(</sup>٤) بهن أي بآفات الظنون •

وقال :

أَضْمِرُوا لِي وُدًّا ولا تَظْهِرُوهُ يُهُدِهِ مِنْكُمُ ۚ إِلَى الضَّمِيرُ ۗ مِنْكُمُ ۗ إِلَى الضَّمِيرُ مَا أَبَالِي إِذَا لَكَتْ رَضَاكُمْ فَي هَـوَاكُمْ لَأِي حَالٍ أَصِيرُ مَا أَبَالِي إِذَا لَكَتْ رَضَاكُمْ فِي هَـوَاكُمْ لَأِي حَالٍ أَصِيرُ مِنْ

# (٤) إبراهيم بن على المحضريُّ القَيْرَوَانِيِّ (١)

: الق

يا هَلْ بَكَيْتُ كَمَا بَكَتْ وُرْقُ الْحَامَم فِي الغُصُونِ هَمَّنَتْ سُحَدِيرًا وَالرُّبَا للقَطْرِ رَافِعَة الْجُفُونِ فَكَا تُمَا مَا عَلَى شَجْوَى شَجَا تلك اللَّحُونِ فَكَا تُمَا مَا اللَّحُونِ فَكَا تُمَا مَا اللَّهُ وَال :

كَتَمْتُ هُواكِ حَتَّى عَيلَ صَبْرِى وَأَدْنَتْ يَى مُكَا تَكَتَى لِرَمْسِي وَلَمْ النَّاسِي وَلَا الْأَسَى دُونَ التَّأْسِي وَلَمْ الْأَسَى دُونَ التَّأْسِي وَلَمْ الْأَسَى دُونَ التَّأْسِي وَلِمْ الْأَسَى دُونَ التَّأْسِي وَلِمْ الْكُ كُولُ بِهَا الْأَسَى دُونَ التَّأْسِي وَلِمْ اللَّهُ كَالِي وَلَفْظِي وَلَفْظِي وَإِظْهَارِي وَإِضْمَارِي وَحَسِّي وَحِبُّكِ مَالِكُ كَا خُطِي وَلَفْظِي وَإِنْ أَسْكُتُ فَفَيكُ حديثُ نَفْسَى فَإِنْ أَسْكُتُ فَفَيكُ حديثُ نَفْسَى فَإِنْ أَسْكُتُ فَفَيكُ حديثُ نَفْسَى

### (ه) ابن رشيق القيرواني(٢)

: J\$

أُحِبُّ أَخَى وإِن أُعرَضْتُ عَنْهُ وَقَلَلَ عَلَى مسامِعِه كلاً مَ وَأَحِبُ أَخَى وإِن أُعرَضْتُ عَنْهُ وَقَلَلْ عَلَى مسامِعِه كلاً مَ وَلِي فَى وَجِهِ الْدَامِ وَلِي فَى وَجِهِ الْدَامِ

<sup>(</sup>١) ماحب كتاب زهر الأداب وغيره المتوفى سنة ٤٥٣ ه.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن رشيق من موالى الأزد ، كان أبوه مملوكا روميا صائفا ، فتعلم ابنه الأدب والكتابة والشعر وعلومه ، وألف فيه كتاب العمدة الذي لم يؤلف المتقدمون مثله في نقد الشعر وكان من كتاب المعز أبن باديس الصنهاجي خليفة الفاطميين على أفريقية ومن خيرة شعرائه وينافسه في كل صناعته ابن شرف ، توفى ابن رشيق بجزيرة صقلية سنة ه ؟ ه بمدينة مازر آخر مدن المسلمين بها .

وضِ عْن كامِن تحت ابتسام

﴿وَرُبَّ تَجِهُّ مِ مَن غَيْرٍ رُبْغُضِ وله أيضا:

صلة أوْ قطعيـة في عَفاف مِهِ وَلَاقَىٰ بالبشر مَن لا يُصافي

مَن جفاً في فإ ّنبني غَـــيْرُ جافِ رُ "بَمَا هاجَر الفيتي مَن يُصافيد

وقال:

ومِن حَسناتِ الدَّهْرِ عندى ليلةُ مِن العُمْرِ لم تَـنْتُرُكُ لاَ يَّامِها ذَنْبا بِأُوْلُوَ إِنَّ مَمْـ أُوءَة ذَهَبًا سَكُبًا (١)

خَلَوْ نَا بِهَا نَنْ فِي القدى عن عُيوننا

وله أيضًا:

إلَّا إِذَا مُسَّ بإضْـرار إِن أَنْتَ لَم تَمْسَسُهُ بِالنَّار

فِي النَّاسِ مَن لَا كُيرَتَجَىٰ نَفْعُهُ ۗ كَالْعُـودِ لَا تَطْمَعُ فَى طَيِبِهِ وقال:

وَلَوْ غَيْرُكُ المرسومُ عِندى بِرِيبة فلا تَتَخَا ْلِكَ الظنونُ فإنَّهَا فواللهِ مَا طَوَّلْتُ بِاللَّوْمِ فَيَـكُمُ ولا مِلْتُ عنكم بالودَادِ ولا انطوتْ بَلَى رُبُّماً أَكُومتُ نفسِي فلم تَهُنْ فباينتُ لا أنَّ العَدَاوَةَ بَايَنَتُ

لأَّعْطَيْتُ فيه مُدَّعى القوم ما ادَّعَى مَا يْمُ وَاتْرُكُ لَهُ لَلْصَنَائِعِ مَوْضِعاً لِساناً ولا عَرَّضْتُ للذَّمِّ مَسْمَعاً حبالي ولا وَلَّى ثنائى مُوَدِّعاً وأَجْلَدْتُهَا عَنِ أَنْ تَدِلَّ وَتَخْضَعا وقاطعتُ لا أَنَّ الوفاءَ تَقَطَّعاً

<sup>(</sup>١) بلؤلؤة النح يريد بكأس مملوءة خمرا .

### (٦) ابن شرف القَيْرواني<sup>(١)</sup>

#### من قوله :

مَثَر قَدْ جُبِلَ الطبعُ عَلَى بُغْضِهِمْ وهُمْ وأَرْضِهِمْ ما دُمتَ في أرضهم

إِنْ تَدْعُكَ النَّر بَهُ فَى مَعَثَر فِلْ تَدُعُكَ النَّر بَهُ فَى مَعَثَر فَدَارِهِمْ فَدَارِهِمْ فَدَارِهِمْ

#### وقــوله :

سِنَ أَنْفُسٍ ، وَلَوْ أَنْهَا أَثْمَارُ نُورْ 'يضي \* وَإِنْ مَسَسْتَ فَنَارَ احْدَرْ محاسِنَ أُوجُهِ فَقَدَتْ مَعَا سُرُجُ تلوحُ إذا نَظَرْتَ فَإِنْهَا وقوله في العود:

زكَتْ مِنهأَغصانُ ، وطَابِتْ مَغَارِسُ وعَنّت عليهِ الغِيدُ ، والعُودُ يابسُ سَقَى اللهُ أرضاً أنبَت عُودَكُ الذي تَغَنى عَلَيْهِ الطّيرُ والعُودُ أَخْضَرْ

#### وقوله :

أُهُمَا يَبُثَّانِكَ الْأَخْبَارَ تَطْفِيلا فإن بَدْرَ السَمَا لَم يُمْطَ تَكْميلا فالله قد يُعقب التَّصْعِيبَ تَسَهيلا واطلب به بدلا إن رَامَ تبديلا حتى يُرى مُقبلاً في الناس مَقْبُولا لا تسأل الناس والأيام عن خبر ولا تُعاتب على نقش الطباع أخاً لا يُؤْيسَنكَ من أَهْر تَصَعَبُهُ لا يُؤْيسَنكَ من أَهْر تَصَعَبُهُ بسلْعته وسيّر ألاَرْض داراً والورى رَجُلا وصيّر ألاَرْض داراً والورى رَجُلا

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته عند نثره .

#### ُ وقولُه :

یا ثاویاً فی مَعْشَر قد اُصطلَی بنادِهِم اِن تَبُكِ مِنْ شَرَادِهم علی یدَی شِرادِهم اَو تُرهم مَن أَحْجَادِهم وَأَنت فی أَحْجَادِهم فَلَ مَن أَحْجَادِهم فَلَ مَن أَحْجَادِهم فَلَى مَا وَدَارِهم فَلَى مَا وَدَارِهم فَلَى دَارِهِم فَلَى مَا أَرْضَهم فَلَى الْمُنْ مِنْ أَرْضَهم فَلَى الْمُنْ مُنْ أَلَى مُنْ أَرْضَهم فَلَى الْمُنْ مُنْ أَرْضَهم فَلَى الْمُنْ مُنْ أَرْضَهم فَلَى الْمُنْ مُنْ أَرْضَهم فَلَى اللّه مُنْ أَلَى اللّه مِنْ الْمُنْ مُنْ أَرْضَهم فَلَى اللّه مُنْ اللّه مُنْ الْمُنْ مُنْ أَلَى اللّهم فَلَى اللّه اللّهم فَلَى اللّه مُنْ اللّهم فَلَى اللّه مُنْ اللّهم فَلَى اللّهم فَلَى اللّهم فَلَى اللّه مُنْ اللّهم فَلَى اللّهم فَلْ اللّهم فَلَى اللّهم فَلَى اللّهم فَلَى اللّهم فَلَى اللّهم فَلَالْمُ اللّهم فَلَى اللّهم فَلَالِهم فَلَى اللّهم فَلَى اللّهم فَلْمُ اللّهم فَلَى اللّهم فَلَالِهم فَلَى اللّهم فَلَى اللّهم فَلَى اللّهم فَلَى اللّهم فَلَالْمُ لَلْمُلْعِلَى اللّهم فَلَالْمُلْعِلْمُ لَلْمُلْعِلْمُ لَلْمُلْمِ اللّهم فَلْمُلْمُ اللّهم فَلْمُ

### (٧) عبد الجبار بن حُمديس

قال يصف بركة يجرى إليها الماء من شاذروان من أفواه طيور وزرافات وأسود من صفر ، منها ما يقذف الماء صعدا ، ومنها ما يحدره إلى أسفل ، ومنها ما يقطعه كرات وبنادق:

وَالمَا الله منه سَبَائِكُ من فِضَّة ذابَتْ عَلَى دُولاب شاذَروَان (٢) فَكَا مَن هَنْ مَن فَضَّة دَابَتْ عَلَى دُولاب شاذَروَان (٣) فَكَا مَن هَناكُ مُشَطَّبُ أَلْقَتُهُ يومَ الرَّوْعِ كَفَّ جَبَانِ (٣) كَمْ شاخِص فيه يُطيلُ تَعَجُّباً من دَوحَة نَمَتَتْ من العقبانِ (١) عَجَباً لهما تَدْقِى هناك يَنائِعاً يَنعَتْ من المُرات وَالأَعْصان (٥) عَجَباً لهما تَدْقِى هناك يَنائِعاً يَنعَتْ من المُرات وَالأَعْصان (٥)

<sup>(</sup>۱) هوأبو محمد عبد الجبار بن محمد بن حمديس الأزدى الصقلى أحدوصافى الطبيعة والمصانع البديعة . نشأ بمدينة سرقوصة من صقلية فى أواخر دولة العرب بها ولما ملكها رجار النرماندى هاجر منها الى الأندلس وغيرها حتى مات بجزيرة ميورقة سنة ۲۵۷ ه .

<sup>(</sup>٢) الشاذروان : كلمة معربة ومعناه كل ما خرج قليلا من جدار أو نصب عما فوقه من بقية البناء أو النصب أو ما كان كمصاطب الفوارات أو قصاعها كالرفرف وهو المراد هنا .

<sup>(</sup>٣) شبه الماء النازل من الثقوب منحنيا بالسيوف.

<sup>(</sup>٤) العقيان : الذهب .

<sup>(</sup>٥) الينائع: جمع ينيعة .

خُصَّت عِطَائِرَةٍ عَلَى فَنَن لِما حَسُنَت فَأَفْرِدَ حسنها من ثَاني وفصاحة من مَنْطِق وبَيَانِ (١) فإذا أُتيحَ لها الكلامُ تَكَلَّمَتْ بِخَرِير ماء دائم الممَلاَنِ وكأن صانعهَا أُستَبدً بصنعة فَخَرَ الجمَادُ بها على الحيوان أُوْ فَت على حو ْض لها فكأنها منها إلى العَجَبِ العُجَابِ رَوانِي شَهْدًا فَذَاقَتُهُ بِكُلِّ لِسَان ما لا يُرِيكُ آلجُرْيَ في الطُّيرَانِ من طَعْنِهِ الحَلَقَ انْعِطَاف سِنَان (٢) مُسْتَنْبَط من لُوْلُو وَمُجَان في الجوِّ منه قميصَ كلِّ عَنَانِ أَسْدُ تَذِلُّ لِعِزَّةِ السُّلطانِ فلذلك انتزُعَتْ من الأبدان يَطْرَحْن أَنفسَمُنَ في غُدْرَان أُخذت من المنصور عهد أمان (٣)

قُسُّ الطيور السَّاحِعَات بلَاغَةً وكأنها ظنَّتْ حلاوةً مائهـاً وزرافة في اكجوِّ من أُنْبوبها مَرْ كُوْزَة كالرُّمْج حيث ترى له وكأنما ترى الساء ببُنْدُق لو عاد ذاك المال في نفطاً أُحْرَقت في بركة قامت على حافاتها نَزَعت إلى ظُلْمِ النفوس نُفُوسُها وكانُّمَا الحيَّاتُ من أَفُوا ِهُهَا وكاتُمَا الحيتان إِذْ لَم تَخشها

وقال يصف دارا بناها المعتمد بن عباد من أبيات:

ويا حبَّذا دار قضى الله أنَّها أيجَدَّدُ فَها كُلُّ عزَّ ولا يَبْلَى وما هي إلا خِطَّةُ الْمَلْكِ التي يحُطُّ إلها كلُّ ذي أمل رَحْلا

<sup>(</sup>١) كان الماء اذا خرج من فيها ظهرت لها أصوات كهديل الحمام .

<sup>(</sup>٢) الحلق: الدروع .

<sup>(</sup>٣) الحيتان: سمك البركة .

تقول بترحيب لداخلها: أهْلا! اللها أفانيناً ، فأحسنت النهَّالا ومن صيته فرعاً ، ومن حامه أصْلا وقلّ له فوق السماكين أن يُعلى أراه له مَوْلى من الحسن لا مِثلاً أراه له مَوْلى من الحسن لا مِثلاً أكف أقامت من تصاويرها شكلاً فا تبعت من نقلهن يَدُ رجْلا فا تَعِت من نقلهن يَدُ رجْلا تخذ نا سناه في نواظرنا كُحْلا

إذا فُتُحت أبوابُها خِلْت أنها وقد رَقَلَت صُناعها من صفاته فمن صدره رُحْباً ، ومن نوره سنى فأعلَت به في رُتبة المُلك نادياً نسيت به إيوان كسرى لأننى ترى الشمس فيه لِيقَة تستمدها لها حركات أودعت في سُكونها ولما عَشِينا من توقد نورها

<sup>(</sup>١) الليقة : القطنة ونحوها توضع في الدواة ،

تم بعون الله تعالى وتوفيقه طبع هذا الكتاب فى ١٦ صفر سنة ١٣٧٣ هـ (الموافق ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٥٣) بمطابع دار الكتاب العربى بمصر لصاحبها ومديرها محمد حلمى المنياوى

#### وزارة المعارف العمومية



جمعه وشرحه

أصمر أمين بك على الجارم بك

أحمد الاسكنررى

عبد العزز البشرى الدكنور أحمد ضيف

للسنة الرابعة الثانوية

المطبعة الأميرية بالقاهرة 1988

# فهرس

# العصر الجاهلي

### الشعر

|      | •                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------|
| صفحة | امرؤ القيس:                                               |
| ١    | من معلقته التي مطلعها : قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل        |
| ٨    | من قصيدته التي مطلعها : ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالي |
| 11   | من مأ ثور قوله من مأ ثور قوله                             |
|      | زهیر بن أبی سُلْمی:                                       |
| ١٢   | من معلقته التي مطلعها : أمن أم أوفى دمنة لم تكلم          |
|      | عمرو بن كاثنوم :                                          |
| ۱۷   | من معلقته التي مطلعها : ألا هي بصحنك فاصبحينا             |
| ۲۱   | ومنها يفتخر بقومه                                         |
|      | عنترة بن عمرو بن شدّاد العبسي :                           |
| * *  | من معلقته التي مطلعها : هل غادر الشعراء من متردم          |
|      | لبيد بن ربيعة :                                           |
| ۲ ۸  | من معلقته التي مطلعها : عفت الديار محلها فقامها           |
|      | النابغة الذبيانى :                                        |
| ٣ ٤  | من قصيدته التي مطلعها : كايني لهم يا أمية ناصب            |
| ۳۸   | قال يمدح النعمان ويعتذر اليه                              |
|      | أعشى قيس :                                                |
| £ \  | قصـــــيدته التي مطلعها : ودع هريرة إن الركب مرتحل        |

|            | •                                                                                                             | طرفة بن العبد :                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤ ٨<br>٥ ٥ | *** *** *** *** *** **                                                                                        | قصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                |
| ° A        |                                                                                                               | الحارث بن حلزة : من معلقته التي مطلعها : آذتتنا ببينها أسما، وقال أيضا من قصيدة يفتخر |
| <b>1</b> r | *** 147 *** *** ***                                                                                           | دريد بن الصمة :<br>قال في رثاء أخيــــه : أرتّ جديد الحبل من أم معبد .                |
| 7.7        |                                                                                                               | علقمة بن عَبَدَة التميمى :<br>من قصيدته التي مطلعها : طحا بك قلب في الحسان طروب       |
| ٦٨         |                                                                                                               | سلامة بن جندل السعدى التميمى : قال : أودى الشاب حيدا ذو التاجيب                       |
| ۷۱         | *** *** *** *** *** ***                                                                                       | عبد يغوث الحارثى: من قصيدته: ألا لا تلومان كفى اللوم ما بيا                           |
| ٧٣         | *** *** *** *** *** ***                                                                                       | ذو الإصبع العدوانى : من قصــــيدته : لى ابن عم على ماكان من خلق                       |
| y o        | - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - | عبيد بن الأبرص: قال من باليته المشهورة التي أولها: أقفر من أهله ملحوب                 |
| V1 .       | _                                                                                                             | الأفوه الأولى عصر صدر الإسلام                                                         |
| νν<br>λη   | _                                                                                                             | (۱) آیات من القرآن الکریم                                                             |

| æ •   |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| مفحة  | (ب) الشعر :                                           |
|       | كعب بن زهير :                                         |
| 11    | قال من قصيدته : بانت سعاد فقلي اليوم متبول            |
|       | قتيلة بنت النضر:                                      |
| 9 7   | قالت تبكي أخاها : ياراكبا إن الأثيل مظنة              |
|       | أمية بن أبي الصلت .                                   |
| 9 m   | قال يعتب على ابن له                                   |
|       | كعب بن مالك :                                         |
| 9 8   | من قصيدته : عجيب لأمر الله والله قادر                 |
|       | مالك بن الريب التميمي :                               |
| ٩ ٦   | من قصیدة یذكر مرضه وغربته : ألالیت شعری هل أبیتن لیلة |
| ,     | أعشى باهله:                                           |
| ١     | را نیته التی یرثی بها أخاه                            |
|       | : sluidi                                              |
| 1 - 5 | قالت ترثی أخاها صخرا                                  |
|       | حسان بن ثابت :                                        |
| V - V | قال یذکر الحارث بن هشام وهزیمته یوم بدر               |
| ) • V |                                                       |
| 1 . 4 |                                                       |
| i     | وقال يوم فتح مكة                                      |
|       | الحطيئة :                                             |
| 114   | قال: وطاوى ثلاث عاصب البطن مر.ل                       |
| 1 1 2 | وقال يمدح بغيض بن عامر                                |
| 117   | وقال يهجو الزبرقان بن بدر                             |
| 1 1 Y | الأخطل:                                               |
|       |                                                       |
| 119   | قال يمدح عبد الملك بن مروان : خف القطين               |
| 117   | وقال يفضل الفرزدق على جر ير                           |

|        | الفرزدق :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 114    | وقال يمدح سعيد بن العاص وقال يمدح سعيد بن العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 4 4  | وقال بهجو جريراً : ان الذي سمك السهاء بتى لنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٣٧    | وقال يصف ذئبًا صادفه أثنًا. سفره فأطعمه مِن زاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | چویو :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 4 4  | قال ير في زوجه خالدة بنت سعه وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 \$ 1 | وقالُ يجبب الفرزدق عن قصيدته التي مطلعها : إن الذي سمك السما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 20   | وقال يمدح عبد الملك بن مروان : أتصحو أم فؤادك غير صاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | عبيد الله بن قيس الرقيات :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٤٧    | الله على على العزيز بن مربوان : لم يصح هذا الفؤاد من طريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٥٠    | وقال من قصيدة يمدح مصعب بن الزبير : حيذا العيش حين قومى جميع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 107    | وقال بمدح عبد الملك بن مروان : عادله من كثيرة الطرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | قطري بن الفجاءة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۵۳    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 102    | قال في الحاسمة: لا يركنن أحد الى الأحجام ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | وقال من قصيدته : أقول لهاوقد طارت شعاعا ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | عمران بن حطان ( أحد شعراء الخوارج ) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 00     | قال يخاطب روح بن زنباع لما دءاه لمقاتلة عبد الملك بن مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٥٦    | قال يخاطب زفر بن الحارث السكلابي من المعارث السكلابي المعارث السكلابي المعارث السكلابي المعارث السكلابي المعارث المعارث السكلابي المعارث ا |
| O V    | وقال يرثى أبا بلال مرداس بن أدية من الخوارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | الطرماح بن حكيم ( من الخوارج ) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥λ     | قال من قصیدته : و إنی نقتاد جوادی وقادف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | الكيت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 04     | قال فى بنى هاشم : طربت وما شوفا الى البيض أطرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | جميل بن معمر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.7    | قال ؛ ألا لت أيام الصفاء حديد وقال ؛ ألا لت أيام الصفاء حديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| مفحة    | ر بن أبى ربيعة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عج  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 170     | قال من قصيدة : قال لي صاحبي ليعلم ما بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|         | وقال من ألت أل الأبلام التا الأبلام التا المناسط التا الأبلام التا الأبلام التا الأبلام التا الأبلام التا المناسط التا الأبلام التا المناسط التا التا التا التا التا التا التا الت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 771     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 179     | وقال « : ليت هندا أنجزتنا ما تعد هند المنجزتنا ما تعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|         | كثير عزّة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5   |
| 1 ∨ 1   | من قصـــــيدته : خليلي هذا ربع عزة فاعقلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|         | ج) النــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | )   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|         | ن آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مر  |
| ۱۷٤     | كتب إلى هرقل ملك الروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ۱٧٤     | وكتب في صلح الحديبية بينه و بين قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 1 1 0   | خطبته يوم فتح مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|         | ومن خطبته في حجة الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ١٧٦     | ومن أحاديثه عليه الصلاة والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 1 V A   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|         | رذج من كلام أبى بكر الصديق :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26  |
| 1 / 1   | خطبته لما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام واضطرب الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 1 1 7   | خطبة له أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|         | خطبته يوم السقيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 1 / 1 / | وصيته عند وفاته لعمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ١٨٣     | المالية أما الله المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ١٨٤     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|         | ذة من كلام عائشة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نبا |
| ١٨٥     | قالت على قبر أبيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| •       | , آثار عمر بن الخطاب :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | من  |
|         | رسالته في القضاء إلى أبي موسى الأشعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 110     | 44. 44. 44. 44. 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 1.47    | وكتب إلى أبي عبيدة ومعاذ بن جبل جوابا عن رسالتهما اليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|         | ان بن عفان :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عي  |
| ۱۸۸     | من خطبة له من خطبة له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 1 / 9   | آمابه إلى على يستنجده حين أحيط به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 1 (1 )  | THE PART OF THE PA |     |

| صعحة  |                                                 |                         |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                 | على بن أبي طالب :       |
| 1 1 9 | معاوية الانبار                                  | خطبته لما وردت خيل      |
| 197   | إلى أهل الشام الله أهل الشام                    |                         |
| 197   |                                                 | وكتب إلى معاوية جوابا   |
|       |                                                 |                         |
|       |                                                 | معاوية :                |
| 198   | يام الحاية عام الحاية                           | خطبته حين قدم المدينة ع |
|       | • 1                                             | <u> </u>                |
|       |                                                 | <b>ز ياد :</b>          |
| 190   | 585 440 460 686 460 414 447 400 444 450 450 450 | خطبته البنزاء           |
|       |                                                 | , <b></b> 5, 4=         |
|       |                                                 | عبد الله بن الزبير :    |
| 144   | ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠         | خطبته بعد أن قتل أخو    |
|       |                                                 |                         |
|       |                                                 | قطري بن الفجاءة :       |
| 199   |                                                 | d مله له                |
|       |                                                 | *** *** *** ***         |
|       |                                                 | الحجاج :                |
| 7 • 1 | رأق در الله الله الله الله الله                 | <del></del>             |
|       |                                                 | ال معطبة له عال وق اله  |
|       |                                                 | عبد الحميد بن يحيي :    |
| 7 - 7 | ا الكتاب الكتاب                                 |                         |
|       | و السلامة و و و و و و و و و و و و و و و و و و و | من ریساله البی الرسی به |
| r • 4 | ى العرب فى جاهليتها و إسلامها                   | (د) طائفة من أمثال      |
|       |                                                 |                         |
| ٣-9   | JI.                                             | أات تمم ممال            |

# العصر الجاهلي

### الشـــعر

# (١) لامرئ القيس من معلقته: (١)

قفا نَبك من ذُكْرَى حبيبٍ ومنزل بسِقْط اللَّوَى بين الدَّخولِ فَحَوْمَلِ ١٠٠

وَلَيْكُ مُوجِ البحرِ أَرَخَى سُدولَه على بأنواعِ الهُمدومِ لِيبَدِيلِ (٣) فَقُلْتُ له لَنَّا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ وَأَردفَ أَعِبَازًا وَنَاءَ بِكَلْكُلِ: (١) فَقُلْتُ له لَنَّا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ وَأَردفَ أَعِبَازًا وَنَاءَ بِكَلْكُلِ: (١) أَلَا أَيَّا اللَّهِ لُ الطويلُ أَلَا آنجلي بِصُبِح، وما الإصباحُ منكَ بأمثل (٥)

<sup>(</sup>۱) هو امرؤ القيس بن حجر الكندى أشهر شعراً الجاهلية ، وأحد الأربعة المقدّمين على غيرهم من شعرائها . وكان يعيش قبل الإسلام بنحو ثمانين سنة . وله ديوان شعر مشروح مطبوع ، منه هذه القصيدة اللامية إحدى القصائد العشر الشهرة بالمعلقات .

<sup>(</sup>٢) قفا: فعل أمر للانين، يريد بهما صاحبيه على عادة الشعرا، في مخاطبة الاثنين، ولوكان المراد واحدا. وسقط اللوى والدخول وحومل مواضع بنجد وفى سقط اللوى كان منزل محبوبته \_ يقول عند ما مر بالمنزل الذى كانت حبيبته نازلة به قديما): يا صاحبي قفا معى هنا وأسعداني بالبكاء، لتذكرى العيش الذى قضيته مع حبيب عزيز على كان ينزل في هذا المكان الذى بين الدخول وحومل الخ.

<sup>(</sup>٣) السدول : الســــتورجمع سدل، ويبتلى : يختبر، أى ورب ليـــلكوج البحر فى كَتَافته وظلمته مثملنى بأنواع الهموم ليختبرنى أأصبر أم أجزع.

<sup>(</sup>٤) تمطى بصلبه: تمدّد بوسطه ، والأعجاز: جمع عجز، وهي الأطراف ، ومعنى أردف أعجازا: باعد أطرافه عن صلبه فطال من آخره ، والكلكل: الصدر. ومعنى نا. بكلكل: بعد بصدره الى الأمام، أى أن الليل طال عليه لقلقه وأرقه في جميع أجزائه: أوّله ووسطه وآخره؛ فلم ينعم في جزء منه.

فَيَا لَكَ مِن لِيلٍ كَأْنَ نَجُومَه بَكُلِّ مُغَارِ الْفَتْلِ شُدَّت بِيَذَبِلِ (١) فَيَا لَكَ مِن لِيلٍ كَأْنَ أَبُومَه بَكُلِّ مُغَارِ الْفَتْلِ شُدَّت بِينَابِلِ (٢) كَأْنَ السَّرُيَّا عُلِقت في مَصَامِهَا أَبُّ مِن اسِ تَكَانٍ إِلَى صُمَّ جَند لَ (٢)

\* \*

وقدْ أَغتدى ، والطيرُ فى وُكُنَاتها بمُنجَردٍ قيشدِ الأَوابِد هَيْكُلِ (٣) مِكَالَّةُ مَا عَلَى اللَّوابِدِ هَيْكُلِ (٣) مِكَالًا مَنْ عَلَى اللَّهُ مَقْبِل مُدْبِر مَعًا بَكُلُمُود صخرٍ حَطّه السيلُ من عَلِ (٤)

(۱) ثم تعجب من طوله فقال (فيا لك من لبل) أى ياعجبا لك من ليسل ، ومعنى قوله (بكل مقار الفتل) أى ياعجبا لك من ليسل ، ومعنى قوله (بكل مقار الفتل) أى بكل حبل عجم الفتل متين ، ويذيل جبل من جبال نجد ، يعنى كأن نجوم هسذا الليل لطوله ربطت بحبال منينة بالجبل المسمى بيذبل ؛ فلا تتزحزح من مكانها ،

(٣) الثريا : مجموع من كواكب صغيرة القدر متضام بعضها إلى بعض و كأنها كف السان أو علقود عنب و والمصام : الموقف و والأمراس : الحبال و (المعنى) وكأن الثريا من نجومك - أيها الليل - قد علقت أيضا بحبال كتان متبنة الى جنادل وصخور صاه ؛ فهى لا تنتقل أيضا من مكانها و

(٣) أغندى: أبكر وأذهب غدوة ، أى قبسل طلوع الشمس ، والوكمات: جمع وكنة وهى الموضع الذى يبيض فيه الطائر أو ببيت فيه ، والمنجرد: الأجرد الشعبر أى القصيره ، وذلك من محاسن الخيسل ، والأوابد: جمع آبد وهو الوحش النافر ، والهيكل: الطويل المرتفع (المعنى) يقول: وقد أخرج مبكرا قبل أن تنهض الطير من أوكارها واكما فرسا أجرد ضخا كأنه في سرعته قيد للوحوش لأنها لا تفلت ، فيل أن تنهض الطير من أوكارها واكما فرسا أجرد ضخا كأنه في سرعته قيد للوحوش لأنها لا تفلت ، فأنها واقفة مقيدة ، فيسهل على واكبه صيدها ، وهذا النشبيه من أحسن تشبيهات امرئ القيس وقد أخذه عنه شعراء كثيرون ،

(ع) مكر مفر : صفتان لهذا الفرس ، وهما بمعنى مقبل ومدبر . وقوله (مم) أى أن ها تين الصفتين المجتمعتا له معا ؟ فهو يصلح الإقبال كما يصلح الإدبار، فعنده هذا وهذا ، لا أن الكر والفر يقعان منه فى وقت واحد ؟ لأن ذلك محال عقلا ؟ ثم أنه شهه فى سرعته أيضا بجلهود من الصخر أسقطه السيل من مكان عال وفيه إشارة إلى صلابته .

كا زَلْتِ الصَّفواءُ بِالمُتَازِّلِ (۱) إِذَا جَاشَ فَيهُ حَمْيهُ عَلَى مِرْجَلِ (۲) إِذَا جَاشَ فِيهُ حَمْيهُ عَلَى مِرْجَلِ (۳) أَرْزَفَ الْغُبَارَ بِالكَديد المُرَكِّلِ (۳) وَيُلوى بأثوابِ العنيف المُنَقَّل (٤) ويُلوى بأثوابِ العنيف المُنَقَّل (٤) نشابعُ كَفَيْه بخيط مُوصَّل (٥)

مُكَيْتِ يَزِلُ اللَّبُدُ عن حالِ مَتْنَهِ على الذَّيْلِ جَيَّاشٍ، كأن آهْتَرَامَهُ مَسَعَّ إذا ما السابحاتُ على الوَنى يَزِلُ الفلامُ الخُفْ عن صَهواته يَزِلُ الفلامُ الخُفْ عن صَهواته درير تَكُذُرُوفِ الوليدِ أَمَنَّه دريرٍ تَكُذُرُوفِ الوليدِ أَمَنَّه

- (۱) الكميت : الفرس الأحمر الذى تميل حمرته إلى السواد . وحال متنه : وسط ظهره . والصفوا . : الصخرة الملسا . والمنزل بصيغة اسم الفاعل : السيل أو المطر الذى ينزل الصخور و يجرّها إلى أسفل (المعنى) أنه فرس مكتنز اللحم أملس الظهر ، ولملاسته يزل اللبد الذى يوضع على ظهره تحت السرج عن ظهره كما تزل الصخرة الملساء إذا أنزلها السيل .
- (٣) الذبل : الضمور . والجياش : الذي يجيش في عدوه كما تجيش القدر في غلبانها . والاهتزام : شدّة الصوت المتقطع ، يريد به صوت جوفه . وحميه : غليه وارتفاع حرارته . والمرجل : القدر الكّبيرة (المعنى) أن هذا الفرس على ضموره متوقد النشاط ؛ كأنه في استرسال عدوه ، وتردد صهيله في صدره ، قدر تغلى وبجيش .
- (٣) المسح: الذى يسح العدو صحاكالمطر . والسابحات: الخيل التى نسبح فى عدوها وتبسط أيديها كالسباح فى الماء . والونى : الفتور . والكديد: الأرض اليابسة ، والمركل : الذى تركله الخيل بأرجلها (المعنى) أن هدا الفرس عند ما تفتر الخيسل السابحات ، ويبطؤ سعيها حتى تثير الغبار لا يفتر هو ؛ بل يصب العدو صبا ، ولا يثير الغبار ؛ لأنه لنشاطه لا يلمس الأرض إلا بأطراف حوافره .
- (٤) المعنى أن هذا الفرس إذا ركبه الغلام الخفيف الجسم زل عن ظهره ، و إذا ركبه العنيف الثقيل الجسم أطار ثيابه ؛ فلم يتمالك أن يصلحها ؛ فلا يستطيع ركو به إلا فارس ما هر لشدّة فوّته .
- (٥) درّ الفرس : عدا عدوا شديدا سهلا فهو درير ، والخذروف : لعبة تلعب بها الصبيان ، وهي شظية من خشب ونحوه يثقب وسطها ، و يدخل فيه خيط ، فيجز الصبي الخيط بيديه فندور الشظية دورانا شديدا يسمع له حفيف ، وأمر الخيط : أحكم فتله ، شبه الفرس في شدّة عدوه بسرعة الخذروف في دورانه ، ووصف الخيسط بأنه موصل إشارة الى أن اللاعب صبي كثير اللعب بالخذروف حتى أن الخيط يتقطع

له أيطلًا ظبي، وساقا نَعامَة، فضليع إذا استدبرته سَد فرجَهُ صَليع إذا استدبرته سَد إذا أنتحى كأن على المتنين منه إذا أنتحى كأن على المتنين منه إذا أنتحى كأن يعام الهاديات ينحره فعرن لنا سرب كأن نعاجه فأد برن كالجذع المفصل بينه

و إِرخاءُ سِرْحانِ، وتقريبُ نَتْفُل (۱) بضافٍ فُو يَق الأرض لِيس بِأَعْزَلِ (۲) بضافٍ فُو يَق الأرض لِيس بِأَعْزَلِ (۳) مداكَ عروس، أو صَلاية حنظل (۳) عُصارة حناء بِشَيْبٍ مُرَجَّل (۱) عَدارُى دَوَارِ في مُسلاء مُذَيَّل (۱) عَدارُى دَوَارٍ في مُسلاء مُذَيَّل (۱) بيجيد مُعمِّ في العشيرة مُعْسول (۲)

(۱) أيطلا الظبي ونحوه : خاصرتاه ، وخص الظبي لضمور أيطليه ، والإرخاء : إلجرى الذي فيسه مهولة ، والسرحان : الذئب ، والتنفل : ولد الثعلب ، وتقريب الفرس في العدو : رفع يديه معا ووضعهما معا (المعنى) أن هددا الفرس فيده عدة محاسن ، فخاصرتاه ضامرتان ، وساعاه طو يلتان صليبتان ، وهو في جريه الخفيف يشبه الذئب ، وفي الشديد يشبه الثعلب ،

- (٣) يقول إن هــذا الفرس عظيم الصدر، واسع الأضلاع، سابغ الذنب بحيث إذا نظرت إليه من خلفه وأيت ذنبه يسدّ الانفراج الذي بين نشذيه، وذنبه فو بق الأرض ليس بقصير ولا طو بل طولا فاحشا فيطأه الفرس برجليه، وليس هذا الذنب بمعوج إلى جانب.
- (٣) المتن : الظهر والمواد بالمتنين هنا جانبا ظهره والنحى : وقف فى ناحيـة من البيت . والمحداك : الحجر الذى يداك به الطيب أى يسحق . والصـلاية : الصخرة الملساء يدق بها لب الحنظل (المعنى) أن هـذا الفرس إذا وقف بجانب البيت غير مسرج رأيت ظهره برافا أملس كأنه مداك العروس أو صلاية الحنظل ، وخص العروس لاهمامها بأمر الطيب .
- (٤) الهاديات: جمع هادية وهنّ الأوائل والمتقدّ مات في السير من سرب الوحش والمرجل: المسرح و المعنى) أن هذا الفرس ياحق أوائل الوحش بله أواخرها ، فعند ما يطعنها أو يضربها راكبه يصبب رشاش دمائها نحر هذا الفرس ، فيصبغه بالحمرة ، فكأنّ عصارة حنا ، صبغت منه شعرا شائبا مسرحاً و يفهم من هذا أن لبة هذا الفرس الكيت بيضا .
- (٥) عنّ : ظهر ٠ ودوار (بفتح الدال) : اسم صنم كان بالجاهلية ٠ والملاء : جمع ملاءة ٠ والمذيل . الذي لون ذيله أســود ( المعنى ) ظهر لنــا سرب من بقر الوحش كأنّ نعاجه بنات أبكار يطفن حول دوار لابسات ملاءات سود الذيول : وذلك لأن بقر الوحش بيض الظهور سود القوائم ٠
  - (٦) الجزع: خرز فيه بياض وسوادً، والبياض فىالوسط، وكذلك بقر الوحش فإن قروتها وقوائمها مود. والجيد: العنق، والمعم المخول: الصبى الذى له أعمام وأخوال كرام؛ فهو عزيز على أهله ==

جُـواجُرها فی صَرَّة لم تَزَیّب ل (۱) دراگا ، ولم ینضَعْ بماء فینعسل (۱) صَفیفَ شـواء أو قدیر مُعَجَّل (۱) متی ما تَرَقَ العین فیه تَسَقَّل (۱) و بات بعینی قائما غیر مُرسَّل (۱) فأَحْقَنَا بِالْهَادِيَاتِ ، وَدُونِهُ فَعَادَى عِداءً بَيْنَ ثُور ونعجة فعادَى عِداءً بَيْنَ ثُور ونعجة فظمل طُهاء اللهم من بين مُنضج ورُحْنا يكاد الطَّرْفُ يقصُرُ دونه، فبات عليه سرجُهُ و لحامُه

= يقلدونه قلائد الجزع (المعنى) أن هذا الفرس سبق سرب البقر، فردّها على أعقابها، فدارت حيرة، وكانت أشبه بقلادة جزع مختلفة الألوان فرّق بين و زاتها بخرزات أخرى ، وكانت هـذه القلادة في عنق صي كريم على أهله ؛ فبذلك تكون رزاتها أجود وأصفى .

- (۱) الجواحر: المتخلفات ، والصرة : الجماعة ، وتزيل : أصله تنزيل ، أى لم تنفزق (المعنى) فألحقنا هذا الفرس بأوائل الوحش ، و بقيت أواخرها لم نتفرق ، يصفه بشدة العدو .
- (٣) عادى : والى . المعنى ثم لما تفرقت البقر بعد ذلك عادى هذا الفرس عدا. متواصلا بيز ثور ونعجة ، فأدرتهما فى طلق واحد ولم يعرق عرقا يعم جسده ؛ حتى يصيركأنه غسل بماء . أى أنه دركهما وصادهما من غير مشقة .
- (٣) الطهاة : جمع طاه وهو الطباخ · والصفيف من الشواه : ما صفف مرققا على الجمر · والقدير : ما طبخ في القدر (المعنى) فظل الطباخون يعالجون لحم الصيد ، فنهم من يشوى ، ومنهم من يطبخ في القدر متعجلا · وحرلفظ (قدير) على المجاورة أو على العطف على منضج ؛ أى من بين منضج صفيف شوا . أو منضج قدير بالإضافة · فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه ؛ فجر مثله .
- (٤) الطرف: البصر ورحنا: من الرواح أى الرحوع عشية ويقصر: ينحير دون إدراك محاسنه (المعنى) أننا بعد ما أدركنا العشى بقينا ننظر بأبصارنا الى محاسن هذا الفرس؛ فلا يدرك البصر كل محاسنه جلة ؛ فبينا ينجه النظر الى محاسن أعالى جسمه ، إذا بحاسن أسافله تجذب النظر اليها ؛ فلا يمكننا حصر النظر في شي، واحد من محاسنه .
- (٥) المعنى فبت وقد بات عليه سرجه و بلحامه ، و بات بمرأى عينى قائما غير مطلق ؛ لأننا على سفو، فنحن على استعداد لركو به فى أى وقت وعند أى خطر . يصفه بالنشاط وعدم التعب و وصل اليوم بالغد فى احتمال الركوب والعدو .

أصاح ترى برقًا أُريك وميضه ويضي أو مصابيح راهب فقدت له، وصحبتي بين صَارح على قَطَنِ بالشَّمْ أَيمنُ صَدُوبِه، فأضى يَسُحُ المُاءَ حَول كُتبفة ومَّمَّ على القَنانِ من تَفيانه

كَانْعِ السَّدِيْنِ فَى حَدِيِّ مُكَلَّلُ (١) أَمَالَ السَّلِطَ بِالدُّبَالِ المفتَّلِ (٣) وبيْنَ العُدَيبِ، بُعْدَ ما مُتَأَمَّلِ (٣) وبيْنَ العُدَيبِ، بُعْدَ ما مُتَأَمَّلِ (٣) وأيسرهُ على السِّتَادِ فَيَدنبلُ (٤) وأيسرهُ على السِّتَادِ فَيَدنبلُ (٤) يَركُبُّ ببلُ (٥) يَركُبُّ ببلُ (٥) وَيُح الكَنْهُبلُ (٥) فَأَنْزَلَ منه العُصْمَ من كلّ منزِل (٢) فأنزَلَ منه العُصْمَ من كلّ منزِل (٢)

(۱) بعد أن فرغ من وصف الصيد والفرس أخذ فى وصف الغيث وما يتعلق به فقال : (أصاح الخ) ورصاح) : ترخيم صاحبي والوميض : لمع البرق ونحوه • والحبي من السحاب : المتراكم بعضه على بعض كأنه يحبو لئقله • والمكلل : الذى صار أعلاه كالإكليل وهو التاج • (المعنى) يا صاحبي أنت ترى البرق الذى أريك لمعه كلع البدين وحركتهما السريعة ــ وهذا البرق يلمع فى سحاب متراكم مكلل •

- (٢) المعنى كأن هذا البرق ـ حال كونه يضى ـ لمع البدين ، أو كأنه مصابيح را هباً مال السليط، وهو الزيت بذبال المصابيح المفتل، وهي الفتيلة ، وفي الكلام قلب . أي أمال الذبال بصب السليط . أو أن الباء بمعنى مع ، أي أمال السليط مع الفتيلة الى جانب لتكون متغذية دا تما بالزيت ، فتكون أشد إضاءة .
- (٣) صحبتی : أصحابی . وضارح والعذیب مکانان . (المعنی) قعـــدت لذلك البرق أنظر من أین بجحه المطر، و یا بعد ما تأملت أی ما أیعده ، یتعجب من بعد نظره .
- (٤) قطن والستار ويذبل: أسماء جبال ، والشيم: النظر ، والصوب: المطر (المعنى) أن مطر هذا البرق امتد فى جهات مترامية ، فكان يمينه على جبل قطن ، وكان يساره على جبلى الستار فيذبل ، بحسب نظرنا وتقديرنا لأنه لا يرى هذه الجبال ،
- (٥) كنيفة: اسم أرض أو هضبة . والدوح: الشجر العظيم . والكثيبل: شجر شائك (المعنى) فأضحى المطريس الماء حول كنيفة و يقلب سيله الأشجار العظيمة فيجعل عاليها سافلها .
- (٣) القنان: اسم جبل. والنفيان هنا: ما يتطاير من رشاش الما، والسيل أو ما يشذ عن معظمه (ومن) هنا: بمعنى الباء كقوله تعالى (ينظرون البك من طرف خفى) . والعصم : الوعول ، واحدها أعصم وهو ما كان فى معصمه بياض يخالف لونه ، ومن شأن الوعول أنها تسكن الجبال ، ولا تكاد توجد فى غيرها منافى) ومن هذا المطرعلى جبل القنان برشاشه فأكره الوعول على النزول منه من كل ناحية .

وتَبَيْنَاءُ لَمْ يُتَرَكُ بِهَا جِذْعَ نَعْلَةً ولا أَطْماً إِلا مَشِيدًا بَعَنْدَا بَعَنْدَا رَا) كَأْنَ تَبِيراً في عَرانين وَبْلِهِ كَبِيرِ أَنَاسٍ في بِحِادٍ مُزَمَّلِ (٢) كَأْنَ ذُرْي رأسِ الْمَجَيْمِ عُدُوةً من السَّيلِ والْعُنَاءِ - فَلْكَةُ مِغْزَل (٢) وألى بصحراء الفياطِ بَعَاعَهُ نُرُولَ اليمَانِي ذي العيابِ المُحَمَّل (٤) كَأْنَ مُكَاكِنَّ الحِواءِ غُدَيَّةً صُبِحْنَ سُلافًا من رَحيقِ مُفَلَفَلِ (٥)

(1) وتيماء: كانت من مدن اليهود قديما في الجاهلية ، وهي بين مدائن صالح وتبوك من طريق الشام الى المدينة ، وكان بها نخل كثير وقصور حصينة منها الأبلق الفرد ، وتسمى العرب القصر العالى والحصن المرفقع أطا (المسنى) أما تيماء فلم يترك بها سيل هذا المطر جذع نخلة لأنه أسقطها جميعا ولم يترك بها بناء قائما إلا أذا كان مشيدا بالجنادل والصخور العظيمة ،

- (٣) ثبير: اسم جبل والعرانين: جمع عرنين وهو: أوّل الشيء ومقدمه والوبل: المطر الشديد ألفت من القطر والبجاد: الكساء المخطط والتزميل: اللف في الثوب فالثوب مزمل به (المعنى) كأن هذا الجليل عند أوائل هذا المطر رجل كبير في بجاد مزمل به وذلك أنه شسبه الجبل وقد غطاه الماء والغثاء إلا رأسسه الأسود بشيخ ملتف في كساء مخطط و وجرّ مزمل على المجاورة اذكان صفة لكبير و أو هو يجرو و على أنه صفة لبجاد على تقدير في بجاد مزمل به و
- (٣) المجيمر: اسم جبل، وذراه: أعلاه . والغثاء: ما احتمله السيل من حطام النبات ونحوه، وفلكة المغزل: الخشبة المستديرة في أعلاه كالقرص (المعنى) أن هذا المطركشف ما على رأس المجيمر من المتراب والنبات، وأحاط سيله وغثاء سيله بجوانبه على استدارة جعلت رأس المجيمركأنه فلكة مغزل.
- (ع) صحراً الغبيط: من صحارى بلاد العرب ، وأصل الغبيط: الأرض المنخفضة ، والبعاع: التقل والحمل والمراد هنا السحاب المثقل بالما ، والعباب: جمع عيبة ، وهي: وعاء من جلد يحمل فيه الثياب وتحوها (المعنى) وألق هـذا المطرأ ثقاله بصحراً الغبيط فأنبتت نباتا حسنا ، مختلفا ألوانه وأزهاره ، فكان نزوله بها كنزول التاجر اليماني اذا جاء محملا بعياب ثياب مختلفة الألوان والأصباغ ، ونشرها أمام المناس ترغيبا لهم في شرائها .
- (۵) المكاكى: جمع مكاء كرمان، وهو طائر كثير الصفير، والجواء: البطن الواسع من الأرض، وصبحن : من الصبوح، وهو الشرب صباحا ، والسلاف : أقل ما يعصر من الخمر ، والرحيق : صفوة أشخر ، والمفلفل : الذي يلذع لذع الفلفل أو الذي وضع فيسه الفلفل (المعنى) أن هذا المطر بعد ما نزل في هذا الموادي جعسله روضة من النبات والزهر، وأصبحت تغرد فيسه الطيور مبتهجة كأنها شربت صباحا وحين سلاف مفلفل فسكرت وطربت ...

كَأَنَّ السباعَ فيــه غرفى عَشيةً بأرجائه الفُصْوَى أَنَابِيشُ عُنْصُلُ (١)

ولَّه من قصيدته التي مطلعها:

ألا أنعيم صباحًا أيَّها الطَّلَلُ البالي وهل ينعمَنْ من كان في العُصُر الخالي؟ (٢)

\* \*

(١) السباع: جمع سبع، وهوكل حبوان مفترس أسدا كان أوغيره، والأرجاء: جمع رجا، وهو الناحية ، والعنصل: بصل برى تختفىأصوله تحت الأرض فتنبش، فهى بعدالنبش أنا بيش، جمع أنبوشة. أو لا مفرد لها (المعنى) أن هذا المطر استحال فى بعض الأودية سيلا عظيا أغرق السباع واحتملها طافية على وجه مائه بادية خراطيم رموسها وأطرافها ؟ كأنها أنا بيش عنصل.

(۲) عم صباحا، وأنعم صباحا: تحية الصباح في الجاهلية، كقولهم: عم، وأنعم مساء: لتحية المساء، وعم ظلاما: لتحية الليل، و (عم): فعل أمر من وعم يعم كوزن يزن، وأنعم صباحا: من النعمة والنعم، وهو ووني عم أيضا، والطلل: الشاخص من الأشياء على وجه الأرض، والمراد هنا آثار دار الحبوبة الشاخصة، والبالى: المدارس الذي كادت معالمه تخفى، والعصر: لغة في العصر، والخالى: الماضى، (المعنى) أنه مر صباحا على دار كانت تنزلها محبوبته في العصر الماضى، فشاهد طللها الدارس فقارقه أهله و بلى، وفارقته النعمة بفراقهم،

لِغَيْثُ من الوَسْمِى رائدُه خالَ (۱) وجاد عليه كُلُّ أَسْعَمَ هَطَّ ال (۱۲) وجاد عليه كُلُّ أَسْعَمَ هَطَّ ال (۱۲) مُحَمَّيْتِ كَأْبُ هِم اوة منسوال (۳) وأ كُرُعُه وَشَى البُرود من الحال (۱۱) على جَمزى - خَيه لُ تَجولُ بأَجلال (۱۵) على جَمزى - خَيه لُ تَجولُ بأَجلال (۱۵)

وقد أغتدى ، والطيرُ فى وُكَاتِها تَحَاماهُ أطرافُ الرماح تحاميًا بِعِجْلِزة قد أترز الجرى لحمها ذَعَرتُ بها سِربًا نقيًا جلودُه ، كأن الصُوارَ إذ تَجاهدْنَ غُدوةً

- (۱) المراد بالغيث هنا : البقل والمرعى ، لأنه أثر الغيث ، وهو المطر . والوسمى : أول مطر الربيع . والرائد : من يبعثه أهله فى طلب المرعى ، وخال : أى خال بنفسه ، (المعنى) وقد أبكر (والطير لم تزل جائمة فى أوكارها) لطلب الصيد فى مرعى لم يجسر أحد على رعيه ، فاذا راده رائد جرى ، مثلى وجد نفسه منفردا لا يزاحمه عليه مزاحم .
- (٣) العجلزة: الفرس الصلبة العضل وأترز الجرى لجها: أى أيبسه وضرّه والكميت: الحراء الى سواد والحراوة: العصا الغليظة (المعنى) أنه يذهب الى الصيد فى هذا الوادى بفرس مضمرة صلبة كأنها الخشبة الغليظة الصلبة التى تلف عليها شقة النياب عند نسجها بالمنوال •
- (٤) ذعرت: أخفت وأفرعت والسرب: القطيع من بقر الوحش والأكرع: جمع كراع وهي أطراف القوائم و الخال: النوب الناعم من ثياب اليمن و (المعنى) أفرعت وهجت بهذه الفرس قتليعا من الموحش بيض الجلود مخططة الأكارع بالسواد؛ فكأنها ثياب اليمن الموشاة .
- (٥) الصوار: القطيع من بقر الوحش ، وتجاهدن: اجتهدن فى العدو، وعلى: بمعنى مع . والجمزى: فوع من العدو . والأجلال: جمع جل، وهو ما يوضع على ظهر الفرس سأترا له . (المعنى) كأن قطيع بقر الوحش عند ما اجتهدن فى أن يجربن جرية الجمزى (وهو جرى سريع مع وشب) خيول تجرى عليها أطلال

بِفَالِ الصَّــوار، واتَّقَــيْنَ يِفَرهَبٍ فَعَادِيْتُ منــه بين ثورٍ ونَعْجةٍ فَعَادِيْتُ منــه بين ثورٍ ونَعْجةٍ كَأْنَى بِفَتْخاءِ الجَنّاحَيْنِ لَقَــوةٍ تَغَطّفُ خِزَّانَ الأنيعيم بالضَّــحَى تَغَطَّفُ خِزَّانَ الأنيعيم بالضَّــحَى كأن قلوبَ الطــير رطبًا و بابسًا

طويل القرا والرَّوْقِ أَخْنَسَ ذَيَّالَ (1) وكان عِدائى إذ رَكِبَتُ على بالى (1) على عَجَلَ منها \_ أُطأطئ شملال (1) وقد جَمَرتْ منها تَعالَبُ أُوْرَالِ (1) لدى وَكِرِها \_ العُنَّابُ والحَشْفُ البالى (٥) لدى وَكِرِها \_ العُنَّابُ والحَشْفُ البالى (٥)

<sup>(</sup>۱) فيال : دار . والقرهب : السكبز الضخم من الذيران ، والقرا : الظهر . والروق : القرن ، والأخنس : المنخفض قصـــبة الأنف ، وذلك من صفات البقـــر ، والذيال : الطويل الذيل . (المعنى) فدار هذا القطيع دورة . واتقين الصائد بهذا القرهب وتسترن به ، وجعلته مما يلى الصائد ؟ لأنه أشدّهن . وهذا القرهب طويل الفاهر والقرن أخنس الأنف طويل الذنب ،

<sup>(</sup>٣) فعادیت سنه : أی به وعادی بین الصیدین عداه : والی العـــدو وتا بعه فی طلق واحد • وکان عدائی الخ أی کان علی تهمیم منی واشتغال به •

<sup>(</sup>٣) الفنخ: لين وطول فى جناح الطائر. واللقوة: السريعة التى تخطف كل شى. وطأطأ فرسه: وخزه بفخذيه وحركه للعدو، والشملال السريعة الخفيفة؛ يريد فرسه. (المعنى) كأنى عند ما حثثت فرسى وهجتها للعدو — أستحث عقابا بلويلة الجناحين سريعة عجلة. أى أن فرسه تشبه العقاب.

<sup>(</sup>٤) الأنيم وأورال: موضعان - والخزان: جمع خزز «بضم ففتح» وهو ذكر الأرانب - وجحرت: المختفت في أجمع المناب الله المختفت في أبحارها - ( المعنى ) أن هذه العقاب التي شبه بها فرسه تنخطف أرانب الأنيعم ، أما تعالب أو رال فلخبثها تدخل أجحارها -

<sup>(</sup>٥) العناب : ثمر كالنبق أحر ، والحشف : الردى، المتقبض من النمر ( المعنى) كأن قلوب الطير الرحل الطير العلم فواخها بها الرطب منها واليابس في وكر هذه العقاب عناب وحشف بال ، أى أنها تأتى بقلوب البطير تطعم فواخها بها الصغر هجمها ، ولكثرة ما تصيد يبق الكثير منها في وكرها ما بين حديث رطب وعتيق بابس -

فلوأت ما أسمعي الأدنى معيشة كفاني (ولم أطلبُ) قليلٌ من المال(١١) وقد يُدرك المجــــــــــدَ المؤرْلَ أمشالي(٢) بمُدرك أطراف الخُطوب ولا آلي (٣)

ولكنما أســعى لمجـــد مُــؤَثَّل وما المـــرءُ ما دامتْ حُشاشةُ نفسه

ومن مأثور قوله:

وقد طَوَّفْتُ في الآفاق حَتَّى رَضيتُ منَ الْعَنيمــةِ بالإِيَّابِ(١٤)

ومنه قوله:

إذا المرءُ لم يَخزُنْ عليه لسانَه فليسَ على شيء سـواه بخـزَّان (١٥)

(١و٢) فاعل كفانى : لفظ قليل — ومفعول أطلب محذوف تقدره ولم أطلب الملك الذي أسعى لاسترجاعه ، وأنما يرضي بالقليل من يسعى لأدنى معيشة ، أي أطلب عيشة الملك والمجـــد المؤثل الأصيل فينا ولو لم أسع له لـكفاني القليل من المــال .

- (٣) الحشاشة: بقية النفس . والخطوب: الأمور العظيمة . وأطرافها: غاياتها . والآلي: المقصر، ( المعنى ) أن الانسان مع سعيه في دوام حياته لا يدرك نهاية كل ما يريد، ولو لم يقصر في الطلب.
- (٤) أى وقد أكثرت الطواف في الآفاق حتى أعياني الطواف، وحتى رضيت أن أعود بدل الغنيمة الى أهلى بنفسى . وكان أكثر خروجهم وأسفارهم لطلب الفنائم .
  - أى اذا عجز المر. عن ضبط الكلام الذي يخرج من لسانه فهو عن ضبط غيره أعجز .

(٢) لُزُهَـــير بن أبي سُلْمَى من معلقته التي مطلعها :

بَحِــُومَانَةِ اللَّدَّرَاجِ فَالْمُتَثَــلَّمِ (٢)

أَمِن أُمَّ أُوفَى دِمْنَــَةٌ لَمْ تَكَّلَّمِ

تَبَرَّلُ مَا بِيْنَ ٱلْعَشِيرَةِ بِالدَّمِ (٣) وَجَرَّهُمِ (٤) وَجَرَّهُمِ (٤)

مُسَعَى سَاعِياً غَيْظِ بْنِ مُرَّةً بَعَدَماً فَأَقْسَمْتُ بِالْمَيْتِ الَّذِي طَافَ حَوْلَه

<sup>(</sup>۱) هو زهير بن أبي سلمي ربيعة بن رياح المزنى ، أحد فحول شعراء الجاهلية الأربعة و وهم تامرة القيس ، والنابغة ، وزهير ، والأعشى ثم هو أعفهم قولا وأكثرهم تهذيبا لشعره ، وآل أبي سلمي نشأوا في غطفان أحلافا لهم ، وان كان نسبم في مزينة ، وتخرج زهير في الشعر على بشامة بن الغدير الشاعي خال أبيه ، وعلى زوج أمه أوس بن هجرشاعر مضر في زمانه ، ففاقهما في الشعر ، وله ديوان شعره كثير مته في مدح هرم بن سناف الذبياني المزى ، ومن مدائحه فيه هذه المعلقة ، مدحه بها لحسن سعيم هو والحارث بن عوف في الصلح بين عبس وذبيان في حرب داحس والغبراء بخملهما ديات القتلى ، وقد بخلت فلائة آلاف بعير ، ومات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنة ،

<sup>(</sup>٣) أم أوفى: امرأة زهر، والدمنة: ما اسودٌ من آنار الدار من الرماد ونحوه، وحومانة: القطعة من الرمل ، الدراج والمنتلم: موضّران بنجد (المعن) أمن دمن أم أوفى دمنة لم تنكلم عند وقوفنا عليها وسؤالنا لها: أين أصحابك؟ أو قوئنا لها: ما كان أطيب أيامنا فيك!

<sup>(</sup>٣) غيظ بنَ مرة : حى من غطفان منه هذان الرجلان الساعيان فى الصلح بين العشمية ، يمه عمله هرم بن سنان والحارث بن عوف المدوحين ، وتبزل بالدم : تشقق به (المعنى) سعى هذان السيمان فى الصلح بعد ما كشقق ما بين العشيرة من الألفة والمودّة بالدم .

<sup>(</sup>٤) جرهم : قبيلة يمــانية كانت تملك سدانة الكعبة قبل قريش •

على كُلَّ حالي: من سَحِيلٍ ومُ بَرَمَ (١) تَفَانُوا ، وَدَقُوا بَيْنَهُ مِ عَطْرَ مَنْشِم (٢) بِمَالُ ومَعْروف من الأَمْنِ - نَسْلَم بَعِيدَيْنِ فيها من عُقُوق وَمَأْثُمَ (٣) بَعِيدَيْنِ فيها من عُقُوق وَمَأْثُمَ (٣) وَمَنْ يَسْتَبِح كُنزًا مِن الحَبْدِ يَعْظُم (٤) مَنَانُمُ شَتَّى مِن إِفَالِ المُنزَمِّ (٥) مَنَانُمُ شَتَى مِن إِفَالِ المُنزَمِّ (٥) بَعْجَمُهَا مَن ليس فيها بِحُجْدِم (٢) بَعْجَمُهَا مَن ليس فيها بِحُجْدِم (٢) وُدُبْيانَ: هل أقسمتُ كُلَّ مُفْسَم (٧) لِيَخْفَى ، ومهما يُكْتَمَ اللهَ يعَلَمَ

يَمِينًا لَيْعَم السّيدان وُجِدْ يَمَا فَدَارَكُمَا عَبْسا وَدُبِيانَ بَعْدَ مَا وَقَدْ قُلْمًا: إِن تُدركِ السّلْمَ واسعًا فَأَصْبَحْتًا منها على خَيْرِ مَوْطِنٍ عَظْيَمَيْن فَي عُلْيا مَعَدِّ وَغَيْرِها عَظْيَمَيْن فَي عُلْيا مَعَدِّ وَغَيْرِها فَأَصَبَح يَجْرى فيهِمْ مِنْ تَلَادِ كُمْ فَأَصَبَحَ يَجْرى فيهِمْ مِنْ تَلَادِ كُمْ فَأَصَبَحَ يَجْرى فيهم مِنْ تَلَادِ كُمْ فَأَصَبَحَ يَجْرى فيهم مِنْ تَلَادِ كُمْ فَأَصَبَحَتْ فَعَلَى اللّهُ مَا فَي نَفُوسِمُ فَلَا تَكْتُمُن الله مَا في نفوسِمُ فَلا تَكْتُمُن الله مَا في نفوسِمُ فلا تَكْتُمُن الله مَا في نفوسِمُ فلا تَكْتُمُن الله مَا في نفوسِمُ

<sup>(</sup>١) السحيل: الخيط أو الحبــل يفتل فتلا واحدا، والمبرم: ما يفتل خيطين ثم يفتلان ثانيــة ويجعلان حيطا واحدا (المعنى) أقسم يمينا لنعم السيدان أنتما في حال الرخاء وحال الشدّة .

<sup>(</sup>ع) « دقوا بينهـم عطر منشم » : مثل يضرب في شدّة التشاؤم وانتشار الشر بين القوم ، وأصله أن أعرأة عطارة تعطر أقوام بعطرها وخرجوا للحرب فهلكوا .

<sup>(</sup>٣) العقوق : قطيعة الرحم ، والمأثم : الإثم .

<sup>(﴿ )</sup> معد بن عدنانِ أبو القبائل النزارية ومنها الممدوحان •

<sup>(</sup>٥) التلاد من الإبل: ماولد عندك، والإفال: جمع أفيسل، وهو الفصيل الصنعير، والمزنم: فل كريم من الإبل زنموا أذنه، أى ميزوه بعلامة . يقول: أصبح يجرى فى أوليا، المقتولين من فلاس أموالكم غنام شتى من إبل صغار معلمة .

<sup>(</sup>٣) التعفية : المحو و إزالة الأثر . والكلوم : الجراح . وينجمها : يدفعها نجوما أى أقساطا . والنكوم أن الجراح يميى أثرها ببذل المئين من الإبل يغرمها على أقساط من لم يجن فيها جريمة ، وهما المدوحان .

<sup>(</sup>ع) يريد بالأحلاف القبائل التي حالفت ذبيان على حرب عبس، و « هل » هنا بمعنى « قد » مثل « هل أتى على الانسان حين من الدهر » . ( المعنى ) أبلغ ذبيان وأحلافها بأنكم قد أقسمتم كل قسم عظيم على الصلح، فلا تضمروا الغدر وتكتموه ؛ فان الله يعلمه ، و يعاقبكم عليه فى يوم الحساب، أو يعجل عقابكم - ومن هذا بعرف أنه كان مؤمنا بالبعث .

بُوَّحْر، فَيُوضَعْ فى كَابٍ، فَيُدْخَر لِيوم الحسابِ، أَوْ يُعجَّلُ، فَيَنْقَم وَمَا الحَرَبُ إِلَّا مَا عَلَمْتُمْ وَذُفْتُمُ وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالحَدِيثِ المُرَجَّمِ (١) مَنَى تَبْعَثُوها تبعثوها ذَميمَة وَتَضْرَ إِذَا ضَرَّ يُتُمُوها، فَتَضْرَم (٢) مَنَى تَبْعَثُوها تبعثوها ذَميمة وَتَضْرَ إِذَا ضَرَّ يُتُمُوها، فَتَضْرَم (٢) فَنَدُرُ فَنَا الرَّحَا بِينْفَالِها، وَتَلْقَحْ كَشَافًا، ثُمَّ تَعْمُلُ، فَتُنْتُم (٣) فَمَنْ فَعَلْم اللهُ فَا الرَّحَا بِينْفَالِها، وَتَلْقَحْ كَشَافًا، ثُمَّ تَعْمُلُ، فَتُنْتُم (٣) فَمَنْ فَعَلْم اللهُ فَا اللهُ الله

(۱) المرجم من الحديث المقول بطريق الظن ، لا عن تحقيق . أى : وما حديث عن الحرب وتخو يفكم و يلاتها بالحديث المفترى ، بل أنتم قد علمتم و بل الحرب وذقتموه ، فلا تقربوها .

<sup>(</sup>٣) الضرى والضراوة : شدة الحرص ، والتضرية : الحمل على الضراوة . وضرمت النار تضرم : المهنى ) متى تهيجوا الحرب تهيجوها مذمومة ، ويشتد حرها ، وتضطرم نارها .

<sup>(</sup>٣) العرك: الدلك، والتفال: الجله أو الخرقة توضع تحت الرحا ليقع عليها الطحين، والبناء في « بنفالها » بمعنى « مع » أى الرحا في حال طحنها ، و « تلقح كشافا » أى وتلقح لقاحا كشافا بأن تحمل في عامين متواليين، وتنتم أى تأتى في كل مرة من المرتين بتوأمين ، ( المعنى) إذا هجتم الحوب طحنتكم طحن الرحا، وتدوم زمنا طويلا في شدّة، فتكون كالناقة التي تحمل حملين في عامين متنابعين، ثم هي لا تلد إلا توأمين .

<sup>(</sup>٤) أشأم: مصلو من الشؤم على وزن أفعل أو صفة لمحذوف . وأحر عاد لقب لعاقر فاقة صالح نبي ثمود عليه السلام ، وسموه قدارا ، وكان عقره لهذه النافة شؤما على قومه ، ويريد بعاد هنا تمود : إما توهما وخطأ ، وإما أن ثمودا من عاد ، (المعنى) ان هذه الحرب يطول أمرها وتنتج لكم غلمان شؤم أو غلمان أب أشأم شؤم قدار عاقر الناقة ، ثم تعيش هذه الغلمان ، فترضع وتفطم ، وكل ذلك تخاية عن طول الحرب وشرودها ،

<sup>(</sup>٥) أى فتغل لكم غلة ليست كغلة قرى العراق من الحب الذى يكال بالقفيز ، أو من ثمن الغلة وهى الدراهم. وإنما تغل لكم غلة هى الموت والحلاك .

لَمَمْ رَى لَنِعْ مَ الْحَى جَرَّ عَلَيْهِ مَ وكان طَوَى كَشُحًا على مُستَكَنَة وقال : سَأَقْضِي حَاجِتِي، ثُمَّ أَنَّقِي فَشَدَّ ، ولم تَفْزَع بيوت كشية لَدَى أَسَدِ شَاكِي السِّلاحِ مُقَدِّف جَرِيءٍ مَتَى يُظْلَمُ يُعَاقِبُ بِطَالْمِهِ

بِمَا لَا يُؤَاتِبِهِمْ حُصَيْنُ بنُ ضَمْضَمِ (۱) فلا هـ و أَبْدَاها ، ولم يَنْجَمْجَمِ (۲) فلا هـ و أَبْدَاها ، ولم يَنْجَمْجَمِ (۲) عَدُوى بألْفِ مِن ورائِى مُلْجَمِ (۳) لَدَى حَيْثُ القَتْ رَحْلَها أَمْ قَشْعَمِ (٤) لَدَى حَيْثُ القَتْ رَحْلَها أَمْ قَشْعَمِ (٤) لَدَى حَيْثُ القَتْ رَحْلَها أَمْ قَشْعَمِ (١) لَمْ يَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ الللللل

(1) يؤاتيم: يوافقهم و (المفي) نعم الحي الذين رضوا بالصلح بعد ما جرعليم الحصين بن ضمضم من قلك الجريرة والجناية التي لا تجعلهم يوافقون على الصلح ، ثم أخذ يقص قصة الحصين بقوله: «وكان طوى كشحا الخ» وملخص هذه القصة أن رجلا من بني عبس قتل أخا للحصين بن ضمضم قبسل الصلح ، قبل اصطلحت عبس وذبيان أضمر الحصين بن ضمضم الأخذ بالثار بقتل قاتل أخيه أو بقتل رجل من الصلح ، قبل اصطلحت عبس وذبيان أضمر الحصين بن ضمضم الأخذ بالثار بقتل قاتل أخيه أو بقتل رجل من المحل أن أن لق رجلا من عبس فشد عليه وقتله ، واعتمد على أن يناصره ألف فارس من قومه اذا غضيته عبس لنتيلها ، فثارت عبس وتدارك الحارث بن عوف الشر ، فدفع لعبس مائة من الإبل دية القتيال وتم الصلح بين عبس وذبيان .

(٣) مستكنة أى فعلة أوجريمة مستكنة مسترة فى نفسه ، فلا هو أظهرها حتى يؤخذ الحذر منه ولا هو ثردد فى الإقدام عليها .

(مم) أى وقال فى نفسه : سأقضى حاجتى بقتل قاتل أخى ، وأدفع عن نفسى بألف فرس ملجم أى يألف فارس من قومى •

(ع) أم قشعم : كنية للنية ، ومعنى إلقا. رحلها فى مكان تحقق الموت فيه . ( المعنى ) فشدّ الحصين على العبسى غدرا من غير أن تعلم بذلك بيوت كثيرة من عبس ، فكانت تفزع لصاحبها وتدفع عنه ، و إنما شدّ عليه عند موضع نزل فيه الموت المحقق الذى لا يدفع .

(٥) يصف جيش عبس الذي لم يعلم بالجريمة ولو علم بها لدافع عنها . ويقول : كان هذا عند رجل كالأسد الذي له لبد على عنقه ، ولم تقلم أظفاره ، وأنه شاكى السلاح يقذف به فى الحروب .

(٦) يصف هذا الجيش بأنه جرى. ، إذا ظلم عاقب ظالم، سريعا بظلمه ، و إن لم يبدأ ه الناس بالظلم بدأهم هو بظلمه لثقته بنفسه .

رَعُوا مارَعُوا مِن ظِمْهُم ، ثُمَّ أَصْدَرُ وا فَقَضُّوا مَنَا يَا بَيْهُم ، ثُمَّ أَصْدَرُ وا لَعَمْرُك مَا جَرَّتْ عَلَيْهِم رِمَاحُهُم وَلا شَارَكُوا في القوْم في دَم نَوْفَل ، فَكُلًّ أَرَاهُمْ أَصَسَبَحُوا يَعْقِلُونَه شُساقٌ إِلى قسوم لِقوم غَرَامَةً يَحَى حِلال يَعْصِمُ النّاس أَمْرُهم

غِمَاراً تَسَيل بالرماح وبالدم (۱)
إلى كَلَا مُسْتَوْبَلِ مُتَوجّم (۲)
دَمَ ابنِ نَهِيكِ أَوْقَتِيلِ مُتَوجّم (۳)
ولا وَهَبِ مِنهم، ولا آبنِ المُعَزّم (۵)
عُلَالَة أَلْفِ بَعْد أَلْفِ مُصَمّم (۵)
صَحِيحاتِ مَالِ طَالِعَاتٍ بِمَخْرَمَ
إذا طَلَعَتْ إِحْدَى اللَّيَالَى بِمُعْظَم (٥)

(۱) يقال رعت الماشية الكلا ورعاها صاحبها الكلا أيضا ، والظم ، ما بين الشربتين وحبس الإبل عن الما ، الى غاية النوبة ، والغار ، جمع غمر وهو الما ، الكثير ، و يريد بالظم ، هنا و بورود الغاد الرجوع اللى الحرب ، وبقوا يتمتعون بنعيم السلم مدة ، ثم عادوا وأوردوا أنفسهم غمارا منها لا تسيل إلا بالرماح والدم .

- (٢) قضوا: أنفسذوا . وأصدروا : أرجعوا ، والكلا المستوبل : هو ما تجده و بيلا من العشب ، أى يجلب الوبال ، والمتوخم يمعناه . (المعنى) أنهم بمنزل رعى الكلا الوبيل ، ثم أضرب عن هذا الكلام وعاد الى مدح الذين أعطوا ديات القتلى فقال : لعمرك الخ ،
- (٣) ابن نهبك، والقتيل الذي قتل في المكان المثلم، ونوفل ووهب وابن المخزم، كل هؤلاً عقالهم هرم بن سنان والحارث بن عوف ، أي غرموا دياتهم لأولياً دمائهم مع أنهم لم يقتلوهم برماحهم، و إنما غرموا قبرعا و إيثارا للصلح بين القبيلتين.
- (٤) العلالة: الشيء بعد الشيء والمصتم: التام والمخرم: الطريق في أعلى الجبل (المعسني) أرى هؤلاء الكرام يعقلون القتلى بألف تام العدد بعسدها ألف أخرى من الابل الصحيحات التي تساق الى أولياء القتلى طالعات في أعالى الجبل لأجل الرعاية للقوم القاتلين .
- (o) الحي الحلال: الكثيرو انعدد، أو المتقاربون في المنازل، المعظم: الخطب العظيم (المعتى) . شاق هذه الابل، لأجل المحافظة على ولاء حي يحفظون جيرانهم اذا نزلت بهم الخطوب العظيمة وهم ==

كِرَامٍ، فلا ذُو الوِتْرِ يُدرِكُ وِتْرَه لَدَيْمِمْ، ولا الجّانِي عليهم بِمُسْلَم (٣) لَعُمرو بن كُلثوم من معلقته التي مطلعها: (١) لَعُمرو بن كُلثوم من معلقته التي مطلعها : (١) أَلَا هُبِي بِصَحنِك فَاصَـبَحينا ولا تُبَوْق نُمورَ الأَنْدَرِينَ (٢) \*\*

أَبا فِينَ لِهِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَىٰ وأَنظِ رِنَا نَحْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

= كرام شجعان لا يدرك صاحب الوتر – أى الثار – وتره منهم، ولا الجانى عايهم . اجرعايهم من الجنايات في العشائر الأخرى بمسلم أى تخذول لا ينتصر له .

- (1) هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب التغلبي سيد تغلب وفارسها وأحد فتاك العرب وشعرائهم المشتمرين بقصيدة واحدة والمحيدين للفخر . وأمه ليلي بنت مهلهل أخى كليب . فال هذه المعلقة في ملاحاة وقعت بينه و بين الحارث بن حلزة اليشكرى في مجلس الملك عمرو بن هند يصف فيها حديثه مع ابن هند ، ويفتخر بأيام قومه وغاراتهم المشهورة ومات قبل الإسلام بنحو نصف قرن .
- (٢) الصحن : القدح الواسع ، وأصبحينا أى أسقينا الصبوح وهو الشرب فى الصباح ، والأندرين : قرية جنو بى حلب من بلاد الشام .
  - (٣) أنظرنا: أي أمهلنا .
- ﴾ (٤) أى أنا نورد راياتنا الحرب وهي بيض ، ونصــدرها وهي حمر، وقد رويت مر. دماء أعدائنا .
  - أى ونخبرك بأيام حرب لنا مشهورة عصينا الملك فيها أن نخضع له ونذل .
- (٦) المحجرون : اللاجئون الى من يحميهم ، مشتق من أحجره اذا ألحاه الى المضيق . وخبر ''سيد'' فى البيت الذى بعده .

مُقَــلَدةً أَعِنْتُهَا صُــفونا (۱) إلى الشَّاماتِ تَنْفِي المُوعِدينا (۲) وشَــلَبْنا قَتَادةً مِن يَلِينَا (۲) وشَــلَبْنا قَتَادةً مِن يَلِينَا (۲) يكونوا في اللَّقَاء لها طَحِينا ولهُوتُهَا قُضَاعةً أَجْمِعِينا (٤) ولهُوتُها قُضَاعةً أَجْمِعِينا (٤) فأعَجَلْنا القِرى أن تَشــتُمونا (٥) فُبَيْلَ الصَّــبْحِ مِرْداةً طَحُوناً فُبَيْلَ الصَّــبْحِ مِرْداةً طَحُوناً ونَحْمِـل عنهُــمُ ما حَمُّونا (٦) ونَحْمِـل عنهــمُ ما حَمُّونا (٦)

رَكنا الخيل عاكفة عليه وأَنْزَلْنا البيوت بذى طُلُوج وقد هرّتْ كِلَابُ الحِيّ مِنّا مَتَى نَنْفُلُ إلى قدوم رَحَانا مَتَى نَنْفُلُ إلى قدوم رَحَانا مِكونُ ثِفَالُمُنا شَرْقِيَّ تَجْدِي مِنْا نِرْلُتُمْ مَنزِلَ الأَضِيافِ مَنّا نِرْلُتُمْ مَنزِلَ الأَضِيافِ مَنّا فَرَيْنَاكُمُ فَعَجُلْنا قِرائمُمُ فَعَجُلْنا قِرائمُمُ أَنَاسَنا ، وَنَعَفُ عَنهً مَ

- (۱) أى قتلناه وٱسترحنا منه ونزلنا عن خيولنا لأخذ سلبه وسلب أصحابه، فبقيت خيولنا واقفة عليه صافنة ، والصافن : القائم، أو الذي يرفع إحدى قوائمه لعبا .
- (٢) ذو طلوح : مكان جنوب نجد بين اليمامة ومكة ، والشامات : جمع شامة ، والشامة والشامات تسمى بهما بلاد الشام أحيانا ، وثنفى الموعدين أى تزيل من بين هذين البلدين أعداءنا الذين يوعدوننا ، فنملك هذه الأرضين الواسعة ، وننزل بها بيوتنا .
- (٣) هرت الكلاب: نبجت خوفا، والتشفيب: قطع أغصان الشجرة أو شوكها، والفتادة: الشوكة، أى أذهبنا شوكة من يلينا و يقرب منا من الأعداء.
- (ع) النفال: جلدة أوخرقة تجعل تحت الرحا يسقط عليها الطحين، واللهوة: القبضة من الحب تأق في الرحا (المعنى) أن كيدنا وحربنا تشبه الرحا، وهذه الرحا تدور بالحرب في شرقي نجد وثلتهم قضاعة الجمعين وهي قبيلة عظيمة.
- (٥) القرى : الضيافة . يسمخر بأعدائه و يقول : نزلتم علينا في إغارتكم كالأضياف، فعجلنا فراكم عرب طحون خشية شتمكم إيانا ، وجعلنا ضيافتكم فتالا طحنكم كطحن المرداة الحجارة . والمرداة الصخرة التى تكسر بها الحجارة و يدق بها النوى .
- (٦) أى نعم قومنا بخسيرنا اذا أيسرنا ، ونعف عن أموالهم اذا أعسرنا ، وتتحمل عنهم ما حلونا من الديات والمغارم والدفاع .

ونَضِرِبُ بالسَّيوف إذا غَشِينا (١) ذَوابِلَ ، أو ببيض يَعْتلِينا (١) وَنُخلِيبَ الرِّقابَ، فَتَخْتلينا (٣) وُنُخلِيبَ الرِّقابَ، فَتَخْتلينا (٣) وُسُوقُ بالأَماعِنِ يَرْتمينا (٣) عليك، ويُخرِجُ الداء الدَّفينا (٤) نُطاعِنُ دُونَهُ حتى يَبِينَا (٥) على الأَحْفاضِ تَمنَعُ من يَلِينَا (١) على الأَحْفاضِ تَمنَعُ من يَلِينَا (١) ها يَتقُونا (٧) ها يَدرون ما ذا يَتقُونا (٧)

نُطاعِنُ مَا تُراتِى الناسُ عنّا الْحُطِّى لُدُنْ السَّمْوِ مِن قَنا الْحُطِّى لُدُنْ الْشُقْ مِهَا رَءُوسَ القوْم شَقًا كُلَّنَ جَماجِمَ الأَبْطَالِ فيها كُلَّنَ جَماجِمَ الأَبْطَالِ فيها وأن الضَّغْنَ بعد الضَّغْن يبدو ورثنا الحجد قد علمتْ مَعَدُّ ورثنا الحجد قد علمتْ مَعَدُّ وَنَحُنُ إذا عمادُ الحَي خَرَت ونَحُنُ إذا عمادُ الحَي خَرَت وَنَحُنُ إذا عمادُ الحَي غير ير

- (1) أى أننا نحسن استعال السلاح ؛ فنطاعن أعداءنا بالرماح اذا لم يلاصقونا ودنت أشخاصهم منا، فاذا لا صقونا ضار بناهم بالسيوف .
- (٢) ثم وصف هـذه الرماح التي يطاعن بها ، فقال : إنها سمر لنضجها في منابتها ، وانها من الفنا الخطى أي منسـو بة الى بلدة الخط على ساحل البحرين من خليج فارس تجلب منها الرماح ، واللدن جمع لدن (كسهم) وهو المرن في صلابة ، و وصف السيوف فقال إنها بيض تعتلى الرموس فتشق ها ماتها ، وفضرب بها الرقاب فتقطعها كما يقطع المحش الخلا وهو النبات الرطب ، أي تجعـل الرقاب لها كالخلا ، فتختليها أي تحشها .
- (٣) الأماعز: جمع أمعز، وهي الأرض الصلبة الكثيرة الحصى، والوسوق: جمع وسق، وهو الحمل . يقول كأن رموس الشجعان أحمال إبل تسقط في الأراضي الصلبة .
  - (٤) الضغن : الحقد الذي يخفى .
- (٥) معد بن عدنان أبو الشعب العظيم المقابل لشعب قحطان ، والشاعر من شعب معد \_ يقول : تعلم قبائل معد جميعهم أننا و رثنا المجد عن آبائنا فلم نفرط فيه بل دافعنا دونه حتى لا يزايلنا و يخفى عنا .
- (٦) العاد: جمع عمود، وخرت: سقطت، والأحفاض: جمع حفض (كسبب) وهو متاع البيت. وسقوط الأعهدة على أمتعــــة البيت تأية عن تقو يض البيوت للرحلة والطعن (المعنى) إذا حل غيرنا خيا مهم الهرب، فنحن لا يطمع فينا طامع بل نحمى أنفسنا ، ونمنع جيراننا.
- (٧) أى فنقطع رءوسهم فى غير بر منا ، ولا شفقة عليهم ، ونذهلهم ؛ فلا يدرون أى شى. يجا تبونه ، و يبتعدون عنه من السلاح لأن سيوفنا تعجلهم عن الاتقاء .

عَاريق بأيدي الاعبين (١) خُضِبْنَ بأرْجُوانِ أو طُلِين (١) خُضِبْنَ بأرْجُوانِ أو طُلِين (١) من الهول المشبه أن يكونا (٣) مُحافظة ، وكُنّا السابقينا وشيب في الحروب بُحَرّبينا مقارعة بنيهم عن بنينا (١) فتُصبح خيلنا عُصباً ثبينا (١) فتُصبح خيلنا عُصباً ثبينا (١) فتُمين عارة متلبينا (١)

<sup>(</sup>۱) لم يصف أعداءه بالجبن وقلة الدفاع عن أنفسهم ، بل يقول إن انتصرنا على أقوام شجعان ما هرين في استعمال السيوف مثلنا ؛ فكانت سيوفنا وسيوفهم كمخاريق بأيدى لاعبين والمخاريق : جمع مخراق ، وهو المنذيل أو الحرقة تلف و يضرب بها ، وهي لعبة من لعب الصبيان (العلرم) .

<sup>(</sup>٢) الأرجوان: صبغ أحمر، كأن ثيابنا وثيابهم صبغت بالمصبع الأحمر من كثرة الدماء.

<sup>(</sup>٣) عن بالأمر: تحير فيه ولم يهند لوجه الصواب فيه ، والإسناف التفدّم بالخيل الى الفتال (المعنى) اذا تحير فوم فى الإقدام على الفتال من شدّة الهول المحشى أن يقع نصبنا نحن للفتال كتببة ضخمة مثل جبل (دهوة) ذات حدّ وشــوكة محافظة على أحسابنا ؛ وكان غيرنا المتردّدين، وكمّا نحن السابقين الى الفتال بشيان الخ ،

<sup>(</sup>٤) الحديا: مصغر الحدوى: اسم من التحدى، وهو المباراة ومنازعة الغابة فى الأمر العظيم (المعنى) تحن حدّيا الناس كلهم لا نخشى قوما منهم، بل نحدّى الجميع، ونقول لهم المرجوا الى قنالنا: نفعل ذلك من أجل مقارعتنا (أى مضار بتنا وممانعتنا) بنيهم عن بنينا.

<sup>(</sup>٥) العصب: الجماعات، والثيون الجماعات من الخيل والناس في تفرقة، جمع ثبة (بالضم) و

<sup>(</sup>٦) أمعن فى الأمر : أبعد فيه وتوغل، وهو يتعدّى بحرف الجرّ ( فى ) واذن فتكون غارة منصو بة على أنها مفعول مطلق، أو على الظرفية على تقدير وقت الغارة، أو على ترع الخافض، والتلبب التحزم =

برأْسٍ من بنِي جُشَمَ بنِ بَكْرٍ نَدُقٌ به الشّـهولة والحُـزونا (١) ومنها يفتخر بقومه :

إذا قُبُبُ بأبطَحها بنينا وقدد عَلِم القبائلُ من مُعَــــــدُّ بأنَّا المطعِمُون إذا قـــدرنا وأنا المهلِكُون إذا التُّلينا (١) وأنا المانِعُون لما أردناً وأنا النازِلُون بحيثُ شِينا (٣): وأنا التاركون إذا سخطن وأنا الآخِذون إذا رضينا (٤) ونشربُ إن ورَدْنا الماء صَفْوًا ويشربُ غـيُرنا كدّرًا وطينا (٥) إذا ما المُلكُ سام الناس خَسْفًا أَبِيْنَا أَنِ نُقَدِّرُ اللَّلَّ فينا وَنَبْطشُ حينَ نبطش قادرينا لنا الدنيا ومَن أمسى عليها بُغَاةً ظالمين وما ظُلمنا ولكنا سنبدأ ظالمينا (٦)

= بالسلاح ، والتشمير في الأمر ( المعنى ) أننا يوم خوفنا على أبنائنا من إغارة أعدائنا علينا نستعد للقتال ميكرين وننشر خيلنا في الأرض فرقا و جماعات للدفاع عنهـم ، وفي يوم أمننا عليهم نبادئ نحن غيرنًا من الأعدا. بالإغارة عليه مبعدين فيها ، متشمرين لها ، مدجين بالأسلحة ؛ فالقتال دأبنا في الخوف والآمن .

<sup>(</sup>۱) الرأس: الحي الذين لا يحتاجون إلى إعانة أحد ، أو الرأس: رئيس القوم وسيدهم ، وجشم بن بكر أحد أجداد الشاعر ، (المعنى) أننا عند إمعاننا في الغارة نغير على أعدائنا بحي من بني جشم ابن بكر لا يحتاجون الى نجدة غيرهم ، وندق بهم السهول والأوعار ، أى نهزم الضعاف والأشداء ، أو نغير عليهم يقودنا فارس هذه صفته .

<sup>(</sup>٢) يعنى أننا إذا قدرنا على الناس لا نستذلهم بل نطعمهم ونرغد عيشهمهم، وإذا ابتلانا عدونا يحرب أهلكاه .

<sup>(</sup>٣) يريد أننا نمنع ونحمى ما نريد من البلاد والناس ، فلا يستطيع أحد أخذه منا ولا معاوضتنا ظنا البلاد ننزل أى مكان شئنا .

<sup>(</sup>٤) أى أننا أقو ياء أحرار لاسيطرة لأحد علينا ، نترك الشيء ونأخذه [كما نهوى .

<sup>(</sup>٥) أى لا يشرب الناس من المورد إلا بعد أن نشرب ، فيكون المـا، قد تكدر بالطين .

<sup>(</sup>٦) كانت العرب تتباهى بالحرية والمنعة و يفخرون بأنه ليس فى استطاعة غيرهم أن يظلمهم لقوّته ، ولا هم الذين يبدءون غيرهم بالظلم لاعتقادهم أن ( من لا يظلم الناس يظلم ) .

ملاً نَا الــَبَّ حتى ضاق عنا ونحر البحر نملؤه سَــفينا (١) إذا بَلَغَ الرضيعُ لنا فطاما تَخِـــُرُ له الجبابرُ ساجدينا

من معلقته التي مطلعها :

هــل غادر الشـعراء مِنْ مُرَدّم أم هل عَرَفْتَ الدارَ بَعْدَ تَوَهّم (٣)

\* \*

أَسْنِي علَى بما علمت ؛ فإننى سَمْتُ مُخَالَقَدَى إِذَا لَم أُظْلَم (1) فإذا ظُلْمَتُ فإن ظُلْمَ أَسْلَمَ مَنْ مَذَاقَتُم كُومُ مُذَاقَتُم كُومُ مَذَاقَتُم كُومُ العَلْقَمِ (١)

<sup>(</sup>۱) كانت منك تسكن شــواطئ الفرات و ربما امتدت ديارهم إلى ساحل الخليج الفارسي ؟ ولذلك يقع في شعر تغلب وأختها بكر بن وائل ذكر السفن وأدواتها .

<sup>(</sup>٢) هو أحد فرسان العرب وأغربها (سودانها) وأجوادها وشعرائها المشهورين بالفخو فالحماسة ، وأمه أمة حبشية يقال لها « زبيبة » على وزن كبيرة ، وكان أبوه وأهله يعدونه فى عداد العبيد على عاداتهم فى أبنائهم المولدين من الإماء ، فكان يرعى إبلهم وخيلهم ، ولكنه كره ذلك ، ومارس الفروسية ، وأنقذ قومه من المهالك فى غارات أعدائهم عليهم ، فأعتقه أبوه ، وخاض مع قومه أكثر الوقائع ، ومنها حوب داحس والغبراء ، حتى صار فارس عبس الأوحد ، وضرب به المثل فى الشجاعة ، ومات قبيل الإسلام .

<sup>(</sup>٣) غادر بمنى ترك و (من) زائدة ، والمتردم : اسم مفعول من تردم ثوبه بمعى أصلحه ورقعه ، و (أم) بمعنى بل الإضراب ، والتوهم : النفرس ، (المعنى) هل ترك الشسعرا، شيئا من الشعر لم يصلحوه و يهذبوه أو معنى لم يسبقوا اليه حتى يتهيأ لمثلى أن يأتى به ، ثم خاطب نفسته وقال : بل هل عرفت داو عجو بتك بعد تفرسك في آثارها ،

<sup>(</sup>٤) الخالقة : المعاشرة بخلق حسن ، والخطاب لحبيبته .

<sup>(</sup>٥) الباسل هنا الكريه ، والبشع الطعم . والعلقم : الحنظل وكل شيء مر الطعم جدًا .

رَكَدَ الهُ واجُرُ بِالْمَشُوفِ المُعْلَمُ (۱) قُرِنَتْ بَأْرَهُمَ فَى الشَّمَالُ مُفَدَّمُ (۲) مالي ، وعرضى وافر مُ لم يُكْلَم (۳) وكما علمت شمائلي وتكرُّمى وكما علمت شمائلي وتكرُّمى مكو فريصته كيشدق الأعلم (١) ورشاشِ نافذة كلون العَنْدَم (٥) إن كنت جاهلة بما لم تعلمي ولقد شربت من المدامة بعد ما برُجاجة صدفراء ذات أسرَّة فاذا شربت فإننى مستهلك وإذا صحوت في أقصر عن ندًى وحليل غانية تركت مجدلاً عجلت يداى له بمارق طعنة هلاً سألت القوم يآبنة مالك

<sup>(</sup>۱) الهواجر: جمع هاجرة ، وهى نصف النهار عنسد زوال الشمس أو من زوالها الى العصر . ومعنى ركود الهواجر سكونها ، أى سكون الناس فيها فى بيوتهم ، والمشوف : المجلو ، والمعلم : المنقوش ، وأراد به القدح الذى شرب به الخمر ، أو الدينار ، أو الدرهم الذى اشتراها به ، والأفرب الأقول ، لأن البيت الآتى يوضحه .

<sup>(</sup>٢) الزجاجة الصفرا : يريد بها القدح ، وصفرتها آتية من صفرة الخمرة . والأسرة جمع سرار بالكسر، وهو الخط فى بطن الكيف أو الوجه والجبهة ، والمراد بهما الحزوز والخطوط فى الكأس والأزهر : الأبيض الحسن يريد به الأبريق ، والمقدم : الذي عليه الفدام ، وهي المصفاة تكون على فم الأبريق ، والمعنى ) ولقد شربت المدامة بزجاجة صفرا ، أي كأس صفرا ، مقرونة بإبريق أبيض ركبت على فه مصفاة كان فى جهة الشال من الكأس أو فى شال الساقى .

<sup>(</sup>٣) وافر أى نام سليم لم بجرح بسب أو طعن فيه .

<sup>(</sup>غ) الحليل: الزوج · ومجدلا: صريعا على الجدالة وهى الأرض · وتمكو: تصفروتصوت · المشقوق الشفة الفريصة: العضلة التي ترعد من جسم الدابة أو الإنسان إذا خاف · والأعلم: المشقوق الشفة العليا · (المعنى) ورب زوج غانية حسناء قتلته ، وتركته صريعا على الأرض تصوّت فريصته من شدّة الفجار الدم منها بعد طعنة فيها كشدق الرجل الأعلم ·

<sup>(</sup>٥) مارق طعنة : أى بطعنة عاجلة · ورشاش نافذة : أى وبرشاش طعنة نافذة الى الجوف ـ ولون هذا الرشاش كاون الصبغ الأحمر المسمى العندم ·

نَهُ فِي آمَاوَرُهُ الكَاةُ مُحَكُمٌ (۱) ياوى إلى حصد القسى عَمر مُرَم (۱) أَضَى الوغَى وأَعِفُ عند المغنم (۱) أَضَى الوغَى وأَعِفُ عند المغنم (۱) لا مُعنى سحراً ولا مستسلم (۱) يمثقف صدق القناة مُقَدَّم منسلم الله الله المعتسل السباع الضّرم (۱) الله الله المعتسل السباع الضّرم (۱) الله السباع الضّرم (۱) الله السباع الضّرم (۱) الله السباع الضّرم (۱)

إذ لا أزالُ عسلى رحالة ساج طورًا يُعرض للطّعان، ونارة يُحْدِيرُكُ مَنْ شهِدَ الوقائعَ أننى ومُسَدَجَّج كرة الكاة نسزالَهُ جادت يداى له يعاجل طعنة برحيسة الفَرْغَيْن بهدى جرسها فشككُ بالرمح الطنويل ثيابة

<sup>(</sup>۱) الرحالة : سرج كان يعمل من جلود الغنم بأصوافها ؛ ينخذ للجرى الشديد ليس له قربوس ولا مؤخرة ، والسابح : الفرس الذي يبسط يديه معا عند العدو ، والنهد : الغليظ الصدد ، وتعاوره الكادآى تتعاوره وتتناو به الفرسان الناتو السلاح بالطعن ، والكاد : جمع كمى ، والمكلم المجرح .

<sup>(</sup>٣) يخبرك مجزوم في جواب (هلا سألت) لأنه بمنزلة الأمر .

<sup>(</sup>ع) المدجج بالسلاح: الذي ستربه أي أنه تام السلاح مثل الكي و (هربا) منصوب على أنه مفعول مطلق لأن أمعن يتعدّى بني فكان حقه في غير الشعر أن يكون لا ممعن في الهرب، ولكن لما كان لفظ محمن يراد به معني الهارب كان بمنزلة لا أدعه تركا (المعني) و رب فارس تام السلاح تكره الأبطال النامو السلاح مئله نزاله، وهولا يهرب من الأعدا، لفرط بأسه، ولا يستسلم لهم فيا سروه، قد تته بطعنة عاجلة من وع مئقف مقوم صدق الفناة صلبها مستويها .

<sup>(</sup>٥) برحيبة الفرغين : بيان لقوله (بعاجل طعنة)، ورحيبة : واسعة ، والفرغ : مصيد الما. من الدلو، وللدلو فرغان ، والجرس : الصوت ، والمعتس من السباع : الطالب الشيء ليلا ، والضرم : الحياع ( المعنى ) جادت يداى له بطعنة شقت من جسمه كالدلو الواسعة ، يهدى خور الدما، منها جياع السباع الى فتيلها فنأتى لتأكله ،

<sup>(</sup>٣) قالوا إن الثياب هنا كناية عن القلب لأن الرجل لا يقنل بشك النياب وانما المراد: أن الرمج عن عند الله عن القلب الأن الرجل الم يقنل بشك النياب وانما المراد : أن الرمج عن عند المناب وخرق صدره وقلبه .

ما بين قُلَّة رأسه والمعصّم (۱) بالسيف عن حامى الحقيقة مُعْلَم (۲) مَلَوَّم (۳) هَتَّاكِ غاياتِ التِّجارِ مُلَوَّم (۳) يُحْذَى نِعالَ السِّبتِ ليس بِتَوْءَم (٤) أبدى نواجذه لغير تبسَّم (٥) بمهنّد ما في الحديدة مِحْذَم (١)

فتركته جَرْرَ السباع يَنْشُنهُ ومِشَكِّ سابِغة هَتَكْتُ فُروجها رَبِيدٍ يَكْتُ فُروجها رَبِيدٍ يَكْتُ الله القداح إذا شتا الطل كأنَّ ثيبابه في سرحة الريده للما رآني قد قصدت أريده فطعنتُه بالرمح ، ثم عَدلوتُهُ فطعنتُه بالرمح ، ثم عَدلوتُهُ

- (٣) الربذ: السريع الضرب بالقداح، والغايات: الرايات، والمراد بالتجار هنا تجار الخمى) يصف هذا الفارس الذي هتك درعه بأنه كان كريما حاذقا يلعب القيار والميسر وخاصة في الشنا، ولأنه زمن الحدب في بلاد العرب، فاذا نزل تجار الخمور بحيه ونصبوا راياتهم وعلاماتهم جا، فاشترى الحمر كلها لأصحابه، فيقلعون راياتهم، ويذهبون فيا كل الناس من الجزور التي كسما أو خسرها ويشر بون من الخر فيكثر لوم أهله ونصحائه له على إتلافه ماله، وهي صفات يفتخر بها أهل الفتوة من الأعراب.
- - (٥) النواجذ : جمع ناجذ، وهو آخر الأضراس : أى فتح فه من الفزع فبدت نواجذه
    - (٦) أى علوته بسيف من صنع الهند قاطع ٠

<sup>(</sup>۱) الجزر: جمع جزرة، وهي الشاة تذبح أو الناقة ، و ينشسنه: يعني يتناولنه بالأكل من رأسه الى يده .

عهدى به شَدَّ النهارِ كَأَنَّكَ خُصِبَ البَنانُ ورأسُه بِالْمِظلِمِ (١) إلى أن قال:

أَنْ اللَّهُ عُمْ مَا عَيْرِ شَاكِرَ نِعْمَتِي النَّبِيُّ عُمْ مَا الضَّحِي وَلَقَد حفِظتُ وَصَاةً عَمْى بالضّحى في حَوْمة الموت التي لا تَشتكِي إذ يتّقون بي الأستة لم أخم الذيتّقون بي الأستة لم أخم المنا رأيت القوم أقبل جمعهم المنا رأيت القوم والرماح كأنّها يَدْعُون عنتر، والرماح كأنّها

والكُفر عَنْبَنَةُ لِنفسِ المنعِم (١٣) إِذ تَقْلِصُ الشَّفتانِ عن وَضَح الفَم (٣) غَمَدراتها الأبطالُ غير تغمغُم (٤) عنها، ولو أنّى تضايق مُقْدَمِي (٥) يَسْدامرون كرَرْتُ غَيْرَ مُدَمِّم (١٢) يَسْدامرون كرَرْتُ غَيْرَ مُدَمِّم (١٢) أَسْطانُ إِبْر في لَبَانِ الأَدهم (٧)

<sup>(</sup>۱) شد النهار: أى عند شدّ النهار ، أى عند ارتفاعه ، وهو وقت الضحى . والعظلم : نيات النيلج تصبغ الثياب بعصارته ، فيكون لونها أسود الى زرقة ، أى أن دم هذا القتيل جف على رأسمه أصا به فاسود فصار كصبغ النيلج (النيلة) .

<sup>(</sup>٣) كفرالنعمة : جحودها و ( مخبئة ) مصدر سمي من خبث ضد طاب . أى أن كفران النعمة ستفر نفس المنعم عن الإنعام .

 <sup>(</sup>٣) تقلص : تقصر وترتفع - أى حفظ وصية عمه بثباته وصبره عندما حاربوا أعدامهم وقت الضحى، وقد انكشفت الشفتان من كل محارب عن بياض فه ، أى عن أسنائه ، خوفا من القتل .

<sup>(</sup>ع) حربة كل شيء: معظمه ، أي في ساحة الموت العظيمة ، وفي حومة تنعلق بحفظت في البيت السابق ، والغمرات : الشدائد ، والتعمعم : الصوت يسمع ولا يفهم ،

<sup>(</sup>٥) لم أخم أى لم أجبن، بل أقدم عليها ولو كان الموسى على أقدم عليسه أمامى متضايقا من تزاحم الأعداء بهجومهم على .

<sup>(</sup>٣) يتسدّامرون : أي يحض بعضهم بعضا على القتال ، فعنسدئذ عطفت عليهم غير مدّموم على عملى بل ممدوحا عليه .

<sup>(</sup>٧) عنتر: أي باعنترة حذفت الناء للترخيم، وروى المبرد أنه كان يسمى عنترا آيضا . والأشطان: جمع شطن، وهي الحيال الطويلة الشديدة الفتل . واللبان : الصدر . والأدهم : فرسه .

ما زلت أرميه م بِنُغْرة تَحْدِهِ فَازُورٌ من وَقْعِ القنا بَلبانه فازُورٌ من وَقْعِ القنا بَلبانه لوكان يدرِى ما المحاورة اشتكى والخيل تقتيم الخبار عوابسا ولقد شقى نفسى ، وأبراً سُقْمَها ولقد شقى نفسى ، وأبراً سُقْمَها فَذُلُلُ حِمالى حيثُ شِئْتُ، مشابعى أَنْ أَزُورَكِ فَاعلَمِي حالت رماح أبنى بغيض دونكم حالت رماح أبنى بغيض دونكم

ولَبَانه حتى تَسَرْبَلَ بِالدَمِ اللهِ وَسَمَعُمُ (١) وشكا إلى بِعَبْرة وتَعَمُّمُ (١) ولكان لو علم الكلام مُكَلِّي مِن بَيْن شَيظَمة وأجرد شيظم (٣) فيلُ الفوارس: وَيْكَ عنترَ أَقْدِم (٤) فيلُ الفوارس: وَيْكَ عنترَ أَقْدِم (٤) لَتِي ، وأحفِزُه بِرَأْي مُبْرَم (٥) ماقد علمتِ، و بعض مالم تعلمي (١) وزوت جواني الحرب من لم يُحرِم (٧)

<sup>(</sup>۱) أى بنقرة نحره ٠

<sup>(</sup>٢) العبرة: تردّد البكا. في الصدر قبل أن تفيض الدمعة ، والتحمح : الصوت المتقطع دون الصبيل ، و يفعله إذا طلب العطف عليه والرقة لحاله .

<sup>(</sup>٣) الخيار: الأرض اللبنة . والشيظم: الطويل . والأجرد: القصير الشعر، وهما صفتاً حسن الفرس الكريم .

<sup>(</sup>٤) و بك مركبة من (وى) وكاف الخطاب، ووى تعجب، كأنهــم قانوا : عجبا لك! أقدم! أوهى مخففة من و بلك، أو و يحك .

<sup>(</sup>٥) الذلل : جمع ذلول، وهو من الإبل وغيرها ضد الصعب الحرون . ومشا يعى قلبي أى متابعى ومشجعى . وأحفزه : أدفعه . والميرم : المحكم . (المعنى) يصف نفسه بأنه رجل أسفار ، وأن جماله لذلك مذللة لتعودها السير لا يصعب أن يوجهها الى أى أرض . و يصف نفسه أيضا بأنه حاضر العقل لا يعزب عقله في أى حال من الأحوال، بل هو أيضا يدفعه و يقويه برأى محكم .

<sup>(</sup>٢) المعنى : صرفني عن زيارتك ما قد علمته من الأسباب، وما لم تعلميه . وجملة (فاعلمي) معترضة.

<sup>(</sup>٧) بغيض بن ديث بن غطفان : أبو الحي الذي يجمع بين عبس وذبيان ، فكلاهما ابنا بغيض وزواه و يا وزويا : نحاه ، وأبعده ، والجوانى : جمع جانية من الجنابة ، (المعنى) صرح ببعض الأسباب التي حالت دون رُيارة محبو بته ، فقال : صرفنى عنك الحرب الناشية بين عبس وذبيان ، وصرفنى عشائر القبيلتين بجناية بعض على بعض ، فاضطررت لمظاهرة قومى فى حرو بهسم مع أنى لست من جناتيا ، ولم يكن لى دخل فى الأسباب التي جرتها ،

للحسرب دائرةً على أبنى صَمْضَم (١) والناذِرَيْنُ إذا لَمَ ٱلْقَهُمَا دَمِي (٢) جُزَرًا نِلْمِعَدِةٍ ونَسْرٍ قَشْمِمَ (٢) ولقد خشيتُ بأن أموتَ ولم تَدُرْ الشاتمَىٰ عرضى ، ولم أَشْتِمهُما إن يفعلا فلقد تركتُ أباهما

(a) لبيد بن ربيعة من معلقته التي مطلعها :

عَفَتِ الديارُ: عَلَمُهَا فَمُقَامُهِا بَنِّي، تأبُّدَ غَوْلُمَا فرِجامُها (٥)

<sup>(</sup>١) أبناً ضمضم : هما هرم وحصين ، وكان عنرة قتل أباهما ضمضها فكانا يتوعدانه .

 <sup>(</sup>۲) يقال نذرت دم فلان : اذا أبحته لكل من يقدر على تمنه .

 <sup>(</sup>٣) الخامعة : الضبع كأن في مشيها نحما أي عرجا ، والقشعم : من النسبور الكبير . (المعنى)
 إن ينذرا دى نقد قتلت أباهما ضمضها وتركته جزور الضباع والنسور القشاعم .

<sup>(</sup>٤) هو أبوعقيل لبيد بن ربيعة العامرى أحد أشراف الشعراء والفؤاد والمعمرين الأجواد ، وهو من بنى عامر بن صعصعة : إحدى القبائل المصرية ، وأمه عبسية ، وكان في الجاهلية شجاعاً فا تكا جوادا شاعرا ، شهد له النابغة ، وهو تماؤم ، بأنه أشعر هوازن حين سمع معلقته ، ولما ظهر الإسلام أسلم وتنسك وحفظ القرآن كله حتى لم يروله في الإسلام غير بيت واحد وهو :

ما عاتب الحر الكريم كنفسه والمر، يصلحه الجليس الصالح

وللا نتح المسلمون الأمصار سكن الكوفة حتى مات سنة إحدى وأربعين من الهجرة · قيل إنه عاش الله عام الله على الله عام الله ع

<sup>(</sup>٥) عفت الديار: درست، ومحلها: بدل أو عطف بيان من الديار، فمفامها معطوف على محلها، والمقام: مكان الإقامة وهي الثبات والاستقرار في المكان طو يلا بأن يصير دار إقامة، وتأبد: توحش، وخلا من أهله، ومنى وغول ورجام: مواضع في وسط نجد، وليست منى هنا (منى مكة)، المعنى: درس مكان النزول ومكان الإقامة من ديار أحبنا بمنى متوحشا غولها ورجامها منهم

أو لم تكنّ تدرى نوارُ باننى وصّاً أو لم تكنّ تدرى نوارُ باننى أو يَه أَرْضَها أو يَه أَرْضَها أو يَه فِل أنتِ لا تدرين كم من ليلةٍ طَلْقٍ قد بِثُ سامرَها، وغايةٍ تاجِرٍ وافيه أَغْلِى السّابَاء بكلّ أَدْكَن عاتقٍ أو وغداةً ريح قد وَزعْتُ وقارةٍ قد وَغداةً ريح قد وَزعْتُ وقارةٍ قد

وَصَّالُ عَقْدِ حَبائِلٍ جَدَّامُها (۱) أو يَعتاقُ بعضَ النفوس حِمامُها (۲) طَلْقِ لذيذ لَهَ وُها وندامها (۳) وافيتُ إذْ رُفعتْ ، وعَنَّ مُدامُها (٤) أو جَوْنةٍ قُدحتْ وفَضَّ خِتامها (٥) قد أَصبحتْ بيد الشَّمال زمامُها (٢)

- (۱) نوار: اسم امرأة ، والحذام: القطاع ، والحبائل: جمع حبالة: مصيدة الصائد وشركه . المراد بها هنا العهد . وهذا البيت وما بعده من الأبيات ينحدّث بها عن مفاخر نفسه ومآثر قومه . المعنى) أو لم تكن تعلم نوار بأننى أصل من يستحق المواصلة وأقطع من يستحق القطيعة .
- (٢) اعتلق الشيء: تعلق به ، و (بعض النفوس ) يريد به نفسه ، والحمام : الموت ، والمعنى أنى تراك أمكنة إذا لم أرضها إلا أن أموت
- (س) التفت في كلامه الى نواروقال : ( بل أنت ... البيت ) والليـــلة الطلق : التي لاحر ولا برد فيها يؤذيان، والندام : المنادمة .
- (ع) السامر: من ينحدّت بالليل (وغاية تاجر) الغاية هنا: الراية، والتاجر: الخمار يرفع رايته عند تزوله على الحي إعلانا للشراب وغاية بالجر: معطوفة على ليدلة في البيت السابق (المعنى) كم من ليلة طلق علد فيها اللهو والمنادمة قد بت المسامر فيها، وكم من راية تاجر خمر وافيتها عند ما رفع التاجر رايته واشتريت حدامتها عند ما عزت بارتفاع تمنها لكثرة المشترين لها حديصف نفسه بأنه طيب الحديث، يحب اللهو والطرب، و ببذل في ذلك نفيس المال .
- (٥) السباء: شراء الخمر وجلبها، ولا يستعمل لشراء غيرها ، والأدكن: يريد به زق الخمر لأنه أغبر، والعاتق: القديم، والحونة (بفتح الحيم) السودا، يريد بها الخ بية، وقدحت ونض ختامها: بمه في واحد
- (٦) الغداة: البكرة والصباح، والقرة: البرد، ووزعت: كففت، والشال أبرد الرياح (المعنى) ورب صباح يوم بارد ذى رياح قد أصبح زمام برده بيد ريح الشال؛ فهى تصرفه وتمعن فيه كيف شاءت. قد كففته عن الإخوان بشرب الخمر والتدفئة والساع، بنحدث بالفتوة والكرم.

بَصَبُوحِ صَافِيةٍ وَجَذَبِ كَرِينَةٍ بِمُدِوْ لَأُعَلَّ مِنَا حَيْنَ هَبِّ نِيامُهَا (١٠) باكرتُ حاجَبَ الدجاجِ بُسُحِرةٍ لأُعَلَّ مِنَا حَيْنِ هَبِّ نِيامُها (١٠) ولقد حميتُ الحَيِّ تَعِلُ شِكَتِي فُرُطُّ ، وِشاحِي إِذْ غَدُوتُ لِجَامُها (١٠) ولقد حميتُ الحَيِّ تَعِلُ شِكَتِي فُرُطُّ ، وِشاحِي إِذْ غَدُوتُ لِجَامُها (١٠) فَعَلَيْتُ مِرْتَقِبًا عَلَى مرهـ وبِهِ حَرَجٍ إِلَى أعلامِهِ فَيَّامُهَا (١٠) حتى إذا ألقتُ يدًا في كافر وأجنَّ عَوْراتِ النغورِ ظَلامُها (١٠) أسهلتُ ، وانتصبَتْ كِذْعِ مُنْفِقةً جرداً يَحْصَرُ دونَها جَرامُها (١٠) أسهلتُ ، وانتصبَتْ كِذْعِ مُنْفِقةً جرداً يَحْصَرُ دونَها جَرامُها (١٠)

- (۱) الصبوح: الشرب صباحا، أى بشرب خمر صافية، والكرينة: المغنية الضاربة بالعود، والوتر: العود لأنه فو أو قار وتأتا له: تصلحه أى أنه يشرب الخرو بتلهى بساع مغنية عوادة.
- (٢) حاجتها : أى حاجة الخمر : أى حاجته هو اليها ، وأضاف الحاجة الى الخمر توسعا ، والدجاج : يربد بها الديكة ، والعلل : الشرب بعد شرب (المعنى) استبقت بشربها صباح الديكة لأكرد شربها حين استيقظ نوامها أى سقاتها النائمون .
- (٣) ثم أخذ يصف نفسمه بالكفاية والغناء وحاية فومه وأصحابه فقمال : ( ولقد حبت الحي الح ) وشكتى : جميع سلاحى ، يريد تحلمى شاكى السلاح ، وفرط : أى فرس تقدّم أصبح بلمامها وشاحا لى . وتوشح الفارس لحام فرسه : أن يلقيه على عاتقه ويخرج يده منه لتفرغ يداه كاتاهما العمل بالسلاح
- (ع) علیت وعلوت واحد، وعلی مرهو به أی علی جبال عالمیه ، وحرج : مرتفع فی تکاثف وتواحم والفنام : الغبار .
- (٥) والصمير في ألقت يمود على الشمس المفهومة من المقام ، والكافر: الداتر، وهو من أسما ، الليل، وأجن : ستر، والنفر: موضع المخافة، أى علوت على الجبال التي بنعقد في أعاليها المغبار المتصاعد أوالضباب الحامل المغبار أرقب حركات العدة حراسة لأصحابي طول النهاو؛ حتى اذا ألقت الشمس يدها في الليل ، وبدأت تغيب فيه ، وستر الظلام مواضع الحوف من نواحي العدة ، ولم يعد لمراقبي فوق الجبل فائدة نزلت الى السهل . (و بحذع منيفة) : أى بحذع نحلة مرتفعة، وجرداه: خالية من السعف ملساه، و يخصر: يكل و يضجر، وجرامها: قطاع ما تحله النخلة عند نضجها (المعنى) عند ما أسهلت مرتب فرسي وتشطت وانتصبت كأنها جذع نحلة عالية ملساء يضسجر و يتعب دون الوصول الى رامها من عجذ لمنته سبح مرتب من أخذ في بقية وصف الفرس بالأبيات الثلاثة الآتية .

رفعتها طَــرد النّعام وشَـلُهُ قَلِقَتْ رِحالتُها وأسبلَ نَحْــرُها تَرقَى، وتطعَنُ فى العّنان، وتنتحى وكثيرة غُرَباؤُها مجهــولة عُلْبٍ، تَشَــدُرُ بالذّحُول، كأنّها أَنكِنُ باطلّها، وبُؤتْ بحقها أَنكِنُ باطلّها، وبُؤتْ بحقها

حتى اذا سَعَنتُ ، وخفَّ عظامها (۱)
وابت لَّ مِن زَبِدِ الجمسيمِ حزامُها (۲)
ورْدَ الحمامة إذ أَجَدَّ حَمامها (۳)
ثُرَجَى نوافلُها ويُخشَى ذامُها (٤)
جِنَّ البَدِيِّ رواسيًا أقدامُها (٥)
عندى، ولم يفخر على كرامها (٢)

(ا و ۲) رفعها: أى جعلها تعدو العدو المسمى بالمرفوع، وهو فوق العدو الموضوع، وهما مصدران جاءا على وزن المفعول كالميسور والمعسور، وطرد النعام: عدوه، والشل: الطرد، وخف عظامها: أى خف قصب قوا تُمها بمعنى أسرعت، والرحالة: سرج كان يعمل من جلود الشاة بصوفها لا قربوس له ولا مؤخرة ينخذ للجرى الشديد، وأسبل نحرها: أى سال بالعرق، والحيم: العرق (المعنى).طردتها طرد النعام حتى اذا حيت واشستدت سرعتها اضطرب سرجها عن مكانه وسال نحرها بالعرق وابتسل حزامها من فريده،

(۳) ترقى : ترفع رأسها ، وتطعن أى تعتمد فى العنان كما يعتمد الطاعن ، تنتحى أى تقصد ، ويريد الحامة هنا القطاة (المعى) أن هذه الفرس ترفع رأسها تارة وتخفضه فى العنائ أخرى ، تمر فى سيرها من القطاة الى الما، وقد سبقها اليه جماعة حمام مسرعة فهى تجد مسرعة فى أثره .

(ع و 0 و 7) هذه الأبيات الثلاثة يصف فيها نفسه بالشجاعة والانتصاف من الأعداء الأقو ياء قال (وكثيرة غرباؤها مجهولة): أى ورب كتيبة كثيرة الغرباء؛ لما يحضرها من ألوان الناس قسد جهل بعضها بعضا ، ونوافلها: غنائمها ، وذامها : عبها وعار هزيمتها ، وغلب : جمع أغلب وهو الغليظ العبق وهو كناية عن قوة البدن ، وتشذر بالذحول : تتهدد وتنوعد بالأحقاد والثارات ، والبدى هنا : واد ابنى عامر يحسب أنه كان موحشا ، و بؤت بحقها انصرفت به (المعنى) و رب كتيبة حرب كثيرة المقاتلة المحتلفة لأساب والألوان المجهول بعضهم لبعض لغربتهم ترجى منا نمها وأنفا لها بالظفرفيا ويخشى عالم المقاتلة المحتلفة لأساب والألوان المجهول بعضهم لبعض لغربتهم ترجى منا نمها وأنفا لها بالظفرفيا ويخشى عالم المقال المقال المختلفة الأقدام في القنال المختلفة المناب والألوان المجهول بعضهم المناب فانكرت باطلها المزعوم عليها ، وفزت فيها بالحق بمحض قوبي وحسن بلاني ولم يفتخر على كرامها .

وجزور أيسار دعوت لحنفها بمنعالق متشابه اجسامها (۱) الدعو بير لعاقر أو مُطفيل بدلت لحسيران الجميع لحامها (۱) فالضيف والجار الجنيب كأنما هبطا تباله مخصبا اهضامها (۱) تأوى الى الأطناب كل رَدَيَة مشيل البلية قالص أهدامها (٤) ويُكلّلُون إذا الرياح تناوحت خُلْجًا، ثمَد شهوارعًا أيتامها (٥)

(۱ و ۲) يصف في الأبيات الحمسة الآتية نفسه بأنه متلاف للمال يلعب الميسر بالجزور و يطعي طومها الجيران والضيفان والأرامل والأيتام وكان ذلك عندهم من الكرم والفتوة — الجزور : الثاقة تشترى للذيح والأيسار: جمع يسر وهو الذي يضرب بالقداح ، وهي أعواد تسوى وتوضع عليها علامات الكسب والخسارة في القيار ، والمغالق من نعوت قداح الميسر التي يكون طا الفوز ، (أدعو بهن ) أي المغالق ، (لعاقر أو مطفل) أي للعب بها على جزور عافر فتكون سمينة أو لجزور ذات طفيل فتكون أغلى بالمغالق ، (لعاقر أو مطفل) أي للعب بها على جزور مقامرين دعوت من أجل نحرها سواء كانت عاقرة عنا ، وطامها أي لحومها جمع لحم (المعني) و رب جزور مقامرين دعوت من أجل نحرها سواء كانت عاقرة أم مطفلا بقداح منشابهة العلامات فائزة عند اللعب بها — تبذل لحومها بليران الجميع .

- (٣) تبالة : بلد بين اليمن والحجاز ( في العسير ) أهضامها ؛ أي وديانها وهي من أخصب بلاد العرب (٣) أي أن ضيفه وجاره الغريب يكونان من الخصب بمنزلة من نزل تبالة .
- (٤) الأطناب: جمع طنب وهي حبال الحيام ، والرذية : المرأة الضعيفة جوعا أو الأرملة البائسة ، واللية في الأصل: الناقة يموت صاحبها ، في عند قبره حتى تموت ، ويفولون إنه يبعث عليها في القيامة ، والمبلية في الأصل: الناقة يموت صاحبها ، في عند قبره حتى تموت ، ويفولون إنه يبعث عليها في القيامة ، وإنما يفعل ذلك من يعتقد منهم بحشر الأجساد ، وقالص: صفة لرذية ، والأهدام : جمع هدم وهوالتوب الحلق البالى ، (المعنى) تأوى الى أفنيسة خيامنا كل رذية بائسة توشك أن تموت جوعا وهز الا ، تصيرة الثياب البالية ، فتطعم .
- (٥) التكليل: نضد الليم بعضه على بعض ، الحلج: هنا الحفان الكبيرة ، وتمدّ أى يزاد فيها ، وشوارعا : نعت للخلج ، والشوارع النوق ترد الشريعة وهي منهل المساء ، ويريد بهما هنما اليتامي من الناس . (المعنى) أنه يطعم المعوزين والأرامل واليتامي لحوما يكللون بهما جفائهم عند تناوح الرياح الوشنداد هبوبها من كل ناحية وذلك في الشتاء ، وهو زمن الجهد عندهم .

إنا اذا التقت المجامعُ لم يَزَل ومقسمُ يُعطِى العشيرة حقّها فَضُدَّ ودو كرم يُعين على الندى من معشر سنّتُ لهم آباؤهم من معشر سنّتُ لهم آباؤهم لا يَطبَعُون ولا يَبورُ فَعَالَهُم فاقنعُ بما قسمَ المليكُ؛ فَإِنّا واذا الأمانةُ قُسَمتُ في مَعشر في نيا بيتًا رفيعًا شمكُ وهم السعاةُ إذا العشيرةُ أفظعت

مِنّا لِزَازُ عظيمةٍ جَشّامُها (۱)
ومُغَدَمِ لَحقوقها هَضّامُها (۱)
سمح كسوبُ رغائبٍ غَنّامُها (۳)
ولكلِّ قدومٍ سُنةٌ وإمامُها (۱)
إذ لا يَيلُ مع الهوي أحلامها (۱)
قَسَمَ الخَلْقُ بيننا علامها (۱)
أوفي بأوف رحظّنا قسّامُها (۷)
فسما الله حَهْمُ وُكُمْمُها وعُلامُها
وهُمُ فوارسُها ، وهُمْ حُكّامها (۸)

<sup>(</sup>۱) أخذ يتمدح بقومه ، ويعدّد مآثرهم ، فقال : (إنا اذا التقت المجامع ... الخ) ولزازكل شى • :
الملازم له ، والجشام : المتكلف القيام بالأمور الشاقة ، المعنى : اذا اجتمع الناس لخطب عظيم لم يخل
المجامع من رجل منا يقمع الخصوم •

<sup>(</sup>٣ و ٣) ومنا العادل الذي يقسم الغنائم في العشيرة ؛ فيعطى كل ذي حق حقه ، ومنا الرئيس المستبد الذي يحكم على قومه بما شا. ؛ فلا يرد حكمه لهيبته ، ولو هظيم حق هذا وأعطاه ذاك ، و إنما يفعل ذلك وغبة في الفضل على غيره و زيادة النحكم فيه . ومنا الكريم السمح الأخلاق الكثير الكسب والغنم للنفائس .

<sup>(</sup>٤) أى سنت لهم آبازهم هذه السنة الكريمة ، والإمام : المثال الذي يحاكى فى كل شى. • (٤) أى سنت لهم آبازهم هذه السنة الكريمة ، والإمام : المقول • (٥) الطبع : الدنس، والبوار : الهلاك، والفعال كسحاب : فعل الخير، والأحلام : العقول •

<sup>(</sup>المعنى) لا يدنسون أعراضهم؛ ولا يفنى عملهم للخير، ولا تغلب أهواؤهم عقولهم •

<sup>(</sup>٦) الخلائق: الطبائع، وعلامها هو الله تعالى ٠

 <sup>(</sup>٧) أى أوفى قسام الحظوظ - وهو الله تعالى - بأوفر نصيب لنا من الأمانة .

<sup>(</sup>٨) أى اذا حل بالعشيرة خطب فظيع سعوا لنجدتها و إسعافها ٠

وهمُ ربيعً للجاوِرِ أَفيهمُ والمرمِلاتِ إذا تَطاولَ عامُها (١) وهمُ العشِيرةُ أَن سُطِّئَ حاسدٌ أَو أَن بميلَ مع العدو لئامها (٢)

## (٦) قال النابغة الذبياني

كِلِنِي لَهِــم يَا أُمَّيُــةُ نَاصِبٍ وَلِيلٍ أَقَاسَــيه بَطَيَّ الْكُواكِ (٤) تَطَاوَلَ ، حتى قَلْتُ لِيس بُمنَقَضٍ وليس الذي يرعَى النجوم ب**ايب** (٥)

(۱) وهم ربيع أى بمنزلة الربيع فى الخصب لمن جاووهم ، وللرملات أى الأرامل إذا تطاول عامها وكانت الأرملة تبتى بلازواج مدة . كان ذلك فى الجاهلية وأول الإسلام ، ثم جعلت تلك المدة أربعة أشهر وعشرا .

(٢) وهم العشيرة أى هم متوافقون ، وأن يبطئ حاسد ؛ أى خشية أن يبطئ حاسد (المعنى) أنهم متعاضدون خشية أن يبطئ الحساد بعضهم عن تصر بعض ، أو أن يميل لئامهم إلى الاعداء .

(٣) هو أبو أمامة زياد بن معاوية أحد أشراف قبيلة ذبيان من القبائل المضرية وأحد فحول شعراه الجاهلية ، لقب بالنابغة لنبوغه فى الشعر فحاءة وهو كبير ، وهو ممن تكسب بالشعر فى الجاهلية ، ولكنة آثر معنح الملوك : ملوك المناذرة بالحيرة والغساسنة بالشام ، وكان بمن مدحهم من الأقلين النعان بن المنذوء فقريه اليسه ، ثم وشى به عنده ، وهم بقتله ، ففر الى ملوك الشام ، فدحهم ، ولم يطب مقامه بالشام ، فعاد مستعطف النعان بقصائد رائعة كانت سببا فى عفوه عنه ، وطال عمر النابغة ، ومات قبيل الإسلام ، و يعده كثير من أصحاب المعلقات وأن معلقته هى قصيدته التى أقبلا ؛

## عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار ما ذا تحيون من نۋى وأحجار

ومن أشهر قصائده القصيدة التي نشرحها وهي التي مدح بها عمرو بن الحارث الأصغر من ملوك بني غسان بالشام.
(٤) كليني لهم : أى دعيني وهمي من وكله للشيء أى أسلمه له . وأسمية : اسم امرأة تصغيراً م وناصب صفة لهم أى هم ذى نصب أى تعب . وبطي الكواكب أى غروب كواكبه . توهم أن ليله بطي الكواكب وأنه طويل لكثرة ما يقاسيه فيه من الهموم .

(\$) وليس الذي يرعى النجوم بآيب . أى وحتى قيل : ليس الذي « البيت » والذي يرعى النجوم بريد النجم الذي يتقدمها فيكون بمنزلة الراعى لها و يؤيد ذلك رواية ( وليس الذي يهدى النجوم ) وإياب النجوم والشمس مغيبها كأنها رجعت الى مبدئها ومسقطها : أى وحتى قيل إن أقل النجوم الطالعة في هذا الليل لا يغيب مع أنه سابقها فكان حقه أن يكون أوّل غائب . وقيل ان الراعى هو الصبح . وكل ذلك تابع عن طول الليل .

تضاعف فیه الحزنُ من كُلُ جانب (۱)

لوالده لیست بذات عقارب (۲)

ولا عِلْمَ إلا حسنُ ظَنَّ بصاحب (۳)

وقبر بصیداء الذی عند حارب (۵)

لیستمسن بالجیش دار المخارب

کتائب من غسان غیر أشائی (۵)

أولئك قوم بأسهم غیر كاذب

أولئك قوم بأسهم غیر كاذب

عصائب طیر تهتدی بعصائب (۷)

- (۱) وصدر: أى وكليني أيضا لصدر . وأراح الليل : من الرواح وعازب : غائب (المعنى ) ودعيني أيضا وصدرى المتضاعف الحزن الذي أرجع هذا الليل ماكان غائبا من همه . ثم اقتضب الكلام اقتضابا وشرع في مدح عمرو بن الحارث فقال (على لعمرو) .
- (۲) عقارب النعمة : تكديرها بالمن والأذى . (المعنى) على لعمرو نعمة حديثة بعد نعمة قديمة لوالده فم يكدرهما من ولا أذى .
- (٣) أى حلفت يمينا لم استن فيها ولاعلم لى بصحة هذه اليمين إلا ثقتى وحسن ظنى بصاحي الذى أمدحه (٤) أى الن كان الممدوج عمرو منسو با لصاحبي هذين القبرين وهو الواقع و وجلق : اسم لدمشق و وصيداء ، من مدن ساحل الشام ، موضع قريب منها ، وحارب اسم رجل أو بلد وصاحبا القبرين : هما الأب، والجد الأول، والحارث الجفنى : هو الجد الثالث لأن المدوح هو عمود ابن يزيد بن الحارث الأعرج بن الحارث الاكبر بن أبي شهر الجفنى لأنه سيد آل جفنة و (المعنى) فمن كان هذا الممدوح ابن هؤلاء الملوك العظام (وهو يعلم أنه ابنهم و إنما بالغ في المدح) ليبلغن مبلغهم وليطلبن بجيشه أعداءه فيغزوهم في عقر دارهم كماكان آباؤه وأجداده يفعلون .
  - (٥) أشائب : جمع أشابة وهم الأخلاط ، أى أن هذه الكتائب كلها من صلب غسان .
  - (٦) أى أن هذه القبائل هم بنو عمه الأدنون ، و بنو عمه الأبعدون في القرابة وهم بنو عمرو بن عاص.
    - أى اذا غزوا حلقت عليهم جماعات النسور والعقبان والرخم لتأكل ممن يقتلونهم .

يُصاحبْهُم حتى يُغِدُنُ مُغَارَهُم من الضارياتِ بالدماءِ الدُوارب (۱) وَالْهُنْ خُلُفُ القوم نُحُرَّا عِدونُها جلوس الشيوخ في ثياب المرانب (۲) جنوائح قد أيْقَن أن قبيله إذا ما التي الجمعانِ أوّلُ غالب (۱) لهُنْ عليهم عادةٌ قد عرقْهُما إذا عُرِض الخَطَّيُ فوق الكوائب (٤) على عارفاتِ للطعانِ عوابيس بهن كلوم بين دام وجالب (٥) اذا استُنزِلُوا عنهن للطعن أرقلوا إلى الموت إرقال الجمالي المصاعب (١) افا استُنزِلُوا عنهن للطعن أرقلوا إلى الموت إرقال الجمالي المصاعب (١) فهم يتض يتساقون المنبة بينهم بيض رقاق المضارب (٧)

<sup>(</sup>١) أي تسير جماعات الطير معهم كأنها تغير باغارتهم على الأعداء ضاريات متدرّ بات على دما - الفتلي •

<sup>(</sup>٢) حزرا : جمع أخرر وخزرا ، أى ضيقة العيون خلقة ، أو أنها تتخاز ر أى تقيض أجفانها فتحقد النظر ، جلوس الشيوخ الخ ، أى أنها عند اشتداد الفتال تقع على أعالى الارض والهضاب كأنها فى ريشها و وقوفها و تحديد النظر تترقب الفنسلى حالسة جلوس الشيوخ إذا التفوا بأكسية المرانب يحددون النظر الى شى، بعيد ، والمرانب : جمع مر ثبانى وهو الثوب المبطن بفراء الأرانب ،

 <sup>(</sup>٣) جوانح: أى ما ثلات للوقوع

<sup>(</sup>٤) أى القنا الخطى المنسوب الى الخط: بلد بالبحرين ، والكوائب: جمع كاثبة ، وهى من جسم الفرس ما تحت الكاهل الى الظهر بعيث اذا نصب عليه السرج كانت أمام الفربوس يضع الفارس عليها رمحه مستعرضا: أى اعتادت الطير أن الرماح اذا عرضت على الكوائب كان ذلك لرزق يساق إليها .

<sup>(</sup>a) على عارفات: أى على خيول ما برات لطعان الأعداء عابسات الوجوه ، والكلوم : الجراح ، والدامى : الذى يسيل دما ، والجالب : الجرح الذى يبس أعلاه .

<sup>(</sup>٣) أرقلوا : أسرعوا ، والجمل المصعب : الفحل الصعب ، (المعنى) اذا أنزل هؤلا. الأقوام عن هذه الخيول لضيق في المكان ، ووقع الالتحام — أسرعوا الى الموث على أرجابهم كأنهم الجمال المصاعب .

<sup>(</sup>٧) يتساقون : أي سنق بعضهم بعضا .

و يتبعُها منهم فراش الحواجب (١) بين فُلولُ من فِراع الكائسي (٢) بين فُلولُ من فِراع الكائسي (٣) إلى اليوم قد جُرِّ بْنَ كلَّ التجارب (٣) وتوقيد بالصَّقَاح نار الحُباحب (٤) وطعن كايزاغ المخاص الضوارب (٥) من الحود، والأحلام غير عوازب (٢)

يَط يرُ فُضاضًا بينها كُلُّ فَوْنَس ولا عَيْبَ فيهم غير أن سيوفَهم تُورَثْنَ من أزمان يوم حليمة تقُدُّ السَّلوقِيَّ المضاعَف نسجه بضرب يُزيلُ الهامَ عن سَكَاتِه بَضرب يُزيلُ الهامَ عن سَكَاتِه لَمْمُ شِيمةً لم يُعْطِهَا اللهُ غيرَهمْ

<sup>(</sup>١) الفصاص: ما انفض وتفرق • والقونس أعلى البيضة التي توضع على الرأس من الفولاذ • وفراش الحواجب أى فراش الجمجمة وهي العظام الرفاق التي تكون أسسمل الجمجمة فوق الحنك والحلق • والضمير في يتبعها يعود على (كل قونس) لأنه في معنى الجمع - كقوله تعالى: « وعلى كل ضامر يأتين من كل في عميق » - ( المعنى ) يطير بين هذه السيوف قوانس الفرسان فضاصا ، ويتبع هذه القوانس في الطيران فراش ، ما جم الفرسان .

الفلول: جمع فل، وهو الثلمة فى حدّ السيف. والقراع: المضاربة بالسيوف. وهذا الاستثناء سماه ابن المعتز تأكيد المدح بما يشبه الذم إذ أن انفلالها من قراع الكمائب فخر وفضل؛ لأنه دليل على صبرهم وشجاعتهم وكثرة ضربهم للاعدا.

<sup>(</sup>٣) أىأن هذه السيوف ورثت عن الآباء الذين حضروا يوم حليمة ، وهو يوم انتصرت فيه الفساسة هلى المناذرة . وحليمة هذه ابنة الحارث بن أبى شمر جدّ المدوح الثالث وكانت ضمخت عسكر أبيها عند رجوعهم منصورين بالطيب فقيل فى المثل (ما يوم حليمة بسر) .

<sup>(</sup>٤) السلوقى: أى الدرع السلوق ، والدرع مؤنثة ، وقد تذكر كما هنا ، وهو منسوب الى بلد سلوقية من ساحل أنطاكية بالشام ، والصفاح : الحجارة العراض ، ونار الحباحب: شعاع يضى بالليل من ذباب مسمى الحباحب (المعنى) أن هذه السنوف تقطع الدرع المضاعفة النسج واذا ضرب بها الحجارة قدحت شررا يتطاركانه نار الحباحب ،

<sup>(</sup>٥) الهام: جمع هامة وهى الرأس، وسكناته: حيت يسكن و يستقر. والإيزاغ: دفع الناقة ببولها والمخاض: النوق الحوامل، والضوارب: التى تضرب بأرجلها (المعنى) اذا ضرب بهما أزالت الهام عن الأعناق واذا طعن بها خرج الدم فى إثرها خروجا كاندفاع بول النوق الحوامل.

<sup>(</sup> ٦ ) الأحلام : العقول . والعوازب : البعيدة أو الغائبة : أى أنهم أجواد حاضرو العقول .

عَلِمُّهُ مِنْ ذَاتُ الإله ، ودينُهُ مَ قَويمٌ ، فَا يَرْجُونَ غَيْرِ العواقب (۱) رقاقُ النعالِ طُيَّبُ مُحُواتُهُ مِن قَويمٌ ، فَا يَرْجُونَ غَيْرِ العواقب (۲) رقاقُ النعالِ طُيَّبُ مُحُواتُهُ مِن قَصِيدة الإضريح فوقَ المشاجب (۲) يُحَيِّرُ مِن الولائد بينه وأكبية الإضريح فوقَ المشاجب (۲) يَصونون أجسادًا قديمًا نعيمُها بخالصة الاردان خُضِر المناكب (٤) ولا يحسبون الشرضر بة لازب (۱۹ ولا يحسبون الشرضر بة لازب (۱۹ حبوتُ بها غسانَ إذ كنتُ لاحقا بقومي ، وإذ أغيتُ عَلَى مُذاهبي (۱) ويعتذر اليه ، من قصيدة مطلعها :

وقان ميد خرامهان ما و يعتدر اليه ما من قطييده مطلعها :

عَمْا ذُوحَسَّا مَنَ فَرَتَنَى ، اللهوارع فِنها أريك ، فالتَّلاعُ الدوافُع (٧)

- (۱) يروى محلتهم ذات الإله ومجلتهم فعنى الأولى مسكنهم دار نفس الإله يريدييت المقدس والأرض المقدّسة ، ومعنى النانية : كتاب حكمتهم ومقرووُهم ذات الإله ، أى عبادة الإله ، والعواقب : جمع عاقبة أعالهم جزاء الإله لهم عليها ، يصفهم بأنهم مندينون ،
- (٢) رقاق النعال: أى أن نعالهم رقيقة لا يخصفونها طباقا، وذلك كناية عن قلة مشهم لأنهم ملوك لا يمشون بل يركبون الخيـــل غالبا ، وحجزة الأزار والسراو بل : مجمع شدهما على الوسط من الجسم، كناية عن عقبهـــم ، والريحان الزهر الطيب الرائعة ، والسباسب : يوم الشعائين ، وهو يوم عيد عندالنصارى وكان الممدوح نصرانيا ، وذلك كناية عن رقة أمزجتهم وحسن أذواقهم أو محافظتهم على التقاليد المرعية ،
- (٣) الولائد: الإماء ، والإضريح: الخزالأحر اللون ، والخز: ثياب تنسج من الصوف المخلوط بالحرير، والمشاجب: جمع مشجب ، وهو الأعواد تنشر عليها الثياب وتعلق ، أى أنهم ملوك أهل نعمة خدمهم الولائد البيض ، وثيابهم تمينة مصونة تعلق على المشاجب .
- (٤) الأردان : جمع ردن ، وهو مقدم كم القميص (المعنى) يصونون أجسادهم العربقة في التنعم
   بثياب بيض الأردان خضر المناكب ، وكان هذا الزي من لبس الملوك .
- (٥) اللازب: الثابت اللازم (المعنى) أنهم قد عرفوا تصرف الزمان وتقلبه ، فاذا أصابهم خير لم يثقوا بدوامه فيبطروا ، و إذا أصابهم شر لم يرهقهم ، وأيقنوا أنه لا يدوم فلم يقنطوا ؛ فوصفهم بالاعتدال .
- (٦) أى حبوت بقصائدى غسان عند ماكنت لا حقا بقومى غير خائف من أحد وعند ماكنت خائفا هار با من النعان، وضاقت على مذاهبي . أى أنهم خير من يمدحهم في حالى الأمن والخوف .
- (٧) عفا : درس ، وذو حسا والفوارع وأو يك والتلاع : أسماء مواضع ، وفرتنى اسم امرأة . (المعنى) عفا من منازل فرتنى ذو حساوما جاوره من الفوارع وجانبي أو يك فتلك النلاح التي تدفع المياه إلى الوادى

ومنها :

أَتَانِي - أَبَيْتَ اللَّهْنَ - أَنَّكُ لُتَّنِي وتلك التي تَسْـتَكُّ منها المسامع (١) وذلكَ من تلقاء مشلك رائع (٢) مَقَالُةُ أَنْ قَدْ قُلْتُ : سُوفَ أَنَالُه ، لقد نَطَقَتْ بُطْلِدً عَلَيَّ الأقارعُ (٣) لعَمری ــوما عمری علی بہینّے ــ وُجُوهُ قُرُودٍ تبتـغى مَن تُجادع (٤) ُ أَقَارَعُ عَـُوفِ ، لا أَحَاوِلُ غَيرَهَا له من عدوً مشل ذلك شافعُ (٥) أَمَاكَ ٱمْرُقُو مستبطنٌ لَى بُغْضِمةً ولم يأتِ بالحق الذي هو ناصع (٦) أتاك يِمُولِ هَلْهَلِ النسيج كاذبِ ولو كُلِتْ في ساعِدَى الجوامسع (٧) أتاك بقول لم أكنْ لِأَقْـُولَهُ \_وهليَا ثَمَنُ ذُوأُمَّة ،وهو طائع\_ (^) حَلفتُ ، فلم أترك لنفسك ريبــةً يُزرنَ إلالًا، سَيْرُهُنِّ التدافع (٩) بمُصْطحباتِ من لِصافِ وتَبْرِةٍ

<sup>(</sup>۱) أبيت اللعن: كلمة يدعى بها اللوك، أى حفظت مما تلعن به . وتستك : قضيق (المعنى) أتننى عنك ملامة يضيق عنها السمع و يأباها .

<sup>(</sup>٢) مقالة مرفوع على أنه بدل من فاعل أتانى فى البيت السابق ، سوف أناله أى بأذى ، أى وذلك خبر مفزع منك ومن مثلك من أهل القدرة والسلطان .

 <sup>(</sup>٣) أراد بالأقارع بنى قريع بن عوف ، وكانوا وشوا به الى النعان .

<sup>(</sup>ع) تجادع : نشاتم .

<sup>(</sup>٥) أي أتاك امرؤ منهم مستبطن لى بغضا له يشفعه آخر مثله من الأعداء بالوشاية •

<sup>(</sup>٦) هلهل كجعفر: صفة لقول، أى أتاك بقول سخيف النسج كاذب، ولم يأتك بالحق الواضح .

 <sup>(</sup>٧) الجوامع : جمع جامعة وهي : الغل والقيد في اليد أو العنق ، وكتلت أي ضيقت.

 <sup>(</sup>A) الأمة : الدين والاستقامة أى وهل آثم فى يمينى ، وأنا أدين لك وفى طاعتك .

<sup>(</sup>٩) لصاف وثبرة ما ان يستنى منهما الركبان على طريق مكة . و إلال جبال عن يمين إمام الحج حيث يقف بعرفة (المعنى) حلفت بنوق مصطحبات للحجاج يمنطونها من لصاف وثبرة الى عرفة حيث ينتمين الى إلال يزرنه ، ثم يقصدن مكة متدافعات فى السير أى يدفع بعضهن بعضا من الازد حام . وحلف بهده النوق التى تزور عرفة ومكة تعظيا لها .

سَهَامًا تُبَارِی الربِحَ حَوصًا عِيونُهَا لَهِنَّ رَذَا يَا بِالطَّرِيقِ وَدَائِعِ (۱) عليهِنَّ شُعْثُ عامِدُونِ لَجِيَّهِمْ فَهُنَّ كَأْطِرافِ الحَيِّى خواضع - (۲) عليهِنَّ شُعْثُ عامِدُونِ لَجِيَّهِمْ فَهُنَّ كَأْطِرافِ الحَيْ بُحُوَى غيرُه وهو راتع (۲) لَكَلَّفْتُنِي ذَنبَ امْرِئُ ، وَتَركتَ لُهُ وَلا حَلِيفِي على السِبَرَاءة نافع فإن كنت لاذو الضَّغْنِ عَنِّي مُكذَبُّ ولا حَلِيفِي على السِبَرَاءة نافع ولا أنا مأمونُ بشيء أفولُه وأنت بامني - لا محالة - واقع (۱) فإنكَ كالليلِ الذي هو مُدركي وإن خِلْتُ أنَّ المنتأى عنك واسع (۱) خطاطيفُ حُجُنُ في حِبالٍ مَنينة ثَمَّ مِن أبد اليك نوازع (۱) خطاطيفُ حُجُنُ في حِبالٍ مَنينة ثَمَّ مُن أبد اليك نوازع (۱)

<sup>(</sup>۱) الممام: طائر أكبر من الخطاف سريع الطيران. وتبارى الريح: تعارضها ، وخوصا عبونها : أى ضيفات عيونها ، والرذايا : جعرذية ، وهو المتروك المطروح من الإبل الحالك في أثناء الطريق. (المعنى) ترور هذه الإبل الالاحال كونهن سريعات السير كالسهام ضيفات العيون من الجهد وانفاء الغبار ، وقد سقط منها هوالك في الطريق مودعة به .

<sup>(</sup>٣) شعث : جمع أشعث، وهو المغسبر الشعر من طول السفر المتفرقه، والحنى : جمع حنية، وهي القوس . (المعنى) على هسذه النوق من عنا. السفر ضامرة كالأقواس المبرية خاضمة الأعناق إعياء وتعبأ

<sup>(</sup>٣) لكلفتنى : جواب القسم · والعر : قروح مشل القوباء تخرج من الإبل متفسرنة فى مشاقرها وقوائمها · فتكوىالصحاح فى هذه المواضع لئلا تعديها المراض · (المعنى) لقد آخذتنى بذنب الجانى وتركته ، فأنا وهو كمثل الفصيل المعرور : يترك راتعا يا كل ما شا. فى مرعاه ، ويكوى غيره وهو سليم .

<sup>(</sup>٤) وأنت بأمر لا محالة واقع، أى وأنت في أمر إيذا ل واقع لا محالة .

<sup>(</sup>٥) فانك كالابل الخ أى قان عقابك ومؤاخذتك كالليل أى لا أنجو من عقابك مهما اتسعت أمامى مذا هب البعد منك والهرب عنك وخص الليل دون النهار لأن الليل موحش يخشى شره كا يخشي عقاب الملك .

<sup>(</sup>٦) خطاطيف : خبر لمبتدأ محذوف أى لك خطاطيف : جمع خطاف ، أو مبتدأ سترخ الابتدا. به الوصف وتمدّ خبره ، وحجن : جمع أحجن أى معوج ، (المعنى) أن لك خطاطيف تمتدّ إلى بها أيد تنزع في اليك وتجذبني .

و يُدِرَكُ عبد لَّ ظَالَمُ وهدو ضالع (١) وسيفُ أُعِيرَتُهُ المنيَّةُ فاطع (٢) فلاالنُّكُرُمعروفُ، ولاالعُرفُ ضائع (٣) بزوراء، في حاناتها المسكُ كانع (٤) أَنُّوعِ لَهُ عَبدًا لَمْ يَخْنُ لَكُ أَمَانَةً وَأَنْتُ رَبِيعٌ يُنْعِشُ النَّاسَ سَيبُهُ أَبِى اللهُ إِلَّا عَدْلَهُ وَوَفَاءَهُ وَقَاءَهُ وَتُسْتَى إِذَا مَا شِئْتَ غَيرَ مُصَرَّدٍ

## (٧) قال أعشى قُيس : (٥)

ودُّعَ هُرَيْرَةً إِنَّ الركب مُرْتَحِـلُ وهـل تطيقُ وَداعًا أيُّما الرجلُ (٦٦)

(١) الضالع: الجائر المذنب . (٣) السيب: العطاء .

ما بكاء الكبير في الأطلال وسؤالي وما ترد ســؤالي

وقيل : معلقته هي القصيدة التي نحن بصدد شرحها •

( ٦ ) هريرة اسم قيتة كانت لرجل من آل عمر بن مرئد أهداها إلى قريب له ، فولدت خليدا الآتي ذكره في شعره . . .

<sup>(</sup>٣) أى أن الله عادل : ليس النسكر مقبولا عنده ، ولا المعروف صائما وهو جاعل النعمان بارادته عادلا . واذا أعدنا الضمير على النعمان فالمعنى ظاهر أيضا .

<sup>(</sup>٤) النصريد : الشرب دون الرى ، و زو را ، : داركانت بالحيرة للناذرة ، وكنع المسك بالشي ، : نراكم ولزق ، والبيت دعا، للنمان .

<sup>(</sup>٥) هو أبو بصر ميمون الأعشى بن قيس بن جندل القيسى البكرى ، أحد فحول شعراء الجاهلية ، والمتكسبين بالشعر منهم ، ويذهبى نسبه إلى بكر بن وائل ، وكان يسكن أرض اليمامة فى قرية منها تسمى "مفوحة " ، قال الشعر وأجاده وذاع صيته ، ومدح الملوك والاجواد ، ومنهم المناذرة ، وملوك نجران ، حتى طمع فى جوائز كسرى ، فرحل اليه ومدحه ، وله شعر غزير جيد ، وقصائد مطولة ، وهو أحد المكثرين فى وصف الخر ، عرب فى شعره كثيرا من الالفاظ الفارسية بعد دخوله أرض فارس ، ولشعره حلاوة ورنة فى نفس سامعه حتى سمى صناجة العرب ، ومات فى أوائل ظهور الإسلام ، وعده كثير من أصحاب المعلقات وأن معلقته القصيدة اللامية التى مطلعها :

تمشى الهُوَ يَنَى كَمَا بَشَى الوَجِى الرَحِلُ (١) مَشَى الهُو يَنَى كَمَا بَشَى الوَجِى الرَحِلُ (١) مَنَّ السحابة ، لاريتُ ولا عَجَلَ (٣) كَمَا استعانَ بريحٍ عَشْرِقُ زَجِلُ (٣) ولا تراها لسر الجارِ تختيلُ (٤) إذا تقومُ إلى حاراتها – الكَسلُ (٥) والزَّنْبِقَ الوَرْد مِن أرادنها شَمِل (٢) خضراء جاد عليها مُسْبِلٌ هَطل (٧)

غَرَّاهُ فَرْعاءُ مصفولُ عوارضها كان مشيتها من بيت جارتها تسمعُ للحَلْ وَسُواسًا إذا انصرفت ليستُ كن يكره الجيران طَلعتها يكد يَصَرعها (لولا تشددها) إذا تقوم يَضُوعُ المِسْك أصورةً إذا تقوم يَضُوعُ المِسْك أصورةً ما روضةً من رياض الحَرْن مُعشِبةً ما روضةً من رياض الحَرْن مُعشِبةً

<sup>(</sup>۱) الغراء: البيضاء الواسعة الجبين ، والفرعاء: الطويلة الفرع أى الشمعر، والعوارض هنا: لرباعيات والأثياب من الأسنان، يريد أنها نقية الأسنان، الوجى: الذي يشتكي حافره ولم يحف بعد؛ فيكون مشيه منافلا، فكيف اذا كان وحلا؟ أى يمشى في الوحل. يعنى : أن هـذه الجارية لسمنها وتدللها تمشى متمهلة مما يلة.

<sup>(</sup>٢) الربث: البطه .

<sup>(</sup>٣) الوسواس ؛ صوت الحلى ، والعشرق : شجيرة مقدار ذراع لها أكام فيها حب صغار إذا جفت فرت بها الريح تحرّك الحب فسمع له خشخشة على الحصى . شبه وسواس حليها بصوته اذا ضربته الريح .

<sup>(</sup>٤) تختتل : أي تنسمعه استراقا .

<sup>(</sup>٥) يصفها بالسمن والترف ، وكانوا يمدحون المترفات بالكسل وقلة العمل في البيت لأنهن محدومات

<sup>(</sup>٣) يضوع المسك : أى تذهب رائحته هنا وهناك ، وأصورة : جمع صوار بالضم ، وهو نافحة المسك أرحقه ، والزنبق عند العرب : زيت الياسمين ، وأجوده ما كان يميل الى حرة ، ولذلك وصفه بالورد . (المعنى) اذا فامن هذه الجارية نضوع منها المسك شديدة رائحته كأنما تضوع من عدة حقاق ، وكذلك كانت رائحة زيت الياسمين المنبعثة من أطراف أكامها شاملة عامة للكان الذي هي فيه .

 <sup>(</sup>٧) الحزن : الأرض الغليظة ، والحزن المزاد هنا : موضع ببلاد بنى يربوع من اليمامة فيه رياض
 وقيمان ... .

يُضاحِكُ الشمسَ منها كوكبُ شَرِقٌ مُؤَذَّرٌ بَعَميمِ النبتِ مَصَمَّلُ (۱۱) وَمَا بَاطِيبَ منها أَذُ دَنَا الأُصَلُ (۲۲) وَمَا باطیبَ منها أَذ دَنَا الأُصَلُ (۲۲) وم باطیب منها أَذ دَنَا الأُصَلُ (۲۲) صدّت هریرة عنا ما تُكلِّمنا جهلا بام خلید، حبلَ مَنْ تَصِل؟ (۲۳) أَنَّ رَأْتُ رجدًلا أعشى أضرَّيهِ رَيْبُ المنونِ ودهر مُفْنِدٌ خَيدل (۱۶) قالت هریرة كما جئتُ زائرها: وَيْلِي عليك! ووَيْلِي منك يا رجل! (۱۰) قالت هریرة كما جئتُ زائرها: إنَّا كذلك ما نَحْفیٰ وننتعِل (۱۲) اما تَرْینا حُفاةً بالا نِعالَ لنا انتَا كذلك ما نَحْفیٰ وننتعِل (۱۲) وقد أقودُ الصّبا يومًا ، فيتبعني وقد يصاحبني ذو الشَّرَّةِ الغَيْلُ (۷)

<sup>(</sup>۱) كوكب كل شي. : معظمه و يريد به هنا جماعة الزهر ، أي يضاحك الشمس منها و يدور معها حيث دارت زهرها ، أو يتفتح و يشرق عند شروقها ، وهـــذا الزهر مؤزر أي يكنفه نبات تام النمق ملتف عليه كالتفاف الإزار .

<sup>(</sup>٣) الأصل: جمع أصيل وهو من العصر الى الظلام ، وخص هــذا الوقت لأن الجق يبرد فيه فيب النسيم حاملا رائحة الأزهار ، وبأطيب خبر قوله ما روضــة السابقة ، يعنى أن رائحة الروضة الموصوفة بهذه الصفات الحسنة ليست بأفضل من رائحة هريرة .

<sup>(</sup>٣) أم خليد : كنية مربرة وقوله (حبل من تصل؟ ) استفهام تعجبي ، يعنى : اذا هجرتنا ولم تكلمنا فن تكليم إذن ؟ .

<sup>(</sup>٤) الأعشى : الذي لا يبصر بالليل ، والمفند : الآتى بالفتد وهو السفه في الرأى ، ومثله الخبال .

<sup>(</sup>٦) ثم أخذ يعاتبها ويدفع عن نفسه بأن الصفات التي صدّت عنه من أجلها طارئة عليه بفعل المؤت والزمان، وأنه كان شايا غنيا طرو با غزلا يشرب الخمر مع فنيان مشله و يستمع للقيان و ينعم بهن فقسال : «إما ترينا حفاة لا نعال لنا ... الخ» أى إن ترينا تتبذل مرة فنمشى حفاة فليس هذا دأينا دائما فأننا نمشى أيضا منتعلن فطورا نفتةر وطورا فغنى .

<sup>(</sup>V) أقود الصبا الخ : أي أتصابي ، وآتي بأفعال الفتيان، ويصحبني منهم الغزل ذو الشرة، وهي

وقد غدوتُ إلى الحانوت يتبعنى شاو مِشَلَّ شَلُولُ شُلْشُلُ شَدول (۱) في فِيةٍ كَسِيوف الهندِ قد علموا أَنْ هَالِكُ كُلُّ مَنْ يحفى وينتعل (۱) نازعتُهم قُضُبَ الرَّيحان متكنا وقهوةً مُزَّةً رَاوُوقُها خَضِل (۱) لا يستفيقون منها، وهي راهنةً إلا بهات، وإن عَلُوا، وإن نَهِلوا (١) يسعى بها ذو زجاجاتِ له نَطَفٌ مُقَلِّض أسفل السَّربال مُعْتَملُ (٥) يسعى بها ذو زجاجاتِ له نَطَفٌ أَنْ مُقَلِّض أسفل السِّربال مُعْتَملُ (٥) ومستجيبٍ تخالُ الصَّنجَ يُسْمِعُه إذا تُرَجِّع فيهِ القَيْنةُ الفَضُل (١٦)

(۱) الحافوت: بيت الحمار، والشاوى : الذي يشوي الليم، والمشل: السقاق الخفيف، والشلول الشارد :

المشترى ، فيحمله له و يرفعه ، (المعنى) قد أبكر الى حانة الخار يتبعنى غلام طاه يشوى فى اللهم ويسوق دايتى سوقا حسنا ، و يحمل لى ماأشتر يه في نشاط وخفة روح ، وذكر هذه الألفاظ المنقار بة الحروف والمعانى مبالغة ، ولكنها عيبت عليه .

- (٣) أى كالسيوف فى المضاء والصرامة وأن مجففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف وجمسلة خبرها «هالك كل من ... الخ» فهالك خبر مقدّم وكل مبتدأ وزخر (المعنى) أى فى فتية قد علموا أن جميع الناس هالكون فهم يبتدرون اللذات خوف أن يقوتها الموت عليهم •
- (٣) الريحان: كل زهر طيب الراتحة ، ونازعتهم قضب الريحان: أتناولها مرة و يتناولونها أخرى ؟ والقهوة : الخرة ، والراووق: الوعاء الذي تروق فيه الخمر ، وخضل: دائم الندى لا يجف لكثرة شربهم . (٤) راهنة: دائمة أمامهم أى لا ينتهون إلا اذا أبطأ عليهم الساقي فصاحوا به " هات " ولو شربوأ عللا بعد نهل أى مرة بعد أخرى .
- (٥) النطف : القرطة من اللؤلؤ، ومقلص : مشمر، والسربال : القميص، والمعتمل : النشيط، (المعنى) يسعى بالخمرة ساق بحمل زجاجاتها مقرط الأذن بلؤلؤ، مشمر ذيله معتمل نشيط .
- (٦) ومستجيب: أى ورب عود طرب مستجيب لصوت الصنح كأنه يسمعه النغم فيجيبه بمحاكاته ، أى أن العود والصنح منفقان فى النغم لا يشذ أحدهما عن الآخر. والصنح: دواثر رفاق من نحا ، اصفق بإحداهما على الأخرى وهى التي نسمها فى زماننا « الكاسات » وهو أيضا نوع من الآلات الوترية ، وترجع: تردّد النغم ، والفينة: الأمة ، وقيل: إذا كانت معنية ، والمرأة الفضسل: التي تلبس ثوبا واحدا كأنها منبذلة .

والساحباتُ ذُيولَ الرَّيْطِ آوِنةً والرافلاتُ على أعجازها العجلِ (١) من كل ذلك يومُّ فــد لَمَوْتُ به وفى التجارب طولُ اللهوِ والغَزَل (٢) \*\*

أبلغ يزيد بنى شيبات مَأْلُكَة :
الست منتهيا عن تُحْتِ أَثْلَتِنا الست منتهيا عن تُحْتِ أَثْلَتِنا كاطح صحف رة يومًا لييوهِمَ الييوهِمَ التُعْرِى بنا رَهْطَ مسعودٍ وإخويهِ لا أعرفناك إن جَدْت عداوتنا للا أعرفناك إن جَدْت عداوتنا للحم أبناء ذي الجدين إن غضبوا لا تقعُدنً ، وقد أكثمًا حَطَبًا

أباً بُنينت أماً تنفك تأتيكل (٣) ولست ضائرها ما أطّت الإيل (٤) فسلم يضرها وأوهى قرْنَه الوعلُ يومَ اللقاء، فتُرْدى، ثم تعلزل (٥) والتيمس النّصر منهم عوض تُحتمل (٢) أرماحنا، ثم تلقاهم، وتعلزل (٧) تعوذُ من شرّها يوماً وتبتيل (٨)

<sup>(</sup>۱) والساحبات بالنصب على أنه مفعول لفعل مقدّر: أى وترى الساحبات ، أو على أنه معطوف على الصنج ، أى وتخال الصنج يسمعه وتخال الساحبات كذلك ، أى يوافقن فى غنائهن نغم العود ، والريط: الملاءات ، وآونة : جمع أوان ، والرافلات : الجارّات لثيابهن خلفهن ، والعجل : القرب الصغيرة شبه بها أعجازهن .

<sup>(</sup>٢) أى لهوت وتغزلت طو يلا فى تجاربى •

 <sup>(</sup>٣) المألكة : الرسالة ، وتأتكل : يأكل بعضك بعضا من الغيظ .

<sup>(</sup>٤) أصل الأثلة الشجرة من الأثل، والمراد بها هنا أصلنا ومجدنا المؤثل، وأطت الإبل: أنت تعلم وحنينا . (المعنى) لست بضارنا أبد الدهر .

<sup>(</sup>o) تغرى بنا رهط مسعود : أى تلصق العداوة بيننا و بينهم فتهلك الناس باغرائك ثم تعتزل القتال ·

<sup>(</sup>٦) عوض: ظرف لمستقبل الزمان ضد قط التي هي للساضي ، تقول عوض لا أفارقك • أى لا أفارقك أبدا ، وتحتمل بالبناء للجهول • من احتمل الرجل أغضب أى لا أظنك إن احتدم الشربيننا والتمس منك المساعدة تغضب للتمس وتنصره •

<sup>(</sup>٧) أى تجعلهم لحمة وطعاما لرماحنا وذو الجدّين : قيس بن مسعود من أشراف العرب •

<sup>(</sup>٨) أكاتها : أحجتها ثم تعوذ بالله من شرها وتبتهل اليه في اجتنابها •

أنْ سوف بأتيك من أنبائينا شكلُ (۱) واسألْ ربيعة عما كيف نفتعل (۱) عنداللقاء، وإنْ جارُوا، وإِنْ جَهِلوا والحاشرية من بسمتى وينتضل (۱) تُغْدى، وسميق اليه الباقرُ الغيلُ (١) لتَقْتُلُ مسلم منكم، فنمتيل (٥) لا تُلْفِناً عن دماء القسوم ننفسل (١) كالطعن يذهب فيه الزَّيْتُ والفُتُل (٧)

سائل بنى أسد عنا، فقد علموا واسال تُسَرًا وعبد الله كلّهم واسال تُسَرًا وعبد الله كلّهم إنا نقاتُهم حسى انقتَلَهم م قد كان في آل كهف إن هم احتربوا إنى لعمر الذي خطّت مناسمها لئن منيت بنا عن غب معركة لئن منيت بنا عن غب معركة لاتنتهون وان ينهى ذوو شطط لاتنتهون وان ينهى ذوو شطط

<sup>(</sup>١) شكل : أزواج، أى خبر م

<sup>(</sup>٢) نفتعل : نأتى بالامر العظيم المبتدع .

<sup>(</sup>٣) آل كهف والجاشرية: حيامت من العرب؛ أى لقد كان في هذين الحيين من يسعى لأخذ ثاره و يتاضل فما دخولك أثث بيتهم ولست منهم .

<sup>(</sup>غ) خطت: سفت التراب بمناسمها، والمناسم: جمع منسم كمجلس، طرف الخف من البعير وتخدى : تسرع في السمير مع اضطراب، والباقر: البقر، والغيسل ككتب، جمع غيول: الكثير من الإبل والبقر وتحوهما (المعنى) إنى أحلف بالله الذي ترحل إلى بيته إبل الحجيج مسرعة تثير التراب بمناسمها ويساق البه البقر الكثير ليضحى به هديا يتقرب به إليه .

<sup>(</sup>٥) العديد : السسيد ، وصدد الشيء : المقابل له أو القريب مه فنمتثل أي نتخبر الأمثل قالأمثل (المعنى) لئن قتلتم منا سيدا لم يكن في رافعة الشأن مقار با للقاتل لنقتلن به أفضل سيد فيكم .

<sup>(</sup>٣) منیت : أصریت وایتلیت بنا بعد معرکه ، وتنفیل : نلوی وتنصرف (المعنی) لتن ایتلیت بحریتهٔ لا تجدنا نجحد دما. تومك ونتبرأ منها بل تعترف بها وتستعد لملاقا نكم عند ما تر یدون أخذ الثار منا .

 <sup>(</sup>٧) الشطط: الجوروالظلم أى أنكم لا تنتهون عن أذانا ، ولا ينها كم عن ظلمنا الاطعئة حائفة
 إذا عو لحت بوضع الزيت والفتيل ذهب الزيت والفتيل فيها لغورها ، ولم يغن العلاج و بق الجرح بلا بره.

يَدْفَعُ بِالرَّاحِ عِنْهُ نِسْوَةً عُجُّلُ (١) أو ذَابِلُ مِن رَمَاحِ الْحَطَّ مِعْتَمِلُ (٢) أو ذَابِلُ مِن رَمَاحِ الْحَطَّ مِعْتَمِلُ (٢) إنا لأمث البَمَ يا قومنا قُتْ لُ (١) جُنبَى فُطَيْمَةَ لا مِسْلُ ولا عُزْلُ (١) أو تنزِلُونَ ، فإنا مَعْشَرُ نزل (٥) أو تنزِلُونَ ، فإنا مَعْشَرُ نزل (٥) وقد يَشيطُ على أرماحنا البَطَل (٢)

حتى يَظَلَّ عميدُ القوم مرتفقًا أصابَهُ هِندُ دُوانِيٌ، فأَقْصَدُهُ كَاللَّا إِنْ مَعْمَدُهُ كَاللَّا إِنْ مَعْمَدُ بَأَنَا لَا نَقَاتُلُكِمُ كَلَّا الْمُوارِسُ يومَ الحِنْوِ ضاحِيةً فَعَن الفوارسُ يومَ الحِنْوِ ضاحِيةً قالوًا: الطعانُ. فقلنا: تلك عادتُنا، قلد نخضِبُ العَيْرَ في مَكنونِ فائلِهِ قد نخضِبُ العَيْرَ في مَكنونِ فائلِهِ

- (۱) العجل : جمع عجول : المرأة الشكلي، أى لا تنتهون عن غيكم حتى نصرع سيد قومكم، فيظل معتمدا على مرفقه يهم بالقيام فلا يستطيع ، وقد فرّعته أنصاره أو قنلوا، ولم يبق مدافع عنه إلا نسوة . 
  ثكالى يدفعن عنه بأكفهن خشية أن تدوسه الأرجل .
  - (٢) الهندواني: المنسوب الى الهندأى سيف هندواني، وأقصده: أصابه فلم يخطئه . أو ذابل : أى رمح ذابل من رماح الخط وهي بلد في البحرين تجلب منها الرماح .
    - (٣) قتل : جمع قتول أى قتال •
- (ع) الحنو: المعوج من جب ل و رمل ومن كل شي ه : و يوم الحنو : من آيامهم ويسمى «حنو فراقر ، وحنو ذى قار » . وفطيمة : اسم ، وضع بالبحرين انتصر قيسه قومه على بنى شديبان ، وقعسل الذى ، ضاحية : أى علانية س والميل : جمع أميل وهو الذى لا يثبت فى القتال ، والعزل : جمع أعزل وهو الذى لا يثبت فى القتال ، والعزل : جمع أعزل وهو الذى لا يثبت فى القتال ، والعزل : جمع أعزل وهو الذى لا يثبت فى القتال ، والعزل : جمع أعزل وهو الذى لا يشح معسه وحركت الزاى بالضم ( المعنى ) نحن الفوارس المنتصرون علانية يوم الحنو بجانبى وادى قطيمة حيث لم نكن ثمة فارّين ولا عزلا من السلاح .
  - أى أو تنزلون عن خيولكم فنجالدكم بالسيوف بدل المطاعنة بالرماح فانا مثلكم نازلون .
- (٦) العسير: المراد به هنا حمار الوحش الذي يصاد بالرماح، والفائل: عرق يجرى من الجوف الى الفخذ مه ومكنون فائله: الدم الذي ينفجر منه و يشيط: يهلك ( المعنى ) اننا يصرا بمواضع الطعن فاذا كان الصيد والطرد طعنا حمار الوحش في فائله فخضبنا العسير بدمائه التي تنزف منسه، وإذا كان الفنال طعنا الفارس فرفعناه على رماحنا .

## (A) قال طرَفة بن العبد (A):

الحسولة أطلال بنبرقة تهمّ السد (٢) وقُوفًا بها صحيى على مطيّه مل السد (٣) يقولون : لا تهلك أسى وتجلّ (٣) كأن حُدوج المالكية عُدُوة خَلايا سفين بالنواصف من دَد (٤) عدولية أو مِن سفين ابن يامِن يَجودُ بها المَلّاحُ طَوْرًا، ويهتدى (٥)

- (٢) خولة: اسم أمرأة والأطلال: الآثار الشاخصة من الديار بعد درومها والبرقة في الأصل: المكان الذي اختلط ترابه بحجارة أو حصى براق و برقة ثهمد: اسم ديار محبوبتسه والوشم: النقش على اليد بالنيلج أو بصبغ أسود بغرز الإبرفي الجلد و
- (٣) وقوفاً: منصوب على أنه حال وهو جمع واقف ، وصحبى فاعل للفظ (وقوفا) لأنه اسم فاعل يعمل عمل فعله ومطيهم مفعول لأنه بمعنى حبس المتعدّى . (المعنى) لاحت لى هذه الأطلال ، وأصحاب حابسون مطيهم من أجلى فى هذه البقعة ناصحين لى بالتجلد والصبر . يقولون : لا تهلك حزنا وتجلد .
- (٤) الحدوج : جمع حدج وهو مركب يوضع على الجمال للنساء خاصة . والممالكية : أى المنسوية الى بنى مالك بن سعد . والخلايا : جمع خلية ، وهى السفينة العظيمة . والنواصف : جمع ناصفة ، وهى الرحبة الواسعة فى الوادى . ودد اسم مكان (المعنى) كأن هوادج الممالكية وهى تسير بالرحاب الواسعة من المكان المسمى ددا سفن عظيمة لكرها وتمايلها ثم أخذ فى وصف هذه السفن فقال عدولية الح .
- (٥) عدول : قرية بالبحرين كان أهلها يصنعون السفن العظيمة ، وابن يامن ملاح أو تابو من أهل هجر ، ويميل بها الملاح : أي يجور بها عن طرق السفن المسلوكة طورًا ويهندى طورًا على حسب تصاريف السسر ياح .

<sup>(</sup>۱) هو طرفة بن العبد البكرى أحد فحول شعراء الجاهلية ، مات أبوه وهو صغير ورباه أعمامه ، ومال الى البطالة وقول الشعر، وتعرّض به لهجاء المناس والملوك، وكان بمن هجاهم عمرو بن هند، فحاء يوما يسترض لمعروفه ، فأحاله على عامل له بالبحرين بأن يأخذ جائرته منه ، وأوعز ابن هند الى الوالى يفتله فقتله وهو شاب لم ترد سنه على ست وعشرين سنة ، وهو من أوصف الناس للنافة ، يميل الى الغريب من اللفظ والكاية حتى تكاد تخفى معانيسه في بعض أبيات من شعره ، وله ديوان صغير أشهره معلقته التي نحن بصدد شرحها ،

يَشُقُ حَبَابَ المَاءِ حيزومها بها كَا قَسَمَ التَّرْبَ المَفَايِلُ باليد (۱) وفي الحِيَّ أُحْوَى ينفُضُ المَرْدَ شَادِنُ مُظاهِرُ سِمْطَى لُوْلُؤُ وَزَبَرْجَد (۱) وفي الحَيِّ أُحْوَى ينفُضُ المَرْدَ شَادِنُ مُظاهِرُ سِمْطَى لُوْلُؤُ وَزَبَرْجَد (۱) خَدَدُى (۱) خَدَدُولُ تُراعى دَبُرَا بَعْيد لذ تَنَاوَلُ اطراف السبرير وتردى (۱) وتبيئم عن الله كأنَّ مُنَدورًا تَخَلَّلُ حُرَّ الرَّمْ لِي دِعْضَ له قد (۱)

(۱) الحباب: موج البحر المزبد · والحيرُوم : الصدر · والمفا بل : الذي يلعب لعبة الفيال أوالمفا يلة ، وهي لعبة لصبيان الأعراب ، وهي تراب يكومونه ، ثم يخبئون فيه خبيثا ، ثم يشق المفا يل تلك الكومة بيده فيقسمها قسمين ، ثم يقول : في أى الجانبين خبأت ؟ فان أجاب المسئول بالصواب ظفر و إلا قر وغلب .

(٢) وفى الحى: أى فى منازل القبيسلة ظبى أحوى ، أى أسود العين ، يريد به محبوبته ، ثم ذكر بعض أوصاف الظبى و بعض أوصاف المحبوبة فقال : هذا الظبى ينفض المسرد أى يأكل ثمر الأراك فضا بفمه ، شادن : أى صغير السن ، وهذه المحبوبة تنقلد سمطين أحدهما فوق الآخر ، سمطا من اللؤلؤ ، وسمطا من اللؤلؤ ، وسمطا من اللؤلؤ : خرزكر يم يكون فى جوف نوع من الأصداف ، والزبرجد : جوهم كريم من جواهر البر أخضر اللون .

منه حاذل أيضا على التشبيه هنا بوصف المؤنث . وفي السابق بوصف المذكر بقوله (أحوى) من أجل أن هذه المرأة تشبه الغزال مرة وتشبه مرة البقرة الخذول و إن رعت مع صواحبها لا تزال تتافت إلى ولدها والهة عليه ترنو الى ناحيته بحنو . وذلك ما يريده في وصف محبوبته عند تلفتها ونظرها بتدلل لمن يراعيها . وراعي بمعنى ترعى مع غيرها . والربرب : القطيع من البقر والظباء . والخميلة : الأرض اللينة ذأت الأشجار الكثيفة الغضة المتهدلة . والبرير : ثمر الأراك (المعنى) أن هذه الفتاة حسنة التافت والنظرات كأنها مهاة مذعورة على ولدها ، فهى ان رعت مع صواحب لها خذلتهن واجتنبتهن ولا تزال متلفتة الى ناحية ولدها ، وهى متنعمة كالمهاة التي ترعى اليرير وتدخل في خلال أغصان الشجر فتكون كأنها مرتدية بها .

(ع) الثغر الألمى: الأسمر اللثة ، وهم يمدحون سمرتها لدلالتها على اكتناز الدم فيها ، وهو أمارة الصحة . والمنوّر: صفة لموصوف محذوف أى كان أقحوانا منوّرا ، وخبركان محذوف تقديره (هو) وتخلل الشيء حل فى خلله ، وحر الرمل خالصه ، والدعص : الكثيب من الرمل (المعنى) أن الحبيبة تبسم عن ثغركان فيه أقحوانا منورا تخلل دعصه الندى الذى نبت فيه رملا خالصا نقيا ، والأقحوان الذى ينبت في الرمل الندى النق يكون أنقى بياضا ،

مَسقَتُهُ إِياةُ الشَّمسِ إلَّا لِسَايِّهِ ووجهُ كَانَّ الشمسَ القتْ رداءَها وإنى لأُمضى المَّم عند احتضاره الى أن قال:

عليه فق اللون لم يَتَخَدُّد (١) بَعُوجاء مِرْقالٍ تَروحُ وتغنه د (٣)

أُسفَّ، ولم تَكدم عليه، بإثميد (١)

على مثليها أمضى اذا قال صاحبى: وجاشت اليه النفسُ خَوفًا، وخالَهُ اذا القومُ قالوا: مَنْ فَتَى؟ خلتأً نَّنى

ألا ليتنى أفْدِيكَ منها ، وأفتدى (3) مُصابًا، ولو أمسى على غير مَرْصَد (٥) عُنِيتُ، فلم أكسَلْ ولم أَتَبَلَد (٦)

(1) وصف النغر: باعتبار بياض أسنانه بأن سقته إياة الشمس أى ضوؤها بياضا وحسنا أى أشر بته حسمًا . واستثنى اللغة لأن بياضها عيب ودليسل على ضعف المدم بل هى سمراء كأنما تغرها أسسف بأعد أى ذرّ عليه الأثمد وهو الكحل فا سُودت للته وبقيت مرسلة على الأسنان لم تتقلص الى أعلى لأنها مترفة في المأكل لا تكدم على ثغرها بأكل الأشياء اليابسة الغليظة التي تكشف اللثة عن أصول الأسنان بل تأكل اعم اللين .

- (٣ روجه : ولها وجه أبيض كأن الشمس خامت رداءها عليه فهو نتى اللون لم يتخدّد أى يتكسر
   جلده و يتغضن فيطفئ ذلك رونقه .
- (٣) أمضى : أنفسذ، والهم ما يهسم من الأمور، واحتضاره : حضوره . والعوجاء : الضاهرة الملتصقة البطن ، فتكون معوجة الأسفل ، والمرقال : السريعة السير، وتروح وتغندى : أى تصل سير الرواح بسمير الغدو . أى اذا همنى أمر يستدعى السفر أمضيته من ساعة حضوره بركوب ناقة ضامرة مربعة تصل الرواح بالغدو .
- (٤) على مثلها الخ: أى على مثل الناقة أســير فى الفلاة الموحشة التى يقول صاحبى من محوفها : إنا هالكون، فيالبتنى أقدر على أن أفتديك منها، وأفتدى نفسى وضمير فيها يعود على الفــلاة المفهومة من المقام كقوله تعالى « حتى توارت بالحجاب » أى الشمس.
- (٥) وجاشت إليه النفس خوفا ؛ أى ارتفعت ، فلم تستقر : كما تجيش القدر إذا ارتفع غليانها . والمرصد : المكان الذى بترصد فيه اللصوص والأعداء من يمرّ بهم (المعنى) وذعرت نفسه ، وظن نفسه مصابا هالكا ، ولو لم يكن هناك من يرصده ، ثم أخذ يفتخر بخصاله فقال « إذا القوم الخ ... » .
- (٦) أى إذا قال القوم ؛ من فتى لسلوك هذه الفــلاة و إمضاء هـــذه المهمة العظيمة ؟ علمت أنهم يعنوننى ؛ فقمت بها غير كسل ولا متبلد .

أَحَلُتُ عليها بالقطيع، قَأَجْذَمتُ فَذَالتُ كَا ذَالتُ وَلِيدةُ مَجِلِسِ فَذَالتُ كَا ذَالتُ وَلِيدةُ مَجِلِسِ ولستُ بحسلالِ التسلاعِ مَخَافةً فأن شَعِني في حَلْقةِ القومِ تلقيني فأتني أصبحُكَ كأمسًا رَوِيَّةً وإن يلتقِ الحَيْ الجميعُ تلاقني نداماي بيسضُ كالنجوم وقينةً ونداماي بيسضُ كالنجوم وقينةً

وقد خَبَّ آلُ الأَمْعَز المُتَوقد (۱)

رُبِي رَبِّ أَذِيالَ سَعْل مُمَلَد (۲)

ولَحَن مَتَى يَسترفد القومُ أَرفد (۲)

وان تلتمسني في الحوانيت تصطد (٤)

وان كنت عنها ذا غنى فاغن وازدد (٥)

الى ذروة البيت الشريف المُصَمَّد (٢)

تروحُ إلينا بَيْنَ بُرْد ومُجْسَد (٧)

(۱) الفطيع: السوط، وأحلت على النافة بالقطيع ضربتها به ضربا في إثر ضرب وأجلمت: أسرعت، وخب: ارتفع والآل: السراب، أو هو سراب أوّل النهار خاصة والأمعز والمعزاد: المكان الغليظ الكثير الحصى، والمتوفد: الملتب بالحرّ (المعنى) قمت بسلوك هذه المفازة فركبت فاقتى، وضربتها بالقطيع فأسرعت، وقد اشتد الحرّ وارتفع السراب في الأماعز الملتبة من الحرّ .

- (٣) فذالت أى ماست وتبخترت ، والوليدة : الجارية المولدة فى بلاد العسرب ، والسحل : الثوب الأبيض (المعنى) فتبخترت هذه النافة كما تتبختر جارية تعرض فى مجلس سيدها تجر أذيال ثوبها الأبيض الضافى .
- (٣) التلاع: جمع تلعه ، وهي مجارى المياه من رءوس الجبال إلى الأودية حيث تشق فيها شقا . واسترفد: طلب الرفد وهو المعونة والعطاء (المعنى) لست ممن يستر في التلاع وشقوق الجبال مخافة الضيفان والمسترفدين ، ولكن متى يطلب القوم إعانتي أعنهم .
- (٤) الحانوت: حانة الخمار يعنى إذا طلبت معونتى تجدنى إما فى حلقة القوم عند المشورة و إجالة الرأى . و إما فى حانات الحمارين ، أى أنى رجل جد اذا جد الأمر ، ورجل لهو اذا قرغت .
- (٥) يقول إذا جثتنى أصبحك بشرب كأس ترويك ، و إن كنت غانيا عنها بمـا عندك فاغن بهـ وازدد بمـا عندنا .
- (٦) ذروة كل شيء: أعلاه والمصمد: الذي يصمد اليه في الحوائج أي يقصد (المعني) إن يجتمع الحي للفاخرة بالأنساب تجدني أنتمي الى أعلى بيت شريف يقصد في الحوائج .
- (٧) النداى : جمع نديم · والقينة : الأمة المغنية وقد تطلق على الأمة أياكانت · تروح علينا أى تأتينا عشية · والمحسد : الثوب المصبوغ بالجساد ، وهو الزعفران أو الثوب الذي يلى الجسد وهو ==

إذا نحنُ قُلنا: أسمعينا، انبَرَتُ لنا إذا رَجَّعَتُ فَصَوْتِهَا خلتَ صَوْتُها وما زال تشرابي الخمور ولَذَّتِي إلى أن تحامشني العشيرة كلُّها وأيتُ بني غَيْراء لا يُنكرونني الا أيّا ذا الزاجري أحضَر الوغي فإن كنت لا تسطيعُ دفع مَنْتِي

على رسلها مطروفةً لم تَسَدَد (۱) تجاوُب أَطْآدِ على دَبِعَ رَدِى (۲) تجاوُب أَطْآدِ على دَبِعَ رَدِى (۲) وَبَيْعِي وَإِنفَاقَ، طَرِيفِي وَمُتْلَدِي (۳) وأَفُودْتُ إفرادَ البعسيرِ المُعبَّد (٤) ولا أَهْلُ هذَاكَ الطّرافِ المُمتَّد (٤) وأن أَشهَدَ اللذات، هل أنت مُعْلِدي (٥) فدعْنِي أُبادرُها بما ملكَتْ يدى (١)

= الشعار (المعنى) نداماى أحرار بيض ليسوا مولدين من إماء سود فهم مثل النجوم الوضاءة ، ومن نداماى مغنية تجيى. الينا عشية عليها مرد تحته قيص أحر اللون ، أو تحته قيص واحد على جسدها .

- (١) أى اذا قلنا لهذه المغنية: أسمعينا غنامك اعترضت لنا وظهرت تغنى على رسلها هيئة فى رقق وتؤدة، ع مطروفة العين (أى ساكنة الطرف) لم تبالغ فى صياحها •
- ﴿ (٣) رجعت في صوتها : كرت النغم والأظآر : جمع ظئر ، وهي هنا النافة المرضع والربع : الفصيل الذي ولد في الربيع والردى : الهالك (المعنى) اذا رجعت هذه المغنية في صوتها أشبه حنين صوتها حنين النياق التي فقدت فصلانها •
- (٣) تشرابى: أى شربى والطريف: المال الذى يكتسبه المر بنفسة والتليد والمتلد: الذى يرثه عن آبائه ، والمعبد : البعير الأجرب المعلى بالقطران المبعد عن الإبل (المعنى) ما زال شربى للخمر ولذتى يها و يعنى وانفاق لأجلها هو كل ثروتى الحديثة والقديمة حتى تحامتنى عشيرتى لإفراطى فى اللذات ، وأصبحت منفردا بلذاتى عنهم كالبعير الأجرب •
- (ع) الغبراء: اسم للا رض . و سوغبراه: الفقراء أو الأضياف . والطراف: القبة من الجسلد يتحذها المياسير والأغنياء ، والممددالذي مدّ بالأطناب (المعنى) إن اعتزلوني لا أكن مجهولا ؛ فان الفقراء يعرفونني بعطائي لهم ، وكذلك الأغنياء لجلالتي وشرف نسي .
- (ه و 7) الوغى: الحرب (المعنى) يامن يزجرنى من أجل حضورى الحروب وانهماكى فى اللذات بأن كلًّا منهما يجر الى الموت هل أنت ضامن لى الخلود فى الدنيا؟ فان كنت لا تستطيع دفع منيتى فدعنى أستيق الها با تفاق ما ملكت يدى فى لذاتى .

أرى قسبر نَحًام بخيل بماله ترى جُثُوتين من تُراب عليهما أرى الموت يعتامُ الكرامَ و يصطفى أرى العيش كنزًا ناقصًا كلَّ ليلة لعمرك إن الموت ما أخطأ القتى متى ما يَشأ يوما يَقُدُه لحَنْفِ فِي

كَفَّبر غَوِيٍّ فِي البَطالة مُفسد (۱) صفائحُ صمَّ من صَفيح مُنَصَّد (۲) عقيلة مالِ الفاحش المتشَدد (۳) وما تَنْفُص الأيامُ والدهر يَنفد (٤) لكالطَّول المُرخى وثِنْياه باليد (٥) ومن يكُ في حبلِ المنيَّة يَنْقَد (٦)

<sup>(</sup>١) النحام: الكثير النحيم، وهو الننجنج بخلا، والمراد بالغوى هنا المسرف في ماله المبدّد له بانفاقه في غير صالح.

<sup>(</sup>٢) الجنوة : الكومة من التراب أو الحجارة ، والصفائح : جمع صفيحة وهي الحجر العريض كالبلاط . المنفد : المصفف المسوّى بعضه الى بعض — أى أن البخيل والمسرف يتساو يان بعد موتهما ؛ فلكل منهما فبر عليه كومة من التراب و بعض حجارة مصففة .

<sup>(</sup>٣) يعتام : يصطفى و يختار . وعقيلة كل شى. : خيرته وأنفسه عند أهله ؛ فهم يعقلونه أى يمنعونه الناس لذلك . والفاحش المتشدّد : الشّديد البخل .

<sup>(</sup>٤) العيش هنا : العمر والحياة .

<sup>(</sup>٥) ما أخطأ الفتى: أى مدّة إخطائه له بابقائه حيا دهرا طو يلا . والطول: الحبل ، وثنياه : طرفاه المثنيان منه . (المعنى) أن الموت إذا أغفل بعض الناس، فطال عمرهم لا يخرجون عن قدرته وسلطانه ؟ فثله كمثل من بيده طرفا حبل مربوط برأس فرس إذا شا، جذبه اليه فانقاد له . كذلك الإنسان لا محالة ميت ، و إن طال عمره .

<sup>(</sup>٦) الحنف: الموت — يقول: إن زمام الإنسان بيد الموت متى أراد جره الى هلاكه . ولا مناص للر. من الموت .

ومِنها :

وظِلِم ذوى الْقربي آشّد مضاضّة على المرءِ من وقع الْحسام المّهند (١)

ومنها

دَالنفوس ولا أَرى بَعَيدًا غَدًّا، ما أقرب اليوم من غَد!

وياتيك بالأخبار مَن لم تُزَوِّد (٣)

بَمَّاتاً، ولَم تضرب له وَقْتَ مَوْعد (٤)

أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى متردى لك الأيام ما كنت جاهلا

ويأتيك بالأخبار من لم تبِـع له

<sup>(</sup>١) أشد مضاضة : أي أشد مرقة وألما

 <sup>(</sup>٣) الأعداد هنا : جمع عد بكسر العين ، وهو الماء الدائم الذي لا تنقطع مادئه مال ماء العيون
 لآيار لا ماء الغدران . (المعنى) أرى الموت موردا للا حياء دائما لا يغنى ؛ فهم دائما وأردوه .

<sup>(</sup>٣) أى سنظهر لك الأيام ماكان خافيا عليك، ويأثيك بالأخبار من لم تسأله عنها وتتكلف مؤونة زاده ليسافر و يجلبها لك •

<sup>(</sup>٤) تبع : هنا بمعنى تشترى، وهو من كلمات الأضداد في اللغة ، والبتات : الزاد والحهاز ،

#### وقال أيضا :

سائلوا عنّ الذي يعرفُن بقُدوانا يوم تَحدليقِ اللّمَم (١) يوم تُعددي البيض عن أَسُوقِها وتَلُفّ الخير لُ أَعْراجَ النّعَمْ (٢) يوم تُبيدي البيض عن أَسُوقِها حازمِ الأَمْر شُجاعٍ في الوَغَم (٣) أَجْدَرُ النّاس برأس صِدلَدِم عازمِ الأَمْر شُجاعٍ في الوَغَم (٣) كاملٍ يَحِرلُ آلاءَ الفّتى نبيده سديد سادات خضم (١) خيرُ حيَّ من مَعَدَّ عَلَمُ واللّه ليناءِ وسوامٍ وخَدَم (١) يَجُر المحروبُ فينا مالَه ببناءِ وسوامٍ وخَدَم (١) يُحُر المحروبُ فينا مالَه ببناء وسوامٍ وخَدَم (١) أَمُّ للشخمِ في مَشْناتنا فَحُر للنّبي طَرَادُو القَرم (٧)

- (۱) يوم تحلاق اللم : يوم انتصرت فيه بكر على تغلب من أيام البسوس ، وكان يقود بكرا الحاوث ابن عباد البكرى، وقد أمر بحلق شعورهم ليتميزوا »
- (٣) أى النساء البيض أى يوم يكشفن عن سوقهن ، كتابة عن هول ذلك اليوم ، والأعراج: جمع عرج بفتحتين ، القطيع من الإبل من الثلاثين الافوق ، والتعم : الابل ، واللف : البلمع والقم ضد القمو . أى وتحوز خيلنا أى فرسانها قطائع إبل تغلب .
- (٣) الرأس الصلدم: القوى الصاب، ويريدبه هنا رأس القوم فى الحرب، أى رئيسهم، والوغم: الحرب، (المعنى) نحن أجدر الناس بأن يقودنا رئيس قوى حازم شجاع فى الحرب،
- (ع) الآلاه : جمع ألا (كدصا )أو ألو (كدلو)، ومن معانى الألو والألا : العطية والنعمة والجهد وكلها مناسبة هنا . والخضم : السيد الحمول المعطاء ، خاص بالرجال أى إن هذا الرئيس كامل يحمل نعم الفتى الكامل أى يتصف بمحاسنه ، أو يتحمل عطاء الفتى القاصد له ، أو يتحمل ضعقه وجهده باعانته وحمايته .
- (٥) نحن خير حى من قبائل معــد ــ وعلموا بالبناء للعلوم أى عرفونا بذلك . والكفي : الكاسف اللون المتغيره بؤسا ـــ أى نحن خير حى فى معد عرفه الناس مرجوًا الكفي والحار ولابن العم العمام
- (٣) المحروب: المسلوب المال . والبناء المسكن ، والسوام كسحاب: الإبل السائمة أى أن المسلوب المال اذا أقام فينا جبرنا ماله ، وأسكناه وأعطيناه إبلا سائمة وخدما -

ترع الحاهد آن مجلسنا فترى المجلس فين كالحدم (1) وتفرعنا من ابني وائل هامة المجد ونتوطوم الحرم (۱) من بني بكراذا ما نُسِبُوا وبني تغلب ضرابي البُهرم (۱) حين يتمي الناس نعمي سربنا واضحي الأوجه معروفي الكرم (۱) محسامات تراها رُسِبًا في الضريبات مُترّات العُصم (۵) وف ولي هيكلات ويُح أن أخوجياتٍ على الشأو أزم (۱) وقت الجرد وخيل صمر وخيل مُترب من طول تعلاك اللهم (۷)

(۱) نزع: مضارع وزع بمعنى كف وزجر . والحرم: ما يحارب عنسه الإنسان و بحميه ، أو أنه يريد مرم مكة ــ بمعنى أننا نكيف الجاهل فلا يأتى فى بجلسنا بسفاهة فكأن مجلسنا حرم نحميه أو حرم يلحزم دينا .

(٢) على صيغة المساضى بسكون العين والخرطوم الأنف ... أى وقد تقرّعنا ونسلنا من ابنى وائل بكر وتغلب اللذين هما بمنزلة هامة للجد ، ويكنون بالأنف عن الأنفة والعزوالشمم .

(٣) ثم فسر معنى ابنى واثل بأنهما بكر وتغلب وضرابه البهــم . جمع بهمة وهو الشجاع لا يعسلم من أن يضرب .

(ع) والسرب بالكسر : النساء أو النفس .

(٥) جمع الحسام على حسامات نادر ، ورسب : جمع راسب ، وهو السيف يغيب فى الضريبة ، واذا فرت وسيا ككتب كان جمع رسوب بمعنى الراسب أيضا ، والوزن لا يمنع من ذلك والمتر القاطع ، والعصم : حم عصام ، كل ما يعصم الشى و يشدّه و يربطه من الحبال وتحوها وقيل : أراد بها المعاصم على المعنى لأنها تعصم الله فع عنه ،

(٣) الفحل: الذكر من كل حيوان، ويريد بالفحول هنا الخيل الذكور، والهيكل: العظيم الجسم، ويحمه على هيكلات فادر، ووقح: جمع وقاح، يريد الفرس الصلب الحافر، وأعوجيات: جمع أعوجى، وهو القرس يفسب الى أعوج: اسم فرس كريم عتبق، وأزم: جمع أزوم، وهو الفرس يعض على فأس الحيام من شدة نشاطه، والشأو: السبق، أى ونحى سر بنا بخيول فحول صلبة الحوافر أعوجيات شديدة في السبسق.

(٧) وقنا جرد: أي رماح مجردة من الكعوب الغليظة ، وخيل ضمر: أي ضامرات ، وشرب نظام ،
 ضامرات صلاب، وتعلاك إليم وعلكها تحريكها والعض عليها بالفم ، واللجم : جمع لحام ،

فهى من تَحْتُ مُشيحاتُ الْحُزُم (١)

وُرُقٍ يَقْعَرِن أنباكَ الأَكْم (٢)
والتغالي ؛ فهى قُبُّ كَالْعَجَم (٣)
شالت الأيدى عليها بالحِلْم (٤)
خلَّلَ الداعى بدعوى ، شم عم (٥)
كليوثِ بين عِريس الأَجْم (١)

آدَت الصنعة في أُمْتُهَا تَتَدِيق الأرض بِرُحِّ وُ يِحُ وَيَحُ وَيَحُ وَيَحُ وَيَحُ وَيَحُ وَيَحُ وَيَحُ وَيَحُ وَيَحُ وَيَعُ مِن تعدائها وَتَفَرَى اللَّهُم من تعدائها خُلُجُ الشّدِ مُلِحَاتُ إذا خُلُجُ الشّد مُلِحَاتُ إذا قُدُما تنضو إلى الدّاعى اذا قُدُما تنضو إلى الدّاعى اذا بشبابٍ وكُهُول نُهُ لِي

- (۱) آدى : قتى ، وصنعة الفرس : حسن القيام عليه والعناية بعلفه وتسمينه ، والأمتن : جمع متن ، وهو الظهر ، ومشيحات الحزم : أى أن أحزمتها منقدّمة الى الأمام ، أو أنها مرتفعات الحزم لعظم صدرها ومتنها يعني أن هذه الخيل قد قتى متونها وأعظمها حسن القيام على علفها حتى إنك لترى حزمها من تحتبا مرتفعات جدا لعظم متنها وصدرها .
- (٢) الأرح: الحافر العريض ، والجمع رح . ووقح: جمع وقاح ، وهو الحافر الصلب ، وورق: جمع أورق ، وهو الخافر الصلب ، وورق: جمع أورق ، وهو الذي اونه الورقة ، وهي سرواد في بياض قليل كلون الرماد ، ويقمرن: يقتلعن ، والأنباك: جمع نبك، وهي الأرض المرتفعة أو الأكمة المحددة الرأس . أي تتتي تأثير مشيها على الأرض بحوافر صلبة ورقاء تقتلع الآكام .
- (٣) تفرى: تشقق، وتفرت العين: انجست بالماء، وكلا المعنيين مناسب، والتعداء: العدود والتغالى: شدة الارتفاع، يريد صعود المرتفعات، والقب: جمع أقب، والقبب دقة الخصر وضمود البطن، وهو من محاسن الخيل، والعجم: نوى كل شي، (المعنى) أن هذه الفرس يتشقق لحمها وينبجس بالعرق من شدة عدوها وصعودها الآكام فأصبحت لذلك ضامرة البطن دقيقة الخصر يابسة العضل، كأنها النوى في اليبوسة.
- (٤) الخلج: جمع خلوج ، وهي السريعة الجرى، والشد: العدو ، والملحات: المنصبات في الجرى من ألح السحاب: دام مطره، وشالت الأيدى: ارتفعت ، والجذم: جمع جذمة، وهو السوط . )
- (٥) قدما تنضو: أى تسبق وتسرع قدما أى تجرى أمام أمام بدون انحراف، وخلل: خصص و الداعى: المستغيث سـ أى تسرع الى نجدة المستغيث قدما اذا خصص بادى بدء و فصاح: يا لفلان! مم اضطر بعد الى التعميم لاشتداد الكرب عليه فعمم الدعوى و
- (٣) والنهد : جمع ناهد ، وهو الشجاع الذي يمضى على كل حال وهو أيضا الأسه ، والعريس ، مأوى الأسد ، والأجم : الأجمات ،

## (٩) الحارث بن حلِّزة اليَشْكُري (١)

من معاقمته التي مطلعها :

Tذ لَتَ بِينِمِ أَشَمَاءُ رُبَّ ثَاوِيمُلُ منهُ الشَّوَاءُ (٢)

وأتانا مِن الحـوادثِ والأذ باء خَطْبُ نعـنَى به ونُساء (٣) الله مِن الحـوادثِ والأذ باء خَطْبُ نعـنَى به ونُساء (٣) الراقِمَ يَعْلُو نَ علينا في قِيلهـم إِحْفَاءُ

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن حلزة اليشكرى أحد فحول الشعراء المقلين ، وصاحب المعلقة الهمزية المشهورة . كان فى بكر بن وائل بمنزلة عمرو بن كانوم فى تغلب شجاعة وحماسة وفصاحة وارتجالا ، وكشير من الرواة يقولون ق إنه ارتجل هذه القصيدة بحضرة الملك عمرو بن هند إثر ملاحاة وجدال بين أعيان بكر وتغلب عند الملك عمرو ، وكانت يتعصب لتغلب ، فهاج ذلك الحارث بن حلزة ، وارتجلها على طوطا وكثرة غريبها ، يفتخر بقومه وأيامهم في حروب البسوس مع تغلب ، وفي غيرها حومر الحارث طويلا .

<sup>(</sup>٣) آذنتنا : أعلمتنا، وببينها : بفراقها لنا، وثاو : مقيم . أى كثيرا ما تكره إقامة المقيم بين قوم الثقل كافته أو لشره، وليست أسماء من هؤلاء، ففرافها شاق علينا .

<sup>(</sup>٣٠) نعنى به: نقصد به نحن دون غيرنا . ونساء به: يصيبنا منه سوء ؟ والأراقم : أحياء من تغلب معادية لبنى بكر قبيلة الشاعر ، ويغلون علينا : ينجاو زون الحدّ فى التقوّل علينا ، والقيل : القول ، والإحفاء : شدّة الإلحاح والاستقصاء (المعنى) بلغنا من الأخبار خبر يقصد به إساءتنا ، وهو أن الأراقم من تغلب يغالون و ينشددون فى نسبة مالم نفعل الينا .

يخلطون البرىء منّا بذى الدُّذ وَعُمُوا أَنْ كُلَّ مَنْ ضَرَب العَدِ أَجْمُوا أَنْ كُلَّ مَنْ ضَرَب العَدِ أَجْمُوا أَنْ كُلَّ مَنْ ضَرَب العَدِ أَجْمُوا أَمْرَهُم عِشاءً فلما من مُنادٍ، ومن بُجيبٍ، ومن تَصْد أيها الناطق المسرقش عنّا لا تَخَلْنا على غِراتِك ؛ إنّا لا تَخَلْنا على غِراتِك ؛ إنّا فبقيانا على الشّاءة تنبيد فبقيانا اليوم بَيْضَتْ بعيون الذ

مب، ولا ينفع الخلق الخلاء (۱) .

رَ مَوَالِ لنا ، وأنّا الولاء (۲) أصبحت لهم ضَوْضاء: اصبحوا أصبحت لهم ضَوْضاء: عال خيل ، خلال ذاك رُغاء (۲) عند عَمْرو، وهل لذاك بقاء (٤) قَبْلُ ما قد وَشي بنا الأعداء (٥) منا حُصُون ، وعن قعساء (٦) منا حُصُون ، وعن قعساء (٦) ما س فيها تَعيَظُ وإباء (٧) .

<sup>(1)</sup> الخلى هنا : الخالى من الذنب، والحلاء : الخلو من الذنب كذلك ، أى لا تنفع البرى، عندهم براءته من الذنب فهم يأخذونه بذنب المجرم .

<sup>(</sup>٢) أى فهم يلزموننا ذنوب الناس ولو لم تكن ذنو بهم مما يؤاخذ عليه ؟ فعندهم أن كل من ضرب حاوا مثلا مذنب، وأنه من موالينا وأنصارنا ، ونحن دون غيرنا ولاته وأنصاره .

<sup>(</sup>٣) أى يتلمسون أى ذنب، ويتشاورون فى الليل فى أمر حربنا، والتعبئة له فلا يصبح الصباح حتى تكون لهم جلبة وضوضاء من مناد الخ . قيــل إن هذين البيتين أوجز ما قيل فى وصف التأهب للإرتحال وأصدقه وأوضحه تصويرا للحقيقة .

<sup>(</sup>٤) المرقش : المزين القول بالباطل، وهل لذلك الخ : أى لتزيينك الباطل دوام .

<sup>(</sup>o) لا تخلنا : أى لا تحسبنا ، والغرة : اسم مصدر من الإغراء ، وما زائدة والمفعول الثانى محذوف (المعنى) لا تحسبنا جازعين لإغرائك الملك بنا ؛ فن قبلك وشى بنا الأعدا. فلم يفلحوا .

<sup>(</sup>٦) الشناءة : البغض، وتنمينا : ترفعنا . والقعساء : الثابتة ، أى فبقينا على بغضك لنا فى عرة ثابتة وُحصون منيعة من أن يصيبنا .نكم مكروه .

<sup>(</sup>٧) قبل ما اليوم : أى قبل اليوم وما زائدة ، و بيضت بعيون الناس : بيضتما أى أعمتها ، والباء زائدة ، والتعيط : الترفع والإباء (المعنى) قبل اليوم أعمت عزتنا القعساء أبصار الناس ، فلا يتطلعون الى إذلالنا ، وكان فى عزتنا ترفع و إباء عن أن ننال بسوء .

وَكَأْنَ المَّنُونَ تَرْدِى بِنَا أَدْ عَن جَونًا يِنْجَابُ عنه العَاه (۱) مُكفهِرًا على الحوادث لا تَرْ تُوهُ للسدهم مُؤْيِدُ صَمَّاء (۱) أَيَّا خُطَّةٍ أَردُتُمْ فأدُو ها إلينا تمشى بها الأملاء (۱) أَيَّا خُطَّةٍ أردُتُمْ فأدُو ها إلينا تمشى بها الأملاء (۱) إن تَبَشْتُم ما بين مِنْحَة فالصا قب فيه الأمواتُ والأحياء (١) أو نَقَشْتُم، فالنقش يَجْشَمُه النا ش، وفيه الصلاحُ والإبراء (۱) أو نَقَشْتُم، فالنقش يَجْشَمُه النا عَمَض عينًا في جَفنها أقذاء (۱) أو سكتم عنا، فكاكن أغ مَضَ عينًا في جَفنها أقذاء (۱)

(۱) تردى : ترمى وترجم ، والباء في ( بنا ) للتجريد نظير قولهم : لأن لفيت فلانا لتلفين به الأسد، أى للفقين الأسد، أى هو كالأسد، والأرعن هنا : الجبسل الذى له حيود وأطراف تخرج عن معظمه ، والجلون : الأسود، وينجاب عنه : ينشق عنه ، والعاد: السحاب الأبيض (المعنى) كأن المنون اذا ومتنا إنما ترمى جبلا عاليا يشق السحاب، وذلك من منعننا وقوتنا .

- (٢) وصف هذا الجبل بأنه مكفهر، والمكفهر من الجبال : الصلب المنبع ، ولا ترتوه : لا تنقصه وتنال منه ، والمؤيد : الداهية ، وصماء : لاتسمع اعتذارات أى أن هذا الجبل منبع على حوادث الدهر لاتنال منه الدواهي الصم .
- (٣) الخطة : الأمر يقع بين القوم ، أو الإفدام على الأمر ، والأملاء : جمع ملا ، وهم الأشراف والرؤساء ، (المعنى) أى أمر أو طريقة تجرون عليها في معاملتنا فابعثوها الينا مع سادتكم وسفرا تكم
- (ع) ملحة والصاقب: موضعان أى إن كانت الخطة التي ترضونها أن تثيروا القتال الذي وقع يبننا في هدذين المكانين ففيه أموات وأحياء أى فكانت عاقبته قتلي وأسرى منكم لم تدركوا منا تأرهم وحذفت الفاء الواقعة في جواب الشرط (وهو فيه الأموات الخ ) للضرورة ، أو أن جواب الشرط محذوف تقديره فلنا الفخار بذلك ، أو أن جواب الشرط الآتي جواب له ولهذا .
- (٥) أو نقشتم أى دققتم فى الاستقصاء ، ويجشمه : يتكلفه على مشقة ، (المعنى) إن دققتم الحساب فيا وقع بيننا و بينكم قان ذلك مع ما فيه مرب المشقة والكلفة يفضى بنا الى صلاح أمورنا و إبرائنا من العار .

<sup>(</sup>٦) و إن سكتم عنا فانا نسكت، ونغضى أعيننا على القذى لأن ألحق فى جانبنا .

تُتُمـوهُ له عَلَينا العَـلاء ؟(١) أو مَنعُتُمْ مَا تُسَالُونَ فَمَنَ حُــدٍّ شُ غوارًا لِكل حَيْ عُواء (٢) هل علمتم أيام يُنتهب النا بَرين سَيْراً حتى نَهاها الحساء <sup>(٣)</sup> اذ رِكْبنا الجمال من سَعَف البحْ منا، وفينا بَنَّاتُ مُنَّ إماء (٤) ثم ملنا على تمسيم فأحرم ـل، ولا ينفَعُ الذليـــلَ النجاء (٥) لا يُقم العزيزُ بالبالد السه رَأْسُ طَـودِ وحَرَّةُ رَجَــاذِء (٦) ليس يُنجى مُوائلا من حذار وقال أيضًا من قصيدة يفتخر : وتبيَّنَتْ رِعَةَ الْجَبَانِ الأَهُوجِ (٧) وَائن سألتَ إذاالكَتيبة أحجمت وَقُعَ السَّحابِ على الطِّراف المشرَّج (٨) وحسبت وثمع سيوفنا برءوسهم

<sup>(</sup>١) وان منعتم ماتسألون فيه من الصاح والتراضي فمن الذي أخبركم أن له العلو علينا حتى تطمعوا فينا •

<sup>(</sup>٢) غوارا : أى مغاورة بعض على بعض ، والعوا ، : الصياح . (المعنى) إن كنتم لا تنتهون عنا فقد علمتم فعالنا وحفظنا لأنفسنا ، بل بغلبنا على غيرنا من قبائل تميم فى تلك الأيام التى تعرفونها ، أيام كان الناس ينهب بعضهم بعضا ، و يغير بعضهم على بعض ، وفى كل حى منهم صياح .

<sup>(</sup>٣) يريد بالسعف النخل، والحساء: جمع حسى، وهو الرمل يكون الماء تحته قريبا، أى هــل علمتم إذ ركبنا الجال من نخل البحرين حتى انتهينا الى الحساء.

<sup>(</sup>٤) فأحرمنا : أي دخلنا في الأشهر إلحرم فامتنعنا عن قتالهم وفينا بناتهم سبايا •

<sup>(</sup>٥ و ٦) النجاء: الإسراع والفرار، والموائل: الذي يطلب موثلا أي ملجاً، والطود: الجبل. والحرة: الأرض ذات الحجارة السودا. والرجلاه: الغليظة و (المعنى) أن الشدة كانت عامة فلم يقم العزيز في البلد السهل لما فيه الناس من الحنوف. ولم ينفع الذليل فراره ولو النجاً الى رأس جبل أو تحصن في حرّة غليظة.

<sup>(</sup>V) الرعة : الخوف والأهوج: الأحتى الطائش الطويل ·

<sup>(</sup>٨) السحاب هنا: المطر · والطراف : البيت أو القبة من أدم أى جلد · والمشرج : المخيط بعض قطعه فى بعض · وشبه وقع السيوف على الرءرس بوقع المطر على القبة من الجلد لبيان كثرة وقعها وتميز صوت وقعها ؟ لأنه حينئذ يكون كالطبل ·

وإذا اللَّفَاحُ ترَوَّحَتْ بَعَشِيَّةٍ رَثْكَ النعامِ إِلَى كَنْيِفِ العَـرْجَّ (١). اللَّفَاحُ ترُوَّحَتْ بَعَشِيَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ لَبَنُ فَعَطْفُ المَدَّجِ (٢) الفيتَنَا للضيف خـير عِمارة إِنْ لَمْ يَكُنْ لَبَنُ فَعَطْفُ المَدَّجِ (٢)

#### (۱۰) دريد بن الصمة (۱۰)

قال في رثاء أخيه :

أرَثُّ جديدُ الحَبْسِلِ مِن أُمَّ مَعْبَدٍ عِلْقَهِسَةٍ ، أَمَ أَخْلَفْتُ كُلُّ مُوعِدِ (1)

<sup>(</sup>١) اللقاح: جمع لقحة وهى الناقة ذات اللبن ، وتروحت: رجعت الى مباركها آخر النهار والربك : مقاربة الخطو ، والسكنيف حظيرة من شجر الإبل ، والعرفج : شجر سريع الالتهاب،أى واذا واحت النوق ذوات اللبن الى كنفها المتخذ من شجر العرفج مسرعة إسراع النعام ألفيتنا الخ ،

 <sup>(</sup>۲) ألفيتنا : وجدتنا ، والعارة : هنا العشيرة والأهل . والمدبح : قدح الميسر الذي يقا س به أي ان لم يكن لبن عطفنا على القداح فضر بناها ونحرنا النوق التي ربحنا الضيف .

<sup>(</sup>٣) هو دريد بن الصمة أحد فرسان العرب وسيد بنى بعشم من قبائل هوازن و يقال إنه أشمع فرسان العرب وأكثرهم غزوا - وأدرك الإسلام ولم يسلم . وحرج مع قومه فى غزوة حنين ، ولا فضل فيه للحرب ، وانما أخرجوه تمينا برأيه ، فقتل فى ذلك اليوم . وكان له إخوة ثلاثة ، قتلوا فى غارات مختلفة ، منهم عبد الله قتسله بنو غطفان ؟ لأن دريداكان أغار عليهم واستاق إبلهم ، فنزل عبد الله فى الطر يق ليقتسم المنيمة فنهاه دريد خوف لحاق غطفان بهم ، فأصر ، فلحقت بهم عند منعرج اللوى فتمنك بنو عبس منهم عبد الله ، وأراد دريد أن ينقذه قلم يغن ، وسقط هو أيضا ، فآوت ، وظنته غطفان في قبيلا ، فنجا ، وهزمت جشم قبيلته ، و بق حزينا على أخيه يرثيه دهرا ، فلامته امرأته أم معبد ، وصغرت فينان أخيه ، فطاقها ، وقال فيها وفى قصة مقتل أخيه يرثيه دهرا ، فلامته امرأته أم معبد ، وصغرت مثان أخيه ، فطاقها ، وقال فيها وفى قصة مقتل أخيه عذه القصيدة .

<sup>(</sup>عُ) رَثُ الحَبَلَ : بَلَى ؛ والمراد عهده من أم معبد ؛ و بِعاقبــة أى بَآخَرَة : أَى أَخْيَرًا ، والاستفهام من بأب تجاهل العارف ؛ أذ هو عارف بأنه رث ،

وبانت، ولم أحمد إليك نوالها كأن حُمول الحيّ إذ مَتَعَ الضّحَى الله عُمول الحيّ إذ مَتَعَ الضّحَى أو الأَثْابُ العَمْ المُحَدرَم سُوقُهُ فَقلتُ لعارض وأصحاب عارض علانية : ظُنُوا بألني مُدَجّ علانية : ظُنُوا بألني مُدَجّ هذه وقلتُ لهم : إن الأحاليف هذه ولما رأيتُ الحيـل قُبلًا كأنها أمرتُ مُ أمري بمنعرج اللّوى أمري بمنعرج اللّوى

ولم تَرْجُ مِنَا رِدَةَ اليهومِ أو غَد (۱)

بِناصِهِ الشَّحناء، عَصْبةُ مِذْوَد (۲)

بِكَابةً لم يُحْبَوطُ ، ولم يَتَعَضَّد (۳)

ورهط بنى السوداء، والقوم شُهَدى (٤)

سراتُهُ مُ في الفارسي المُسَرِّد (۵)
مُطَنّبةُ بين السَّارِ وَمُهْمَد (۲)

جَرَادُ يُبَارى وِجْهَةَ الريح مُغْتَدى (۷)

فلم يستبينوا الرَّشْدَ إلَّا ضَحى الغد (۸)

<sup>(</sup>٧) الحمول : جمع حمل بالكسر : ما يحمل على الإبل مشلا، ومتع الضحى : بلغ آخر غايته ، وهو الضحى الأكبر ، والعصبة بفتح فسكون الشجرة تعلق في شيء عال فتكون كالخيمة عليه كشجر اللبلاب ونحوه ، ومذود : اسم جبلى ( المعنى ) كأن حمول الحي عند ترحلهم عصبة علقت في عرائين الجبل .

<sup>(</sup>٣) الأثأب: شجر - والعم: العظيم • والمحرم: المنوع قطع سوفه • وكابة: موضع • ولم يخبط أى لم تعصب فروعه وتخبط بالعصى فيكسر ولم يتعضد أى يقطع •

<sup>(</sup>٤) عارض : أخ له حضر غزاتهم هذه ، ورهط بني السودا. أصحاب أخيه عبد الله .

<sup>(</sup>٥) علانيــة : جهرة ، ظنوا أى أيقنوا أن سيلحقكم ألفا مدجج بالسلاح ، والفارسي : الدرع . والمسرد : المتنابع الحلق ، أى أنه ضيق النسج .

<sup>(</sup>٦) الأحاليف : جمع أحلاف وهم المتحالفون على نصرة بعضهم لبعض ، ومطنبة : ضاربة الأطناب بهن هذين المكانين •

 <sup>(</sup>٧) قبلا: أى عيانا ومقابلة ، يبارى: يسابق ، ومغتد: أى فى الغداة .

 <sup>(</sup>A) بمنعرج اللوى: المكان الذى نزله أخوه •

غُوايَّتُهُم أَن بِهِ مَعْ عَيْرُ مُهُمَّدِي اللهُ عَوَايَّتُهُم أَن بِهُ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ الل

فلماعَصَوْنی کنتُ منهم، وقداری وهل أنا إلا من غَنِيَّة ؟ إن غَوتُ دعانی أنهی ، والحیل بینی و بینه أخ أرض عثنی أمّه من لبانها أخ أرضعتنی أمّه من لبانها وكُنْتُ كذاتِ البَوِّ ربعَتْ فأقبلت فطاعنت عنه الحیل حتی تنهنهَ تُنُوشُهُ فطاعنت عنه الحیل حتی تنهنهَ تُنُوشُهُ تنادَوْا، فقالوا: أردَتِ الحیل عتی تنهنهَ ناسه تنادَوْا، فقالوا: أردَتِ الحیل فارسا! فإن یك عبد له نق مكانه فان یك عبد له نقه مكانه

<sup>(</sup>١) كنت منهم أى كنت على رأيهم مع أنى أراهم غاوين ضالين وأنى غير مهند بانباعهم .

<sup>(</sup>٢) غزية : حي من جشم ، وهم رهط در يد الأدنون .

 <sup>(</sup>٣) القدرد: الجبان يقعد عن نصرة قرمه ، أى أنى عطفت عليه لإنقاذه .

<sup>(</sup>٤) لم يجدّد : لم يقطع رضاعها له حتى أتم مدّة الرضاع .

<sup>(</sup>a) تنوشه : تتناوله بالطعن · والصياسى : جمع صيصاة : شوكة يسترى بها الحائك نسجه ·

<sup>(</sup>٦) البو : ولد النافة والبقرة ، يحشى جلده تبنا ، فتجد رائحته فيه ، فترأمه وتدر اللن له .

<sup>(</sup>V) تنهنمت : كفت أسود بالضم ، وفيه عيب الإقواء . وهو اختلاف حركة الروى أى الحرف " الأخير في الاعراب . وقيل انه على تقديريا ، نسب مخففة للوزن ، وأنه أسودى واليا ، للبالغة .

ا (٨) قتال آمري: أي فاتلت عنه فتال آمري فأدى أخاه بنفسه .

رُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ أردت : أهلكت ؛ والردى : الهالك .

<sup>(</sup>١٠) وقافاً: هياباً يقف عن الفتال جبناً ، ولا طائش اليد . أي مخطئ اليد في الضرب والرمي .

بِرَطْبِ العِضاهِ والضَّرِيعِ الْمُعضَّدِ (١١ ولا بَرَمًا إمَّا الرياحُ تشاوحَتْ وطُولُ السُّرى دُرِّيَّ عَضْبِ مُهَنَّدِ (٢) وتُخْرِج منـــه صِرَّةُ القُـــرِّ جُرأَةً . صـبورٌ على الضرّاءِ طَلَّاعُ أَنْجُــد (١٣ كَمْيْشُ الإزارِ خارجُ نِصفُ ساقِه مِن اليوم أعقاب الأَحاديث في غد (٤) قليلٌ تشحِّيهِ المصيباتِ ذاكِرٌ الرُونيت كالمَاثَّمَ الْمَسَدد (٥) اذا هَبَط الأرضَ الفضاء تَزَيّنتُ تداركها منى بيسيد عَمَرَّد (٦) وكم غارةٍ بالليلِ واليوم قبلَه طويلُ القَرَا نَهُ لَدُ أَسيلُ الْمُقَلَّد (٧) سلمُ الشظيءَ بْلُ الشُّوى شَيْحُ النَّسا مُنيفُ كحــذع النَّخلة المَتجــرّد (^) يْفُوت طويلَ القوم عَقْدُ عذاره

- (١) البرم: من لا يدخل مع القوم في الميسر ضنا بالجزور، وكانوا يطعمون لحومها الفقراء، و إما الرياح: إن شرطية وما زائدة، وتناوحت: هبت من كل ناحية، وذلك زمن البرد والشتاء، والعضاه: الشهجر الشائك • والضريع: نبات لا تقربه الدواب لخبثه، والمعضد: المقطع،
- (٣) كميش الإزار: إما أن يكون كناية عن خفته وسرعته ، و إما أنه لا يطيل إزاره كالمترفين المشهين بالنساء بل إن نشاطه يستدعى أن يقصر ثو به بحيث يظهر نصف ساقه . وطلاع أنجد : كماية عن افتحام الصعاب، والأنجد : جمع نجد .
  - (٤) أى يحسب حساب العواقب ، فلا يقول اليوم ما يحاسب عليه غدا .
- (٥) المأتم فى الأصل مجتمع الرجال والنساء فى الغم أو الفرح ، ثم خص به اجتماع النساء للوت ، والتنديد : رفع الصوت ، والمعنى إذا نزل أرضا اجتمع الناس حوله وارتفعت أصواتهم فى قضاء الحوائج ونحو ذلك .
  - (٦) أى تداركها عنى بقرس يشبه ذئبًا شرسا
- (٧) الشظى : العظم الملازق بالساعد أو الساق ، والعبل : الضخم ، والشوى : الأطراف ، والنسا عصب يجرى فى الفخذ والساق ، والشنج : المتقبض ، وهو مدح فى الفرس ، والقرا : الظهر ، والأسيل : الأملس المستوى ، والمقلد : العنق ،
- (A) وصف هذا الفرس بارتفاع رأسه ، فقال يفوت الخ · والعذار من اللجام : ما سال على خدّ الفرس وعقده على رأسه خلف أذنه · يعنى أن أعلى رأسه أطول من قامة رجل طو يل ، ومنيف : عال ، والمتجرّد من النخيل : الذى زالت أصول كريه فصار أملس · ثم رجع الى رثاه أخيه فقال : وكنت الخ ·

وكنتُ كأنّى واثق بمُصَـدِ يُمَشِّى بأَكافِ الجُبَيْلِ فَمَهْمَـد (۱) لَه كُلُّ مَنْ يَلْقَ من الناسِ وَاحدًا و إِن يَلْقَ مَثْنَى القَوْم يفرَحْ و يَرْدَد (۲) وهُوَّنَ وَجُدِى أَنِّى لَمْ أَفُلُ له: كَذَبت، ولم أَبْخَل بما مَلَكَتْ يَدى (۱)

#### (١١) قال عَلْقَمة بن عَبَدَة التميمي: (١١)

طَحًا بِكَ قَلْبٌ فَى الحَسَانِ طَرُوبُ بُعِيدَ الشَّبَابِ عَصْرَ حَانَ مشيبُ (١٠) فَكُلُّهُ فَى لَيْدِ إِنَّ مِشْيبُ (١٠) فَكُلُّهُ فَى لَيْدِ إِنَّ فَيْ وَقَد شَطَّ وَلَيْهُ اللَّهُ وَعَادَتْ عَوادٍ بِينَنَا وخُطوب (١٦) فِكُلَّهُ فَى لَيْدِ إِنِينَا وخُطوب (١٦)

- (۱) المصدّر : الأسد . والجبيل وثهمد : موضعان ــــأى وكنت عند ثقى بأخى كأنى واثق بأسد يتمثنى بأكاف الجبيل فتهمد .
  - (۲) أى له مقاتلة كل منفرد يلقاه من الناس فاذا لني النسين لم يجبن عنهما ، بل يفرح و يزداد فرحه و يحمل عليهما .
- (٣) أى طبب نفسى أنى لم أجفه ، ولم أبخل عليه بما ملكت يدى فلم ألم نفسى بعسد قتله بأنى لم أقم يحقه لا وجعل لم أقل له كذبت كناية عن الجفاء .
- (ع) هو علقمة الفحل بن عبدة بن ناشرة التميمى، شاعر جاهلي مجيد من أقران امرى القيس . مات قبل الإسلام بزمن طويل . و إنما قبل له «الفحل» من أجل أن يتميز في الأخبار من شاعر آخر في قبيلته أيضا يسمى علقمة الخصى بن سهل ، و يكني أبا الوضاح أدرك الإسلام، وأسلم ، وقبل سمى «الفحل» لأنه خلف امرا القيس على زوجته بعد أن طلقها ؛ لأنها فضلت علقمة عليه حين حكاها في شعرهما .
- (٥) طعا يه فلبه : ذهب يه كل مذهب، والطروب : من الطرب، وهو خفــة السرور والشوق الى الشيء، وبعيــد : تصغير بعد وحان المشيب : قرب، أو آن أوانه ث أيه أضلك قلبك الطروب في حب الحسان بعد ما ذهب الشباب وقرب المشيب والخطاب لنفسه ، ثم التشكيمة تتكلم عن نفسه ، نقال : يكلفني الخ .
- (٦) وشط وليها : بعد عنك قربها ودنؤها ومواصلتها -- وعادت : شغلت وصرفت ، مقلوب عداه هن الأمر : صرفه ، والعوادى : جمع عادية ، وهى الأمر الشاغل عن الشيء ، والخطوب : جمع خطب ، وهو الأمر العظيم من حوادث الدهر ، (المعنى) أن قلبي هذا يكلفني حب ليلي مع أنها يعدت عنه ، وعن عليه قربها ، وحالت بينه و بينها حوائل وشواغل وحوادث صوارف عنها .

مُنعَّمَا أَن ما يُستطاعُ كلامُها إذا غاب عنها البَعْلُ لم تُفشِ سِرَهُ فلا تعدلى بيني وبين مُغَمَّر سَدِقاكِ يمانِ ذو حَبِي وعارض سَقاكِ يمانِ ذو حَبِي وعارض وما أنت ؟ أم ما ذركُها ربعيةً فإن تسألوني بالنساءِ فإنني إذا شابَ رأسُ المرء أوْ قلَّ مالُه يُرِدْنَ ثراء المالِ حيثُ عَلْمَنَهُ يَرُدُنَ ثراء المالِ حيثُ عَلْمَنَهُ يَرُدُنُ ثراء المالِ حيثُ عَلْمَنَهُ يَرُدُنَ ثراء المالِ حيثُ عَلْمَنَهُ يَرُدُنُ ثراء المالِ حيثُ عَلْمَنَهُ يَرُدُنُ ثراء المالِ حيثُ عَلْمَنَهُ يَرَاء المالِ حيثُ عَلْمَنَهُ يَرْدُنُ ثراء المالِ حيثُ عَلْمَنَهُ يَسْمَلُونَ عَلَيْمَةً يَالِمُ المَنْ المُنْ عَلْمَنَهُ يَا لَيْمَالِهُ عَلَيْمَةً يَسْمَالُونَ عَلَيْمَةً يَسْمَالُونَ عَلَيْمَةً يَسْمَالُونَ عَلَيْمَةً يَسْمَ عَلْمَنَهُ يَالِمُ عَلَيْمَةً يَسْمَا يَسْمَا يَسْمُ المُونَ قَلْمُ اللّهُ عَلْمَةً يَالِمُنَا يَسْمُ يَالْمُ يَسْمُ يَسْمُ يَسْمُ يَسْمُ يَسْمُ يَسْمُ يَسْمُ يَسْمُ يَالِمُ يَسْمُ يُسْمُ يَسْمُ يُسْمُ يَسْمُ يَ

على بابها مِن أن ثُرَارَ رَقيب (١) وتُرضى إِيابَ البَعل حِينَ يؤُوب (٢) سَقَتك رَوايا المُزْنِ حِين تصوب (٣) تروحُ به جُنْحَ العَشِيِّ جَنُدوب (٤) يُخَطَ لها من ثَرْمَدَاءَ قليب (٤) يُخَط لها من ثَرْمَدَاءَ قليب (٤) بصدير بأدواء النساء طبيب (٢) قليس له من وُدِهنَ نَصيب وَدَهنَ نَصيب وَمَرْخُ الشباب عندهن عَجيبُ (٧)

- (١) منعمة : من النعيم فهني محجبة يعني بحراستها أهلها ٥
- (٢) لم تفش سره : كناية عن أنها لم تخنه ، ولذلك هى ترضى إيابه فلا يعجبها غيره ، وِاذا قرى وترضى ( الله م كان المعنى وتجعل إيابه رضيا حيدا بألا يشك فى صونها ،
- (٣) فلا تعدلى : أى فلا تسوّى ، والمغمر من الرجال : المحمق الذى يستجهله الناس ، سقنك الخ ، يدعو لها بأن تسقيها المزن الروية أى التي تروى حين تمطر يريد أنه رجل عاقل نبيل ينبغي لها أن تحرص عليه . ثم عاد الى الدعاء لها فقال : سقاك الخ .
- (ع) أى ســقاك سحاب يمــان أى يأتى من ناحية جنوبى تجد أصــله يمنى خففوا يا النسب ، وزادوا الألف عوضا عنها ، فعومل المنسوب معاملة المنقوص ، الحبي : السحاب المتراكم بعضه على بعض ، فيكون ســـيره بطينا ، كأنه يحبو ، و يكون لذلك مطره غزيرا ، والعارض : السحاب المعترض فى الأفق ، والجنوب : الريح الجنوبية ( المعنى ) سقاك سحاب يمان مركوم وسقاك سحاب عارض تسوقه فى الايل ريح جنوبية ثم عدل عن هذا ، وقال : وما أنت الح •
- (٥) وما أنت: ما استفهاميــة للتعجب وأم للإضراب بمعنى بل، أى ما شأنك؟ بل ما الداعى لذكرك ليلى، وهى ربعية من ربيعة وأنت تميمى، وقد رحلت الى بلادها حيث خط لهــا فى ثرمدا، قليب، والقليب البئر وثرمدا، موضع، ثم أخذ يصف أخلاق النسا، وطباعهن، فقال: فإن تسألونى الخ،
  - (٦) الأدواه : جمع داء ؟ أي بطباعهن المعيبة التي بمنزلة الأمراض فيهن ٥
  - (٧) الثراء: الكثرة، أي يحببن من يعلمن عنده ما لا . وشرخ الشباب أقله، وعجيب: معجب .

فدعُها! وسلَّ الهُمَّ عنكَ بَجَسْرةً كَهَمَّكَ فيهَا بالرداف خَبيِبُ (١) الله الحارث الوَهَّابِ أعملتُ ناقتي بكلْكليها والقُصْرَ يَبْنِ وجِيب (٢)

(١٢) قال سَلامةُ بنُ جَندُل السعدي التمبيمي: (٣)

أُودَى الشبابُ حميَّدا ذو التعاجِيب أُودى ، وذلك شأوٌ غيرُ مطلوب (٤)

وَلِّي حَثِينًا ، وهذا الشيبُ يتبعهُ لو كانَّ يُدرَكه رَكُضَ اليَّمَاقِيبِ (٥)

أُودى الشبابُ الذي مجدُّ عواقبُه فيه نَاذُّ ، ولا لَذَّاتِ للشيب (١)

<sup>(</sup>۱) الجسرة : الناقة القوية الماضية ، وكهمك أى مثل همتك فى المضاء والقوة ، والرداف : جمع رديف ، والرديف والديف والردف : كل شىء يكون خلف الراكب ، ولو حقائب ، والخبيب : السير السريع ، (المعنى) أى فدع ليلى هذه ، وسل الهم عنها برحلة على ناقة قوية سريعة مثل همتك فى المضاء والنفاذ ، وفى سيرها سرعة ولو حملت خلف الراكب لهما عدّة أثقال ،

<sup>(</sup>٣) والحارث الوهاب: يريد به الحارث بن جبلة بن أبي شمر الغماني، وكان أمر أخاه شاسا، فرحل اليه يطلب خلاصه وفكه، وأعمل النافة: وجهها وأجهدها، والكلكل: الصدروما بين الترقوتين، وهو المناسب هنا، والقصريان: ضلعان تليان الترقوتين، والوجيب: خفقان القلب، أى أنه لشدة إجهادها في السير اشتد نبض قلبها، وبان ذلك في كلكلها وقصريها لقرب القلب منهما.

<sup>(</sup>٣) شاعر جاهلی مجید من فرسان تمیم، وشعره منین سلس صحیح الروایة، وکان معاصراً لعموو بن هند والنعان بن المنذر .

<sup>(</sup>٤) أودى : هلك وزال، والتعاجيب : العجائب، والشأو : الغاية . (المعسني) مضى الشسباب ذو العجائب محوذًا بما كان فيه من اللذات العجيبة، مضى وأصبح الآن غاية لا تدرك .

<sup>(</sup>٥) حثيثا: سريعا ، واليعاقيب: جمع يعقوب، وله معان: منها أنه ذكر القطا والحجل ، وملكة النحل، والعقاب، والخبل المشبهة بيعاقيب الحجل فى الركض لسرعتها، وكلمها مناسبة هنا، ولو هنا: للتمنى. (٦) الحجد: الكرم وشرف الفعال. (المعنى) زال الشباب الذى انتهى بفعال كلها شرف وكرم.

يومان يوم مقامات وأندية هَتَّتُ مَعَـ ثُرينا هَنَّ فَهُمْها بالمَشْرَفِي ومصـقول أسـنتُها يَجُـ لُو أسِـنتَهَا فِتيانَ عادية سوّى النَّقَافُ قَناها ؛ فهى مُحكَمَةً وُرْقًا أسِـنتُهَا مُحَـرًا مُثَقَفَـةً كأنّها بأكفِّ الفوم إذْ لحقوا

ويومُ سير الى الأعداء تأويب (١) عنا طعان فضرب عير تذبيب (٢) عنا طعان فضرب عير تذبيب (٣) صم العوامل صدفات الأنابيب (٣) لا مُقْرِفين ولا سود جعابيب (٤) قليلة الزّيغ من سنّ وتركيب (٥) أطرافهن مقيد للا يعاسيب (٢) مواتح البئر أو أشطان مطان مطلوب (٧)

<sup>(</sup>١) يومان : أى لنا يومان ، والتأويب : السير السريع ، اى ان لنا يومين : يوما نجلس فى المقامات والأندية للسمر أو للتشاور، و يوما نسير الى الأعدا. سيرا سريعا .

<sup>(</sup>٣) بالمشرق : بالسيف المنسوب الى مشارف الشام ، وهى القرى العربية التى على حدود الشام تجلب منها السيوث المشرقية ، ومصقول أسنتها : أى و برماح مصقول أسنتها ، وعامل الرمح : صدوه أى الجزء الذى يلى منه السنان ، والصدق : الصلب المستوى من الرماح . والأذا بيب : كعوب الرماح .

<sup>(</sup>٤) العادية : أوّل جماعة تحمل من الرجالة أوالفرسان، والمقرف : الذي تكون أمه عربيــة وأبوه أعجميا بعكس الهجين، والجعابيب : جمع جعبوب وهو الضعيف النذل لا خيرفيه، أو القصير الدميم .

<sup>(</sup>٥) النقاف: الآلة التي يستوى بها الثقاف الرماح أى يستويها ، وهي خشبة في وسطها ثقب ، الزيغ: البيل لل والعوج ، ولا يريد أن بها زيغا قليلا بل لا زيغ فيها . والسن : تركيب السنان أى أن أستتها وكبت فيها معتدلة غير معوجة .

<sup>(</sup>٦) والمقيل: القيلولة فى الظهر، واليعاسيب: جمع يعسوب، وهو عظيم النحل. (المعنى) سوى الثقاف القنازرةا أسنتها حرا مثقفة فكانت أطرافهن مكانا لتعليق رموس السادات من الأعداء.

المواتح: الحبال الطويلة التي يمتح بها البئر أي ينزح ماؤها ، والأشطان: الحبال الطويلة . مطاوب: اسم بئر بين المدينة والشام بعيدة القعر .

يشق بارماحنا غر التكاذيب (۱) كُلُ يشهاب على الأعداء مشبوب (۲) وكلِّ ذي حَسَب في الناس منسوب (۳) عِنْ الذليل، وما وي كلّ قُرضوب (٤) صَبْرُ عليها ، وقبص غيرُ محسوب (٥) بكل واد حطيب الحوف محدوب (١) هابي المراغ قليل الوَدْق مَوْظوب (٧)

<sup>(1)</sup> غير التكاذيب: أى غير ذوى التكاذيب، جمع تكذيب وهو أنث يحمل الفارس على الأعدا.، ثم لا يصدق الحملة؛ فيرتد عَنهم جبنا . (المعنى) كلا الفريقين من الأعدا. ، الأشراف منهم والوضعا.، أصيبوا برماحنا إلا من فرّمنهم جبنا .

<sup>(</sup>٢) بنو سعد بطن من تميم قوم الشاعر · (المعنى) إنى وجديت قومى يفضلهم على الناس أن كل شجاع فنهم بمنزلة الشهاب المتقد على الأعداء .

<sup>(</sup>٣) نسبة بني سعد إلى تميم والى كل ذي حسب معروف النسب ٠

<sup>(</sup>٤) الكحل: السنة الشديدة الجدب، والقرضوب: الفقير الذي لا يصيب شيئا إلا أكله • 🔑

<sup>(</sup>٣) الريح الشآمية : باردة واذا هبت فى الشتاء ، وهو زمن الجدب عندهم، كانت أبرد . (المعنى) نصير على الجدب وتحل الوديان المجدوبة التي ليس بها إلا الحطب .

<sup>(</sup>٧) شيب: يعني أن مبارك إبلهم في الوادى المجدوب الذي نزلوه شيب أي بيض من الغبار والجدب لا خضرة فيها ، أو من الصقيع لأنهم يتزلونه زمن الشناء ، والمدروس: العافى المحو المعالم ، والمدافع: جمع مدفع ، وهو مجرى المياه ، وهابى المراغ أي أن المكان الذي تقرغ فيه إبلهم هاب لقلة المطر الذي يثبته ، والموظوب: الذي قد وظب حتى أكل ما فيه ، (المعنى) هذا الوادى الذي فضطر الى الإقامة فيه زمن الشناء — مباركه بيض لا خضرة فيها أو أن الصقيع كماه بالبياض ، ومجارى مياهه مدروسسة لمعدم المباه التي تجرى فيها ، ومراغ إبله هاب بالزاب والغبار ، وقد أكل كل ما فيه من العشب ، فلم بيق فيه شي ، يرعى ، يصف قومه بالحلد والصر على الشدائد ،

وشَــدُّ مَرْجِ على جرداء سرحوب و إن تعــادَى بِبَكْءٍ كُلُّ مُحْلُوب يَأْخَذُنَ بِين سواد الْخَطِّ فَاللَّوب

كَمَا اذا مَا أَتَانَا صَارِخُ فَزِعُ كَانَ الصَّرَاخُ لَهُ قَدْرَعَ الظَّنَا بِيب وَشَدٌّ كُورِ على وَجناء ناجية َ يقــالُّ : تَحبِيُسها أدنى لمَـرْتَعهــا حتى تُرْكَا، وما تُثْنَى ظعائنُك

## (١٣) وَقَالَ عَبْدُ يَغُوثُ الْحَارِثِي .

فما لكمًا في اللوم خَيرُ ولا لِيــا <sup>(٢)</sup> ألَّا لا تَلومانى كفي اللــومَ ما بَيَا قلیــــلُ وما لومی أخی من شمالیا أَلَّمْ تعلَما أن الملامةَ نفُعُها

(١) ظنا بيب: جمع ظنبوب، وهو حرف عظم الساق من آمام . أى اذا استصرخ بنا واستنجد مستغيث أسرعنا في نجدته • وهو مثل يضرب للتهيؤ للا من بسرعة • وأصله من قرع ظنا بيب الإبل لتبرك سريعا فتركب . وفسر هذا التهيؤ بالبيت الآتي .

- (٢) الكور: الرحل الذي يوضع على ظهر الناقة ليركب عليها ، والوجناء: الناقة الصلبة الجسم، والناجية : السريعة السير، والجرداء : الفرس القصيرة الشعر وذلك من محاسنها : والسرحوب : الطويلة .
- (٣) يقال محبسها الخ يعنى يقال في وصفها : إن محبس هذه الإبل وهذه الخيل على الجدب ومقابلة العدو على الثغر ومواضع المخافة – أدنى وأقرب وأولى من أن ترتع وتخصب فتضبع الثغر • وتعادى : تبارى في العدو، والبك، : قلة اللبن في المحلوب، أي ولو جرت النوق التي تحلب بلبن قليل لقلة رعيها.

تُنَّى : ترجع و يرد بعضها على بعض أى تمنع عن سيرها وتحال دونه • والظعينة : المرأة المسافرة في هودجها ، وسواد الخط : يريد بلاد الخط من ساحل البحرين ، واللوب : الحجارة السود، وتكون في الجبال الغربية من بلاد العرب . ( المعني ) ما زلنا ندافع العدر حتى ترك لنا البلاد فأصبحت ظعا ثننا يسرن ما بين سواحل البحرين الى حدود الحجاز، لا يثنيهن العدَّو عن طريق

- (٥) هو عبد يغوث بن وقاص الحارثي اليمني أسر يوم الكلاب وهو يوم بين تميم واليمن ، وقد أسرنه تيم الرباب وهو شاعر فارس مقدّم في قومه ينتمي الى بيت معرق في الشعر •
  - (٦) أي كيني اللوم ما أنا فيه : فلا تحتاجون الى لومي مع ما ترون ·ن أسرى وجهدى
    - (٧) يقول: ليس لومي أخي من شمائلي أي أخلاقي

ندامای من تجران أن لا تلافیا
وقیسًا باعلی حضر موت الیمانیا (۱)
صریحهٔ م والآخرین الموالیا (۲)
تری خلفها الحه و الجیاد توالیا (۳)
وکان الرماح یختطفن المحامیا (۶)
أمعشر تیسیم اطلقوا عن لسانیا (۵)
فال اخاکم لم یکن من بوائیا (۱)
و ان تطلقونی تحربونی بما لیا (۷)
نشید الرعاء المعزبین المتالیا (۷)
کان لم تری قبلی اسیا بمانیا (۸)

فيا را كُا إِمَّا عَرَضْتَ فبلغن الباكرِب والأَيْهِمَـيْن كِلْيهِـما جزى الله فوهى بالكُلاب مَلامة ولو شئتُ نَجْنى من الخبل نَهْدة ولحكَنى أحمِى ذِمارَ أبيحُ ولحكَنى أحمِى ذِمارَ أبيحُ أقولُ وقد شَدُوا لسانى بِينسعة : أقولُ وقد شَدُوا لسانى بِينسعة : أمعشر تيم قـد ملكتم فأسجِحوا أمعشر تيم قـد ملكتم فأسجِحوا فان تقتلونى تقتلونى تقتلوا في سَيّدًا أحقًا عبادَ الله أن لستُ سامعًا وتضحكُ منى شيخة عبشمية وتضحكُ منى شيخة عبشمية

<sup>(1)</sup> أبوكرب والأمهمان : من اليمن ، وقيس بن معد يكرب الكنَّدى كذلك • 🕥

 <sup>(</sup>٢) صريحهم : خالصهم ومحضهم . والموالى هنا : الحلفا.

<sup>(</sup>٣) النهدة: الفرس المرتفعة الخلق، والحو: الخيل التي تضرب الى خضرة، وقوله ثواليا أى تتلوها وتتبعها لأن فرسه يُحفيفة قد تقدّمت الخيل.

<sup>(</sup>٤) الذمار : ما يجب على الرجل حفظه من منعه جاراً وطلبه ثأرا ـــ يختطفن : يذهبن به .

<sup>(</sup>٥) هذا مثل، فاللسان لا يشد بنسمة، وانما أراد آفعلوا بى خيرا لينطلق لسانى بشكركم وانكم مالم تفعلوا فلسانى مشدود لا أستطيع مدحكم .

<sup>(</sup>٦) اسجحوا : مهلوا وبسروا أمرى ، والبواء : النظير ، أى أن صاحبكم ليس نظيرى فلا أقتل به ، يقال : يا فلان بؤ بفلان أى اذهب به ، يقال ذلك للقنول بمن قتل .

<sup>(</sup>٧) أى و إن تطلقونى أدفع دية عظيمة لصاحبكم بحيث يهلك منها مالى .

<sup>(</sup>٨) المعزب: المتنحى بيابله، والمتالى التي قد شج بعضها و بتي بعض، والواحدة مثلية .

<sup>(</sup>٩) عبشمية نسبة الى عبد شمس، والأسير : المشدود .

أَنَا اللَّيْثُ مَعْدَدُوًّا عَلَى وَعَادِياً مَطِي وَأَمْضِي حَيْثُ لاحَى ماضيا (۱) مَطِي وأَمْضِي حَيْثُ لاحَى ماضيا (۱) وأصدع بين القَيْنَتِين رِدائيا ليقا بتَصريف القناة بَنانيا (۲) ليبقا بتَصريف القناة بَنانيا (۲) بكفي وقد أَخُوا الى العواليا (۳) ليخيد لي : كُرِّي نفيسي عن رجاليا ليخيد لي : كُرِّي نفيسي عن رجاليا ليَّ يُسار صِدْقِ أعظِمُوا ضَوْءَ نارِيا

(١٤) وقال ذو الإصبع العَدُواني :

لِيَ ٱبْنُ عَمِّ عَلَى مَا كَانَ مِن خُلُقٍ مِحْتَلَفَانِ : فَأَقَلْيَــه ، ويَقْلَيْنَي (٦)

<sup>(1)</sup> الشرب الشاربون ، المفرد شارب كصحب وصاحب ، والمطية : البعير هنا – أصدع أشق والقينة الأمة مغنية كانت أو غير مغنية والأزل هو المراد هنا يصف نفسه بالكرم والترف ،

 <sup>(</sup>٢) شمص : ضرب ونخس ، والقنا : الزماح، واللبيق الحاذق .

<sup>(</sup>٣) العادية : القوم يعدون ، والخيل كذلك . سوم الجراد : انتشاره في طلب المرعى . وزعتها : كففتها ومنعتها — أنحوا الرماح : أمالوها وقصدوا بها الى ، والعوالى : الرماح . يقول : ورب عاعة من الفرسان تعدو على في كثرة الجراد وشيوعه قد كففتها عنى ، وقد أمالوا رماحهم نحوى في القتال .

<sup>(</sup>٤) السباء: اشتراء الخمر، والأيسار الذين يضربون القداح فى المقامرة، يقول: كأنى لم أشرب الخمر، ولم أقل الله الخمر، ولم أقل الله الله الله وكان ذلك من مفاخرالعرب.

<sup>(</sup>٥) هو حرثان بن الحارث من عدوان من مضر شاعر فارس من قدما، الشعرا، في الجاهلية وقد عمر طو يلا حتى خرف وأهتر ومات قبل الإسلام .

<sup>(</sup>٦) على ماكان من خلق أي من تخالق ومعاملة بيننا ، يريد أنهما مختلفان ، أقليه : أبغضه •

أزرى بنا أنّنا شالت نعامتنا يا عمرُو إلّا تدعْ شَيْى ومنقَصَيق المنقصي الله أبنُ عمك! لا أفضلت في حسيب ولا تقروتُ عالى يوم مستقبة ، إنى تعمدرُكَ ما بَابِي بذى غَلَق ولا لسانِي على الأدنى بمنطلق عقف يؤوش ، إذا ما خفت من بَلدٍ عسقي الله أمى براعية على الله أمى براعية على الله أمى براعية

خفالني دُونَه ، وخلتُ دوني (۱) أَضْرِبْكَ، حتى تقولَ الهامةُ : اسقوني (۲ عني ، ولا أنت ديّاني فتخْ رُوني (۵ عني ، ولا أنت ديّاني فتخْ رُوني (۵) ولا ينقسك في العرزّاء تك فيني (۵) عن الصّديق ، ولا خيري بممنون (۵) بالفاحشات ، ولا فتكي بمأمون منون ألله فلستُ يوقّافٍ على الهُ ون (۲) مُحسونًا فلستُ يوقّافٍ على الهُ ون (۲) ترتي المخاص ، وما رأي بمغبُون (۷) وران تخلق أخلاقًا إلى حين (۸)

<sup>(</sup>١) أزرى بنا : قصر بنا وعابنا ، وقوله شالت نعامتنا : معناه تفرّق أمرنا واختلف ، فتنافرنا فصرت أراه أقل منى ويران أقل منه .

<sup>(</sup>٣) الهامة : الرأس · وكان العرب يعتقدون أن الرجل اذا قتل فلم يدرك بثأره خرجت هامة من نوع البوم من قبره فلا تزال تصيح : اسقونى ، حتى يثأرله ، والمراد : أضر بك حتى تقتل ·

<sup>(</sup>٣) لاه ابن عمك : أصله لله ابن عمك فحذفت اللام الخافضسة اكتفاء بالتي تليها، والديان : القائم بالأمر ، يقول : لست الفائم في أمرى فتخزوني أي تسوسني وتدير أمرى .

<sup>(</sup>٤) أَسْغَبَةُ : الحِمَاعَةُ • والعَزَاءُ : الصَّبَقُ والشَّدَّةُ •

<sup>(</sup>٥) أى لا أدَّنر عن صاحى شيئا ولا أمنَّ عليه .

<sup>(</sup>٦) عف: أى عفيف عما ليس لى ، يؤوس: لست بذى طبع ، فأنا يائس مما فى يد غيرى ، والهون: الهوان والذلة .

 <sup>(</sup>٧) أى لست با بن أمة ، وخص المخاض لأن رعبها عمل المهين .

الشيمة : الطبع ، يريد أن التخلق لا يدوم ولا بدأن يرجع الإنسان إلى طباعه .

وابن أبي أبي من أبي أبي وابن أبي إن وابن أبي أبي من أبي ين فأجُم على المراحم كلاً فكيدوني (٢) وإن جهلتم سبيل الرشد فأنوني (٣) ألا أحباكم إذ لم تحبّ وني ولا دِماؤُكُم جَمعًا تُروِيني والله يَجزيكُم عَني ، ويجزيني والله يَجزيكُم عَني ، ويجزيني ودّي على مثبت في الصّدر مكنون (٤) ولا ألين ليمن لا يبتغي لييني (٥)

إِنِّى أَبِيَّ ذُو مُحَافَظَةٍ وَأْنَ أَبِي أَبِيُّ ذُو مُحَافَظَةٍ وأَن عَلَى مَائَةٍ فَإِن عَلِمْتُمْ سَبِيلَ الرَّشْدِ فَانطلِقُوا فَإِن عَلِمْتُمْ سَبِيلَ الرَّشْدِ فَانطلِقُوا مَاذَا عَلَى وَإِن كُنتم ذوى كرم لو تشرَبُون دمى لم يُرُو شَارِبَكُمُ لَهُ يَعلَمُ لَكُمْ اللّهُ يَعلَمُ لَكُمْ فَاللّهُ يَعلَمُ لَمُ اللّهُ اللّهُ يَعلَمُ لَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### (١٥) عبيد بن الأبرص (١٥):

قال من بائيته المشهورة التي أوَّلها:

أَقْفَرَ مِن أَهِلِهِ مَلْحُوبُ فَالْقَطِّبِيَّاتُ فَالَّذَنَّ وَبُ (٧)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يصف نفسه وآباءه بالعزوالمنعة •

<sup>(</sup>٢) زيد على مانة : زيادة عليما .

<sup>(</sup>٣) أى فان عرفتم سبيل الرشد نا ذهبوا لوجهنكم، وأن فزعتم إلى رأبي أجبنكم ونصحت لكم •

کنون : مستور ٠

<sup>(</sup>٥) يقول ، إذا أكرهت على الشيء لم يكن عندي إلا الإباء له فلا أعطى على القسر شيئا

<sup>(</sup>٦) هو عبيد بن الأبرص الأسدى أحد فحول شعراء الجاهلية وقدمائهم ، وبائيته التي منهـا هذه الأبيات من مجزوء البسيط، وأكثر أبياتها مضطربة الوزن ولكن أغراضها ومعانيها شريفة .

 <sup>(</sup>٧) ملحوب والقطبيات والذنوب: أسماء أماكن

أُ وكلَّ ذَى غَيْبَةً يَوْوبُ وَغَائبُ المُوْتِ لَا يَؤُوبِ أَعَاقَرُّ مِشْـُ لُ ذَاتِ وُلْدٍ أَوْعَانَمُ مِشْلُ مَنْ يَخْيِبُ مَن يَسَالُ النَّاسَ يَحْرِيوهِ وسائـُـلُ اللهِ لا يَخْيَبُ سَاعِدْ بَارْضَ إِن كَنتَ فَيها ولا تَقَلْ : إِنْنِي غَريب

## (١٦) وقال الأفْوَهُ الأَوْدِيّ (١).

البيئت لا يُبتنى إلا لَه عَمَدة ولا عماد اذا لم تُدرس أوتادُ (١) فإلت تجمّع أوتادُ وأعمِدة وساكنُ بَلغُوا الأمر الذي كادوا (١) لا يصلُح الناس فوضى لاسراة لهم ولا سَدراة إذا جُهّالهُم سادوا تُهدّى الأمورُ بأهلِ الرأي ماصلحت فان تولّت فبالأشرار تنقاد الذا تولّى سَدراة الناس أمرهم نمّا على ذاك أمر القوم فازدادوا إذا تولّى سَدراة الناس أمرهم نمّا على ذاك أمر القوم فازدادوا

 <sup>(</sup>۱) هو صلاءة بن عمرو الأودى أحد فحول شعراً الجاهلية وحكائها وسادتها وفرسانها .

<sup>(</sup>۲) هـذا البيت والذي بعده تمثيل لمذهبه ورأيه في سياسة الناس وصلاح أمورهم إذا تولى حكمهم وقيادتهم سراتهم وذوو الأحساب والرأى فيهم فا دام هؤلاء بأيديهم الحل والعقد صلحت أمورهم وعظمت شؤونهم وبلغوا ما أرادوا ، فاذا تغلب الجهال بقوتهم عم الفساد .

<sup>(</sup>٣) كادوا هنا بمعنى أرادوا •

# عصر صدر الاسلام وبنى أمية (١) آيات من القرآن الكريم

بِسُ لَمِنَّهُ ٱلْحَمْرِ أَلْرَحِيمِ

راً مَا الناسُ اعْبُدُوا رَبِّمَ الذي خَلقَمُ وَالذَينَ مِن قَبْلِمَ لعلكُمْ نَتَّقُونَ. الَّذِي اللّهَ عَلَمَ اللّهَ اللهُ ا

قِلْكَ أُمَّةً قد خَلَتْ لها ماكسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكُسَبُمْ وَلا تُسَأَلُونَ عَمَاكَانُوا يَعَمَّلُونَ. (٥) (١٩) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُو 'تِوالأرضِ واخْتِلْفِ اللَّيلِ والنهارِ والفُلْكِ التِي تَجرِي فَى الْبَحْوِ

<sup>(</sup>١) معطوف على الضمير المنصوب في خلقكم

<sup>(</sup>٢) الجملة حال من الضمير في اعبدوا أي اعبــدوا ربكم راجين أن تتخرطوا في سلك المتقين •

<sup>(</sup>٣) كالفراش المبسوط .

 <sup>(</sup>٤) كالقبة المضروبة عليكم .

<sup>(</sup>٥) الأنداد : جمع ند بكسر النون : المثل

<sup>(</sup>٦) أى والحال أنكم من أهل العقل والمعرفة الذين لا يصدِّقون صحة الشرك .

<sup>(</sup>٧) الأمة: الجماعة ، والمراد هنا الأنبياء الماضون وأتباعهم الذين ينتسب اليهم المجادلون من الكفار،

خلت : مضت - المعنى أن هؤلا. قوم لهم أعمالهم لا تفيدكم شيئا كما أنكم لا تسألون عن سيئاتهم .

<sup>(</sup>٨) الاختلاف: التعاقب •

<sup>(</sup>٩) الفلك : السفينة للواحد والجمع •

بما يَنفُع الناسَ وما أَنزَل اللهُ مِن السَّماءِ مِن مَّاءِ فَأَحيَا بِهِ الاَرضَ بِعد مَوتِهَا وَبتْ فيها مِنْ كُلِّ دَابّة وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ والسحابِ المسخَّرِ بَيْنَ السهاءِ والأَرض لآيْتِ لِقوم مِن كُلِّ اللهِ والذينَ المنهِ والذينَ اللهُ والذينَ المنوا بعقلُون ، ومِن الناسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَنْدَادا يُحبونهم كُبِّ اللهِ والذينَ المنها أَنَّ اللهُ وَالذينَ اللهُ شَعدُ وَنَ اللهُ اللهُ وَالدَينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والذينَ اللهُ الل

ليس البِرَّأَن تُولُوا وُجُوهِم قِبَلَ المَشْرِقِ والمغْرِبِ ولْكُنَّ البِرَّمَنْ عَامَنَ باللهِ واليوم (١٢) (١٢) (١٢) (١٢) (١٢) الآخر والملئكة والكتب والنَّبِيِّينَ وعاتَى المال على حُبه ذَوِى القُرْبَى واليَّسْمَى

<sup>(</sup>١) الساء: جهة العلو .

<sup>(</sup>٢) البث : النشروالتفريق .

<sup>(</sup>٣) تصريف الرياح : تُدبير مهابها وأحوالها .

 <sup>(</sup>٤) أشد حبا : لأنه لا تنقطع محبتهم لله بخلاف غيرهم المتردّدين بين الأصنام ، أو اللاجئين الى الله .
 حين الشدّة فقط .

<sup>(</sup>٥) جواب لو محذوف أى لندموا إذ يرون العذاب يوم القيامة ، وأجرى مجرى المساضى لتحقق الوقوع كقوله تعالى « ونادى أصحاب الجنة » ، ومعنى ظلموا أنهم ظلموا أنفسهم باتخاذهم الأنداد ،

 <sup>(</sup>٦) الأسباب : الصلات التي كانت بين التابع والمتبوع .

 <sup>(</sup>٧) كرة : أي عودة إلى الحياة الدنيا .

<sup>(</sup>٨) حسرات: ندامات، المفرد حسرة.

<sup>(</sup>٩) البر: كل فعل مرضى • والخطاب لأهل الكتاب الذين خاصُوا في أمر قبلة الصلاة حين حوّلت من بيت المقدس الى الكعبة بمكة و يصح أن يكون الخطاب عاما •

<sup>(</sup>١٠) أى أن البر الذي ينبغي أن يهتم به هو بر من آمن · (١١) المراد بالكتاب الكتب المزلة -

<sup>(</sup>۱۲) أى مع حب المال . (۱۳) يريد المحاويج منهم .

والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرّقاب وأفام الصلوة وءاتّى الزّكاة والمُوفُونَ وعلم السلوم وابن السبيل والسائلين وفي الرّقاب وأفام الصلوة وءاتى الزّكاة والمُوفُون ويتم إذا عهدوا والصّبرين في البأساء والصَّرّاء وحين البأس أولئك الذين صدّفُوا وأولئك هُم المَّقُون .

ولا تَأْكُلُوا أَمَوَ النَّمُ بِينَكُمْ بِالبَطلِ وَتُدلُوا بِهَا إلى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فريقًامِن أَمول (١) الناس بالإثم وأنتم تعلمون .

ومن الناس من يُعجبُكَ قولُه في الخيوة الدنيا ويُشهِدُ الله على ما في قلبِهِ ومن الناس من ويُده ومن الناس من يُعجبُكُ قولُه في الأرض لِيُفسِدَ فيها ويُهلِكَ الحَدْتُ وهو أَلَدُّ الخصام و إذا تَولَّى سعى في الأرض لِيُفسِدَ فيها ويُهلِكَ الحَدْتُ وهو أَلَدُ الخصام و إذا قيلَ سعى في الأرض لِيفسِدَ فيها ويُهلِكَ الحَدْتُ والنه والله والله الله والله على الناس من يشيري نفسَهُ آبتغاءَ مَرْضَاتِ الله والله جهنم وليئس المهادُ ومرف الناس من يشيري نفسَهُ آبتغاءَ مَرْضَاتِ الله والله والله

- (١) ابن السبيل : المسافر .
- (۲) أى في تخليص الرقاب بفك الأسرى وعون المكاسين •
- (٣) البأساء: المصيبة في المال ، والضراء: المصيبة في النفس ، البأس : مجاهدة العدر .
- (٤) صدقوا: أخلصوا للدين واتباع الحقُّ وطلب البر . المنقون: المبتعدون عن الكفروسائر الرذائل .
  - (٥) أى لا يأكل بعضكم مال بعض بوجه غير مباح ا
- (٣) تدلوا بها إلى الحكام : أى تلقوا بالحكومة فيها إليهم · بالإثم : أى بمـا يوجب إثمـا كشهادة الزور واليمين الكاذبة · وأنتم تعلمون : جملة حالية · وذلك أن عمل الذنب مع العلم به أقبح ·
  - · أى يحلف على إخلاصه . ألد الخصام : شديد العداوة والجدال السلمن .
- (A) نولى : أدبر وانصرف عنك أو إذا غلب وصار واليا · الحرث : الزرع · والنسل : الماشية ·
- (٩) أخذته بكذا : حملته عليه وألزمته إياه . والمعنى على ذلك أن الأنف وحية الجاهلية حملته على الإثم الذي يؤمر باتقائه . فحسب جهنم أى كفته جزا. وعذابا . ولبئس المهاد : جواب قسم مقدو
- والمخصوص بالذم محذوف للعلم به والمهاد: الفراش ، أى بنس المهاد مهاده •
- (١٠) يشرى نفسه : يبيعها و يبذلها فى الجهاد مثلا ، ابتغاء مرضاة الله : أى طلبا لرضاه ، والله وحوف بالعباد لإرشادهم الى مثل هذا الشراء ليكونوا مقرّبين فانزين ،

رَبُوفُ بِالْعِبَادِ ، يَنْ بِمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آدْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَةً ولا تَتَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيطانِ (٤) . أَنَّهُ لَكُم عَدُو مِينٍ . فان زَلَلْتُم من بعد ما جاءتكم البَيِّنْتُ فاعلَمُوا أن الله عزيزُ حكيم.

كُتِبَ عليكم القِتَالُ وهو كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تكرَهوا شيئًا وهو خيرٌ لكمْ وعسى أن تُكِبُوا شيئًا وهو خيرٌ لكمْ وعسى أن تُحبُّوا شيئًا وهو شَرَّ لكم واللهُ يَعلَمُ وأنتم لا تعلَمون .

مَثَلُ الذَينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فَى سَبِيلِ اللهِ كَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَلَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فَ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مَائَةٌ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضْعِفُ لِمِنْ يِشَاءُ ، واللهُ وْسَعُ عليم . الذين يُنفقون أموالَم سُنْبُلَةٍ مائَةٌ حَبَّةٍ واللهُ يُضْعِفُ لِمِنْ يِشَاءُ ، واللهُ وْسَعُ عليم عندَ رَبِّهم ولا خوفُ عليهم في سَبِيلِ اللهِ ثم لا يُشِعُون ما أَنْفَقُوا مناً وَلا أَذًى لَهُم أَجرُهُم عندَ رَبِّهم ولا خوفُ عليهم ولا هُم يَحَزَنُون .

قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ المُلكِ تُؤتِى الملكَ مَن تَشَاءُ وتَنزعُ الملكَ مِّن تَشَاءُ وتُعُزّمِن تَشَاءُ وَتَنزعُ الملكَ مِّن تَشَاءُ وتُعُزّمِن تَشَاءُ وتَنزعُ الملكَ مِّن تَشَاءُ وتُعُزّمُ اللهَارِ وتُوجُ النهارِ وتُوجُ النهارِ وتُوجُ النهارِ وتُوجُ النهارِ وتُوجُ النهارِ فَ النهارِ وتُوجُ الميتَ مِن الميتِ وتُحْرِجُ الميتَ مِن الميتِ وتُحْرِجُ الميتَ مِن الحَي وتَرزُقُ مَن تَشَاءُ بغير حساب.

<sup>(</sup>١) السلم بفتح المسين وكسرها: الاستسلام والطاعة . (٣) مبين : ظاهر العداوة .

<sup>(</sup>٣) ذلتم : حدتم عن الدخول في السلم. • والبيئات : الآيات والحجج الشاهدة على أنه الحق •

<sup>(</sup>٤) عزيز: لا يعجزه الانتقام . حكيم : عادل لا ينتقم إلا بحق .

<sup>(</sup>٥) كره لكم : شاق عليكم مكروه طبعا .

<sup>(</sup>٦) أى مثل نفقتهم كمثل حبة الخ . والمراد أن الله يضاعف لهم الثواب على هذا الإنفاق .

وأسع : لا يضبق فضله . عليم : بنية المنفق وقبمة إنفاقه .

<sup>(</sup>٧) المنَّ : أن يعند الانسان بياحسانه على من أحسن اليه .

<sup>(</sup>٨) الملك هنا : كل شيءفمعناه عام وما يعده خاص .

<sup>(</sup>٩) إيلاج الليل والنهار: إذخال أحدهما في الآخر بالتعقيب أو الزيادة والينقص -

<sup>(</sup>١٠) المراد بالنراج الحي من الميت و بالعكس إنشاء الحيوان من مؤادَّه و إمالته واستحالته الي موات .

إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بَعَهْدِ الله وأَيْمَنَهُم تَمَنَّ قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلاقَ لَمْ فَى الآخرة وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ولا ينظرُ إليهم يومَ القيمة ولا يُزَكِّيهُم ولهم عذَابُ أليم .

واعتصمُوا بحبلِ الله جميعا ولا نفر قوا واذكُروا نِعمتَ اللهِ عليكم إذكنتم أعداءً واعتصمُوا بحبلِ الله جميعا ولا نفر قوا واذكُروا نِعمتَ اللهِ عليكم إذكنتم أعداءً فألّف بين قُلوبِكم فأصبحتُم بنِعمتِه إخواناً وكُنتمُ على شَفَا حُفرة من النارِ فأنقذكم منها كذلك يُبيّنُ اللهُ لكم عاليتهِ لعكم تهدون، ولتكنْ منهم أمّةُ يَدْعُون إلى الحيروي أمرون بالمعروف و يَنهَوْن عن المُنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا وآختلفوا من بعدِ ما جاءهم البينتُ وأولئك لهم عذابٌ عظيم .

فَيَمَ رَحمةٍ منَ اللهِ لِنْتَ لَهُم ولو كُنتَ فَظًا عَلِيظَ القَلْبِ لاَنفَضُوا من حولك فَاعَفُ عنهم واستغفر لهم وشآورهم في الأَمْنِ فإذا عزمت فتوكَّلْ على الله إنّ الله عنهم واستغفر لهم وشآورهم في الأَمْنِ فإذا عزمت فتوكَّلْ على الله إنّ الله يُحب المتوكِّلين ، إن يَنْصُركم اللهُ فلا غالبَ لكم وإن يَخْذُلُكم همّن ذَا الذي يَنصُركم مِن بعده وعلى الله فليتوكِّل المُؤمنون ،

<sup>(</sup>١) يشـــترون : يستبدلون ، عهـــد الله : الأيمــان ، أيمانهم : ما حلفوا به كقولهم لنؤمنن بالله ولننصرنه ، التمن القليل : هو متاع الدنيا ،

<sup>(</sup>٢) لا خلاق لهم : لا نصيب لهم من الخير والثواب . لا يزكيهم : لا يثني عليهم ٠

<sup>(</sup>٣) اعتصموا : تمسكوا . حبل الله : دين الإسلام أو القرآن .

<sup>(</sup>٤) أى فى الجاهلية إذ كنتم تتقاتلون •

<sup>(</sup>٥) الشفا: الحرف . والمعنى : كنتم مشفين على الوقوع فى النارلكفركم فأنقذ كم بالإسلام .

<sup>(</sup>٣) فيا رحمة : أى فرحمة وما زائدة للتأكيد · الفظ : سيَّ الخلق الجافى . غليظ القلب : قاسيه · انفضوا من حولك : تفرّقوا عنك ·

<sup>(</sup>V) عزمت : وطنت نفسك على شي. بعد الشورى .

وَلْيَخْشُ الَّذِينَ لُوتَرَكُوا مِن خَلْفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عليهم فَلْيَتَقُّوا الله وَلْيَقُولوا (٢) قَوْلًا سَـديدًا . إن الَّذينَ يأ كُلُونَ أَمُولَ اليَسَمَى ظُلمًا إنما يأكلون في بطُونهم نارا وسيصلون سَعيرًا .

و إذا حُينَمُ بتحية فَيُوا بأحسنَ منها أو رُدُّوها إن الله كان على كلّ شيء حسيبا. ولا تُجُدِلُ عَن الَّذِين يختانُونَ أنفسهم إن الله لا يُحب من كان خَوَّانا أيما. يستخفُون من النياس ولا يستخفُون من الله وهو معهم إذ يُبيتُون مالا يَرْضَى من القول وكان الله بما يعملُون عيطا. ها تم هنولاء حداثم عنهم في الحيواة الدُّنيا فَمَنْ يُجُدِلُ الله عنهم يومَ الفيمة أم مَن يكونُ عليهم وكلا. ومن يعملُ سُوءاً أو يظلِم نفسه من يستغفر الله يجد آلله عفوراً رحيا.

يأيها الذينَ ، امنوا إنَّمَا الخمُ والمَيْسِرُ والأنصابُ والأزْلُم رِجْسُ من عَمَلِ الشيطيّ فاجَتنبُوه لعلكم تُفلِحون إنَّمَا يُريدُ الشيطينُ أن يُوقِعَ بينكم العَدُوةَ والبَغْضاءَ في الخمو

<sup>(</sup>۱) هذا أمر للا وصياء بمخافة الله في أمر اليتامي وأن يفعــــلوا يهم ما يحبون أن يفعــــل بذراويهم الضعاف بعد وفاتهم . والقول السديد يظهر في الإنصاف وحسن العشرة .

<sup>(</sup>٣) أى ما يجرّ الى النار. يصلون سعيرا: يدخلون نارا شديدة . (٣) يحاسبكم على التحية أيضاً كما يحاسبكم على التحية أيضاً كما يحاسبكم على غيرها . (٤) يختان نفسه : يخونها بالمعاصى . الأثيم : المنهمك فى المعاصى . (٥) يستخفون : يسترون . يبتون : يدبرون زورا .

 <sup>(</sup>٦) الوكيل: المحامى الدافع عنهم عذاب الله ٠ : (٧) يظلم نفسه بالشرك أو بذنب لا يتعدّاه ضروه ٠.

<sup>(</sup>٨) الميسر: القار مطلقا · الأنصاب: الأصنام نصبت للعبادة · الأزلام: جمع زلم وهو القدح · وذلك الدرب كانوا إذا قصدوا فعلا ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها أمرنى ربى · وعلى الآخرتها في وبي · والثالث غفل · فان خرج الآمر مضوا ، وان خرج الناهى تجنبوا ، وان خرج الغفل أجالوها ثانية • وجس : قدر تعافه العقول ·

وَالْمَيْسِرُ وَيَصُـدُكُمُ عَن ذِكَرَ اللهِ وَعَن الصَّلَوْة فَهِلَ أَنتُم مُنْتُهُونَ وأَطْيَعُوا اللهَ وأَطْيعُوا اللهُ وأَلْمِينَ وَاللهُ وأَلْمِينَ وَاللهُ وأَلْمُ اللّهُ وأَلْمُ اللّهُ اللهُ ا

\* \*

وإذْ قال إبراهيمُ لأبيه ءازراً تَتَخَذُ أصنامًا ءالهةً إنى أرنك وقومَك في ضَلَل مَّبِينٍ ، وإذْ قال إبراهيم مَلَكُوت السموات والأرض وليكونَ من المُوقِنينَ ، فلما جَنْ وكذلك نُرِي إبراهيم مَلَكُوت السموات والأرض وليكونَ من المُوقِنينَ ، فلما جَنْ

- (١) هذا الاستفهام إيذان بأن أمر المنع والتحذير بلغ الغاية ، وأن الأعذار قد انقطعت .
  - (٢) أى فان أعرضتم فلن تضروا الرسول بأعراضكم لأن عليه البلاغ وقد أداه •
- (٣) أى فكفروا فأخذناهم الخ. البأساء: الشدة والفقر. الضراء: الضروالآفات. يتضرعون: يتذللون و يتو بون.
  - (٤) معناه نفى تضرعهم فى ذلك الوقت مع قيام ما يدعوهم اليه •
- (a) أى لما نسوا ما ذكروا به من البأساء والضراء فتحنا عليهـــم أبواب النعم امتحانا لهم بالشـــدة والرخاء .
  - · (٦) مبلسون : متحسرون آیسون .
  - (٧) دابرهم : آخرهم بحيث لم يبق منهم أحد ، (والحمد لله) على هلاكهم إذ هو نُعمة للناس .
    - (٨) آزر: عطف بيان لأبيه .
    - (٩) ملكوت السموات : عجائبها و بدائعها . ليكون من الموفنين أى ليستدل و يستيقن .
- (١٠) جن عليه الليـــل : ستره بظلامه وهنا أراد سيدنا إبراهيم هـــداية فومه من طريق النظر. والاســـــتدلال •

<sup>(</sup>١) أفل النجم : غاب .

<sup>(</sup>٢) بازغا : مبتدئا في الطلوع •

 <sup>(</sup>٣) أى من الأجرام السهارية المحدثة المحتاجة ألى من يصرفها

<sup>(</sup>٤) وجهت : توجهت بالإيمان والعبادة ، فطر : خلق ، حنيفا : حال من الناء في وجهت ، والحنيف : المسلم ،

 <sup>(</sup>٥) فالقه بالنبات والشجر الذي ينبت منه .

<sup>(</sup>٦) تؤفكون : تنصرفون عنه الى غيره ٠

<sup>(</sup>٧) فالق الإصباح : شاق عمود الصسباح عن ظلمة الليل • سكنا : يسكن اليه النعب نهارا مطمئنا الليه • حسبانا : أى على أدوار يحسب بها الوقت • وهو مصدر حسب بالفتح • وقيل : جمع حساب كشهاب وشهبان • العزيز العليم : القادر والخبير بتدبيرهما حسب الأصلح •

<sup>(</sup>٨) فصلنا الآيات: بيناها فصلا فصلا .

<sup>(</sup>٩) نفس واحدة: هي آدم عليه السلام · مستقر : في الأصلاب أو فوق الأرض · مستودع : في الأرحام أو تحت الأرض ·

<sup>(</sup>١٠) أى نبت كل صنف من النبات .

فأخرجنا مِنهُ خَضِرًا تُخرِجُ مَنَّهُ حَبًّا مُتراكِا ومنَ النخلِ من طَلْعِها قِنْوانُ دانيةُ وَجنَّتِ فأخرجنا مِنهُ خَضِرًا تُخرِجُ مَنَّهُ حَبًّا مُتراكِا ومنَ النخلِ من طَلْعِها قِنْوانُ دانيةُ وَجنّتِ من أعنابٍ والزّيْتُونَ والزَّمانَ مُشْتَبِهًا وغيرَ مُتَشْبِهِ، ٱنْظُرُوا إلى تَمَـرِه إِذَا أَثْمَر ويَنْعِهُ إِن فَى ذَٰلِكُم لأَيْتٍ لقوم يُؤْمِنُون .

وُلْ تَعَالُواْ أَتُلُ مَاحَرَمَ رَبُمُ عَلَيْمَ أَلَّا تُشْرَكُوا بِهِ شَيئًا وِ بِالْوِلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلا تَقَالُوا الْوَلَدَ مِن إِمْلَقِي نِحْنُ نِرَزَقُكُم وَ إِيَّاهِمَ وَلا تَقَرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَر مِنها وَمَا بَطَن وَلا تَقْتُلُوا النَّقْسِ الَّتِي حَمَّ اللهُ إِلَّا بِالحِقِّ ذَالِمَ وَصَّلَمَ بِهِ لَعَلَمَ تَعْقِلُون وَلا تَقْرَبُوا النَّقْسِ الَّتِي هِي أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُوا ٱلكَيْلَ والمِيزانَ بِالقِسْطِ اللَّيْسِمِ إِلا بِاللَّيْ هِي أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُوا ٱلكَيْلَ والمِيزانَ بِالقِسْطِ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ وَسُعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعِدِلُوا وَلُو كَانَ ذَا قُرْ بِيْ ، و بِعَهِد اللهِ أَوْفُوا السَبلَ لا نُكَلِّفُ وَلا تَتَبِعُوا السَبلَ ذَا لَمُ وَصَّلَمَ بِهُ لَعَلَمَ تَذَكُونَ ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبَعُوا السَبلَ فَتُعَلِقُ بَعْ مَن سَلِيلِهِ ذَالِمَ وَصَّلَمَ بِهِ لَعَلَمَ نَتَقَون .

<sup>(</sup>١) الحضر: شيء أخضر يخرج من الحبة منشعباً • الحب المتراكب: هو السنبل •

<sup>(</sup>٢) أى وأخرجنا من النخل نخلا من طلعها قنوان، وهي الأعذاق: جمع قنوكصنوان جمع صنو. دانية: قريبة التناول أو ملتفة متقاربة ، وجنات: عطف على نبات كل شيء ، ينعه: نضجه ، الآيات: العلامات والأدلة على وجود الخالق الحكيم .

<sup>(</sup>٣) أى وأحسنوا لمجما إحسانا .

<sup>(</sup>٤) الإملاق : الفقر . ومن : للسبية .

<sup>(</sup>٥) القواحش: كبارالذنوب .

<sup>(</sup>٦) أى بالطريقة النافعة محافظة واستثارا • الأشدّ : جمع شدّة كنعمة وأنعم • والمراد حتى يصير بالغا •

<sup>(</sup>٧) القسط: العدل والتسوية .

اعدلوا: قولوا الحق والعدل ولو على الڤريب.

<sup>(</sup>٩) صراط الله : شريعته و والمراد بالسبل : الأديان المختلفة أو الأهواء الضالة .

واتَّقُوا فِتنةً لا تُصِيَّنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَنكُمْ خَاصَةً وَاعلَمُوا أَنَّ اللهَ شَديدُ العِقاب، واتَّقُوا فِتنةً لا تُصِيَّنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَنكُمْ خَاصَةً وَاعلَمُوا أَنْ اللهُ شَديدُ العِقاب، واذكُوا إذْ أَنتم قليلُ مُسْتَضْعَفُون في الأرضِ تَخَافُون أَن يَتَخَطَّفَكُم الناسُ فَا وَلَكُم واذكُوا إِذْ أَنتم قليلُ مُسْتَضْعَفُون في الأرضِ تَخَافُون أَن يَتَخَطَّفَكُم الناسُ فَا ولئكم وايَّد كم ينصره ورزَقهُم من الطَّيْلِيتِ لعلكم تَسْكُون .

<sup>(</sup>١) أى اتقوا ذنبا يعمكم أثره : كإقرار الأشرار، وترك التناهى عن المنكرات، ومن أوجه إعراب لا تصين أنها جواب الأمر على معنى ان أصابتكم . ولذلك أكد الفعل .

<sup>(</sup>٢) يمثن الله عليهم بحمايتهم ونصرتهم حينًا كانوا ضعافا أوَّل الإسلام ٠

 <sup>(</sup>٣) تستعمل في الحث على بذل النفيس المحبوب .

<sup>(</sup>٤) حصحص: بان وظهر . تستعمل لظهور الأمر بعد خفائه أو الشك فيه ﴿

<sup>(</sup>٥) تقال الشخص ينظر الى وجه ضميف دون القسوى المهم . وأصلها أن الإنسان يعجب من البعث ناسيا أن الله الذى خلقه من التراب قادر على بعثه .

<sup>(</sup>٦) يجابه بها من فرط فوقع في مغبة عمله •

 <sup>(</sup>٧) تستعمل في اليأس من الرجوع في الحكم أو العمل •

<sup>(</sup>٨) في قرب المتظر ٠

<sup>(</sup>٩) في الحرمان •

<sup>(</sup>١٠) للنص على أن لكل شي. غاية

<sup>(</sup>١١) مدبرالشريقع فيه ٠

<sup>(</sup>١٢) تستعمل الشاكلة في دلالة العمل على طبيعة صاحبه

شيئًا وهو خَيرُ لَكُم ، كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ، مَا عَلَى الرسولِ إِلَّا البلغ ، مَا على المُحَسِنِينَ مِن سَبيل ، هَلْ جَزاء الإحسانِ إِلَّا الإحسانُ ، كَمْ مِن فِئة قليلة غَلَبَتْ فِئَةً كَثيرةً بإذن الله ، ءَ النّ وقد عَصَيْتَ قَبْل ، تَحسَبُهم جَمِيعًا وقُلُوبُهم شَيَّى ، ولا كثيرةً بإذن الله ، ءَ النّ وقد عَصَيْتَ قَبْل ، تَحسَبُهم جَمِيعًا وقُلُوبُهم شَيَّى ، ولا يُنبّئك مثل خَبير ، كُلُّ حزب بما لديهم فَرحُون ، ولو عَلِم الله فيهم خَيرًا لأسمَعَهُم ، وقليلُ من عَبادِي الشَّكُور ، لا يكلفُ الله نفسًا إلا وُسْعَها ، لا يَستوى الخَبيثُ والطيب ، ظَهر الفساد في البرِّ والبحر ، ضَعُف الطَّالَبُ والمطلوبُ ، لمثلِ هدذا (١٢) والطيب ، ظَهر الفساد في البرِّ والبحر ، ضَعُف الطَّالَبُ والمطلوبُ ، لمثلِ هدذا (١٢) (١٢)

<sup>(</sup>١) فى ظهور الخير من غير مظانه •

<sup>(</sup>٢) تستعمل في تحمل الإنسان نتيجة عمله •

<sup>(</sup> ٣ ) في الرجل يقوم بواجبه لا يعنيه المهمل .

<sup>(</sup>٤) للحسن يجود بما يشاء .

<sup>(</sup>٥) في الخير جزاؤه الخير .

<sup>·</sup> ك عدم فائدة التو بة بعد فوات الفرصة · والأصل تطبيع الآن الح ·

<sup>(</sup> ٨ ) تستعمل للجماعة كالمتفقين وأهواؤهم مختلفة •

<sup>(</sup> ٩ ) يصرب الرجل يعرف الشيء أكثر من غيره •

<sup>(</sup>١٠) تعصب الإنسان ال عنده .

<sup>(</sup>١١) تضرب للقوم يفقدون خبراً لا يستحقونه •

<sup>(</sup>١٣) إنكار الجيل . (١٣) الاكتفاء بناية الجهد .

<sup>(</sup>١٤) للفرق بين المتباينات . (١٥) للشريعم.

<sup>(</sup>١٦) يضرب لاستضعاف المتكبر المتجاهل •

<sup>(</sup>۱۷) استكبار الشي. وتيجيله .

<sup>(</sup>١٨) للا شياء النادرة .

<sup>(</sup>١٩) تستعمل في لفت النظر إلى مواطن العبرة والتبصر •

#### (ب) الشّـــــعر ن الشّـــــعر (۱) قال كعب بن زهير :

بانتُ سُعادُ فقلبي اليـومَ مَتْبولُ مُتَـيَّ عنــدَها لم يُجُزّ مكبولُ (۱) وما سُعادُ غداة البين إذ برزَتْ إلا أغَنَّ غضيض الطرف مكحول (۱) عُجلوعوارض ذى ظَيْم إذا ابتسمتْ كأنه مُنهَــلُ بالراح معلول (۱) عُجلوعوارض ذى ظَيْم إذا ابتسمتْ صاف بأبطح أضى وهو مشمول (۱) عُجيتُ بذى شَــبَم من ماء تحيية صاف بأبطح أضى وهو مشمول (۱) تنفي الرياحُ القــذى عنه وأفرطه من صَـوْب غادية بيضٌ يعاليل (۱) تنفي الرياحُ القــذى عنه وأفرطه بوعدها ولو آن النصح مقبول (۷) و يلمّها خُلَةً لو أنها صدقت بوعدها ولو آن النصح مقبول (۷)

(۱) هوكعب بن زهير بن أبي سلمى الشاعر الجماهلي • وقد نشأ كعب في أسرة شاعرة ذات عواص فنية متشابهة • وأسلم وملاح الرسول بهذه القصيدة التي نشرحها • و يعدّ شعوه من النوع القوى الجزل مع غرابة لفظ ، وجودة وصف ، و يقال إنه توفى سنة ٢٤ه •

<sup>(</sup>٢) بانت : فارقت . والمتبول : الذي أسقمه الحب . ومكبول : مقيد .

 <sup>(</sup>٣) الغزال الأغن : الذى في صوته غنة ، وهي صوت محبوب ، غضيض الطرف : أى في طرفها تكسر وفتور .
 ٤) تجاو : تكشف ، والمراد بالعوارض هنا : الأسنان ، ذى ظلم : أى ثغر ذى ظلم ، والظلم : ما ، الأسنان و بريقها ، ومنهل معلول : أى مستى بالخمر مرة بعد أخرى ،

<sup>(</sup>٥) شجت: أى مزجت بالما، لتذهب سورتها ، وبذى شبم أى بما، ذى شبم ، والشبم: البرد ، والمحنية: منعطف الوادى لأن ما ها يكورن أصفى وأرق ، والأبطح: مسيل فيسه دقاق الحصى ، والمشمول: الذى ضربته ربح الشهال حتى برد ، أى كأن فى تغرها راحا مزجت بماء بارد نق صاف ، (٦) القذى: ما يسقط فى الماء ، وأفرطه: أى ملائه ، والصوب: المطر ، والغادية: النهامة تأتى صباحا ، واليعاليل: الجبال ، أى وملائه هذا الأبطح سيل آت من جبال بيض ،

<sup>(</sup>٧) ويل أمها: تضاف كلمة ويل الى أم وتركبان كأنها كلمة واحدة وتستعمل فى التعجب، وفى رواية ابن هذام: فيالها ... والخلة هنا: الصديقة • أى ما أعجبها صديقة لو وفت بما وعدت: وسمعت نصيحة النصاح لها فى أمرى •

لكنها خُلَّة فد سيط من دمها في القيم على حالٍ تكون بها ولا تمسّك بالعهد الذي زعَمَت كانت مواعيد عُرْقوب لها مثلا أرجو وآمُــلُ أن تدنو مودّتُها فلا يَغُـرّنك ما منت وما وعَدت أمست سُعاد بأرض لا يُبلّغها

بَقْعُ وَوَلْعُ وَإِخْلَافُ وَتَبِدِيلَ (۱) كَا تَلُونُ فَى أَثُوابِهَا الغُوولِ (۲) كَا تَلُونُ فَى أَثُوابِهَا الغُوابِيلِ إِلا كَا يُمْسِكُ المَاءَ الغرابيل وما مواءيدُها إلا الأباطيل (۳) وما إِخْالُ لدينا منك تنويل (ر) وما إِخْالُ لدينا منك تنويل (ر) إِنْ الأماني والأحلام تضليل

وقال كل خليل كنت آمله فَقُاتُ : خلُوا سَبيلي لا أبا لكم كل ابن أنثى و إن طالت سلامته مُثِّمْتُ أَنَّ رسولَ الله أَوْعَدَني فَقَدْ أَتيتُ رسولَ الله معتذرًا مَهْلًا هَدَاك الذي أَعْطَاك نافلَة الْهَ مَهْلًا هَذَاك الذي أَعْطَاك نافلَة الْهَ مَوْمَلًا مَا نُخَذَني بأقوالِ الوشاة ، وَكُمْ

لا الهينك إلى عنك مشفول في عنك مأه مقدول في كل ما قدر الرحن مَفْعول يوما على آلة حدباء محمول والعفو عند رسول الله مأمول (٢) والعُذر عند رسول الله مَقْبُول في قرآن فيها مواعيظ وتَفْصيل (٧) أَذنِب ، وَلَو كَثُرت في الأَقاويل أَفْويل

<sup>(</sup>١) سيط: من ساط الما و نحوه يسوطه: خلطه بغيره . والفجع: الإصابة بالمكروه . والولع: الكذب .

<sup>(</sup>٢) الغول: من خرافات العرب يزعمون أنها تتراءى لهم فى الفلوات وتتلوّن لهم وتضلهم عن الطريق •

<sup>(</sup>٣) عرقوب: يضرب به المثل فى خلف الوعد ، قيل انه وعد أخا له ثمر نحلة ، وقال: اثنتى اذا أطلع النخل ، فلما أطلع قال: اذا أبلح ، فلما أبلح قال: اذا أرطب ، فلما أرطب قال: اذا صارتمرا ، فلما صارتمرا جدّه من الليل ولم يعطه شيئا ،

<sup>(</sup>٤) مفعول إخال الأول ضمير شأن مقدر . والمفعول الثاني جملة لدينا الخ .

<sup>(</sup>٥) لا يبلغها : أى لا يبلغنها أو لا يبلغها اياها الا العتاق الخ. والعتاق : الابل أو الخيل الكريمة . والنجيات : السريعات . والمراسيل : جمع مرسال ، وهو السريع .

<sup>(</sup>٦) أوعد : هدّد · (٧) نافلة القرآن : عطية القرآن · والتفصيل : التبيين ·

لقد أقوم مقاماً لو يقوم به لظل مُرْعَدُ من وَجْدِ بوادرُه لظل مُرْعَدُ من وَجْدِ بوادرُه ما زلت أقتطع البيداء مُدَّرِعاً حتى وضعت يمنى ما أنازِعُها فَلَهُو أَخُوفُ عندى إذ أكلمه من ضَيْغَم بضراء الأرض مُحْدَرُهُ يغدو فيلُحْم ضِرْغامين عيشهما إذا يُساورُ قِرْنًا لا يحِلُ له إذا يُساورُ قِرْنًا لا يحِلُ له إذا يُساورُ قِرْنًا لا يحِلُ له أنسه نظل حميرُ الحق نافرةً

يرى ويسمعُ ما قد أسمعُ الفيسل (١) إن لم يكن من رسول الله تنويل (٢) جُنعَ الظلام، وثوبُ الليل مسبول (٣) في كفّ ذى نقات قوله القيسل (٤) وقيسل: إنك منسوبُ ومسئول (٥) في بطن عَثَرَ غيسلُ دونه غيسل (٢) في بطن عَثَرَ غيسلُ دونه غيسل (٢) لم من الناس معفورُ خراديل (٧) أن يترك القرن إلا وهبو مغلول (٨) ولا تَمَشَى بواديه الأراجيسل (٩)

<sup>(</sup>۱) أى لقد شهدت برؤية الرسول مشهدا عظيم الهيبسة لوشهده الفيل أو سمع الفيل ما يدوديه من الحديث لظل برعد .

<sup>(</sup>٢) ظل ترعد، جواب لو فى البيت السابق . والبوادر : جمع بادرة ، وهي هنا بين المنكُبّ والعش .

 <sup>(</sup>٣) ادرع الظلام أى لبسه كأنه درع

<sup>(</sup>٤) ما أنازعها: أي لا أجذبها . والقيل: أي القول الحق .

<sup>(</sup>٥) أخوف : أى أعظم مسبب للخوف ومنسوب : أى مسئول عن نسبك . أى ان مقامى بين يدى رسول الله بعد أن قبل لى الله تسأل عما نسب اليك من القبيح لأشد إخافة لى من ضيغم الخ

<sup>(</sup>٣) من ضيغم: متعلق بالخوف في البيت السابق ، وضراء الأرض أى الأرض المستوية التي نأو بها السباع و بها نبذ من الشسجر. والمخدر: مكان إقامة الأسسد ، و بطن عثر مأسدة ، أى مخدره غيل من بطن عثر دونه غيل ، والغيل : الأجمة سريصفه بالمنعة والتوحش .

القطع ، والمعنى يصبح الأحد في المراديل : القطع ، والمعنى يصبح الأحد في المحد الولدين أكلهما من لحوم الناس المعفورة المقطعة .

<sup>(</sup>A) يساور : يواتب ، والقرن : الهائل ، ولا يحل : لا يسوغ ، والمقلول : المقيد ، ويراه به هنا لاستطع المشي ، وفي رواية محدول ، وفي أخرى : مقلول ،

<sup>(</sup>٩) الجتر: البرالواسع • والأراجيل: جمع الأرجال • والأرجال جمع رجل • اسم جمع لراجل ي غير راكب •

مضرَّجُ البَرِّ والدُّرْسانِ مأڪول (١) ولا يزأل بِوَادِيهِ أَخُو ثُقَــةِ إنّ الرسولَ لَنـــورُ يُستَضاءُ به مهنَّــدُ من سيوف الله مسلول ببطن مَكَّةَ لما أسلموا : زُولوا (٣) في عُصبة من قريش قال قائلهُم زالوا؛ فمازال أَنْكَاسُ ولا كُشُفُ عنــد اللقاءِ ولا ميــــلُّ معازيل (٣) يمشون مشى الجمال الزهير يعصمهم ضربُ إذا عَرَدَ السودُ التنابيل (٤) شُمَّ العنرانينِ أبطالُ لَبُــوسَهُم من نسج داود في المَيْجا سرابيل (٥) بِيضٌ سوابغُ قد شُكَّتْ لها حَلَقُ كأنها حَلَقُ القَفْعاء مجدول (١٦) ليســوا مفاريحَ إن نالتْ رماحُهُم قومًا، وليسـوا تجازيعًا إذا نيلوا <sup>(٧)</sup> و مَا لَمْم عن حِياضِ الموت تَهليل (٨) لا يقـعُ الطعنُ إلا في نُحورِهــمُ

<sup>(</sup>١) البز: الثياب . والدرسان : أخلاق الثياب ، جمع دريس؛ أى أن بوادى هذا الأسد تجد شجاعا كان يثق بنفسه فافترسه وأصبحت ثيابه خلقا ممزقة .

 <sup>(</sup>٣) زولوا : أى انتقلوا من مكة إلى المدينة .

<sup>(</sup>٣) النكس: الضعيف . والكشف: جمع أكشف وهو من لا ترسَ له . والميل: جمع أميل وهو من لا سيف له أو من لا سلاح له ...
لا سيف له أو من لا يحسن الركوب . والمعازيل : جمع معزال وهو من لا سلاح له ..

<sup>(</sup>٤) الزهر : البيض . وعرد : فرُّ وأعرض . والتنابيل : القصار .

<sup>(</sup>٥) شم العرانين: شم الأنوف، أى أعزة · واللبوس: اللباس · والسرابيل: الدروع ، أى لباسهم دروع من نسج داود ·

<sup>(</sup>٦) بيض : صفة للسرابيل . والسوابغ الطوال . والقفعاء : نبات يتبسط على الأرض تشبه به حلق الدروع .

<sup>(</sup>V) المفاريح : جمع مفراح · والمجازيع : جمع مجزاع ·

 <sup>(</sup>٨) التهليل : الجبن والفرار ﴿

(٢) قالت قُتيله بنت النَّضر بن الحارث تبكي أخاها:

من صُبْح خامسةٍ ، وأنت موفقُ (٢)

ما إِن تزالُ بها النجائبُ تَخفِـقُ (٣)

جادتُ بواكفها ، وأخرى تَعَنْق (١)

أم كيف يسمعُ مَيْتُ لا ينطق (٥)

في قومها، والفَحْلُ فحـلُ مُعْرِق (٦)

مَنَّ الفتي وهو المَغيظُ الْمُعْنَقُ (٧)

بأُعزّ ما يغلو به ما يُنْفَدُّن (^)

باراكبا إن الأنيال مَظنَّةُ الله بها مَثِنَّا بات تحيدة مسفوحة منى اليان تحيدة مسفوحة هل يسمعنى النَّفْرُ إن ناديته المحدد با خَيْرَ ضِن عَرَيمه ماكان ضَرَّكَ لو مَننْت ؟ ورُبّما ماكان ضَرَّكَ لو مَننْت ؟ ورُبّما أوكنت قابِل فِدُيةٍ فَلْمُنْفَقَنْ

<sup>(</sup>۱) قتيلة بنت النضر وقيل أخته نشأت فى قومها بنى عبد الدار بن قصى من قريش • وكان أخوها أ وأبوها النضر مع قريش على الرسول فى غزوة بدر فأمر الرسول عليه السلام بقتله • وترى أن شعرها على قرّته أكم شعر موتور وأعفه وأكفه وأحلمه •

<sup>(</sup>٢) الأثيل : موضع فيـــه قبر النضر، تقول إن الأثيل يظن أن تبلغه في صبّح الليلة الخامسة ، إذاً وفقت ولم يعقك عائق .

<sup>(</sup>٣) النجائب : جع نجيبة . وهي جياد الإبل . وخفقان النجائب: شدّة اهتزازها ، و إن زائدة .

<sup>(</sup>ع) منى متعلق بألمغ ، والمسفوحة : المصبوبة ، أى بلغه منى رسالة ، وأذكر له عبرة على فقده سالت ، وعبرة أخرى جمدت ، وأخذ حزنها بالحلق فخنقه .

<sup>(</sup>٥) أم هنا الإضراب: أي بل كيف يسمع الخ .

<sup>(</sup>٦) الضن: الأصل، والولد ، والكريمة : النجيبة ، والمعرق : من له أصول راسخة في الكرم المعنى أن أمك شريفة وأواك عريق في ألمجد .

 <sup>(</sup>٧) المعنى اذا كنت كذلك ف كان ضرك لومننت على أخى وأطلقته فقد يعفو الكريم ، وهو منطو
 الى النيظ والحنق .

 <sup>(</sup>A) أى وما ضرك لو قبلت فدية ، فانك أن فعلت أنفقنا لفديته أعز وأغلى ما نملك .

فالنضر أقرب من أُسرت قرابَةً وأحقَّهم إن كان عِتْق يُعْتَق (١) ظلَّتْ سيوفُ بنى أبيه تَنُوشه ليه أرحام هناك تُشَقَّق! (١) طلَّتْ سيوفُ بنى أبيه تُنُوشه وَ لَهِ أرحام هناك تُشَقَّق! (١) صَارًا يقادُ إلى المنية مُتْعَبًا رَسْفَ المقيد، وهو عان مُوثق (١٣)

(٣) قال أُميَّةُ بن أَبِي الصَّلْتِ يعنِب على ابن له: (١) غَذَوْتُكَ مَولُودًا وعُلْتُك بافعًا تُعَلَّ بما أُدنِي إليك وتُنهَل (٥) غَذَوْتُكَ مَولُودًا وعُلْتُك بافعًا يُعلَّ بما أُدنِي إليك وتُنهَل (١) إذا ليلةً نابتك بالشَّكُولِم أبِت لِشَكُواكَ إلا سَاهرًا أَتَماملُ (١) كأني أَنا المَطروقُ دَونَكَ بالذي طُرِقْتَ به دوني، وعَيْنيَ تَهْمِلُ (٧) كأني أَنا المَطروقُ دَونَكَ بالذي طُرِقْتَ به دوني، وعَيْنيَ تَهْمِلُ (٧) تَعافُ الردَى نَفْسِي عليكَ ، وإنها لَتعلمُ أَنَّ الموتَ حَتْم مؤجّل (٨) فلمّا بلغتَ السنَّ والغايَة التي إليها مدى ما كنتُ فيكَ أُؤمِّل فلمّا بلغتَ السنَّ والغايَة التي

<sup>(</sup>١) كان تامة: أي وأحقهم بأن يعنق إن حصل منك عنق وفكاك.

<sup>(</sup>٢) تنوشه: تتناوله ، وللمأرحام: تعجبأى لم يقتله أحد غير بنى أبيه فعجبا من أرحام يقطعها أصحابها •

<sup>(</sup>٣) صبراً أى حبساً حتى يقتل ، والمدنى أنه يقاد يموت بعـــد الحبس وهو متعب يرسف رسف المقيد ، أى وهو أسير موثق .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن أبى ربيعــة الثقفى نشأ بالطائف جاهليا يلتمس المعارف الدينية متعبدا راجيا أن يكون تبي العرب ؛ حتى اذا كانت بعثة النبي صلى الله عليه وســلم نفسها عليه ، وناضله مع أعدائه حتى مات بالطائف ســنة ٩ ه . و يمتاز شــعره بالسهولة ، والدخيــل من الألفاظ ، وتناول الأساطير ، والأمور الدينية مع المدح والحكمة وكان أكثر مدحه في عبد الله بن جدعان القرشي .

<sup>(</sup>٥) غذاه : قام بمؤونته ، وعاله : كفله وقام به ، واليافع : من قارب العشرين ، تعل : من العلل ، وهو الشرب الثانى . والنهل : الشرب الأقل ، يريد أنه يسبغ عليه من نعمه مرة بعد مرة .

<sup>(</sup>٦) أتململ : أتقلب على الملة وهي الجمر .

<sup>(</sup>V) تهمل: أي يسيل منها الدمع ·

<sup>(</sup>٨) الردى : الهلاك، حتم أى لا مفر منه . مؤجل أى له وقت .

جعلت جزائً منك جَبْهاً وغَلْظَة فَلْسَنَكَ إِذْ لَمْ تَرَعَ حَقَّ أَبُو تِي فَلْشَكَ إِذْ لَمْ تَرَعَ حَقَّ أَبُو تِي وَسَمُّيْتَنِي باسم المفتد رأيه تراه مُهَدَّدًا للخلاف كأنه

كانك أنت المنعمُ المتفضّلُ (۱) فَعَلَّتَ كَمَا الجَارُ المجَاوِرُ يَفْعَلُ (۱) وَقَعَلُ (۱) وَقَعَلُ (۱) وَقَرأ يِكَ التَّفْنِيدُ لُوكِنتَ تَعْقِلُ (۱) وَقَرأ يِكَ التَّفْنِيدُ لُوكِنتَ تَعْقِلُ (۱) وَقَرأ يَكُ التَّفْنِيدُ لُوكِنتَ تَعْقِلُ (۱) وَقَرأ يَكُ التَّفْنِيدُ لُوكِنتَ تَعْقِلُ (۱) وَقَرأ يَكُ اللّهُ وَاللّهُ وَكُلُ (۱) وَرَدّ عَلَى أَهُلِ الصوابِ مُوكِلُ (۱)

### (٤) وقال كعب بن مالك : (٥)

عَجِيبَ لِأَمْنِ اللهِ وَاللهُ قَادِرُ عَلَى مَا أَرَاد ، لِيسَ لِلهِ قَاهُرُ قَضَى يَوْمَ بَدْرِ أَن نُلاقِيَ معشراً بَغَوْا ، وسبيلُ البغي بالنساسِ جائر وقد حَشْدُوا ، واستَنْفَروا من يَلِيهِمُ مَن النساسِ ، حتى جَمْعُهُم مُتكاثر وسارتُ إلينا لا تُحاوِلُ غَـنْيَنَا باجعها : كَذْبُ جميعا ، وعامر وفينا رسولُ اللهِ ، والأوسُ حولَه ، له مَعْقِلُ منهم عزيزُ وناصو وجَمْمَعُ بني النسجادِ تحت لوائِهِ يُمَشُّون في الماذِي ، والنَّقُعُ ثائرُ (١) فلمّا لقيناهُم ، وكلُ مجاهماً لأصحابه مُسْتَبِسلُ النفيس صابر

<sup>(</sup>١) ألجبه : مقابلة الانسان بما يكره .

<sup>(</sup>٢) أَى لَيْنَكَ إِذَا أَبِيتَ أَنْ تَعَامِلُنَى مَعَامِلُةَ الأَبِ عَامِلَتَنَى كَا يَعَامِلُ الْجَارِجَارِهِ • ﴿ (٢)

<sup>(</sup>٣) فنده: نسبه الى سوء العقل أى وصمتنى بسوء الرأى والغباوة، ولو عقلت لعلمت أن الفند حقبق. بأن ينسب اليك لا إلى . (٤) معدّاً: أى محضراً ومهيئاً، أى أنه يهيئ الخلاف، ويقابل به كل رأى كأنه كلف أن يفند آراء أهل الصواب.

<sup>(</sup>٥) هو كمنب بن مالك الخزرجى من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه نشأ في المدينة وأسلم ودافع أعداء الرسول عنه ، وروى عنه كثيرا من الأحاديث ثم كان عنائيا يدعو الأنصار لنصر عنان ، وتغلبه على شعره النزعة الدينية في أسلوب واضح منين .

<sup>(</sup>٦) الماذي هنا : السلاح من الحديد المجلو، والنَّقع : غبار الحرب •

منميدنا بأن الله لا ربّ غيره وقد عررت بيض خفاف كأنها بيض خفاف كأنها بيض خفاف كأنها بيت أبدنا جمعهم فتبددوا فحكب أبو جهل صريعا لوجهه وشيبة والتيمي غادرن في الوغي فأمسوا وقود النار في مستقرها وكان رسول الله قد قال : أقبلوا به لأمي أراد الله أن يهلكوا به

وأنَّ رسولَ الله بالحق ظاهر (۱) مقابِيسُ يُزْهِيها لعينيكَ شاهر (۱) وكانَ يُلاقِي الحيني مَنْ هو فاجر (۲) وكانَ يُلاقِي الحينَ مَنْ هو فاجر (۳) وعُثبَةُ قد خادرْنَه وهدو عاثر (۳) وما منهم إلّا بذى العَرش كافر وكلَّ كفورِ في جهمتم صائر فوليس لأمر حقد الله واجر وليس لأمر حقد الله واجر

<sup>(</sup>۱) البيض الخفاف: السيوف، والمقابيس: جمع مقباس، وهو شعلة النار، ويزهما: يشعلها، وشاهر السيف: دافعه .

<sup>(</sup>٢) الحين : الموت والهلاك •

<sup>(</sup>٣) كب : صرع والنون في غادرنه للسيوف ، والعاثر يراد به المصروع .

<sup>(</sup>ع) حمه الله : قضاه ، زاجر راد .

# (٥) قال مالكُ بنُ الرّيبِ التميمي:

بِجَنبِ الغضى أَزْجى القِلاصَ النواجِية وليت الغضى ماشى الركاب لياليا من الرُّ ولحكنَّ الغضى ليسَ دانيا وأصبحتُ في جيش آبنِ عَفَّانَ غازيا (٢) وأصبحتُ في جيش آبنِ عَفَّانَ غازيا (٢) وسندى الطَّبسينِ فالتفتُ ورائيا (٢) تَقَنَّعتُ منها أن أَلامَ رِدَائيا (٤) لقد كنتُ عن بَابى نُحراسانَ نائيا (٥) لقد كنتُ عن بَابى نُحراسانَ نائيا (٥) بسنِيَّ بأعسلَى الرَّفْتسينِ ومَاليا (١) بسنِيً بأعسلَى الرَّفْتسينِ ومَاليا (١)

الاليت سعوى هل أبيتن ليسلة فليت الغضى لم يقطع الركب عرضه فليت الغضى لم يقطع الركب عرضه لقد كان في أهل الغضى لو دَنا الغضى الم تَرْبي بِعتُ الضلالة بِالهسدى دعانى الهسوى من أهل أود وصُحبي المجبت الهسوى من أهل أود وصُحبي المجبت الهسوى لمن غالت خراسان هامتي لقد درى يسوم أنسرك طائعا

<sup>(1)</sup> مالك بن الريب المازنى التميمى شاعر فاتك لص نشأ فى بادية بنى تميم عند البصرة يقول الشعر الرفيق الجدو ينال الناس بالشر فيطلبه الولاة فيفر حتى اتخذه معه سعيد بن عثان بن عفان والى خواسان من قبل معاوية وعند قفولها من خراسان مرض مالك هذا فقال يذكر مرضه وغربته بهذه القصيدة . وشعر مالك كا ترى جيد متين حسن التعبير .

<sup>(</sup>٢) فى جيش ابن عفان: هو سعيد بن عثان بن عفان كان ثرج معه لمما ولى خواسان فلما كان ببعض الطريق أراد أن يلبس خفه فلدغته حية فى داخله •

 <sup>(</sup>٣) أود: موضع بالبادية من بلاد العرب • الطبسان: كورتان بخراسان ، أى دعانى الهوى
 وأنا فى المكان ذى الطبسين •

<sup>(</sup>٤) أن ألام : أي مخافة أن ألام . وردائيا : مفعول تقنعت .

<sup>(</sup>٥) الهامة: الرأس.

<sup>(</sup>٦) لله درى : تركيب يقال في المدح والدعاء ، أى ما أنا فيه من الخير انمياً هو من الله في أصل المعنى ، وأراد بهذا التركيب هنا التعجب من نفسه والتقريع لها . والرقتان : قريتان قرب البصرة .

ودرُّ الطباءِ السانعاتِ عَشِيَّةً ودرُّ الطباءِ السانعاتِ عَشِيَّةً ودرُّ حَبِيرَى اللَّهِ آلَكَ ذَيْنِ كِلاهما ودرُّ الهوى من حيثُ يدعو صحابَه عذ كرتُ مَن يبكى على فلم أجدُ وأشَّه وأشَّه خَنْدَيْدٍ يَجُرُّ عِنْانه وأشَّه وأشَ

يُخَــبِّرِنَ أَنَى هَالِكُ مَنْ وَرَائِيا (١) عَــلَىَّ شَــفِيقُ نَاصِح لُو نَهَانِيا (٢) ودَرُّ لِحَـاجاتى ودرِّ انتهائيا (٣) سِــوى السيف والرمح الرَّدينيِّ با كيا (٤) الى المـاء لم يترك له الدهرُ ساقيا (٥)

عــزیزُ علیمِن العَشــیةَ ما بِیـا(۱)

یُسَـوُّ و نَ قبری حیثُ حُمَّ قَضائیا

وخَلَّ بهـا جِسـمِی وحانتْ وَفاتیـا(۷)

 واكن بأطراف السّمينة نِسوة وصريع على أيدى الرجال بقَدْه فرة ولل الله عند مَرْوَ مَنيَّدى ولله المول المُتابق عند مَرْوَ مَنيَّدى الرَّال المُتابق عند مَرْوَ مَنيَّدى المُتابق المول المُتابق المُتابق المُتابق ولي المُتابق فياصاحي رَحلِي دنا المسوتُ فانزلا

<sup>(</sup>١) إما أنه يقصد بالظباء النساء من أهله ، وأنهن كن يتشاءمن من سفرته : ر إما أنه يقصد الظباء الحقيقية وأنها وأن سنحت وجاءت مر المياسر الى الميامن وهو ما كانت تتيمن به العرب كانت خداعة في هذا وأنها في الحقيقة كانت نذير الشؤم والهلاك .

<sup>(</sup>٢) لونهانيا : لوللتمنى · والضمير يعود للشفيق ·

<sup>(</sup>٣) ودرلجاجاتى يتهكم بأن مطامعه دفعته الى الهلاك وأن الموت كان انتهاء مطامعه .

<sup>(</sup>٤) الردين منسوب الى ردينــة ، وهى امرأة كانت تقوم الرماح ، أى لا أجد من يبكى على فى الغربة إلا سيفى و رمحى .

<sup>(</sup>٥) وأشقر: أي وفرس أشقر • خنذيذ: أي طو يل صلب •

<sup>(</sup>٦) السمينة : موضع .

<sup>· (</sup>۷) خل بها جسمي : اختل

<sup>(</sup>٨) سهبل : نجيم بكون في سمت بلاد اليمن .

ولا تُعجلانی ۽ قُلمد تُبَيِّنَ ما بيا لى السِّــدْر والأكفان ثم ابْكيا ليــا١٠٠ ورُدًّا على عَيْــنَى وفْـلَ ردائيا من الأرض ذات العَرْض أن تُوسِعا للا فقد كنتُ قبـلُ اليوم صَـعُبًا قِياديا سريعًا إلى الْمَيْجا إلى مَن دَعانياً وعن شتمي ابْنَ العــم والجارّ وانيــا ثقيـــلًا على الأعداء عَضْباً لسانياً " وطــورًا ترانى والعِتَــاقُ ركابيــا٣٠ تُخَـرِّقُ أطرافُ الرماح ثيابياً " بها الوحشَ والبيضَ الحسان الروانيا<sup>(٥)</sup> تهيل على الربح في السوافي ١٠٠ تَقَطَّعُ أُوصَالِي وتبــــتي عظاميـــا(٧)

أقيها على البدوم أو بعض ليسلة وقسوما إذا ما اسْـــُتُلُّ رُوحَى وهيئا وخُطًّا بأطراف الأســـنَّة مَضْجَعي ولا تَعُسُدانى \_ بَاركَ الله فيكما \_ خُداني فِحُرَاني بِبُردي إليكما وقدكنتُ عَطَّأَفًا إذا الخيــل أدبرت وقد كنتُ محمودًا لدّى الزاد والْقرَى وقد كنت صبارًا على القرن في الوغي وطــورًا ترانى فى ظـــلالْ وتَجْمَيع وطــورًا ترانى فى رَحَّى مســـتديرة وقُــوماً على بِـــتر الشُّـبَيْكِ فأشمِعا بأنكما خَلَّفْتُآنِي بِقَفْرةِ ولا تنســـيًا عهـــدى خَليــلِيُّ إننى

<sup>(1)</sup> السدر : شجرالنبق . والمراد هنا ورقه لأنه يغسل به الميت .

<sup>(</sup>٢) القرن : المثيل في الحرب . والعضب : السيف القاطع .

<sup>(</sup>٣) يصف نفسه فى السلم بأنه كان متمنعا بلذات الميش فى ظلال نميم ، وأنه كان صاحب وأى إذا التفت المجامع ، ويصف نفسه فى الحرب بأن مكانه متون الخيل ، والعناق : جمع عتيق ، وهو الفرس الكريم .

<sup>(</sup>٤) أى فى الحرب التي تدو ر رحاها •

<sup>(</sup>٥) الشبيك : موضع • والروانى : النواظر •

<sup>(</sup>٦) السواقى : جمع سافية ، وهي أزيح تحمل الغبار ،

<sup>(</sup>٧) الأوصال : المفاصل -

ين بَينا يُجِنِّنِي ولن يعدَم الميراثُ مِنِّي المَوالِيا (۱) وهم يدفنونني وأين مكانُ البعد إلا مكانيا (۲) في على غد إذا أدلج واعني وخُلِّفْتُ ثاويا (۳) طريف وتالد لغيري وكان المال بالأمس ماليا (٤) تغيرت الرحى رحى المُثل أو أضحت بَقلْج كماهيا (٥) بهما وأنزلوا بهما بقدًا حُمَّ العيون سواجيا (١) الظلامُ يُجِنَّها يَسُفْنَ الخُزامَى نَوْرَها والأقاحيا (٧) الظلامُ يُجِنَّها تعاليها، تعلو المتون الفيافيا (٨) وأقيلُ بالقَّم الك عَنْرَةً وبَوْلان عاجوا المُثِياتِ المَهاديا (٩) كُنْ أَمُّ مالك كما شَاك كما كما كما أن أو عالوا توبيك با كما (١٠) كما شَاك الوعالية المَهاديا (٩) كمن أمَّ مالك كما كما كما أن أو عالوا توبيك با كما (١٠)

قان يعدد الوالون بينا يُجِنّني يقولون: لا تَبْعَد ا وهم يدفنونني عداة غد بالهف نفسي على غد وأصبح مالى من طريف وتالد وأصبح مالى من طريف وتالد فياليت شعرى هل تغيرت الرحى الذا القوم حَلُوها جميعًا وأنزلوا رعين وقد كان الظلام يُجِنّها وهل ترك العيس المراقيل بالضّحا إذا عُصَبُ الرَّكِان بين عَنَيْزَةٍ إذا عُصَبُ الرَّكِان بين عُنَيْزَةٍ وياليت شعرى هل بَكتْ أَمْ مالك و ياليت شعرى هل بكت أَمْ مالك

<sup>(</sup>١) ييتا بجنى : قبرا يواريني . والموالى : الأقارب .

 <sup>(</sup>۲) بعد يبعد من باب فرح هلك ، وكان من عادة العرب عند دفن الميت أن يقولوا لا تبعد .

<sup>(</sup>٣) غداة الظرف متعلق بيقولون، أدلجوا : سار وا ليلا . وثاو : مقيم .

<sup>(</sup>٤) الطريف: المال المكتسب • والتالد: المال الموروث •

<sup>(</sup>٥) رحى المثل بضم الميم • والمثل ؛ موضع • وفلج : موضع •

<sup>(</sup>٦) حلوها: أى نزلوا بها . حم : جمع حماء وهى السوداء . والسواجى : جمع ساجبة وهى العين الساكتة ، وهى صفة حسن والظاهر أنه يقصد بالبقر هنا النساء الحسان وما فى البيت بعده ترشيح .

<sup>(</sup>٧) يجنها : يحقيها ، وساف يسوف : شم . والخزامى : نبت طيب الرائحة . والأقاحى : جمع أقحوان هو نبت زهره أبيض مفلج .

<sup>(</sup>٨) العيس: الإبل. والمراقيل: جمع مرقال وهي السريعة ، والتعالى: الارتفاع في السير. والمتون: المجهات المرتفعة ، والفيافي : جمع فيفاءة وهي الأرض الغليظة .

<sup>(</sup>٩) عنيزة : مكان فى وا دى بطن فلج . المبقيات : التي يبق جريها بعد انقطاع جرى غيرها وكلالها . .

<sup>(</sup>١٠) عالوا : رفعوا أي بلغوا . أي كما كسنت باكيا عليك يا أم مالك لو يلغونى نعيك .

إذا مِتْ فاعتَادِى القبورَ فسلمى على الرَّيْم أُسقيتِ الغام الغواديا (۱) وَرَى جَدَنَا قد جَرَت الربح فوقَه غُبارًا كلون القَسْطَلَانيِّ هابيا (۱) وهينـة أحجار وتُرب تضمَّنت قرارَبُ منى العظام البواليا في أقلبُ طَرْق فوق رحلى فلا أرى به من عيـون المؤنسات مُراعيا وبالرَّمل مِنَا نِسْوةٌ لو شَهِدَني يَكِيْنَ وَفَدَّيْنِ الطبيبَ المداويا فِنْهُنَّ أُمِّى وابنتاها وخالتي و باكية أخرى تهيج البواكيا (۱۲) وماكان عهـدُ الرَّملِ منَى وأهله ذميًا ، ولا بالرمل ودَّعْتُ قاليا

# (٦) وقال أَعْشَى باهلة :

إِنِّى أَلَتْنِي لِسَانَ مَا أُسَرُّ بَهِ مِنْ مَلُولًا عَجَبُّ فِيهَا وَلَا سَغَوُ (٥٠) جَاءَت مُرَجَّمَةً قد كنت أَحْذَرُها لوكان يَنفعُنِي الإشفاقُ والحَذَر (٦٠)

<sup>(</sup>١) الريم : القبر ، الغوادى : جمع غادية ، السحابة الباكرة المطر..

 <sup>(</sup>۲) القسطلان : نسبة إلى القسطلان وهو عبار الحرب • هاب من هبا الغبار إذا سطع أو اختلط بالتراب •

<sup>(</sup>۳) برید زوجته .

<sup>(</sup>٤) هو عامر بن الحارث بن عوف بن معن شاعر مشهوركان له أخ من أمه يدعى المنتشر بن وهب قتله بنو الحارث بن كعب فى رجل منهم فرناه الأعشى بهذه الرائية .

<sup>(</sup>٥) السان : أى رسالة · وعلو الشي · أعلاه · ويريد هنا من بعيد وهو هنا مبنى على الضم لأنه ظرف مبهم قطع عن الإضافة · والسخر : الاستهزا · أى أن الخبر الذي وصل اليه من مكان بعيد خبر لا بجب فيه ، لأنه كان ينتظر ، ولا استهزا ، بصحته ·

<sup>(</sup>٦) مرجمة : الحديث المرجم : ما لايوقف على حقيقته . والإثفاق : الخوف .

تأتي على الناس لا تلوى على أحد إذا يُقادُ لها ذِكْرُ أكدّبه فَبِتْ مكتلبًا حَيرانَ انْدُبُهُ بخاشتِ النّفْسُ لما جاء جَمْعُهُم إن الذي جئت من تشليث تندُبه تنعى امراً لا تُغِبُّ الحَيَّ جَفْنَتهُ وراحت السَّوْلُ مغْبَرًا مناكِبها وأَحْرَ الكلب مُبيض الصّقيع به عليه أوّل زاد القوم قد علموا

حتى أنتنا، وكانت دوننا مُضَرُ (۱)
حتى أنتنى بها الأنباء والخبرُ (۲)
ولستُ أدفع ما يأتى به القسدرُ
وراكبُ جاء من تشليتَ مُعْتَمِرُ (۳)
منه السّمَاحُ ومنه الجُودُ والغِيرُ (٤)
إذا الكواكبُ خَوَّى نَوْءَها المطَرُ (٥)
شعمًا تَغَيَّرَ منها النِّيُّ والوَبُر (٢)
وضمَّت الحي من صُرَّاده الجُجَرُ (٧)
ثم المطيُّ إذا ما أَرْمَلُوا جُرُر (٨)

<sup>(</sup>۱) لا تلوى على أحد : أى لا تتوقف ولا تنتظر · أى أن هذه الرسالة كانت تمرّ على الناس سريعاً حتى وصلت الى وكان بيني و بينها قبائل مضر ·

<sup>(</sup>٢) الأنباه : الأخبار . يريدكنت أكنها حتى تواترت الانباه والأخبار .

<sup>(</sup>٣) جاشت : غلت واضطربت من الحزن . وتثليث : موضع . ومعتمر : معتم .

<sup>(</sup>٤) الغير : جمع غيرة ، وهي النخوة .

<sup>(</sup>٥) نعى الميت ينعاه : أخبر بموته · أغبتهم : جاءتهم يوما وتركت يوما · والجفنــة : القصعة · وخوى الكوكب : لم يمطر · والنو · : مظهر خاص فى الكواكب ينذر بالمطر · والمعنى أنه كانكر يما يرسل الجفان الى الحى حتى فى أوقات الشدائد والجدب حينا يخلف المطر ما كانت تنذر به علامات سقوطه ·

<sup>(</sup>٦) الشول: جمع شائلة • وهى الناقة جف لبنها • والشعث : جمع شعثاً • وهى المغيرة الرأس المتلبدة الو بر • والني : الشحم والسمن •

<sup>(</sup>٧) أجحر الكلب: ألزمه جحره · والصقيع: ما يسقط بالليل كأنه ثلج · والصراد: السحاب شديد البرد ولا مطرفيه ·

<sup>(</sup>٨) أرملوا: فل زادهم، والتصقت أيديهـــم بالرمل • والجزر: جمع جزور، وهي الناقة التي تنحر. • خبر المعلى •

لا تأمنُ البازِلُ الكَوْمَاءُ ضَرِبَتَهُ قد تَكُظِمُ البزل منه حين يَفْجَوُها الخدو رغائب يُعطيها ويُسْأَلُها مَنْ لِيس في خيره مَنْ يُكَدِّرُهُ مَنْ لِيس في خيره مَنْ يُكَدِّرُهُ مَنْ يُكَدِّرُهُ مَنْ يُكَدِّرُهُ مَنْ يُكَدِّرُهُ مَنْ يُكَدِّرُهُ مَنْ يُكَدِّرُهُ مَنْ لِيس في خيره مَنْ يُكَدِّرُهُ مَنْ لِيس في خيره مَنْ يُكَدِّرُهُ مَنْ لِيس في خيره مَنْ يُكَدِّرُهُ كَانِهُ بعد صَدْق القوم أنفسهم كأنه بعد صَدْق القوم أنفسهم وليس فيه إذا استَنظرته عَجَلُ إلى أمن اوأة إما يُصِيبُهُ عَدُو في مُناوأة إما يُصِيبُهُ عَدُو في مُناوأة إلى المنظرة عَدولًا عدموا أخو حروبٍ ومكسابُ إذا عدموا

والمُشرِقِ إذا ما آخروط السَّفُرُ (۱) حتى تَقطع ف أعناقها الجُسرِرُ (۲) يَخْشَى الظَّلَامَة منه النَّوْفَلُ الزُّفَرُ (۳) على الصديق ولا في صفوه كذر على الصديق ولا في صفوه كذر ولا يُحَسَّ خلا المَّالِي بها أثرُ (۱) ولا يُحَسَّ خلا المَّالِي بها أثرُ (۱) والباس يامع من أقدامه السَّررُ (۱) وليس فيه إذا ياسرته عَسَرُ (۱) يومًا فقد كان يَسْتَعْلِي وَيَنْتَصِرُ (۱) يومًا فقد كان يَسْتَعْلِي وَيَنْتَصِرُ (۱) وفي الحَافة منه الحَدُّ والحَافَدُرُ (۸)

<sup>(</sup>١) البازل : مابرز نابه من جمل أو ناقة ، وتكون سنه إذاً نحو تسع سنين . الكوما. : الناقة الضخمة السنام . واخروط السفر : أى طالت مدّته ، وجعدت طريقته .

<sup>(</sup>٣) تكفلم: أى تحبس غيظها على مضض ، ويفجؤها: يجيئها بخاءة وبغنة ، والجرر: جمع جرة ، وهي الكرش التي يضع فيها البعير طعامه ليأكله ثانيسة ، يعنى أنه لكثرة عادته بعقر الإبل إذا رأته كظمت وحبست جررها خوفا وهيبة حتى تكاد تقطع أعناقها ،

 <sup>(</sup>٣) الرغائب: العطايا ، يعطيها ويسألها: أى مرة يعطى بلا سؤال ومرة بعد سؤال ، والظلامة :
 ما يتظلم منه ، والنوفل : الكثير العطاء ، والزفر : السيد ،

 <sup>(</sup>٤) البيدا. : الفلاة . والخاق : الجني، يصفه بالجرآة وقوة القلب والعزيمة .

<sup>(</sup>٥) صدق القوم أنفسهم : أى إجهادهم أنفسهم • والبأس : القوّة ، يعنى إذا جاراه وسابقه قوم فانك تراهم بعد أن أجهدوا أنفسهم ليبلغوا مداه قد خابوا ، وتراه وقد لمع الشرر من أقدامه لقوّة عدوه •

<sup>(</sup>٦) استنظرته: طلبت منه الانتظار . و باسرته : لا ينته ولاطفته . والعسر : قلة السهاحة وضيق الخلق .

إما : هي إن الشرطية المدغمة في ما . والمناوأة : المعاداة .

<sup>(</sup>٨) الحد: الاجتهاد في الأمن •

كا أضاء سواد الطَّخْية القَمْرُ (۱) عنه القميص، لسير الليل مُعْتَقِرُ (۲) حامى الحقيقة منه الجودُ والفَخَرُ (۳) بالقوم ليسلة لا ماء ولا شجرُ (٤) ولا يعض على شُرسُوفِهِ الصَّفَرُ (٥) من الشّواء ، ويروى شَرْبَهُ الْغَمَرُ (١) فى كل جَعْ ، وإن لم يَغْزُ يُنْتَظَرُ (٧) قبل الصباح ، ولمَّ يُمْسَحِ البصرُ (٨) قبل الصباح ، ولمَّ يُمْسَحِ البصرُ (٨) ولا يزال أمام القوم يُقْتَفَر (٩)

مِرْدَى حُروبِ شهابٌ يستضاء به مُهُفْهَفُ أهضمُ الكَشْحَيْنِ مُنْخَرِقُ مُهُفْهَفُ أهضمُ الكَشْحَيْنِ مُنْخَرِقً ضخمُ الدسيعةِ مِثلاف أخو يقة طَاوِى المَصِيرِ على العَزّاء مُنْجَرِدُ لا يَتَأَرَّى لما في القِددر يرقبُهُ لا يَتَأَرَّى لما في القِددر يرقبُهُ لا يأمَنُ النّاسُ مُسَاهُ ومُصْبَحَهُ لا يأمَنُ النّاسُ مُسَاهُ ومُصْبَحَهُ للا يأمَنُ النّاسُ مُسَاهُ ومُصْبَحَهُ للا يغمِزُ الساق من أين ولا نصب لا يغمِزُ الساق من أين ولا نصب

<sup>(1)</sup> المردى: الحجرالذي يرمى به أو الذي تكسر به الصخور. والشهاب: شعلة من النار. والطخية: الظلمة .

<sup>(</sup>٣) المهفهف: الخفيف اللحم • أهضم الكشحين • أى ضامر الخصر • منخرق عنه القميص : هذا كناية عن طول أسفاره •

 <sup>(</sup>٣) الدسيمة: العطية • والحقيقة: ما يحق على الرجل أن يمنعه و يدافع عنه كالشرف والعرض وغيرهما •

<sup>(</sup>٤) المصير: المعى، وجمعه مصران . والعزاء: السنة الشديدة المجدبة، والمنجرد هنا: المسرع بالسير يعى أنه فىالسنة المجدبة يطوى أحشاءه على الجوع، ويسير بالقوم لمواطن القوت فى ليلة لاما. فيها ولانبات.

<sup>(</sup>٥) يتأرى : ينحبس وينتظر والشرسوف : غضروف الضلع المشرفة على البطن ، والصقر والصفار : دويبة تزعم العرب أنها فى البطن تعض الضلوع عند الجوع .

<sup>(</sup>٦) الفلذة : القطعة الصغيرة · والشرب : أصله الشرب وسكنت الرا · وهو مصدر شرب بمعثى عطش · والنمر : قدح صغيراً وأصغر الأقداح ·

 <sup>(</sup>٧) أى أنه يحوف فى كل الأوقات وأنه إذا لم يغز قوما انتظروا حملته فى خوف .

<sup>(</sup>٨) أى أنه يدعو القوم إلى العجلة والإسراع إلى الغارة دون أن ينتظروا غليان قدورهم وذلك قبل الفجر وقبل أن يمسح القوم أعينهم من آثار النوم .

<sup>(</sup>٩) الأين والنصب التعب . ويقتفر : يتبع ويجرى على أثره .

عشان به بُرهة دهرا فودعنا فيعم ما أنت عند الخدير تُسألُهُ أَصَبْتَ في حَرِم مِنّا أَخَا يُقية فإن جَزعنا فإن الشرَّ أَجْزَعَنا

كذلك الرُّنِحُ ذو النَّصلين منكيس ونعم ما أنت عند الباس تُحْتَضُرُ (١) هِنْدَ بِنَ سَلْمَى ؛ فلاَيْهُنَا لك الظَّفَرُ! و إن صَــبَرْنَا فإنا مَعْشرُ صُـبُرُ (٢)

# (٧) قالت الخنساء ترثى أخاها صخرا:

أم ذَرَّفَتْ أَنْ خَلَتْ من أهلها الدارُ (٤) فَيْضُ يَسِيلُ على الخدين مدرار (٥) ودونَهُ من جديد التَّربِ أستار (٢) لها عليه رنين ، وهي مِقْتار (٧)

ما هاج خُرَنَكَ؟ أم بالعين عُوَّارُ كَأَنَّ عَيدِنِي لَذِ كِلهُ إِذَا خَطَرتْ تَبَكِي لصَحْرٍ هِي العَبْرَى وقد وَلَهْتُ تَبَكِي لصَحْرٍ هِي العَبْرَى وقد وَلَهْتُ تَبَكِي لُحَمْرَتْ

<sup>(</sup>١) البأس: الشدّة، وتحتضر أي يطلب حضورك •

۲) صبر: جمع صبور ٠

<sup>(</sup>٣) هي تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمي نشأت في بيت مجد وسيادة في الجاهلية تقول المقطوعات من الشعر فلما قتل أخواها صخر ومعاوية اشتد جزعها عليهما حتى نبغت في الرئاء . وتعدّ الخنساء على نرأس الشواعر العربيات لقوّة شعرها مع جمال الأسلوب وسلاسته . وكانت وفاتها بالبادية في خلافة معماوية ، سنة ٢٤ ه .

<sup>(</sup>٤) ما : استفهامية . والعوار : رمد العين : وذرفت : قطرت قطراً متنابعاً • تقول : أى شيءهاج حزلك أيك رمد ؟ أم سكيت الدموع لخلو الدار من أهلها ؟

<sup>(</sup>o) كأن عيني أي دموع عيني . والفيض : المياء الكثير ، والمدرار الغزير ·

<sup>(</sup>٦) الضمير في تبكى بعود على الخنساء. والعبرى: التي لا تجف دموعها وعبراتها. والوله: شدّة الجنوع والأستار هنا: الأججار والتراب بهال على المبت. وفولها من جديد الترب يدل على قرب موته عوهذا يستلزم شدّة الجزع.

 <sup>(</sup>٧) ما عمرت: أي مدة عمرها . والمفتار: التي أصابتها فترة أي ضعف .

عني ، وحق لها إذ رابها الدهر ، إنّ الدهر ضّرار (۱) في صَرفه حَوْلٌ وأطوار (۲) في صَرفه حَوْلٌ وأطوار (۲) قد تَنَاذَرَهُ أهدلُ الموارد ما في ورده عار (۳) هيئاء مُضْلِعَة له سلاحانِ أنيابٌ وأظفار (۱) بو تُطيف به لها حنينانِ اصغار وإكبار (۱) بي أذا اد كرت فإنما هي أغبالُ وإدبار (۱) رض وإن رُبِعَتْ فإنما هي أخبارُ وللدهر إحلاءً وإمرار (۱) يوم فارقني وأرب صغرًا إذا نشتو لَنَعَادُ (۱)

تبكى خُناسُ على صخرٍ ، وحق لها لا بُدَّ من مِيتَةٍ في صَرْفِها غِيرُ لا بُدَّ من مِيتَةٍ في صَرْفِها غِيرُ وَرَّادَ ماءٍ قدد تَنَاذَرَهُ مَشْى السَّبَذْتَى إلى هَيْجاءَ مُضْلِعَةٍ فَمَا عَجَدُولُ على بَوِّ تُطِيفُ به مَنْ عَجدولُ على بَوِّ تُطِيفُ به تَرَبَّعُ ما رَبَعَتْ حتى إذا اذ كَرْتُ لاتسمَنُ الدهر في أرضٍ وإن رُبِعَتْ يوما بأوجد مدنى يوم فارقيني وارتَ عَخدرًا لكافينا وسيدُنا وارتَّ صَخدرًا لكافينا وسيدُنا وسيدُنا

<sup>(</sup>١) رابها الدهر : أي رأت منه ما تكرهه .

<sup>(</sup>٢) في صرفها: أى في حدوثها وتصرفها • وغير الدهر: أحداثه وأحواله • والحول: التحوّل والتقاب • والأطوار: الأحوال •

 <sup>(</sup>٣) تناذره أهل الموارد: أنذر بعضهم بعضا ، وختوف بعضهم بعضا عاقبة و روده . تقول: و ردت حوض المنية وقد خافه كل وارد ، على أنه ليس فى و رده من عار لأنه لا مفرّ منه .

<sup>( ﴾</sup> السبني : الجرى، والنمر . والهيجا. : الحرب . والمضلعة : الشديدة .

<sup>(</sup>o) العجول من الإبل والنساء: التي يموت ولدها وهو صفير · والبو: جلد ولد الناقة محشوا يدنى منها فترأمه والإصغار في الحنين: خفض الصوت به · والاكبار: رفعه ·

<sup>(</sup>٦) رتعت الناقة رعت ع أى أنها ترعى مادامت ناسية ما أصاب ولدها حتى اذا ذكرته لم بقرّ لها قرار من شدّة الحزن .

<sup>(</sup>V) ربعت: أصابها مطر الربيع ، أى تبق هزيلة على مدى الأيام حتى لو كانت فى أوض معشبة أصابها مطر الربيع لأنها دائما فى حنين . والتسجار: مدّ الصوت بالحنين من سجر يسجر

<sup>(</sup>٨) بأوجد: خبر ما عجول قبل هٰذَا البيت ببيتين

<sup>(</sup>٩) نشتوأى ندخل في الشتاء . وخصصته لأنه زمن الجدب والشدّة

وان صخـــرا لَمَقْـــدَامُ إذا ركبوا وإنَّ صخــــرا اذا جاعوا لعقـــار (١١٪ كأنه عَسلم في رأسه نارُ (١٢) أغرُ أبليج تأتمُ الهيداة به جَلْدٌ جميـــلُ الْحَيّــاكَامُلُ وَرعُ وللحروب غداة الرَّوْعِ مســـعار (٣٠) حَّمَالُ أَلُوبِةٍ هَبَّاطُ أَوْدِيةٍ شَــهَادُ أَنْدَية للجيش جــرَّار (١) فبتُ ساهرةً للنجــــم أَرْقُبُـــه حتى أتى دونَ غَوْرِ النجم أستار (٥) ليكه مُقْتِيرٌ أَفْنَى حَرِيبَتَــه دهرٌ ، وحالَفَــهُ بؤسٌ وإقتــار (٦) ورُفْقَــةٌ حَارَ هاديهــم بَمَهْلِكَةِ كَأَنَّ ظُلمتَها في الطُّخْيَة القار (٧) ولا يجاوزُه بالليسل مُرَّار (١) لا يمنسع القسوم إن سالوه خُلْعَتُه

<sup>(</sup>١) عقر الإبل: نحرها ٠

 <sup>(</sup>٣) الأغر: الكريم الفعال والشريف. والأبلج: البعيد ما بين الحاجبين. وهذا بما يمدح به الرجل.
 والعلم: الجبل. تصفه بأنه هادى الهدداة وأنه في الشهرة والظهور أو في هداية الناس إلى الشرف والمجد.
 كالجبل في قتصار.

<sup>(</sup>٣) الجلد : الشـــديد القوى ، والورع : المجتنب لمــا لا يعنيـــه ، وفى رواية ذرع والذرع الجسن العشرة ، والروع : الخوف والحرب ، ومسعار : أى موقد نار الحرب .

<sup>(</sup>٤) تصفه بالشجاعة والسيادة؛ فهو حامل اللوا. في الحرب، وهو لا يعتصم بالجبال خوفا، بل يهبط الوديان للقتال، ثم أنه حكيم راجح الرأى بشهد أندية عقلا، القبيلة وأهل الرأى فيها .

<sup>(</sup>٥) الغور: غروب النجم وسقوطه ؟ تريد بالنجم النانى صفرا أى حتى عجلت ظلمات القبورة فغيبت معفرا دون أن يبلغ من الحياة أمد أمثاله .

<sup>(</sup>٦) المقتر : الفقير · والحريبة : ما يعيش الإنسان به من المال

<sup>(</sup>V) المهلكة : مكان الهلاك - والعلخية : الفللة الشديدة .

<sup>(</sup>٨) المرَّاد: جمع مار، أي لو سئل ثوبه ما منعه، ولا يمر بداره إنسان إلا أضافه ،

(٨) قال حسان بن ثابت يذكر الحارث بن هشام وهزيمته يوم بدر. وقد حسن إسلامه بعد ذلك واستشهد بأجنادين: تَبَلَتْ فُؤَادَكَ فَي المنامِ خَرِيدةً تَسْقِي الصَّجِيعَ بَبَارِدٍ بسَّامٍ (٢)

\*

ولقد عَصَيْتُ على الهـوى لُوَّامى (٣) وتَقَارُبِ من حادث الأيام (٤) عُـدُمُ لمعتكر من الأصرام (٥) فنجوتِ منجى الحارثِ بنِ هشام فنجوتِ منجى الحارثِ بنِ هشام

يامَن لِعَاذَلَة تَلُومُ سَفَاهَةً بَكُرَتُ عَلَى بُسُخُرَة بِعَـد الكَرَى زعمت بأن المَـرَء يُكُرِبُ يُومَـهُ إن كنتِ كاذبة الذي حـدَثْتِنِي ترك الأحبـة أن يقاتِل عنهـمُ

- (٣) تبله الحب: ذهب بعقله وأسقمه · والخريدة: المرأة الحيية الطويلة السكوت ، الخافضة الصوت المستترة · والضجيع: المضاجع · والبارد البسام: الفم العذب كثير الابتسام ·
  - (٣) أى من يسعدنى لدفع عاذلة . والسفاهة : الجهل، مصدرسفه .
- (٤) بكر يبكر الى الشيء : عجل · والسحرة : قبيل الصبح · ويريد بالتقارب من حادث الآيام : الكبر والقرب من الموت ·
- (٥) يكرب: يدنى . والمعتكر: الجيش اذا اختلط رجاله . والأصرام : جمع صرم ، وهو : الصف والجماعة . يقول : إن العاذلة تدعى أن فنا. قوم الرجل وأهله يدنى أجله ؛ فهى تنفره من الحرب وضوض غمارها .
- (٣) العلمرة : الفرس الجواد المستعد للوث، أى نجا مسرعاً بفرسه متشبثاً برأسها و لجامها فراراً من هول الحرب .

<sup>(</sup>١) هو أبوالوليد حسان بن ثابت الأنصارى . نشأ جاهليا نابها فىالشعر يمدح المناذرة والغساسنة ، وقد أسلم مع الأنصار بعد الهجرة ، وصارشا عر الرسول . محببا اليه والى خلفائه حتى مات فى خلافة معاوية سنة ٤ ه ه . و يتناول شعره المدح والهجا ، والفخر بنفسه و بقومه ، و يختلف أسلو به الإسسلامى عن الحاهلى بتأثير البيئة الجديدة فصار شهلا مألوفا بعد أن كان وعرا غريب الألفاظ

مَّ الدَّموكِ عِجْصِدِ ورِجام (۱) وثوى أحبتُ به نبوى الإسلام المُقام (۱) المَّسر المُقام (۱) المَّسر الإله به ذوى الإسلام حرب يُشبُ سعيرها بضرام جرب يُشبُ سعيرها بضرام جرب يُشبُ سعيرها بالمَّسنة بِحَوامِي (۱) جَرَّرَ السباع ودُسنة بِحَوامِي (۱) صَدَّقُ إذا لاق الكتيبة حامى (١) حدى ترول شوائح الأعلام (٥) بيض السيوف تسوق كل هُمام (١) بيض السيوف تسوق كل هُمام (١) نسبُ القصار سَمَيْدَعَ مقدام (٧) كالبرق تحت ظلال كل عمام (٨)

تَـدَرُ العنَاجِيجَ الجِيادَ يِقَفْرَقِ مَلاَّتُ بِهِ الفَرْجَيْنِ فَارَمَدَّتُ بِهِ وَسُو أَبِيهِ وَرَهُطُهُ فِي مَعْرُكِ وَسُو أَبِيهِ وَرَهُطُهُ فِي مَعْرُكِ طَحْنَهُمُ \_ وَالله يُنْفِذُ أَمْرَه \_ طَحْنَهُمُ \_ وَالله يُنْفِذُ أَمْرَه \_ للولا الإله وجريها لتركنه من كلِّ مأسورٍ يَشُدُ صِفادَه من كلِّ مأسورٍ يَشُدُ صِفادَه وَجِدَلُ لا يستجيب لدعوةٍ وَجِدَلُ لا يستجيب لدعوةٍ العار والذلِّ المُبين إذا رَأَوْا بينَدَى أَغْرُ إذا النّهَى لم يُخْرِدِهِ بيضٌ إذا لاقت حديدًا أصمتَتْ بيضٌ إذا لاقت حديدًا أصمتَتْ بيضٌ إذا لاقت حديدًا أصمتَتْ

- (١) العناجيج : جياد الخيل · الدموك : البكرة يستق بهـا على البئر ، والمحصد : حبل شديد الفتل ، والرجام : حجر يربط في الدلو ليكون أسرع لها هند إدلائها ·
- (٢) ملائت ... الخ : المراد بالفرجين الفضاء بين يديها ورجليها ، وأرمدت : صارت بلون الرماد لكثرة ما أصابها من غبار ، ثوى : أقام ،
  - (٣) الضمير في تركنه للخيل، وجزرالسباع: أي طعمتها ويريد بالحوامي سنابك الخيل.
  - (+) صقر: فاعل يشد، وفيه تشبيه الرجل الشجاع بالصقر، والصفاد: ما يوثق به الأسير،
- - (٦) بالعار : متعلق بمحذوف أى يشعرون .
- (۷) الأغر: الكريم الفعال والشريف و ونسب القصار أى نسب قصار النسب، بقدولون فلان قصير النسب أى أبوه معروف إذا ذكره الابن كفاه عن ذكر الجد والسميذع: السيد الكريم الشريف السخى الموطأ الأكناف والشجاع والرجل الخفيف في حاجته و بيدى متعلق بمحذوف حال من بيض و السخى الموطأ الأكناف والشجاع والرجل الخفيف في حاجته و بيدى متعلق بمحذوف حال من بيض و أصمتت بمعنى أسكت لشدة هولها و ثم شبهها في لمعانها بالبرق في ظلمة النهام و المعانها بالبرق في ظلمة النهام و المعانها بالبرق في ظلمة النهام و المعانها بالبرق في ظلمة النهام و المعانه النهام و المعانه النهام و المعانه النهام و المعانه النها و المعانه النهام و المعانه النها النهام و المعانه النهام و المعانه النهام و المعانه النهام و المعانه المعانه المعانه المعانه و المعانه المعانه و المعانه

وقال يمدح عمراً بن الحارث الغساني وقومه :

يين الجَـوايي فالبُضَيع خَوْمَل (۱) فديار سـلمي دُرَّسًا ، لَمْ تُحُلَـلِ (۲) فديار سـلمي دُرَّسًا ، لَمْ تُحُلَـلِ (۲) والمُدْجِنَات من السّماكِ الأَعْزَلِ (۳) فـوق الأعزة عِزَهم لم يُنقَـلِ بـوما بجِـلَّق في الزمانِ الأول (٤) مشي الجمال إلى الجمال البُزَّلِ (٥) ضَرْبا يَطيحُ له بَنانُ المَقْصِلِ (٢) فالمنعمون على الضعيفِ المُرْمل (٧) قبر ابن مارية الكريم المُقْضِلِ

أسالت رَسْم الدار أَمْ لم نسألِ فالمرج مَرْج الصُّفَّرِينِ فِحاسمِ وَالْمَنْ وَعَاقَبُهُ الرِّيَّاحُ دوارسُ دَارُ لقومٍ قَدْ أراهِم مَرَة دارُ لقومٍ قد أراهم مَرَة لله درُّ عصابةٍ نادمتُهم عَشُون في الحُلل المضاعف نسجُها الضاربون الكبش يَبرُق بَيضُهُ الضاربون الكبش يَبرُق بَيضُهُ والخالطون فقيرَهُم بغنيمِ والخالطون فقيرَهُم بغنيمِ والخالطون فقيرهُم بغنيمِ والخالمُ والنفيم والخالطون فقيرهُم بغنيمِ والخالمُ والنفيم والخالمُ والنفيم والخالم والنفيم والنفي

<sup>(</sup>١) رسم الدار : بقية آثارها . والجوابي والبضيع وحومل : مواضع .

<sup>(</sup>٢) مرج صفر وجاسم : موضعات بالشام · ودرسا : جمع دارسة ، وهي الباليــة · لم تحلل أى لم ينزل أحد بها ·

<sup>(</sup>٣) الدمن : جمع دمنة ، وهي آثار الدار . وتعاقبها الرياح أي تهب عليها آنا فآنا . ودوارس : جمع دارسة . والمدجنات : السحب الكثيرة الأمطار .

جلق : دمشق ٠

<sup>(</sup>٥) الحلل: الدروع، والمضاعف نسجها: التي نسجت حلقتين حلقتين. والبزل: جمسع بازل، وهو ما برزت نابه من الإبل، وذلك عند ما يبلغ التاسعة.

<sup>(</sup>٦) الكبش: سيد القوم وقائدهم و والبيض: جمع بيضة ، وهي الخوذة تلبس على الرأس وقصد بقوله (ضربا يطبح له بنان المفصل) أن الضرب سريع والسيف حاد حتى أنه يقطع أجزاء الجسم الصديرة في سرعة .

المريد : الذي فني زاده والتصق بالرمل . يصفهم بالجود والرفق والتواضع .

رَدَى يُصَفَّقُ بالرحيق السَّلْسَلِ (۱)

تُدْعَى ولانُدهم لَنَقْفِ الحَنْظُل (۲)

شُمَّ الْأَنوفِ من الطِّرانِ الأوَّل

ثم ادَرَكْتُ كَاننى لم أفعنل (۳)

شَمَطًا ، فأصبح كالتُغام الْحُولِ (٤)

في قصر دُومَة أو سواء المَيْكُل (٥)

صَدِهْبَاءَ صافية كطعم الفُلْقُل (١)

فَيُعْلَىنِي مَهْا ، ولو لم أَنْهَالِ المُنْكِل (٧)

يَسْقُونَ مِنْ وَرَدَ البَرِيضَ عليهُمُ يَسْقُونَ دِرْيَاقَ الرَّحِيقَ ، وَلَمْ تَكُنَ بيضُ الوجوهِ كَرِيمَةُ أحسابُهُم فَلَبِثْتُ أَزْمَانًا طَــو يَلَّا فيهِمُ فِلْبِثْتُ أَزْمَانًا طــو يَلَّا فيهِمُ إِمَّا تَــرِيْ رَأْسِي تَغَــيَّ لَـونُهُ ولقــد يراني مُوعِــدي كأنني ولقد شير بثُ الخمــرَ في حانوتها ولقد شير بثُ الخمــرَ في حانوتها يســعى على يكأسها مُتنطَّف

<sup>(1)</sup> البريص: موضع بدمشق • و بردى: نهر دمشق الأعظم • وصدفق الرجل الشراب: حقله مزوجاً من إناء إلى إناء ليصفو • والرحيسق: الخر أو أطيبها • والسلسل: العذب البارد ، أى أنهم مسقون من وفد عليهم ماء من النهر ممزوجا بالخمر العذب البارد المصفى •

<sup>(</sup>٢) الدرياق : لغسة في الترياق وهو الخمر • والولائد : جمع وليسدة ، وهي الصبية أو الأمة ﴿ المنظل : شقه ، و يكني بأن إما هم لا تشق الحنظل ليساوهم ولأنهم في خصب •

<sup>(</sup>٣) طويلا . صفة لمفعول مطلق أى لبثا طو يلا • وادركت : أى امتنعت عن اللهر بثالًا -

<sup>(</sup>٤) إما : إن الشرطية المدغمة في ما • والشمط : بياض الشعر يخالط ســـواده • والثغام : نبت يبيض ورقه إذا يبس وجواب الشرط محذوف أى فلا تجزعى •

<sup>(</sup>٥) أوعده : أنذره بالشر ، وأصسل موعدى موعدوى ، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياه في الياء ه وقصر دومة : حصن ، والهيكل : بيت لعبادة النصارى ، يقصد أن أعداءه يرونه بعيدا عن أن ينالوه حتى كأنه في الحصن .

<sup>(</sup>٦) الحانوت : الحانة ه

<sup>(</sup>٧) المتنطف: لابس القرط وأعله: سقاه ثانية والنهل ؛ من الأضداد يقع على الرى والعطش والعطش أى يسقيني ثانية و ولولم أظمأ و

قُبِلَتْ \_ قُبِلْتَ \_ فَهَاتِها لَم تُقْبَلَ (١) بزجاجة أرخاها للمَفْص ل (٢) رَقْصَ الْقَلُوصِ بِرَاكِبِ مُسْتَعْجِلُ (٣) تَكُوى مواسمُه بُجنُوب الْمُصطَلَى (١٤ ونســودُ يومَ النائباتِ وَنَعْتَــلي و يُصيب قائلُنا سواءَ المَفْصــل (٥٠ فيهم، ونفصل كلُّ أمرٍ مُعْضل (١٦ 

إن التي ناوَلْتَنِي فَـرَدُنُّهَا كلتاهسا حكب العصمير فعاطني يُزْجَاجةِ رَقَصَت بما فى قعـــرهَا نَّسَى أصيلٌ في الكرام ومِذُودِي ولقد تُقَلَّدُنَا العشيرةُ أمرها ويسود سيدنا جحاج سادة وتحاولُ الأمرَ المهـمَّ خَطابة وتزور أبواب الملوك ركأبنا

وقال يوم فتح مكة :

عَفَتْ ذاتُ الأصابِع فالجواء دِيارٌ مِنْ بَنِي الحَسْحاسِ قَفْـرٌ وكانت لا يزالُ بها أنيسُ

إلى عَــدُراءَ مَنزلُمُ خَلَاءُ (٧) تُعَفِّيهَا الروامس والسماء (٨)

خِلالَ مُرُوجِها نَعَمُ وشاءُ (٩)

<sup>(</sup>١) قتل الشراب: مرجه بالماء، وقتات دعاء على الساقى ولم يقصد به الشرهنا .

 <sup>(</sup>٣) كلتاهما : أى الخمر الصرف والممزوجة · فاسقنى أشدّهما إرخاء المفاصل ، وهي الخمر الصرف ·

<sup>(</sup>٣) معنى رقص الكأس بمـا في قعرها : صعود الفقافيع من أسفل الى أعلى لشدّة ثوران الخمر فيها • والقلوص: الناقة •

<sup>(</sup>٤) المذود : اللسان . والمواسم : جمع ميسم ، وهو آلة يكوى بها . والمصطلى : المستدفئ . والكلام على التشبيه أى أن لسانه يشبه المكواة التي تكوي من تصيبه •

<sup>(</sup>٥) سيد جحجاح: مسارع في المكارم. سوا.: وسط المفصل كمسجد: كل ملتق عظمين في الجسه. يريد أنه يصيب شاكلة الصواب .

<sup>(</sup>٦) المهم: المشكل.

 <sup>(</sup>٧) ذات الأصابع والجوا. وعذرا. مواضع بالشام •

 <sup>(</sup>A) الروامس : الرياح التي تدفن الآثار، والمراد بالساء الأمطار.

<sup>(</sup>٩) النعم : الإبل والشاء، أوخاص بالإبل •

يؤرِّقني الذَا ذَهَب العَشَاء ؟(١) فدع هَذا ، وَلَكِنْ مَن لِطيف تُثيرُ النَّفْتَ موعدُها كَدَاء (٢) عدمنا خيلَنا إن لم تَرَوْها على أكافها الأسكل الظَّاء يُبارين الأسِـنةَ مُصْغيات تُلَطَّمُهُنِ بِالْحُمُّى الْخُمُّــر النساء (٤) تَظَـــ لَل جِيــادُنَا مُتَمَطِّراتِ قَإِمَّا تُعْرضوا عنا آعتمْرنا وكان الفتحُ وآنكشف الغطاء (٥) يُعينُ اللهُ فيه مَنْ يَشاء وإلَّا فاصــبروا لِحــلاد يوم هم الأنصارُ عُرْضَتُهَا اللقاء (٦) وقال اللهُ : قــد يتسرتُ جُنْدًا قتــالُ أو ســباب أو هجــاء ونَضربُ حين تختلطُ الدماء (٧) فَنَحَكُمُ بالقـــوافي مَن هَجــانا

<sup>(</sup>۱) العشاء من المغرب الى العتمة ، والمعنى دع الحديث فى الأطلال ، وأرشدنى الى من يدفع عنى طيف الخيال الذى يؤرقنى إذا اشتد ظلام الليل .

 <sup>(</sup>٢) كدا. : ثنية بالقرب من مكة ، وجملة عدمنا : دعائية .

<sup>(</sup>٣) المباراة : المسابقة ، والأسنة : جمع سنان ، وهو حديد الرجح ، والأسل : الرماح ، أى أن الخيل تسابق الأسنة التي يضمها الفرسان حذا، عنفها ظنا منها أن الأسنة تجرى معها شوطا ، ومصغيات : حال من الأسنة أى ما ثلاث للطعن ، وظمأ الرماح : شدّة شغفها بالدم والقتال .

<sup>(</sup>٤) تمطرت الخيل: جاءت يسبق بعضها بعضا، ولطمه: ضربه، والخمر: جمع تحار، وهو الثوب تغطى به المرأة رأسها . أى أن النساء يمسحن بخمرهن على الخيل لما أصابها من الجهسد . ولما غشيها من هرق وغبار .

<sup>(</sup>٥) فإما: أصلها إن ما ، وهي إن الشرطية المدغمة في ما الزائدة ، واعتمرنا: أدينا العمرة وهي زيارة البيت الحرام، أي إن أعرضتم عنا تركنا الحرب وزرنا البيت وتم فتح مكة بلا قتال.

<sup>(</sup>٣) عرضتها : أي همتها وقوتها ؛ أي أن الأنصار قوتها في اللقاء والقنال

<sup>(</sup>٧) حكم الفرس: جعل للجامه حكمة ، فأخضعه ، أى تخضع بشعرنا من هجانا ، وتقاتل بشجاعة حينا تختلط دمازنا بدما ، أعداثنا ، فنحن أفو با ، اللسان والقلب .

لحق القول إن نفع البالاء (١) فقلتم: ما نجيب، وما نشاء وروحُ القُدْسِ ليس له كِفاء (٢) فأنت مُجَدِقُ نَعْبُ هَدواء (٣) وعبدُ الدارِ سادتُها الإماء وعبد الله في ذاك الجدزاء فشركا لخديركا الفيداء فشركا لخديركا الفيداء ويمدّحُه وينصُره سدواء ليعدرض محمد منكم وقاء

وقال الله : فد أرسلت عبداً شهدت به ، وقومی صدّقوه ، وجبریل أمین الله فینا ، ألا أبلغ أبا سُفیان عنی بأن سیوفنا ترکتك عبدا ، فأجبت عنه هجوت مجمدا ، فأجبت عنه أتهجوه ، ولست له بكف، فمن یهجو رسول الله منكم فإت أبی ووالده وعرضی فإت أبی ووالده وعرضی

#### (٩) قال الحُطَيئة : (١)

وَطَاوِى ثَلاثٍ عَاصِبِ البَطَنِ مُرْمِلٍ بَيَدَاءَ لَم يَعرِفْ بَهَ سَاكِنُ رَسْمَ (٥) وَطَاوِى ثَلاثٍ عَاصِبِ البَطَنِ مُرْمِلٍ بَيداءَ لَم يَعرِفْ بَهَ سَاكِنُ رَسْمَ (٥) أَخى جَفُوةٍ فيه مِنَ الإنس وَحشة يُرى البؤس فيها من شراسته نعمَى (٦)

<sup>(</sup>١) البلاء : الاختبار مصدر بلاه يبلوه .

<sup>(</sup>٢) إلكفاء: أي المكافئ أي المساوى •

<sup>(</sup>٣) المجوّف: من لا قلب له ، والنخب: الجبان، والهوا.: الفارغ .

<sup>(</sup>٤) أبو مليكة جرول الحطيئة العبسى، نشأ معلول النسب قبيح الصورة ناقمًا على الناس هجاء. وهو جيد الشعر مستوى الأسلوب يعدّ سيد المخضرمين فى الناحية الفنية وغلب عليه المدح والهجاء حتى مات سنة ٥ ٥ ه .

<sup>(</sup>٦) الشراسة : سوء الخلق والحال ﴾ يقول : إن سوء الحال بلغ به أن يعدّ البؤس نعمة .

وأفرد في شعب عجروزًا إزَاءَهَا رأى شَبَعًا وَسُطَ الظَّلامَ فَراعَه فَقَالَ:هيا ريَّاه ! ضيَّفُ ولا قرَّى ! فقال أبنُه لَمُنَّا رآه بحَهِ ولا تَعْتَذُر بِالْعُـدِمِ عَلَّ الذِي طــرَأُ فَرَوَّى قليلًا ، ثم أحجم بُرهَا ، فيتًا هُمَا عَنْتُ عَلَى الْبُعَدِ عَانَهُ ا عطَاشًا ثُريدُ الماءَ فانسَاب نَحْموهَا فأَمْهَلَهَا حتى تروَّتْ عطاشُها نَقَرَّتْ تَحُوصُ ذَاتُ جَحِيشِ سَمِينَةً ۖ قَيَا بِشَرَهُ إِذْ جَرَّهَا نَحْسَقَ قَومـــه

تَلاثةُ أشباحٍ تَخالَمُمُ بَرْسا(١) ولا عَرَفُوا للبُرِّ مُلْكِ مُلْكِ مُلْكُوا طَعْمَا (٢) فلُّما رأى ضَيفًا تَشَمَّرَ وآهَمَّا (٢) بحُقَّكَ ، لا تحرِمُه تا الليكةَ اللحَالِ؛ أيا أبتِ آذْبَحْـــنِيْ! ويشَّرْ لهم طَعْهَا يَظُـنُ لنا مالًا فيُوســعَنا ذَمَّا وإن هُوَ لَمْ يَذْبَحُ فَتَأَهُ فَقَد هَمَّا قد انتظمت من خَلف مِسْحَلِها نَظُما (٥٠) عَلَى أَنَّهُ مِنهَا إلى دَمِهَا أَظُا فأرسل فيها من كَانَتِه سَهُمَا ١٧) قد اكتنزت لحمًا وقد طبَّقتْ شَحا(٧) وياً بشرَهُم لما رأُوا كُلْمَهَا يَدْمَى (١٨)

<sup>(</sup>١) الأشباح : جمع شبح رُهُو الشخص . اليهم : جمع بهمة أولاد البقر والمعز والضأن .

<sup>(</sup>٢) الملة : رماد التنور الحار وخبزها ما يخبز فيها ، يصف بؤس أهل هذا البيت .

<sup>(</sup>٣) راعه: أفزعه م

<sup>(</sup>٤) ها حرف نداء ، القرى : ما يقدّم الضيف من طعام ونحُوه تا الليلة : أى هذه الليلة .

<sup>(</sup>٥) عنت : ظهرت واعترضت . والعانة : القطيع من حمر الوحش . المسحل : حمار الوكش يقود القطيع أثناء السير الى المساء أو غيره .

<sup>(</sup>٦) ترون : رویت بمعنی شربت .

<sup>(</sup>V) خرت : سفطت صریعة . نحوص : سمیة . أكنترت : امتلات . طبقت : تفشت

وعمها الشحم · (٨) الكام : الجرح ·

وباتوا كراما قد قَضَوا حق ضيفهم وبات أبُوهُم من بشاشَته أباً وقال يمدح بغيض بن عامر :

وقال يمدح بعيص بن عاس . ألّا طَرَقَتْنا بعد ما هَجَعُوا هندُ

أَلَا حَبِّذَا هِندُ وَأَرْضُ بِهِ عِندُ

وهندًاً تی من دونها ذو غَواربٍ

وإنَّ التي نَكَّبُتُهَا عن مَعاشير

أنت آلَ شَمَّاسِ بن لَأْيِي وإنمــا

فإنَّ الشَّقِيُّ من تُعَادِى صدورُهم

يسوسون أحلامًا بعيــدًا أناتُهــا

وما غَرِمُوا غُرما ، وقد غَنِموا غُمْا لصيفهُم والأمُّ من بشرِها أمَّا

وقد يسرُنَ بَهْسًا واتلاَّبُ بنا بَجْدُ (۱) وهندُّ أَتى من دونها النَّأْيُ والْبَعْدُ وهندُّ أَتى من دونها النَّأْيُ والْبَعْدُ وَرد (۲) يُقَمِّصُ بالبُوصِيَ مُعْرَوْرِفُ وَرد (۲) غضابٍ على أنصددتُ كما صدوا (۳) أَتاهم بها الأحلامُ والحَسبُ العِدُّ (٤) وذو الحَدِّ من لَانُوا إِلَيه ومن وَدُوا (٥) وإن غضبوا جاء الحفيظةُ والحِدِّ (١)

<sup>(</sup>٢) من معانى الغارب أنه أعلى كل شيء ، وذو الغوارب : البحر، لأن أمواجه عاليمة ، وقص البحر بالسفية : حركها بموجه والبوصى: ضرب من السفن ، والمعرورف: المتراكم الأمواج ، والورد : الجرى أو الأحر الضارب الى الصفرة ، يقول: إن بيني و بين هند بحرا يقذف بالسفن ، متراكم الأمواج .

<sup>(</sup>٣) نكسمًا أى نحيمًا وأبعدتها . والضمير للدحة والمعاشر آل الزبرقان بن بدر أى أن المدحة التي عدلت بها عن قوم غضبوا على لأنى صددت عنهم كما صدّوا عنى .

<sup>(</sup>٤) جملة أتت خبر إن في البيت قبله · والأحلام : العقول · والحسب : الشرف · والعدّ : القديم أو الكثير · أي جا · في هذه المدحة الإشادة بأحلامهم وحسهم

<sup>(</sup>٥) نسب العداوة الى الصدور لأنها مكان الفيظ والعداوة والحدّ : الحظ .

<sup>(</sup>٣) أى يحكمون الناس إذا رضوا بأحلام بعيدة النظر طو يلة التأنى . إذا غضبوا كانوا أهل حفيظة أى غيظ . وجد أى اجتهاد وعجلة .

من اللوم أوسُدُوا المكان الذى سدُّوا (۱) و إن عاهدوا أوفَوْا و إن عقدوا شدّوا (۴) و إن عقدوا شدّوا (۴) و إن أَنعَمُ و الاكدّروها ولاكدُّوا (۳) من الدهر رُدُّوا بعض أحلام كردُّوا (٤) نواشئ لم تَطُورُ شوار بُهم مُن دُ (۵) على مُفْظِع، ولا أديمَ كم قَدُوا (۱) على مُفْظِع، ولا أديمَ كم قَدُوا (۱) بنى لهم مُ آباؤُهم، وبنى الجَدُّد (۱) بنى لهم مُ آباؤُهم، وبنى الجَدِّد (۱) بنى لهم آباؤُهم، وبنى الجَدِّد (۱) السورة العُليا أخُ لكم جَلْد (۱)

أف أو الله عليهم - لا أبا لأبيكم - أو لئك قوم إن بَنوا أحسنوا البنى و إن كانت النّعتمى عليهم جَزَوْا بها و إن قال مولاهم على جُلِّ طدث و إن غاب عن لأي بغيض كفتهم و إن غاب عن لأي بغيض كفتهم وكيف ولم أعلمهم خذلوثم مطاعين في الهيجا مكاشيف للدجى في ملكم بنا في الهيجا مكاشيف للدجى

<sup>(</sup>١) لا أبا لأبيكم : شتم . والأصل أنهم لا يعرفون لهم آباً وينتسبون الها عند المفاخرة •

<sup>(</sup>٣) البني أو البني بكسر الباء وضمها والأول جمع بنية بكسر الباء • والثانى جمع بنية بضمها • والمرآد أنهم يحسنون عمل المكارم • و إن عقدوا شدّوا أى و إن عقدوا العزيمة أو تقوها أو إن عقدوا على الحرب حملوا •

٣) أى كدوا من أعطوه بطلب الجزاء على النعمة •

<sup>(</sup>٤) المولى : ابن العم أو الجار أو الحليف ، على جل حادث أى عند الخطب العظيم أى إن استغاث يهم المولى في شأن أضربه واستشارهم أمدوه بالرأى السديد .

<sup>(</sup>٦) المفظع: الأمر تجاوز الحدق الشناعة · والأديم هنا: العسرض · أى وكيف تعادونهم ولم يخذلوكم فى خطب ملم ، ولم ينالوا من عرضكم ·

<sup>(</sup>٨) سورة المجد : أثره وعلامته وارتفاعه - والجلد : القوى ، يتمنى أن يبلغ إنسان لأيا بأن أخاهم سعى للجد حتى وصل الى قمته العليا -

عِنَانٌ وَلاَ يَثْنِي أَجَارِيَّهُ الْجَهْدِ (1) على مجدهم لما رأى أنه الحِد (٢) وما قلتُ إلّا بالذي علمتْ سعد (٣) جرى حين جارى لا يُسارِى عَنَانه رأى مجـد أفوام أُضِيعَ فَيَّهُمْ وقد لامنى أفناء سـعد عليهمُ

وقال يهجو الزَّبْرِقانَ بن بدر: والله ما معشَّر لاموا امرءًا جُنبًا لقد مَرَيْتُكُمُ لو أن دِرَّتَكُمُ وقد مدحتُكُم عمدًا لأرشدَكُمُ

وقد نظرتكمُ إيناً، صادرةٍ

کیا یکونُ لکم مَتْحی و إمراسی (۲)

للخَمس طال بها حَوْذي وتَنْساسي (٧)

فى آلِ لَأْي بن شَمَّى إِسْ بَأْ كِياسٍ (<sup>3)</sup>
يومًا يَجِيء بها مَسْجِي و إبساسي (<sup>0)</sup>

<sup>(</sup>۱) لا يسارى عنانه عنان : أى لا يجاريه · والأجارى : جمع إجرية ، وهى : الحرى والجهد والطبيعة ، والكلام على التمثيل أى أنه إذا سابق أحدا فى طريق المجدد لم يسبقه أحد ، ولم بقعد به تعب أو لا يترك طبعه مهما يجده .

 <sup>(</sup>۲) أى لما رأى أن المجد انما هو في الجد والاجتهاد في الأمور .

<sup>(</sup>٣) الأذا، جمع فزء: الجالة .

<sup>(</sup>٤) الجنب هنا: القريب . في آل لأى أى في مسديح آل لأى . وأكباس: جمسع كبس، وهو الله بيب الفطن والمراد بالمعشر الزبرقان ورهطه .

<sup>(</sup>٥) أصل المرى: المسح على ضرع الناقة لتدرّ . والإبساس: أن تدعو الناقة باسمها أو تلاطفها لتدرّ . يريد أنه حاول تملقهم كثيرا فلم ينل منهم شيئا .

<sup>(</sup>٣) المتح: أن يقف الرجل فوق البئر ليجذب الدلو، والإمراس: وضع حبل البئر في البكرة بعدد أن انزلق منها . يريد أنه تعمد أن يقصر عليهم جهوده، و يختصهم بمدحه ليرشدهم إلى ما غاب عنهم من أسباب المجد .

<sup>(</sup>٧) الإينا، : مصدر أونى بمعنى أتعب ، والصادرة : الآنية من الما، والخمس من أظا، الإبل وهو أن ترعى ثلاثة أيام وترد الما، في اليوم الرابع ، والحوذ مصدر حاذ الدابة ساقها سريعا ، والتنساس : مصدر نس الناقة من باب نصر وضرب : ساقها و زجرها ، يقول انتظرت عطاء كم مجهدا إجهاد ناقة أعياها التعب فهي تساق وتزجر .

ولم بحض بحراحی منتم آسی (۱)
ولا تری طاردًا للحر کالیاس
ذا فاقة حل فی مستوعیر شاسی (۲)
وغادروه مقباً بین أرماس (۲)
وجردوه بانیاب وأضراس (۱)
کفارل کیمت نوبی وإلباسی (۵)
لا یذهب العرف بین الله والناس
وافعد فإنك أنت الطاعم الكاسی (۲)
واحدج إلیها بذی عرکین أنكاس (۷)
من آل لای صفاة أصلها راسی

لما بدا لى منه عيبُ أنفسكم أبه المعتُ يأسًا مبينًا من نوالكم ماكان ذنبُ بغيض أن رأى رجلًا جارًا لِقوم أطالوا هُوت منزله ملُوا في واه ، وهرّة كلابُ مُم للاذنب لى اليوم إن كانت نفوسكم من يفعل الخير لا يعدم جوازية من يفعل الخير لا يعدم جوازية وابعث يسارًا إلى وقر مُذَمّة وابعث يسارًا إلى وقر مُذَمّة ماكان ذنبي أث قلت معاولكم

<sup>(</sup>۱) الآسى: الطبيب . وفي رواية غيب أنفسكم أى ماكان مستورا من بخلكم ح

 <sup>(</sup>۲) المستوعر : المكان الوعر ، والشاسئ بالهمز وسهل المكان الغليظ المرتفع ، أى لم يكن ذنب نغيض عند الزبرقان إلا أنه رأى رجلا في مكان وعر قاحل فأعانه .

 <sup>(</sup>٣) الهون: المذلة . والأرماس: القبورأي وتركوه كالميت بين أموات القبور ...

<sup>(</sup>٤) هرته الكلاب: نجمته وهذا كناية عن أنه كان غريبا مضطهدا بينهم . وقوله (جرحوه) يريد أن آل الزبرقان سبوه ونهشوا عرضه .

<sup>(</sup>٥) الفارك : المرأة تبغض زوجها · أى ليس الذنب ذنبى إذا كنتم تبغضون شعرى أو مقامى فيكم بخلا كما تبغض المرأة زوجها · وتكره أن ترى ثو به وأن تلبسه إياه ·

<sup>(</sup>٦) الطاعم: المطعوم. والكاسى: المكسق، وهذا من أقذع الهجاء لأنه قام بحاجته فأصبح كالمرأة

<sup>(</sup>٧) يسار: اسم عبد للزبرقان . والوفر: السقاء الكامل لم ينقص من أديمه شيء . والمذنمة: يريار يها هنا الملوءة يقال : بتر ذمة أى قليلة المساء أو غزيرته : ضد . وحدج البعير يحدجه : شسد عليه الرحل والعرك: انفتاق في إبط البعير ؛ والمراد أن هذا هو عملكم دون المكارم .

(١٠) قال الأخطلُ يمدحُ عبد الملكُ بنَ مروانَ ويهجُو قيسًا وبنى كُليب من قصيدة أوّلها:

خَفَّ الْقَطِينُ فَرَاحُوا مِنْكَ أُو بَكُرُوا وَأَرْعَجَتْهُ مَ نَوَّى فَى صَرْفُهَا غِــيُّو(٢)

\* \* \*

مَّا إِنْ أَلَّتُ بِمِ مُكُرُّوهَةً صَبِّرُوا(؟)
وَإِنْ أَلَّتُ بِمِ مُكُرُّوهَةً صَبْرُوا(؟)
كَانَ لَمْمُ عُرْجُ مِنْ وَمُعْتَصَرُ(٥)
كَانَ لَمْمُ عُرْجُ مِنْ وَمُعْتَصَرُ(١)
لاَجَدَّ إلا صَبْعِيرُ بَعْدُ مُعْتَقَدِرُ(١)
ولَوْ يَكُونُ لِقُومٍ غَيْرِهِم أَيْرُوا(٧)
وأَعْظَمُ النَّاسِ أَحَلَامًا إِذَا فَدَرُ وا(٨)

فِي نَبْعَةَ مِنْ فُرَيْشِ بَعْصِبُونَ بَهَا مُشَدُّ عَلَى الْحَقَّ، عَنْ قُولِ الْحَنَا جُرْسُ مُشَدُّ عَلَى الْخَلَافِ مُظْلِمةً فَإِنْ مَظْلِمةً أَعْطَاهُمُ اللهُ جَدَّدًا يُنْصَرُونَ بِهِ لَمْ يَأْسُرُوا فِيهِ ؟ إِذْ كَانُوا مَوَالِيمَهُ مَنْ الْعَدَاوَةِ حَتَى يُسْتَقَادَ لَهُمْ ،

<sup>(</sup>۱) هو أبو مالك غياث الأخطل التغلبي. نشأ فى قومه تغلب بأرض الجزيرة ينتصر لهم على مضر علمية وقيس خاصة . ولما كان متصلا بالخلفاء و بحروب قومه مع قيس صار يجيد مدح الملوك ووصف المعارك، وكذا الخر لمعاقرته إياها فى وقت أحجم المسلمون فيه عن شربها، وكانت وفاته أقل خلافة الوليد.

<sup>(</sup>٢) خف: أسرع · القطين: القطان ، أى السكان والمعاشرون · راح: ذهب في الرواح أى العشى ضد بكر · أزعجتهم: أقلقتهم — نوى في صرفها ونوائبها غير وأحداث ·

<sup>(</sup>٣) النبعة هنا : الأصل يعصبون بَهَا : يلزمونها . والحديث عن عبد الملك وقومه .

<sup>(</sup>٤) حشد : مجتمعون • الخنا : الفحش • ألمت : نزلت • مكروهة : نازلة •

<sup>(</sup>٥) تدجت : أظلت ، معتصر : ملجأ ، أى بستطيعون الخلاص من الأزمات ه

<sup>(</sup>٦) الحدّ : البخت والإقبال ٠

<sup>(</sup>٧) بأشروا: ببطروا و يطغوا . مواليه : أولياء.

<sup>(</sup>٨) شمس : جمع شموس أى عسر شـــديد على عدَّره - يستقاد لهم أى يذل و يخضع لهم العدة .

إم ه جمع حلم وهو الصبر والأناة • قدروا تمكنوا من العدة • والمعنى : أنهم يعفون اذا انتصروا •

لَا يَسْتَقَلُّ ذَوُو الأَضْغَانِ حَرْبَهُ مُ هُمُ الذينَ لَيْبَارُونَ الرِّيَاحَ إِذَا بَنِي أُمَيَّةً نُعْمَاكُمْ مُجَلِّلَةً بَنِي أُمَيِّةً إِنِّي نَاصِحُ لَكُمْ إِنَّ الضَّغينَةَ تَلْقَاهَا ، وإنَّ قَدُّمَتْ يَنِي أُمَيِّةً قَدْ نَاضَاتُ دُونَكُمُ حَتَّى أَقَرُّوا، وَهُمْ مِنِّى عَلَى مَضَضٍ،

وَلَا يُبِيِّنُ فِي عِيدَانهِمْ خَسُورُ (١) قَلَّ الطَّعَامُ عَلَى العَافِينِ أَو قَتَرُوا (٢) مَّتُّ، فَلَا مِنَّةٌ فِيهَا وَلَا كَدَرَ (٣) فَلَا يَلِيتَنَّ فِيكُمْ آمِنًا زُفِّ رُ(١) وُمَا تَعَيَّبَ مِنْ أَخْلَاقَهُ دَعَرُ (٥) كَالْعُدِّرِ يَكُمُّنُ حِينًا ثُمُّ يَنْتَشِرُ (١) أَبْنَاءَ قَدُومِ هُمُ آوَوا، وهُمْ نَصَرُوا (٧) وَالْقَوْلُ يَنْفُدُ مَا لَا تَنْفُدُ الإِبْرُ١٨

ذهبت قريش بالمكارم والعلا واللؤم تحت عمائم الأنصار

<sup>(</sup>١) يستقل : يحتمل . الأضفان : جمع ضغر ، أي حقد - في عيدانهم أي في أنفسهم -خورضعف •

<sup>(</sup>٢) يبارون الرياح : يسابقونها في الإسراع الى الكرم ﴿ العافون : الذين يطلبون القوت، فتروا : افتقروا ؛ وقل ما عندهم • يقول : إنهم يسرعون إلى الكرم وقت الإمحال •

<sup>(</sup>٣) نعاكم : عطاياكم للناس . مجللة : عامة . المنة على الناس : ذكر المعروف الذي أسدى اليهم .

<sup>(</sup>٤) زفر بن الحارث بن كلاب الكلاب، وكان زعيم قيس على تغلب وعلى أمية •

<sup>· (</sup>٥) شاهده : ظاهره · دعر : فساد ، أي لا تغتروا بصلحه ·

وإن بعد عهدها .

<sup>(</sup>V) ناضلت دونكم : دافعت عنكم الأنصار الذين آروا الرسول بعد الهجرة وتصروه · والأخطل هو الذي هجا الأنصار لما دعاه الى ذلك يزيد بن معاوية - والبه ينسب البيت المشهور :

<sup>(</sup>٨) أقروا : سكنوا . مضض : وجع . نقـــذ القول : مضى وجرى ؛ يشـــبه الكلام بالإبر في النفاذ والأثر •

عُلْيًا مَعَدًّا، وَكَانُوا طَالَكَ هَدَرُوا(١) أَفْمَتُ عَنْكُمْ بَنِي النَّجارِ قَـدْ عَلَمَتْ فَهَا يَعُوكَ جِهَارًا بِعُدْ مَا كَنْمُوا(٢) وَقَيْسَ عَيْلانَ حَيَّى أَقْبَلُوا رَقَصًا ضَجُوا مِنَ الحَرْبِ إِذْ عَضَّتْ غَوَارِبِهُمْ وَقَيْسُ عَيلَانَ مِن أَخَلَاقِهَا الصَّجَو(٣) فَلَا هَــدَى اللهُ قَيْسًا مِن ضَلَالَتِها وَلَا لَعًا لِبَنِي ذَكُواَتَ إِذْ عَـ ثَرُواْ (٤) مَا إِنْ سَعِي مِنْهُمُ سَاعٍ لِيُدُرِكَا إِلَّا تَقَاصَر عَنَّا وَهُـوَ مُنْهَــرُ (٥) وَلَمْ يَزَلْ بِسُلِّمِ أَمُّ جَاهِلِهَا حَتَّى تَعَايَا مِنَ الإيرادُ والصَّدَر (٦) حَتَّى أَصَابَ شُلَيًّا من عَدَاوَتَنَا إَحْدَى الدواهِي التي تُحْشِّي وتُنتْظِّـر برٍ مُ حَبَائِلُ للشَّيطَانِ وابتَهَروا(٧) كَانُوا ذَوِى إِمَّةِ حَتَّى إذا عَلِقتْ حَصًاءَ ليسَ لَمَا هُلُبُ وَلَا وَبُرْ(١) صُحُّوا على شَارِفِ صَعْبِ مَرَا كِبُهَا

<sup>(</sup>١) أفحمت : أسكت • بنو النجار : أخوال الرسول من الأنصار ، منهم أم عبد المطلب • معد : جد النزارية • هدروا : افتخروا عليكم وهجوكم ، يقال هدر البعير إذا ردد صوته في حنجرته •

 <sup>(</sup>۲) قيس عيلان كانت مع ابن الزبير لما خرج على الأمو بين بعد معاوية وقتل في عهد عبد الملك .
 رقصا مسرعين . كفروا خرجوا عايك .

<sup>(</sup>٣) غوارب: جمع غارب وهو للبعير ما بين السنام والعنق (المعنى) أن الحرب آلمتهم •

<sup>(</sup>٤) لا لعا لهم : لا أقالهم الله . يقال للعاثر دعاء عليه . و يقال لعا له أى أقال الله عثرته دعا. له . منو ذكوان : قبيلة من سليم رهط عمير بن الحباب والجحاف السلميين ، وكانا قد خرجا على بنى أمية . وحاربا تغلب قبيلة الأخطل .

<sup>(</sup>٥) تقاصر : قصروتأخر . انبهر الرجل : انقطع نفسه من الإعياء .

<sup>(</sup>٦) سليم قبيلة عمير بن الحباب وهو القصود هنا بقوله « جاهلها » . تعايا بها : أعجــزها . الإيراد : من ورود الما. والصدر عن الما. ــ يعنى أعجزها تدبير الأمور .

 <sup>(</sup>٧) الإمة: النعمة - علقت بهم الخ: ضلواً • ابتهرواً : افتخروا بما ليس فبهم -

ر ( ٨ ) صكوا على شارف ، أى حمـــلوا على خطة ، الناقة الشارف : الكبيرة المســـنة ، حصا، : لا وبرلها ، الهلب : شعر الذنب ،

والتحليبات فالحابورُ فالسررَ (۱) كَا تَكُو إِلَى الوطَانِ البَقَرْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) سنجاً ر: قصبة كورة الفرج من تل أعفر . المحلبيات : بلدة صغيرة بين الموصل وسنجاد . الخابوو : اسم تهروواد . السرر : أرض بالجزيرة كسائر المواضع المذكورة .

<sup>(</sup>٢) الحرة : موضع فيه حجارة ســود نخرة كأنما أحرقتها الناروحرتهم بعالية نجد • كروا : رجعوا •

<sup>(</sup>٣) الحنظل : نبت مر . يقول : طمعوا فينا ، و يابعد ما نظروا . وكانت تغلب قبيلة الأخطل تقيم بالجزيرة في حوض الفرات .

<sup>(</sup>٤) فراص بن معن بن سعد بن قيس من باهلة و بنو فراص ينتسبون الى تغلب -- جدى الفرقد نجم الى جنب القطب يدور مع بنات نعش تعرف به القبلة ٤ ولا يلتق مع القمر . يقول إنهم قصروا عن نسب هؤلاء، ولا يشهونهم إلا فى أنهم بشر.

<sup>(</sup>٥) الضباب من قيس عيلان ، عصية بطن من سليم ، اخضرت : اسودت .

<sup>(</sup>٦) كليب بن يربوع : رهط جرير · النفارط : التقدّم في طلب الماء · (المعنى) ليس لهم نصيب في السبق الى المخامد ·

الغوطة : الكورة التي منها دمشق وهي احدى منازه الدنيا الأربع: الصغد والأبلة وشعب بوان
 والغوطة . وكانت دمشق عاصمة بني أمية — وكان رهط الأخطل مع الخليفة في الحروب الداخلية .

<sup>(</sup>٨) ابن الحباب هو عمير بن الحباب السلمى، وقد قتل وحمل رأسه إلى قبائل غسان، وكان يزدريهم. الخيشوم: أقصى الأنف.

والعالمُون فكلُّهم يلحالى(١ صرف مُشَعْشَعَة بماء شَنَان (٢ عمدا لأرويه كما أرواني شـــوقا لنا ــ رَيًّا وأُمَّ أَبَان (٣) مُلَدًّا يُشَبُّ بِهِنَّ كُلُّ مَكَانِ (٤) صُـورَ المها بزخارف البُّنيآن (٥) ونواهـــدُ كنواعم الرُّمَّانِ (٦) كدم الذبيح \_ بأروج وبنان (٧) بُجُل يُمِثَنَ العاشقين حسان ١٨١ بخـــدورهن وأحسن الألــوان (٥) والغانياتُ عن الكبير غواني جهلًا، وهن إلى الشَّبَاب رَوَاني. (١٠)

وقال يفضل الفرزدق على جرير: بَكَرَ العواذلُ يَبْتَدَرْنَ مَلاَمتي فى أن سقيت بشربة مُقذَّية فَظَلِلْتُ أَسْقِ صَاحِي من بردِهَا وَذَكُوْتُ \_ إِذَ جَرَتِ الشَهَالِ فَهِيَّجَتْ والحارثيِّةَ؛ إننى مُهـد لهـا لاَقْيَبُونِ بِمِحمَدِ م فأرَيْنِي وَنُحُورُهُنَّ دَيَاسِقَ مِن فَضَّــةٍ ومُرمَّلُ الحنَّاءِ يُصِيبِح قانتًا يَنْظُرنَ من خلَل السُّتُور بأُعْيُن نظـرا مخالَســـة وهنّ صَوائدٌ وإذا رأينَ الشَّيْبَ لم يَقْرَبْنَـهُ يَقْطَعْن منه حبلَ كُلِّ مُوَدَّة

(١) العواذل : جمع عاذلة ، اللائمة . يبتدرن ملامتي : يسرعن إلى لومى . يلحانى : يعيبني .

(٣) ذكرت : تذكرت . الشمال : ريح تهب بين الشرق وبنات نعش . ريا وأم أبان : علمــان لامرأ تين أى ذكرت هؤلاء النسوة حين هبت الشمال . (٤) يشب الخ : يذكرن في كل مكان .

(o) المها: جمع مهاة، البقرة الوحشية، تشبه بها المرأة فى جمال العينين. الصورة: الشكل. يعنى أنهن يشبهن الصور التي تزين بها الأبنية .

(٦) نحور جمع نحر: أعلى الصدر · دياسق: جمع ديسق ، وهو الصحن من الفضة ، يشبه بحورهن بالفضة صفاء وصقلا ·

(٧) مرمل الحناء: يقصد الحناء المرمل أى المزينة به المرأة يديها ورجليها . قائنا: شديد الحمرة . أروح: جمع راحة وهي باطن الكف دون الأصابع . البنان: أطراف الأصابع . المفرد بنانة . والمراد: أروحهن وبنانهن . (٨) خلل: جمع خلة ، الثقبة . نجل: جمع نجلا، ، الواسعة العين الحسنة .

(٩) مخالسة : مسروقا بسرعة وختل - الخدور : جمع خدر السترأو البيت -

(١٠) الجهل هنا: الحفاء . رواني : دائمات النظر ، المفرد رانية .

<sup>(</sup>٢) مقذیة : نظیفة لیس فیها قذی · صرف : نقیة جیدة · مشعشعة : ممزوجة · شنان : ماء بارد ، وواد بالشام ·

إِن أُدِيمُ لذى الصفاءِ مَوَدِّ فِي وَأَصُدُّ عِن صَرْمِ الصديق تَكُرُماً وَأَصُدُّ عِن صَرْمِ الصديق تَكُرُماً وَأَفَارِقُ الْحُلَّلَانَ عِن غَيرِ القِلْمَ وَأَفَارِقُ الْخُلَّلَانَ عِن غَيرِ القِلْمَ وَلقد غَدَوتُ على القَنيص بِنَهْدَةٍ وَلقد غَدَوتُ على القَنيص بِنَهْدَةٍ تَنْقُضُ فِي أَثْرُ الأَوَابِد مِثْلًى مَا تَنْقُضُ فِي أَثْرُ الأَوَابِد مِثْلًى مَا

وإذا تغير كنتُ ذا أَنْوَانِ (١) حبتُ الله بهوانِ (٢) حبتُ وما دهنرى له بهوانِ (٢) وأميتُ عندى السِّرَ بالكتمانِ (٣) عندَ البَديَةِ سَهُوَةِ القَدَدُقَانِ (٤) عندَ البَديَةِ سَهُوَةِ القَدَدُقَانِ (٤) عَنْدَ البَديَةِ سَهُوَةِ القَدَدُقَانِ (٤) مَنْقَضُ كَاسِرَةً من العِقبان (٥)

قُعْسِ الظُّهور منَ الحَبين بِطانِ (٦) لو وَاجَهَتْهِ مِ بِاللقاء بَــدَانِ (٧)

أبدا ولا مَغْدَتُرُ بالحَدَثَانِ (٨)

لأ يحفظُون محارِمَ الجيران (٩)

مَّا بَالَ قَدْمِ لَا تَغَبُّ أَذَاتُهُمْ مَّا مَّا لَمُنْ بَهَا هُمْ مَهَا لَمُنْ بَهَا هُمْ مَهَا لَمُنْ بَها حَرْبِ وَمَا لَمُنْمُ بَها حَرْبَ امرئ ما إن تَرِثُ سِلَاحُهُ قَبَدِح الإلهُ بن كُلَيْبٍ إِنَّهُمْ مُ

- (١) كنت ذا ألوان : أى تغيرت له كما تغير .
- (۲) صرم : فظیعة وهجر ٠ یقول : ماهمی هوآنه ٠
- (٣) الخلان : جمع خليل ، الصديق ، القلي : البغض ، أميت السر : لا أبدية فكأنه ميت .
  - (٤) غدوت : بكرت . القنيص : المصيد . نهدة : فرس حسن جسيم . عند البديهة المجرى حين تفجؤها به . السهوة : المواتية . القذفان : سرعة الركض . يصف فرس الصيد .
- . (٥) الأوابد : جمّع آبدة وهي الوحش · كاسرة : منقضة · العقبان : جمّع عقاب بضم العين ، طا. من الجوارح ·
- (٣) ما بالهم : أى ما حالهم وما حضل لهم · لاتغب : لا تنقطع · قعس الظهور : مفرده أقعس ، وهو من خرج صدره ودخل ظهره ، ضدّ الأحدب · الحبين : وجع فى البطن · بطان : عظام البطون ، المفرد بطن و بطين · بطان صفة لقوم (جرير) ·
  - (٧) ما لهم بها يدان : أي ليست لهم عليها قدرة . اللقاء : الحرب .
- (٨) ترث : تبلى الحدثان : التوائب لا يغتر بالحدثان : لا تأخذه النوائب على غرة لاستعداده لها دائمًا .
  - (٩) بنوكليب: رهط جرير . محارم: جمع محرماً ، ما لايحل انتهاكه .

لم يُندَ و الترادف الأعدوان (۱)
كأسيفة فحرت بجد حصان (۲)
نسلت تعارضها مع الأظعان (۳)
وسه الحُها في سالف الأزمان (٤)
أيام يربوع مع الرعيان (٥)
بفناء بيت مذلة وهدوان (١)
ويكون أكبر همه رِبْقان (٧)
بالمجد عند مواقف الركبان (٨)
وأبا الفوارس نهشد لا أخوان (٩)
طرحوك بين كلاكل وجران (٩)

<sup>(</sup>١) تنودب: ندب الناس ودعوا . الترادف هنا : التعاون . يقول: لا يصلحون للكارم والمعالى .

<sup>(</sup>٢) تسموله: تتعلق به من مفاخر ليست لك . الأسيفة: الأمة . الحدج: مركب النساء على

البعير كالهودج . الحصان هنا : الحرة ضد الأمة ويقول ان غرك بما ليس لك كفخر الأمة بحدج سيدتها .

<sup>(</sup>٣) أى حملت حدج سيدتها . عوليت : عات الحدج . نسلت : أسرعت . تعارضها أى تعدو حيالها الأطعان : النساء في الهودج .

<sup>(</sup>٤) مأثرة : محمـــدة ومفخرة · السناء : الشرف · سالف الأزمان : ماضيها · يقول له : تفخر يمآثر مضر وأنت من نخذ حقير هو ير بوع لا مجد له ·

<sup>(</sup>٥) دارم ، رهط الفرزدق ، و يريد الأخطل تفضيله على جرير بهذا الشــعر ، الرعيان جمع راع : من يقوم على المــاشية يخدمها .

<sup>(</sup>٦) حبقية : نسبة الى صانع أو الى نوع من الغنم ٠

الثلة : الصوف أو جماعة الغنم . الربقان مثنى ربق : حبل يشد في عنق البهم .

<sup>(</sup>A) التلعة : ما علا من الأرض · عند مواقف الركبان : أي عند المفاحرة والتحاكم ·

<sup>(</sup>٩) اخسأ : ابتعد محتقرا اليك : تنح وابعد ، مجاشع : قبيلة الفرزدق . نهشل : قبيلة من تميم كمجاشع .

<sup>(</sup>١٠) خطر الجمل بذنبه: رفعه مرة بعد أخرى . القروم : الفحول والأماجد جمع قرم . والكلاكل :

جمع كلكل وهو الصدر . والجران : صفحة العنق . يقول : إن رجالهم يعلون عليك مفاخرة .

## (۱۱) وقال الفرزدق يذكر تفضيلَ الاخطل إياه على الشعراء ويمدح بني تغلب ويهجو جريرا:

أيابنَ المراغة والهجاء إذا التقت أعناقُهُ وتماحَك الخصان (٢) يا بن المراغة ان تغلب وائل رفعوا عناني فوق كُلِّ عنان (٣) كان الهُدَد يُلُ يقود كُلُّ طِمرة دهما مقربة وكلَّ حصان (٤) يَصْهَلْنَ بالنظر البعيد كأنما إرنائها ببوائن الأشطان (٥) يَصْهَلْنَ بالنظر البعيد غَوْلُه خَبِ السّباع يُقَدْنَ بِالأرسان (١) يَقْطَعْن كُلُّ مدى بَعيد غَوْلُه خَبِ السّباع يُقَدْنَ بِالأرسان (١)

(1) الفرزدق هو أبو فراس همام بن غالب التميمى الدارى أحد فحول الشعراء الأمو يين . نشأ بالبصرة والباذية يروى الشعر و يعالجه حتى نبغ فيسه ، واتصل بولاة العراق يمدحهم و يهجوهم ، ورحل الى دمشق يمدح الخلفاء وينال جوائزهم ، وله مع جرير نقائض تعسد وثيقة تاريخية لعصرهما ولكثير من أيام العرب وأحوالهم في الجاهلية والإسسلام ، ويمتاز شعر الفرزدق بخشونة الألفاظ ووعورة المعانى والميل الى الفخر في هجائه والفحش في غزله وقد مات سنة ١١٩ ه ،

- (٣) ابن المراغة : جرير ، خبر الهجاء : متعلق إذا ، أى حاصل وذا ثع إذا ... الخ أعناقه : جماعته أى يكون إذا تناشده القوم بعضهم على بعض ، تماحك : تخاصم وتمارى .
- (٣) تغلب من ربيعة: قوم الأخطل العنائب بالكسر: سير الجام ، وبالقتح: الجائب
   وهو الأنسب هنا •
- (٤) أى الهذيل ين هبسيرة ، الطمرة : الفرس الطويلة السريعة ، الدهما، : السودا، ، مقرية أى قريبة اليهم لكرمها وسرعتها يعمدون اليها حين الفزع .
- (٥) الصهيل : صوت الخيل ، الإرنان : التصويت ، البوائن : الآبار المفرد بيون وهي البئر التي يصيب حبلها نواحيها ، الأشطان جمع شطن : الحبل ، يقول : كأنها تصهل من آبار بوائن لمسمعة أجوافها ومعنى يصهل بالنظر البعيد آنها تصهل إذا رأت شبحا من بعد لحدة نظرها ونشاطها .
- (٦) كل مدى : كل غاية بعيدة . غوله : بعسده . الخبب للفرس : عدو فيه يقوم على رجليه تارة وعلى يديه أخرى . الأرسان جمع رسن : الحبل، يشبه الخيل بالسباع فى العدو .

ا بَدَتْ فوق الحَمِيس كواسِرُ العِقبانِ (۱) يُوائل إلحَبِ العَشِيِّ ضُهِ بارِم الأركانِ (۲) فق عائذا أَنْفُ عليهِ قوانسُ الأبدانِ (۳) فق عائذا أَنْفُ عليهِ قوانسُ الأبدانِ (۳) احَهُ مُ يَارَابَ كُلِّ لئيمة مِدران (٤) احَهُ مُ يَارَابَ كُلِّ لئيمة مِدران (١٠) ناتهم أَنْحَادة الصَّوانِ (٥) لي وتارة يُردَقن خلف أواخِر الركبانِ (١٠) حُلُومِهِم بَاعُو ا أَبَاكَ يِاوْكِس الأَثْمَانِ (٧) مُتَضَائِلُ في جَمْع تَعْلِبَ ضَارِبُ يِحِرانِ (٨)

وكأنَّ راياتِ الهُــذيْلِ إذا بَدَتُ وَرَدُوا إرابَ بِجِحْفِلٍ من وائل وَيبيتُ فيه منَ الحَافةِ عائذا تَرَكُوا لِتَغْلِبَ إذرأوا أرماحَهُـمْ تُركُوا لِتَغْلِبَ إذرأوا أرماحَهُـمْ تُدْمِي وتَغْلِب يمنعونَ بَنَاتهم تُدُمِي وتَغْلِب يمنعونَ بَنَاتهم يمشين في أثرِ الهُــذيْلِ وتارةً لولا أناتُهم وقَضْهُ لُمُكُلُ حُلُومِهِمْ وَالحَوْقَزَاتُ أميرُهُمْ مُتَضَائِلُ وَالحَوْقَزَاتُ أميرُهُمْ مُتَضَائِلُ وَالحَوْقَزَاتُ أميرُهُمْ مُتَضَائِلُ وَالحَقَائِلُ وَالْحَقَائِلُ وَالحَقَائِلَ وَالحَقَائِلُ وَقَائِلُ وَالْحَقَائِلُ وَالْحَقَائِلُ وَالْحَقَائِلُ وَالْحَقَائِلُ وَالحَقَائِلُ وَالْحَقَائِلُ وَالحَقَائِلُ وَالْحَقَائِلُ وَالْحَقَائِلُ وَالحَقَائِلُ وَالْحَقَائِلُ وَالحَقَائِلُ وَالْحَقَائِلُ وَالْحَلَالَ وَالْحَقَائِلُ وَالْحَلَى وَالْحَقَائِلُ وَالْحَلَى وَالْحَلَى وَالْحَلَى وَالْحَلَالَ وَالْحَلَالَ وَالْحَلَالَ وَلَالْحَلَى وَالْحَلَالَ وَلَالْحَلَى وَلَالْحَلَى وَالْحَلَالَ وَلَالْحَلَى وَلَيْلُ وَالْحَلَالَ وَلَالْحَلَالَ وَلَالْحَلَى وَالْحَلَالَ وَلَالْحَلَى وَلَالَالْحَلَالَ وَلَالْحَلَى وَلَالْحَلَالُ وَلَالْحَلَى وَلَالْحَلَى وَلَالَالْحَلَى وَلَالْحَلَالَ وَلَالْحَلَالَ وَلَالْحَلَالَ وَلَالْحَلَى وَلَالْحَلَالُ وَلَالَالْحَلَالَ وَلَالَالَ وَلَالَالَالَ وَلَالَالَ وَلَالْحَلَالَ وَلَالْحَلَالَ وَلَ

- (1) الخميس : الجيش الضخم · كواسر العقبان : أى المنقضة من العقبان : جمع عقاب ، طائر من الجوارح وهذا وصف لاسراع الخيل .
- (٣) إراب: موضع، وهو يوم بين بنى ير بوع و بكر بن واثل يقودهم الهذيل هــذا . الجحفل: الجيش الكثيرالخيل . لجبالعشى : كثيرالأصوات بالعشى وقت النزول للعلف فالأصوات كثيرة . الضبارم: الغليظ . الأركان : النواحى ، فأركان هذا الجيش شديدة ضخمة .
- (٣) عائدًا : محتميًا القوائس : أعالى البيض من الحديد ، المفرد : قونس الأبدان : الدروع غير السوابغ يقول : يعتاذ بهذا الجيش جيش فيه ألف مسلحون
  - (٤) مدران : كثيرة الوسخ . أى خلوا نساءهم وهربوا .
  - (٥) تدمى : تسيل دمها ، والفاعل حجارة ، وأقدامهن مفعوله . وذلك لأنهنّ يسقن حفاة .
    - (٦) يردفن : الردف الراكب خلف الراكب .
      - · (٧) أوكس : أبخس
- (٨) يظهر معنى هذا البيت من أن الهذيل غزا بلاد سمعد فى تغلب وكذلك غزاها الحوفزان فى بكر أبن وائل فلها التق الجيشان سار الحوفزان تحت لوا الهذيل ، متضائل : متصاغر ، الجران : مقدّم عنق البعر، وضرب بجرانه : برك ،

لَنْ سَمِنْ وَكُنَّ غَيْرَ سِمَانِ

يَنْبَعْنَ كُلَّ عَقِيدَةٍ وَدُخَانِ ١١٠
عِنْدَ الإِيابِ بَاوْكِس الأَثْمَانِ (١٠ وَقَدِيمُ قَدُومِكَ أُولَ الأَثْمَانِ (١٠ عَمْدَرًا، وَهُمْ قَدَعُلُوا على النَّعْهَنِ (١٠ عَمْدَرًا، وَهُمْ قَدَعُلَمَا على النَّعْهَنِ (١٠ نَزَلَ العَدُوعَلَمُ عَلَيْا على النَّعْهَنِ (١٠ نَزَلُ العَدُوعَ عَلَيْبَ عَلَى مُعَلِّنَ عَلَيْهِ (١٠ نَزَلُ العَدُوعَ مُنْهَدِيمٌ الأَسْدِيانِ (١٠ كُلُوبُ كُلُّ مَكَانِ العَدْبُ عَوَى مُنْهَدِيمٌ الأَسْدِيانِ (١٠ كُلُوبُ كُلُّ مَكَانِ مَنْهَدَيْمُ الأَسْدِيانِ (١٠ كُلُوبُ كُلُّ مَكَانِ عَلَى مُنْهَدِيمٌ النَّهُ المَنْ المَانِيْنِ (١٠ كُلُوبُ كُلُّ مَكَانِ مَنْهَدِيمً المُنْ المَنْ المَنْ مُوانِيْهِمَ على الميزانِ

أُحبَبْنَ تَغلِبَ إِذْ هَبَطْنَ بِلادَهُمْ يَمْشِينَ بِالْفَصْلاتِ وسُطَ شُرُو بِهِمْ يَمْشِينَ بِالْفَصْلاتِ وسُطَ شُرُو بِهِمْ يَتَبَايَكُمْ وَالْمَالَى اللّهُ الْمَنْسُوا بِبَنَاتِكُمْ وَالْمَالُ بِتَغْلِبَ كِفَ كَانَ قَدْيُهُا فَوَمُ هُمُو فَتَلُوا ابنَ هِنْسَدٍ عَنُوةً قَومُ هُمُو فَتَلُوا ابنَ هِنْسَدٍ عَنُوةً قَومُ هُمُو فَتَلُوا الصَنَائِعَ والللوكَ، وأُوقَدُوا قَتَلُوا الصَنَائِعَ والللوك، وأُوقَدُوا فَتَلُوا الصَنَائِعَ واللوك، وأُوقَدُوا فَتَلُوا النَّقَ اللَّهِ النِّهِ وَاللَّهِ اللهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا حِهُمْ مَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) الفضلات: الخورأى يسقين الرجال و يخدمنهم · الشروب : القوم يشر بون الخمر · يتبعن كله عقيرة : يتسمعن الغناء · دخان أى موضع الطبخ والشواء ·

<sup>(</sup>۲) انتشوا : سکروا .

 <sup>(</sup>٣) ابن هند عمرو بن هند: ملك الحيرة . يروون أن عمرو بن كلثوم التغلبي قتله في قصة مشهودة .
 قسطوا: جاروا . النعان بن المنذر من ملوك الحيرة أيضا .

<sup>(</sup>ع) صنائع الملوك: أنصارهم، المفرد صنيعة ، أوقدوا نارين: اشارة الى يوم خزازى لتغلب على. كنارة وعلى بكر بن وائل .

<sup>(</sup>٥) يوم الكلاب الأول حيث تتلوا شرحبيل بن الحرث الكندي عم أمرئ القيس •

<sup>(</sup>٣) الأراقم : حي من تغلب . متهم متكسر والمراد بالكلب جرير الذي يهجوهم .

وقال يمدح سعيد بن العاص بالمدينة وقد فر اليه لما طلبه زياد بالعراق بسبب هجوه الشائع:

وَكُومٍ تُنْعِمُ الأَضْيَافَ عَيْنًا وتُصِيحُ فَى مَبَارِكِهَا ثِقَالًا (۱) حُواسَات العَشَاءِ خُبَعْثَنَاتٍ إِذَا النَّكَأَءُ رَاوَحَتِ الشَّمَالا (۲) كُواسَات العَشَاءِ خُبَعْثَنَاتٍ إِذَا النَّكَأَءُ رَاوَحَتِ الشَّمَالا (۲) كَانَّ فِصَالِمَا حَبَشُ جِعَادُ تَخَالُ على مَبَارِكِهَا جُفَالَا (۳) لِأَ كُلفَ أُمُّهُ دَهْمَاءُ مِنْهَا كَانَّ عَلَيْهِ مِنْ جَلَدِ جِلَالا (۱) لِأَى كُلفَ أُمُّهُ دَهْمَاءُ مِنْهَا كُلُ عَلَيْهِ مِنْ جَلَدِ جِلَالا (۱) أَرفَتُ مَلَى مَالِمَ اللَّهُ وَمَنَ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَى المُمُومِ إِذَا اعْرَبْنِي وَمَا لَا أَرْيَادِ لِهِ يِدَالا (۷) وكان قِرَى الهُمُومِ إِذَا اعْرَبْنِي وَمَا لَا أَرْيَادِ لِهِ يِدَالا (۷) وكان قِرَى الهُمُومِ إِذَا اعْرَبْنِي وَمَا لَا أَرْيَادِ لِهِ يِدَالا (۷)

<sup>(</sup>۱) الكوم: الجمال ذات السنام الضخم، الواحد أكوم · تنعم: تقرو تسر · المبارك: جمع مبرك موضع البروك · ثقالا: ضخاما · كوم مبتدا بعد واو ربّ، خبره محذوف أى لهذا الممدوح ·

<sup>(</sup>٢) الحواسات بضم الحا. : الإبل المجتمعة والكثيرة الأكل ، خبعثنات : صخام شديدات ، المفرد خبعثنة ، النكباء : ديح انحرفت عن مهاب الرياح . راوحت : عارضت ، الشمال : ديح تهب ما بين مطلع الشمس و بنات نعش .

<sup>(</sup>٣) الفضال، جمع فصيل: ولد الناقة أذا فصل عنها . الجعاد جمع جعد : عكس المسترسل

<sup>(</sup>٤) الأكلف: الفحل المائل الى السواد · دهما ، : سودا · الجلد : جلد البو · الجلال جمع جل : وهو للدامة كالنوب الإنسان .

<sup>(</sup>o) أرقت : سهرت - النسران : كوكبان . يقال لأحدهما النسر الطائر ، وللا خرالنسر الواقع يقول : أرى هل زالا فيطلع الصباح، وذلك بسبب همه .

<sup>(</sup>٦) أرقى : أسهرنى ، النوائب المصائب المفرد نائبة · عيالا جمع عيل ، أى ليس همى بسبب أبنائى الذين أعولهم .

 <sup>(</sup>٧) قرى : اكرام \* الزماع : المضاء والعزم • بدال : عوض •

وَحُولًا بَعِلَهُ حَتَّى أَخَالًا (١) فعادَلْتُ الْمُسَالِكَ نصف حَوْلِ نَصيحَةَ قَــُوله سَرًا وَفَالاً : (٢) فَقَالَ لِيَ الَّذِي يَعْنِيكِ شَأْنِي وخُدُ منهم لَمَا تَغْشَى حَبَالا (٣) عَلَيْكَ بَنِي أُمَيَّـةً، فَاسْتَجْرُهُم بَنَوْا لِبُيوتِهـمْ عَمَــدًا طَوَالا (١) فَإِنِّ بَنِي أَمَيِّةً فَى قُرَيْسِ إِذَا مَا الشَّاءُ فِي الأَرْطَاةِ قَالَا (٥٠ فَرُوَّحْتُ القَاوِصَ إلى سَعيد وَتَقْطَعُ فِي تَخَارِمِهِا نِعَالًا (٦) تَعَطَّى الحَرَّةَ الرَّجُلاءَ لَيْسَلَّا وَمَنْ وَافَى بِحجتِهِ إِلَّالَا (٧) حَلَقْتُ بَمَنْ أَتَى كَنَاهُمُ حَاءٍ عَجِيجَ مُعَلِّيُ نَعَدِماً بَالَا (١٨) اذا رَفَعُوا سَمَعْتَ لهـم تَجيجًا وَسَعَّــر لابرِبِ دَاودَ الشَّمَالَا (٩) ومَن سَمَـكَ السهاءَ له فَقَامَتْ

- (١) عادلت الح : وازنت بين المسالك لا أدرى لأيها أصير . أحال : انقضى الحول .
  - (۲) يعنيه : يهمه . شأنى : أمرى وحالى .
- (٣) عليك بنى أميسة : اقصدهم ، وسعيد بن العاص أموى ، أستجرهم : آستغث يهم ، حبال جمع حبل : العهٰد والذَّه ،
  - (٤) العمد : جمع عمود ما يقوم عليه البيت، والمراد أنهم بنوا مجدا وشرفا .
- (o) روحت : سقت ، القلوص من الإبل: الطويلة القوائم ، الأرطاة : شجرة مرة تأكلها الإبل غضة ، قال : نام في منتصف النهار ، يعني شدّة الحر ،
- (٦) الحرة: الأرض ذات حجارة تخرة كأنها أحرقت النار الرجالا الخشنة بترجل فيها أوالكثيرة الحجارة .
   المخارم: الطرق ، المفرد مخرم ، النعل هنا : طبق من جلد يوقى به الخف ، يصف وعورة الطريق .
- (٧) السكنف: الظل أو الجانب ، حراء: عار خارج مكه كان ينحنث فيه رسول الله و يتعبد قبل الرسالة ، وفيه نزل عليه الوحى لأول مرة ، إلال: جبل بعرفات حيث يقف الحاج ، والمعنى أنه الذى ظهرظل دينه فى مكة ، يحلف بالنبي و بالحجيج .
- (٨) أى رفعوا أيديهم وأصواتهم بالتلبية ، العجيج: رفع الصوت والصياح ، المحلى، هنا : مانع الابل عن الماء ، النعم: الابل ، النهال : العطاش ، واحدها : ناهل يشبه صوت الحاج بصوت المحلى...الخ
  - (٩) سمك : رفع ابن داود : هو سيدنا سليان ، الشمال : الربح ، يشير الى معجزة سليان وتسخير الربح له ، والشاعر يقسم بالله كما أقسم قبل بالرسول ،

وأرسى فى مَواضِعها الجبالا (١)
لاَّعْتَنَنْ إِنِ الحدثان آلا (٢)
ولم أَحسبْ دَمِى لَكُمَّا حَلَالا (٣)
معاشر قد رضختُ لهم سِجالا (٤)
فقد وَقَالَا (٥)
فقد وَقَالَا (٥)
فقد مَدْرِكُ لمنتصر مَقَالا (١)
إذا مَا الأمرُ في الحَدثانِ عَالَا (٧)
وعُمَّانَ الذينَ عَلَوْا فَعَالًا (٨)
وعُمَّانَ الذينَ عَلَوْا فَعَالًا (٩)

وَمَنْ نَجَّى مِنَ الغَمَراتِ نُوحًا لَئِنْ عَافَيْتَنِي وَنَظَرِتَ حِلْمِي إِلَيْكَ فَرَرْتُ مِنكَومِن زِيادٍ إلَيْكَ فَرَرْتُ مِنكَومِن زِيادٍ والحَنِّي هجوتُ، وقد هجَّنِي فإنْ يَكْنَ الهجاءُ أحلَّ قَتْلِي وان تَكُ في الهجاء تُريد قَتْلِي وان تَكُ في الهجاء تُريد قَتْلِي وان تَكُ في الهجاء تُريد قَتْلِي في عَمِّ النَّبي ورَهْط عَمْرُو بِينَ عَمِّ النَّبي ورَهْط عَمْرُو في أَنِي سَعِيدٍ فَيْرُونِ إلى سَعِيدٍ فَيْرُونِ إلى سَعِيدٍ فَيْرُونِ المَوانِيسِ غيرُ هَدِيدً فَيْرُونِ المَقُوانِيسِ غيرُ هَدِيدً فَيْرُونِ المَقُوانِيسِ غيرُ هَدَيدً فَيْرُونِ المَنْ اللَّهُ فَيْرُونِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَدْرُونِ المَوْرِقِ المَالِي المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَالِقُولِ المَوْرِقِ المَدِي المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَالِقُ المَوْرِقِ الْمُولِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ الْمَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرَقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْرِقِ المَوْر

<sup>(</sup>١) الغمرات: جمع غمرة معظم البحر . نوح الرسول وفي عهده كان الطوفان .

<sup>(</sup>٢) عافيتني : دفعت عنى البلاء والسوء وكمان الشاعر فاراً من زياد حا لم العراق · نظرت حلمي : واعيت عقلي وأناتي · اعتنن: اشتد وقوى · الحدثان النوائب · آل : رجع ·

<sup>(</sup>٣) زياد ابن أبيه : والى العراق، وقد طلب الفرزدق حين رفع أمره اليه لشدّة هجائه، ولكن الشاعر فر الى سعيد هذا .

<sup>(</sup>٤) رضخت لهم : أعطيتهم قليلا من هجائى · السجال جمع صجل : الدلو العظيمة · ويقال الحرب بينهم سجال أى تارة لهم وتارة عليهم ·

<sup>(</sup>٥) قلنا لشاعرهم وقال أى تهاجينا ، فلم أقتل أنا دونه ؟

<sup>(</sup>٦) في الهجاء أي بسببه . ومعنى الشطر الثاني : فلم تسمع مقال المستجير . المنتصر : المستظهرعلى عدوه ،

<sup>(</sup>V) الشم جمع أشم وهو السيد العزيز · الجحاجح جمع جحجح: السيد · عال : اشتد وتفاقم ·

الرهط: قوم الرجل · الفعال: الفعل الحسن ·

<sup>(</sup>٩) قيامًا : حال من مفعول نرى في البيت الذي قبل السابق ومعنى يرون به يرونه فالباء للتجريد •

<sup>(</sup>١٠) القوانس: أعالى البيض من الحديد، المفرد قونس. الهد: الرجل الضعيف. المسومة: الخيل. المعلمة لكرمها. الرعال: جمع رعلة: القطعة من الخيل. يصفه بالشجاعة والإقدام.

وقال يهجو جريرا :

إن الذي سَمَك الساء بني لنا بيت الملك ، وما بني بيت المرارة مُعتب يفنائه يلجون بيت مُجَاشِع واذا احتوا المتحتي يفنائه بيت مُجَاشِع واذا احتوا مثلهم من عزهم بحصرت كليب بيتك مثلهم من عزهم بحصرت كليب بيتها مشربت عليك العنكبوت بنسيجها، مشربت عليك العنكبوت بنسيجها، أين الذين بيسم شماي دارما مشت مشون في حلق الحديد كما مشت والما يعون إذا النساء ترادفت

بَيْتًا دَعائِمُ اعَنُّ وأط وَلُ (١)
حَدَمَ السهاء فإنَّهُ لا يُنْفَ لُ (٢)
ومُجَاشِعٌ وأبُو الفَوارِس نَهْ لَ لُ (٣)
بَرُوا كَانهِ مُ الجِبَالُ الدُّقِ لُ (٤)
بَرُوا كَانهِ مُ الجِبَالُ الدُّقِ لُ (٤)
أَبِدًا إِذَا عُدَّ الفَعَالُ الأفضلُ (٥)
زَرْباً كَانَهُ مُ لَدَيْهِ الفَّمَّ لُ (١)
وفَضَى عَلَيْكَ بِهِ الكِتَابُ المُ نَزِلُ (٧)
أَمْ مَنْ إِلَى سَلَفَى طُهِيَةً تَجْعَلُ (٨)
بُرْبُ الجِمَالِ بِهَا الكُومَيْلُ المُشْعَلُ (٨)
جُرْبُ الجِمَالِ بِهَا الكُومَيْلُ المُشْعَلُ (٨)
حَدَرَ السِباء جِمَاهَا لا تُرحَلُ (١٠)

<sup>(</sup>١) سمك : رفع • الدعائم : جمع دعامة وهي عمود البيت • أعز : أقوى •

 <sup>(</sup>٣) زرارة ومجاشع ونهشل: أولاد دارم جد عشيرة الفرزدق يفخر بهم على جرير

<sup>(</sup>٤) يلجون : يدخلون . احتبوا : اشتملوا بالثوب . المثل : الراسيات ، جمع ما ثل .

<sup>(</sup>ه) فناء البيت : الساحة أما مه ، الفعال بفتح الفاء: الفعل الحسن والخطاب لجرير ، أى ليس الله رجال أشراف كهؤلاء المعدودين تفاخرني بهم .

<sup>(</sup>٦) كليب : قوم جرير · جحرت : دخلت زربا كأنه الجحر · الزرب : حفيرة تنخذ لحبس الجدا · · القمل : جمع قلة ، كالجرادة وأقل منها

 <sup>(</sup>٧) يعنى أن بيت جرير في الوهن والذل كبيت العنكبوت · والشطر الثانى إشارة إلى الآية الكريمة
 " وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت " ·

<sup>(</sup>٨) تسامى : تفاخر · طهيــــة : أم جماعة من قوم الفرزدق يفخر بهم على جرير · تجعل هنا : معناها تقرن بهم وتباهى ·

<sup>(</sup>٩) الحلق : جمع حلقة وهي الدرع . جرب الجمال : أي الجمال المصابة بداء الجرب . الكحيل : القطران . المشعل : الكثير . يشبه الرجال في عظمهم ولون الحديد عليهم بالجمال المهنوءة بالقطران

<sup>(</sup>١٠) ترادفت : ركب بعضهن خلف بعض · السباء : الأسر فى الغارات · لا ترجل : لا توضع علم الرحال للعجلة · يقول : إن قومى يمنعون حريمهم إذا كانت الغارات وفزعت النساء فركبت الجمال أعززا · ·

يَحْمِى إذا اخْتُرَطَ السيوفُ نساءَنا ومُعَصَّب بِالسَاجِ يَحْفِتُ فُوقَهُ مَلِكُ تَسوقُ له الرماحَ أَكُونَهُ قَدْ مَاتَ فِي أَسَلَاتِنَا أَوْ عَضَّهُ وَلَنَا قُرَاسِيَةٌ تَظَل خَواضِعًا وَلَنَا قُرَاسِيَةٌ تَظَل خَواضِعًا مُتَخَمِّطُ المَناكِ تَحْتَ شَجْدِ شُعُونِهِ وَإذا دَعَوْتُ بني فُقَيْدِ مِ جَاءَيى

ضَرْبُ تَخِدُ له السواعِدُ أَرْعَلُ (۱) خَرَقُ المَدلُوكِ لَه خَمِيسٌ جَعْفَلُ (۲) مِنهُ تُعَدلُ مُحَدورُهُ وَتُمْلُ (۳) مِنهُ تُعَدلُ صُدورُهُ وَتُمْلُ (۳) عَضْبُ برَوْنقهِ الملوكُ تُقَدَّلُ (٤) عَضْبُ برَوْنقهِ الملوكُ تُقَدَّلُ (٤) مِنهُ عَافَتَهُ القُدرومُ السَّبَرُ (٥) مِنهُ عَافَتَهُ القُدرومُ السَّبَرُ (٥) فِيمَا الفَدراقِدُ والسَّاكُ الأعزَلُ (٥) فِيمَا الفَدراقِدُ والسَّاكُ الأعزَلُ (٢) فَيمَا الفَدراقِدُ والسَّاكُ الأعزَلُ (٢) فَيمَا الفَدراقِدُ والسَّاكُ الأعزَلُ (٢) فَيمَا الفَدراقِدُ والسَّاكُ الأعزَلُ (٢) مَرْلَهُ العَددُ الذي لا يُعَددُ (٨)

<sup>(</sup>۱) اخترط: ســل - تخر: تسقط - أرعل: مسترخ ما ثل وهو صفة لضرب - وإنمــا يريد أنه يميل ما قطع فيسترخى -

<sup>(</sup>٢) معصب : متوّج، والواو واورب . وما بعدها : مبنداً ، وفد مات : خبره — يعنى حسان وقابوس ابنى المذر . خرق الملوك : الرايات . الخيس : الجيش الضخم . الجحفل : الكشير الخيس .

<sup>(</sup>٣) منه : أي من الملك - تعل وتنهل من الدم، والإنهال: الطمن الأوّل، والعلل؛ الطعن الثاني.

<sup>(</sup>٤) الأسلات : الرماح ، المفرد أسلة . العضب : السيف القاطع . رونقه : فرنده وجوهره .

<sup>(</sup>٥) القراسية : الضخم الغليظ من الإبل . يقول : لنا عز قديم شبيه بالفحل وهو القراسية . القروم : جمع قرم، وهو السيد أو الفحل الكريم . البزل : جمع بازل، وهو الذي نبت نابه .

<sup>(</sup>٦) متخمط : متغضب فى كبر . قطم : هائج . تادية أوّلية قديمة ، وأصل الفرقد نجم يهتدى به والسماك الأعزل يكون فى نو. المطر، أى لنا عز وثرف عال كمكان النجوم التى لا تنال، بعضنا يقتدى به والبعض كريم يستق منه .

 <sup>(</sup>٧) الشجر: مجتمع اللحيين • الشــــتون: ملنق قبائل الرأس ، الواحد شأن • ضغم: عض •
 مقصل: قاطع •

<sup>(</sup>٨) فقيم من دارم: عشيرة الشاعر · المجر: الجيش الكثير العدد - لا يعدل: ليس له عدل من غيره أى نظير ·

وَإِذَا الرَّبَانِ عَلَى جَاءَنَى دُفَّاعُهَا هَ لَمَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِقُلِيْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُلِلِيْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

مُوجًا كَأَنُهُمُ الجَدرادُ المُرْسَدِلُ (۱) صَعْبُ مَنَا كِبُهَا نِيَافُ عَيْطَ لُ (۱) صَعْبُ مَنَا كِبُهَا نِيَافُ عَيْطَ لُ (۱) حَدُولِي بَاغلَبَ عِنْ لا يُستزل (۱) شَفْيَانُ أو عُدَسُ الفَعَالِ وجَنْدُلُ (۱) سُفْيَانُ أو عُدَسُ الفَعَالِ وجَنْدُلُ (۱) والأحكر مُونَ إذا يُعَدد الأولُ (۱) قدمال حيثُ تقومُ سُدً المَنْقَدُلُ (۱) قدمال حيثُ تقومُ سُدً المَنْقَدلُ (۱) ورْدَ العَشِيّ بالِيه يَحْدُلُ المَنْهِ لَ المَنْقَدلُ (۱) والسابغاتِ إلى الوغى نُتَسَرْبَلُ (۱)

(۱) الربائع : جمع ربیعـــة وهی و بیعة الكبری والصّغری والُوسطی • الدفاع : دفاع الســيل حين يكثر و يمتد • شبه كثرة الرجال بالسبل حين بدفع •

- (٣) العدوية : فكيهة بنت مالك من زيد مناة نسب انيها بنوها ، الجرثومة . الأصل والتراب يجتمع في أصل الشجرة فيرتفع على ما حوله . صعب مناكبها : يعنى نواحيها . نياف طويلة مشرقة . عيمل : طويلة .
- (٣) البراجم في الأصل : ربوس الأشاجع التي هي أصول الأصابع، والمراد هنا : بتو حنظلة ابن مالك، وهم نحمة ترجوا على سائر إخوتهم ، القروم : المقحول ، تتحاطروا كا تتحطر الفحول بأذنابها إذًا تهذّد بعضها بعضا ، الأغلب : الغليظ العنق ،
  - (٤) بَشْخَت : فَقُرْت فِي كَبْرِ . والأسماء المذكورة قي البيت من بني دارم .
  - (o) حصاهم : عددهم · الأوّل يعنى من الآيا، والأجداد أو من المساعى والأُفعال •
- (٦) رُحلت : تَتَمِيت ، والخطاب بلرير ، العتب : الغلظ في ارتفاع أى عن وضح الطريق ، المنقل ، الطريق في المنقل ، الطريق في الجبل ، يقول اذا سلكنا تخيت لنا ، وسدّ عليك الطريق ، فلم تُدر أين تسير ، وتضع قدميك ،
- (٧) ورد العشى : و رود المساء ليلا . يقول إنكم لضعفكم ومها نتكم لاقب ل لكم بالزحام بل تشر بون من فضل غيركم .
- (٨) الحلة : إزار و ردا. السابغات : الدروع الوغى : الحرب تتسربل : ننقمص فهم قالَسلم ملوك ، وفي الحرب إيوت •

وَتَخَالُنَا جِنَّا إِذَا مَا نَجْهَالُ (۱)

مُها لانَ ذَا الْهَضَبَاتِ، هَلْ يَتَعَلَّمُ (۱)

في آلِ ضَبَّةً لَلْمُعِمَّ الْخُوفِ يُعْقَلُ (۱)

و إلَيْهِمَا مِنْ كُلِّ خَوْفِ يُعْقَلُ (۱)

أَعْلُو الْحُزُونِ بِهِ، وَلا أَنْسَهُلُ (۱)

وأبُو قبيصَةً، والرئيسُ الأقلُ (۱)
عندَ الشهادَةِ في الصحيفةِ دَعْفَلُ (۷)

وأتمَ في حَسَب الكِرَامِ وأَفْضَلُ (۸)

وأو مَنْ يَكُونُ إليهمُ يَتَخَوْلُ (۱)

أو مَنْ يَكُونُ إليهم يَتَخَوْلُ (۱)

أُخَلامُنَا تَرِثُ الْجِبَالَ رَزَانَةً فَادُفَعْ بِكَفِّكَ إِنْ أَرَدْتَ بِناءَنَا وَأَنَا ابنُ حَنظَلَة الأغر وإنَّنِي وأَنَا ابنُ حَنظَلَة الأغر وإنَّنِي فَرْعَانِ قَدِيمِهِمْ فَرْعَانِ قَدِيمِهِمْ فَلْنَا فَوْرَاهُمَا فَرْيَدُ الْفَوْرِسِ، وابنُ زَيْدِ مِنْهُمُ فَلَيْ السَّاءَ ذَرَاهُمَا وَيُدِيمِمُ فَلَيْنِ نَفْوَرْتُ بِهِمْ لِمُنْ لِنَا فَدِيمِهِمْ فَلَيْنِ نَفْوَرْتُ بِهِمْ لِمُنْ لِنَا فَدِيمِهِمْ فَلَيْنِ نَفْوَرْتُ بِهِمْ لِمُنْ لَنَا فَارِقَ رَهْطَهُ وَارِسٍ، وابنُ زَيْدِ مِنْهُمُ أَوْنَ رَهْطَهُ أَوْضَى عَشِيعًا وَالِدًا أَوْضَى عَشِيعًا وَالِدًا أَنَّ ابنَ ضَيَّةً كَانَ خَيْرًا وَالِدًا أَنَّ ابنَ ضَيَّةً كَانَ خَيْرًا وَالِدًا مُعْمَدُ مُنْ بَنُونُ بَنِ وَكُلِيب رَهْطَهُ وَالِدًا مِنْ فَرَقُ بَنُ وَكُلِيب رَهْطَهُ وَالِدًا مِنْ فَرْقُ بَنُ وَكُلِيب رَهْطَهُ وَالِدًا مَنْ فَرَقُ بَنُ وَكُلِيب رَهْطَهُ وَالِدًا وَلَادًا مِنْ فَرَقُ بَنُ وَكُلِيب رَهْطَهُ وَالِدًا وَلَيْ اللَّهُ فَارِقُ مِنْ بَنُونَ بَنْ وَكُلِيب رَهْطَهُ وَالِدًا وَالِدًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَاللَّهُ فَانِي وَلَيْكُونُ بَنُ وَكُلِيب رَهْطَهُ وَالِدًا وَلَالًا وَلَالًا وَاللَّهُ فَانِهُ وَلَالًا وَلَالَالًا وَلَالًا وَلَالَالِهُ وَلَالِلًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَالِهُ وَلِي الْمُؤْلِ وَلِيلًا وَلَالًا وَلَالًا وَلِيلًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَلِيلًا وَلِيلًا وَلِيلًا وَلَاللَّهُ وَلِيلًا وَلِلْكُونُ وَلَا فَيْ وَلِلْ وَلِلْ وَلَالِلْ وَلَالِلْلَا وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِهُ وَلِيلًا وَلِلْكُونَ وَلِلْكُونَ وَلِلْكُونَ وَلِلْكُونُ وَلَاللّهُ وَلَالِلْكُونَ وَلِلْكُونُ وَلَالِلْكُونُ وَلَالِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونَ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْلِلْكُونَ وَلِلْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلِلْكُو

<sup>(</sup>١) الأحلام : جمع حلم الصبر والأناة أو العقل وضدّه الجهل والسفه . رزانة : وقارا .

<sup>(</sup>٢) ثُهلان: جبل عظيم بنجد · الهصبات: جمع هضبة الجبل الصغير · هل ينحلحل: أى هل يزول و ينحرّك؟ فكذلك عزنا ·

<sup>(</sup>٣) حنظلة: هو ابن مالك بن زيد من رهط الشاعر وأمه من ضبة · الأغر: المشهور بالعز والشرف · المعم اللخول: الكريم الأعمام والأخوال ·

<sup>(</sup>٤) ذروة كل شيء : أعلاه . يعقل : يلجأ . أى يلجأ إليهما الناس عند المخاوف

<sup>(</sup>٥) الحزون: ماغلظ من الأرض ، مفرده حزن - السهل: ماسهل ولان - إن فخره بهؤلا. يسمو به

<sup>(</sup>٦) زید الفوارس: هو زید بن حصین سمی بذلك لأنه والی بین ســبعة فوارس فی ثار أبیــه حصین ، وابنه هو الحصین بن زید ، وأبو قبیصة خوار بن عمرو منهم أیضا ، والرئیس الأوّل محلم بن صویط من سعد بن ضبة ،

<sup>(</sup>٧) رهط الرجل : قومه الأدنون · دغفل : هو ابن حنظلة النسابة من واثل · وهو فاعل أوصى •

<sup>(</sup>A) ينو ضبة - رهط الشاعر لأمه · الحسب : مفاخر الآبا. •

<sup>(</sup>٩) سنو كايب : رهط جرير . ينحقول : من الحثولة ، أى يدعيهم أحوالا . فهو في هذه الأبيات يفضل نفسه نسبا وحسبا على جرير .

والخيالُ بَيْنَ عَجَاجَتَهُا القَسْطُلُ (۱)

نَعُمَّا يُشَلُّ إِلَى الرئيس ويُعْكُلُ (۱)

بِصِفادِ مقتَّسِر أخوه مُحَلِّلُ (۱)

وكلاهم تَاجُ عَلَيْهِ مُحَلِّلُ (۱)

قُوهَاءَ فَوْقَ شُنُونِهِ لا تُوصَلُ (۱)

وأفِ لِضَبَّةً ، والرِّكابِ نُشَلِّلُ (۱)

خَسْبُ ودَعْوَةً مَاجِدِ لا يُخْدِدُلُ (۷)

ضَرْبًا شُنُونِ فَ فَراشِهِ تَارَبُّلُ (۸)

ضَرْبًا شُنُونِ فَراشِهِ تَارَبُّلُ (۸)

وَهُمُ الذِينَ عَلَى ابنِ مُنَ يُفِياءَ تَنَازَلُوا وَهُمُ الذِينَ عَلَى الأميل تداركوا وَهُمُ الذينَ عَلَى الأميل يمينه ملكان يسوم بُزَاخه قَلَوهُمَ ملكان يسوم بُزَاخه قَلَوهُمَ ملكان يسوم بُزَاخه قَلَوهُمَ وَهُمُ الذينَ عَلَوْا عُمَارة ضَربة وَهُمُ الذينَ عَلَوْا عُمَارة ضَربة وَهُمُ اذا اقتُسم الأكابِر رَدَّهُم وَهُمُ اذا اقتُسم الأكابِر رَدَّهُم وَقَى بِهِ جَارٌ إذا غَدد اللئامُ وقى بِهِ وَعَشِيّة الجَسَلِ الجُلِل ضَاربُوا وَعَشِيّة الجَسَلِ الجُلِل ضَاربُوا

- (١) ابن مزيقيا، هو الحارث عمرو بن عامر فتله أحديني ضبة ، وإبناه : محرق و زياد قتلهما زيد الفوارس ، تنازلوا : نزلوا في ساحة الفتال فتضار بوا ، العجاجتان : مثنى عجاجة : الدخان والغبار ، الفسطل : الغبار ، والمقصود أن الغبار ثائر بين الجيشين المتحاربين ،
- (۲) الأميل: رمل يعرض ويستطيل مسيرة يوم أثر يومين؛ وهوكذلك اسم يوم لبنى ضبة على بنى شبان ، وذلك أن بسطام بن قيس بن مسعود الشيبانى أغار على بنى ضبة ، فاستاق ألف بعسير لمالك بن المنتفق رئيس بنى ضبة ، فنداركت ضبة الخيل وردّت النعم . يشل : يطرد . يمكل : يرد و يحبس .
  - (٣) محرق: سبق ذكره صفدوا: جمعوا ؛ أى أسروه ؛ واستوثقوا منه الصفاد: القيد أو الحديد الذي قيد فيه أخوه: صاحبه أى صاحب هذا الصفاد مقتسر ومغتصب •
  - (٤) بزاخة : وقعة لضبة على غسان . والملكان محرق وزياد كما سبق . مكلل : معقود فوق رأسه.
  - (٥) عمارة بن زياد العبسى قتله شرحاف الضبى بوم أعيار · فوها · : واسعة ذات فم واسع · الشئون : ملتق قبائل الرأس ، الواحد شأن ، ومن الشئون تجرى الدموع · لا توصل : لا تلتتم ·
  - (٦) اقتسم الأكابر : أسروا وتوزعوا · والأكابرشيبان وعامر وجليحة من بنى تيم الله بن تعلبة ، أجارهم بدر بن حمرا، الضبي ، فوفى لهم · تشلل : تطرد ·
- (٧) جار: بعنى بدربن حراء الضبي الماجدجيرانه من بنى تيم الله الذين التجا اليهم في إحدى السنين ، فوقو اله •
- (٨) ألجمل : وقعة الجمل مع السيدة عائشة وقتل من بنى ضبة كثير الفراش : جمع فراشة كل رقيق
   من العظم أو الحديد تتزيل : تنفرق •

+ + +

خَالِي حُبِيشُ ذو الفَعَالُ الأفضلُ (۱) وإليه كانَّ حِباءُ جَمْنَةَ يُنقَلُ (۱) وإليه كانَّ حِباءُ جَمْنَةَ يُنقَلُ (۱) وأبُوكَ خَلفَ أَتَانِهِ يَتَقَمَّلُ (۱) إنَّ اللئمَ عَنِ الدَكارِمِ يُشَعَلُ (۱) وهي التي دَمَغَتْ أَبَاكُ الفَيْصَلُ (۱) وهي التي دَمَغَتْ أَبَاكُ الفَيْصَلُ (۱)

يًا بَنَ المَرَاعَةِ أينَ خَالُكَ إِنَّنَى خَالُكَ إِنَّنَى خَالِكَ أَنْهُ وَسَهُمْ خَالِي الذي غَصَبَ الملوكَ نُفُوسَهُمْ إِنَّا لَنَصْرِبُ رأسَ كُلِّ قَبِيلَةٍ إِنَّا لَنَصْرِبُ رأسَ كُلِّ قَبِيلَةٍ وَمُعَنِّبُ وَشُعِلْتَ عَن حَسَبِ الكِرَامِ وَمَا بَنُوْا وَشُعِلْتَ عَن حَسَبِ الكِرَامِ وَمَا بَنُوْا إِنَّ التِي فُقِئت بِمَا أَبْصَارُكُمُ التَّ

وقال يصف ذئبا صادفه في أثناء سفره فأطعمه من زاده:

دَعَـوْتُ بِنَـارِی مَوْهِنَـا فَأَنَانِی (۱) وإیَّاكَ فِي زَادِی لُشــتَرِكَانِـن (۷) وأَطْلَسَ عَسَّالٍ ومَا كَانَ صَاحِبًا فَلَتَ : آدنُ دونَك، إَنِي

<sup>(</sup>۱) ابن المراغة : جوير · حبيش : من ضبة أسر عمرو بن الحارث الفسائى ، فحز ناصيته ، واشترط عنيه أن يبعث اليه كل سنة بحباء حتى يموت ·

<sup>(</sup>٢) الحباء: العطية ، والمراد هنا الضريبة · جفنة من آباء الغساسنة اليه ينسبون ، ويسمون آل جفنة ملوك الشام في الجاهلية ·

 <sup>(</sup>٣) الرأس: الرئيس و الأتان: الحارة و يتقمل: يكثر قله و

<sup>(</sup>٤) اللئيم : الدنى. الأصل والبخيل •

<sup>(</sup>٦) الأطلس: أغبر اللون - عسال: مضطرب في مشيه . موهنا: نحو منتصف الليل-

<sup>(</sup>٧) أدن : افترب . دونك : أمامك .

عَلَى ضَسَوْءِ نَادٍ مَرَّةً وَدُخَانِ (۱) وَقَائِمُ سَيْفِي مِن يَدِي بَكَانِ ، (۲) نَكُنْ مِثْلُ مِنْ (يَاذِئْبُ) يَصْطَحِبَانِ (۳) أَخُتَبُنِ حَانَا أَرْضِعاً بِلِبَانِ فَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعِلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فَيِنُ أَفَّ لَمُ لَلَّا تَكَشَرَ ضَاحِكًا، فَقُلْتُ لَهُ لَلَّا تَكَشَرَ ضَاحِكًا، تَعَشَّ بُ فَإِبْ وَاتَقْتَنِي لَا تَحُونُنِي لَا تَقْتَ الْمَرَوُّ يَا ذَبُّ وَالْفَلَارُ كَنتُما وَلَا ذَبُ وَالْفَلَارُ كَنتُما وَلَا ذَبُ وَالْفَلَارُ كَنتُما وَلَا ذَبُ وَالْفَلَارُ كَنتُما وَلَا ذَبُ وَالْفَلَارُ كَنتُما وَلَا مَنْهُمَا الله وَلَى الله ولَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله ولَا الله ولم المؤلِّم الله ولم المؤلِّم الله ولم المؤلِّم المؤلِّم الله ولم المؤلِّم الله ولم المؤلِّم المؤلِ

<sup>(</sup>١) أقد: أقطع .

<sup>(</sup>٢) تكشر ؛ كشف عن أسنانه ، قائم السيف : مقبضه ،

<sup>(</sup>٣) واثقتني : عاهدتني .

<sup>(</sup>٤) أخيان : أخوان توممان .

<sup>(</sup>٥) شباة سنان : طرف الرم .

<sup>(</sup>٦) تَعَاطَى القَنَا قَوْمًا هُمَا : أَى تَحَارِبُ أَهَلِهُمَا • أَخُوانَ : خَبْرُكُلُ •

<sup>(</sup>٧) تشعبت : توزعت في كل مكان من الهموم • الغادون : الميتون يشير الى بنيه المتوفين •

 <sup>(</sup>٨) ظاعنا : راحلا الى القسير • المقيم : الباق على قيد الحيـــــة - يصف اضطراب تفســـه بين
 الحزن والحدب •

<sup>(</sup>٩) تولى بشقة : أخذ ناحية من قلبه ، فشغلها - تبندوان الدمع : تدمعان -

(۱۲) وقال جریر یرثی زوجه خالدة بنت سعد :

ولزُرتُ قَعِبُ الْأَحفَارُ (٢) في الله عد حيثُ تمكنَ الأحفارُ (٣) وذَوُو التمائم من بنيك صِعَارُ (٤) عُصَبُ النَّجومِ كُأنَّهُ أَنَّ صُوارُ (٥) وأرى بِنَعْفِ بَليَّةَ الأَجْارُ (٢) ما مَسَّهَا صَالَفُ ولا إقتارُ (٧) هَنْمُ أَجَشُ وَدِيَةً مِادُورِهِ لَولا الحياء لهاجني استعبار ولقد للطرت ، وما تمتع نظرة ولقد للطرت ، وما تمتع نظرة ولها تمتع نظرة وله تأثي كرة وله تأثي كرة المتعبى النجوم ، وقد مَضَتْ غورية المقدرين ، وكنت علق مَضَنّة نعم القرين ، وكنت علق مَضَنّة عمرت مُكرمة المساك ، وقارقت فسدق صدى جدث ببرقة ضاحك فسدق صدى جدث ببرقة ضاحك

<sup>(</sup>١) ينتسب أبوحزرة جرير بن عطية بن الخطفى الى يربوع من تميم كما ينتسب الفرزدق الى دارم من تميم كا ينتسب الفرزدق الى دارم من تميم كا كذلك . وقد ولد باليمامة ونشأ فى البادية بأخذ الشعر عن أسرته وغيرها و يتكسب به لدى الخلفاء والولاة حتى اشتبك مع الفرزدق فى التهاجى والسباب لعوا مل سياسية واجتماعية . ومات بعد الفرزدق بقليل سنة ١١٠ه.

<sup>(</sup>۲) استعبار: حزن ودمع .

<sup>(</sup>٣) الأحفار: جمع حفر البئر المتسعة، وهو هنا القبر •

<sup>(</sup>٤) ولهت : حيرت من الحزن · كبرة : كبر وضعف · التماثم : جمع تميمة ، وهي العوذة تعلق على الصبي خوف الحسد ·

<sup>(</sup>٥) أرعى النجوم : أراقبها ، غورية : غائبة ، عصب : جماعات ، الصوار : القطيع من بقرالوحش ،

<sup>(</sup>٦) القرين : الزوج والصديق أى أنت · العلق : النفيس أو الحراب · المضنة : ما يضن به · نعف بلية : مكان قبرها ·

<sup>(</sup>٧) عمرت : عاشت . المساك : الإمساك . والمراد البقاء مع زوجها . الصلف : مجاوزة قدر الظرف والادعاء تكبرا . إقتار : بخل .

<sup>(</sup>٨) الصدى هنا : جثمان الميت · جدث : قبر ، برقة ضاحك : موضع · والبرقة فى الأصل الأرض الغليظة · عزم سحاب راعد ، أجش : غليظ الصوت ، ديمة : مطريدوم فى سكون · مدرار :

كَالبُ أَقِ تَحْتَ بَطُونِهَا الأَمْهَارُ (۱) يَخْشَى غُوائِسَلَ أُمَّ حَرْرَةَ جَارُ (۱) ومَعَ الجَمَالِ سَحَينَةٌ ووقارُ (۱) والعِسرضُ لا دَيْسُ ولا خَسوّارُ (۱) ورَجْهَا أُغَر يَرِينُهِ الإسفارُ (۱) والصالحُون عليه لا والأَبْرارُ (۱) والصالحُون عليه والأَبْرارُ (۱) نَصَبَ الجَعِيجُ مُلَبِّدِينَ وغارُوا (۷) من أُمَّ حَرْرَةً بِالنَّهِيةِ دارُ (۸) بعد الإسطارُ (۱) بعد الإمطارُ (۱) بعد الإمطارُ (۱) وحْمُ الرَّبودِ مُحِدد الإحبارُ (۱) وحْمُ الرَّبودِ مُحِدد الإحبارُ (۱)

مُستَراكُمٌ رُجُلُ يضىءُ وَميضُهُ وَميضُهُ كَانَتْ مَكَّمة العَشير ولم يَحكن ولقد أراكِ كُسيتِ أجمل منظر والربح طيبة أذا استقبلتها وإذا سريت رأيت نارك نورت مصلى المسلائكة الذين تُخسيروا وعليبك من صَلوات رَبك كُلّما يوم هَاجَتْ عَبرةً يُعي الروامس رَبعها قَتُجله عُبرة مُعي الروامس رَبعها قَتُجله عُبرة وكأن منتزلة لها بجُلاجل وكأن منتزلة لها بجُلاجل

<sup>(</sup>١) زجل : رفع سوته . البلق : جمع أبلق فرس في لوته سواد و بياض . أمهار ؛ يجمع مهر .

<sup>(</sup> ٢ ) النوائل: مقرده غائلة وهي الشروالفساد والداهية •

<sup>(</sup>٣) الوقار : الزَّوَانَة -

<sup>(</sup>٤) خوار: مریب .

<sup>(</sup>٥) مريت: سرت ليلا . أغر: حسن له غرة . الإسفار: كشف الوجه .

<sup>(</sup>٦) الأبرار: جمع بارالصالح أو كثير الإحسان .

 <sup>(</sup>٧) نصب: جدوتعب ١٠ لحبيج: جمع حاج ٠ ملبدين: محرمين ومتخذين صمغا ليثليد شعرهم ٠ فاروا: نزلوا الغور ٠

<sup>(</sup> ٨ ) عبرة : دمعة . النميرة : جبل أو هضبة بين نجد والبصرة .

<sup>(</sup> ٩ ) الروامس : الرياح الدوافع للا تار . الربع : الدار . تحجد : تحجد .

<sup>(</sup>١٠) جلاجل: موضع أو جبسل بالدهنا. • الوحى: المكتوب أو الرسالة • الزبور: الكتاب، وغلب على من امير دارد • الأحبار: جمع حبر: العالم الصالح والرئيس الديني •

لاَ يَذْهَبَّنَ بِحِلْمُ لَكُارِ (۱) مُتَبَدِّلِينَ وبالديارِ ديار (۲) ليلُ يَكُرُّ عليهم ونهار (۳) لا تُكُثِرَنَّ إِذَا جعلتَ تَــلُومُنَى كَانَ الْخُلِيطُ هُمُ الْخُلِيطَ فَأُصِبِحُوا كَانَ الْخُلِيطُ هُمُ الْخُلِيطَ فَأُصِبِحُوا لا يُلبِثُ الْقُـــرَفَوا لا يُلبِثُ الْقُــرَفَوا

وقال جرير يجيب الفرزدق عن قصيدته السالفة التي مطلعها إن الذي سمك السماء:

لِمَنِ الديارُ كَأَنّها لَمْ تُحلّ لِي ولقَدْ أَرَى بِك، والجديدُ إلى بِلَّى، نظرتْ إليك بمث لِي عَنْيَ مُعٰزِلِ واذا التمست نوالها بَخِلتْ بـــه ولقد ذكرتُك، والمَطيَّ خواضعٌ،

<sup>(</sup>١) الحلم: الصبر والأناة والعقل •

<sup>(</sup>٢) الخليط : الصحاب . متبدلين : متغيرين . وبالديار الخ مسافرين الى ديار أخرى .

<sup>(</sup>٣) لا يلبث ... لا يمهلهم حتى يفرقهم . القرناء : جمع قرين العشير أو المصاحب .

<sup>(</sup>٤) الكتاس : موضع من بلاد غنى • طلح : شجــر • الأعزل : واد لكليب • كأنها لم تحلل : أى قد درست كأنها لم تكن مسكونة •

<sup>(</sup>٥) المجتلى : الناظر، أي تُخابك فكان الهوى مسترا، فلما تفرفنا ظهرت آثاره بسبب الفراق .

<sup>/ (</sup>٦) المغزل : ظبية ذات غزال · حبالتها : مصيدتها · يليـــل : موضع قرب وادى الصـــفوا. بين الحرمين ·

<sup>، (</sup>٧) خواضع : مجدة في الســـير • قطا : طير • فلاة : صحراً واسعة مجهل : مفازة لايهتدي فيها •

رُغْبًا حواجِبُن مُمسرَ الحَوصلِ (۱)
قبلَ الرَّواحِ وقَبْلَ عَذْلِ العُلْلُ (۱)
مبقَتْ سُروحِ الشَّاجِاتِ الحُجِّلِ (۱)
يومَ الرَّحِبلِ فعلتُ ما لم أفعلِ (۱)
لقيغتُ أو لَسَّالتُ مَا لم بُسَالِ (۱)
فَسَقَيْتُ آخِهُم يكأسِ الأَوَّلِ (۱)
وضَغَا البَعِيثُ جَدَعْتُ أَنفَ الأَخطلُ (۷)
وضَغَا البَعِيثُ جَدَعْتُ أَنفَ الأَخطلُ (۷)
وبنَ بِنَا وَكَ فَى الحضيضِ الأسفلِ (۸)
وبنَ بِنَا وَكَ فَى الحضيضِ الأسفلِ (۸)
وبنَ بِنَا وَلَ فَى الحضيضِ الأسفلِ (۸)
وقيم المَّسَلُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

- (١) الأدى : موضع ، تنوفة : برية لا ما ، فيها ولا أنيس ، زغبا : قليسلة الريش ، والزغب الول ما يبدو من الشعراء الريش ،
  - (٢) الرواح : الذهاب عشية ، وربمهاكان الأولى يا آل ناجية .
  - (٣) الشاهجات : الغربان تشجح في صياحها . الحجل : تحجل في مشيها .
    - ( ٤ ) عهدكم : لقائكم .
  - ( ٥ ) وشك : قرب قنعت بالقليل من الود دون الطمع و يعد الأمل الذي قضي عليه الفراق
    - (٦) نافعاً : قاتلا (هجاء مرا) .
    - (٧) الميسم: المكوى، يريدالشعر . ضغا : تذلل . جدع الأنف : قطعه .
      - ( ٨ ) سمك : رفع . مجاشع : توم الفرزدق . الحضيض : أسفل الجبل .
    - ( ٩ ) يحمم : يدخن فيه فيسترده . القين : الحدادع يرمى الفرزدق بأن قومه حدّادون .
      - (١٠) يذبل : جبل مشهور بنجد يشبه به مجده .

إنّى بَنَى لِي في المَكارِمِ أُولِي أَعين لِي في المَكارِمِ أُولِي أَعين لَم أُرُة الله ون مُجاشِع والمُدخ سراة بني فق مِ إنه مُ ودع البراجم إلى شربك فيهم أنى انصببت من السماء عليكم من بعد صحتي البعيث كأنه من بعد وسمتك يا بعيث بيسمى ولقد وسمتك يا بعيث بيسمى أَدل أنى إلى جَبَلَ تُمم مَعق لي الجبال درانة أحلامن ترث الجبال درانة فارجع إلى حكمي قُريش ؛ إنه ما

وَنَفَخْتَ كِيرَكَ فَى الزَّمَانِ الأول (۱) فَانَظُر لعلَّكَ تَدَّعَى من نَهْشَل (۳) فَانَظُر لعلَّكَ تَدَّعَى من نَهْشَل (۳) قَتَلُوا أَبَاكَ وَثَارُه لَم يُقتَلُ (۳) مُنَّ مَذَاقَتُه حَطَعْمِ الحَنظُ لِ (٤) مُنَّ مَذَاقَتُه حَطَعْمِ الحَنظُ لِ (٤) حتى اختطفتك يا فرزْدَقُ من على (٥) ختى اختطفتك يا فرزْدَقُ من على (١) نَرَبُ تَنفَعَ مِن حِذَارِ الأَجدَل (١) وَضَغَا الفَرزْدَقُ تحت حَدِّ الكَلكَل (٧) وصَعَلَ بْنِي فِي اليَفَاعِ الأَطُولُ (٨) ويَفُوقُ جَاهِلُنَا فِعَالَ الجُهُلُ (٩) ويَفُوقُ جَاهِلُنَا فِعَالَ الجُهُلُ (٩) أَهُلُ النَّبُوقِ والكَتابِ المُنزَلِ (١٠) أَهِلُ النَّبُوقِ والكَتابِ المُنزَلِ (١٠) أَهِلُ النَّبُوقِ والكَتابِ المُنزَلِ (١٠)

<sup>(</sup>١) أَوْلَى : آبَانَى . (٢) مَأْثُرَة : مَكُرِمَة ، أَنَى لَا نَفُرِلْكُ فَى مِجَاهُم ، تَدَعَى : ثَقَب. • نَهُمُلُ وَمِجَاهُم : أَخُواْنَ مَنِ تَمْمِ •

<sup>(</sup>٣) مراة : جمع سرى وهو الشريف · بنسو فقيم : من دارم ، النَّار : القَّاتِل ، وكان ذكوانُ الفقيمي سبب موت أبي الفرزدق ، وقد عقر بعيرى أمه وأخته جعثن في قصة طويلة ·

<sup>(</sup>٤) البراجم : قوم من أولاد حنظلة بن مالك كما سبق . الشرب : هنا الحظ والنصيب .

<sup>(</sup>٥) عل : أعلى ٠

<sup>(</sup>٦) الصك : الضرب الشديد · الخرب : ذكر الحبارى طائر كالديك · تنفج : نفش ريشه خوفا · الأجدل : الصقر ·

<sup>(</sup>V) الكلكل: الصدر · الحدّ : الصلابة ·

<sup>(</sup>٨) المعقل: الملجأ أو الجبل المرتفع، والمراد الشرف. اليفاع: ما ارتفع من الأرض.

<sup>(</sup>٩) الحادل: السفيه .

<sup>(</sup>١٠) حكما قريش : هاشم وعبد مناف •

حربُ تُضرَّم كالحريق المُشْعَلِ (۱) لِمَعْ الرَّبِينَةِ فِي النِّيافِ الْعَيْطَلِ (۱) وَبَنُو خَضَاف ، وذاك ،ا لم يُعْدَلِ (۱) البناءُ جنددتي نكير الجندلِ (۱) البناءُ جندلتي نكير الجندلِ (۱) وَهُمْ النَّجُوم وَبَاذِخاتُ الأَجْبُلُ (۱) مِثْلَ الذليدل يَعُوذُ تحت القَرْمَل (۱) مِثْلَ الذليدل يَعُوذُ تحت القَرْمَل (۱) ليس ابنُ ضببة بِالقضاء القيصل (۷) وقضت ربيعة بالقضاء القيصل (۸) عربًا علاك في له من منقسل (۹) عربًا علاك في له من منقسل (۹) خَقَتْ ، فلا يَزِنُونَ حَبَّة تَرْدَلُ (۱۰)

<sup>(</sup>١) الخدام : الفرس المحجل؛ يعني في الغارة . أحشت : أوقدت . تضرم : تشتعل .

<sup>(</sup>٢) تخط: تصوّت من الإعباء والنعب • الكماة : جمع كمى ؛ المدجج بالسلاح • الربيئة : طليعة الجيش • النباف : الطويل من الإبل • العبطل : الطويل العنق •

<sup>(</sup>٣) طهرة : أم جماعة من تميم منهم مجاشع ونهشل ودارم • خضاف : هم بنو مجاشع •

<sup>(</sup>٤) الحصى : العدد الكثير • جنالة : بنت تيم الأدرم ؛ وهي أم يربوع قوم جرير •

<sup>(</sup>٥) عمرو وسعد : حليفا عشيرة جرير . زهر النجوم : النايهون . باذخ : عظيم . الأجبل : جمع حبل ، والمراد عظاء الرجال .

<sup>(</sup>٦) يعوذ : يحتمى • القرمل : شجر ضعيف إلا شوك ، ومنه المثل ذليل عاذ بقرملة •

<sup>(</sup>V) ضبة : من طابخة أخوال الفرزدق ، المعم : الكريم الأعمام، والمخول : كريم الأخوال .

<sup>(</sup>٨) ربيعة ومضر : شعبا عدنان العظيمان . الفيصل : الفاصل بين الحق والباطل .

<sup>(</sup>٩) منقل : متحوّل وانتقال .

<sup>(</sup>١٠) وقبان : لقب مجاشع، معناه الحق . حلوم : جمع حلم ؛ اللغةلوالرزانة .

وقال يمدح عبد الملك بن مروان :

عَشِدِيةً هُمْ صحبُدِكَ بِالرَّواجِ (۱) أهَدَا الشيبُ يَمنعني مِراحِي ؟ (۱) ظعائر يجتزعن على رماح (۲) ظعائر يجتزعن على رماح (۲) ولا يدرين ما سَمَكُ القُدراجِ (١) و بعض الماء من سَبَخ مِلاجٍ (١) هِاللهُ اللون كالفَرد اللياح (٢) هِاللهُ اللون كالفَرد اللياح (٢) كا ابترك الخليع على القديماح (٧)

أَتَصْحُو، أَمْ فُوَّادُكَ غَيرُ صَاحِ تَقُولُ الْعَاذِلَاتُ : عَلَاكَ شَيبُ! يُكَلِّفني فَوْادي مِن هَوْ وَاهُ طُعائِنَ لَم يَدِثَ مع النَّصاري فبعضُ الماء مَاءُ رَبابِ مُنْنِ سَيَكُفيك العواذَلَ أرحَيْ يعرَ على الطريق يَمنْ عَبيه

<sup>(</sup>۱) تصحو : تترك الباطل · الرواح : الذهاب عشية · ويصح أن تكون أم بمع بل أى للإضراب ·

<sup>(</sup>٢) المراح: الاختيال والتبختر .

<sup>(</sup>٣) الظعائن جمع ظعينة : المرأة في الهودج . يجتزعن بقدود كالرماح .

<sup>(</sup>٤) القراح: قرية بين النهر، وربما كانت للنصارى .

<sup>(</sup>٥) الرباب جمع ربابة : السحابة البيضاء · المزن البرد أو الــحاب ذو المــا · السبخ مفرده صبخة : أرض ذات نز وملح · ملاح : مالحة ·

<sup>(</sup>٦) يكفيك : يكف عنك ، أرحى : جمل منسوب الى أرحب بطن من همدان ، هجان : أبيض كريم ، الفرد : الثور المنفرد ، واللياح : الأبيض ، أى سأستر يح ،ن العواذل بهدا الجل أركبه الى الخليفة .

<sup>(</sup>٧) يعز: يشـــتـد . ابترك: حنا للركب . الخليع : المقامر . القداح حمع قدح : سهم الميسر .

رأيتُ الواردينَ ذوى امتناح (۱) بانفاس من الشيم القراح (۲) أذاة اللوم وانتسظرى امتيابي (۳) ومن عند الخليف في بالنجاح بشيب منكَ ، إنكَ ذُو ارتياح (۱) زياريّ الخليف ق واميدامي وائبت القوايم في جنابي (۱) وأندى العالمين بُطونَ راح (۱) وأندى العالمين بُطونَ راح (۱) بمُدهم في مُلملهم وما شيءٌ حيث عيستباح (۱)

تعرّن أمْ حَزْرَة ثُمْ قَالَتْ:

تُعلّلُ وهْ ساغِةٌ بَيْها

مَا مُسَاحُ البحورَ فَحَيْبِنِي

مَا مُسَاحُ البحورة فَحَيْبِنِي

مِنْ بِاللّهِ لِيسَ لَـهُ شَرِيك

أغِنِي إللهِ لِيسَ لَـهُ شَريك

أغِنِي \_ يا فِداكَ أبى وأمى \_ اغِنالَ أبى وأمى \_ فَا فِداكَ أبى وأمى \_ فَا فِداكَ أبى وأمى \_ مَا فِداكَ أبى وأمى \_ مَا فَد وأيتُ على حَقّا مَقًا ويشي مَا مُنْ وَدَدتَ على دِيشي مَا مُنْ وَدَرَ مَن وَرَكِ المَطَايا وَقَوْمٍ قَد سَموتَ لَمْ فَدانُوا وَقَوْمٍ قَد سَموتَ لَمْ فَدانُوا الْحَدَد عِي شِهامَة بعد تجيد والمُحَد تجيد المُحَد تحد تحد المُحَد تحد تحد المُحد ال

<sup>(</sup>١) أم حزرة : زوج جرير . امتناح : عطا. .

<sup>(</sup>٢) تعلل : تشغل وتلهى . ساغبة : جائعة . الشبم : البارد من المـــا. . القراح الصافى .

<sup>(</sup>٣) امتاح المساء: استقاه واستخرجه من البئر، والمراد العطاء الذي ينساله من عبد الملك بن مروان المشيه بالبحر عطاه.

<sup>﴿</sup>٤) السيب: العطاء • ذو ارتباح أى الى الكرم • -

<sup>(</sup>٥) القوادم جمع قادمة : الريش فى مقدم الجناح وهى كبار الريش وضدة ها الخواف · والمراد إن أمززتني ·

<sup>(</sup>٦) المطايا: جمع مطية • الراح جمع راحة : بطن الكف •

 <sup>(</sup>٧) مموت لهم : خرجت اليهم محاربا . دانوا : خضعوا . دهم : خيل سود، الواحد أدهم .
 الململة : الكثيرة المجتمعة . رداح : كتبة ثقيلة .

<sup>(</sup>٨) أبحت : حللت . الحمى : ما يحميه الإنسان ويمنعه إشارة الى حروبه فى بلاد العرب .

لَكُمْ شُمُّ الحبالِ من الرواسي في وأعظمُ سبيل مُعتلج البطاح (١١) جِماحًا هل شُفيتَ من الجِماحَ ١٢١٤ أَلَفُّ العِيصِ ليسَ من النواحِي (٣) بِعَشَّاتِ الفُـروعِ ولا ضَـواحى (٤) وبيّنت المراضُ من الصحاح (٥)

دعوتَ الملحدينِ أَبَا خُبَيبٍ فقـــد وَجَدوا الخليفـــةَ هُبْرزيًّا فما شَجَراتُ عِيصكَ في قُريش رأى الساسُ البَصِيرة فاستقامُوا

(١٣) وقال عُبيد الله بن قَيس الرُّقَيَّات بمدح عبد العزيز بن مروان :

لم يَصْحُ هذا الفؤادُ من طَربه وسيــلِهِ في الهــوى وفي لِعبِــهُ (٧) أهلًا وسهلًا بمن أتاكَ من الرَّ قّة يسرى اليك في شخبه (١٨)

<sup>(1)</sup> شم الجبال : أعانيها ، اعتلجت الأرض : طال نبتها ، والأمواج : النظمت. • البطاح : جمع بطحاء مسيل واسع فيه حصى دقيق · يشير الى عظم سلطانه ·

<sup>(</sup>٢) الملحد ؛ المائل عن الدين الطاعن فيمه ، أبو خبيب عبد الله بن الزبير الخارج على بني أمية . جماحاً : نافرین - والاستفهام تقریری -

<sup>(</sup>٣) هرزيا: أسدا . والهيرزي: الأسوار من أساورة الفرس . ألف : كثير ملتف العيص : الشجر الكثير أو الأصل · النواحى : البعداء · والمعنى أنهم وجدوك ذا بأسكريم الأصل •

<sup>(</sup>٤) عشات الفروع : لثيات أصول نبتها . ضواح : مات ظلها لعدم الورق .

<sup>(</sup>٥) البصيرة أيضا: العرد والفصلة . وبينت: تبينت المراض جمع مريض: الباطل والمعوج ، ضده الصحيح .

<sup>(</sup>٦) عبيد الله بن قيس الرقيات القرشي من شعراء الغزل والسياسة نشأ في قريش حريصا على سيادتهم ناقبًا على بني أمية اعتزازهم باليمن منتصرًا لابن الزبير، حتى إذا قتل واستقر الحكم للا مو بين اطمأن اليهم وكان أول أمره مطاردا من الخلفاء يُتنقل مُختفيا بين الكوفة والمدينة حتى نال الأمان ولزم عبد العزير ان مروان والى مصر إلى أن مات سنة ٧٥ هـ . وابن الرقيات سهل الشعر رقيق المعانى ولا سيا في الغُول والرثاء وقد يرجع ذلك الى مزاجه الصافى والى الموضوعات الني يعالجها

<sup>(</sup>V) يصحو : يفيق · الطرب : الاهتزار فرحا · يصف فؤاده بالعشق والهيام

<sup>(</sup>٨) الرقة : بلدة على الفرات . وأخرى غربي بنداد وغيرهما . السخب : جمع سخاب فلادة مرب قرنفل وغيره . والخطاب في البيت لنفسه او لفؤاده ملنفنا إليــه . ومن أتاه من الرفة هو طيف الحبيب .

ارسل اهل الوليد في طلبه (۱)
تشفي دماء الملوك من كله (۱)
صنف من تينه ومن عنبه
بترفي عُلْبُ يهنز في شربه (۱)
تنفك غربائه على رُطيه
بالشام من بَره ومن ذَهَبه (۱)
ونائل لا يَغِيضُ من حَليه (۱)
أشيت في دينه وفي حَسبه (۱)
شي الله في حِلمه وفي حَسبه (۱)
يتتهب الحمد عند مُنتهبه (۱)
يتتهب الحمد عند مُنتهبه (۱)

بَاتَتُ بَعُلواتِ تَبْتَعْسِكُ كَا فَدَهِ الْمُن الْمُب قَاشْتَفِيتَ كَا سَفْیا لِحُلوانَ ذِی الکُروم وما نف ل مواقیرُ بالفناء من ال آسوُدُ سُکانه الحمام فیا النہنیه مصرُ والعواقُ وما فیہ می بہا، اذا الیہ شہر من یصدقُ الوعد والفنالَ ویخ من یصدقُ الوعد والفنالَ ویخ وَمَن تُفیض الندی بداہ ومَن المُن بیضاءُ من قُضاعة فی ال

<sup>(</sup>١) حلوان مصر هي المرادة هنا - تبنغيك : تطلبك - الوليد : الصبي -

<sup>(</sup>٢) الكلب: داه عضة الكلب يشفى بدماء الملوك في زعمهم .

 <sup>(</sup>٣) موافير: جمع موفر - المنخلة الثقيلة الحمل - البرنى: التمر - غلب جمع غلباء : الحديقة المتكاثفة الشرب حوض صغير حول النخلة بسع ريها -

<sup>(</sup>٤) تهنه : تسره ٠ البز : الثياب ؛ من الكتَّان والقطن ٠

<sup>(</sup>a) بهاه : حسن وظرف ، نائل : عطاء ، يغيض : ينقص ، حلب : لبن محلوب أو استخراج ما في الضرع ، والمراد العطاء الدائم .

<sup>(</sup>أُ) ابن ليلي : الممدوح ، الحسب : الشرف .

اله الحمد : يسبق اليه .
 اله الحمد : يسبق اليه .

<sup>(</sup>٩) قبيلة عظيمة تنسب الى فحطان أحيانا والى عدنان أخرى ، الطنب : حبل يشدّ به سرادق البيت والمراد يحتمي به .

عَبدِ منافٍ، يداك في سَببه (۱)

يُخَلَفُ عُودُ النَّضَارِ في شُعبِه (۲)
جَلَّت صُقُورِ الصَّلَبِ من حَديه (۳)

أعطَى مِن عُجِمه ومِن عَرَيه (٤)
عَي الغَببِ في نأيهِ وفي قُريِه (٥)
مَاذِي أبدانه وفي جَبيه (٢)
يُعرف وجهُ البَّلْقاءِ في جَبيه (٧)
يعدل أهلُ القضاء عن خُطَيه (٨)
عحمراء يَشفِي ذَا العُرِّ من جَريه (٩)
لم يَتركا هار بًا على هربه (١٠)

وأنت في الجوهي المهذّب من يغلفك البيض من بنيك كا ليشوا من الجروع الضّعيف كا نعن على بيعية الرسول وما نعن على بيعية الرسول وما يصرنا على العيدو وز بها نأتي اذا ما دعوت في الحلق الا نهدى دعالا أمام أدعن لا فيهم كريب يقود حمير لا وعادض كالجال من مُضر اله وابنا نزاد اذا هما اجتمعا

- (١) الجوهر: الطبيعة والجبلة . عبد مناف أصل بني أمية . السبب: الحبل .
  - (٣) النضار: الأثل أو الطويل المستقيم الغصون الشعب: الغصون •
- (۳) الخروع: نبت معروف يعظم قرب إلمايه الصابب: ﴿جَبَلُ حَدَيَّهِ : أَعَلَاهُ الطَّرِوعُ : أَعَالَاهُ الطَّرِوعُ : أَيَّالُهُ فَقِيمًا أَلَمُ قُوى بل هم كالجبل تنظر من قمته الطيور
  - (٤) ما أعطى : أي على العهد الذي عاهده جميع الناس عليه .
    - (٥) نرعى الغيب: تحفظ العهد .
- (٦) الحلق: جمع حلقة وهي الدرع · الماذي: الدرع اللينة أو السلاح كله · الجبب جمع جبة : وهي من السنان ما دخل فيه الرمح ·
- (٧) رعال جمع رعلة : القطعة من الخيل أو البقر · الأرعن : الجيش الكثيف · البلقاء : بلد
   بالشام · والمراد أننا تجيب دعوتك لنا بجيش ضخم يساعدك ·
  - (A) كريب: يطلق على جماعة من الأشراف والعلماء والمقصود واحد بعينه .
- (٩) العارض: الجيش · مَضر الحمرا · : هو مضر بن نزار أبو قبيلة عدنانية تعرف به · العر: الجرب والمراد الزيغ · (١٠) ابنا نزار ربيعة ومضر ·

وقال من قصيدة يمدح مصعب بن الزبير ويفتخر بقريش .:

حبَّذا الْعَيشُ حين قَوْمِي جَميعُ لَم تُقَرِّقُ أَمُورَهَا الْأَهْـــوَاءُ مك قُريش وتَشمَتَ الأعداء بيسد الله محسرُها والفَسَاءُ الأَيْكُنُ بِعَـدَهُمْ لِمَيَّ بِقَاءُ (١) عَنَّمَ الذَّبِ غَابَ عنها الرَّعاء (١) لَمْهُ يَبِقَى وتذهبُ الأشــياء س، ألا في غَدِ يكون القضاء ٣١ شُ ويَجرى لنــا بذاك الثَّراءُ <sup>(1)</sup> لا تُميتَنَّ غــيرَكَ الأدواءُ م كرام بكت علينا السهاء

قبل أن تطمع القبائل في مد أيُّها المشتهى فَناءَ قُسريش إِن نُوَدِّ ع من البِـــلادِ قُريشٌ لو تقَفَّى وَتَثَّرْكُ النَّـاسَ كانوا يَأْمُلُ الناسُ في غدِ رُغَبَ الدهـ لم نَزَلُ آمنينَ بحسُدنا السا فَرضينا ، فَمُتْ بِدَائك غَمُّكُ 

إنما مُصعبُ شهاب من الله به تجلُّت عن وجههِ الظَّلْمَاء (٥) جَــبروتُ ولا يه ڪِبرياء لَمْع من كان هَمَّه الإتَّقاء

يتَّق اللَّهَ في الأمور وقــــد أف

عينُ فابكى على قريش وهل يَر حَمُّ ما فات إن بكيتِ البكاءُ

<sup>(</sup>١) تودع : تهلك • البلا• : الغم والوهن •

<sup>(</sup>٢) تقفي : تذهب . الرعاء : جمع راع . يقول لو ذهبت قريش كان الناس كالغنم تكون طمة الذئاب إذا تركها الرعاة .

 <sup>(</sup>٣) رغب الدهر: رغائبه .
 (٤) الراه: الخير .

<sup>(</sup>٥) الشهاب: الكوكب م تجلت: الكشفت .

معشر حتفهم سيوف بني العد لَّاتِ يخشُّون أن يضيعَ الِّلواء (١١) نَكَبَاتُ تَسرى بها الأَنْبَاء (٢) تركَ الرأس كالُّنْغَـامَة منِّي ماسُ مما أصابَنَا أُخْسلاءُ (٣) مثلُ وقع القَدُوم حَلَّ بنَا فالنه نحر. حُجَّابُه عليه المُلاء (١) ليسَ لله حُرمةُ مثـــلُ بَيت خَصَّهُ اللهُ بالكرامة فالب دُون والعاكفُونَ فيــه سواءُ (٥) وجُذامٌ وحميرٌ وصُداءٌ (٦) حَرْقَتْــــهُ رِجَالَ لَخُمْ وعَـــكُ فَبِنَيْنَاهُ بِعِلْمَ مَا حَرَّقُوهُ فاستوَى السَّمك واستقلَّ البناء (٧) يَشْمِل الشامَ غارَةُ شَعْواء (٨) عرب بُراها العقيلةُ العَذْراء (٩)

كَيْفَ أَوْمَى عَلَى الفِراشِ وَلَكَّا إِ تُذهلُ الشيخَ عنُ بَنيــهِ وتُبدى

<sup>(</sup>١) الحنف : الموت . بنو العلات : الأقارب؛ والأصل فهم بنو أمهات شي من أب واحد . يقول : إن قريشًا منقسمة على أنفسها في سبيل الملك، فن هلك منها فبيد بنيها •

<sup>(</sup>٢) النامة : شجرة بيضا الزهر ، أى أشيب . تسرى : تسرليلا .

 <sup>(</sup>٣) أخلا. جمع خلو: أى خال أى ليس عليهم وزرفيا نحن فيه من شقاق ...

<sup>(</sup>٤) الحرمة : المهابة والذمة وما لا يحل انتهاكه . الملاء جمع ملاءة : الريطة والثوبَ يلبس على الأنفاذ.

<sup>(</sup>٥) العاكف: المقيم في المسجد . البادي : من هو خارجه ، والمراد من في مكة وخارجها .

<sup>(</sup>٦) لخم وجدام وصداء وحمير من اليمن وعك من نزار .

<sup>(</sup>V) السمك : السقف والقامة من كل شيء طويل تخين · استقل : ارتفع ·

 <sup>(</sup>٨) غارة شعواه : حملة متفرّقة ، يقصد حرب الأمو بين وكانت دمشق الشام حاضرتهم .

<sup>(</sup>٩) تذهل : تنسى . البرى : حلقات السؤاروالقرط والخلخال ، المفرد برة . العقيلة : الكريمة المحدّرة من النساء . العذراء : البكر . ولا تسفر البكر إلا وقت الهول والفزع .

رُّ، وَأَنتُمْ فَى نَفْسِى الأعداء (١) كان منتم لئن قُتِلْتُمْ شِفَاء (١)

أَنَّا عَنَـكُمْ بَنِي أُمَيِّــةً مُنْوَّ إِنْ قَتْلَ بِالطَّفِ فَــد أُوجَعَنْنِي

فَعَيْنُهُ بِالدُّمُوعُ تَنْسِيكُ (٣)

لا أَمُمُ دَارُهَا ولا صَعْبُ (٤)

يُعْلَمُ بِيْنِي وبِيْنَهَا سَبَبُ (٥)
قَلْبُ ، وَلِعْبُ سَوْرَةً عَجِبُ (٢)

يُصْدِحْنَ اللا لَمُنَّ مُطْلَبُ (٧)
أَسِ حَلَيْنَا كَأْنَهُ الْعُطُبُ (٧)
أَسِ حَلَيْنَا كَأْنَهُ الْعُطُبُ (٧)
أَسِ حَلَيْنَا كَأْنَهُ الْعُطُبُ (٧)

أَسِ حَلَيْنَا كَأْنَهُ الْعُطُبُ (٧)

مُصْرِفُ لِي فَي لِدَاتِيَ اللّهِبُ (٩)
غَادُ حَرْمُ أَو وَارْحُ جُنُبُ (٠)

وقال يمدح عبد الملك بن مروان : 
وَادَ لَهُ مِن كَثْيَرَةَ الطَّوْبُ اللّهِ مِن كَثْيرَةَ الطَّوْبُ مَعْلَمُ اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ

<sup>(</sup>۱) مزور : ماثل وكاره •

<sup>(</sup>٢) الطف : موضع قرب مكة دار فيه الفنال بين بنا مية والزوريين وترى في الأبيات حديه على قريش عامة وكرهه بني أمية وذلك قبل استقرار الحكومة فيهم .

<sup>(</sup>٣) كثيرة : امرأة آوت الشاعر بالكوفة حين أهدر الخليفة دمه . تنكب : تسيل ما

<sup>(</sup>٤) أنازح محلتها : بعيد منزلها • أمم : قريبة • صقب : عياورة •

<sup>(</sup>٥) صبت : حنت ، سبب : صلة ،

۳) سورة : حدة .
 ۷) مطلب وحاجة .

 <sup>(</sup>٨) الذؤابة: الناصية: شعر مقدّم الرأس . العطب: الهلاك .

<sup>(</sup>٩) ينكرن : يعبن . لداني : أقراني ، جمع لدة .

<sup>(</sup>١٠) غاد: مبكر ، چنب : غريب أو صاحب سفر - يريد ما يضرها لوزدتها .

لم يأتِ عن ريبة وأجشمه الدين أم يأتِ عن ريبة وأجشمه الدين أله عن قبل الله عن وقلبه وصب (١) يا حبّ ذا يَه بُرج ولذَّهُما من قبل أنْ يَهْلِكُوا ويَحتربوا (٢) وقبل أنْ يَهْلِكُوا ويَحتربوا (٢) وقبل أنْ يَهْلِكُوا ويَحتربوا (٣) وقبل أنْ يخرج الذين أهم فيها السّناء العظيم والحسب (٣) بَعْتُ عَلَيْهِ مَ عَسْمَ يَتُهُمْ فَعُوجِلُوا بالجّ زَاء واطّلِبُ والدين أَمْ يَتُهُمْ فَعُوجِلُوا بالجّ زَاء واطّلِبُ والدين أَمْ يَتَهُمْ فَعُوجِلُوا بالجّ زَاء واطّلِبُ والدين أَمْ يَتُهُمْ فَعُوجِلُوا بالجّ زَاء واطّلِبُ والدين أَمْ يَتُهُمْ فَعُوجِلُوا بالجّ زَاء واطّلِبُ والدين أَمْ يَتُهُمْ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## (١٤) قَطرت بن الْفُجاءة (٥)

قال في الحماسة :

لاَ يرَكَأَنْ أَحَدُّ إِلَى الإِخْجَامِ يَوْمِ الْوَغَى مُتَخَوِّفًا لِحِمَامٍ (١) لَا يَرَكَأَنْ أَحَدُ إِلَى الإِخْجَامِ فَلَقَدَ مَنْ عَنْ يَمِنَى مَرَّةً وَأَمَامِى (٧) فَلَقَدَ دَرُيْنَدَ قَلَ مَنْ عَنْ يَمِنِى مَرَّةً وَأَمَامِى (٨) حتى خَضَبْتُ بما تَحَدَّرَ مِنْ دَمِي أَ كُنَافَ سَرْجِي أَوْ عِنَانَ لِجَامِي (٨)

<sup>(</sup>١) ربية : تهمة • أجشمه : كلفه النصب • وصب : مريض •

<sup>(</sup>٢) يترب: المدينة . يحتربوا : ينحاربوا ، والضمير يعود على حزب ابن الزبير والذين حاربوهم من الأمويين ، وكان الشاعر زبيريا أكثر حياته .

<sup>(</sup>٣) السنا.: الرفعة . الحسب : الشرف .

<sup>(</sup>٤) بغت : عدت . اطلبوا : أخذوا ..

<sup>(</sup>٥) هو قطرى بن الفجاءة المازنى من زعماء الخوارج الشــعراء والخطباء ، قضى مدّة عاويلة في حروب مع الأمويين حتى قتل بطبرستان سنة ٧٩ ه .

<sup>(</sup>٦) الإحجام: التراجع · الوغى: الحرب · الحام : الموت ·

الدريئة : الحلقة يتعلم الطعن والرمى عليها .

<sup>(</sup>٨) تحدر: سال . أكناف ، جمع كنف : الحانب . العنان : سير اللجام .

مْ آنْصَرَفْتُ ، وقد أَصَبْتُ ولم أُصَبْ جَذَعَ البَصِيرةِ قارِحَ الإِقدام (١)

وقال :

من الأبطال: ويُحَدك! لَن تُراعى (٢)

على الأَّجَـلِ الذي لكِ لم تُطاعِي (٣)

ف نيالُ اللالود بستطاع (١٤)

فَيُطْوَى عَنْ أَخَى الْكَنْدِعِ الرِيَراعِ (٥)

فَداعيلُهِ الأهلِلِ الأرضِ دَاعِ (٦)

وتُسلِمُه المُنْونُ الى انقطاع (٧)

إذا ماعد من سقط التاع (٨)

أقولُ لَمَا وقد طارَتْ شَعاعًا فإنسك لو سالت بَقَاءً يَسوم فصَيْرًا في مجال المسوت صَبْرًا في مجال المسوت صَبْرًا في مجال المسوت صَبْرًا في مجال المقاء بشؤب عِنْ مسلم المسول المسوت غاية كلّ حيّ ومن لا يُعتبَطُ يَسَامُ ويهسرم وما المسرء خسيرٌ في حَباة وما المسرء خسيرٌ في حَباة

- (٣) ٱلأجل: عاية العمر .
- (ع) مجال الموت : ميدانه م
- (٥) الخنع : اللين، وبالضم الذل ، اليراع : الجبان .
  - (٦) داعي الموت : سببه من فناء العمر -
  - ·(٧) يعتبط: يموت شابا . تسلم : تترك .
    - (٨) سقط المتاع : رديته -

<sup>(</sup>١) جذع: شاب ، البصيرة: العقل والفطنة والحجة ، القارح من ذى الحافر: ماشق نابه وطلع، والمراد القوى .

 <sup>(</sup>۲) لها : لنفسه طارت شعاعا : تبددت من الخوف . و يحك! : رحمة لك منصوبة بإضار فعل .
 تراعى : تفزعى .

(٥١) وقال عمران بن حطان أحد شعراء الخوارج يخاطب روح بن زنباع للهاده الأبيات. للادعاه لمقاتلة عبدالملك بن مروان، فارتحل تاركًا له هذه الأبيات.

قد ظَن ظَنّك من لَمْ وغَمّانِ (۱) من بعد ما قِيل : عمرانُ بن حطّان! (۱) من بعد ما قِيل : عمرانُ بن حطّان! (۱) فيه فيه روائعُ من إنس ومِن جَان (۱) ما أَدْرِكَ الناسَ من خَوفِ ابن مَرْوان (۱) في النّائبات خُطهو با ذات أَلُوانِ (۱) في النّائبات خُطهو با ذات أَلُوانِ (۱) وإن لَقِيتُ مَعَدّيّا فَعَدْنَانِي (۷) وإن لَقِيتُ مَعَدّيّا فَعَدْنَانِي (۷) حكنت المُقدّم في سرّى وإعلاني (۱) عند الولاية في طه وعمران (۱۹) عند الولاية في طه وعمران (۱۹)

يا رَوحُ كم مِن أَخَى مَنْوَى نَزَلْتُ به حَتَى إِذَا خِفْتُ له فَارَقْتُ مَا تُرَوعُ نِي قَدَ كُنْتُ جَارَكِ حَولًا مَا تُرَوعُ نِي قَد كُنْتُ جَارَكِ حَولًا مَا تُرَوعُ نِي قَد كُنْتُ جَارَكِ حَولًا مَا تُرَوعُ نِي قَد كَنْتُ جَارَكِ حَولًا مَا تُرَوعُ نِي قَد حَتَى أَرْدَتَ بِي الْعُظمَى فَأَدركِ نِي فَانَ لَه فَاعَذِر أَخَاكَ (ابنَ زِنباع) فَإِنَّ لَه فَاعَذِر أَخَاكَ (ابنَ زِنباع) فَإِنَّ لَه يُومًا يَمِانٍ إِذَا لَاقيتُ ذَا يَمَنِ لِومًا يَومًا لَطَاغِي إِذَا لَاقيتُ ذَا يَمَنِ لُو كُنْتُ مُستَغَفِّرًا يُومًا لَطَاغِي إِذَا لَاقِيتُ مُطَهً فَي لَو كُنْ أَبْثُ لِي آياتُ مُطَهً حَرَةً لِي قَاتُ مُطَهً حَرَةً لَا لَا لَيْ يَالِّتُ مُطَهً حَرَةً لَا قَاتُ لُو مَا لَطَاغِي فَي آياتُ مُطَهً حَرَةً لَا قَاتُ مُ لَا يَاتُ مُطَهً حَرَةً لَا قَاتُ لَا قَاتُ مُ لَا يَاتًا مُطَهً حَرَةً لَا قَاتُ لَا قُلْمُ لَا يُعْلَى الْمُ لَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) نشأ عمران بن حطاف السدوسي بالبصرة حيث تعلم وتأدب، وأصبح شاعرا مجيدا صادقا في شعره دينا و رعا . ثم اعتنق مذهب الشراة من الخوارج فطارده الحكام . وأخذ يتنقل بين العراق والشام وعمان متخفيا حتى مات بالكوفة سنة ٩٨٩ . ولشعره منزلة سامية لصدق الشعور وحسن الأدا، وقرة العقيدة .

<sup>(</sup>٢) المثوى : منزل الضيافة • أخو : صاحب • ظن ظنك : رأى فى رأيك من أنى رجل هين • لخم رغسان من اليمن من كمهلان •

<sup>(</sup>٣) أى من بعد ما عرفته حقيقتي تركته • ﴿ ﴿ ﴾ تروعني : تفزعني •

العظمى: لقاء عبد الملك بن مروان الخليفة الأموى • وكان حربا على الخوارج -

<sup>(</sup>٦) الحطوب: جمع خطب ، الأمر العظيم .

<sup>(</sup>٧) يمان : أى أنا يمان أنتسب الى اليمن . وكان عمران أثناء هر به ينتسب لمن ينزل به بما يلائمه فهو عند ابن زنباع أزدى ، وعند زفر بن الحارث أو زاعى . (٨) الطاغية : الجبار .

<sup>(</sup>٩) أبت : منعتنى الاستغفار لك . آيات جمع آية : كلام من القرآن منفصل بفاصل لفظى . الولاية : السياسة . طه وعمران : سورتان فى القرآن . وكان الخوارج يعتقدون أن غيرهم على ضلال .

﴿ وَقَالَ يَخَاطِبَ زُفَر بن الحَارِثِ الكَلابِي، وَكَانَ قَد نزل به بعد روح بن زِنباع مُخْفِيا نسبه؛ فلما حاول زفر معرفته هرب وخلّف له رُقعة فيها :

أَعْيَتْ عَياءً على رَوحِ بنِ زِنباعِ (۱) والناسُ من بَينِ مَعْدُوعِ وَخَدَاعِ (۲) حَفَّ السؤالَ ولم يُولَع بإهلاع (۱۳) إمّا صَحَةً السؤالَ ولم يُولَع بإهلاع (۱۳) إمّا صَحَةً القاع (۱۹) مأذا تُريد إلى شيخ لأُوزَاع! (۱۹) مأذا تُريد إلى شيخ لأُوزَاع! (۱۹) مأذا تُريد إلى شيخ الله وزاع! (۱۹) مُثلُّ امرئ للذي يُعني به ساع (۱۳) قصومٌ دعا أوليم م للعُلا دَاع (۱۷) عرضي صحيح ونومي غيرُ تهمجاع (۱۷) عرضي صحيح ونومي غيرُ تهمجاع (۱۸) حسبُ اللبيب بهذا الشيب من ناع (۱۹)

إن التي أصبحت يعيا بها زُفَرُ ما زالَ يَسَالُني حَــولًا لِأَخــبره ما زالَ يَسَالُني حَــولًا لِأَخــبره حــتي إِذَا انقَطَعَتْ عَــتى وسائله فاكفُف كَا كفَّ عني إِنّني رَجُل: واكفُف لسائك عَنْ لَومِي ومسألتي ومسألتي أما الصــلاةُ فإني غيرُ تارِكها أكم بروح بن زنباع وأسرته جاورتُهــم سَــنةً فيما أسرُ به جاورتُهـم شَــنةً فيما أسرُ به فاعمَـل؛ فإنك مَنْـعيُّ بواحــدة

<sup>(</sup>١) يعيا بها : يعجز عنها . أعيت عليه : أعجزته . والمراد معرفة ذاته .

<sup>(</sup>٢) مخدوع : مصدق ما أقول . خداع : ماكر محتال .

<sup>(</sup>٣) الوسائل جمع وسيلة : السبب · يولع بالشي · يحبه و يتعلق به جدا · إهلاعي : إفراعي · ر

<sup>(</sup>٤) صميم : خالص النسب الى قومه • الفقعة : الكمأة البيضاء لاعروق لهــا ولا أغصان • القاع : أرض سهلة • فقعة القاع : لا أصل له -

<sup>/ (</sup>٥) الأوزاع: الجماعات . وبطن من همدان

<sup>(</sup>٦) يعني به : يهتم به ه

<sup>(</sup>V) أوليم جمع أول : أي آبا هم، فهم أمجاد .

<sup>(</sup>٨) فيا أسر به : من الأنس والكرم • تهجاع : نوم خليف • ي

<sup>(</sup>٩) منعى : مخبر بوفاتك · حسب : يكفى · ناع ِ: مخبر · هدا : فأعل · الشيب : بدل ·

وقال يرثى أبا بلال مِرداس بن أدَّية من الخوارج :

وحُبَّ اللَّهُ روج أَبُو بِاللَّهِ (١) وأرجُو الموتَ تحت ذَرَا العَوالى (٢) كَتُ فِي أَبِي بِاللَّهِ لَمْ أُبالَ (٣) لَحُت فِي أَبِي بِاللَّهِ لَمْ أُبالَ (٣) لها والله ربِّ البيت قَالِي (٤) لقد زاد الحياة إلى بُغْضًا أحاذِرُ أن أموت على فراشى ولو أنّى علمتُ بأن حَثْفِي في فراشى فراشى فراشى في أنّى علمتُ بأن حَثْفِي

وقال فيه أيضا :

يَارِبٌ مِرداسِ آجعلنِي كرداسِ (٥) فَمَنزلٍ مُوحِشٍ من بَعد إِينَاسُ (٦) ما ألناسُ بعدكَ يامِرداسُ بِالناس (٧) ياعين بَكِّى لَرْدَاسٍ ومَصرَعِهِ تركتني هائما أبكى لمَدرِثَتى أنكرتُ بعدك ما قد كنتُ أعرفهُ

<sup>(</sup>١) الخروج: الانضام الى الخوارج في القتال •

<sup>(</sup>٢) ذرا: ظل . العوالى : جمع عالية ، أعلى القناة .

<sup>(</sup>٣) الحنف : الموت .

<sup>(</sup>٤) قال: كاره ؛

<sup>(</sup>o) المصرع: الطرح على الأرض ، يقصد قتله ·

<sup>(</sup>٦) هائما : حاثراً • المرزئة : المصيبة العظيمة • ﴿

أنكرت الشي. : أبغضته لأنه تغير الى حال سيئة .

إمَّا شيرِبْتَ بكأسٍ دارَ أَوْلُهُ ﴿ على الفُرون فذافُوا جُرْعةَ الكاسِ (١) وَكُلُ مِن لَمْ يَذُقُها شارِبٌ عِجالًا ﴿ منها بأَنْفَاسٍ وَرْدٍ بعدَ أَنْفَاسٍ (٢)

وإنى لَمُقَتَادُّ جَـوادِى وقاذِفُ بِهِ وبِنَفْسَى العامَ إحدَى المقاذفِ ('') وإنى لَمُقَتَادُّ جَـوادِى وقاذِفُ بِهِ وبِنَفْسَى العامَ إحدَى المقاذفِ ('') لِأَكْسِبَ مالًا أواً وُلَ إلى غِنَى من الله يَكفيني عُداة الحَلائف ('') فيارَبِ إن حانتُ وَفاتِي فلا تَكُنْ عَلَى شَرْجَعِ يُعْلَى بُخُضْر المطارِف ('') ولكنّ قَبْرِي بَطنُ نَشِر مَقِيدُهُ يَجُوّ السّاءِ في نُسُورِ عَواكف ('')

يُصابُون في فيج من الأرض خائف (٨)

وأُمييى شهيدا ثاوِيًا فى عِصابةٍ

<sup>(</sup>١) جرعة : بلعة . إما مركبة من أن الشرطيسة وما الزائدة ، والبيت التالى دليسل الجواب أى فلا تحزن .

<sup>(</sup>٣) أنفاس : جمع نفس . الورد : الما. الذي يورد والمقصود الموت .

<sup>(</sup>٣) الطرماح بن حكيم الطائى شامى النشأة يجيد الفخر والمديح ، و رد الكونة فى جيوش النسام، واتصل بأحد الشراة من الخوارج ، فدعاه هذا الى مذهبه حتى اعتقده أشد اعتقاد وأصحه ومات خارجيا سنة ٠٠٠ ه.

<sup>(</sup>٤) مقناد : قائد - قاذف : رام - المقاذف : الأماكن البعيدة .

<sup>(</sup>٥) أَ وَلَ : أَصِرِ ، عَدَاةَ : جَمَعَ عَادُ رَهُو الْعَدُوّ ، الْخَلَائِفُ : جَمَعَ خَلِيفَةَ ، وَكَانَ خَلْفَاء بِنِي أَدَيَةً حربا على الخوارج .

<sup>(</sup>٦) حانت : قربت · الشرجع : السرير أو النعش · المطارف : جمع مطرف: ردا، من خرص بع ذو أعلام ·

 <sup>(</sup>٧) مقيله : موضع قبلوانه ، عكفت الطير حول القثيل : استدارت .

 <sup>(</sup>A) ثاویا : مقیا . العصابة : الجماعة من الرجال أو الخیل أو الطبر . الفج : الطریق الواسع بین جبلین . خانف : واق أر مخوف .

# (١٧) قال الكُميت في بنَّى هَاشم: (١٧)

ولا لَعبًا مَنَى وذو الشّيب يَلْعَبُ ؟ (٢) ولم يَتَطَرّبني بنَانَ مُخَصَّبُ (٣) ولم يَتَطرّبني بنَانَ مُخَصَّبُ (٣) أصاح غُمراب أم تعرّض ثعلب (١) أمر سليم القرن أم من أعضب (١) وخير بني حوّاء، والحير يُطلَبُ (١) إلى الله فيا نَالَـنِي أَتَقَرّبُ (٧) إلى الله فيا نَالَـنِي أَتَقَرّبُ (٧) إلى الله فيا نَالَـنِي أَتَقَرْبُ (١) إلى الله فيا نَالَـنِي مَرارًا وأغضَبُ (١٨)

طرِبتُ وما شوقًا الى البيض أطرَبُ ولم يُلْهِنِي دارُّ ولا رَسمُ مَنزلٍ ولا أنا مِمْن يَرجُر الطيرَ هَنّه: ولا أنا مِمْن يَرجُر الطيرَ هَنّه: ولا أنا مِمْن السائحاتُ السارِحَاتُ عَشِيّةً ولكن إلى أهل الفضائل والنّهى ولكن إلى أهل النّهِ الدين مِحْبهم إلى النّهُ الدين مِحْبهم بنى هَاشِم رهط النبي ؛ فإنّى

<sup>(</sup>۱) كان الكيت بن زيد الأسدى شاعرا خطيبا نشأ في الكوفة وتأدّب على علمائها وأخذ عن الأعراب وعالج الشعر حتى نبه شأنه واتصل بالولاة والهاشمين يمدحهم وينال جوائزهم . وقد لتى في سبيل مذهبه التبعى والعدد نانى بلا كثيرا وتوفى سنة ١٢٦ه . وتلمح في شعر الكميت آثار الحفظ الكثير لأشعار سابقيه مع سبك حسن و إخلاص لرأيه حتى أثار الفتنة بين عدنان وقطان وفتح للشيعة طريق مناظرة خصومهم بالشعر كما ترى ذلك في هذه القصيدة التى نشرحها .

<sup>(</sup>٢) البيض : جمع بيضاء يريد النساء • اللعب : العبث •

<sup>(</sup>٣) رسم : أثر . ينطر بني : يحلني على الطرب •

<sup>(</sup>٤) الزجر: الاستدلال بأصوات الحيوان وحركاته وأحواله على الحوادث المستقبلة •

<sup>(</sup>٥) السانحات جمع سانح: الطير يمر من اليسار الى اليمين وهذا فأل حسن عند العرب . البارحات: مكس السانحات . الأعضب: المكسور القرن . يقول فها سبق: ليست تعنيني هذه الأمور التي تشغل الناس والشعراء و إنما همي أهل الفضائل الح .

<sup>(</sup>٦) النهى جمع نهية : العقل •

 <sup>(</sup>٧) البيض : المشهورون من الأشراف •

 <sup>(</sup>٨) الرهط: القوم والقبيله •

خَفضتُ لهـــم منَّى جَناحَى مَوَدَّة وكنتُ لهـمُ من هؤلاء وهؤلًا وأُرْمَى وأُرْمِي بِالَهــــدَاوِةِ أَهْلَهــا فما ساءني قول آمري ذي عَداوة . فَقُــل للذي في ظل عمياءَ جَونةٍ: بأيُّ كتاب أم بأية سُـــنَّةِ

إلى كَنَّف عطفاهُ أهـ لُّ ومرحبُ (١) عَجِنًا عَلِي أَنِّي أَذُمُ وأَقَصَبُ (٢) وإنى لأُوذَى فِيهِـــمُ وأُوْنَبُ بِعُوراءً فِيهُمْ يَجَتَدِينِي فَأَجِذَب (٣) تَرَى الحَور عدلا أين (لا أين) تَدَهُّ إلا ا تَرَى حُبُّهُم عاراً على وتحسب؟ (٥)

مُشـــيرون بالأيدى إلى وقولهُـــم : ﴿ أَلَا خَابَ هَذَا ، وَالمَشْيَرُونَ أَخْيَبُ وطَائفَتُ قالوا: مُسيءٌ ومُذنب ولا عيبُ هاتيـك التي هيّ أعيبُ على حُبِّكُمْ بل يَستخرون وأَعِبَبُ(١) بذلك أُدعى فيهمه وأُلَقَّبُ (٧) ولو جَمعوا طُـرًا على وأجلَبُـوا(^)

ُ فطائف لَهُ قد كَفَّرتْني بِحُبِّكُمْ قَلَ سَاءَنِي تَكَفِيرِ هَاتِيكَ مِنْهِم يعيبونني مين يخبهم وضسلاطم وقالوا : تُرَابِيُّ هَـــواهُ ورأيه، على ذَاك إِجريّاتَى ، فيكم ضَريبتي

<sup>(</sup>١) الكنف: الجانب والظل • عطفاه: جانباه، أى أهل لى مرُحبون بي •

<sup>(</sup>٢) المجن : النَّرْس وما يتق به . أنصب : أشتم .

<sup>(</sup>٣) العوراء: الكلمة أو الفعلة القبيحة . يجتديني : يطلب مني أتباعه .

<sup>(</sup>٤) عمياء : ضلالة ، جونة : سوداه أ.

۵) كتاب : قرآن . سنة : كلام الرسول ، والمراد بأى حق. .

٠ الخب : الخب .

<sup>(</sup>٧) ترانى نسبة الىءلى بن أى طالب الملقب بأى تراب

<sup>(</sup>٨) اجرياى : خلق • طبيعتى : سنتى • ضريبتى : طبيعتى • أجابوا : جمعوا الجوع أو توعدوا بالشر •

كُمُ ويُنصَبُ لِي في الأَبعدين فأنصَبُ (١) ورُهم فَلَم أَر غَصِابًا مِسْلَة يُتَعَصَّبُ (١) وودنا وبالفَّذِ منها والرديفين تركب (١٠. يَبعيه أَنَاخُوا لأَخرى والأَزِمَّةُ تَجَلَّبُ (١٠) يَسَاعُ وَهُمُّهُمُ أَن يَمْتَرُوها فَيَعْلَبُ وا(١٠) يَسْتُ وها فَيَعْلَبُ وا(١٠) يَسْتُ وها فَيَعْلَبُ وا(١٠) يَسْتُ وها فَيَعْلَبُ وا(١٠) لَيْ تَتَرُوها فَيَعْلَبُ وا(١٠) لَيْ تَتَعُلُوا أَفِلاً عَلَيْ مُنْ مَعْلُوا أَفِلاً عَلَى الحَلِيمَ وَالْأَوْبُ (١٠) لَعِلَة وساستُنا منهم ضِاع وأذْقُبُ (١٠) لَعِلَة وساستُنا منهم ضِاع وأذْقُبُ (١٠) لَعَلَمُ مُتعبُ (١٠) سَائُقُ يُقَحِّمُنا تلكَ الجَراثيمَ مُتعبُ (١٠) سَائَقُ يُقَحِّمُنا تلكَ الجَراثيمَ مُتعبُ (١٠)

وأحملُ احقاد الإقارب فيكم فِنا تَمْكُم فَصلًا تَجُوزُ أمورُهُم فِنَا تَمْكُم فَصلًا تَجُوزُ أمورُهُم فَصلًا تَجُوزُ أمورُهُم فَحَدَا أمست قُريشٌ تَقُودنا إذَا اتَّضَعونا كارِهينَ لَيعة ودنا وداقًا علينا لم يُسيمُوا رَعية لينتجوها فتنة بعد فتنة لينتجوها فتنة بعد فتنة أقاربُنا الأدنون منكم لعلة لننا قائدُ منهم عنيفٌ وسائقٌ لننا قائدُ منهم عنيفٌ وسائقٌ وسائقٌ

<sup>(</sup>۱) نصب له : عاداه وحاربه .

<sup>(</sup>٢) الخاتم: ما يختم به الملك أو سواه . تجوز: تسير وتنفذ يتغصب: يغتصب . يقول: إنهم يحكمون الناس بحكم الذي استلبوه .

<sup>(</sup>٣) الفذ: الفرد وأوّل سهام الميسر · الرديفان: مثنى رديف وهو كل ما تبع شــيثا أو الراكب خلف الراكب · والمعنى أنها تحكم مطمئنة و إن كانت دخيلة فى الحكم بلا حق ·

<sup>(</sup>٤) اتضعونا: حكمونا وأصله اتضع البعير خفض رأسه ليضع قدمه على عنقه فيركب أناخوا لأخرى: دبروا لمسألة أخرى . الأزمة: جمع زمام . والمعنى والأمور تسير .

<sup>(</sup>٥) ردافا: متنابعين . يسيم المماشية : يخرجها إلى المرعى . يمترى الناقة : يمسح ضرعها لتدو . والمعنى أنهم ( بنى أمية ) يحكمون الناس لينعموا بخيرات الملك دون أن يعنوا بصالح الرعية .

<sup>(</sup>٦) نتج الفرس: عنى بها حتى تضع. افلاه جمع فلو: الجحش أو المهر الصغير. افتعل: اختلق. والمعنى أنهم يدبرون الفتن ليحكموا.

<sup>(</sup>٧) اذر*ب* جمع ذئب .

 <sup>(</sup>٨) يقحم الفرس راكبه: يرميه على وجهه ، وقحمه فى الأمر: أدخله فيه من غير روية ، الجرأثيم
 جع جرثومة . وهي الأصل أو قرية النمل ، متعب : صفة سائق ( الخليفة ) .

وقالُوا : ورِشَاها أبانا وأمَّنا ، وَمَا ورَثَمُّهُ ذَاكَ أُمُّ ولا أُبُ ! (١) يَرُونَ لَهُمْ حَقَّا على النياسِ واجب سَيفاهًا ، وحَقَّ الهَاشِمَيِّين أُوجَبُ (٢)

(١٨) قال جَميل بنُ مَعْمَر:

ودَهْرًا تُولَى يَا بُنَيْنَ يَعْدُودُ اللهُ صَدِيقٌ وإِذَ مَا تَبَذُلِينَ زَهِيدُ (٤) وقد قرَّبَتْ نِضْوَى أَمِصْرَ تُرِيدُ؟ (٥) وقد قرَّبَتْ نِضْوَى أَمِصْرَ تُرِيدُ؟ (٥) أَنْيِتُك ؛ فاعذِرْنى . فَدَتُك جُدُودُ ! (١) وَدَمْنَى بَمَا أَخْفِى الْغَدَاةَ شَهِيدُ (٧) إِذَا الدَّارُ شَـطَتْ بَيْنَا سَتَرَيدُ (٨)

ألا ليت أيام الصفاء جهديدُ فنغنى كا كُنا نكون وأنتمُ فنغنى كا كُنا نكون وأنتمُ وما أنس م الأشياء لا أنس قولها ولا قولها: لولا العيون التي ترى خليلي ما أخفى من الوجد ظاهر تلا قد أرى والله أن رُبَّ عَبْرة

 <sup>(</sup>۱) ورثناها: أى الخلافة .
 (۲) سقاها: جهلا و باطلا .

<sup>(</sup>٣) يعد جميل بن عبد الله بن معمر العذرى مثال الغزل البدوى العفيف ، نشأ في البادية وأحب ابنة عمه بثينة ، وعرف بها ، وقال فيها شعرا كثيرا يدل على شعو و صادق وجب عفيف طاهر ، وقد لتى في سبيل حبه العنت والنفي حتى لجأ الى مصر أيام ولاية عبد العزيز بن مروان حيث مات سنة ٨٨ ه وشعوه جميل حسن الأسلوب يجمع بين السهولة والرصانة و يعدّه النقاد في البادية نظير عمر بن أبى و بيعة في الحاضرة وكلاهما جازى خصما لموامل متقاربة .

 <sup>(</sup>٤) أنغنى : نقيم · نكون : نوجد · ما تبذلين : أى ما تنيلين من الوصل ·

<sup>(</sup>٥) م الأشياء؛ من الأشياء النصو: المهزول من الحيوان: يريد ناقته - يقول مهما أنس من شي ﴿ \* قُنْـت آنــى قولها لَى وقد قربت نافتي أثر بد مصر •

<sup>(</sup>٦) الجدود جمع جد بالفتح : وهو أبو الأب تدعوله بالسلامة وتفتديه بالأهل -

الوجد: الحب الشديد . الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس .

 <sup>(</sup>٨) العبرة: الدمعة أو الحزن من غير بكاه · شطت: بعدت · أى سيكثر بكائى إذا افترقنا ·
 ستزيد خبر عبرة والجملة خبر أن المخففة ·

إذا قُلْتُ: مَانِي يَا بُنَيْنَــُ قُ قَاتِلِي وَإِنْ قُلْتُ: رُدِّى بِمَضَ عَقْلِي أَعِشْ بِهِ فَلَا أَنَا مَرْدُودُ بَمَا جِئْتُ طَالِبًا فَلا أَنَا مَرْدُودُ بَمَا جِئْتُ طَالِبًا جَرَّتُكُ الْجَوازِى يَا بُثَيْنَ وَ يَنْنَكَ فَاعْلَمِي وَقُلْتُ لَمَا : بَيْنِي وَ يَنْنَكُ فَاعْلَمِي وَقَلْدًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُي وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

من الحُبّ! قالت: ثابِتُ ويَزيدُ! (۱) مع الناس، قالت: ذاك منك بَديدُ ولا حُبّها فيما يَبِيكُ يَبِيكُ يَبِيكُ يَبِيكُ الله ولا حُبّها فيما يَبِيكُ يَبِيكُ يَبِيكُ يَبِيكُ الله ولا حُبّها فيما يَبِيكُ بَانَ وهُو حَميكُ! (۳) من الله ميثاق لَهُ وعُهَودُ ولا عُبُ وم الحُبّ إلا طارف وثليدُ (١) وما الحُبّ إلا طارف وثليدُ (١) وإن سهّلته بالمُنى لصَعُودُ (١) وأبايتُ ذاك الدّهر وهُو جَديدُ

\* \*

أَلَا لَيْتَ شِـعْرَى هَلَ أَبِيَنَ لَيلة بَوَادَى الْقُـرَى إِنِّى إِذًا لَسَـعِيدُ (٦) وهل أَهْبِطَنْ أَرْضًا تَظَلَّ رِياحُهَا لَمُا بِالثَّنَايِا الْقَاوِياتِ وئيـد (٧)

<sup>(</sup>١) أى إذا قلتِ لها إن الحب سيقتلني قالت : إنه باق، وسنزيد أيضا

<sup>(</sup>٣) أَى فَلَمُ أَنْلُ مَا طَلَبَتُ مِنْ بَعِضَ عَقَلَى وَلَا الحَبِ بَفْنَى لأَسْتَرْ يَحٍ .

<sup>(</sup>٣) الجوازى: جمع جازية وهى المكافئة . يقول: اذا جوزى الأحبة بالثناء عليهم وقت القراق فليس لك فى نفسى الا العتب واللوم والبيت فى الأصل جملة دعائية

ر (٤) الطريف : الجديد، وضده التليد .

<sup>(</sup>٥) العروض : الطريق في عرض الجبل · صعود : مرتفع · والمعنى أن الوصل صعب المنال مهما تسمله بالوعود ·

<sup>(</sup>٦) وادىالقرى: بالحجاز شمالى المدينة • ليت شعرى: أى ليتنى أعرف ، جواب هذا الاستفهام المذكور بعد • يتمنى المبيت بهذا الوادى حيث كان يقيم الأحبة •

<sup>(</sup>٧) النايا جمع ثنية : وهي طــريق في الجبل أو الجبل نفسه . القاريات : الخاليات ، وئيــد: صوت شديد . أى هل أحيا ثانية في تلك الأرض الخالية التي تعزف فيها الرياح حيث كنت أعيش ناعما المموى العذري .

وما رَثَّ مِن حبل الصَّفاءِ جَدِيد (۱)
وقد تُطْلَبُ الحَاجاتُ وهِي بَعِيدُ
بَخَـرْقِ تُبَارِيهِ السَّواهِمُ سُودُ (۲)
إذا جازَ هُ لَلْكُ الطريق رُفُودُ (۳)
وصدر كفائور الْجَيْن وجيدُ (۱)
فذلك في عَيْش الحياة رَشِيدُ (۱)
وأي جهاد غيرَهُن قَيْسِدُ (۱)
وأي جهاد غيرَهُن شَهِيدُ (۱)
وكُل قَيْسِ لِ بِيْنَهُنَّ شَهِيدُ (۱)
وكُل قَيْسِ لِ بِيْنَهُنَّ شَهِيدُ (۱)
وَكُل قَيْسِ لِ بِيْنَهُنَّ شَهِيدُ (۱)
وَكُل قَيْسِ لِ بِيْنَهُنَّ شَهِيدُ (۱)
وَكُل قَيْسِ لِ بِيْنَهُنَّ شَهِيدُ (۱)

وهل أَلْقَينَ سُعْدَى من الدّهيرِ مرّةً وقد تَلْتَقِ الأهواءُ مِن بعد يأسةٍ وهدل أزجَرَنْ حُوفًا عَلاَةً شِمِدلةً مع ظهر مرهوبٍ كأن نُشُورَهُ مَنَى بِعَنْى جُؤْذُرٍ وسُطَ رَبْرب مَبَنّى بِعَنْى جُؤْذُرٍ وسُطَ رَبْرب عَمْنَى بِعَنْى جُؤْذُرٍ وسُطَ رَبْرب عَمْنَى بِعَنْى جُؤْذُرٍ وسُطَ رَبْرب عَمْنَ بِعَطَ في الدّنيا قرينا كمثلها عَمْنَ بعُط في الدّنيا قرينا كمثلها يعوت الهوى منى إذا ما لقيتها يعوت الهوى منى إذا ما لقيتها ليعَزُوةٍ يعون الهوى عنى إذا ما لقيتها لكل حديث بَيْنَهُن بَشَاشَدة بَمْتَرى ومن كان في حُتى بُشَيْنَة بَمْتَرى المُه في الدّنيا قرينا كماني عَرْقَةً ومن كان في حُتى بُشَيْنَة بَمْتَرى المُه في الدّنيا قريدا أَلَى عَلَى اللّهُ في الدّنيا قريدا المُه في الدّنيا قريدا المُه في المُه في المُه في الوَدْع أَنّى اللّهُ اللّه عَلَى المُه في المُه في الوَدْع أَنّى

<sup>(</sup>۱) رت : بلى . ما مبتدأ خبره جدید .

<sup>(</sup>٢) أزبرالناقة : أصيح نها لتسرع ، الحرف : التاقة الضامرة أو المهزولة أو العظيمة ، العلاة : الناقة الطويلة ، والشملة : السريعة ، الحرق : الففر والأرض الواسعة تنخرق فيها الرياح ، تباريها ، تسابقها ، سواهم : جمع ساهمة وهي الناقة الضامرة ،

<sup>(</sup>٣) مرهوب: طريق مخوف · نشوز جمع نشز: المكان المرتفع · رقود: نيام · هلاك الطريق: الذين ضلوه · رقود خبركان · (٤) سبتنى: أسرتنى · الجؤذر: ولد البقرة الوحشية · الربب: القطيع من بقر الوحش · الفاثور: الطست والجفنة · الجبين: الفضة · الجبد: العنق وهو بالرفع على أنه يببتدأ خبره (لحلاً) محذوف ·

 <sup>(</sup>٥) القرين : الصاحب ، والزوج ، رشيد : موفق · (٦) بشاشة : سرور و بهجة ·

 <sup>(</sup>۷) يمترى ، يشك البرقاء: أرض غليظة ذات حجارة ورمل وطين أو كل شى فيه سواد و بياض .
 و برقاء ذى ضال إحدى برق بلاد العرب ، ينخذ من مواقفه فيها شاهدا على حبه الشديد .

 <sup>(</sup>٨) ذو الودع : طفلها يعلق عليه الودع وقاية ، وهو محارصغير أبيض معروف . مملود : بخيلة .

### (١٩) وقال عمر بن أبي ربيعة : (١)

أَنْحُبُ القَتُولَ أُختَ الرَّبَابِ (۱) ب إذا ما مُنعت طَعْمَ الشَّرَابِ (۱) ضِقْتُ ذَرْعا بهجرها ؟ والكمَّابِ ! (١) مُهجتي، ما لِقاتلي من مَتَابِ (٥) مَنْ دعاني ؟ قالت : أبو الحَطَّابِ (٢) عي رجالُ يرجون حُسْنَ التَّوابِ (٧) بين خَمْس كَواعِبِ أَثْرَابِ (٨) قال لى صاحبى ليعً مابى: قلت: وجدى بها كوجدك بالعد من رَسُولى الى الثُرَيَّا بأَتَى أَزْهَقَتْ أَمَّ نَوْفَ ل إِذْ دَعَتَهَا حين قالت لها: أجيبى! فقِالَتْ: فأجابت عند الدَّعَاء كما لَبَّ أَبْرَزُوهَا مِشْلَ الْمَهَاة تَهَادَى

<sup>(</sup>۱) ولد أبو الخطاب عمر بن أبى ربيعة القرشى بالمدينة فى بيت ترف ومجد متأثرا بالطبيعة الحجازية الرقيقة و بعوامل سياسية واقتصادية أنضجت الغزل والغناء بالحجاز . فكان عمر غزلا زعيم الغزلين جميعا . يمناز شعره بسلاسة الأسلوب والافتنان فى الغرزل ولا سيما نوعه القصصى الذى تناول به نساء الأشراف فى مواسم الحج وغيره حتى تأذى به الناس ونفاه عمر بن عبد العزيز لذلك وكانت وفاته سنة ٩ ٩ ه .

<sup>(</sup>٢) القنول: القاتلة . الرباب: جمع ربابة: وهي السحابة البيضاء ، وبها سميت المرأة .

<sup>(</sup>٣) كوجدك بالعذب الخ: أى كشوقك الى الماء العذب حين تعطش جدا .

<sup>(</sup>٤) الثريا بنت على : إحدى صواحبات الشاعر · ضقت ذرعا بهجرها : لا أحتمله · والكتاب : آيقسم به ·

<sup>(</sup>٥) أزهقت : أهلكت . مهجتي: روحي . (٦) أبو الخطاب : كنية الشاعر .

<sup>(</sup>V) أى أجابت إجابة الحاج يبغى الجزاء الجميل .

<sup>(</sup>٨) المهاة : البقرة الوحشية · تهادى : تمشى متما يلة · الكواعب جمع كاعب : وهى الفتاة الناهدة الثدى · أتراب : جمع ترب ، وهو من ولد معك ، فهو فى سنك .

ف أديم الحيدين ماء الشباب (١) 
صَوَّرُ وَهَا فى جَانِب الْحَراب (٢) 
عددَ النجم والحَصَى والتَّراب! (٣) 
حُسنُ لون يَرفُ كالزِرْيَاب (٤) 
طَلَعتْ مِن دُجُنَّهِ وَسَعاب (٥) 
تَمَادى فى مَشْيها كالحَبُاب (٢) 
فسأوها مَاذا أحلَّ اغتصابي (٧) 
رُسِخُابًا واهًا لَه مِن سِخَاب (٨)

وهي مَحَنونة تَعَسيَّر مِنها دُمية عند راهب ذِي اجتهادٍ مُمية عند راهب ذِي اجتهادٍ ثم قَالُوا : تَعَبها؟ قلتُ بَهْ رًا! حبن شبّ القتولَ والجيد منها أَذ كُرَتْنِي من بَهجة الشَّمسِ لما فَارْ بَحَنَّتُ في حُسنِ خَلقٍ عَميم فَارْ بَحَنَّتُ في حُسنِ خَلقٍ عَميم غَصَبتْنِي بَحَاجة المسك عقلي فلدو قلدُوها من القرَنفُل والدر

وقال :

أَلَمْ تَسَالَ الأطلل والمُتَرَبَّعَا بَطِنِ حُلَيَّاتَ دَوارِسَ بَلَقَعَا<sup>(۱)</sup> إلى الشَّرْي من وادِي المغمَّس بُدِّلَتْ معالمُهُ وَبْلا ونكباء زعزعا<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) مكنونة: مصونة مستورة ، تحير: اجتمع وتردد ، أديم الخدين: بياضهما أو صفحتهما ، ماه الشباب: رونقه و بهجتته . (۲) الدمية : الصدورة البديعة ، الراهب: المنقطع للعبادة المحراب : القبلة أو صدر البيت . (۳) بهرا : حبا قو يا ، (٤) شبها: زادف حسنها ، وأظهر جمالها . رف : يلم ، الزرياب : الذهب . (۵) البهجة : الحسن ، الدجنة : الفللة ،

<sup>(</sup>٣) ارجحنت : مالت واهترت : عميم : تام . الحباب : الحبة . تتهادى : نما يل .

 <sup>(</sup>٧) مجاجة المسك : ينتشر منها أريجه .
 القرنفل : نسات طيب الرائحة . واها له : عجبا من حسنه على جيدها .

<sup>(</sup>٩) الاطلال جمع طلل : وهو الشاخص من آثار الديار • المتربع : مكان إقامة الربياح • يطن حليات : موضع يظهر أنه قرب مكة • دوارس جمع دارس : أى زائل • بلفما : قفرا • دوارس بلقما حليات : موضع يظهر أنه قرب مكة • دوارس جمع دارس : أى زائل • بلفما : قفرا • دوارس بلقما حالان من الأطلال والمتربع • (١٠) الشرى : النخيل • المغسس : موضع بطريق الطائف • مما نه : مما هده جمع معلم • الوبل : المطر الشديد • النكاه : ريح انحرفت عن مهب الرياح • زعزعا : شديدة • يقول : تلك الأطلال بناحية هذا الوادى الذي بدلت بمعالمه أمطار ورياح •

نَكَأَنُ فَوَادًا كَانَ قِدمًا مُفَجَعا(۱) جَمِيعُ وإِذ لَم نَخْشَ ان يتصدعا(۲) كا صفق الساق الرحيق المشعشعا(۲) لواش لدينا يطلبُ الصّرم مَطمعا(٤) وحتَّى تذكرتُ الحديثَ المودعا(٥) ضَرَرْتَ ، فهلْ تَسطيعُ نَفْعًا فَتَنفَعا؟ (٦) فؤادُ بأمثالِ المها كان مُوزَعا(٧) وأشياعَهُ ، فاشفعْ عسى أن تُشَفَعًا (١٠) كمثلِ الألى أطريت في الناسِ أربعا(٩) كمثلِ الألى أطريت في الناسِ أربعا(٩) أخافُ مُقاما أن يَشيعَ فَيَشْنعًا؟ (١٠)

فيبخلن أو يُخبِرتَ بِالعلمِ بعد ما بهند وأتراب لهند إذ الهدوى واذ نحن مشلُ الماء كان مناجه وإذ لا نطيعُ العاذلين ولا نرى مؤوء لا نطيعُ العاذلين ولا نرى مؤوء تن حتى عاود القلب سُقمه فقلتُ لمطريهِ تَ بالحسن : إنما وهيّجتَ فلبًا كان قد ودع الصّبا وهيّجتَ قلبًا كان قد ودع الصّبا لئن كان ماحدَّث حقّا ها أرى فقالَ : وكيف بي

<sup>(</sup>۱) نکا الجرح : قشره قبل برئه فندی . مفحعا : موجعا بهند وأترابها .

<sup>(</sup>٢) جميع : مجتمع . يتصلُّوع : ينفرَّق .

 <sup>(</sup>٣) مزاجه : ما يمزج به . صفق : حسول الشراب ممزوجا من إناء الى آخر ليصفو . الرحيق : الخر أو أفضالها . المشعشع : الممزوج . يقول : كما ممتزجين المتزاج الماء بالخر في الشدّة والصفاء .

<sup>(</sup>٤) العاذلون جمع عاذل : وهو اللائم . الواشي : النمام . الصرم : القطيعة .

<sup>(</sup>٥) تنوعتن: تووصفن . أى أن كلا وصفت لصاحبتها ما تراه فيها من المحاسن . سقم القلب : مرضه من الحب المودّع : الماضى .

<sup>(</sup>٦) المطرى : المادح المبالغ . ضررت : باذكاء الغرام في نفسي . النفع هنا : صلته بهنّ .

<sup>(</sup>V) أشريت قوَّادى : حركته إلى الهوى فتحرّك . صحا : ترك الباطل . موزّعا : مولعا .

<sup>(</sup>A) الصبا : جهلة الفتوة • الأشــياع : جمع شيعة بالكسر وهي الفرقة • تشقع : تقبل شفاعتك فيصلني .

<sup>(</sup>٩) أربع نسوة : أي لا أجد في الناس أربع نسوة كاللواتي وصفت جمالاً •

<sup>(</sup>١٠) مقاماً : إقامة معهن • يشنع : يقبح •

فقال: اكتفل، ثم التثم، فأت باغيا فإنى سأخفى العين عنك فلا تُرَى فأقبلتُ أهوى منسل ما فال صاحبي فلمنا تواقفنا، وسلمت أسرقت متباله ألمن عالمي منبي مناله ألمن الموى لمنتيم وقر بن أسباب الهوى لمنتيم فلم تنازعنا الأحاديث قُلن لي: في المسلم أرسلنا بسدلك خالدًا في المنا بسدلك خالدًا في المنا بسدك خالدًا في المنا بسدك خالدًا في المنا بسدك خالدًا في المنا بسدك المنا بسدك خالدًا في المنا بسكن المنا بسكنا إلا على وقسم مسؤعد

<sup>(</sup>١) اكنفل: استتربالكفل وهو في الأصلكساء يدار حول سنام البعير. التثم: اتخذ اللئام: وهو ماكان على الأنف وما حوله من ثوب أو نقاب. باغيا: طالباً . تتوزع: تتحشم.

 <sup>(</sup>۲) أهوى: أسرع • أزجى: أسوق • القعود من الإبل: ما يقتعـــده الراعى فى كل حاجة •
 الموقع: الذي ظهرت به آثار الدبر لكثرة ما حمل عليه •

 <sup>(</sup>٣) تواقفنا : تقابلنا · زهاها الحسن : استخفها الجمال · أن تنقنع : عرب أن تلبس الفناع
 أمان معجبة بجمالها ·

<sup>(</sup>٤) تبالهن : ادّعين البله، وهو الغفلة ، العرفان : المعرفة ، باغ : طالب ، أكل : أعيا وتعب. أوضع : حمل نافته على السير السريع .

<sup>(</sup>٥) المنيم: الذي دمَّه الحب ،

<sup>(</sup>٣) تنازعنا : تبادلنا .

 <sup>(</sup>٧) الشأن أجمعا : الأمر جميعه أى رسمنا له الخطة

<sup>(</sup>٨) الوفق: المطابقة . الملأ : الجماعة .

دَميث الرَّبا سهلَ الحَــلَّةِ ثُمُــرِعا(١) فُـــُّقُ لَهُ فَى اليومِ أنِ يَمَتَّعَا

رأين خلاء من عُبون ومجلسًا وقال : كريم أل وصل كرام

وقال:

وشَدِهُتُ أَنفُسنا مِمَا تَجِدُ (١) وَمَا الْعَاجِرُ مِن لا يَستَبِدُ وَتَعَرَّتُ ذَاتَ يُومٍ تَبْتَرِد : (٣) عَمْرَكُنَّ اللهَ ! أم لا يَقْصَدُ ! (١٠) حسن في كلِّ عَبْنٍ مَنْ تَودٌ ! (١٠) وَقَدِياً كانَ في النَّاسِ الْحَسَدُ

<sup>(</sup>١) الدميث: اللبن ذو الرمل · الربا: جمع ربوة ، وهي ما ارتفع من الأرض · مرع: فخصب ·

<sup>(</sup> ٢ ) ﴿ أَنْجُزْتُنَا مَا تَعَد : وَفَتْ بُوعِدُهَا • مَمَا نَجُد : أَى مِنْ الْوَجِدِ

<sup>(</sup> ٣ ) تبترد: قصب الماء البارد على رأسها

<sup>(</sup> ٤ ) ينعتني : يصفني . عمركن الله : أي أذكركن الله . يتمنصد : يعندل ، فلا يبالغ .

أى أن من تحبه تعنقد أنه حسن لدى جميع الناس

حين تجداً وفي الحيد غيد (۱) حور منها، وفي الحيد غيد غيد (۲) شمعة الوجد، وأبلاه التكد (۲) ما يلقت ولا قتلناه قود (۱) ما يلقت ولا قتلناه قود (۱) فقسمين ! فقالت : أنا هند! (۱) صمعدة في سايري تطبود (۱) إنما نحن وهم شيء أحد (۱) عقداً، يا حبدا تلك العقد! (۱) خيكت هند، وقالت : بعد غد!

غادة تفستر عن أشتبها ولها عينان في طرفيها المأنث المؤالة المأنث المنت ال

<sup>(</sup>١) الغادة: المرأة اللينة · تفتر: تظهر · الأشنب: الفم في آســنانه ما · ورقة وعذو بة · تجلوه تكشفه · الأقاح: جمع أقحوان وهو البابونج البرى من نبات الربيع له نور أبيض · البرد: ما · الغام يسقط جامد! ·

<sup>(</sup>٢) الحُورِ : شَدَّةُ سُوادِ العَينَ مَعَ شَدَّةً بِإَضْهَا ، الْجَيْدِ : العَنْقَ ، غَيْدُ : نَعُومَةً .

<sup>(</sup>٣) شفه الوجد: أهزله الحب . الكمد: الحزن الشديد .

<sup>(</sup>٤) الخيف: ناحية من مني عند مكة . القود : القصاص .

<sup>(</sup>٥) بغيتنا : مطلبنا •

<sup>(</sup>٦) ضال ؛ صار ضالا لا يهتدى ، احتوى : اشتمل م الصعدة : الفناة تنبت مستقيمة لا تحتاج الى منقف ، شبه بها محبوبته في اعتدال قدها ، السابرى : الثوب الرقيق الجيد ، تطرد : تمشى مستقيمة ،

<sup>(</sup>V) شيء أحد : أي شي. واحد .

<sup>(</sup>٨) نفثت عقداً : سحرتني ، والنفث : النفخ ، والعقد تكون من خيوط و ينفث فهــــــ قصد السحر .

# (۲۰) قال كُثير عَزة (١):

خَلِيلً هـ ذا رَبعُ عَن قَ فاعقِلا وماكنتُ أدرى قبلَ عن قَ ما الهوى فقد حلَفَتْ جهدا بما نَحرتْ لَهُ أناديكِ ما حج الجيئ وكبرت وكانت بقطع الحبل بيني وبينها

قَلُوصِيكَا ثُمُ ابِحِكِياً حَيثُ حَلَّتِ (٢) ولا مُوجِعاتِ الحزنِ حتى تَولَّتِ قُريشُ غَدَاة المازمَ بِينِ وصَلَّت (٣) يَفَيْفَا غَـزال رُفقـةُ وأَهلَّت (٤) كَاذِرةٍ نَـذرا فأوْفت وحَلَّت (٥)

<sup>(</sup>۱) لم يكن لكثير بن عبد الرحن من المكانة في الشرف والشعر الغزلى ما كان بلميل آو عمر آو سواهما من الغزلين ؟ فقد كان فيما يظهر دعيا في الحب غير مرغوب فيه لقبح صورته وهوان شخصيته فوق نفاقه السياسي وتردده بين الشيعة و بني آمية ؟ أخذ يشهر بعزة بنت حيد الضمري حتى عرف بها وكانت وفاته سنة ٥٠١٥، وما بق من شسعر كثير بدل على أسلوب جيد وصنعة حسنة وان كان لا يبلغ في صدق الشعور مبلغ أضرابه الغزلين ٠

<sup>(</sup>٢) الربع: الدار · عقل البعير: شدّ وظيفه الى ذراعه (قيده) · القلوص: الناقة الشابة أوالطويلة. القوائم · يدعو صاحبيه المزعومين الى المكث عندُ ربع صاحبته والبكاء عنده وقا · لها ·

<sup>(</sup>٣) الجهد: الطاقة . حلفت جهدا: بالغت في اليمين . نحرت : ذبحت الضحايا . المأزم ، ويتمال المأزمان : مضيق بين جمع وعرفة وآخر بين مكة ومنى . والمعنى أقسمت بالله لتقطعنى .

<sup>(</sup>٤) أناديك : أجالسك من النادى والندى وهما المجلس كما في الأمالى · الحجيج : جمع طرح وهو قاصد مكة للنسك · فيفا · الغزال : مكان بمكة لا ما · في م · الرفقة : مثلثة الرا · : الأصحاب · أهلت : رفعتِ أصواتها بالتلبية والدعا · ·

<sup>(</sup>٥) الحبل: الوصل. أوفت النذر: أدَّته ولم تغدر. حلت: خرجت من عهدته لما أوفته.

فَقُلْتُ لها: يا عَزَّ كُلُّ مُصِيبة إذا وُطِّنتُ يومًا لها النفسُ ذُلَّت (١) ولم يَلقَ إنسان من الحُب مَيْعـةً تَعُسم ولا غَمَّاءَ إِلا تَجلَّت (٢) من الصُّمِّ لو تَمشي بها العُصم زَلَّت (٣) كأنى أنادى صَغْرةً حين أعرضَت صَفوحًا فَمَا تلقَاكَ اللا بَخِيــلةً فن مَل منها ذلك الوصل ملَّت (١٤) أباحَتْ حَمَّى لم يَرْعَهُ الناسُ قَبلَها ۗ وحَلَّتْ بَلاعًا لَم نَكُنْ قَبْلُ حُلَّت (٥) بحبيل ضعيف عُرَّ منها فَضَلَّت (٦) فليتَ قَلُوصي عندَدَ عَزِةً قُيِّدت وُغُودِرَ فَى الحَيِّ المقيمينَ رَحلُهــا وكاتَ لها باغ سوَاى فَبَلَّت (٧) ورجلٍ رَمَى فيهَــا الزمان فَشَلَّت (^، وكنتُ كذى رِجلَينِ رجلِ صَحيحةِ وكنتُ كذات الطَّلع لما تحامَلت على ظَلعِها بمسد العثار اسْتَقَلَّت (٩٠).

<sup>(</sup>١) وطنت : مهدت وأعدّت . ذلت : سهلت ولانت .

 <sup>(</sup>۲) الميعة : الشدة وأقل الشيء وأصله • الغاه : الكرب تجلت : انكشفت وزالت • \_\_\_

<sup>(</sup>٣) الصم: جمع أصم: الصلب • العصم: جمع أعصم وهو الوعل فى ذراعيــه أو إحداهما بياض وسائره أسود أو أحر • زلت: زلقت يقول: لما أعرضت عنى لا تجيب ندائى كأنى أدعو صخرة صلبة عظيمة ملسا، لا تستقر عليها الوعول .

<sup>(</sup>٤) الصفوح : المرأة المعرضة الهاجرة . بخيلة بالوصل : لا تبذله .

<sup>(</sup>٥) الحمى: ما يحمى ويدفع عنه والمراد قلب الشاعر الذى احتلته . يرعاه الناس بدخلون اله . التلاع · جمع تلعة وهى الأرض المرتفعة أو المنخفضة ، و بريد أنها ملكت عليه نفسه يا لحب حين لم يستطع ذلك سواها

<sup>(</sup>٦) عر منها.: قطع -

<sup>(</sup>V) رحل الناقة: ما يوضع على ظهرها كالسرج - باغ: طالب ، بلت: نجت وذهبت -

 <sup>(</sup>٨) رمى فيها الزمان: أصابها بالتلف ، شلت : قطعت أو يبست

 <sup>(</sup>٩) الظلع : العيب والغمز في المشى ، تحاملت على ظلعها ، تكلفت الناقة السير على رغمها ، استقلت :
 استقام مشيها ، يتمنى لو أتيح له ما يعطل سفره فيبنى مع عزة ،

أريدُ النواء عندها ، وأظنّها فيا أنصفت: أما النساء فَبغَضت فإن تكن العُتبَى فأهلًا ومرحبًا! وان تكن العُتبَى فأهلًا ومرحبًا! وان تكن الأخرى فإنّ وراءنا خليل إن الحاجبية طلّحت خليل إن الحاجبية طلّحت فوالله ثم الله ما حَلَّ قبلَها وما من من يوم على كيومها وأضحت بأعلى شاهي من فؤاده وأضحت بأعلى شاهي من فؤاده وإنى وتهيامي بعرزة بعد ما لكا لمرتجى ظلّ الغامة كلّما

إذا ما أطلنا عندها المكت مَلَّت (۱)
إلَّ ، وأمّا بِالنووالِ فَضَنَّت (۲)
وحقّت لها العُتبَى لدينا وقلّت (۳)
مَنَادحَ لو سَارت بها العيسُ كلَّت (٤)
قلوصيكا ونَاقتِى قد أكلّت (٥)
ولا بعدها مِن خُلةٍ حيث حلَّتِ
وانٍ عظمت أيامُ أخرى وجَلَّت
فلا القلب يسلاها ولا العينُ ملّت (٢)
وللنفس لمّا وُطِّنت كيفَ ذلّت (٧)
تخليتُ مما بيننا وتخلّت (٨)

<sup>(</sup>١) الثواه : الاقامة • (٢) ضنت : بخلت •

<sup>(</sup>٣) العتبى : الإعتاب، يقال عاتبنى فلان فأعتبته إذا نزعت عما عاتبنى عليه ، أى إذا عدلت عن القطيعة والصد سررنا وأعتبناها كذلك ، قلت : أى هي شيء قليل محتمل .

<sup>(</sup>٤) الأخرى: يقصد القطيعة والهجر · المنادح: الواسعة البعيدة من الأرض ؛ العيس : الإبل البيض يخالط بياضها شقرة · كلت : أعيت من السير ·

<sup>(</sup>a) طلحت : أكلت وأتعبت · والحاجبية : لعله لقب عزة ·

<sup>(</sup>٦) الشاهق : المرتفع من الجبال والأبنية وغيرها .

 <sup>(</sup>٧) اعترافه : ضبره . يريد قوة صبره على أهوال الحب ، وخضوع نفسه لو يلاته .

<sup>(</sup>A) التهيام: كالجنون من العشق · تخلي من الشي · : تركه ·

<sup>(</sup>٩) الغامة : السحابة أو البيضاء خاصة · تبوّأ المكان : نزل فيه · المقيل : النوم نصف الهار · خمطت : انقشعت · يشبه تعلقه بعزة بعد القطيعة باللاجئ الى ظل سحابة ، ووجه الشبه الطمع في غير مطمع ·

كَأَنِّى و إياها سَحَابَةُ مُحَدِلِ رَجَاها فلنَّا جَاوِزته استَهلَت (١) فإن سَال الواشون : فيم هجرتها ، فقــل : نفسُ حَرِّسُلِيَت قَتَسلَت!

## 

(١) من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم

كتب الى هرقل ملك الروم :

من محمد رسول الله الى هر قُل عظيم الروم ، سلام على مَن أَتَبَعَ الْهُدى . أما بعد وُ فَإِنْ أَدعوك بدعاية الإسلام ، أما يم تُسلم يُؤتك الله أَجْرَك مَر تَيَن . فإن توليت فإن عليك إنم الأربسيين ويا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بينناو بينكم ألا نعبد إلا الله ولا تُشرِك به شيئًا ولا يَتَخد بعضنا بعضًا أربابًا مِن دُون الله فإن تولي الله قال الشهدوا بأنًا مُسلمون .

(٣) وُكْتِبَ فِي صلح الْحُدَّبِيَةِ بِينِهُ وَبِينِ قَرِيشٍ :

بِاسِمِكَ اللَّهُمَّ، هذا ما صالح عليه عبدُ بنُ عبدالله، سُهَيْلَ بْنَ عمرِو؛ اصطلحا على وَضْع الحرب عَنِ الناسِ عَشْرَ سِنِينَ ، يَأْمَنُ فِهِنَّ النَّاسُ وَ يَكُفَّ بعضُهم عن بعض على أَنْ مَنْ أَنَى عبدًا مِن قُر يش بغير إذْنِ وَلِيَّة رَدَّهُ عَلَيْهِمْ ، ومن جاء قريشا مِمَّن مع على أَنْ مَنْ أَنَى عبدًا مِن قُر يش بغير إذْنِ وَلِيَّة رَدَّهُ عَلَيْهِمْ ، ومن جاء قريشا مِمَّن مع

<sup>(</sup>١) المحل : المجدب يعوزه المطر . جاوزته : بعدت عنه . استهات : أمطرت .

<sup>(</sup>٢) الأريسيون : الفلاحون والعال لأنهم تبع لساداتهم وكبرائهم -

<sup>(</sup>٣) الحديدة: قرية صغيرة بينها و بين مكة مرحلة نزل بها النبي عليه السلام سنة ست للهجرة قاصدا مكة لزيارة الكعبة معتمرا فأرادت قريش منعه الدنيول مخافة العار و بعد تراسل بينهما تصالحا على مافى هذه الصحيفة .

عمد لم يردُّوه عليه، وأن بينَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً ، وأنه لا إسلال ولا إغلال ، وأنه من أحب أن يدخل في عَقْد أحب أن يدخل في عَقْد عجد وعَهْده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عَقْد تحريش وعهدهم دخل فيه ، وأنك تَرْجِعُ عنَّا عامَكَ هذا فلا تَدْخُل علينا مكة ، فإذا كان عام قابل خَرْجْنَا عنها فَدَخَلْتُهَا بِأَصِحابِك ، فأَهْتَ بها ثلاثاً ، وإنَّ مَعكَ سلاح الراكب والسَّيُوف في الركب ، فلا تَدْخُلها بغير هذا .

#### خطبته يوم فتح مكة

وقَفَ على بَابِ الكعبة ثم قال :

لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ ، صدق اللهُ وَعَده ، وَنَصَرَ عَبْدَه وهنَ مَ الأَحْرَابَ وحده ، أَلَا كُلُّ مَأْتَرَةٍ أَو دَمْ أَو مَالِي يُدَّعَى فَهُ و تَحَتَ قَدَمَى هَا تَيِن . الاسدانة البيت وسِقا ية الحاج ، ألا وقتيل الحطأشه العمد بالسوط والعصافيه الدية مُغَلَّظَةً فيها أربعون خَلِفَةً ، في بطونها أولادُها . يَا معْشَر قُريش إنَّ اللهَ قَد أذهب منكم نَخُوة الجاهلية وتعظَّمَها بالآباء ، الناس من آدم وآدم خُلِق من تُوابٍ ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ يَا مَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَ وَأَنْنَى وجعلناكُمْ شُعُو با وقبائلَ هذه الآية : ﴿ يَا عَلَم عَنَدَ الله أَتَقَاكُم إِنَّ اللهَ عَلَيْ خَبِيرٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) العيبة : موضع السرأو الخريطة لللابس والمراد الأمن .

 <sup>(</sup>٢) الإسلال : السرقة الخفية والرشوة . الإغلال : الخيانة .

<sup>(</sup>٣) ماوعدهم به من فتح مكة وهزيمة الأحزاب أعدائه •

<sup>(</sup>٤) المأثرة : الجميل . الدم : القتل .

مدانة الكعبة : خدمتها . سقاية الحاج وسدانة الكعبة : كانا من عمل الهاشميين منذ الجاهلية .

<sup>(</sup>٧) الخلفة : الناقة الحامل · (٧) نخوة الجاهلية : إجهالتها وسفهها ٠.

يا معشرَ قريش ! ما تَرَوْن أَنَى فَاعَلُ بِكُم ؟ قَالُوا : خَيرًا ، أَنِّ كُرِيمٌ وَابْنُ أَخِ كُرِيمٍ . قَالَ : اذْهَبُوا فَانْتُم الطَّلْقَاءُ .

## ومن خطبته في حجمة الوداع

الحمدُ لله محمدُه ونستعيتُه ونستغفره، ونتوبُ إليه، ونعودُ بالله من شُرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا . من يَهد الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلل فلا هادى له . وأشهد أن يحدا عبده ورسوله، أوصيكم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن عجدا عبده ورسوله، أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثُمُ على طاعته، وأستفتحُ بالذى هو خيرُ «أما بعدُ» أيها الناس اسمعوا منى أبين لكم ، فإنى لا أدرى لعلى لا ألفا كم بعد على هذا ، في موقفي هذا . أيها الناس إنَّ دماء كم وأموالكم حَرامٌ عليكم الى أن تلقوا ربّكم، كُرُمة بومكم هذا . أيها الناس إنَّ دماء كم وأموالكم حَرامٌ عليكم الى أن تلقوا ربّكم، كُرُمة بومكم هذا في شهريكُم هذا في بَلدكم هذا ، ألا هل بَلَعْتُ ؟ اللّهُمُّ الشهد ! فمن كانتُ عندهُ أمانةُ فليُؤدّها إلى من اثتَمَنهُ عليها . وإن رباً الجاهلية موضوعٌ ؟ وإن أول رباً أبداً به ربا عمّى العباس بن عبد المطلب ، وإن دماء الجاهلية موضوعة ؟ وإن أول دم أبدأ به دمُ عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وإن ما تر الجاهلية موضوعة عليه موضوعة وإن أبدأ به دمُ عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وإن ما تر الجاهلية موضوعة عليه موضوعة أبدأ به دمُ عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وإن ما تر الجاهلية موضوعة المناقبة موضوعة أبدأ به دمُ عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وإن ما تر الجاهلية موضوعة المناقبة موضوعة أبدأ به دمُ عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وإن ما تر الجاهلية موضوعة المن يقون من المناقبة موضوعة أبدأ به دمُ عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وإن ما تر الماهلية موضوعة المن المنون المناقبة موضوعة المناقبة موضوعة المناقبة موضوعة أبدأ به دمُ عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وإن ما تر المناقبة موضوعة المناقبة موضوعة المناقبة موضوعة المناقبة موضوعة المناقبة من المناقبة المناقبة من المناقبة المناقبة

<sup>(</sup>١) الطلقاء : بُحم طليق ، وهو الرجل الذي يؤسر ثم يخلي عنه ،

<sup>(</sup>٢) آخر هجة له .

<sup>(</sup>٣) حرام سفك الدماء وأغتصاب الأموال .

<sup>(</sup>٤) موضوع : ساقط لا حساب عليه .

غير السّدَانَةِ والسّفَايَة ، والعَمْدُ قُودُ، وشِبْهُ العمد ما قُتُلَ بالعصا والحِجَر، وفيه مائةً عير السّدانَةِ والسّفَايَة ، والعَمْدُ قُودُ، وشِبْهُ العمد ما قُتُلَ بالعصا والحِجَر، وفيه مائةً بعيرٍ، فَمَن زادَ فهو مِنْ أهل الجاهليّة ، أيها الناسُ : إن الشيطان قد يَئِسَ أن يُعْبَدَ بعيرٍ، فَمَن زادَ فهو مِنْ أهل الجاهليّة ، أيها الناسُ : إن الشيطان قد يَئِسَ أن يُعْبَدَ في الله على الله على الله على أرضَكُم هذه ؛ ولكنّهُ قد رَضى أن يُطَاعَ فيا سِوى ذلك مما تَحْقُرُون من أعمالكم .

أيها الناس إن لِنسائكم عليكم حَقًا ولكم عليهن حقٌّ . لكم عليهن ألا يُوطِئنَ فَرْشُكُمْ غَيْرَكُمْ ، ولا يُدْخلن أحدًا تَكْرَهونَه بُيُوتَكُمْ إلا بإذنكم، ولا يَأْتِينَ بِفاحشة ، فإن فَعَلْنَ فإن اللهَ قد أذِن لكم أن تَعْضُلُوهُنَّ وَمَجْرُوهُنَّ في المضاجع وتَضربُوهُنّ ضَربًا غير مُبرَح؛ فإن انتهين وأطعنكُمْ فعليكم رِزْقُهُنَّ وكسوتُهُنَّ بالمعروفِ؛ فاتَّقُوا اللهَ في النساءِ، واستَوْصُوا بِهِنَّ خيرًا ، أَلا هل بلَّغتُ ؟ اللهُمَّ اشهد ! أيهـ الناسُ إنمـا المؤمنون إخوة ؛ فلا يَحِـلُّ لامريُّ مالُ أخيه إلا عَنْ طِيبِ نفس مِنــه ، ألا هل ، بِلَّغْتُ ؟ اللهِمَّ اشهَد! فلا تَرْجِعُنَّ بعدى كُفَّارًا يَضربُ بعضُكم رقابَ بعض؛ فإنى قد تركتُ فيكم ما إِنْ أَخذْتُمْ به لم تَضلُّوا بعده : كتابَ الله . ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ! أيها الناس إن ربكم واحد و إن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، أكرمُكم عند الله أَتْقَاكُمْ، وليس لعربي على عجمي فضلٌ إلا بالتقوى . ألا هل بلغتُ؟ اللهم اشهد! قالوا : نعم! قال فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغائبَ . والسلام عليكم ورحمة الله !

<sup>(</sup>١) القود : القصاص · والمراد بالعمد : القتل عمدا .

<sup>(</sup>٢) العضل : النضييق .

<sup>(</sup>٣) الضرب المبرح: الشديد الأذى . )

ومن أحاديثه عليه الصلاة والسلام :

إِن مَثَلَ مَا بَعَنِي الله به من الهُدى والعِلمِ كَثَلَ غَيْث أَصَابَ أَرضًا فكان منها أَرَا اللهُ مُن الهُدَة طَيْبَة قَبِلَتِ المَاء ، فَأَنْبَنَت الْكَلَّ والعُشْبَ الكثير ، وكان منها أَجَادِبُ المسكتِ المَاء ، فنفع الله تعالى بها الناسَ فشر بُوا منها وسَقَوْا وزَرَعُوا ، وأَصَاب طائفة منها أخرى إنما هي قِيعانُ لاتُمسُكُ ماء ولا تُنبِتُ كَلَا أَب فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بَعَشَى الله تعالى به فعلم وعلم ، ومَثَلُ من لم يَرْفَع بذلك رأسًا ، ولم يَقْبَلُ هُدَى الله الذي أَرْسَاتُ به .

إنما مَثَلِي ومَثَلُكُمْ كَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نارًا، فلما أضاءَتْ ماحَوْلَهُ جعل الفَراشُ وهذه الدَوابُ التي تَقَعُ في النَّارِ تَقَعُ فيها، فِعَلَ يَنْزِعُهُنَّ و يَغْلِبْنَهُ فَيَقَتَحَمَّى فيها، فَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ و يَغْلِبْنَهُ فَيَقَتَحَمَّى فيها، فَعَالَ النَّارِ، وأنتم تَقْتَحَمُونَ فيها .

أَدُّ الأَمَانَةَ إلى من اتُّتَمنك ؛ ولا تَخُنْ مَنْ خَانكَ .

إن النياسَ إذا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمَ يَأْخُذُوا على يَدهِ أَوْسَـكَ أَن يَعُمَّهُم الله تعالى بعقاب .

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُهِمْ وتَعَاطُفُهِمْ مثلُ الحسد اذا اشتكى مِنهُ عُضُو \_ (9) تَداعى له سائر الحسد بالسَّهْرِ والحُمَّى .

<sup>(</sup>١) أجادب : قيل جمع أجدب ، جمع جدب : القفر الصاء . (٢) القيعان جمع قاع : أرض مهلة مطمئنة انفسر حت عنها الحبال . (٣) ذلك اشارة الى المنسل الاترل : الطائفة الطيبة .

<sup>(</sup>٤) اشارة الى المثل الأخير . (٥) استوقد : أشعل . (٦) اقتحم فى الشيء : دخل فيه من غير روية . (٧) الحجز : جمع حجزة : معقد الازار . (٨) يدل هذا الحديث على قيمة النناهي عن الشر فى الجماعات والشعوب . (٩) دعا بعضها بعضا لمشاركته فى الألم .

أَنْصُرُ أَخَاكُ ظَالِكًا أَو مَظْلُومًا: قيل: أَنْصُرُهُ إذا كان مظلومًا، فكيف أَنْصُرُه ظالمًا؟ قال: تَخْجِزُهُ عن الظُّلِم ؛ فان ذلك نَصْرُه .

مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيخًا لَسِنَّه إلا قَيْض الله تعالى له مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سَنِّهِ . مَنْ يُردُ الله به خيرا يُفَقَّهُهُ في الدين .

نَصْرَ اللهُ امراً سمع مِنَّا شَيئًا فَبَلَّغُهُ كَمَا سمعه ؛ فَرُبَّ مُبَلِّغِ أُوعَى مَنْ سَامِع . و يُلُ لَّذِي يُحَدِّثُ بِالحَدِيثِ لِيَضْحَكَ مِنْهِ القوم فَيَكَذَبَ و يُلُ له ، و يُلُ له !

لا يكن أحدُكُمْ إِمَّعَةً : يَقُولُ : أَنَا مِعَ الناسِ ، إِن أحسن الناسُ أحسنتُ ، و إِن أَساءوا أَن تَجُنيبُوا وَلِكُنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أحسن النَّاسُ أَن تُحْسِنُوا ، و إِن أَساءوا أَن تَجُنيبُوا أَسَاءَ وَ إِن أَساءوا أَن تَجُنيبُوا النَّاسُ أَن تُحْسِنُوا ، و إِن أَساءوا أَن تَجُنيبُوا النَّاسُ أَن تُحْسِنُوا ، و إِن أَساءوا أَن تَجُنيبُوا النَّاسُ أَن تُحْسِنُوا ، و إِن أَساءوا أَن تَجُنيبُوا النَّاسُ أَن تَحْسِنُوا ، و إِن أَساءوا أَن تَجُنيبُوا النَّاسُ أَن تُحْسِنُوا ، و إِن أَساءوا أَن تَجُنيبُوا النَّاسُ أَن تُحْسِنُوا ، و إِن أَساءوا أَن تَجْتَيْبُوا ، و إِن أَساءوا أَن تَجْتَنِبُوا النَّاسُ أَن تُحْسِنُوا ، و إِن أَساءوا أَن تَجْتَنِبُوا ، و إِن أَساءوا أَن تَحْسَنُ النَّاسُ أَن تُعْسِينُوا ، و إِن أَساءوا أَن تَجْتَنِبُوا ، و إِن أَساءوا أَن تَعْتَيْبُوا ، و إِن أَن أَساءوا أَن تَجْتَنِبُوا ، و إِن أَساءوا أَن تَعْتَنِبُوا ، و إِن أَساءوا أَنْ فَيْعَالَ مِنْ أَسْاء وَان أَساءوا أَنْ فَيْعَالَ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ الْعُلَالُ مِنْ أَنْ أَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ

لا يؤمن احدكم (٣) حتى يجب لإخيه ما يحب لينفسه .

الْمُسلَمُ مَنْ سلِمَ الْمُسلِمُونَ مِنْ لِسَانه وَ يدِه (٤) ، والمؤمن من أمنَهُ النَّاسُ عَلى دمائهم وأَمُوا لهم .

مَن لا يَشْكُرُ النَّاسَ لا يَشْكُر اللهَ (٥).

<sup>(</sup>١) ويل له : أي شرأو هلاك يحل به ، تستعمل في النهو يل والإنذار .

<sup>(</sup>٢) الإمعة : المتردد لا يثبت على رأى كا يفسر ذلك سائر الحديث .

<sup>(</sup>٣) أي لا يكل إيمان الشخص إلا ذلك .

<sup>(</sup>٤) أي من شر قوله وعمل .

<sup>(</sup>o) أى من لايشكر الناس على المعروف فكأنه لم يشكر الله نه الى عليه لأن الناس وسيلة الخير اليه .

لاَحَسَدَ إِلَّا فَى اثْنَتِينَ : رَجِلِ آتَاهُ اللهُ الحِكَةِ ، فَهُو يَقْضَى بِهَا وَيُعلِّمُهَا ، ورجلِ آتَاهُ الله مالا ، فسلَّطه على هَا كَتِهِ فَى الحقِّ .

يَهِ مَا بُنُ آدَمَ ويشُبُّ فيه اثْنَتَان : الحِرصُ علَى المال والحرصُ على الْعُمُو .

إِنَّ مِن أَحْبَكُمْ إِلَى وَأَقَرَبَكُمْ مِنِّى مُجَالِسًا يُومَ القِيامَةِ أَحَاسِــنَكُمْ أَخَلَاقًا ، و إِن أَبْغَضَكُمْ إِلَى وَأَبْعَدَكُمْ مِنَى مُجَلِسًا يُومِ القِيامَةِ الثَرْثارُونَ والمتشدقون (١) والمتفيهقون قالُو! يارسولَ الله : ماالمُتَفَيَّمُقُونَ ؟ قالَ : المتَكَبِّرُونَ .

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه : فالإَمَامُ رَاعٍ وَمُسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه ، والرَّأَة في بَيْت زَوْجها راعيةً ، وهي مَسْتُولُةُ عن رعيَّتها ، والخادِمُ في مَالِ سيّده رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْتُولُ عَنْ رَعِيتِه .

بينما رجلٌ يَمْشَى بِطريقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ ، فَوَجَد بِرَّا فَنَل فِيها فَشرِبَ ثُمَّ خَرَج ، و إذا كَلْبُ يَلْهَثُ (٢) يَأْكُلُ الثَّرى مَنَ العَطَيش ! فقال الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلغَ هَذَا الْكَلْبُ مِن العَطَيش مِثلَ الّذي كان بَلغ منى . فَزَل البِثر ، فملاً خُفَّه ماءً ثمَ أَمْسَكُه بِفِيهِ حتى يَرْق ، فَسَق الْكَلْبَ ، فَشَكُر اللّه تَعالى لَه ، فَعَفَر لَه !

من يُحَرِّمِ الرِّفْقَ يُحَرِّمِ الْخَيْرِ كُلَّهُ .

خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كان عَن ظَهْر غِنَّى . وابدا بمن تَعُولُ .

إِذَا كَانُوا ثَلَاثَة (٣) فلا يَتَنَاجَى (٤) اثْنَانِ دُونِ الثَّالِثِ ، فإنَّ ذَلِك يُحْزِبُه .

<sup>(</sup>۱) الثرثار: الذي يكثر الكلام تكلفا ومجاوزا وخروجا عن الحق ، المتشدق: الذي يلوى شدقه نعظا .

<sup>(</sup>٢) يلهث : يخرج لسانه من التنفس الثديد عطشا أو إعياء " -

<sup>(</sup>۳) أى الجمع أو الجلوس · ﴿ } يَتَنَاجِي : يَسَارُ ·

القضاة ثلاثة : واحد في الجنة ، واثنانِ في النارِ ، فأما الذي في الجنة فرجل عَرَفَ الحق فقضي به ، ورجل عَرَف الحق وجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للنّاسِ على جَهْلٍ فهو في النار .

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَه ، ثم يأتِي الجبل ، فيأتِي بُحُزمة علىظهرِهِ فيبِيعها خَيْرُله مِن أَن يَسأل النَّاس : أَعْطَوه أو مَنعُوه .

## (٢) نموذج من كلام أبي بكر الصديق (١)

لمَا تُوفى الرسول عليه السلامُ واضْطَربَ النَّاسُ خَطَبَهُم فقال :

أيُّها النَّاسُ : من كَانَ يَعْبُد عِدًّا فَإِنَّ مُهِدا قَد ماتَ ، ومن كان يَعْبد الله فإن الله حَى لا يموت ، وإن الله قد تقدم إليكم في أمره (٢) فلا تدعوه جزءا ، وإن الله قد اختار لنبيه ما عنده على ما عندكم وقبضه إلى ثوابه ، وخلّف فيكم كتابه وسنّة نبيّه ، فمن أخذ بهما عَرف ، وَمن فرّق بينهما أذكر. يأيُّه الذين آمنوا كونوا قرّامين بالقسط (٣) ولا يشغلنكم الشيطان بموت نبيكم ، ولا يفتننكم عن دينكم فعاجلوه بالذي تعُجزُونَه ولا تستنشرُوه (٤) فَيَلْحَقَ بَكمُ .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله من أبي قحافة القرشى نشأ عالما كريما حايما ، وكان أسبق الرجال سلاما وأشدهم بلا. فى نصرة رسول الله - ولى شنون المسلمين بعد رسول الله فساسهم بحكمة ولين حتى توفى سنة ١٢هـ.

<sup>(</sup>٢) أظهركم على نهايته بوفاته فلا تعرضوا عن قضاء الله جزعا ٠

٠. القسط: العدل .٠

<sup>(</sup>٤) لاتستنظروه : أي لا تتأنوا عليه ل عاجلوه باعتزام الخيرو إنقاذه .

#### خطبة له أخرى

وقد جاء مال من البَّحْرَيْنِ ساوَى فيه بين الناس فغضب الأنصار (١) .

فَحْمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عليه وصلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال:

يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، إِنْ شَنْتُم أَن تَقُولُوا : إِنَّا آو يُنَاكِم في ظَلَالنا ، وشَاطُوناكُم وإِنْ طَالَ بِهِ الأَمدُ ، فَنحنُ وأَنتُم كما قال طُفيل الْغَنْوِيُّ (٢) :

أَبُوا أَن تَمَـ لُونا ، وَلَوْ أَنَّ أُمَّنَا لَكُ قَلَاقَ الَّذِي يَلْقَوْنَ مَنَّا لَلَّت هُمُ أَسكَنونَا فِي ظِللًا بُيوتِهِمْ ظَللًا بُيُوتِ أَدْفَأَتْ وَأَظلَّت

## خُطبتُه يومَ السقيفَة (١)

حَمد اللهَ وأثنَى عليه ثمَّ قال :

أَيُّ النَّاسُ : نَحْنُ الْمُهَا جُرُونَ، أُولُ النَّاسِ إِسْلامًا ، وَأَكْرُمُهُم أَحْسَابًا (٥٠ وَأُوسَطُهُمْ دَارًا ، وَأَحْسَبُهُمْ وُجُوهًا ، وأكثرُ النَّاس ولادةً في الدَّرب ، وأمسَّمُهم رَحَمًا برسُولِ الله

<sup>(</sup>١) الأنصار: الذين نصروا الرسول بعد الحجرة الى المدينة وأكثرهم من الأوس والخزرج ، فقا بلهم المهاجرون الذين ينحدث أبو بكر بلسانهم •

<sup>(</sup>٢) شاعر جاهلي من قيس ٠٠

 <sup>(</sup>٣) كناية عن الحاجة وسوه الحال

<sup>(</sup>٤) يوم السفيفة : يوم اجتماع العرب في سقيفة إنى ساعدة نقب وفاة الرسول عليه السلام للنظر فيمن يخلفه ، وتنافس في ذلك المهاجرون والأنصار .

<sup>(</sup>٥) الحسب: مفاخرالأياء ﴿

صلى الله عليه وسلم . أَسْلَمْنَا فبلكم ، وتُقدِّمْنا في القرآن عليكم ، فقال تَبارك وتعالى والسابقُون الأولونَ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهُم بإحسان فنحن المهاجرون ، وأنتُم الأنصار ؛ إخواننا في الدِّينِ وشُركاؤنا في الفَي وأنصارُنا على العَدوّ. آوَيْتُم وواسَيْتُم . فِزاكم الله خيرا ! فنحنُ الأمراءُ وأنتُم الوزراءُ . لاتدين العربُ الالهاجرين ما متحهم الله من فضله .

#### وصيته عند وفاته لعمر بن الخطاب

إنى مُسْتَخْلُفُكَ مِنْ بعدى ومُوصِيكَ بتَقُوى الله . إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار ، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل . وإنه لا تُقْبَلُ نافلة حتى تُؤدّى الفريضة ؛ فإنما تَقلَت موازين من تُقلَت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق فى الدُّنيا وثقله عليم ، وحُق لميزان لا يُوضَع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاً ، وإنما خَفّت موازين من خَفّت موازين في الباطل وخفّته عليم ، وحُق لميزان لا يوضع من خَفّت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفّته عليهم ، وحُق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا . إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم ، فإذا ذكرتهم قُلْت : إنى أخاف ألّا أكون من هؤلاء ، وذكر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون العبد راغبا راهبا ، ألا أكون من هؤلاء ، وذكر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون العبد راغبا راهبا ،

<sup>(</sup>١) الفيء: الغنيمة والخراج.

 <sup>(</sup>٢) لا تنفسوا عليهم : لا تحسدوهم .

<sup>(</sup>٣) النافلة: السنة التي لايلزم أدارُها بل يشتحب. واالفريضة: ما يلزم أدارُها من أمور الدين.

ولا يتمنى على الله غير الحق ، ولا يُلقى بيسده إلى التَّهْلُكَةِ ، فإذا حفظت وصِيِّي فلا (٢)
يَكُنْ غَائْبُ أَحَبُ البِكَ من الموت وهو آنيكَ ، و إن ضيَّعْتَ وَصِيِّتِي فلا يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست بِمُعْجز الله .

ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف فى علته التى مات فيها فقال له أراك بارئا ياخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

أَمَّا إِنِّى عَلَى ذَلِكَ لَشَدِيدُ الوَجَعِ ، وَلَمَّ القِيتُ مِنْكُمْ يَا مِعْشَرِ المُهَاجِرِينَ أَشَدُّ عَلَى مَن وَجَعَى . إِنِّى وَلَيْتُ أَمُورَكُمْ خَيْرَكُمْ فَى نَفْسَى ، فَكُلُّكُمْ وَرَمَ أَنْفُهُ أَن يَكُونَ لِهِ الْأَمْنُ مِن دُونِه . والله لتَتَخذُن نَضائد الدِّياجِ وسُتُورَ الحرير ، ولتَألَّمُنَّ النومَ على الصَّوفِ الأَذْرِبِيِّ كَمَا يَأْلُمُ أَحَدُكُمُ النومَ على حَسَكِ السَّعْدَانِ . وآلذى نفسِي بيده لأن الصَّوفِ الأَذْرِبِيِّ كَمَا يَأْلُمُ أَحَدُكُمُ النومَ على حَسَكِ السَّعْدَانِ . وآلذى نفسِي بيده لأن يُقَوضَ غمراتِ الدنيا . ويقد مَدَّ خيرُله مِن أَن يَخُوضَ غمراتِ الدنيا . ويقد مَدَّ أَو البَّجْرِ . والله يق مُرت ، إنما هو والله الفَجْرُ أَو البَّجْر .

<sup>(</sup>١) البلكة : الملاك.

<sup>(</sup>٢) يريد أن العمل بالموصبة يجعل الموت أحب اليه كما أن تضييعها يبغضه في الموت مع أنه حتم .

 <sup>(</sup>٣) فلك اشارة الى البرء من المرض · (٤) اللام للتوكيد وما موصولة مبتدأ خبره أشد .

<sup>(</sup>٥) ورم أنفسه : أى امتلاً غيظاً ، وذكر الأنف ، لتأثره بالغضب، كما يقال شخ بأنفه للتكبر ، ﴿

أى رفع رأسه • (٦) النضائد : الوسائد ، المفرد نضيدة ، والمراد ما نضد في البيت من أثأث .

الديباج : الثوب سداه ولحمته من حرير ، والمراد الحرير . (٧) الأذري : نسبة الى أذرُ بجان .

<sup>(</sup>٨) الحسك : الشوك • السعدان : نبت كثير الحسك • (٩) غمرات الديبا : شنونها

التي تحير الناس • ﴿ (١٠) جرت : حدث عن جادة الصواب • ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

<sup>(11)</sup> يقول: أن انتظرت حتى يضى، لك الفجر الطريق أبصرت قصدك ؛ وأن سلكت الظلما، وقعت في المكروه ، وضرب ذلك مثلا لغمرات الدنيا ، البجر : الشر والداهية م

# (٣) نبذة من كلام عائشة

قالت على قبر أبيها :

نَضَّر اللهُ يَا أَبِ وَجُهِكَ وَشَكَرَ اللهُ صَالِحَ سَعِيكَ ، فلفد كنتَ للدنيا مُذِلا بإدْ بَاللهِ عَنها ، وللن كان أعظم المصائب بعد رسول الله بإدْ بَارك عنها ، وللا خِرة مُعزَّا بإقبالك عليها ، ولئن كان أعظم المصائب بعد رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم رزؤك ، وأكر الأحداث بعده فقدُك \_ إن كتاب الله عزّ وجل ليعدُنا بالصبر عَنْكَ حُسْنَ العوض منك ، وأنا مُسْتَنجزَةُ من الله مَوْعَده منكَ بالصبر عَنْك ، ومستعينة كثرة الاستغفار لك . فسلام الله عليك توديع غير قالية لياتك ، ولا زَارية على القضاء فيك .

(٩) من آثار عمر بن الخطاب رسالته في القضاء الى أبي موسى الأشعري

## بسم الله الرحمن الرحيم

مِنْ عبد اللهِ عُمر بنِ الخطّاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس : سلامٌ عبد الله بن قيس : سلامٌ عليك، أما بعدُ فإنَّ الفضاءَ فر يضةٌ مُحكَةً وسُنَّةً مَتَّبَعَةً . فافهم إذا أدلى اليكَ؛ فإنَّهُ

<sup>(</sup>۱) هى السيدة عائشة بنت أبى بكر وزوج الرسول عليه السيلام تزوّجها صغيرة ، فنشأت راوية للحديث عالمة بالدين متأدّبة بالأدب العالى ، وقد كان لها فى الأحداث السياسية بعد وفاة الرسول مواقف مشهورة ، (۲) نضر وجهك ، جعله ناضرا ، أى حسنا جميلا ، كتاية عن حسن المثوبة ،

<sup>(</sup>٣) إن : شرطية • أى إن عظم رزؤك وفقدك فان كتاب الله الخ .

<sup>(</sup>٤) مستنجَّرة : طالبة الانجاز والوفاء · (٥) قالية : كَارِهة · زارية : عاتبة أو عائبة ·

<sup>(</sup>٦) هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشى ولد فى الجاهلية وربى فيها وعرف بالشجاعة والحزم والسيادة وقد هداه الله الى الاسلام بعد عداوة قوية ، فكان من أعظم أنصاره ، فلما ولى الخلافة بعداً لى بكر قام بأعبائها خير قيام حتى قتل غيلة سنة ٢٣ه ، و يعدّ عمر بن الخطاب من أبلغ الناس وأقواهم أسلو با وأنقدهم للشعر وأرواهم له .

<sup>(</sup>V) من رجال المسلمين الأعلام ، ولى قضاء البصرة حين بعث إليه عمر بهذه الرسالة . وله معروف في مسألة التحكيم بين على ومعاوية . (٨) أى تقدّم اليه المتقاضون بحجتهم .

(۱) . لا ينفع تكلم بَمَقِ لا نَفَادَ له . آسِ بَيْنَ الناسِ في وَجهِـكَ وعدلِكَ ومجلِسِك، حتى لا يَطْمَعَ شَرِيفُ في حَيْفُك ، ولا ييتُس ضعيفٌ من عدلك و البيّنةُ على مَن ادَّعى ، والْيَمَينُ على مر. \_ أَنْكُرَ . والصَّلْحُ جائزُ بين المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حَرَّم حَلالًا . لَا يَمْنَعَنَّك قضاءً قَضَيْتُهُ اليومَ ، فراجَعْتَ فيه عَقْلكَ ، وهُديتَ فيه لِرُشُدك أَنْ ترجع الى الحق؛ فإن الحقّ قَديمٌ، ومراجّعةُ الحق خيرٌ من الثَّادي في الباطل . الفهمَ الفهمَ فيما تَلَجُلج في صدرِكَ مِمَّا ليسَ في كِتَابِ ولا شُنة . ثم ٱعرف الأَشْبَاهَ والأمثالَ ؛ فَقَس الأمورَ عندَ ذلك ، واعْمِدْ الى أقربها الى الله، وأشبَها بالحق • واجْعِل لَمْنِ ادَّعَى حُقًّا غَائبًا أَو بَيِّنَةً أُمدًا ينتَهِي اليه، فاذا أحضر بَيِّنَتَه أَخَذْتَ له بَحَقِّه، و إلا اسْتَحْلَلْتَ عَليه القَضية؛ فإنه أنْفَى للشُّك وأُجْلَى للعَمى . المُسلمونَ عُدُولً بعصهمْ على بَعض إلا تَجْــلُودًا في حَدٍّ أو مُجَرًّا عليه شهادةُ زُورٍ أو ظَنيناً في وَلَاءٍ أو نَسَب؛ فارن الله تولَّى منكم السَّرائِرُ ودرأ بالبِّينَات والأُيمَان . وإياك والقَلقَ والضجرَ والتَّأَذِّي بِالخصُومِ والتنكُّر عنــد الخصومات ؛ فإن الحقُّ في مواطن الحق يُعْظِمُ الله به الأَجْرُو يُحْسِنُ به الذُّحْرِ؛ فَن صَحَّت نيته وأَقْبَلَ على نفسِه كَفاهُ اللهُ ما بينَه

<sup>(</sup>١) آس بين الناس: سوبيتهم .

<sup>(</sup>٢) الحيف : الميل أفي ميلك معه لشرفه -

<sup>(</sup>٣) تلجلج : تردّد حتى كان موضع حيرة ٠

 <sup>(</sup>٤) الكتاب : القرآن الكريم والسنة ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير .

<sup>(</sup>٥) ظنين : متهم أي ينتسب الى غير أبيه أو يدعى الى غير مواليه ، فلبس أهلا للشهادة -

<sup>(</sup>٦) درأ : دفع يريد منع الحدود -

 <sup>(</sup>٧) القلق والضجر: ضيق الصدروقلة الصبر ٠

و بين الناس . ومن تَخَلَّق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شَانَهُ الله ، فما ظنَّكَ بثوا يبعد الله عن وجلَّ في عَاجِلِ رِزْقِه وخزائن رحمته ، والسلام .

وكتب الى أبي عبيدة ومعاذ بن جبل جوابا عن رسالتهما اليه ينصحانه :

### بِسم الله الرّحمن الرّحيم

من عُمر بنِ الخطاب الى أبى عُبيدة عامر بن الجراح ومُعاذِ بن جَبل ، سلام عليكا فانى أحمد الله الذى لا إله إلا هُوَ (أما بعد) فقد جَاءَنى كتابكا تزعُمانِ أنه بَلغكا أنى وَلِيتُ أمرَ هذه الأمة أحمرها وأسودها يجلسُ بين يَدَى الصديقُ والعدُو والشريفُ والبوضيعُ ؛ وكتبتا أنِ انظُر كيفَ أنت يا عُمرُ عند ذلك ، و إنّهُ لا حول ولا قُوة ليعُمر عند ذلك الإباللة ، وكتبتا أن انظر كيفَ أنت يا عُمرُ عند ذلك ، و إنّهُ لا حول ولا قُوة ليعُمر عند ذلك إلا بالله ، وكتبتا أن انظر كيفَ أبن ما حُذّرتُ به الأممُ قبلنا ، وقديما كان اختلافُ الليل والنهار بآجالِ الناس يُقرّ بَانِ كُلَّ بعيد ويُبثيان كُلَّ جديد ، و يأتيان بكل موعود ، حتى يصير الناسُ الى مناز لهم من الجنة أو النار ، هم تُوفَى كلَّ نفس بما كسبت ان الله سريع الحساب ، كتبتًا تزعُمان أن أمّر هذه الأمة ، يرجع في آخر زمانها أن يكونَ إخوانُ العَلانية أَعْداءَ السريرة ولستم بذلك ، وليس هذا ذلك الزمان ، يكونَ إخوانُ العَلانية أَعْداءَ السريرة ولستم بذلك ، وليس هذا ذلك الزمان ، ولكنَّ زَمَان ذلك حينَ تظهر الرغبة والرهبة ، فتكون رغبةُ بعض الناس الى بعض ولكنَّ زَمَان ذلك حينَ تظهر الرغبة والرهبة ، فتكون رغبةُ بعض الناس الى بعض

<sup>(</sup>١) أى أظهر للناس فى خلقه خلاف نينه .

<sup>(</sup>٢) شانه : ضد زانه والمراد قبحه وأظهر نفاقه .

<sup>(</sup>٣) يريد ماذا يكون ثواب الناس بجانب رزق الله في الدنيا و رحمته في الآخرة •

<sup>(</sup>٤) الأحركاية عن العجم، والأسود كتاية عن العرب والمراد جميع المسلمين .

<sup>(</sup>٥) اختلافهما بآجال الناس الخ: تعاقبهما على قضاء الأعمار .

إصلاح دينهم ورَهبةُ بعض الناسِ إضلاح دُنياهم . وكَتَبْتُما تُعوِّذا ننى بالله أن أُنْزِل الله عليها منى سوى المنزل الذى نَزَل من قُلُو بكما . وانما كتبتما نصيحةً لى وقد صدقتما . وتعهدانى منكما بكتاب؛ فلا غِنَى بى عنكما . والسلام عليكما !

# (٥) من خطب عثمان بن عُفَّان :

إِنَّ لَكُلُ شَيْءَ آفَة . وإِن لَكُلُّ نعمة عاهة . وإِن آفة هـنده الأمة وعاهة هذه النعمة عَيَّابُون ظَنَّانُون؛ يَظهرون لَكُم ما تحبون، وَيُسرُّون ما تَكُوهُونَ، يقولون لَكُم وَتَقُولُون، طَغَامُ مثلُ النَّعام، يَتَبعُون أوَلَ ناعق، أحبُّ مواردهم اليهم النازح، للمُ وتَقُولُون، طَغَامُ مثلُ النَّعام، يَتَبعُون أوَلَ ناعق، أحبُّ مواردهم اليهم النازح، لقد أقررتم لابنِ الخطّاب بأكثر ممَّا نَقَمْتُم على، ولكنه وفحمُ وقَعَكُم وزجركم ذجر النعام المُخزَّمة ، والله إنى لأقربُ ناصرا وأعن نفرا، وأفنَ أِن قلتُ هَلمًا! أن نجاب دعوق من عُمَر . هل تَشْقِدُون من حُقوقكم شيئا؟ فما لى لا أفعلُ في الحق ما أشاء؟ إذًا فَلِمَ كنتُ إماما ؟

<sup>(</sup>۱) هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان الأموى الفرشى ، ولد فى الجاهلية وسبق الى الاسلام ، وأبلى فى نصرته ، ثم ولى الخلافة بعد عمر بطريق الانتخاب الشورى ، و بعد مدّة ثار عليه أعراب من مصر والعراق بحجة إيثاره أقار به ، وحاصروه فى داره بالمدينة وقتلوه سنة ه ٢ ه ، وكان من أبلغ الناس وأوجرهم لفظا وأسلسهم أسلو با بحكم نشأته الفرشية ودراسته القرآن الكريم .

 <sup>(</sup>۲) الطغام : أراذل الناس للواحد والجمع .

 <sup>(</sup>٣) النازح: الناضب من نزحت البئر قل ماؤها أو نفد ومن معانيها البعيد جدا.

<sup>(</sup>٤) وفكم : فهركم ٠

كَابُهُ الى على يستنجده حين أحيط به :

### بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعدُ فقد بلغ السيلُ الزَّبِي، وجاوز الحزامُ الطَّبْيَنْ، وطمع في من لا يدفعُ عن نفسِه، ولم يغْلِبْكَ مثلُ مُغَلَّب. فأَقْبُلُ إلىَّ صَديقاً كنتَ أو عدُوا . فإن كُنْتُ مأكُولًا فكُنْ خيرَ آكِلٍ وإلَّا فأدْركُنِي ولنَّا أُمَنَّ في واللهُ فأدْركُنِي ولنَّا أُمَنَّ في

(٦) بلغ على بن أبى طالب أن خَيلا لمعاوية وردت الأنبار، فقتلوا عاملا له يقال له حسان بن حسان،

#### فخرج مُغْضَبا وخطب الناس:

أما بعدُ، فإن الجهادَ بابُ من أبواب الجنة، فتحه اللهُ لِحَاصَةِ أُولِيانَه وهو لباسُ اللهُ وَوَلِيانَه وهو لباسُ التقوى ودِرْعُ اللهِ الحَصِينَةُ وَجَنَّتُهُ الوثيقَةُ ؛ فمن تركهُ رغبةً عنه أ لبسه اللهُ ثوبَ اللهُ تُوبَ اللهُ اللهُ ثوبَ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَصَرِبَ على قلبهِ بالأسداد ، وأُديلَ الذُّلّ ، وشَمِلَهُ البلاءُ ، ودُيِّتَ بالصّغار والْقَاءة ، وضُربَ على قلبه بالأسداد ، وأُديلَ

<sup>(</sup>١) الزبى : جمع زبيـة : مصيدة الأسد وتكون فى قلة أورابية أوهضبة · والتركيب كناية عن بلوغ الشدة أفصاها كما يصل السيل الزبية ·

<sup>(</sup>٢) الطبيان مثنى طبى والجمع أطباء : مواضع الاخلاف (حلمات الضرع) ومجاوزة الحزام الطبيين كاية عن الإشراف على الهلاك . (٣) المغلب : الضعيف الذى يغلب كثيرا ، فاذا قدرعليك لا يرجع عنك ، وهــذا معنى ولم يغلبك مثل مغلب .

<sup>(</sup>٤) ولد على بن أبى طالب قبيل الاسلام ونشأ فى بيت مجد وشرف وكان أوّل من أسلم من الصبيان ثم صاحب الدولة الاسلامية فى أوّليتها مجاهدا وناصرها بعد وفاة الرسول حتى اذا قتل عمّان و با يعه أهل الحجاز قام فى وجهه معاوية ينازعه الحلافة وكانت بينهما فتن وحروب ومكاتبات الى أن فتل على غبلة سنة . ٤ ه بمسجد الكوفة وكانت هذه الحياة العنيفة سبب نبوغه فى الخطابة وتملكه زمام البلاغة التى تنطق بها آثاره الصحبحة . (٥) الجنة : الوقاية . (٦) ديث : ذلل ، والقاءة : إذل والمهانة .

الحقّ منه بتضييع الجهاد، وسيم الخسف، ومُنعَ النّصَف ، ألا وَإِنِّي قد دعوتُكُم الله قَلَاء القوم ليسلّا ونهارا ، وسم وإعلانا ، وقلت لكم : اغْزُوهُمْ قبل الله قتسال هؤلاء القوم ليسلّا ونهارا ، وسم وإعلانا ، وقلت لكم : اغْزُوهُمْ قبل الله قبل عَنْدِ دارهم إلا ذَلُوا ، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شُنّتُ الغَارَاتُ عَلَيْكُم ، ومُلِكَتْ عَلَيْكُمُ الأوطائ . وهذا أخو غامدٍ قد وردت خيله الأنبَسَار ، وقد قتسل حسّان بن حسّان البّكري ، وأزال خيلكُم عن مسالحها ، ولقد بلّغني أن الرجل منهم كان يَدخُل على المرأة المسلمة والأخرى راله المعاهدة والأخرى راله المعاهدة ، فَينتَزعُ حِجْلَهَا وقُلْبُ وقلائدها ورعانها ، ما نمنع عنه إلا بالاسترجاع والاسترحام ، ثم انصرفوا وافرين ، ما نال رجلا منهم كلم ، ولا أُديق لم دم، والاسترحام ، ثم انصرفوا وافرين ، ما نال رجلا منهم كلم ، ولا أُديق لم دم، فاوأن آمرءًا مُسْلِمًا مات من بعد هذا أسفًا ماكان به مَلُومًا ، بل كان به عندى

<sup>(</sup>١) أي صارت الدولة للحق بدله ٠

<sup>(</sup> ٢ ) النصف : العدل .

<sup>(</sup>٣) عقر الدار : وسطها وأصلها -

<sup>( ﴿ )</sup> نُوا كُلُّم : انْكُلُّ كُلُّ عَلَّى الْآخِرِ ، وَتَخَاذَلُم : خَذِلَ كُلُّ صَاحِبُهِ ،

<sup>(</sup> ٥ ) هو سفيان بن عوف بعثه معاد ية مغيرا على العراق ٠

<sup>(</sup>٦) الأنبار : بلدة على الشاطئ الشرق للفرات -

<sup>(</sup>٧) المسالح : جمع مسلحة فم وهي النغر حيث طروق الأعداء ﴿

<sup>(</sup> ٨ ) الحجل : الخلخال .

<sup>(</sup>٩) القلب: السوار .

<sup>(</sup>١٠) ألرعات : جمع رعثة بالفتح رثحترك : الفرط :

<sup>(</sup>١١) الاسترجاع : قول (إنَّا لله رابًّا الله راجعون) -

<sup>(</sup>۱۲) أى لم ينل أحد منهم في مال أو بدن

<sup>(</sup>١٣) الكلم: الجرح .

جَديرًا . فياعجبا والله يُميت القلب ويَجْلِبُ الهم : اجتماعُ هؤلاء القوم على باطلهـم وتفرُّقُكُمْ عن حَقِّكم ، فَقُبْحا لكم وترَحا حين صرتم غَرضًا يُرْمَى ، يُغَار عليكم ولا تُغيرون ، وُتُغْزَوْنَ وَلا تَغْزُونَ . ويُعْصَى اللهُ وتَرْضَوْن ، فإذا أمر، تكم بالسير اليهـم في أيام الحرِّ قاتم: هذه حَمَّارَةُ القيظ، أمهلنا ينسلخ عنا الحَرُّ. وإذا أمرتكم بالسير اليهم في الشتّاء قُلتم : هــذه صَبَارَةُ الْقُرْ، أَمْهِلْنَا يَنْسَلِخْ عنا البردُ . كُلُّ هــذا فرارًا من الحر والقُرِّ فأنتم والله من السيف أفَرُّ. يا أشباهَ الرجال، ولا رجَّال! حُلُومُ الأطفال، وعُقُولُ رَبَّاتِ الْجِمَالِ، لودِدتِ أنِّي لم أرَّكُمْ ولم أعرفُكم! معرفةٌ والله جَرَّتْ نَدَمًا، وأعْقَبَتْ سَدُّما . قاتلكم الله! لقد ملأتُمُ قلبي قَيْحًا، وشَحَنْتُمُ صدرى غَيْظًا، وجرعتمونى نُغَبُّ الَّتُهُمَّام أَنفاسًا، وأفسدتُم علَّى رأيي بالعصيان والخذْلَان، حتى لقد قالتْ قُريش: . إن ابنَ أبى طالب رجل شجاع، ولكن لا علمَ له بالحرب، لله أبوهم! وهل أحِدُ منهم أشدُّ لها مراسًا وأَقْدَمُ فيها مَقامًا منى ؟ لقد نَهَضِتُ فيها وما بِلَغْتُ الْعِشْرِين وهأنذا قد ذَرَّفْتُ على الستين، ولكن لا رَّأَى لمن لا يطاع.

<sup>(</sup>١) الترح بالنحريك : الهم أو الفقر "

<sup>(</sup>٢) حمارة القيظ : شدّة الحرّ • ﴿

<sup>(</sup>٣) ينسلخ : يخف و يسكن ٠

<sup>(</sup>٤) أي شدة البرد .

<sup>(</sup>o) ربات الحجال : النساء · والحجال جمع حجلة : القية ، وموضع يزين بالستورللعروس ·

<sup>(</sup>٦) السدم : الهم أو مع أسف وغيظ .

النفب: جمع نغبة: الجرعة · التهمام: الهم ·

<sup>·</sup> ذرفت : زدت (۸)

<sup>(</sup>٩) أى لا ينفع رأى للذى لا يسمع له •

وخطب في استنفار الناس إلى أهل الشام فقال :

أَفُّ لَكُمْ ! لقد سئمتُ عتابكم ، أرضيتُم بالحياةِ الدنيا مرزَى الآخرة عِوَضا، و بالذُّلُّ من العِزُّ خَلفًا . و إذا دعوتُكم إلى جهاد عدُّوكم دارت أعينكم كأنكم مِن الموت في غمرة ، ومن الذهول في سكرة . يرتج عليكم حِوارِي فتعمهور. (١) ، فكأنَّ قلو بَكُم مَأْلُوسَة (٢) فأنتم لا تعقِلون ما أنتم لى بثقةٍ سجِيسَ (٣) الليالى ولا زوا فِوُ (٤) عِزَّ يُفْتَقَرُ إِليكُم ، وما أنتم إلا كإبلِ ضَلَّ رعاتُها ، فكلما جمعت من جَانِبِ انتشرت من آخر، ليِئس لعمرالله سَعرُ (٥) نارِ الحرب أنتم. تُكادون ولاتَكِيدون وتُنْقَصُ أطرافكم فلا تمتعضون ، لا يُنام عنكم وأنتم فى غفلة ٍ ساهون . غلِب والله المتخاذلون . وأيم الله إنى لَأَظُنّ بِكُم أن لو حسَ الوغَى (٦) واستَحرُّ الموت قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج الرأس(٧) . والله إن امرءا يمكّن عدوه من نفسه ، يَعْرُقُ كَمَّهُ (٨) ويهشَم عَظْمَه ، ويفرِي جِلدَه \_ لعظيم عَجَزهُ ، ضعيف مَا ضُمَّتُ عَلَيْهِ جَوَائِحُ صَدَرُهُ (٩) . أَنْتَ فَكُن ذَاكِ إِنْ شَنْتَ ، فَأَمَّا أَنَا فَوَالله دُون أن أعطى ذلك ضرب بالمشرِّفية يطير منه فَرَاش الهام (١٠) ، وتطيح الســواعد والأقدام، ويفعل الله بعد ذلك مأيشاء. أيها الناس إن لي عليكم حقًا ، ولكم على حق، فأمَّا حقكم على فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم (١١) عليكم، وتعليمكم كي لاتجهلوا وتأديبكم كيا تعملوا ، وأما حتى عليكم فالوفاء بالبيعة ، والنصيحة في المشهد ، والمغيب والإجابة حين أدعوكم ، والطاعة حين آمركم .

<sup>(</sup>١) يرتج عليكم : يغلق فلا تهتدون لفهمه . حوارى : محاورى .

 <sup>(</sup>۲) مألوسة : مخلوطة . (۳) سجيس الليالي : طول الليالي ، أي أبدا .

<sup>(</sup>٤) الزوافر : جمعزافرة : عشيرة الرَّجل أوركن البناء -

<sup>(</sup>٥) السعرهنا : الوقود من سعر النار أوقدها .

<sup>(</sup>٦) حمس الوغى : اشتدت الحرب . استحر : بلغ غاية شدته .

 <sup>(</sup>٧) أى انفراجا لا يلتم ٠ (٨) أى يأكل لحمه لا يبق منه شيئا على العظم: و يفرى: يمزق ٠

<sup>(</sup>٩) جوانح الصدر: ضلوعه ، والمراد القلب .

 <sup>(</sup>١٠) المشرقية : السيوف تنسب إلى قرى تدنو من الريف مشارف الشام . الهام : الربوس ،
 جمع هامة . وقرأشها : عظامها الرقيقة . (١١) الفي . : الخراج وما يحو يه بيت المال .

(۱) وكتب الى مُعاوية جواباً عن كتاب منه :

أُمَّا طَلَبُكَ إِلَى الشَامَ فإنى لم أَكُنْ لأعطيكَ اليوم مامَّنَعْتُك أَمس . وأما قولُكَ إنَّ الحربَ قد أَكَات العربَ إلا حُشَاشَات أَنْفُس بَقيَت، ألَّا وَمَنْ أكلَهُ الحقُّ فإلى الجنة، ومن أكَلَهُ الباطلُ فإلى النار . وأما اسْتُواؤُنا في الحرب والرجال فلستَ بأمضى على الشكِّ منِّي على اليقين ، وليس أهـْـلُ الشام بأحرصَ على الدُّنيا من أهل العراق على الآخرة . وأما قولُك إنَّا بنو عبد مناف فكذلك نحن ولكن ليس أُمَيَّــةُ كهاشم، ولا حَرْبُ كعبد المطلب، ولا أبو سفيان كأبي طالب . ولا المهاجر كالطليق، ولا الصريح كاللَّصيق، ولا المُحقّ كالمُبطل، ولا المؤمن كالمُدْعَل، ولبنس الْحَلَفُ يَتْبِعُ سَلَقًا هَوَى فَي نَارِ جِهَمَّ . وفي أبدينا بعدُ فَضْلُ النَّبُوَّةِ التي أذللنا بها العزيز ونَعَشْنَا بِهَا الذليلَ . ولمَّا أدخل الله العرب في دينه أَفْوَاجًا أَسْلَمَتْ له هذه الأُمَّةُ طُوعًا وكُرْها، وكنتم ممَّن دخل في الدِّينِ إِما رغبة و إما رهْبَةً ، على حين فازَ أهلُ السَّبق بسبقِهم وذهب المهاجرون الأولون بفضاهم ، فلا تَجْعَلْ للشيطان فيك نصيبًا . ولا على نفسك سبيلا .

<sup>(</sup>۱) كتب معاوية الى على يطلب منه أن يترك له الشام و يدعوه للشفقة على العرب الذين أكلتهم الحروب و يخترفه و يذكر له أنهما من شجرة واحدة فأجابه على بهذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) حشاشات : جمع حشاشة : بقية الروح .

<sup>(</sup>٣) حرب : جدّ معاوية ، وعبد المطلب : جدّ على .

<sup>(</sup>٤) الطليق : من أسر فأطلق بالمن عليه أو الفدية . ومن ذلك معاوية وأبوه .

<sup>(</sup>٥) الصريح : صحيح النسب في ذوى الحسب . واللصيق : من ينتمي اليهم وهو أجنبي .

<sup>(</sup>٦) المدغل : المفسد .

<sup>(</sup>V) أى رغبة في خير أو خوفًا من شر ، أى غير مخلصين

( ٧ ) خطبة معاوية حين قدم المدينة عام الجماعة (١)

حمد ألله وأثنى عليه ثم قال:

أما بعد، فإنى والله ما وليتُها بحبة علمتُها منكم، ولامسرة بولايتى ؛ ولكن جَالَدُنكُمُ الما بعد، فإنى والله ما وليتُها بحبة علمتُها منكم، ولامسرة بولايتى ؛ ولكن جَالدَّتُها على بسيفى هذا مُجالدَة . ولقد رُضْتُ لكم نفسى على عمل آبن أبى فَحَافة ، وأردتها على سُنيَّات عثمان فأبَتْ على . عمل مُحَمَّر فنفرت من ذلك نفارًا شديدًا ، وأردتها على سُنيَّات عثمان فأبَتْ على . فسلكت بهما طريقا لى ولكم فيه منفعة ، مؤاكلة حسنة ومشار بة جميلة . فإن لم تجدونى خيركم فإنى خير لكم ولاية . والله لا أحمل السيف على من لا سيف له . وإن لم يكن منكم إلا ما يَسْتَشْفِي به القائل بلسانه فقد جعلت ذلك له دَبر أذنى وتحت قدمى . وإن لم تجدونى أقوم بحقكم كلّه فاقبلوا منى بعضه . فإن أتاكم منى خيرً فاقبلوه ؛ فإن السبل إذا جاء أثرى ، وإن قبل أغنى . وإياكم والفتنة فإنها تُفْسِدُ وتكدّر العمة .

<sup>(</sup>۱) هو معاوية بن أبي سفيان بن حب الأموى القرشى ولد إبان ظهور الاسلام وورث من أهمه مساغة وحسن حيلة . كان يتطلع الى الملك فلما مات عبان ، وكان هو على الشام نازع عليا الحلافة ، وكانت بينهما أحداث وفتن استعان معاوية فيها بدهائه حتى اذا فتل على وخلفه الحسن وشغب عليه جنده صالح الحسن ابن على معاوية عام ١٩ ه ه ، وقد سمى عام الجماعة ، وبذلك قامت الدوله لأموية على بد معاوية وكان عماوية بلينا وان كان لا يبلغ شأو على ومات سنة ، ٩ ه ،

<sup>(</sup>٣) أي الخلافة .

<sup>(</sup>٣) جالدتكم : مناربتكم ه

<sup>(</sup>٤) ذلتها رمرنتها .

<sup>(</sup>٥) هو أبو بكر أول الخلفاء ه

<sup>(</sup>٦) دراذن : خلفها ، أي أركه ،

<sup>(</sup>٧) أثرى الناس: جعلهم أثرياء . وأعنا هر جعلهم مكتفين لا يحتاجون

### (٨) خطبة زياد البتراء بالبصرة حين قدم واليا عليها من قبل معاوية

أما بعدُ، فإن الجهالة الجمهرة ، والضلالة العمياء، والغيّ المُوفي باهله على النار، ما فيه سُفهاؤكم و يشتملُ عليه حُلَماؤكم، من الأمور العظام، سبّت فيها الصغير، ولا يتحاشى عنها الكبير، كأنكم لم تقرءوا كتاب الله، ولم تسمّعُوا ما أعد الله من النّواب الكريم لأهل طاعته ، والعذاب العظيم لأهل معصيته، في الزمن السّرمدى الذي لا يزول ، أتكونون كمن طرفَتْ عينيه الدنيا، وسدّت مسامعه الشهوات ، واختار الفانية على الباقية ، ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدّت الذي لم تُسبقوا اليه، مِن تركم الضعيف يُقهر و يؤخذُ ماله ، ما هذه المواخيرُ المنصوبة ، والضعيفة المسلوبة في النهار المبصر ، والعدد عيرُ قليل ؟ ألم يكن منكم نُهاةٌ تمنّع الغُواة عن المسلوبة في النهار المبصر ، والعدد غيرُ قليل ؟ ألم يكن منكم نُهاةٌ تمنّع الغُواة عن

<sup>(</sup>۱) ينتسب زياد ابن أبيه الى أبي سفيان . ولد فى السنة الأولى للهجرة . وكان منذ صغره ذكيا هما ما سديد الرأى ولى بعض الأعمال فكان مثال الصرامة والكياسة . ثم استلحقه معاوية أخا له بعد مقتل على . و بنى من رجال الدولة المعدودين حتى مات سنة ٥ ه و تدل خطبة زياد على شخصية عنيفة فى الدير والسياسة ، تعدّ حلقة الاتصال بين عمر بن الخطاب والحجاج و يعتمد فى تأثيره الخطابى على الارهاب والوعيد فى أسلوب جزل . وقالوا : انما سميت خطبته هذه البترا ، لعدم بدئها بحد الله وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) جهالة جهلا. : شديدة مثل ليلة ليلا.

<sup>(</sup>٣) الضلالة العمياء : التي لا هدى معها -

<sup>(</sup>٤) السفيه : سيَّ الحلق وضدَّه الحليم .

<sup>(</sup>٥) السردى : الدائم .

<sup>(</sup>٦) كتاية عن تمكن الشهوات من نفوسهم وانصرافهم الى متاع الدئيا .

 <sup>(</sup>٧) المواخير: جمع ما حور: بيت الريبة والفحش .

دَلَجِ اللَّيْلُ وَعَارِةِ النَّهَارِ، قَرْ بَتُم القرابة ، و باعدتُم الدينَ ، تعتذرون بغير العُذر ، وتَغُضُّون على المختلس، كلُّ امرئ منكم يذُبُّ عن سفيهه، صنيعَ مَن لا يُخافُ عاقبةً، ولا يرجو معادًا، ما أنتم بالحلماء، ولقد اتَّبعتم السفهاء فلم يزَلْ بكم ما ترَّون من قيامكم دُونَهُم حتى انتهكوا حُرَم الإسلام، ثم أطرقُوا وراءَكم كُنوسا في مَكَانُسُ الرِّيَب . حرامٌ عليَّ الطعامُ والشَّرَابُ حتى أُسَـوَّ يَهَا بالأرض هَدْمًا و إحراقًا . إنى رأيت آخر هذا الأمر لا يَصلُح إلا بما صَلَحَ به أوَّلُهُ : لين في غَيرِ ضعف،وشِدَّةٌ في غير عنفٍ.وإني أُقسِمُ بالله لآخُذَنَّ الوَلِيَّ بالْمَوْلَى ، والْمُقِيمَ بالْظَاعِن ، والْمُقْبِل بالْمُدبِرِ ، والمطيعَ بالعاصي ، والصحيحَ بالسقيم ؛ حتى يلق الرِجلُ مِنكم أخاه فيقول : انْجُ سَعْدُ فقد هلك سُعيد أو تستقيم قَنَاتُكُمْ ! إِنَّ كَذَّبَة الأمير بلقاءُ مشهورة ؛ فاذا تَعَلَّقْتُمْ عَلَّى بِكذَّبَةٍ فقد حَلَّتْ لكم معصيتي ، فاذا سِمْتُتُمُوهَا مَنَى فَاغْتَمَرُوهَا فِيُّ ، وآعلمُوا أَنَّ عندى أَمْثَالَهَا . مَن نُقَبَ منكم عليه فأنا ضَامِنٌ لما ذهب من مَالِه ، فإياىَ ودَبَحَ الليلِ؛ فإنى لا أُوتى بُدُلِح إلا سَفَكْتُ دمه، وقد أُجَّلْتُكُم في ذلك بمقدار ما يأتي الخبرُ الكوفةَ ويرجع اليكم. و إياى ودَعْوَى الجاهلية؛ فإنى لا أجد أحدًا دعا بها إلا قَطَعْتُ لَسَانَهُ. وقد أحدثتم أحداثًا لم تكن؛

<sup>(</sup>١) دلج الليل : السير فيه • والمراد التلصص والفتك •

<sup>(</sup>٢) قبامكم دونهم : دفاعكم عنهم ٠

 <sup>(</sup>٣) الكنوس: جمع كانس ، وهو الفلي يدخل في كناسه أي مأواه . والمراد أنهم عكفوا على المعاصى .

<sup>(</sup>٤) الولى : السيد. والمولى : العبد . والمراد أنه يأخذ السيد بذنب عبده . وكذا الباق .

<sup>(</sup>o) مثل يضرب لنتابع الشر. وأصله أن أخو بن خرجاً فى طاب إبل لهما فرجع سعد ولم يرجع سعيد .

<sup>(</sup>٦) المرادحتي تستقيموا ووشبهم بالقناة وهي عود الرمح .

<sup>(</sup>٧) اغتمزوها في : عدرها من عيوبي .

<sup>(</sup>٨) دعوى الجاهلية : كناية عن التناصر بتأثير العصبية سفها وجهالة ، وأصلها يا لفلان أستغاث ،

وقد أحدثنا لكل ذنب عقو بَهُّ ؛ فن غرَّق قومًا أغرقناه ، ومن أحرق قومًا أحرقناه ، ومَن نَقَبَ بِيتًا نَقَبِنا عَن قلبه ، ومَن نبش قبرًا دَفَنَّاه فيــه حيًّا . فَكُفُّوا عَنِّي أيديكُم وألسِنتكم أَكْفُفُ عنكم يدى ولساني . ولا تظهر من أحدكم ريبةٌ بخلاف ما عليــه عَامَّتُكُمُ إِلا ضَرِبَتُ عُنُقَهُ . وقد كانت بيني وبَيْنَ أقوامِ إِحَنَّ، فجعلتُ ذلك دَبْرَ أَذْنِي وتحت قَدَمِي . فَمَن كان منكم محسنًا فليزدد إحسانًا ، ومَنْ كان منكم مُسيئا فلينزع عن إساءته . إنَّى لو علمتُ أنَّ أحدكم قد قَتلَه السَّل من بُغْضي لم أكشف له قناعا ، ولم أهتك له سأرًا حتى يُبْدى لى صفحته؛ فإذا فَعَلَ ذلك لم أَناظِرُهُ . فاستأنفوا أموركم، وأعينُوا على أَنْفُسِكُم ؛ فَرُبُّ مُبْتَئِس بِقُدُومِنا سَيْسَرُ ومسرور بقدومنا سَيَبْتَئَس. أيَّا الناس! أنَّا أصبحنا لكم ساسةً ، وعنكم ذادةً : نَسُوسُكُم بسلطان الله الذي أعطانا، وَنَذُود عنكم بِفَيْء الله الذي خَوَلَناً؛ فلنا عليكم السمعُ والطاعةُ فيما أَحْبَبْناً، ولكم علينا العدلُ فيما وَلِينا؛ فاستوجِبوا عدلنا وفيأنا بُمنَاصِحَتِكُم لنا . واعلموا أنى مهما قَصَّرت عنه فلن أقصّر عن ثلاث : لستُ محتجبًا عن طالِب حاجةٍ منكم؛ ولو أتاني طارقًا بليل، ولا حايسًا عطاءً ولا رزقًا عن إبَّانِه، ولا مُجَمِّرًا لكم بعثًا. فادعُوا الله بالصلاح لأُمُّتُكُم ؛ فإنهم ساسَتُكُم المُؤَدِّبون لكم ، وَكَهْمُكُمُ الذي اليه تَأْوُون ، ومتى بصلُحُوا

<sup>(</sup>١) الإحن : جمع إحنة : الحقد .

<sup>(</sup>٢) أى خلفها: والمراد أفي طرحت ذلك .

 <sup>(</sup>٣) صفحة الرجل : عرض وجهه . والمراد حتى يجهر بالعداوة .

<sup>(</sup>٤) ذادة : حماة ، جمع ذائد أى مدافع .

<sup>(</sup>٥) البني. : مال الخراج أو الغنيمة و يطلق على الظل كتابة عن الحمى .

<sup>(</sup>٦) إبان الشيء: أوانه .

<sup>(</sup>V) تجمير الجند أو البعث حبسهم فى أرض العدّق ·

تَصَلَحُوا ، ولا تُشْرِبُوا قلوبَكُم بُغُضَّهُم فيشتد لذلك غيظكم ، ويطُّـول له حُرْنُكُم ، ولا تُدْرِكُوا حاجتكم ، مع أنه لو استُجيب لكم فيهـم لكان شرًا لكم ، أسال الله أن يُعين كُلًا على كُلَّ على كُلَّ ، وإذا رأيتُمونى أُنفِذُ فيكم الأمر فأنفذوه على أَذْلاله ، وآيم الله إن لي فيكم لصرّعى كثيرة ، فلبحذ كل آمرئ منكم أن يكون من صَرْعاى .

(٩) خطبة عبد الله بن الزُّبير بعدُّ أَن قُتِل أَخُوهُ مُصْعَب

الحمد لله الذي لَهُ الحَانَى والأمر ومُلكُ الدنيا والآخرة يُعزَّمَن يشاء ويذلُّ من يشاء . ألا إنه كم يَذلَّ والله من كانَ الحقَّ مَعَهُ ، وإن كان مُفْرداً ضعيفاً ، ولم يعزَّ من كانَ الباطلُ مَعَهُ ، وإن كانَ في العُدَّةِ والعَدد والكَثرة . إنه قد أتانا خبرُ مِن العِراق بلد الغَدْر والشَّقاق ، فساءنا وسرنا : أتانا أنَّ مُصعباً قُتِلَ ، رحمةُ الله عليه ومغفرتُه ، فاما الذي أحزننا من ذلك فإن لفراق الحميم لَذْعَةً يُجدها حَمِيمُه عند المصيبة ، مُم يَرْعُون بعدُ ذُو الرأى والدين الى جَميل الصيبر، وأما الذي سرَّنا مِنه فإنا قد علمنا أن قَتْلَهُ شهادةً لهُ وأنه عن وجل جاءلٌ ذلك لنا وله ذخيرة إن شاء الله تعالى . إن أهلَ

<sup>(</sup>١) أى لو دعوتم عليهم فهلكوا لا تجدون عوضا عنهم .

<sup>(</sup>۲) أى على طرقه ووجوهه ٠

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن الزبير بن العقوام يكنى أبا بكر وأبا عبيب ولد بعد الهجرة بقليل ، وكان نجاعا باسلا خرج على بنى أمية وطلب لنفسسه الخلافة ، واستمر تسع سنين استولى فيها على الحجاز والعواق واليمن ومصر واستمر بناجز جيوش الدولة حتى أرسسل اليه عبد الملك بن مروان الحجاج فحاصره بمكة مدة حتى فنل أبن الزبير سسنة ٤٧ ه ، وكان عصعب أخوه واليا على العراق من قبله حتى دهمته جيوش عبد الملك وفتلته نحو السنة النائية والسبعين للهجرة .

<sup>(</sup>٤) برعوى : برجع .

العراق أسسامُوه ، وباعوه باقل ثمن . لقد قُتل أبوه وعَمَّه وأخُوه وكانوا خِيار العراق أسسامُوه ، وباعوه باقل ثمن . لقد قُتل أبوه وعَمَّم الرّماح وتحت الصالحين . إنّا والله ما نموت حَنْفَ أُنُوفِنا ، ما نموت بو مروان ، والله ما قُتل منهم رجل في جاهلية طَلَال السَّيوف، وليس كما يموت بنو مروان ، والله ما قُتل منهم رجل في جاهلية ولا إسلام قَطُ . وانما الدنيا عارية من الملك القهار الذي لا يزول سلطانه ، ولا يبيدُ مُلكُه ، فإن تُقْبِل الدنيا على لا آخُذها أخذ الأيشر البطر ، وإن تُذبر عني لا أبك عليها بكاء الحرف المهين .

# (١٠) خطبة لِقَطَرِيُّ بن الْفُجَاءة

حمد الله وأثنى عليه ثم قال :

أمَّا بعدُ، فإنى أَحَدِّرُكُمْ الدُّنْيَا فإنها حُلُوةً خَضِرةً ، حُفَّتْ بالشهوات ، ورَاقَتْ بالقَليل وتَحَبَّبتْ بالغرور . لا تَدُوم حَبْرَتُها ، ولا تُؤْمَنُ وَتَحَبَّبتْ بالغرور . لا تَدُوم حَبْرَتُها ، ولا تُؤْمَنُ وَتَحَبَّبتْ بالغرور . لا تَدُوم حَبْرَتُها ، ولا تُؤْمَنُ وَتَحَبَّبتْ بالغرور . لا تَدُوم حَبْرَتُها ، ولا تُؤْمَنُ وَحَبَّبتُ بالغرور . لا تَدُوم حَبْرَتُها ، ولا تُؤْمَنُ وَحَبَّبا ، في الله عَدَارة ، وحائلة زائلة ، ونافدة بائدة ، أكَالة عوَّالة . فَقَارَة ، وحائلة زائلة ، ونافدة بائدة ، أكَالة عوَّالة .

<sup>(</sup>١) مات حتف أنفه : على فراشه .

<sup>(</sup>٢) قعصه بالرمح : قتله في مكانه .

<sup>(</sup>٣) أى شي. مستعار .

<sup>(</sup>٤) يطر بالنعمة : طغى بها . والأشر : المرح .

الخرف: فاسد العقل . والمهين: الذليل الوضيع.

<sup>(</sup>٦) قطرى بن الفجاءة المازنى خطيب شاعر من أبطال الخوارج وقادتهم و بلغاتهــم · خرج زمن بني أمية ، ودعا لنفســه بالخلافة عشرين ســة حتى قنل بطبرستان ســنة ٥٧ ه · وقد ترجمنا له في قسم شعراء السياسة ·

<sup>(</sup>V) راقت الأعين بقلة متاعها ، وتحبيت الى النفوس بكونها عاجلة ليست آجلة كالآخرى .

<sup>(</sup>A) حبرتها: نعمتها · (٩) حائلة: متغيرة ·

لا تَعْدُو إِذَا هِي تناهِتْ إِلَى أُمنيَّة أَهِلِ الرغبة فيها والرضا عنها أَن تكونَ كما قال الله تعالى ﴿ كَاءِ أَنزَلْنَاهُ مِن السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهُ نَبَاتُ الأَرْضُ فَأَصْبِحَ هَشْمَا تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ وكان اللهُ على كُلِّ شَيَّ مقتدرا ﴾ مع أنَّ آمراً لم يكن منها في حَبْرة إلَّا أَعْقَبَتُه بعدها عَبْرَةً ﴾ وَلَمْ يَلْقِ مِن سَرَّاتُهَا بَطْنَا إِلَّا مَنَحَتْهُ مِن ضَرَّائُهَا ظَهْرًا ، وَلَمْ نَطُلَّه فيها غَيْثَةُ رِخَاء إِلا هَطَلت عليه مُنْ نَهُ بلاء . وحرىٌ إِذا أصبحتْ له مُنتَصِرَةً أَن تُمْسَى لِه خاذِلة متنكرةً، وإِنْ جانبُ منها آعْذَوْذَبُ وآحْلُولى . أمَرٌ عليه جانب وأوْبا . وإِن آتَتْ آمراً من غَضَارَتُهَا ورفَاهَتها نِعاً أرهقته من نَوائبها نِقاً . ولم يُمس امرؤُ منها في جناح أمن إلا أصبح منها على قوادم خَوْفُ . غرَّارةً، غَرُورٌ ما فيها؛ فان ما عليها، لا خير في شيء من زادها إلا التقوى . من أقلَّ منها استكثر ممَّا يُؤَمِّنه ، ومن استكثر منها استكثر مما يُو بِقُهُ و يُطيل حُزنه ، ويبكى عينيه . كم واثق بِمَا قد فِغَتْهُ ، وذى طُمَأْنينةٍ اليها قد صَرَعتُهُ ، وذي احتيال فيها قد خدعتُهُ ، وكم مِنْ ذِي أَبَّةَ بِهَا ، قد صيَّرته حقيراً وذِي تَخُوةِ قد رَدَّتُهُ ذَليلاً .

<sup>(</sup>١) أَى أَنْهَا إِذَا وَصَلَتَ بِأَهُلَ الرَغْبَةُ فَيَهَا إِلَى أَمَا نَيْهِمَ فَلَا تَنْجَاوِزُ وَصَفَ اللّه تَعَالَى لَهَا بَهِذَهُ الآبّةِ •

<sup>(</sup>٢) الهشيم : النبت اليابس المكسر -

<sup>(</sup>٣) العبرة: الدمعة قبل أن تفيض أي أحزنته،

<sup>(</sup>٤) كنى بالبطن والظهر عن الاقبال والإدبار .

<sup>(</sup>٥) طلت السهام: أمطرت م والطل : المطر الضعيف . و المزنة : السحابة الممطرة .

<sup>(</sup>٣) أي عذب · (٧) أوباً : أصله أوباً أي صارذ أوبا. .

<sup>(</sup> ٨ ) انتفارة: النعمة والسعة والخصب ﴿

<sup>(</sup>٩) القوادم: الريش الكبير في مقدّم الجناح؛ و يقابلها الخواق.

<sup>(</sup>١٠) يوبقه: يهلكه .

(١١) خطبة للحجاج حين ولى العراق (١١) خطبة للحجاج حين ولى العراق أنا ابن جَلَا وطلَّاعُ النَّنَايا مَتَى أَضَعِ الْعِامَةَ تَعْرِفُونِي (٢) وطلَّاعُ النَّنَايا مَتَى أَضَعِ الْعِامَةَ تَعْرِفُونِي (٢) يأهـل الكوفة! إنى لأرى رُّءُوسا قد أَيْنَعَتْ وَحَانَ فِطَافُهَا، وإنِّى لَصَاحِبُها. وكأنى أنظُر إلى الدماء بَيْن العائم واللَّحَى .

ثم قال :

هذا أوانَ الشَّدُ فاشْتَدِّى زِيمٌ فد لَقَها اللَّيْــلُ بِسَوَّاقٍ حُطَمْ (٤) ليس براعى إبــلٍ ولا غَــنَمْ ولا بِجَـــزَّادٍ على ظَهْــدِ وَضَمْ (٥)

ثم قال :

قد لَقَّهَا الليل بِعَصْلَبِيِّ أَرْوَعَ خَرَّاجٍ مِن الدَّوِّيِّ (٦) مُهاجر ليس بأعرابي

<sup>(</sup>١) يعد الحجاج بن يوسف الثقفى ثالث ثلاثة طبعوا الخطابة الإسلامية طابعا خاصا في عهدها الأوّل، أوّلهم على بن أبى طالب، وثانيهم زياد . وقد شب الحجاج شجاعا داهية عنيفا . وحاكما مستبدا . خدم بنى أمية ولا سيما عبد الملك في توطيد الملك و إسكان الثورات حتى مات سنة ٥ ٩ ه . وتدل خطبته على خواصه النفسية ومذهبه في السياسة والحكم، وأسلوبه الفنى الذي يعتمد على الإرهاب وعلى التفخيم اللفظى و بهذه الخاصة الأخيرة يمناز عن زياد كما يمناز بنفس جاهلية عنيفة .

<sup>(</sup>٢) ابن جلا: أى ابن رجل جلا الأموروكشف الصماب · الثنا با جمع تنيمة : وهي الطريق في الجبل أو الجبل نفسه ، والمراد : القادر الشجاع ·

<sup>(</sup>٣) أينعت : أدركت ونضجت .

<sup>(</sup>٤) زيم : اسم فرس أو ناقة . ولفها : جعها . والحطم الذي لا يبق من السير شيئا -

<sup>(</sup>٥) الوضم : ما يقطع عليه اللحم .

<sup>(</sup>٦) العصلي : الشديد · والأروع : الذكي · والدوّى : الصحرا · المتسعة · والمراد الحرّاج من كُلُّ غما ، شُدّيدة ·

وقال :

قد شَمَّرَتْ عَن ساقِها فَشُدُوا وَجَدْتُ الْحَرْبُ بِهِم فِيلَا فَرَا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَال والقــوسُ فِيها وَتَرُّ عُرُدٌ مَسْلُ ذِراعِ البِّكْرِ أَو أَشَدُّ (٢) لَا بُدَّ مِمَّا لَيسَ منه بُدُ (٢)

إِنِّى واللهِ يأهـ لَ العراقِ ما يُقَعَقَعُ لَى بالشَّنانَ ، ولا يُغْمَزُ جانبي كَتَغْهَازِ التَّين. ولقـ له فُورْتُ عن ذَكاء ، وفُتَشْتُ عن تَجربة ، وإن أمير المؤ،نين \_ أطال الله ولقـ فُورْتُ عن ذَكاء ، وفُتَشْتُ عن تَجربة ، وإن أمير المؤ،نين \_ أطال الله بقاءه \_ نَثَرَ كَانَتَهُ بين يَدِيه ، فعجم عيدانها ، فوجدنى أمرها عُودًا ، وأصلَها مَكْسرا ، والله فرما كم بى ؛ لأنهم طالما أوضَعْتُم فى الفننة ، واضطجعتُم فى مراقِد الضّلال ، والله فرما كم بى ؛ لأنهم طالما أوضَعْتُم ضرب غرائب الإيل ، فإنهم لكاً هل قرية كانت لأَخْرَ مَنْ السّلمة ، ولأضربَ عُرائب الإيل ، فإنهم لكاً هل قرية كانت المِنْ عَمْ الله فأذَاقها الله لباس المِنْ عَمْ الله فأذَاقها الله لباس

TO STOVE OF

1

<sup>(</sup>١) شمر عن ساقه : اهتم وجد؛ كناية عن قيامها .

<sup>(</sup>٢) عرد: شديد ، البكر: الفتي من الإبل .

<sup>(</sup>٣) أى لا بة من وقوع المحتم •

<sup>(</sup>٤) الشنان جمع شن : وهو الجلد اليابس إذا قعقع أى ضرب نفرت الابل منه ، يضرب ذلك مثلا لنفسه أى أنه لا يرهبه وعيد أو تخويف .

<sup>(</sup>٥) فرّ الدابة : كشف عن أسنانها لينظر ما سنّها ، وفرّ عن الأمر : بحث عنه ، والمراد أن الخليفة المحتاره حاكما لحدّة ذكائه وصحة تجاربه .

<sup>(</sup>٦) الكنانة : جعبة السهام · وعجم عبدانها : عضها لينظر أيها أصلب · وهذا وما بعده كناية عن أنه اختبر أعوانه فوجدني أصلح لحكمكم · (٧) أى أنواها ·

<sup>· (</sup>A) أى أسرعتم فى الشر ·

<sup>(</sup>٩) السلمة : نوع من الشجر تعصب أغصانه وتخبط بالعصى لسقوط الورق وهشم العيدان .

 <sup>(</sup>۱۰) وهي تضرب عند الهرب أو الخوض

الجُوع والخوف بماكانوا يصنّعون . و إنى والله ما أقول إلا وفَيْتُ، ولا أهُمُّ إلا أَمُّمُ الله والله من الله الله والله من الله الله أعطياتكُم ، ولا أخلُق إلا فَرَيْتُ . و إن أمير المؤمنين أمرنى بإعطائكم أعطياتكُم ، وأن أوجهَكُم لمحاربة عَدُوع مع المُهَلَّب بن أبى صُـفرة . و إنى أفسمُ بالله لا أَجِدُ رجلا تَخَلَف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضربتُ عنقه .

# (۱۲) من رسالة عبد الحميد بن يحيى التي أوصى فيها الكتاب يسم الله الرحمن الرحيم

أما بعدُ - حفظكم الله يأهل صناعة الكتّابة وحاطَكُم ووفقكم وأرشدكم - فإن الله عنَّ وجلّ جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامُه عليهم أجمعين، ومِنْ بَعْدِ الملوك المكرَّمين أصنافا، وإن كانوا في الحقيقة سواءً، وصَرَّفهم في صُنُوف الصناعات وضُرُوب المحاولات، الى أسباب مَعاشِهم، وأبواب أرزاقهم، فعلكم معشرَ الكُتَّاب في أشرف الحهات أهل الأدب والمُرُوءات والعلم والرَّزَانة، بكم تَنْتَظم بلخلافة تَحَاسِنُها، وتَستقيم أمورُها، وبنصائحكُم يُصْلحُ الله للخاني سُلطانَهُم، وتَعْمُر للخلافة تَحَاسِنُها، وتَستقيم أمورُها، وبنصائحكُم يُصْلحُ الله للخاني سُلطانَهُم، وتَعْمُر

 <sup>(</sup>۱) أقدر ٠ فطعت ٠ أقدر ١٠ أقدر ٠ أقدر ٠ أقدر ٠ أقدر ١٠ أقدر

<sup>(</sup>٣) هو أبو سمعيد المهلب بن أبى صمفرة الأزدى البصرى قائد أموى ولد بالبصرة ونشأ فيها وظهر أمره بمقاتلة الخوارج . وقد ولاه الحجاج خراسان وبهامات سنة ٨٢ ه .

<sup>(</sup>ع) هو عبد الحميد بن يحيى بن سعيد العامرى نشأ بالأنبار من أرض العراق وشب معلم صبيان ثم صحب مروان بن محمد مدة ولايته أرمينية ثم مدة خلافته واستمر وفيا له فى محته حتى قتلا سنة ١٣٢ ه . و يعد عبد الحميد شيخ كتاب الرسائل فله الفضل فى تسليس أسلو بهاوحسن تقسيمها ، وجعلها واضحة طبعية لا يجاريه فى ذلك آحد وله رسائل طوال ، منها رسالته إلى الكتاب التى نورد هنا قسما منها .

بُلْدَانُهُمْ . لايَسْتَغني الملكُ عنكم، ولا يُوجَدُكاف إلَّا منكم؛ فموقعُكم من الْمُلُوك موقعُ أشمَاعِهم التي بها يَسْمعون، وأبصارِهم التي بها يُبصِرُون، وألسنتِهم التي بها ينطقون، وأيديهم التي بها يُبطِشُون . فَأَمْتَعَكُمُ الله عَمَا خَصَّكُمُ مِن فَضْلِ صِنَاعَتِكُمُ ، ولا نَزَعَ عَنَكُم ، مَا أَضْفَاهُ مِن النُّعْمَةِ عَلَيْكُم . وليس أحد مِن أهــل الصناعات كُلُّها أَحْوَجَ الى اجتماع خلال الخير المحمودة وخصال الفَضْل المذكورة المعدودة منكم ، أيهــا الكتابُ : إذا كنتم على ما يأتى في هذا الكتاب من صفَتِكُم ، فإن الكاتب يحتاجُ في نفسه و يحتاجُ منه صاحبُه الذي يثقُ به في مُهِمَّاتِ أموره أن يكونَ حليًا في موضع الحلم، فَهِيًّا في موضِع الحُكْم، مِقْدَامًا في موضِع الإقدام، مِحْجَامًا في مَوْضع الْإِحجام، مُؤثرًا للَّعَفَافِ والعدلِ والإنصاف ، كَتُومَّا للأَسرارِ ، وَفيًّا عندَ الشدائدَ عالما بمَّا يَا تِي مِنِ النَّوَازِلِ، يَضَمُّ الْأَمُورِ في مَوَاضِعِها والطُّوَارِقَ في أَمَا كِنْهَا، قد نظر في كُلّ غَنَّ مِن فُنون العِلْمِ فَأَحَكُمُهُ ، و إن لم يُعْكِمُه أَخَذَ مِنسَهُ بِمَقدار مَا يُكَتَّفَى به ، يعرِفُ بَغَرِيزةِ عَقلِهِ وَحُسْنِ أَدْبِهِ وَفَضَلِ تَجَرِّبتُهِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ قَبْلٍ وُرُودِه ،وعاقبة ما يَصْدُرُ عنه قَبْلَ صُدُوره ؛ فَيُعَدُّ لكلِّ أمر عُدَّته وعَتَادَة ؛ ويُهيِّئُ لكل وجه هيئتَهُ وعادَتَهَ . ُفَتَنافَسُوا يَا مَعْشُرُ الكِتَابِ فِي صُنُوفِ الآدابِ، وتَهَيَّمُوا فِي الدِّينِ وابدَءُوا بعلم كتاب<sup>.</sup> الله عزَّ وجل والفرائص، ثم العربية؛ فإنها ثِقَافُ أَلسنتِكم، ثم أجيدوا الخطُّ فإنه حليةً كُتُبِكُم ، واروُوا الأشعَار، واعرفوا غَيريبها ومَعَانيهاَ وأَيَّامَ الْعَرَبِ والعجم وأحاديثها وسِـيَرَهَا ؛ فإن ذلك مُعينُ لكم على ما تسمو اليــه هِمَمُكُمُ ، و لا تُضَيِّعُوا النَّظَر

<sup>(</sup>۱) يبطش : يفتك و يعمل •

<sup>(</sup>٣) أضفاه : أسبغه ٠

فى الحِسَاب؛ فإنه قِوَام كُمَّابِ الحُرَاج، وارغَبُوا بانفُسِكم عن المطامِع سَنِيما ودَنِيما وسَفْسَافِ الأَمور وَعَاقِرِها ؛ فإنها مَذَلَّةُ للرقابِ مَفْسَدَةٌ للكُمَّاب، ونزهُوا صناعَتكم عن السَّعَاية والنميمة وما فيه أهلُ الحُهَالَات. وإياكم والكِبْرَ والسَّخْفَ والعَظَمة ؛ فإنها عداوة نُجْتَلَبَةٌ من غير إحْنَة ، وتحابُوا في الله عن وجل في صناعتِكم وتواصَوْا عليها بالذي هو أليقُ لأهلِ الفضلِ والعدلِ والنبل من سَلفكم .

## (د) طائفة من أمثال العرب (١)

#### فى جاهليتها وإسلامها

إِنَّ العَصَا مِن الْعُصِيَّة (٢) \_ إِن الْعَوَانَ لاَتَعَلَمُ الخُمْرَةَ (٣) \_ إِنك لَتُكْثَرُ الْمَؤَّ وَكُو وتُخْطِئُ المَفْصِل (٤) \_ أُولُ الشَّجَرَةِ النَّواةُ (٥) \_ إِنَّكِ رِيَّانُ فلا تَعْجَلْ بِشُرْ بِكَ (١) أَبرَمًا قَرُونًا (٧) \_ أَحَشَفًا وسُوءَ كِللة (٨) \_ الحقُّ أبلجُ والباطِلُ بَمُلْتِج (٩) \_ الْمَقَّ وَلُونًا (٧) \_ أَحَشَفًا وسُوءَ كِللة (٨) \_ الحقُّ أبلجُ والباطِلُ بَمُلْتِج (٩) \_

- (۱) الأمثال: جمع مثلوهو قول مأثور يمتاز بحسن التعبير و إصابة المعنى و إتقان التشبيه وحسن الإيجاز. والمثل مورد أى أصل قيل فيه ، ومضرب ، أى موضع استعال ، فالغرض منه تشبيه الحال الثانية بالأولى .
  - (٢) يضرب للشيء يشبه أصله
- (٣) العوان: التي سبق لها زوج ، والخمرة كيفية لبس الخمار (الطرحة) . يصرب للرجل العالم بالأمر المجرب له .
- (٤) يضرب لمر يجتهد في السعى ثم لا يظفر بالمراد . الحز: القطع ، والمفصل : ملتق كل عظمين في الجسد حيث يكون القطع .
  - (٥) يضرب للاً من الصغير يتولد منه الكبير .
  - (٦) يضرب لمن أشرف على إدراك بغيته فيؤمر بالرفق .
- (٧) البرم: الرجل الذي لايدخل مع القوم في الميسر لبخله والقرون: الذي يقرن بين الشيئين عاخذهما معا • يضرب لمن يجمع بين خصلتين مكروهتين •
  - الحشف: أردأ التمر: والكيلة: طريقة الكيل. مضربه لمن يظلم من وجهين.
    - (٩) معناه أن الحق واضح بين ليس فيه حيرة .

أَمَّكُواً وأَنْتَ فِي الحَدِيد (١) \_ إِنَّ المُنْبَتَ لا أَرْضاً قَطَعَ ولا ظَهْراً أَبِقَ (٢) \_ إِنَّ المُنْبَتَ لا أَرْضاً قَطَعَ ولا ظَهْراً أَبِقَ (٢) \_ إِنْ غَداً إِنَّ البَلَاءَ مُوَكِّلُ بَالمَنْطِق (٣) \_ أَن ترد المَاءَ بماءِ أكْيَسُ (٤) \_ إِن غَداً لناظره قَريبُ (٥) \_ إِنَّ أَخَاكَ مَن آسَاكَ (٢) \_ يَدَاكَ أَوْكَمَا وَفُوكَ نَفَخ (٧) يُطِيدُ عُمْمَانَ وَفَى البَحْر فَمُه (٨).

لِلَغَ السَّيْلِ الزَّبِي - بَينَهُمْ عَطْرُ مَنْشِمْ ، تَجُوعُ الحَّرَةُ وِلَا تَأْكُلُ بِتَدْيِيماً - تَغْيَ عَنْ مَجْهُولِهِ مَرَاتَه - تَرَى الفَتْيَانَ كَالنَّخْلِ ، وَمَأْيَدُر يِكَ مَا الدِّخْلُ - ثَارَحَا بِلَهُمْ عَلَى

<sup>(</sup>١) يضرب لمن أراد المكز وهو مقهور و

<sup>(</sup>٢) المنبت: المنقطع عن أصحابه في الســفربسبب جهاده دابته ، الظهر: الدابة ، يضرب لمن يبالغ في طلب الشيء بافراط حتى يعجز عنه قيضيعه .

<sup>(</sup>٣) يضرب للكلمة تجلب الشر •

<sup>(</sup>٤) يضرب في عدم التفريط فيا تملك اتكالا على الموهوم .

ا يضرب في قرب المأمول

<sup>(</sup>٦) يضرب للصديق المخلص

<sup>(</sup>٧) أراد رجل عبور النهر على زق فنفخ فيه فلم يحكمه ، فلما توسط النهر حرح منه الهوا. فنرق ، فاستغاث برجل ؛ فقال له هذا المثل ، يضرب لمن يجنى على نفسه الحين .

<sup>(</sup>٨) يضرب لمن يعاشر بخيلا مثريا .

 <sup>(</sup>٩) الزبى: جمع زبية ، وهى مصيدة الأسد تكون فى قلل الجبال اذا بلغها السيل كان مجحفا — يضرب لبلوغ الأمر أشده .

<sup>(</sup>١٠) يضرب فى الشر العظيم ، ومنشم : عطّارة كانت تطيب المحار بين من طيبها فيفنون فى الحرب . فكان يقال أشأم من عطر منشم .

<sup>(</sup>۱۱) أى لا تكون ظرًا ، وان آذاها الجوع : يضرب لمن يصوف نفسه عن خسيس المكاسب .

<sup>(</sup>۱۲) أى منظره يخبر عن مخبره (حقيقته) .

<sup>(</sup>١٣) يضرب لروعة المظهر مع سوء المخبر

- (٢) يضرب لمن يعد ولا يني ، أو للظهر الخلاب ليس وراءه نفع . والجعجعة : صوت الطحن .
- (٣) المذكية من الخيل : التي مضت سنة أو سنتان على قروحها · والغلاب : المقالبة · يضرب لمن يقوز على أقرانه في الفضل · (٤) مثل يضرب في اللتام وكيف يعاملون ·
  - (٥) معناه : أنه اختبر الدهر شطري خيره وشره، فعرف ما قيه ٠
    - (٩) أي مثلا بمثل ، يضرَب في النسوية بين الشيئين .
- (V) الحوار: ولد النافة ، والمعنى ذكره بعض أشجانه يهج له ، قاله عمسرو بن العاص لمعـــاوية حين أراد أن يستفز أهل الشام ، أى أرهم دم عنان على قيصه ليفزعوا إلى الحرب .
- (٨) الرّج : الحديدة في أســفل الرّج ، ويقابله السنان ، يضرب في ســبق المتأخر المتقدّم من غير أهلية لذلك . (٩) يضرب لمن يحمل المشقة رجاء الراحة ، والسرى : السير ليلا .
  - (١٠) الأجم: الذي لاقرن له . يضرب لمن غلبه صاحبه بما أعدُّ له .
    - (١١) يضرب للرجل يعرف الشيء على حقيقته ،
      - (١٢) يضرب الرجل تذهب اليه لحاجتك .
  - (١٣) أي تؤخذ أهبة الأمر قبل وقوعه : والكتائن . جمع كتانة : خريطة السهام .
    - (١٤) يضرب للذكيل الضعيف صارعزيزا قويا والكراع : مستدق الساق
      - (١٥) يضرب في اختلاف القول والعمل والأسل : الرماح
        - (١٦) الفرا: الحارالوحش. يضرب لمن يفضل أقرانه ٠
        - (١٧) يضرب في إعجاب الرجل بمـاً يخصه من عمل أو عشيرة -

<sup>(</sup>۱) الحابل : صاحب الحبالة ، والنابل : صاحب النبل ، أى اختلط أمرهم ، يضرب في فساد ذات البين وتأويث الشر في القوم .

## أَبِيات تَجْرى مَجْرى الأمثال

فإنَّكُ لَمْ يَفْخَر عَلَيكَ كَفَا خِر صَعِيفٍ وَلَمْ يَعْلِبُكُ مِثْلُ مَغَلَّبُ (١)

\* \*

وهل يُنبِتُ الخطِّيَّ إِلا وشِيجُهُ وَتُغْرَسُ إِلَّا في مَنَابِتِهَا النَّخْل (٢)

\* \*

وَلَسْتَ بَسَبَقٍ أَخًا لَا تَلُمُتُهُ عَلَى شَعْثِ أَيُّ الرجال المهذب(٣)

\* \*

حَنَانَيْكَ بَعضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ (٤)

\* \*

والَّلْمَا أَصَبْتَ حَكَيًّا أُوأُصَا بَكَ جَاهلُ (٥)

إذا أنتَ لمُ تُعْرِض عَنِ الَجُهْلِ والْحَنَا

<sup>( 1 )</sup> المغلب : الضعيف الذي يغلب دا مما ، فاذا قدر عليك لا يتركك ( لاحرى القيس ) .

<sup>(</sup>٢) الخطى: الرمح نسبة الى الخط فى البحرين · الوشيج: شجر الرماح ، المفرد وشيجة أى لا ينبت القناة الا شجرها ولا تغرس النخل الا بحيث تنبت وتصلح ، والمراد أنه لا يلد الـكرام الا الـكرام (لزهير) ·

<sup>(</sup>٣) تلمسه: تصلحه · والشعث: الفساد ، والمهذب: المنق من العيوب · (المعنى) ليس رجل مبرءا من العيب ، فاذا قطعت إخوانك بذنب لم يبق لك أخ (للنابغة الذبياني) ·

<sup>(</sup>٤) لطرفة ، وصدره : أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا . الحنان : الرحمة ، والتثنية هنا لقصد الدوام مثل لبيك وسعديك أى رحمة بعد رحمة . والأكثر اضافتها الى ضمير المخاطب .

<sup>(</sup> o ) الجهل : السفه والشراسة ، والخنا : الفحش ، ومعنى الشطر الآخر أنك تؤذى كريماً أو يؤذيك جاهل لمثلك ، وكلاهما شر .

تم طبع هذا الكتاب في يوم ۲۱ من شعبان سنة ۱۹۶۶ (۱۰ من أغسطس سنة ۱۹۶۶) ما مدير المطبعة الأميرية محمت مكبرى